## الموسوعة المديثية

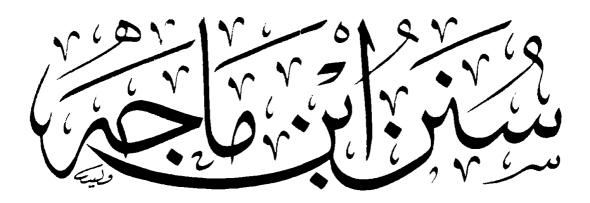

للإمتام إِي عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدِبنِ مَزِيدِ بنِ مَاجَه القَرُوبِنِيِّ اللهِ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّد بنِ مَرْبِيدِ بنِ مَاجَه القَرُوبِ فِي

> طَبَعَةٌ جَدِيَقُ ، مَصَّمَّتُ ، مَرّْمَةُ ، مَدْتَلِةٌ بِأَرْقامِ مكرَّ لَتِ وَطرُقِ الْمَدِثِ ، وَمَرَّمَةُ الاُحَادِثِ مَعَ الْمُكْمِ عَلَيهَ الْمَعْ تَمْدِزِياً ذَتِ أَبِي لِمُسَنِ الْقَطَّانِ وَشَرْجِ الغَرْبِ ، مَعَ تَعلِيقًا بَ مُعْيَدَةً ، مُعَسَّرَةٍ وَشَرْجِ الغَرْبِ ، مَعَ تَعلِيقًا بَ مُعْيَدةً ، مُعَسَّرَةٍ بُمُعَنِّ عَلِيمَةً عِلْمِيةً ، وَمُنَظَّلَةً بِفَهَ ايس عَامُة .

خَرِّجَ اُمَادِئيَهُ مَعَلَّنَ عَلَيْهِ عسادلطيار ياسرسسن عزالدين أي

مؤسسة الرسالة ناشرون



## بِسُــِ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

انتشار بألواه الطيف

## بمميع الجقوق مجفوظة ليناست

الطبقة الأولى ١٤٣٠ حـ ٢٠٠٩م



حقوق الطبع محفوظة (٢٠٠٩ م لا يُسمع بإحادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمع باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



مانف: ۱۱ ۲۲۱۱۹۷۰ (۹۹۳) موبیب : 30597

مبتروت المستان حکات: ۱۳۲۰ م ۱۳۷۰ م ملتئش: ۱۳۲۰ م (۱۲۱) مرتب : ۱۳۲۰

### Resalah Publishers

Damascus - Syria Tel:(963) 11 2211975

Tel: 546720 - 546721 Fax: (961) 1 546722 P.O.Box: 117460 Beinst - Lebason

**I-mai:**results@results.com
Web site:
Hitp://www.results.com

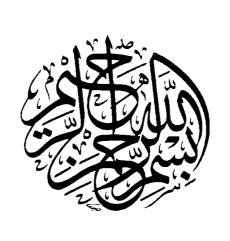

### مقدمة الناشر

عندما بدأنا العمل بمسند الإمام أحمد ابن حنبل، كنا عازمين على إصدار الموسوعة الحديثية ابتداء بالكتب الستة، ومع امتدادها إلى الكتب التسعة.

وإن من أَجَلِّ ما يميز هذه الكتب التسعة هو الدافع من وراء عمل مصنِّفيها والأهداف المرجوة، فجميعهم كان يرى وجوب جمع حديث رسول الله ﷺ، وجميعهم كان يهدف إلى أن يكون مصنَّفُهُ المرجع والأساس، ليبقى أثره بين الناس إلى يوم الدين.

إن هذا واضح في هذه الكتب التسعة كلِّها، فكل واحد منهم قد وضع كتابه في جمع حديث رسول الله على بما يتوافق مع الأحكام والفوائد الفقهية، أو للوصول إلى جمع أحاديث صحابة رسول الله على على الله على من أجل هدف واحد، ألا وهو خدمة السنة النبوية، لكونها المصدر التشريعي الإسلامي الثاني بعد القرآن الكريم الذي وعد الله عز وجل بحفظهما وعدم ضياعها وتعميم نفعهما.

ونحن في مؤسسة الرسالة نعمل على إكمال ما كان يهدف إليه سلفنا الصالح، وجعلنا نصب أعيننا في: "كيف نصنع الفائدة؟" "كيف نعمم هذه الفائدة؟" من هذه الموسوعة الحديثية.

لقد ابتدأنا العمل في الموسوعة الحديثية «بمسند الإمام أحمد ابن حنبل» \_ وجعلناه الأم في هذه الموسوعة \_ لأقدميته من بين هذه التسعة؛ ولاحتوائه على أكبر عدد من أحاديث رسول الله على ولطريقته في تناول السنة النبوية، حيث سعى إلى جمع أحاديث كل صحابي على حدة \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ وتصنيفها مستقلة عن بعضها البعض.

لقد حُقَّ لمسند الإمام أحمد ابن حنبل أن يتسمى بالموسوعة الصغرى، لكثرة الأحاديث التي أوردها فيه، والتي قاربت مجموع أحاديث الكتب الثمانية مجتمعة. وبإصدارنا له نكون قد بنينا الهيكل لهذه الخدمة للسنة النبوية، وكلُّ ما يتفرع عنه فهو لتمامه.

ونحن اليوم \_ وبعد إصدارنا لـ «صحيح البخاري» الذي تلقاه أهل العلم بالرضى والقبول، وأفاد منه القراء أيما إفادة، ثَنَيْنا بـ «صحيح مسلم» الذي جرينا فيه مجرى «صحيح البخاري» من حيث العمل،

كما أخرجنا «موطأ مالك» برواية الليثي مع رواية الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني ـ نصدر ـ كما وعدنا القراء الكرام ـ هذه الطبعة القشيبة من الموسوعة الحديثية، وهو كتاب «السنن» لابن ماجه القزويني، الذي هو أحد الأصول الستة التي هي عمدة أهل العلم والمعرفة، والذي راعينا فيه ـ كسلفه: الصحيحين والموطأ ـ أن يصل إلى القراء في غاية الدقة والإتقان، محاولين في ذلك دائماً وأبداً المحافظة على التميّز في إصداراتنا عامة، وفي ما يجب حفظه والاعتناء به وخدمته من تراث هذه الأمة على وجه الخصوص.

وبإصدارنا للموسوعة الحديثية نكون قد شكلنا الأدوات، وطورنا التقنيات للانطلاق في المشاريع التي من أجلها أنجزنا هذه الموسوعة، وسيصدر تباعاً عن المؤسسة مصنفات جديدة، وسيلحظ قراؤنا الكرام فيها القفزة النوعية من حيث المشروع وفوائده، ومن حيث نوع العمل المحقق.

ونحن في مؤسسة الرسالة ناشرون نكمل مسيرة الرسالة، ونتطلع إلى التواصل الحقيقي بيننا وبين القراء في كل ما من شأنه الرقي في هذا المجال، مركزين في جميع ما نصدره على الهدف والغاية، ألا وهو توجيه المسلم في سلوكه اليومي، راجين من المولى عز وجل أن يلهمنا الصواب وحسن النية، وأن يبارك في جهودنا وفيما نسعى إليه، وأن يتقبل أعمالنا، ويبلغ به مقصدنا، وأن يكون في ميزان حسناتنا، وأن يغفر السيء من عملنا، وأن يستعملنا في خدمة دينه، وأن يذلل لهذا الكتاب الطريق لينتشر في أرجاء المعمورة، ويكون محل خير وفائدة ودعاء صالح في ظهر الغيب، وصدقة جارية إلى يوم الدين.

مرواق دعبول

### الموسوعة الحديثية

، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤هـ ـ ٢٥٦هـ) أهم ما تميز به: اقتصاره على الأحاديث الصحيحة عدد أحاديثه: (٧٥٦٣) لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (٢٠٦ ـ ٢٦١هـ) -أهم ما تميز به: اقتصاره على الأحاديث الصحيحة عدد أحاديثه: (٧٥٦٣) لسليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢ ـ ٢٧٥هـ) ـ أهم ما تميز به: جمع الأحاديث التي تدور عليها أصول المسائل الفقهية وأورد الأحاديث المشاهير دون الغرائب عدد أحاديثه: (٥٢٧٤) ﴿ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي (٢٠٩ ـ ٢٧٩هـ) سنن الترمذي∢ عدد أحاديثه: (٤٣٠٠) ﴿ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٥ ـ ٣٠٣هـ) - أهم ما تميز به: حاول جمع ما ثبت عن رسول الله ﷺ مما يمكن أن يستدل به الفقهاء عدد أحاديثه: (٥٧٦١) الاي عبد الله محمد بن يزيد بن باجه (١٩٠١) -أهم ما فنيز به: كارة زراف على الكنيو في مدد أطبع: ١١٧٤١١) , لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (٩٣ ـ ١٧٩ هـ) \_أهم ما تميز به: أنه من تأليف إمام فقيه محدِّث وكان الأئمة يفضلون حديث الفقيه على غيره لجمعه بين الرواية موطأ مالك عدد أحاديثه: ( ١٩٥٢) لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٦٤ ـ ٢٤١هـ) - أهم ما يتميز به: جمعه ما اشتهر من الحديث على امتداد الرقعة الإسلامية حيث استوعب ما في دواوين السنة ويزيد عليها عدد أحادثه: (۲۷٦٤٧) ﴿ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (١٨١ \_ ٢٥٥هـ) \_أهم ما تميزيه: مقدمته بين يدي كتابه التي احتوت على عدة أبواب في الشماثل واتباع السنة وآداب الفتيا وفضل العلم ـنن الدارمي∢ عدد أحادثه: (٣٥٤٦)

#### الموسوعة الحديثية

الحمد لله للرب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن السنة لها منزلة رفيعة في نفوس المسلمين، إذ هي الأصل الثاني في التشريع الإسلامي، فهي مبينة للقرآن الكريم وشارحة له؛ تفصّل مجمله، وتوضّح مشكله، وتقيّد مطلقه، وتخصّصُ عامّه، وتبسط ما فيه من إيجاز، وقد تستقل السنة بالتشريع في بعض الأحيان؛ كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحليل ميتة البحر من السمك، إلى غير ذلك من الأحكام.

وقد كان النبي ﷺ يبين تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بهما جميعاً، وتارة بالإقرار على الفعل، والأمثلة على ذلك كثيرة.

ولمكانة السنة من التشريع، ومنزلتها من القرآن، حرَص السَّلف رحمهم الله عليها كحرصهم على الفرآن، فحفظوها بلفظها أو بمعناها، وفهموها وعملوا بمقتضاها.

فكانت هذه الصحف هي النواة الأولى لما صُنِّف في القرنين الثاني والثالث من الجوامع والمسانيد والسنن وغيرها. ثم تلقى التابعون عن الصحابة، فقاموا بمهمة تبليغ الرسالة، فكانوا خير جيل بعد ذلك الجيل، وبذلوا جهوداً كبيرة في خدمة السنة وتدوينها وتبليغها، وقد انتشرت كتابة الحديث في جيل التابعين على نطاق أوسع مما كان في زمن الصحابة، فقد كُتب في هذا العصر من الصحف ما يفوق الحصر، منها صحيفة سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وصحيفة بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أو غيره، وصحيفة مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وصحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم المكي تلميذ جابر بن عبد الله، وغير ذلك من الصحف الكثيرة التي رُويت عن التابعين، والتي كانت هي الأساس الثاني بعد صحائف الصحابة على لما ألف في القرنين الثاني والثالث.

وهكذا وصلت فكرة التدوين إلى ذروتها، وازدادت معها الكتابة والقراءة على العلماء، واستمر الأمر كذلك إلى أن دخل في الإسلام من كل جنس ولون، ووُجد بعض المتزندقة الذين كان من أغراضهم الإفساد في الدين بالاختلاف والدَّسِّ فيه ما ليس منه، وانتشر الوضع والكذب في حديث رسول الله على منا جعل أجلَّاء التابعين خاصة ومن بعدهم يقاومون حركة الوضع هذه، ويضاعفون جهودهم إلى أن دوَّنوا الأحاديث الشريفة مخافة الضياع، وصيانة لها من الزيادة والنقصان.

وأجمعت الآراء على أن أول من كان له فضل التدوين الأول وجمعه في كراريس هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المتوفى سنة (١٠١هـ) حين أمر رسميًّا بالشروع في تدوين الحديث، فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله على فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي على ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يُعلَّم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا.

وعن ابن شهاب الزهري قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان.

وقال مالك: أول من دوَّن العلم: ابن شهاب الزهري.

ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري وأبي بكر بن حزم، وذلك في القرن الثاني الهجري، ويشمل هذا القرن جِيلين:

الأول: صغار التابعين، إذ تأخرت وفاة بعضهم إلى ما بعد سنة (١٤٠هـ).

أما الجيل الثاني: فهم أتباع التابعين ـ الحلقة الثالثة بعد جيل الصحابة والتابعين ـ فقد كان لهذا الجيل أثره الرائد في التصدي لأصحاب البدع والأهواء، ومقاومة الكذب الذي فشا في هذا العصر على أيدي الزنادقة الذين بلغوا ذروة نشاطهم ضد السنة ورواتها في منتصف هذا القرن.

وقد نشط الأئمة والعلماء \_ من هذا الجيل \_ في خدمة السنة وعلومها وحمايتها من كل ما يشوبها،

وعلى أيديهم بدأ التدوين الشامل المبوَّب المرتَّب، بعد أن كان مَن قبلهم يجمع الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس بشكل محدود وكيفما اتفق بدون تبويب ولا ترتيب.

وممن اشتهر بوضع المصنفات في الحديث في هذا القرن: أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، ومعمر بن راشد، وسعيد بن أبي عَروبة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن أبي ذئب، والربيع بن صُبيح، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار، والإمام مالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن وهب المصري، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني.

وكانت مادة المصنفات في هذا القرن قد جُمعت من الصحف والكراريس التي دُوِّنت في عصر الصحابة والتابعين.

وقد حَملت مصنفات علماء القرن الثاني عناوين: موطأ، مصنَّف، جامع، سنن، وبعضها كان بعناوين خاصة مثل: الجهاد، الزهد، المغازي والسير . . . إلخ.

### العصر الذهبي للتدوين (٢٠٠ ـ ٣٠٠هـ):

يُعدُّ هذا العصرُ عصرَ ازدهار العلوم الإسلامية عامة، وعلوم السنة النبوية خاصة، بل هو من أزهى عصور السنة النبوية، إذ نشطت فيه الرحلة لطلب العلم، ونشط فيه التأليف في علم الرجال، وتُوسِّع في تدوين الحديث، فظهرت كتب المسانيد، والكتب السِّتَّة \_ الصحيحان والسنن الأربعة \_ التي اعتمدتها الأمة، واعتبرتها دواوين الإسلام.

ونحن حينما نقتصر من كتب هذا العصر الذهبي على الكتب الستة، فما ذلك إلا لأنها الكتب التي طبقت شهرتها الآفاق، واستأثرت بعناية العلماء في كل عصر ومصر، وإلا فهناك غيرها كثير، ويكفينا في هذا المقام كلام الحافظ المزي في الكتب الستة وأهميتها، فقد قال رحمه الله: «وأما السُّنة، فإن الله وفق لها حُفَّاظاً عارفين، وجهابذة عاملين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوَّعوا في تصنيفها، وتفنَّنوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة، حرصاً على حفظها، وخوفاً من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا، وأجودها تأليفاً، وأكثرها صواباً، وأقلها خطاً، وأعمِّها نفعاً، وأغودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها قبولاً عند الموافق والمخالف، وأجلها موضعاً عند الخاصة والعامة: «صحيح أبي عبد الله محمد بن عسى الترمذي، السخاري»، ثم «صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري»، ثم بعدها كتاب «السنن» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي،

ثم كتاب "السنن" لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب "السنن" لأبي عبد الله محمد ابن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني، وإن لم يبلغ درجتهم. ولكلِّ واحد من هذه الكتب الستة مزيةٌ يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام، وانتشرت في بلاد الإسلام، وعظم الانتفاع بها، وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصُنِّف فيها تصانيف، وعلِّقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك"(۱).

ونحن في هذه الموسوعة التي نقدمها للقراء الكرام اخترنا أن نضيف للكتب الستة ثلاثة كتب وهي: «موطأ مالك» و«مسند أحمد» و«سنن الدارمي»، وقد اشتهرت الكتب الستة مع هذه الثلاثة بالكتب التسعة، ولما كان «مسند أحمد» قد خُدم في مؤسسة الرسالة خدمة متميزة، تحقيقاً وتخريجاً، حيث استُقصِيت فيه طرق كل حديث فيه، مع تجميع أطرافه ومكرراته في المسند، ودراستها معاً للحكم عليها، وعُزِّز ذلك بالتماس الشواهد للحديث، وسرد أحاديث الباب وغير ذلك مما ميز هذه الطبعة الفريدة للمسند. ولما كان العمل في «المسند» بهذا الشكل، فإننا جعلناه هو الأم في هذه الموسوعة الحديث البحديثية، واستكملنا \_ نحن في مؤسسة الرسالة ناشرون \_ إصدار بقية هذه الموسوعة ابتداء بـ «صحيح البخاري» وانتهاء بـ «سنن الدارمي»، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنفع بهذا العمل في الدنيا والآخرة.



#### الكتب التسعة وأصحابها

هذه نبذة يسيرة فيها التعريف بأصحاب الكتب التسعة ومزايا كتبهم، ومن أراد التوسع فليراجع مقدمات هذه الكتب، فقد جعلنا لكل واحد منها مقدمة علمية مفصلة عن الكتاب وصاحبه، وإنما أردنا هنا الإشارة ليتصور القارئ بسرعة هذه الكتب، ويتعرف على أصحابها.

# ١٠ منجيح البخاري

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجعفي البخاري، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام العَلَم الفرد، تاج الفقهاء وعمدة المحدثين، وسيِّد الحُفَّاظ، وُلد ببخارى سنة (١٩٤هـ)، وظهر نبوغه من صغره وهو في الكُتّاب، فرزقه الله سبحانه قلباً واعياً، وحافظة قوية، وذهنا حادًا، وألهم حفظ الحديث، وأخذ منه بحظٍ كبير، وكانت له رحلة طويلة، وكانت وفاته بخرْتَنْك \_ قرب سمرقند \_ سنة (٢٥٦هـ).

- أما كتابه: فهو «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه»
   المشهور بـ«صحيح البخاري».
  - o سمات «صحيح البخاري»:
- ١ أهم سمة لـ "صحيح البخاري" هي اقتصار مصنفه على الأحاديث الصحيحة. والعلماء مجمعون على فضل "صحيح البخاري"، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو مقدَّم على "صحيح مسلم"، وإن كانت الأمة تلقتهما بالقبول، إلا أن "صحيح البخاري" أصحهما صحيحاً، وأكثرهما فوائد.
- ٢ الاستنباطات الفقهية والعقدية التي ضمَّنها البخاري تراجمه في "صحيحه" والذي اشتمل على (٩٧ كتاباً) و(٣٤٥٠ باباً)، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرَّقها في أبواب كتابه بحسب مناسباتها، كما اعتنى فيه بذكر بعض الآيات القرآنية التي لها صلة فقهية أو لغوية بالموضوع الذي يترجم له، وما ورد عن السلف في تفسير الآيات، ويتجلى فقه البخاري أيضاً في إيراده لبعض المسائل لا على سبيل القطع إذا كان في المسألة اختلاف ولم يترجح أحد الآراء عنده، كقوله: بابّ: هل يكون كذا؟ أو: من قال كذا. وفي إيراده لأقوال بعض الصحابة أو التابعين التي تشهد لرأي، أو ترجح رأياً على رأي، وفي تعليقاته الدقيقة التي يُتبع الأحاديث بها فيقول: قال أبو عبد الله ـ يريد نفسه \_ كذا وكذا، وأحياناً يقول: قال محمد، ويقصد نفسه أيضاً، وأكثر ما يتجلى عبد الله ـ يريد نفسه \_ كذا وكذا، وأحياناً يقول: قال محمد، ويقصد نفسه أيضاً، وأكثر ما يتجلى

فقهه في التراجم التي حيَّرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، ولذلك قيل: فقه البخاري في ُ تراجمه.

- ٣ ـ ثلاثيات البخاري، حيث علا في «صحيحه» بأحاديث حتى صار بينه وبين النبي ﷺ ثلاثة رواة، وعدتها اثنان وعشرون حديثاً بالمكرر، وبدون المكرر ستة عشر حديثاً، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف.
- ٤ ـ الأحاديث المعلقة في «صحيح البخاري»، والمعلَّق هو ما حُذف أول سنده، سواء أكان واحداً أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر السند. والكلام على معلقات البخاري فيه تفصيل يراجع في مقدمة طبعتنا للصحيح، لكننا هنا نشير إلى بعض فوائد التعاليق:
  - أ ـ بيان سماع أحد رواة الحديث من شيخه إذا كان موصوفاً بالتدليس.
    - ب ـ بيان لقاء محدِّث بآخر ربما تُستَنْكُر رواية أحدهما عن الآخر.
      - ج ـ دفع التوهُّم عن رواية يُظنُّ أنها موقوفة وهي مرفوعة.
  - د ـ بيان اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وبيان فائدة تتعلق بالمتن أيضاً .

## ۲ \_ صحیح مسلم

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدِ بن كَوْشاذ، القشيري النيسابوري، أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان، الراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان، المولود سنة (٢٠٦هـ)، وكان أول سماعه للحديث في سنة ثمان عشرة ومئتين من يحيى بن يحيى التميمي، وكان عمره وقتئذ اثنتي عشرة سنة. وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته، وحذقه في هذه الصنعة، وتقدمه فيها، وتضلعه منها، وكانت له رحلات واسعة جدًّا إلى البلاد الإسلامية عدة مرات، سمع خلال ذلك عدداً من الشيوخ، وكانت وفاته بظاهر نيسابور سنة (٢٦١هـ).

- أما كتابه: فهو «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ
   المشهور بـ «صحيح مسلم».
  - o سمات «صحیح مسلم»:
  - ١ أهم سمة لـ "صحيح مسلم" هي اقتصار مصنفه أيضاً على الأحاديث الصحيحة.
- ٢ ـ كونه أسهل متناولاً، حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه وأسانيده
   وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه.

٣ ـ كثرة اعتنائه بالتمييز بين «حدثنا» و «أخبرنا»، وتقييد ذلك على مشايخه كما في قوله: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق.

وكان مذهبه الفرق بينهما، فحدثنا عنده لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قُرئ على الشيخ، ومذهب مسلم وموافقيه في هذه المسألة صار هو الغالب على أهل الحديث.

٤ ـ اعتناؤه في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد بإيجاز العبارة مع حسن البيان.

## ( ۳ ـ سنن أبي داود

للإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إمام أهل الحديث في زمانه، وشيخ السُّنَّة، ومقدَّم الحُقَّاظ، ولد سنة (٢٠٢هـ)، نشأ محبًّا للعلم والعلماء ولازمهم، وشرب من معينهم، ولم يكد يبلغ مبلغ الرجال حتى أخذ على نفسه بالارتحال، فطاف البلاد، وسمع من خلق كثير بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وغيرها مما أعانه على الاطلاع على أكبر قسط من الأحاديث التي غربلها، وأودع خلاصتها كتابه «السنن»، وقد قدم بغداد غير مرة، وحدَّث أهلها بكتاب «السنن»، بل يقال: إنه ألفه بها وعرضه على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فاستجاده واستحسنه. وكانت وفاة أبي داود بالبصرة حيث كان يسكن سنة (٢٧٥هـ).

- أما كتابه: فلم يختلف أهل العلم في تسميته بـ«السنن» لأنه رحمه الله نفسه قد سماه بذلك في
   «رسالته إلى أهل مكة».
  - o سمات «سنن أبي داود»:
- ١ ـ يُعدُّ الكتاب جامعاً لأصول المسائل والأحكام الفقهية، وقد ضمنه الأحاديث المشاهير، ولم يورد فيه الغرائب.
- ٢ ـ قسم أبو داود الكتاب على الأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الطهارة، وأتبعه بكتاب الصلاة، إلى أن
   انتهى إلى كتاب الأدب.
- ٣ لم يكن يكثر في الغالب إيراد الأحاديث في الأبواب، بل كان يكتفي بالحديثين والثلاثة في الباب الواحد.
- ٤ ـ كان يكرر الأحاديث في بعض الأبواب، لزيادة لفظة في الحديث المكرر ليست في الحديث المذكور أولاً.
  - ٥ \_ كان يختصر الحديث لبيان الفائدة المُستَدَلِّ عليها بالحديث.
- ٦ ـ لم يرو عن متروك الحديث فما دونَ؛ والمتروك هو المجمع على ضعفه، ولا يعتد به في المتابعات والشواهد.

- ٧ ذكر أحاديث ليست بمتصلة، وهي مرسلة أو مدلسة، وذلك عندما لا يكون في الباب حديث صحيح أو حسن يغني عنها، وإنما دعاه إلى تدوين هذا النوع في كتابه، أنه كان يذهب مذهب شيخه الإمام أحمد بن حنبل في الاحتجاج بالحديث الضعيف ضعفاً خفيفاً إذا لم يوجد في الصحيح ما يُغني عنه، ولم يوجد ما يخالفه مما هو أصح منه.
- ٨ جمع في «سننه» هذه بالإضافة إلى السنن الواردة عن النبي على النبي المقام مما أثر عن الصحابة الكرام من اجتهاداتهم واختياراتهم.

وعليه فكتاب الإمام أبي داود هذا يأتي في المرتبة الثالثة بعد «الصحيحين»، فقد عوَّل أهلُ العلم على ما دوَّنه فيه من أحاديث وآثار، لأنه رحمه الله قد تكرر منه النظر فيه والمراجعة والتثبُّت، وقرئ عليه مرات عدة.



للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك السُّلمي البوغي الترمذي، أحد الأئمة المحدثين الأعلام، صاحب التآليف المشهورة، والآثار الباقية، ولد سنة (٢٠٩هـ)، حُبِّب إليه العلم وطلب الحديث من صغره، ورحل في سبيله إلى الحجاز والعراق وخراسان وغيرها، وفي هذه الرحلات قابل كبار الأئمة وشيوخ الحديث، وأخذ عنهم، ولزم البخاري زماناً وتخرج به، وشاركه في بعض شيوخه، قال الحاكم: سمعت عمر بن عَلَّكُ يقول: «مات البخاري، فلم يُخلِّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد». بكى حتى عمي، وبقي ضريراً سنين، كانت وفاته بترمذ سنة (٢٧٩هـ).

- أما كتابه: فهو «الجامع الكبير» المشهور بـ «سنن الترمذي».
  - o سمات «سنن الترمذي»:
- ١ ـ حَكَم الترمذي على أحاديث كتابه من حيث الصحة والسقم، وأبان عن عللها في الأعم الأغلب.
  - ٢ ـ جميع أحاديث الكتاب هي مما عمل به بعض الفقهاء إلا حديثين كما قال مصنفه في «العلل».
    - ٣ ـ حوى آراء أشهر الفقهاء المسلمين الذين عاشوا قبله، ووجوه الاستدلال.
      - ٤ ـ اعتنى بذكر العلل، وأحوال الرواة، وبيان منازلهم.
      - ـ سهولة ترتيبه وتبويبه، ووضوح طريقته، وبذلك كثرت فوائده.
- ٦ ـ يسرد في الأبواب الأحاديث الغريبة، ويترك الأحاديث الصحيحة السائرة بين الناس، ثم يشير إليها
   بما في الباب، ويفعلُ ذلك لبيان العلل، كما فعل النسائي حيث يبدأ بما هو غلط، ثم يذكر
   الصواب المخالف له.

وبمعرفة سبب تأليف الكتاب تُعرف قيمته، فإن الذي دفع الترمذي إلى تصنيف كتابه هذا هو أنه أراد أن يجمع الأدلة التي استدل بها الفقهاء من الأحاديث والآثار، فيتكلَّم عليها ويكشف عن عللها، ويبيِّن حالها من الصحة والضعف.

هذا، وقد انتقد بعض الحُفَّاظ على الترمذي أحاديث ذكرها في كتابه، وعدوها من الموضوعات، كالحافظ ابن الجوزي في «موضوعاته»، والإمام الذهبي، وجملة ما انتقده ابن الجوزي عليه ثلاثون حديثاً، وقد نازعه في الحكم عليها بالوضع الحافظ جلال الدين السيوطي.

وعلى كلِّ فإن كثيراً من هذه الأحاديث في الفضائل، وأن منها ما يسلم الحكم عليها بالوضع لابن المجوزي، ومنها ما لا يسلم له، وأن هذه الأحاديث مما تختلف فيها أنظار العلماء، فإذا كان المنتقد اعتبرها موضوعة، فالإمام الترمذي لا يعتبرها كذلك، ولا يكاد يوجد إمام في الحديث يذكر حديثاً موضوعاً وهو يعلم وضعه إلا مع التنبيه عليه. ومهما يكن من شيء فهي أحاديث قليلة بالنسبة إلى ما اشتمل عليه الجامع من آلاف الأحاديث، وهي لا تغض من قيمة الكتاب العلمية، واعتباره من كتب الحديث المعتمدة، وموسوعاته المشهورة.

## ( ٥ ـ سنن النسائي «المجتبى»

للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي القاضي، إمام عصره في الحديث، والمُقدَّم على أضرابه وفضلاء عصره، ولد بنَساء سنة (٢١٥هـ)، برع في الحديث، وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلوِّ الإسناد، طاف البلاد، وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة، واعترف له الأئمة بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد.

وقد اختُلف في موطن وفاته، فقال الدارقطني: إنه لما امتحن بدمشق، وأدرك الشهادة، قال: احملوني إلى مكة، فحُمل إليها، وتوفي بها، ودفن بين الصفا والمروة، وكذا قال أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبي المصري وغيره.

وخالف في هذا الإمام الذهبي، فقال: الصواب أنه توفي بالرملة (مدينة بفلسطين)، وهذا هو الذي جزم به ابن يونس في «تاريخه»، وقال به أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن نقطة، وكانت وفاته سنة (٣٠٣هـ).

o أما كتابه: فهو «المجتبى»، وقد اختُلف فيه، هل هو من تصنيف النسائي، أم هو انتقاء ابن لسُنّى؟

وهناك فريقان في هذه المسألة، فريق يقول: إن «المجتبى» انتقاء ابن السُّنِّي، وما هو إلا اختصار

لـ «السنن الكبرى»، وممن قال بهذا الإمام الذهبي، وتبعه عليه الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي، وتاج الدين السبكي، وفريق آخر يرى أن «المجتبى» من صنع النسائي نفسه اختصره من «السنن الكبرى»، وابن السُّنِّي مجرد راوية له، وعلى هذا جُلُّ العلماء الأعلام، وهو المعروف عند الخاص والعام، للأدلة الواضحة الرافعة للنزاع والاختصام.

- o سمات «سنن النسائي» (المجتبى):
- ١ ـ كان قصد النسائي في «سننه» جمع ما ثبت عن رسول الله ﷺ مما يمكن أن يستدل به الفقهاء.
- ٢ ـ رتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تبلغ من الدقة منزلة بعيدة، ومن التفصيل سعة
   كبيرة، كصنيع الإمام البخاري في تراجم أبوابه.
  - ٣ ـ سلك طريقة جمع الأسانيد في مكان واحد كصنيع الإمام مسلم.
    - ٤ ـ لم يُخْل كتابه من النقل عن الفقهاء، وإن كان ذلك قليلاً.
      - ٥ ـ يقتصر أحياناً كثيرة على موضع الشاهد من الحديث.
- ٦ ـ يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده، ليقيم الدليل على صحة العملين، كما فعل
   في الإسفار بالفجر والتغليس، وكما في قراءة البسملة وترك قراءتها.
  - ٧ ـ يعتني ببيان الخلافات التي في الأسانيد والمتون، فيتبيّن بذلك ما هو الراجح من تلك الروايات.
    - ٨ ـ نقده للمتون التي ظاهرها الصحة، وتعليله لها.
    - ٩ ـ تبيينه للأسماء والكنى التي تلتبس في الأسانيد، وهذه قد أكثر منها الترمذي في جامعه.
      - ١٠ ـ محافظته على الأحاديث المسندة، فيندر أن تجد فيه معلقاً.
- ١١ ـ نثره للجرح والتعديل عقب الأسانيد مبيناً حال بعض الرواة. ويشاركه في هذا أبو داود، وأما
   الترمذي فقد أكثر منه.
- 11 استعمل كثيراً من الاصطلاحات الحديثية السائدة فيما بين المحدثين، وعقب بها على الأحاديث، ولهذا فائدة هامة جدًا، إذ تعطينا تصوراً عن مصطلحات القوم، ومن أهم ما استعمله من ذلك: حديث منكر، غير محفوظ، ليس بثابت، حديث صحيح، خطأ فاحش، مرسل، مسند، إلى غير ذلك.

# 7 \_ سنن ابن ماجه

للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الرَّبَعي القزويني، حافظ كبير، وحُجَّة، مفسر، ولد سنة (٢٠٩هـ)، كانت له رحلة واسعة في طلب الحديث، فارتحل إلى البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرَّيّ لكتابة الحديث، وحصلت له مشاركة في كثير من شيوخ البخاري ومسلم، منهم: محمد ابن بشار بُندار، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب محمد بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن نمير. وكانت وفاته سنة (٢٧٣هـ).

- أما كتابه: فهو «السنن».
- o سمات «سنن ابن ماجه»:

١ - كثرة زوائده على الكتب الستة، لذلك اعتبر سادس الكتب الستة، وقُدِّم على «موطأ مالك» وإن كان «الموطأ» أصح، فأحاديث «الموطأ» - إلا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة، وأول من أضاف «سنن ابن ماجه» إلى الخمسة مكملاً به الستة هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابيه: «أطراف الكتب الستة» و«شروط الأئمة الستة»، ثم الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه: «الكمال في أسماء الرجال» الذي هو أصل «تهذيب الكمال» للحافظ المزي.

٢ ـ رتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تُستقى منها فوائد فقهية.

هذا، وقد انتقد بعض الحفاظ على ابن ماجه أنه يخرّج عن رجال متهمين بالكذب، وأنه قد ذكر بعض الأحاديث الموضوعة، ومن هؤلاء الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، فقد انتقده في ثلاثين حديثاً وعدها من الموضوعات، وقد نازعه السيوطي في الحكم عليها بالوضع.

والحق أن ما يسلم منها لابن الجوزي كثير، وبعض هذه الأحاديث مما أجمع النقاد على وضعه، ومن خلال الأحكام التي صدَّرنا بها تخريج الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث الموضوعة في كتاب ابن ماجه خمسة عشر حديثاً فقط، والله أعلم.

ومهما يكن من شيء، فالأحاديث الموضوعة التي فيه قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب التي بلغت (٤٣٤١) حديثاً.

#### فائدة :

ذكر الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليق مقدمة الترمذي عن بعضهم أن أصحاب الكتب الستة رووا عن شيوخ كثيرين، اشتركوا في الرواية عن تسعة شيوخ، وهم:

۱ \_ محمد بن بشار بندار (ت ۲۵۲هـ).

٢ ـ محمد بن المثنى أبو موسى (ت٢٥٢هـ).

- ٣ ـ زياد بن يحيى الحسَّاني (ت ٢٥٤هـ).
- ٤ \_ عباس بن عبد العظيم العنبري<sup>(١)</sup> (ت٢٤٦هـ).
- ٥ \_ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي (ت٢٥٨هـ).
  - ٦ ـ أبو حفص عَمرو بن علي الفلاس (ت٢٤٩هـ).
    - ٧ ـ يعقوب بن إبراهيم الدورقي (ت٢٥٢هـ).
    - ٨ \_ محمد بن مَعْمَر القيسي البحراني (٢٥٦هـ).
      - ٩ ـ نصر بن على الجهضمي (ت٢٥٠هـ).

### ٧ ـ موطأ مالك

لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، حجة الأمة، الذي طبقت شهرته الآفاق، ولد بالمدينة سنة (٩٣هـ)، ونشأ بها، وأخذ عن علمائها الكبار الذين كانت تفخر بهم الأمصار من مثل: ربيعة الرأي، والزهري، ونافع مولى ابن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعبد الله بن دينار، وغيرهم، وسرعان ما نبغ فتأهل للفتيا، وجلس للإفادة ولمّا يزل في الحادية والعشرين من عمره، فحدّث عنه جماعة من شيوخه وهو شابّ يافع، وقصده طلبة العلم من الآفاق وازدحموا عليه، وأخذوا عنه، إلى أن مات سنة (١٧٩هـ) بالمدينة.

- أما كتابه: فهو «الموطأ»، قيل: سماه بذلك لأن كبار فقهاء المدينة قد واطؤوه عليه.
  - سمات «موطأ مالك»:
- ١ ـ أنه من تأليف إمام فقيه محدِّث مجتهد متقدِّم كبير متبوع، قال الإمام أحمد: «معرفة الحديث والفقه فيه أحبُّ إليَّ من حفظِه». وقال علي بن المديني: «أشرَف العلم الفقه في متون الأحاديث، ومعرفة أحوال الرواة». فقد كان الأئمة يفضلون حديث الفقيه على غيره، لأنه جامع بين الرواية والدراية.
- ٢ ـ أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني من الهجرة، فهو سابقٌ غير مسبوق بمثله، إذ هو أوَّل كتاب في بابه، وللسابق فضل ومزية، فهو الإمام الذي سَنَّ التأليفَ الحديثيَّ على أبواب الفقه، واقتدى به المؤتمُّون من ورائه مثل ابن المبارك وأصحاب الكتب الستة وغيرهم.
- ٣ ـ توخّى فيه القويَّ من أحاديث أهل الحجاز، وساق فيه الكثير من المراسيل، وأقوال الصحابة والتابعين، وآراءهُ الفقهية في العديد من المسائل.
- عله بعضهم سادس الكتب الستة بدل «سنن ابن ماجه» كابن الأثير الجزري، لتفرد ابن ماجه

<sup>(</sup>۱) لكن البخاري روى عنه تعليقاً. انظر اتهذيب الكمال»: (۲۲ /۱۲)، واتهذيب التهذيب»: (۲ /۲۹۰).

بأحاديث ضعيفة عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث. وقد جعله أبو الفضل بن طاهر المقدسي بعد الكتب الستة، بعد ابن ماجه، لما في «سنن ابن ماجه» من الزوائد الكثيرة على الخمسة، أما «الموطأ» فإن الكثير منه موجود في الكتب الخمسة.

## الأدمسند احمد

لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد سنة (١٦٤هـ)، وقد بدت مخايل النبوغ والورع عليه منذ طفولته، واتجهت همته إلى طلب الحديث، وله من العمر خمس عشرة سنة، فكان أول من كتب عنه الحديث الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكان أكثر سماعه في هذه الفترة على محدث الشام هُشيم بن بشير، وظلَّ ملازماً لهشيم حتى وفاته، فلما توفي هشيم رحل الإمام أحمد إلى الكوفة، فسمع من شيوخها، ثم إلى البصرة، وكان دائم الرحلة بين الكوفة والبصرة يكتب الحديث عن شيوخهما، ورحل إلى الحجاز مرات، وإلى واسط، ثم خرج إلى اليمن ماشياً مع رفيق رحلته يحيى بن معين للسماع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب «المصنف»، وبعد عودته إلى بغداد شرع الإمام أحمد بتصنيف «المسند» وهو في السادسة والثلاثين من عمره، وكانت له رحلات أخرى، وكانت آخر رحلاته إلى الشام سنة (٢٠١هـ)، ثم لم يخرج من بغداد حتى كانت المحنة سنة أخرى، فامتُحن محنة شديدة، وانتصر للسنة ومذهب السلف، وكانت وفاته سنة (٢٤١هـ).

o أما كتابه: فهو «المسند» الذي موضوعه جَعْلُ أحاديث كلِّ صحابي على حدة، صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً، ومن غير الْتفات إلى الموضوعات والأبواب.

#### o سمات «مسند أحمد»:

- ١ ـ لم يكن مَرْمَى الإمام أحمد أن يرتب كتابه على أبواب الفقه، وإنما غايته هي جمعُ ما اشتهر من الحديث على امتداد الرقعة الإسلامية، بسند متصل إلى رسول الله ﷺ حسب رواته من الصحابة رضوان الله عليهم، وهي طريقة غايتها الاستيعاب.
- علو إسناد الإمام أحمد في الرواية، حيث لا يتجاوز إسناده إلى النبي ﷺ غالباً خمسة رواة،
   وبعضها ثلاثيات أفردها بعض الأئمة بالتصنيف، والإمام أحمد هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود
   وغيرهم من أهل الرواية.
- ٣ ـ الإمام أحمد كان قد أتقن ثلاثة علوم أساسية، وكل علم برز فيه حتى أصبح إماماً يُشار إليه فيه،
   وهي: الرواية، والنقد والعلل، والفقه.
- ٤ ـ كثرة الأحاديث في «المسند» حيث استوعب ما في دواوين السنة، ويزيد عليها، وبذلك تحققت
   كلمة الإمام أحمد لابنه: احتفظ بهذا «المسند»، فإنه سيكون للناس إماماً.

• - توخى الإمام أحمد ترتيب الصحابة في "مسنده" حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية، والسابقة في الإسلام، والشرافة النسبية، وكثرة الرواية، إذ بدأ "مسنده" بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسند أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عمرو، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند النساء.

٦ ـ كان رحمه الله شديد الحرص على إيراد ألفاظ التحمل كما سمعها، مثل: «حدثنا»، «أخبرنا»،
 «سمعت»، «عن» لا سيما إذا روى الحديث عن أكثر من شيخ، فإنه يذكر لفظ كل واحد منهم.

## ( ۹ ـ سنن الدارمي

للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي السمرقندي الدارمي، ولد في سمرقند سنة (١٨١هـ)، كان ركناً من أركان الدين، وواحداً من أعظم حفظته، أظهر السنة ببلده، ودعا إليها، وكان ذا رحلة عظيمة وأسفار كبيرة، رحل إلى بلدان الإسلام، وجمع علم الحديث من أئمة هذا الشأن، حتى برع وفاق الأماثل والأقران، فعنت له وجوه الأكابر والأعيان، واستفاد منه أهل ذلك الزمان، إلى أن روى عنه مسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذي، وأقروا له بكمال الفضل وتمام الإحسان، ولما نُعي إلى البخاري استرجع وبكى، وأطرق وأبكى. وكانت وفاته بمرو سنة (٢٥٥هـ).

أما كتابه: فقد اختُلف في تسميته، فقالوا: «مسند الدارمي» و«كتاب المسند الجامع» و«سنن الدارمي».

قال العراقي في «فتح المغيث»: وقد عده ابن الصلاح من المسانيد، فوهم في ذلك، لأنه مرتب على الأسانيد.

وقال الحافظ ابن حجر: اشتهر تسميته بالمسند كما سمَّى البخاري كتابه بـ «المسند الجامع» وإن كان مرتباً على الأبواب، لكون أحاديثه مسندة.

وقال الحافظ ابن حجر: أما كتاب «السنن» المسمَّى بـ «مسند الدارمي» فإنه ليس دون السنن في المرتبة، بل لو ضُمَّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. انظر «تدريب الراوي» ص١٠٤ ـ ١٠٥، و «توضيح الأفكار»: (١/ ٢٣١).

وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح ألفية السيوطي» ص١٨: وقد اشتهر باسم «مسند الدارمي» وأظن ذلك خطأ، وأن المسند كتاب آخر لم يوجد. اهـ.

وقد يكون الإمام الدارمي عمل في كتابه على مرحلتين: الأولى جمع الحديث على شكل مسند، ثم في المرحلة الثانية رتبه على الأبواب الفقهية، والله أعلم.

o سمات «سنن الدارمي»:

قدَّم مصنَّفه كتابه بمقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبوية، وفي اتباع السنة، وفي آداب الفتيا، وفي فضل العلم، ولعله من أوائل الذين فعلوا ذلك، إن لم يكن أولهم، فإنه لم يكن من عادة المؤلفين القدماء، والمحدثين العظماء أن يقدموا لمؤلفاتهم.

جمع ونرنيب هزر(سرين ضدي

دمشق الشام ۲۷ محرم ۱٤۳۱هـ ۲۰۱۰/۱/۱۳م



### مقدمة العمل

الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد، فمن المعلوم لكل طالب عِلم أنَّ الكتبَ الستة المعروفة للأئمة الستة المتعاصرين: (البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه) لها المقامُ الأسنى، والمنزلة العليا من بين كتب الحديث، وقد احتوت هذه الكتب على معظم أحاديث الأحكام، مع تفرد كلِّ منها بمزايا فقهية أو حديثية لا توجد في غيره، فأصبحت هذه الكتب ـ على تفاوت مرتبتها في الصحَّة ـ من أصول الإسلام الحديثية، التي تلقتها الأمة وتداولتها بالإجلال والاحترام شرقاً وغرباً، قديماً وحديثاً، وذلك مع عدم إنكار فضل الدواوين الحديثية التي دوَّنها الأئمة الذين سبقوا هؤلاء أو جاؤوا بعدهم (١٠).

ولكثرة تداولِ هذه الكتب الستة وحُسنِ تلقيها بين طلبة الحديث وعلمائه ـ على مدى قرون ـ عزمت «مؤسسة الرسالة ناشرون» على نشر هذه الموسوعة الحديثية الجامعة للكتب الستة، معتمدة في ذلك المنهج العلمي الدقيق الذي يليق بمقام هذه الكتب وبشهرتها.

ونحن هنا \_ وفي بداية عملنا لكتاب «السنن» لابن ماجه \_ أعددنا دراسة موجزة عن الكتاب ومؤلفه، لأنه لا تحصل الفائدة الكاملة من أيِّ كتاب إلا بعد معرفة مؤلفه، ومنهجه في كتابه، وغرضه من تأليفه، وشروطه فيه، وأهم ما أُلِّف في شرحه، واختصاره، . . . وغير ذلك .

وهذه الدراسة تنقسم إلى فصلين رئيسين:

الفصل الأول: ترجمة المؤلف، وتتضمن:

- \_ اسمه ونسبه.
  - ـ ولادته.
- ـ رحلته في طلب الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله للرسالتين: «شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي، واشروط الأئمة الخمسة» للحازمي، المطبوعة ضمن كتاب «ثلاث رسائل في مصطلح الحديث» باعتنائه.

- \_ شيوخه .
- ـ تلاميذه، ورواة «السنن» عنه.
  - \_ مصنفاته .
- ـ مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
  - ـ وفاته، ومن رثاه.
  - الفصل الثاني: كتاب «السنن»:
    - ثناء العلماء عليه.
- أول من أضاف كتاب «السنن» لابن ماجه إلى الكتب الستة.
  - ـ بيان عدد كتب وأبواب وأحاديث «سنن ابن ماجه».
    - ـ ثلاثيات ابن ماجه.
    - \_ زيادات أبى الحسن القطان على كتاب «السنن».
- ـ قول أبي زُرعة في «سنن ابن ماجه»، وما قيل في الردِّ عليه.
  - \_ مكانة «سنن ابن ماجه» بين الكتب الستة.
    - ـ شرط ابن ماجه في «سننه».
  - أقسام الأحاديث عند ابن ماجه في «سننه».
    - ـ أقسام الأحاديث حسب طبقات الرواة.
- ـ أقسام الأحاديث بحسب اشتراك ابن ماجه مع أصحاب الكتب الستة، وزوائده عليها.
  - ـ حكم زوائد ابن ماجه على الكتب الستة.
- ما هو سبيل الاحتجاج بأحاديث ابن ماجه \_ وخاصة ما تفرَّد به \_ وبأحاديث غيره من السنن والمسانيد؟
  - \_ إحصائية عن زوائد ابن ماجه في «سننه».
  - أسباب عدم اعتبار بعض العلماء لـ «سنن ابن ماجه» من الكتب الستة .
  - الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات» من «سنن ابن ماجه».
    - ـ عدد الأحاديث الموضوعة في «سنن ابن ماجه».
    - ـ اجتهادات ابن ماجه الأصولية والفقهية من خلال تراجم أبوابه.
      - ـ المعتنون بكتاب «السنن» لابن ماجه.

### الفصل الأول: ترجمة الإمام ابن ماجه (١)

### اسمهُ ونسبه:

هو الإمام الحافظ الكبير، الحجة، المفسّر، محمد بن يزيد الرَّبَعي ـ بالولاء ـ القَزْويني، أبو عبد الله ابن ماجَه ـ بتخفيف الجيم وسكون الهاء ـ حافظ قَزْوين في عصره، وصاحب «السنن»، و «التفسير»، و «التاريخ» (۲).

قال ابن خَلِّكان: وماجه: بفتح الميم والجيم وبينهما ألف، وفي آخره هاء ساكنة.

والرَّبَعي: بفتح الراء والباء الموحدة، وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى ربيعة، وهي اسمٌ لعدة قبائل، لا أدري ـ والكلام لابن خلكان ـ إلى أيّها يُنسب المذكور (٣).

قال السَّمْعاني: هذه النسبة إلى ربيعة بن نزار، وقلَّما يستعمل ذلك؛ لأن ربيعة بن نزار شعب واسع، فيه قبائل عِظام، وبطون وأفخاذ، استُغني بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة. . . ويقال: الرَّبَعي ـ أيضاً ـ لمن ينتسب إلى ربيعة الأزد (٤).

والقَزْويني: بفتح القاف، وسكون الزاي، وكسر الواو، وسكون الياء المثناة من تحت، وبعدها نون، هذه النسبة إلى قَزْوين، وهي أشهر أعراق<sup>(٥)</sup> العجم، خرج منها جماعة من العلماء المعتبرين<sup>(٦)</sup>.

وهي مدينة مشهورة، بينها وبين الرَّي سبعة وعشرون فرسخاً، وإلى أبهرَ اثنا عشر فرسخاً، وهي الإقليم الرابع، وطولها خمس وسبعون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة، قال ابن الفقيه: أول من استحدثها سابور ذو الأكتاف (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»: (٤/ ٢٧٩)، و«التدوين في أخبار قزوين»: (٢/ ٤٩)، و«تهذيب الكمال»: (٢/ ٢٧)، و«البداية أعلام النبلاء»: (٢/ ٢٧٧)، و«تذكرة الحفاظ»: (٢/ ٣٦)، و«العبر»: (٢/ ٥١)، و«الوافي بالوفيات»: (٥/ ٢٢٠)، و«البداية والنهاية»: (٤/ ٢٠١)، و«تهذيب التهذيب»: (٩/ ٥٣٠) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر فتهذيب الكمال؛ (٧٧/٤١)، وفسير أعلام النبلاء؛ (١٣/٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) (عيات الأعيان»: (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأنسابِ : (٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) جمعٌ، مفردُه عراق، يقال: عراق العرب، وعراق العجم، والجمع أعراق.

<sup>(</sup>٦) (وفيات الأعيان): (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٧) ﴿معجم البلدان؛ (٤/ ٣٤٢).

وأما موقعها اليوم فهي في الشمال الغربي من طهران عاصمة إيران، على بُعد مئة ميل منها، وهي إذ ذاك أحد ثغور المسلمين، وفي شمالها يقع بحر قَزْوين المسمى باسمها(١).

واختلف في ماجه، هل هو لقب جده، أو أبيه، أو اسم أمه؟

قال القاضي أبو يعلى الخليلي القَزْويني: كان أبوه يزيد يعرف بماجه، وولاؤه لربيعة (٢).

وقال النووي في «تهذيب الأسماء»: ماجه هو يزيد<sup>(٣)</sup>.

وإلى ذلك ذهب الفيروزابادي في «القاموس»، فقال: وماجَه: لقب والد محمد بن يزيد، لا جده (٤).

وتبعه في ذلك السيد المرتضى الزَّبيدي في «تاج العروس»، فقال: أي: لا لقب جده كما زعمه بعضٌ، قال شيخنا \_ يريد الشيخ أبا الطيب الفاسي \_: وما ذهب إليه المصنف \_ أي: الفيروزابادي صاحب «القاموس» \_ فقد جزم به أبو الحسن القطان، ووافقه على ذلك هبة الله بن زاذان وغيره.

قالوا: وعليه فيُكتب ابن ماجه بالألف لا غير<sup>(ه)</sup>.

وهذا ما قاله السندي في مقدمة حاشيته على «سنن ابن ماجه»، حيث قال: وماجه لقب يزيد والد أبي عبد الله كما جاء عن أبي الحسن القطان، وهبة الله بن زاذان، وقد يقال: محمد بن يزيد بن ماجه، والأول أثبت.

وهناك قول آخر \_ وصحَّحوه \_ وهو أنَّ ماجه اسمٌ لأمه (٦).

قال شاه عبد العزيز الدُّهْلوي في «بستان المحدثين» \_ فيما نقله عنه النعماني \_: إن الصحيح أن ماجه \_ بتخفيف الجيم \_ كانت أمه، وعليه فليكتب ابن ماجه بالألف، ليعلم أنه وصف لمحمد لا ليزيد أبيه، كما يكتب عبد الله بن مالك ابن بُحينة، الصحابي المشهور، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، وكان معاصراً للشافعي رحمه الله (٧).

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة الآتية في الصفحة ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر فسير أعلام النبلاء؛ (٢٧٨/١٣)، وقالبداية والنهاية؛ (١٠٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الأسماء) ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) قالقاموس المحيطة: (موج).

<sup>(</sup>٥) • تاج العروس؟: (٦/ ٢٢١)، وانظر كتاب • الإمام ابن ماجه وكتابه السنن؟ للشيخ محمد عبد الرشيد النعماني، باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص١٧٠.

<sup>(</sup>٦) (تاج العروس): (٦/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٧) • الإمام ابن ماجه وكتابه السنن؛ للنعماني ص١٦٩.

وإلى ذلك ذهب السيد صديق حسن خان القَنُّوجي في كتابه «الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة»(١). لكن الأكثر على أن ماجه هو لقب أبيه يزيد كما مرَّ.

#### و لادته:

كانت ولادة محمد بن يزيد ابن ماجه سنة تسع ومئتين (٢٠٩هـ) كما قاله ابن خلكان في «وفيات الأعيان»، والرافعي في «التدوين»، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»، وغيرهم (٢).

وهذا ما صرَّح به ابن ماجه نفسه فيما قاله جعفر بن إدريس في «تاريخه» ـ فيما نقله عنه ياقوت الحموي في «معجم البلدان» ـ قال: سمعته يقول: ولدت في سنة تسع ومئتين (٣).

ويوافق هذا التاريخ سنة أربع وعشرين وثمان مئة ميلادية (٤٢٤م).

<sup>(</sup>۱) ص.۲۵۵.

 <sup>(</sup>۲) ﴿وفيات الأعيان ؛ (٤/ ٢٧٩)، و﴿التدوين في أخبار قزوين »: (٢/ ٥٠)، و﴿سير أعلام النبلام»: (٢/ ٢٧٧)، و﴿تذكرة الحفاظ»:
 (٢/ ٦٣٦).

 <sup>(</sup>٣) «معجم البلدان»: (٤/ ٣٤٤)، وانظر «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص١٧.
 وكتاب «التاريخ» الذي نسبه ياقوت الحموي هنا إلى جعفر بن إدريس، هو لابن ماجه كما سيأتي في ذكر مصنفاته.

<sup>(</sup>٤) انظر التواريخ الهجرية): (١/ ٢٤١) للَّواء محمد مختار باشا.

### رحلته في طلب الحديث:

للإمام ابن ماجه رحلة واسعة في طلب الحديث.

فقد قال أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير، متفق عليه، محتجٌّ به، له معرفة بالحديث وحفظ، ارتحل إلى العراقين: البصرة والكوفة، وبغداد، ومكة، والشام، ومصر، والرَّي لكَتْب الحديث (١).

وكذلك قال ابن خَلِّكان: كان إماماً في الحديث، عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلق به، ارتحل إلى العراق، والبصرة، والكوفة، وبغداد، ومكة، والشام، ومصر، والرَّي لكَتْب الحديث (٢).

وقال المِزِّيُّ: سمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، وغيرها من البلاد(٣).

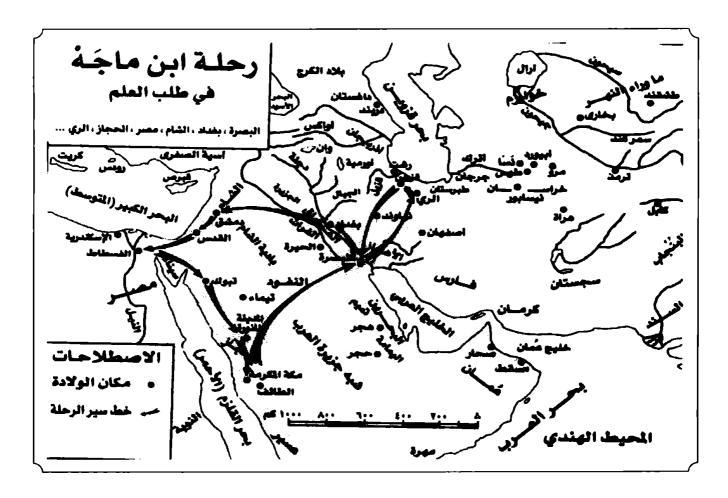

هذه الخريطة مأخوذة من «أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة» للدكتور شوقي أبو خليل ص١٦

<sup>(</sup>۱) انظر «شروط الأثمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي ص١٠٢، و«تهذيب الكمال»: (٢٧/ ٤١)، و«سير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٢٧٩)، ووالبداية والنهاية»: (١٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) (وفيات الأعيان»: (۲۷۹/٤).

<sup>(</sup>٣) اتهذيب الكمالة: (٢٧/ ٤٠).

#### شيوخه:

سمع الإمام ابن ماجه من جماعة من المشايخ يطول ذكرهم؛ لذلك لم يذكرهم المزي في ترجمة ابن ماجه في كتابه «تهذيب الكمال»، واكتفى بقوله: سمع . . . جماعة يطول ذكرهم، قد ذكرنا منهم في كتابنا هذا من وقفنا عليه منهم (١).

وذكر الذهبي في «السير» بعضهم فقال: وسمع من علي بن محمد الطَّنَافِسي الحافظ - أكثر عنه - ومن جُبارة بن المُغَلِّس - وهو من قدماء شيوخه - ومن مصعب بن عبد الله الزُّبيري، وسويد بن سعيد، وعبد الله بن معاوية الجُمَحي، ومحمد بن رُمح، وإبراهيم بن المنذر الحِزَامي، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وأبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، ويزيد بن عبد الله اليمامي، وأبي مصعب الزهري، وبِشر بن معاذ العَقَدي، وحُميد بن مَسْعَدة، وأبي حذافة السَّهْمي، وداود بن رُشَيد، وأبي خَيْمة، وعبد الله بن ذكوان المقرئ، وعبد الله بن عامر بن برَّاد، وأبي سعيد الأشج، وعبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْم، وعبد السلام بن عاصم الهِسِنْجاني، وعثمان بن أبي شيبة، وخلق كثير مذكورين في «سننه» وتآليفه (٢).

وقد ذكر بعضَ شيوخِ ابنِ ماجه ياقوت الحمويُّ في «معجم البلدان» مع تعيينه المدينة التي سمع بها منهم، فقال: سمع بدمشق هشام بن عمار، ودُحيماً، والعباس بن الوليد الخلال، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، ومحمود بن خالد، والعباس بن عثمان، وعثمان بن إسماعيل بن عمران الهُذَلي، وهشام بن خالد، وأحمد بن أبي الحَوَارى، وبمصر أبا طاهر بن سَرْح، ومحمد بن رُمح، ويونس بن عبد الأعلى، وبحمص محمد بن مُصَفّى، وهشام بن عبد الملك اليَزني، وعَمْراً ويحيى ابني عثمان، وبالعراق أبا بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عبدة، وإسماعيل بن أبي موسى الفَزَاري، وأبا خيثمة زهير بن حرب، وسويد بن سعيد، وعبد الله بن معاوية الجُمحي، وخلقاً سواهم (٣).

وكذلك فعل الرافعي في «التدوين» فقال: سمع بالعراق ابن أبي شيبة، وبمصر محمد بن رُمح، وبالشام هشام بن عمار، وابن المُصَفَّى، وبَقَرْوين عليًّا الطَّنَافِسِي، وعمرو بن رافع، وبالرَّي محمد بن حميد، وبنيسابور محمد بن يحيى الذُّهْلي (٤).

وقد استقصى الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في كتابه «الإمام ابن ماجه وعلم الحديث» \_ وهو باللغة الأردية \_ أسماء شيوخ ابن ماجه الذين روى عنهم في «سننه» و «تفسيره» ورتّبهم على بلادهم،

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال»: (۲۷/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء»: (۱۳/ ۲۷۷ ـ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان»: (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) «التدوين في أخبار قزوين»: (٢/ ٤٩).

فبلغ عددهم عنده (٣١٠) شيوخ، وكلُّهم قد تُرجم له في «تهذيب الكمال» للمزي، وفروعه مثل «تهذيب التهذيب»، و«تقريب التهذيب» لابن حجر(١١).

وجمع ابن عساكر في كتابه «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأثمة النَّبَل» أسماء شيوخ الأثمة النَّبَل» أسماء شيوخ الأثمة الستة، والذين بلغ عددهم عنده (١١٩٩) شيخاً، مرتبين على ترتيب حروف المعجم، مع ترجمة موجزة لكل شيخ، والإشارة لمن أخذ عنه من الأثمة الستة (٢).

هذا وقد روى الإمام ابن ماجه عن كثير من شيوخ البخاري ومسلم، منهم: محمد بن بشار بُنْدَار، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب محمد بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن نُمير.

### تلاميذه، ورواة «السنن» عنه:

قال الرافعي في «التدوين»: وروى عنه ابن سَمُّويه، ومحمد بن عيسى الصَّفَّار، وإسحاق بن محمد، وعلي بن إبراهيم، وسليمان بن يزيد، وميسرة بن علي، وأحمد بن إبراهيم الخليلي، والمشهورون برواية «السنن» عنه: علي بن إبراهيم القطان، وسليمان بن يزيد القَزْوينيان، وأبو جعفر محمد بن عيسى المطوعي، وأبو بكر حامد بن ليثويه الأبهريان (۳).

وقال المِزِّيُّ في "تهذيب الكمال»: وروى عنه جماعة، منهم: إبراهيم بن دينار الحَوْشبي الهَمَذاني، وأحمد بن إبراهيم القَزْويني جدُّ الحافظ أبي يعلى الخليلي، وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي الشَّعراني، وأبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم المديني الأصبهاني، وإسحاق بن محمد القَزْويني، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان، وعلي بن سعيد بن عبد الله العسكري، ومحمد بن عيسى الصفار (3).

وأشهر رواة «السنن» عن ابن ماجه الحافظُ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سَلَمة بن بحر القطان القَزُويني، المولود سنة (٢٥٤هـ)، والمتوفى سنة (٣٤٥هـ)، وروايته لـ«سنن ابن ماجه» هي المتداولة اليوم بين أهل العلم، ومن طريقه فقط يتصل الإسناد بابن ماجه (٥).

#### مصنفاته:

ذكر العلماء أن لابن ماجه ثلاثة مصنفات، هي: «التفسير»، و«التاريخ»، و«السنن».

<sup>(</sup>١) قالإمام ابن ماجه وكتابه السنن؛ للنعماني ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) لمعرفة بقية أسماء شيوخ الإمام ابن ماجه راجع «المعجم المشتمل. . . » لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَالَتْدُويِنَ فِي أَخْبَارِ قَزُويِنَ ﴾: (٢/ ٤٩ ـ ٥٠). أ

<sup>(</sup>٤) المناب الكمال»: (۲۷/ ۱۰ ۱۵).

٥) سيأتي الكلام عليه وعلى زياداته على «السنن» ص ٢٠ ـ ٢٢ .

قال ابن خَلِّكان: وله تفسير القرآن، وتاريخ مليح، وكتابه في الحديث أحدُ الصحاح الستة<sup>(١)</sup>. وقال الرافعي: صنَّف «التفسير»، و«التاريخ»، و«السنن»<sup>(٢)</sup>.

وقال المِزِّيُّ: صاحب كتاب «السنن»، ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة (٣).

وقال ابن كثير: وله تفسير حافل، وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره (١٠).

ولم يذكروا له سوى هذه التصانيف الثلاثة، والذي وصلنا منها \_ وهو أشهرها \_ كتاب «السنن» الذي سنتكلم عنه بالتفصيل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

أما كتابه في التفسير فقد ذكره السيوطي في «الإتقان» بعد ذكره لقدماء المفسرين من الصحابة والتابعين الذين تلقوا أقوالهم عن الصحابة كالحسن البصري، وعطاء...، فقال: ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين، كتفسير سفيان بن عُيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن هارون... إلى أن قال: وبعدهم ابن جرير الطبري، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبي حاتم، وابن ماجه، والحاكم... وكلّها مُسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم (٥٠).

وأما كتابه في التاريخ فقد قال عنه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: ورأيت بقَزْوين له تاريخاً على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره (٦).

### مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

قال أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير، متفق عليه، محتجٌّ به، له معرفة بالحديث، وحفظ، له «سنن» و «تفسير» و «تاريخ»، وكان عارفاً بهذا الشأن (٧).

وقال الرافعي في «التدوين»: وهو إمامٌ من أئمة المسلمين، كبيرٌ، متقنٌ، مقبول بالاتفاق، صنَّف «التفسير»، و«التاريخ»، و«السنن»، ويُقْرَن «سننه» بالصحيحين، و«سنن أبي داود»، و«النسائي»، و«جامع الترمذي» (^^).

 <sup>(</sup>١) • وفيات الأعيان»: (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ﴿التدوين في أخبار قزوين؛ (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) الهذيب الكمال»: (٢٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) ﴿ البداية والنهاية ﴾: (١٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>o) «الإتقان في علوم القرآن» ص٨٨٨ طبعة الرسالة ناشرون.

 <sup>(</sup>٦) «شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي ص١٠٢، المطبوع ضمن ثلاث رسائل في المصطلح باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ونقله عنه المزيُّ في «تهذيب الكمال»: (٤١/٢٧)، وغيرُه.

<sup>(</sup>٧) ﴿ ﴿ اللَّهُ عَمَّ السَّمَةِ ﴾ ص ٢٠١، و﴿ تَهَذَّيبِ الكمالِ ﴾: (٧٧/ ٤١)، و﴿ سير أعلام النبلاءِ »: (٢٧ / ٢٧)، و﴿ تَذَكَّرة الحفاظ ﴾: (٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>A) «التدوين في أخبار قزوين»: (٢/ ٤٩).

وقال ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»: وكان عاقلاً إماماً عالماً (١).

وقال ابن خَلِّكان: كان إماماً في الحديث، عارفاً بعلومه، وجميع ما يتعلق به (۲).

وقال الذهبي في «السير»: قد كان ابن ماجه حافظاً ناقداً، صادقاً، واسع العلم (٣).

وقال في «تذكرة الحفاظ»: ابن ماجه الحافظ الكبير، المفسر، صاحب «السنن» و «التفسير» و «التفسير» و «التاريخ»، ومحدِّث تلك الديار (٤).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: ابن ماجه القَزْويني... صاحب كتاب «السنن» المشهورة، وهي دالَّة على عمله وعلمه وتبحُّره واطلاعه واتباعه للسنة النبوية في الأصول والفروع<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن ناصر الدين \_ فيما نقله عنه ابن العماد \_: ابن ماجه . . . أحد الأئمة الأعلام ، وصاحب «السنن» أحد كتب الإسلام ، حافظ ، ثقة ، كبير ، صنَّف «السنن» و «التاريخ» و «التفسير »(٦).

وفاته رحمه الله، ومن رثاه:

قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه «شروط الأئمة الستة»: ورأيت بقَزُوين له تاريخاً على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه: مات أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه \_ المعروف بابن ماجه \_ يوم الاثنين، ودفن ليلة الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين ومئتين (٣٧٧هـ)، وسمعته يقول: ولدت سنة تسع ومئتين. ومات وله أربع وستون سنة، وصلًى عليه أخوه أبو بكر، وتولَّى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه، وابنه عبد الله أخواه.

وهذا الذي رآه محمد بن طاهر المقدسي بخط جعفر بن إدريس نقله ياقوت الحموي في «معجم البلدان»، لكنه نسب كتاب «التاريخ» إلى جعفر بن إدريس فقال: قال جعفر بن إدريس في «تاريخه»: مات أبو عبد الله ابن ماجه يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومئتين (^).

<sup>(</sup>١) «الكامل في التاريخ»: (٦/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) (وفيات الأعيان): (٢٧٩/٤).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء : (٢٧٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) (تذكرة الحفاظ): (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿ البداية والنهاية ؛ (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٦) قشذرات الذهب»: (٢/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>٧) «شروط الأئمة الستة» ص١٠٢، وانظر «تهذيب الكمال»: (٢٧/ ٤١)، و(سير أعلام النبلاء»: (٢٧٩/١٣)، و(البداية والنهاية»:
 (١٤٩/١٤).

<sup>(</sup>۸) امعجم البلدان): (٤/٤٤٣).

وقال الرافعي في «التدوين»: ومات سنة ثلاث وسبعين ومئتين، وتولَّى غسله محمد بن على القهرمان، وإبراهيم بن دينار الورَّاق، وصلَّى عليه أخوه أبو بكر، ودفنه أبو بكر، وأبو محمد الحسن أخواه، وابنه عبد الله(١).

وقيل: مات سنة خمس وسبعين ومئتين، والأول أصح (٢).

وجاء في المطبوع من «طبقات الحفاظ» للسيوطي أن ابن ماجه توفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين، ولعله من أخطاء الطباعة، أو سبق قلم من المحقق؛ لأنه لم يَقُل بذلك أحد ممن سبقه ٣٠٠).

ورثاه يحيى بن زكريا الطرائقي (٤) بقصيدة مطلعها:

أيا قبر ابن ماجه غِثت قطراً مُلِثًا بالغداةِ وبالعسسيّ فقد حُزْتَ التُّقى والبِرَّ لمَّا تَضَمَّنْتَ البريُّ من البريُّ (٥) من الإيسمان قولاً ثم فعلاً جهاراً ليس ذلك بالخفيي

وقال محمد بن الأسود القزويني يرثيه (٢) بقصيدة مطلعها:

وضعضع ركنه فَقْدُ ابن ماجه يداويه من الداء ابن ماجه

لقد أوهي دعائم عرش علم وخاب رجاء مهله وفي كشيب

<sup>﴿</sup>التدوين في أخبار قزوينٍ : (٢/ ٥٠).

انظر «تهذيب الكمال»: (٧٧/ ٤٤)، و﴿سير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٢٧٩). **(Y)** 

الطبقات الحفاظ؛ للسيوطي: ص٧٧٨. (٣)

<sup>«</sup>التدوين في أخبار قزوين»: (٢/ ٥٠ \_ ٥١). **(£)** 

يريد البريَّة، قاله الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»: (٢/ ٥٠)، والبريَّة: الخَلْق. (0)

<sup>﴿</sup>التدوين في أخبار قزوينٍ»: (١/ ٥١). **(1)** 

# الفصل الثاني؛ كتاب «السنن»

كتاب «السنن» لابن ماجه هو سادس الكتب الستة المشهورة التي تلقّتها الأمة الإسلامية بالقبول ـ وهي: «صحيح البخاري»، و«صحيح مسلم»، و«سنن أبي داود»، و«جامع الترمذي»، و«سنن النسائي»، و«سنن ابن ماجه» ـ واعتنى بها المحدثون والفقهاء بالشرح، والدراسة، والاستنباط، والتهذيب، وذلك لأنها تضمنت معظم الأحاديث الصحيحة والحسنة، التي اشتملت على أحكام هذا الدين، وآدابه، وشرائعه، وجزئيًاته.

#### ثناء العلماء على «السنن»:

كتاب «السنن» هو أجلُّ كتب ابن ماجه وأبقاها على الزمان، وبه عُرف واشتهر.

قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة(١).

وقال الرافعي في «التدوين»: ويُقْرَنُ «سننه» بالصحيحين، و«سنن أبي داود»، و«جامع الترمذي»، وسمعت والدي يقول: عرض كتاب «السنن» لابن ماجه على أبي زُرعة فاستحسنه (٢).

وقال الذهبي في «السير» نقلاً عن ابن ماجه، قال: عرضت هذه «السنن» على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع، أو أكثرها (٣).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: ابن ماجه صاحب كتاب «السنن» المشهورة، وهي دالَّة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة النبوية في الأصول والفروع(٤).

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: كتابه في السنن جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب<sup>(٥)</sup>.

وقال السيد صديق حسن خان القَنُّوجي: وفي الواقع، الذي فيه \_ يعني: «سنن ابن ماجه» \_ من حُسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار، ليس في أحد من الكتب، وقد شهد أبو زُرعة بصحَّته (٦).

 <sup>(</sup>۱) «الوافي بالوفيات»: (۲۷۹/٤).

 <sup>(</sup>۲) «التدوين في أخبار قزوين»: (۲/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) قسير أعلام النبلاء): (١٣/ ٢٧٨)، واتذكرة الحفاظ): (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) • البداية والنهاية»: (١٤/ ٦٠٨).

<sup>(</sup>٥) اتهذیب التهذیب»: (٣/ ٧٣٧) طبعة مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٦) ﴿ الحطة في ذكر الصحاح الستة عص ٢٢١.

وقال الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني: وأما ابن ماجه، فكتابه أيضاً قوي الترتيب في الفقه، سلك فيه نهج شيخه ابن أبي شيبة، الذي يقول فيه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: إنه أحد الأعلام وأئمة الإسلام، وصاحب «المصنَّف» الذي لم يصنِّف أحدٌ مثله قطَّ، لا قبله ولا بعده (١).

إلا أن ابن ماجه لم يذكر في كتابه أقوال الصحابة، وفتاوى التابعين كما فعل ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠).

ولعل السبب الرئيس في إدخال «سنن ابن ماجه» في الأصول الستة، أو الكتب الستة، هو كثرة زياداته على الكتب الخمسة، ودقة ترتيبه، وكثرة أبوابه، وعدم تكرار الأحاديث فيه.

# أول من أضاف «سنن ابن ماجه» إلى الكتب الستة:

قال الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني: وأول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الخمسة مكمّلاً به الستة: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة سبع وخمس مئة (٥٠٧هـ) في «أطراف الكتب الستة» له، وكذا في «شروط الأئمة الستة» له، ثم الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ست مئة (٦٠٠هـ) في كتابه «الكمال في أسماء الرجال».

وأول من جمع أطرافه مع السنن الثلاثة الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمس مئة (٥٧١هـ)، فتبعهم على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس، وعلى هذا فوقعت الإضافة إلى الخمسة في أول المئة السادسة، ولا يُؤثَرُ في ذلك عن القدماء شيءٌ (٣).

وقال ابن كثير في «الباعث الحثيث»: ابن ماجه صاحب السنن التي كمَّل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين، التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قويُّ التبويب في الفقه (٤).

وقال الكوثري في مقدمته على رسالة «شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر: وأول من أدخل كتاب «السنن» له في عداد الأصول الستة، هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر، فتتابع أكثر الحفاظ على ذلك في كتبهم في الرجال والأطراف، إلا أنهم اختلفوا: هل هو سادس الخمسة أم سادس الستة (٥).

<sup>(</sup>١) دالبداية والنهاية): (١٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) • الإمام ابن ماجه وكتابه السنن؛ ص١٢٠. (٣) المصدر السابق ص١٨٤ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) قالباعث الحثيث؛ ص٢١٧ طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون.

<sup>(</sup>٥) مقدمة الكوثري على «شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر، المطبوع ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

وقد عقّب الشيخ أبو غدة على كلام الكوثري بقوله: الصواب أن يقول: هل هو سادس الكتب الخمسة، أم «الموطأ» سادسها. اهـ. قلت: ولعل مراد الكوثري من قوله: إلا أنهم اختلفوا هل هو سادس الخمسة، أم سادس الستة؟ أن العلماء اختلفوا: هل «سنن ابن

وقال السيد صديق حسن خان القَنُّوجي: قال الشيخ عبد الحق الدَّهْلوي: كتابه واحد من الكتب الإسلامية التي يقال لها: الأصول الستة، والكتب الستة، والصحاح الستة، قلت: والأمهات الستة (١).

# بيان عدد كتب وأبواب وأحاديث «سنن ابن ماجه»:

قال الذهبي في «السير»: وعدد كتب «سنن ابن ماجه» اثنان وثلاثون كتاباً، وقال أبو الحسن القطان: في «السنن» ألف وخمس مئة باب، وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث (٢).

وبالرجوع إلى عملنا في هذا الكتاب تبين أن عدد كتبه التي صرَّح بتسميتها ابن ماجه هي كما قال الذهبي (٣٢) كتاباً، وعدد أبوابه (١٤٩١) باباً، وعدد أحاديثه: ٤٠٦٨ حديثاً \_ دون أحاديث المقدمة، وعددها (٢٦٦) حديثاً، ودون زيادات أبي الحسن المرقمة (٣)، وهي سبعة أحاديث \_ مما يؤكد أن أبا الحسن القطان أسقط من عدِّه أبواب وأحاديث مقدمة «السنن» وهي: أبواب السنة.

وقد عبَّر المؤلف بلفظ: «أبواب» بدل لفظ: «كتاب»، وأثبتنا في هذه الطبعة الذي اختاره المؤلف.

وهناك بعض الكتب وقعت \_ زيادة على ما ذكره الذهبي \_ عند المِزِّي في «تحفة الأشراف»، وفي مطبوعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، فأبقينا عليها حفاظاً على إحالات كتب العلم إليها، وجعلناها بين معكوفتين، كما رقَّمنا تلك الكتب \_ المعبر عنها بالأبوب \_ ترقيماً تسلسليًا وبين معكوفتين، مع المحافظة على الترقيم الأصلي لها.

#### ثلاثيات ابن ماجه:

لابن ماجه في كتابه «السنن» أحاديث علا فيها إسناده حتى صار بينه وبين النبي عَلَيْ ثلاثة رواة فقط، وهي خمسة أحاديث، جميعها من طريق جُبارة بن المُغَلِّس الحِمَّاني (٤)، نذكرها هنا حسب تسلسلها في «السنن»:

عاجه سادس الخمسة، أي: هل أضيف على الكتب الخمسة الأصول، وهو ليس منها؟ أم أنه سادس الستة، أي: هو من الأصول
 الستة التي تلقتها الأمة بالقبول.

<sup>(</sup>١) قالحطة في ذكر الصحاح الستة ص٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) (سير أعلام النبلاء): (۱۳/ ۲۸۰).

 <sup>(</sup>٣) زيادات أبي الحسن هي ليست من أصل كتاب «السنن» لابن ماجه \_ كما سيأتي بيانه \_ وأبقينا على ترقيم بعض هذه الزيادات، وهو من الأوهام القديمة \_ مع التنبيه عليها في مواضعها، وتمييزها بإثبات دائرة حمراء (٥) في أولها \_ وذلك حفاظاً على ترقيم «سنن ابن ماجه» الذي أحال عليه العلماء وطلاب العلم، وكذلك أبقينا على ترقيم أحاديث المقدمة، فبلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه: ٤٣٤١.

<sup>(</sup>٤) وجُبارة هذا ضعيف، ولولا ضعفه لارتفعت منزلة «السنن» بهذه الثلاثيات، لكنها كلُّها لا تصحُّ، وهناك من وثَّق جُبارة بنَ المُغلِّس، لكنه في المقابل ضعَّف شيخه كثير بن سُليم.

١ حديث رقم: (٣٢٦٠) حَدَّثنا جُبَارَةُ بنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ (أَ) إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ».

٢ ـ حديث رقم (٣٣١٠): حَدَّثنا جُبَارَةُ بنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثنَا كَثِيرُ بنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ، وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسةٌ.

٣ ـ حديث رقم (٣٣٥٦): حَدَّثنا جُبَارَةُ بنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ سُلَيْم، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامُ الْبَعِيرِ».

٤ ـ حدیث رقم (٣٤٧٩): حَدَّثنا جُبَارَةُ بنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِیرُ بنُ سُلَیْمٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلاٍ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ».

٥ ـ (٤٢٩٢): حَدَّثنا جُبَارَةُ بِنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ».

ومما يجدر التنبيه إليه هنا هو علوُ إسناد ابن ماجه في كتابه «السنن»، ففيها ـ بالإضافة إلى ثلاثياته الخمسة ـ رباعيات كثيرة، أي: أحاديث علا فيها إسناده حتى صار بينه وبين النبي عَلَيْ أربعة رواة فقط، وهو بذلك يعتبر ذا أفضلية بين الكتب الستة، فإن كانت روايات البخاري الثلاثية كثيرة ـ وهذه ميزة انفرد بها ـ فكذلك رباعيات ابن ماجه كثيرة، وهي ميزة يتميز بها ابن ماجه عن غيره من أصحاب الكتب الخمسة (٢).

## زيادات أبي الحسن القطان على كتاب «السنن»:

أشهر رواة «سنن ابن ماجه» الحافظ أبو الحسن القطان القَرْويني، وروايته لسنن ابن ماجه هي المتداولة اليوم بين أهل العلم، ومن طريقه فقط يتصل الإسناد بمصنّف «السنن» ابنِ ماجه.

وهو الحافظ القدوة أبو الحسن عليُّ بن إبراهيم بن سَلَمة بن بحر القَزْويني القطان، عالم قَزْوين، والفقيه، إمام كبير، ولد سنة (٢٥٤هـ)، وسمع من أبي عبد الله ابن ماجه «سننه»، ومن محمد بن الفرج الأزرق، وأبي حاتم الرازي، وإبراهيم بن دَيْزيل وغيرهم (٣٠).

قال أبو يعلى الخليلي: أبو الحسن القطان شيخٌ عالم بجميع العلوم، والتفسير، والنحو، واللغة، والفقه القديم، لم يكن له نظير ديناً ودنيا، وديانة وعبادة (٤).

<sup>(</sup>١) المراد بالوضوء هنا: تنظيف البدين بغسلهما.

<sup>(</sup>٢) انظر «الإمام ابن ماجه صاحب السنن» للدكتور عبد العزيز عزت عبد الجليل.

<sup>(</sup>٣) السير أعلام النبلاء؛ (١٥/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»: (٢/ ٧٣٥).

وقال ابن فارس في بعض أماليه في النهاء عنه الذهبي في «السير» (١) في سمعت أبا الحسن القطان بعدما عَلَت سِنَّه يقول: كنت حين رحلت أحفظ مئة ألف حديث، وأنا اليوم لا أقوم على حفظ مئة حديث. توفى سنة (٣٤٥هـ) (٢).

ورواية أبي الحسن القطان لِـ«سنن ابن ماجه» هي الرواية المتداولة اليوم، ومن طريقه فقط يتصل الإسناد بابن ماجه، لكنه رحمه الله كان عند روايته لتلامذته، ربما يسوق للحديث الذي يرويه عن ابن ماجه إسناداً آخر عالٍ من غير طريق ابن ماجه، يلتقي معه في شيخه، أو من فوقه، يرويه عقب حديث ابن ماجه، وربما زاد حديثاً مستقلًا بإسناده ومتنه بلفظ حديث ابن ماجه، أو بنحوه، فنقل هذه الروايات الزائدة عنه طلابه مضمومةً لكتاب «السنن» لابن ماجه.

وقد ميز رحمه الله زياداته بقوله: قال أبو الحسن، أو: قال القطان، أو: قال أبو الحسن بن سَلَمة، أو: قال أبو الحسن القطان.

وقد اختلطت هذه الزيادات على غير واحد ممن قام بطبع «السنن»، فلم يميزها عن «سنن ابن ماجه»، بل إنَّ بعضهم أعطى ترقيماً متسلسلاً لبعض الأحاديث التي رواها ابن القطان بأسانيده عن شيوخه سوى ابن ماجه من غير تمييز.

وهذا يوهم بعض طلاب العلم بأن تلك الزيادات من معلقات ابن ماجه عن أبي الحسن القطان، كما هي معلقات البخاري في "صحيحه"، فيتوهم البعض أنَّ أبا الحسن هو شيخ ابن ماجه، بينما الأمر على خلاف ذلك، فأبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه (٣).

ونحن في طبعتنا هذه \_ وتتميماً للفائدة \_ ميّزنا زيادات أبي الحسن القطان بإثبات دائرة حمراء (٠) في أولها، وعدد هذه الزيادات في «السنن» (٥٠) زيادة.

وهذه الزيادات نوعان:

النوع الأول: الأحاديث الزائدة إسناداً ومتناً (٤).

وهي: الأحاديث رقم: ٧٤، ٧٥، ٣٢١، ٤٥١، ٥٩٦، ٩٨٨، ٣٧٢٣.

النوع الثاني: الأحاديث التي استخرج عليها أبو الحسن القطان زياداته على «السنن» بحيث يلتقي

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء»: (١٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) للتوسع في ترجمته انظر: «التدوين في أخبار قزوين»: (٣١٨/٣)، و«سير أعلام النبلاء»: (١٥/ ٣٦٣)، و«تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٨٥٦)، و«العبر»: (٢/ ٢٦٧).

 <sup>(</sup>٣) ونحن في طبعتنا هذه حافظنا على ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي \_ وسار على هذا الترقيم غيره \_
 وذلك لشهرته بين الناس، وللحفاظ على إحالات كتب العلم عليها، مع التنبيه على تلك الزيادات في مواضعها.

<sup>(</sup>٤) وهذه الزيادات مرقمة، وقد نبَّهنا على أن ترقيمها من الأوهام القديمة، انظر التعليق رقم (٣) ص٣٩.

أبو الحسن مع شيخه ابن ماجه أثناء الإسناد مع علوِّ بدرجة، ثم يحيل على المتن الذي ذكره ابن ماجه بقوله: بنحوه، أو: مثله(١).

وإليك مواضع هذه الزيادات حسب تسلسلها في «السنن»، وهي بعد الأحاديث:

# قول أبي زُرعة في «سنن ابن ماجه»، وما قيل في الرد عليه:

قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: رأيت على ظهر جزء قديم بالرَّي حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش ـ وهو الرازي المتوفى سنة (٤٤٥هـ) ـ قال أبو زُرعة الرازي: طالعتُ كتاب أبي عبد الله، فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء، وذكر قريب بضعة عشر، أو كلاماً هذا معناه (٢).

وروي عن ابن ماجه قال: عرضت هذه «السنن» على أبي زرعة الرازي فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع، أو أكثرها. ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف، أو نحو ذا (٣).

# أقوال العلماء في الإجابة على قول أبي زُرعة:

قال الذهبي: وقول أبي زُرعة إن صحَّ، فإنما عنى بثلاثين حديثاً الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجَّة فكثيرة، لعلها نحو الألْف (٤).

وقال الإمام أبو عبد الله بن رُشيد فيما نقله عنه السيوطي في "زهر الربى على المجتبى" -: وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي، أنه نظر فيه فقال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما فيه ضعف، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة، فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءاً منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة، أو ساقطة، أو منكرة، وذلك محكي في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر مقالة الدكتور مسفر الدميني في مجلة البيان، العدد (١١) ١٨شعبان ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>۲) فشروط الأثمة الستة عص١٠١.

<sup>(</sup>٣) نقل هذا القول عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٢٧٨)، و«تذكرة الحفاظ»: (١٣ ٦٣٦).

 <sup>(</sup>٤) •سير أعلام النبلاء»: (٢٧٩/١٣).
 (٥) • زهر الربي على المجتبى»: (٨/١).

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» \_ بعد أن ذكر أن «سنن ابن ماجه» أكثر السنن الأربعة ضعيفاً، وفيه موضوعات \_: لكن قال أبو زُرعة فيما روينا عنه: طالعت كتاب أبي عبد الله ابن ماجه، فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيءٌ، وذكر بضعة عشر، أو كلاماً هذا معناه.

وهذا الكلام من أبي زرعة رحمه الله لولا أنه مرويٌّ عنه من أوجه، لجزمتُ بعدم صحته عنه، فإنه غير لائق بجلالته.

لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في «شرح الإلمام»: هذا الكلام من أبي زُرعة لابدَّ من تأويله وإخراجه من ظاهره، وحَمْلِه على وجه يصحُّ.

وعجيب قول ابن طاهر: حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي، ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد.

وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله ابن ماجه، من نظر فيه عَلِم منزلة الرجل من حُسْنِ الترتيب، وغزارة الأبواب، وقلَّة الأحاديث، وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل، والمقاطيع، والمراسيل، والرواية عن المجروحين إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة....

قال: وحكي عنه ـ أي: عن أبي زرعة ـ أنه نظر في جزء من أجزائه، وكان عنده في خمسة أجزاء.

قال الشيخ تقي الدين: لابد من تأويله جزماً \_ يعني: كلام أبي زرعة \_ ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه، أو غيره مما يصح (١).

#### مكانة «سنن ابن ماجه» بين الكتب الستة:

كتاب «السنن»

سنن ابن ماجه هو آخر الكتب الستة في الترتيب، وهو دون بقية الكتب الخمسة في المرتبة، كما صرَّح بذلك غير واحد من الأئمة.

قال الذهبي في «السير»: قد كان ابن ماجه حافظاً، ناقداً، صادقاً، واسع العلم، وإنما غضّ من رتبة «سننه» ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات(٢).

وقال ابن الوزير في «تنقيح الأنظار»: وأما «سنن ابن ماجه»، فإنها دون هذين الجامعين \_ يعني: «سننَ أبي داود» و«سنن النسائي» \_ والبحث عن أحاديثها لازم، وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل (۳).

<sup>(</sup>١) البدر المنير: (١/ ٤٢٥ ـ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿سير أعلام النبلاء ؛ (١٣/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) • توضيح الأفكار لمعاني تنقيع الأنظار»: (١/ ٢٢٢).

وقال السندي في مقدمة «شرحه لسنن ابن ماجه»: وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة، فلذلك أخرجه كثيرٌ مِنْ عَدِّهِ في جملة الصحاح الستة، لكن غالب المتأخرين على أنه سادس الستة.

وقد ذكرنا آنفاً (۱) أن أول من أضاف «سنن ابن ماجه» هو الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة (۷۰هم) في كتابه «أطراف الكتب الستة» و «شروط الأئمة الستة»، ثم الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة (۲۰۰هم) في كتابه «الكمال في أسماء الرجال»، ثم تابعهما أكثر الحفاظ في كتبهم في الأطراف وأسماء الرجال.

وإنما قدَّم هؤلاء «سنن ابن ماجه» على «الموطأ» لكثرة زوائده على الكتب الخمسة، بخلاف «الموطأ» فإن غالب أحاديثه موجودة في الكتب الخمسة، وكثير منها يرويها صاحبا الصحيحين من طريق الإمام مالك.

ومن الحفاظ من عدَّ «الموطأ» في درجة الصحيحين، بل إن منهم من قدَّمه على الصحيحين، كابن عبد البر المتوفى سنة (٤٥٣هـ).

ومن الحفاظ من عدَّ سادس الكتب الستة «سنن الدارمي».

قال طاهر الجزائري في "توجيه النظر": وقدموا ابن ماجه على "الموطأ"، لكثرة زوائده على الخمسة بخلاف "الموطأ"، ولما كان ابن ماجه قد أخرج عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى منه (٢).

#### خلاصة القول في مكانة «سنن ابن ماجه» من الكتب الستة:

قال النعماني: مما يجدر التنبيه عليه هنا أن ترجيح الكتب الخمسة على «سنن ابن ماجه» إنما هو نظراً إلى المجموع، دون كل فرد فرد من الأحاديث، فلا يَلزم من ذلك أن يكون جميع أحاديث البخاري ومسلم ـ مثلاً ـ أصحَّ وأرجح من جميع أحاديث ابن ماجه، كيف وقد تكون رواية البخاري وغيره لبعض الأحاديث شاذة أو معلولة، وتكون رواية ابن ماجه لتلك الأحاديث سالمة من العلة والشذوذ، كما لا يخفى على من درس الكتب الستة بمقارنة أحاديثها بما في كتب علل الحديث من النقد والقدح على كثير من أحاديثها، مع ملاحظة ما لأهل العلم في ذلك من وجوه الأخذ والرد (٣).

وهناك أحاديث في «سنن ابن ماجه» في أعلى درجات الصحة، بل إنها تفوق بعض أحاديث البخاري، منها ما رواه ابن ماجه من طريق أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم، عن

<sup>(</sup>۱) ص.۳۸. (۲) «توجیه النظر»: (۱/ ۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الإمام ابن ماجه وكتابه السنن؛ ص١٩١ \_ ١٩٢.

سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ولله قال: مرَّ النبيُّ عَلَيْهُ برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله عَلَيْهُ؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعاً»(١).

وهذه الرواية أصحُّ من رواية البخاري في «صحيحه» برقم: ٦٦٣<sup>(٢)</sup>.

كما أنه سيأتي معنا أنه لا يصح الحكم العام بالضعف على جميع زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، سواء في ذلك الأحاديث أو الرجال(٣).

# شرط الإمام ابن ماجه في «سننه»:

المراد بكلمة الشرط هنا: المنهج الذي سلكه الإمام ابن ماجه في اختياره للأحاديث التي أخرجها في «سننه».

وفي ذلك يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: وحينما يقول العلماء: شروط الأئمة الخمسة، أو: شروط الأثمة الستة، أو: شرط البخاري، أو: شرط الشيخين، فلا يعنون به ذلك المعنى المعروف للشروط، وإنما الشروط هنا عبارة عن مناهج هؤلاء الأئمة في كيفية اختيار الأحاديث لتخريجها في كتبهم، وعن التزاماتهم في ذلك، وتَلْتَحق بذلك أغراضهم وأهدافهم في تصانيفهم (3).

لكن هل صرح الإمام ابن ماجه بشرطه في كتابه «السنن»؟

وهذا الذي قاله ابن طاهر ليس على عمومه، فإن جلَّ هؤلاء الأثمة قد أثرت عنهم كلمات متفرقة تخبر عن موضوع كتبهم ومنهجهم فيها، بل الإمام مسلم أبان عن منهجه في مقدمة «صحيحه» الحافلة الهامة، وكذا الإمام أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة»، وفي «العلل الصغير» للإمام الترمذي كثير مما يؤخذ منه منهجه وشرطه، وقد يعرف ذلك بالنظر في أسماء كتب بعضهم، فاسما «الصحيحين»، واسم

<sup>(</sup>۱) ورقمه في اسنن ابن ماجه: ۱۱۵۳.

<sup>(</sup>٢) انظر افتح الباري : (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) من مقدمته على الرسالتين: «شروط الأثمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي، و«شروط الأثمة الخمسة» للحازمي، المطبوعتين ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث، باعتناء الشيخ أبو غدة، ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) اشروط الأثمة الستة، ص٨٥.

«جامع الترمذي» التي سَمُّوا بها كتبهم تدلُّ بالجملة على شروطهم ومناهجهم في كتبهم (١).

لكن الحافظ ابن طاهر أصاب فيما قاله بالنسبة لابن ماجه، فإنه لم ينقل عنه أنه قال شيئاً يخبر فيه عن منهجه في كتابه.

وفي ذلك يقول ابن الملقن: وأما سنن ابن ماجه القزويني فلا أعلم له شرطاً (٢).

لذلك سنتعرف على منهجه في «سننه» من سبر كتابه ـ كما قال ابن طاهر ـ ومن خلال ما قاله العلماء .

قال الحافظ محمد بن طاهر: واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نَقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع... إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة... وأما أبو داود فمن بعده ـ يعني الترمذي، والنسائي، وابن ماجه ـ فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: صحيح، وهو جنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فه.

والقسم الثاني: صحيح على شرطهم، حكى أبو عبد الله ابن مَنْده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يُجْمَعْ على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح....

والقسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضّديَّة (٣) في الباب المتقدم، وأوردوها لا قَطْعاً منهم بصحتها، وربما أبان المخرِّج لها عن علَّتها بما يفهمه أهل المعرفة.

فإن قيل: لمَ أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

١) انظر مقدمة الشيخ أبو غدة على رسالتي: «شروط الأثمة الستة»، و«شروط الأثمة الخمسة» ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) قالبدر المنيرة: (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ أبو غدة في تعليقه على اشروط الأثمة الستة المحمد بن طاهر ص٩٠: قوله: للضدية: أي: لذكر ما يخالف أحاديث الباب التي قدَّمها لأولويتها وأرجحيتها عنده اللموازنة بينها ولمعرفتها ، فقد يستدل بها مُستدلَّ ويحتج بها مُحتجِّ ، فذِكْرُها مفيدٌ للغاية ، من باب التبصرة والتوعية بعد البيان لما هو أصح وأرجح منها ، فهذا من بصارة أصحاب «السنن» و«المصنفات» رحمهم الله تعالى . وأخرج هؤلاء الأثمة أيضاً كثيراً من الضعاف لأنها تتميمُ فهم الصحيح ، كما أنها تَقُوى بالصحاح التي هي أصول لها ، أو تُعْضَدُ بجريان العمل المتوازن وَفْقه ، أو بقرائن وعواضد أخر تلوح لأهل البصيرة النافذة في الحديث ، كما أنهم أيضاً أخرجوا الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ، لأنه أقوى من رأي الرجال عندهم .

أحدها: روايةُ قوم لها واحتجاجُهم بها، فأوردوها وبيَّنُوا سَقَمها لتزول الشبهة.

الثاني: أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم ﴿ على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صحَّ، وتركتُ من الصحاح لحال الطول.

ومسلم قال: ليس كلُّ حديث صحيح أودعتُه هذا الكتاب، وإنما أخرجتُ ما أجمعوا عليه. ومن بعدَهما لم يقولوا ذلك، فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضدَّه.

والثالث: أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم، مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلُهما هذا كفعل الفقهاء (١).

# أقسام الأحاديث عند ابن ماجه في «سننه»:

تقدم قريباً كلام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي على أن أصحاب السنن الأربعة تنقسم كتبهم على ثلاثة أقسام: الأول: صحيح. والثاني: صحيح على شرطهم، والثالث: أحاديث أخرجوها للضدية.

ونحن هنا نتكلم عن تقسيم الأحاديث عند ابن ماجه في «سننه» حسب طبقات الرواة، وبحسب اشتراك ابن ماجه مع أصحاب الكتب الخمسة في إخراج الأحاديث، وزوائده عليها.

## أقسام الأحاديث حسب طبقات الرواة:

قسَّم الإمام مسلم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان.

والثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون (٢).

واختلف العلماء في مراد الإمام مسلم بهذا التقسيم، غير أن الإمام الذهبي قال في «السير» ـ بعد أن نقل كلام القاضي عياض في تقسيم الإمام مسلم ـ: قلت ـ والكلام للذهبي ـ: بل خرَّج حديث الطبقة الأولى، وحديث الطبقة الثانية الا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم خرَّج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقلَّ أن خرَّج لهم في الأصول شيئاً، ولو استُوعبتُ أحاديث أهل هذه الطبقة في «الصحيح» لجاء الكتاب في حجم ما هو مرَّة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب، وليث، ويزيد بن أبي زياد، وأبان بن صَمْعَة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثالهم، فلم يخرِّج لهم إلا

<sup>(</sup>١) ﴿ فعلهما بقوله : يعني أبا داود والنسائي. ﴿ وَعَلَّقَ الْكُونُونِ عَلَى قُولُه : فعلهما بقوله : يعني أبا داود والنسائي.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الإمام مسلم في «صحيحه» ص٦٦ و٦٣ طبعة الرسالة ناشرون.

الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل، وإنما يسوق أحاديث هؤلاء ويكثر منها أحمد في «مسنده»، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة، اختاروا منها، ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في ذلك.

وأما أهل الطبقة الخامسة، كمن أُجمع على اطِّراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه، أو لكونه متَّهماً فيندر أن يخرج لهم أحمد والنسائي، ويورد لهم أبو عيسى ـ الترمذي ـ فيُبيِّنهُ بحسب اجتهاده، لكنه قليل، ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين، والله أعلم، وقلَّ ما يورد منها أبو داود، فإن أورد بيَّنه في غالب الأوقات.

وأما أهل الطبقة السادسة كغلاة الرافضة والجهمية الدعاة، وكالكذابين، والوضَّاعين، وكالمتروكين المهتوكين، كعمر بن الصُّبْح، ومحمدِ المصلوب، ونوح بن أبي مريم، وأحمد الجُوَيباري، وأبي حذيفة البخاري، فما لهم في الكتب حرف، ما عدا عمر فإنَّ ابن ماجه خرَّج له حديثاً واحداً (۱) فلم يُصبُ، وكذا خرَّج ابن ماجه للواقدي حديثاً واحداً فدلَّس اسمه (۲) وأبهمه (۳).

فعلى هذا فالطبقة الأولى والثانية في كلام الذهبي كلاهما من الطبقة الأولى في تقسيم الإمام مسلم، وأما الثالثة هنا فهي الثانية في تقسيمه، والطبقات الباقية مندرجة في الطبقة الثالثة من تقسيمه (٤).

فالإمام ابن ماجه روى في «سننه» لرواة من الطبقات الثلاث حسب تقسيم الإمام مسلم، ومن الطبقات الست حسب تقسيم الإمام الذهبي.

أقسام الأحاديث بحسب اشتراك ابن ماجه مع أصحاب الكتب الخمسة، وزوائده عليها:

تنقسم أحاديث «سنن ابن ماجه» إلى:

أحاديث اشترك في إخراجها الإمام ابن ماجه مع أصحاب الكتب الخمسة، وعددها: ٣١٢٨ ـ مع زيادات أبي الحسن المرقمة ـ وغالبها بين الصحيح والحسن.

وأحاديث انفرد بإخراجها الإمام ابن ماجه في «سننه» عن أصحاب الكتب الخمسة، وعددها: ١٢١٣ حديثاً.

<sup>(</sup>١) برقم ٢٧٦٨، من طويق محمد بن إسماعيل بن سمرة.

<sup>(</sup>٢) برقم: ١٠٩٥ من طويق أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شيخ لنا، عن عبد الحميد، عن محمد...

<sup>(</sup>٣) •سير أعلام النبلاء؛ (١٢/ ٥٧٥ \_ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) عدُّ الذهبي الواقدي ونوح بن أبي مريم من أهل الطبقة السادسة فيه نظر، انظر تعليق الشيخ أبو غدة على «شروط الأثمة الخمسة» للحازمي ص١٦٧.

## حكم زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة:

هناك قول مشهور أن كلَّ ما انفرد به ابن ماجه في «سننه» من الأحاديث عن الكتب الخمسة فهو ضعف.

لكن هذا القول ليس على إطلاقه، فقد ردَّه بعض العلماء، وكذلك ترده الإحصائية التي سنذكرها في نهاية هذه الفقرة.

قال السندي في مقدمة «شرحه لسنن ابن ماجه»: وقد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الست على شؤون كثيرة انفرد بها عن غيره، والمشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفاً، وليس بكُلِّي، لكن الغالب كذلك، ولقد ألف الحافظ الحجة العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري رحمه الله تعالى في زوائده تأليفاً نبَّه على غالبها(١).

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: كتابه في السنن جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدًّا حتى بلغني أن السَّرِي<sup>(۲)</sup> كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالباً، وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان، ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأثمة الخمسة، انتهى ما وجدته بخطه، وهو القائل: يعني. . . ، وكلامه هو ظاهر كلام شيخه، لكن خملُه على الرجال أولى، أما حَمْلُه على أحاديث فلا يصح كما قدمت ذكره من وجوه الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به عن الخمسة.

قال الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني تعقيباً على كلام ابن حجر: وعندي أنه لا يصح حمله على الرجال أيضاً، فإن في رجال الإمام ابن ماجه الذين انفرد بإخراج حديثهم عن الأئمة الخمسة طائفة لم يأتِ فيهم جرح معتبر، بل هم ثقات عدول من رجال الصحيح أو الحسن، كما لا يخفى على من سرَّح نظره في «تهذيب الكمال» وفروعه، وذلك مثل: أحمد بن ثابت الجحدري، أبو بكر البصري، وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وأبو سعيد البصري، وأحمد بن منصور بن سيَّار البغدادي الرَّمادي أبو بكر، وإبراهيم بن عبد الله بن جحش الأسدي، وأرقم بن شرحبيل الأودي الكوفي، وإسحاق بن إبراهيم البالسي، وإسماعيل بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١/١) شرح السندي على سنن ابن ماجه: (١/١).

<sup>(</sup>٢) كذا جاء في المطبوع من التهذيب التهذيب، (٣/ ٧٣٧)، ولعله: المزي؛ لأن هذا القول مشهور عن المزي.

<sup>(</sup>٣) ﴿ تهذيب التهذيب ؛ (٣/ ٧٣٧) مؤسسة الرسالة .

جعفر بن أبي طالب الهاشمي، وأُسيد بن المُتَشمِّس بن معاوية التميمي السعدي، وأيوب بن محمد الهاشمي البصري المعروف بالقُلْب، إلى آخرين يطول ذكرهم.

وعلى هذا لا يصح الحكم العام بالضعف على زوائد ابن ماجه من الأحاديث والرجال كليهما، وإن كان الأمر كما سبق من أن «سنن ابن ماجه» دون الكتب الخمسة في المرتبة، لكثرة ما فيه من الضعاف والمناكير والموضوعات، ولانفراده بالرواية عن رجال متَّهمين أعرض عنهم الأئمة الخمسة (١).

لذلك صرَّح العلماء أنه لا يُقْدِم المحتج على الاحتجاج بحديث رواه ابن ماجه ـ وخاصة ما تفرد به ـ ما لله ما تفرد به ـ ما لم يكن منه على ثقة واطمئنان (٢).

# ما هو سبيل الاحتجاج بأحاديث ابن ماجه \_ وخاصة ما تفرد به \_ وغيره من السنن والمسانيد؟

قال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن، أو بأحاديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده، وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علماً بذلك.

وإن كان غير متأهل لدرك ذلك، فسبيله أن ينظر في الحديث، إن كان خُرِّج في الصحيحين، أو صرح أحد من الأثمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحداً صحَّحه، ولا حسنه، فما له أن يقدم على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر (٣).

وكذا ذلك قال السخاوي في «فتح المغيث»، غير أنه قال في أوله: وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، لاسيما ابن ماجه، ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشدً... (3).

#### إحصائية عن زوائد ابن ماجه في «سننه»:

وبالرجوع إلى الأحكام التي صدَّرنا بها تخريج كل حديث (٥) ـ إلا ما كان في الصحيحين ـ تبيَّن أن الإمام ابن ماجه تفرد بأحاديث زائدة عن الكتب الخمسة وعددها: (١٢١٣) حديثاً بالمكرر، منها (٩٨)

<sup>(</sup>١) ﴿ الإمام ابن ماجه وكتابه السنن؛ ص١٩٠ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) قالنكت على كتاب ابن الصلاحة: (١/٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) افتح المغيث (١/ ٨٩).

حديثاً مما صحَّ إسناده، ومنها (١١٣) حديثاً صحيحاً بالمتابعات، ومنها (٢١٩) حديثاً تصح بالشواهد، ومنها (٥٨) حديثاً أسانيدها حسنة، ومنها (٤٢) حديثاً هي حسنة بالمتابعات، ومنها (٦٥) حديثاً هي حسنة بالشواهد، ومنها (٦) أحاديث محتملة للتحسين، ومنها (٤) أحاديث مرسلة، ومنها حديثاً ضعيفاً، ومنها (١٨٤) حديثاً ضعيفاً جدًّا، ومنها حديث واحد شاذٌ باللفظ الذي ذكره المؤلف، ومنها (٢١) حديثاً منكراً وموضوعاً، ومنها (١١) حديثاً لم يُجزم بالحكم عليها.

ويظهر من هذا الإحصاء أن مجموع الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها، التي انفرد بها ابن ماجه ابن ماجه عن الكتب الخمسة بلغت (٦٠٠) حديث تقريباً، وهي تساوي نصف ما انفرد به ابن ماجه تقريباً، وهذا يرد القول المشهور الذي ذكرناه في البدء، وهو: إن كل ما انفرد به ابن ماجه في «سننه» عن الكتب الخمسة فهو ضعيف.

#### أسباب عدم اعتبار بعض العلماء لـ«سنن ابن ماجه» من الكتب الستة:

سبق الكلام على أن «سنن ابن ماجه» دون الكتب الخمسة في المرتبة، وذلك لكثرة ما فيه من الضّعاف، والمناكير، والموضوعات، ولانفراد ابن ماجه بالرواية عن رجال متهمين أعرض عنهم الأئمة الستة، ومن أبرز الأحاديث التي انتقد الإمام ابن ماجه على إخراجها في «سننه» حديث فضل قزوين، وهو حديث لا يُشك في أنه موضوع.

وهو من طريق داود بن المُحبَّر، عن الربيع بن صَبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على الله الله عليكم الآفاق، وستُفتح عليكم مدينة يقال لها: قَزْوين، من رابط فيها أربعين ليلة، كان له في الجنة عمود من ذهب، وزمردة خضراء على ياقوتة حمراء، لها سبعون ألف مصراع من ذهب، كل باب منها فيه زوجة من الحور العين.

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» \_ بعد أن أخرج هذا الحديث بإسناده إلى ابن ماجه \_: فلقد شان ابن ماجه هذا الحديث الموضوع فيها (١).

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» بعدما ذكر الحديث: هذا حديث موضوع لا شك فيه... والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف استحل أن يذكر هذا في كتاب «السنن» ولا يتكلم...، ولكن غلب عليه الهوى بالعصبية للبلد والموطن (٢).

<sup>(</sup>١) الميزان الاعتدال؛ (٣٤/٣) في ترجمة داود بن المحبر.

 <sup>(</sup>۲) «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۳۱۷ ـ ۳۱۸) الحديث رقم: ۸۸٤.

# الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات» من «سنن ابن ماجه»:

أورد ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» من «سنن ابن ماجه» نحو أربعة وثلاثين حديثاً:

وأرقام هذه الأحادیث حسب تسلسلها في «السنن» هي: 00، 11، 11، 11، 11، 11، 11، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17، 17،

فهذه أربعة وثلاثون حديثاً قد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، ويوجد في «سنن ابن ماجه» أحاديث أخر حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع أو البطلان (٢):

الأول: \_ورقمه في «السنن»: ٦٢ و٧٣ \_ عن ابن عباس، وعن جابر: قال رسول الله ﷺ صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية.

الثاني: \_ ورقمه في «السنن»: ١٠٤ ـ عن أبي بن كعب قال، قال رسول الله ﷺ: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلّم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة.

الثالث: \_ورقمه في «السنن» ١٤٣٧ \_عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث.

الرابع: \_ورقمه في «السنن» ٢٧٦٨ \_عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عروة المسلمين محتبساً من غير شهر رمضان، أعظم أجراً من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها. . . الحديث.

الخامس: \_ورقمه في «السنن» ٢٧٦٩ \_عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة، السنة ثلاث مئة وستون يوماً، واليومُ كألف سنة.

السادس: \_ ورقمه في «السنن» ٢٨٢٧ \_ عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال لأكثم بن الجَوْن الخُزامي: يا أكثم اغزُ مع غير قومك يحسن خلقك. . .

السابع: \_ورقمه في «السنن» ٣٧٧٤ ـ عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: تَرِّبوا صُحُفكم أنجح لها، إن التراب مبارك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر أقوال العلماء على هذه الأحاديث في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» للشيخ محمد عبد الرشيد النعماني ص١٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قاله الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام في هذه الأحاديث، وأقوال العلماء فيها في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» للنعماني ص٢٥٣ وما بعدها.

## عدد الأحاديث الموضوعة في «سنن ابن ماجه»:

والذي توصلنا إليه \_وذلك من خلال الأحكام التي صَدَّرُنا بها تخريج الأحاديث \_أن عدد الأحاديث الموضوعة (١٥) حديثاً فقط، وأرقامها حسب تسلسلها في «السنن» هي: ٤٩، ٥٥، ٥٥، ٢٤٨، الموضوعة (١٤٦، ١٤٨٥) حديثاً فقط، وأرقامها حسب تسلسلها في «السنن» هي: ٤٠٨١، ١٤٨٥، ٢٠٨٠، ٢٦١٥، ٢٣٥٨، ٢٠٨٠، ١٤٦١، ١٣٧٥، ٢٠٨٠، ١٤٦١، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠، ١٤٦١، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠، ١٤٦١، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠، ١٤٦١، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠، ١٤٦١، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠،

والأخير حُكم عليه بأنه يشبه أن يكون موضوعاً.

# اجتهادات ابن ماجه الأصولية والفقهية من خلال تراجم أبوابه:

من الملاحظ أن تراجم ابن ماجه في كتابه «السنن» على خمسة أنواع (١):

ا ـ النوع الأول: تراجم ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية، كقوله: باب في الإيمان، قبل الحديث: ٥٧، وقوله: باب فضائل أصحاب رسول الله الحديث: ٥٧، وقوله: باب فضائل أصحاب رسول الله على قبل الحديث: ٩٣، وغيرها من الأبواب.

٢ ـ النوع الثاني: تراجم ساقها ابن ماجه بصيغة الاستفهام والسؤال، كقوله: باب الرجل يستيقظ من منامه، هل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قبل الحديث: ٣٩٣، وقوله: باب الأرض يصيبها البول، كيف تُغسل؟ قبل الحديث: ٥٢٨، وقوله: باب في الحائض، كيف تغتسل؟ قبل الحديث: ٦٤١، وقوله: باب أين يجوز بناء المساجد؟ قبل الحديث: ٧٤٧، وغيرها من الأبواب.

٣- النوع الثالث: تراجم يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها من الأحاديث: كقوله: باب من سنّ سُنّة حسنة أو سيئة، قبل الحديث: ٢٠٣، وقوله: باب تغطية الإناء، قبل الحديث: ٣٦٠، وقوله: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، قبل الحديث: ٢٩٦، وغيرها من الأبواب.

٤ ـ النوع الرابع: تراجم نسب ابن ماجه الحكم فيها لقائل، سواء كان القائل معروفاً، أو غير معروف، كقوله: باب مَنْ كره أن يوطأ عقباه، قبل الحديث: ٢٤٤، وقوله: باب من دَلَكَ يده بالأرض بعد الاستنجاء، قبل الحديث: ٣٥٨، وقوله: باب من كان لا يرفع يديه في القنوت، قبل الحديث: ١١٨٠، وغيرها من الأبواب.

٥-النوع الخامس: تراجم صرَّح ابن ماجه فيها بأحكام غير منسوبة إلى قائل، كقوله: باب كراهية البول في المغتسل، قبل الحديث: ٣١٠، وقوله: باب كراهة مس الذكر باليمين، قبل الحديث: ٣١٠، وقوله باب كراهية الخُلع للمرأة، قبل الحديث: ٢٠٥٤، وغيرها من الأبواب التي على شاكلتها.

<sup>(</sup>۱) انظر هذا التقسيم وما سيأتي بعده في مقالة الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري في مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٦٣) سنة (١٤٢٢هـ).

وهذه الأحكام التي ترجم لها ابن ماجه من غير نسبتها إلى قائل يؤكد أنه يرى هو هذه الأحكام، وأنه توصَّل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة، بحيث يقرر فيها حكماً أصوليًا، ومنها ما يقرر فيه حكماً فقهيًّا مبنيًّا على دليله.

وقد أطلق ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل في تراجم أبوابه التي هي من النوع الخامس، في بضع عشر موضعاً، وإنما أراد في الغالب من لفظ الكراهة التحريم، بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين.

وقد أطلق الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم.

من ذلك قوله: باب كراهية لبس الحرير، قبل الحديث: ٣٥٨٨، واستدل عليه بحديث صحيح: نهى رسول الله ﷺ عن الديباج والحرير والإستبرق(١).

ومن ذلك قوله: باب كراهية المعصفر للرجال، قبل الحديث: ٢٥٠١، واستدل عليه بحديث صحيح لغيره: نهى رسول الله عَلِيْ عن المُفَدَّم (٢).

ومن ذلك قوله: باب ما يكره من الأسماء، قبل الحديث: ٣٧٢٩، وأورد أحاديث بعده صريحة في النهي عن عدد من الأسماء.

وأطلق لفظ الكراهة على أفعال في مسائل استدل عليها بأحاديث وردت بترتيب العقوبة على فاعل هذه الأفعال، مما يدل على تحريم هذا الفعل.

من ذلك قوله: باب كراهية الخُلْع للمرأة، قبل الحديث: ٢٠٥٤، واستدل عليه بقوله ﷺ: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق من غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً». وبقوله ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»(٣).

ومن ذلك قوله: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، قبل الحديث: ٢٢٠٧، واستدل عليه بحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم...، ورجل بايع رجلاً سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا...»(٤).

ومما يؤكد لنا أن ابن ماجه رحمه الله أراد بلفظ الكراهة التحريم أنه لما أراد أن يبوب لمسألة النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها، قال: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها، وذلك قبل الحديث: ٧٠١، وإنما عبر بلفظ النهي؛ لأن النهي يشمل المكروه عند جماهير

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: ١٨٥٣٢، والبخاري: ٦٢٣٥، ومسلم: ٥٣٩٠ مطولاً.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد: ٥٧٥١ مطولاً، والمُفَدَّم: المُشبع بالعصفر.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد: ٢٢٤٤٠، وأبو داود: ٢٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أحمد: ٧٤٤٢، والبخاري: ٢٣٥٨، ومسلم: ٢٩٧.

العلماء، ولم يعبر بلفظ الكراهة مع أنه موافق للفظ الحديث، وهو: . . . وكان يكره \_ أي: رسول الله عند وقي التحريم، وإن كان المشهور عند النوم قبلها، والحديث بعدها (١٠)؛ لأن الكراهة عنده تعني التحريم، وإن كان المشهور عند الأصوليين إطلاق لفظ الكراهة على النهي غير الجازم (٢).

## المعتنون بكتاب «السنن» لابن ماجه

من الملاحظ أن كتاب «السنن» لابن ماجه \_ على جلالة قدر من قام بخدمته من أهل العلم المعروفين الذين اعتنوا به \_ هو أقل الكتب الستة عناية وخدمة، وذلك لما قدمنا من أنه أقلها رتبة، ومع ذلك فإن عدداً من العلماء الأجلاء قاموا بخدمة هذا الكتاب شرحاً وتعليقاً، أو كلاماً على رجاله، أو تجريداً لزوائده، نذكر منهم حسب تسلسل وفياتهم (٣):

أولاً: العلامة عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي الموصلي البغدادي الشافعي المتوفى سنة (٦٢٩هـ)، وشَرْحُه شرحٌ كبير، ومنه، ومن متنه استخرج تلميذه الحافظ زكي الدين البِرْزالي كتاب «الأربعين الطبيَّة» كما سيأتي.

ثانياً: الحافظ زكي الدين محمد بن يوسف البِرْزالي المتوفى سنة (٦٣٦هـ)، استخرج من «السنن» لابن ماجه ومن «شرحه» للبغدادي كتاباً سمَّاه «الأربعون الطِّبِيَّة»، وقد طبع أولاً بالمغرب، ثم طبع ببيروت سنة (١٤٠٥هـ) ـ كما قال النعماني (٤) ـ بتحقيق كمال يوسف الحوت، جاء في أوله: يقول كاتبه محمد بن يوسف البرْزالي: لما خرجت من مكة شرَّفها الله وَقْفَة الأربعاء قصدتُ الشام بسبب «سنن ابن ماجه»، فلقيت الشيخ أبا محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي أبقاه الله، فأعلمت أنها روايته، فسألته أن أقرأها عليه، فأنعم، وشرعت في قراءتها، فلما وصلت أبواب الطب، سألته أن يوضح لي مشكلها، ويبين لي ما تضمنته من المعاني الشريفة، والحكم الغامضة المنيفة.

فأنعم، وتفضَّل، وأصاب في شرحها، وذكر فيه من غرائب الحديث ما لم يذكره في «شرحه» الكبير في غريب الحديث، فوافق ذلك أن جاءت أربعين حديثاً، فاستأذنته في إفرادها بأسانيدها إلى النبي على الذبي وأن أذكر بعد الأحاديث شرحها، فأذن لي في روايتها عنه كذلك، فخرَّجْتُها....

وقال في آخره: انتهت الأربعون حديثاً من «سنن ابن ماجه» وشرحها للشيخ أبي محمد عبد اللطيف، من شرحه الكبير على «السنن» جَرَّده منها بإذنه تلميذُه محمد بن يوسف البرزالي، رحم الله الجميع ورضي عنهم، ونفعنا بهم، آمين. اهـ.

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد: ١٩٧٦٧ و١٩٧٩، والبخاري: ٥٩٩، ومسلم: ١٤٦٢ و١٤٦.

 <sup>(</sup>۲) اقتصرنا هنا على جانب من جوانب اجتهادات ابن ماجه في تراجم أبوابه، ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع مقالة الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري في مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٦٣) سنة (١٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام في هذه الشروح في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» للشيخ النعماني، وقد ذكرناها هنا من عنده مختصرة.

<sup>(</sup>٤) «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص٢٣٤.

المعتنون بـ«سنن ابن ماجه»

ثالثاً: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨هـ)، صنف «المجرَّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه» كلِّهم سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين، وقد رتب أسماءهم على طبقاتهم، فذكر الصحابة، ثم طبقة ابن المسيب ومسروق، ثم طبقة الحسن وعطاء، ثم طبقة الأعمش وابن عون، ثم طبقة عفَّان وعبد الرزاق، ثم طبقة علي بن المديني وأحمد بن حنبل، ثم طبقة البخاري.

رابعاً: الحافظ علاء الدين مُغُلُطاي بن قُليج الحنفي، المتوفى سنة (٧٦٢هـ)، شرح قطعة من «سنن ابن ماجه، في خمس مجلدات.

خامساً: الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقِّن، المتوفى سنة (٨٠٤هـ)، شرح زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، في ثمان مجلدات، سماه: «ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه»، وألحق في خطبته بيان من وافقه من باقي الأئمة الستة، مع ضبط المشكل من الأسماء والكني، وما يحتاج إليه من الغرائب مما لم يوافق الباقين.

سادساً: الشيخ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء الدَّميري، المتوفى سنة (٨٠١هـ)، شرح «سنن ابن ماجه» في نحو خمس مجلدات، ومات قبل إتمامه، سمَّاه: «الديباجة».

قال الشيخ النعماني: ورأيتُ نسخة مخطوطة منها في خزانة محمد آباد طونك، من أعمال راجبوتانه بالهند، تحت رقم: ٣٣٢، قال في فاتحتها: ولابد للحديثي من معرفة ما تمس إليه الحاجة من الكتب الستة التي فتح الله بها من علم السنة وتاجه، وألبس كلًّا من مصنفيها حُلَّة الإكرام وتاجه، وكلُّها مشروحة سوى كتاب أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه، فهو كما قال القاضي ابن العربي: قد خُلَفتْ من معرفته النساجة، ونور مصباح فهمه مفتقر إلى زجاجة، فاستخرت الله تعالى وكتبت عليه «الديباجة».

سابعاً: الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري، المتوفى سنة (٨٤٠هـ)، أفرد زوائد ابن ماجه على الكتب السنة في كتاب سمَّاه: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه».

ثامناً: الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان، المعروف بسِبط ابن العجمي، المتوفى سنة (٨٤١هـ)، علَّق على كتاب «السنن» لابن ماجه تعليقاً لطيفاً.

تاسعاً: الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عمار المصري المالكي، المتوفى سنة (١٨٤٤هـ)، اختصر «سنن ابن ماجه» وسمَّاه «الغيوث الثجاجة في مختصر ابن ماجه» ثم شرحه وسمَّاه: «الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه». عاشراً: الشيخ محمد بن رجب بن عبد العال الزبيري القاهري، كان حيًّا سنة (٨٩٢هـ)(١)، شرح اسنن ابن ماجه»، ونقل شرحه أبو الحسن السندي في مواضع من شرحه على سنن ابن ماجه.

حادي عشر: الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (٩١١هـ)، له شرح على «سنن ابن ماجه»، سمَّاه: «مصباح الزجاجة»، وأوله: الحمد لله ذي الجلال والإكرام.

ثاني عشر: المحدث الكبير أبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي، المتوفى سنة (١١٣٨هـ)، شرح سنن ابن ماجه شرحاً لطيفاً، قال في مقدمته: وتعليقنا هذا إن شاء الله يقتصر على حلّ ما يحتاج إليه القارئ والمدرس، من ضبط اللفظ، وإيضاح الغريب والإعراب. . . . وهذا الشرح مشهور بداهاشية السندي»، وقد استفدنا منه في شرحنا لغريب الألفاظ.

ثالث عشر: الشيخ المحدث عبد الغني الدهلوي، المتوفى سنة (١٢٩٦هـ)، شرح "سنن ابن ماجه" شرحاً مختصراً سمَّاه: "إنجاح الحاجة"، طبع في دهلي على هامش "السنن"، وأوله: الحمد لله نحمده ونستعينه. . . إلخ.

رابع عشر: علي بن سليمان الدّمنتي المالكي، المتوفى سنة (١٣٠٦هـ)، اختصر شرح السيوطي، وسماه: «نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه»، طبع بالمطبعة الوهبية في مصر سنة (١٢٩٩هـ).

خامس عشر: المحدِّث فخر الدين الحسن بن عبد الرحمن الكَنْكُوهي، المتوفى سنة (١٣١٥هـ)، علَّق على «سنن ابن ماجه» حاشية طويلة نفيسة، جمعها من «إنجاح الحاجة» للشيخ عبد الغني، واضاف إليها أشياء أخرى (٢).

وكتبه عماد الطيار مشق الشام

في ۱٤٣٠/١١/٢٩هـ الموافق ۲۰۰۹/۱۱/۱۷م



<sup>(</sup>١) له ترجمة في «الضوء اللامع»: (٧٤٣/٧).

 <sup>(</sup>۲) وهناك شروح أخرى باللغة الفارسية، وباللغة الأردية، انظر تفصيل ذلك في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» للشيخ محمد عبد الرشيد
 النعماني، ص٢٧٥ وما بعدها.

#### عملنا في الكتاب:

أولاً: نص «سنن ابن ماجه»:

١ - اعتمدنا الطبعة السابقة للمؤسسة، وذلك لما امتازت به من المقابلة على ثلاث نسخ مصورة عن أصول خطية متقنة.

النسخة الأولى قوبلت مقابلة دقيقة على نسخة مشمولة بخط العلامة برهان الدين سِبْط ابن العَجَمي المتوفى سنة (٨٤١هـ)، والعلامة شمس الدين محمد بن ناصر الدين حافظ دمشق المتوفى سنة (٨٤١هـ)، والعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الصلاح الأُمَوي الشهير بمصر بابن المُحمَّرة قاضى دمشق المتوفى سنة (٨٤٠هـ).

والنسخة الثانية بعضها بخط المحدث الفقيه ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة (٢٦٠هـ)، وعليها سماعات على ابن قدامة في الجامع الأموي أوائل القرن السابع، وسماعات أخرى مؤرخة بأزمنة متباعدة من القرن السادس (٢٠٥هـ) حتى القرن الثامن، منها سماعٌ بقراءة الحافظ صلاح الدين العلائي المتوفى سنة (٢٤٧هـ)، وأبي محمد العلائي المتوفى سنة (٢٤٧هـ)، وأبي محمد القاسم بن مظفّر ابن عساكر الطيب المتوفى سنة (٢٢٣هـ)، ومنها سماع على الحافظ الذهبي المتوفى سنة (٢٤٣هـ)،

والنسخة الثالثة قُرئت على خمسة أشياخ سنة (٧٣٥هـ) وهم: الرئيس شهاب الدين أبو العباس أحمد بن منصور بن إبراهيم الحلبي الجوهري المتوفى سنة (٧٣٨هـ)، والشيخ الصالح المحدِّث المكثر بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الفارقي المتوفى سنة (٧٤١هـ)، والشيخ العدل الكبير كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التِّزْمَنتي المتوفى سنة (٧٤١هـ)، والأجل الكبير ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز المعروف بابن الملوك المتوفى سنة (٢٥٦هـ)، والشيخ المحدِّثُ زينُ الدين أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الرَّحبي الحنبلي المتوفى سنة (١٩٥٩هـ)، وعُورضت بأصل الحافظ المنذري المتوفى سنة (١٩٥٩هـ)، ثم قُرئت على الذهبي بالمدرسة الصدرية من سنة (٩٩٧هـ) إلى سنة (٢٤١هـ)، وتناوب على قراءتها على الذهبي عمادُ الدين ابن السراج المتوفى سنة (٩٧٢هـ)، وابن عبد الحق القرشي المتوفى سنة (٩٤٢هـ)، كما قرئت على قاضي القضاة بدر الدين بن جَمَاعة المتوفى سنة (٧٣٧هـ).

فهذه الطبعة \_ بما وُصفت به من الدقة والإتقان \_ هي الأصل المعتمد لدينا، ثم تتبعنا شيئاً من ذلك أيضاً في «تحفة الأشراف»، لا سيما في تحقيق أسماء الرجال، كما تتبعنا شيئاً من ذلك في المطبوعات المتعددة، وعلى رأسها مطبوعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ومطبوعة الأستاذ الدكتور بشار عواد

معروف، وأشرنا عند الاختلاف إلى ما وقع في المطبوع، ولم ننبه على الأخطاء التي وقعت في النسخ المطبوعة إلا لِماماً.

كما رجعنا في تحقيق أسماء الرجال \_ بالإضافة إلى «تحفة الأشراف» \_ إلى كتب التراجم وعلى رأسها «تهذيب الكمال» وفروعه، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي، و«الميزان» له أيضاً، و«اللسان» لابن حجر، وأثبتنا ما ثبت أنه الصواب أو الأصح، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

٢ ـ ضبطنا النص ضبطاً تامًا مع جعل المرفوع القولي بين قوسين صغيرين، وتمييزه بالخط الأسود،
 كما ميزنا اسم الصحابي الراوي للحديث بالخط الأسود أيضاً.

٣ ـ الكلمات التي ضبطت في الأصل على أكثر من وجه، قمنا بضبطها كما وقعت فيه، وميزنا الضبط الثاني والثالث باللون الأحمر.

٤ ـ اعتمدنا ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في عد أحاديث وكتب (١) وأبواب «سنن ابن ماجه» وذلك لكثرة ما أحيل إليها في كتب العلم، واشتهارها بين الناس في المدة الأخيرة.

٥ ـ قمنا بشرح الألفاظ الغريبة الواقعة في الأحاديث، مع توضيح لبعض الأحكام المستنبطة من
 الأحاديث التي تَرِدُ عند ابن ماجه، كما علقنا على الأخطاء التي وقعت في بعض الأسانيد.

٦ \_ ميزنا زيادات أبي الحسن القطان \_ راوي «السنن» عن ابن ماجه \_ باستخدام الرمز (●) دائرة حمراء، سواء المرقمة منها وغير المرقمة.

# ثانياً: التخريج:

١ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتفينا بالتخريج منهما، مضافاً إليهما «مسند الإمام أحمد»

" \_ إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، قمنا بتخريجه من «سنن أبي داود» و «الترمذي» والنسائي في «المجتبى» فمن «الكبرى»، مضافاً إلى هذه الكتب «مسند الإمام أحمد» (").

<sup>(</sup>۱) لم يرد لفظ «كتاب» في أصول «سنن ابن ماجه» وإنما يقال: أبواب الطهارة، وأبواب الصلاة، وأبواب الشهادات، وهلم جرًّا، وهذا الذي أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الذي حملنا على اعتماد «المسند» وإضافته في التخريج إلى الكتب الستة، هو أن المؤسسة قد قامت بتحقيقه تحقيقاً علميًا، استقصت فيه طُرق الحديث من جميع المصادر الحديثية التي كانت مطبوعة في ذلك الوقت، فمن أراد الوقوف على طرق أحاديث ابن ماجه، فما عليه إلا الرجوع إلى موضع الحديث في «المسند».

<sup>(</sup>٣) رجعنا في الكتب الآتية: «جامع الترمذي» و«سنن النسائي الكبرى» و«سنن الدارقطني» و«مسند أحمد» إلى طبعات مؤسسة الرسالة المحققة بترقيم المؤسسة، كما اعتمدنا الترقيم التسلسلي لسنن النسائي الصغرى «المجتبى»، والترقيم التسلسلي «صحيح مسلم».

- ٣ ـ فإن لم يكن الحديث في هذه الكتب، قمنا بتخريجه من بقية كتب السنة.
  - ٤ \_ اعتمدنا في الحكم على الأحاديث المنهج التالي:
  - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتفينا بمجرد تخريجه.
- إن لم يكن فيهما أو في أحدهما وكان في «المسند» مع بقية السنن \_ كلها أو بعضها \_ ذكرنا الحكم على الحديث صحة وحُسناً وضعفاً، معتمدين في الحكم عليه أحكام الشيخ شعيب ومن معه في طبعة المؤسسة السابقة، و«مسند أحمد».
- ـ جعلنا التخريج بين معكوفتين [] في أصل الكتاب بعد كل حديث، وميزناه باللون الأحمر، وما كان من تخريج فيه تفصيل لابدَّ منه، وضعناه في الحاشية.
  - ـ رتَّبنا الكتب التي خُرِّج منها الحديث على المنهج التالي:
  - «مسند الإمام أحمد» يقدَّم على جميع الكتب بما فيها «الصحيحان».
  - السنن الثلاثة: أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي في «المجتبى» أو «الكبرى».

إن لم يكن في «المسند» ولا في الكتب الخمسة، فتُرتَّبُ الكتب على حسب وفيات أصحابها.

هذا، وإن فريق العمل في هذه الموسوعة، يرى من الحق عليه أن يتقدم بفائق الشكر والتقدير لمدير المؤسسة الأستاذ مروان دعبول، وذلك لما أوْلاه من إنجازات متميزة في نشر كتب التراث لا سيما كتب الحديث، كما أنه شجع مشروع الموسوعة الحديثية، ولم يَأْلُ جهداً في تقديم ما يستطيع في سبيل إتمام هذا المشروع، مراعياً في ذلك منهج حفظ الحقوق ونسبة العمل لأصحابه، ويضاف إلى ذلك كله اهتمامُه بالمظهر الحسن للكتاب، محاولاً بذلك بلوغ الصورة الفُضْلَى شكلاً ومضموناً، فجزاه الله خيراً.

كما يسرنا أن ننوه بجهود أخينا الفاضل وسيم إسماعيل فياض الذي بذل جهداً في الإخراج الفني الداخلي لهذا الكتاب، فبارك الله في جهوده وجزاه الله خيراً.

هذا ما وفقنا الله تعالى إليه في إخراج هذه الطبعة من «سنن ابن ماجه»، ونسأله تعالى أن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذا الكتاب صاحبه، وقارئه، وكل من كانت له يد في إخراجه، والحمد لله رب العالمين.



## بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ إِلنَّهُ إِلَيْ الرِّحَدِ إِ



# ١ - بَابُ لِتُبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهَ قَالَ: الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَمَرْنُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». [صحبح، أحمد: ٨٦٦٤. وانظر الحديث الآني].

٧- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَالْحِتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَالْحِتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمُرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا». [احد: ١٠٤٢٩، ومسلم: ٦١١٥].

٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله». [احمد: ٧٤٣٤، والبخاري: ومَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله». [احمد: ٢٨٥٩، والبخاري: ٢٩٥٧، ومسلم: ٢٧٤٧. وسياني مطولاً برقم: ٢٨٥٩].

٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رُكِرِيًّا بنُ عَدِيًّ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ شُوقَةً، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثاً لَمْ يَعْدُهُ (٢)، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ (٣). [سناده صحيح. الدارمي: ٣١٨، وابن جان: ٢٦٤].

٥- حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارِ الدِّمَشْفِيُ: حَدَّثَنَا الْمِرَاهِيمُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ، فَقَالَ: «الفَقْرَ عَنَتَخَوَّفُهُ، فَقَالَ: «الفَقْرَ عَنَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًا، تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًا، حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هِيَهُ، وَايْمُ اللهِ، لَقَدْ تَرَكُنُكُمْ عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ».

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ \_ وَاللهِ \_ رَسُولُ اللهِ ﷺ، تَرَكَنَا \_ وَاللهِ \_ عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً. [اسناده حسن].

7- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّنِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». أَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٠٣٦، والترمذي: ٢٣٣٧].

٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بنِ الأَسْوَدِ وَكَثِيرِ بنِ مُرَّةَ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا». [صحح احد: ٤٧٢٨بنحوه].

<sup>(</sup>١) اقتبسنا هذا العنوان من «تحفة الأشراف» فإن الحافظ المزي يخرج من هذه الأبواب عند ابن ماجه باسم: السُّنَّة.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يتجاوز بالزيادة على قدر الوارد في الحديث، والإفراط فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: بأن لا يعمل بذلك الحديث أصلاً، أو يأتي بأقل من القدر الوارد، والحاصل أنه كان واقفاً عند الحد الوارد في الحديث، ولم يأت بإفراط فيه ولا تفريط.

٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الجَرَّاحُ بنُ مَلِيحٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الخَوْلَانِيَّ - وَكَانَ قَدْ صَلَّى القِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ اللهُ يَعْرِسُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ اللهُ يَعْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ». [إسناده في هَذَا الدِّينِ غَرْساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ». [إسناده حين. أحد: ١٧٧٨٧].

9- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بِنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيباً، فَقَالَ: قَامَ مُعَاوِيةُ خَطِيباً، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ، [احمد: ١٦٩٣١، والبخاري: ٢٦٤١، ومسلم: مَنْ نَصَرَهُمْ، [احمد: ١٦٩٣١، والبخاري: ٢٦٤١، ومسلم:

11- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ: سَمِعْتُ مُجَالِداً يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَخَطَّ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الأَوْسَطِ، فَقَالَ: «هَذَا صِرَطِي سَيِيلِهِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مَسْتِيلِهِ مَا اللهُ ا

# ٢- بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالتَّعْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ

17 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بِنُ جَابِرٍ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ معْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ المِقْدَامِ بِنِ معْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «يُوشِكُ الرَّجُلُ مُنَّكِمناً عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «يُوشِكُ الرَّجُلُ مُنَّكُمْ مُنَاهُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلا وَإِنَّ اللهُ عَلَى مَا حَرَامٍ حَرَّمْ اللهُ ». [صحبح دون قوله: ﴿ اللهُ اللهِ عَلَى مَا حرم رسول الله مثل ما حرم الله ». أحمد: ١٧١٩٤، والترمذي: ١٧٩٥.].

17- حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً فِي بَيْتِهِ \_ أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ \_ عَنْ سَالِمٍ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً فِي بَيْتِهِ \_ أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ \_ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ \_ ثُمَّ مَرَّ فِي الحَدِيثِ قَالَ: أَوْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ \_ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُنَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ قَالَ: لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُنَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ». [إسناده صحبح. أحمد: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ». [إسناده صحبح. أحمد: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ النَّبَعْنَاهُ». [إسناده صحبح. أحمد:

١٤ حدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَافِشَةَ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَافِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُو رَدُّ». [أحمد: ٢٦٠٣٣، والبخاري: ٢١٩٧، ومسلم: ٢٤٩٢].

١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ بنِ المُهَاجِرِ المِصْرِيُ:
 أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ
 الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ

خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (١) النّبِي يَسْقُونَ بِهَا النّبِخل، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءُ (٢) يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ وَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ البُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنُ لَهُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: أَحَدُّنُكَ عَنْ قَالَ: أَحَدُّنُكَ عَنْ قَالَ: أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ ؟! [أحمد: ١٣٨٧، رسلم: ١٣٨٨].

١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ، وَأَبُو عَمْرٍو حَمْرٍو حَمْرٍ فَضُ بنُ عَمْرٍو (٤٠)، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ

مُغَفَّلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخِ لَهُ، فَخَذَف (٥)، فَنَهَا، وَقَالَ: فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا (٢)، وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَ، وَتَفْقاً العَيْنَ» قَالَ: فَعَادَ ابْنُ أَجِيهِ يَخْذِف، السِّنَ، وَتَفْقاً العَيْنَ» قَالَ: فَعَادَ ابْنُ أَجِيهِ يَخْذِف، فَقَالَ: أَحَدُثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ فَقَالَ: أَحَدُثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَداً. [أحمد: ٢٠٥٥١، والبخاري: تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَداً. [أحمد: ٢٠٥٥١، والبخاري:

١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي بُرْدُ بنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبَادَةً بِنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ -صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عِينَ - غَزَا مَعَ مُعَاوِيةً أَرْضَ الرُّوم، فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرَ، وَكِسَرَ الفِضَّةِ بِالدَّرَاهِم، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ، لَا زِيَادَةَ بَبْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ» فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، لَا أُرَى الرِّبَا فِي هَذَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ! لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ سُبْحَانَهُ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضِ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ، فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الوَلِيدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّةَ، وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا الوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ، فَقَبَحَ اللهُ أَرْضاً لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً: لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ، وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) الشُّرَاج: جمع شَرْجة، وهي مسايل الماء بالحَرَّة، والحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود.

<sup>(</sup>٢) أي: أرسل الماء.

<sup>(</sup>٣) أي: يصير إليه، والمراد بالجَدِّر أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول، وقَدَّره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان. فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه.

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، وكذا المطبوع من «تحفة الأشراف»: ٩٦٥٧: حفص بن عُمَر، وهو خطأ، والمثبت من «تهذيب الكمال»: (٧/ ٥٢) وفروعه، وكذلك لم يختلف كل من ترجم لحفص أن اسم أبيه عَمْرو، وإن اختلفوا في كنيته، فقيل: أبو عَمْرو، وقيل: أبو عُمْرو،

<sup>(</sup>٥) الخذف: هو أن يأخذ الحصاة أو النواة بين السبابتين، أو بين الإبهام والسبابة، ويرمي بها.

<sup>(</sup>٦) أي: لا تكثر فيهم الجراح والقتل.

قَالَ، فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ. [إسناده ضعيف. الطبراني في امسند الشامين؟: ٣٩٠، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبادة سوى هذه القصة التي ذكرها. وانظر ما سيأتي برقم: ٢٢٥٤].

١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخُدُهُ، فَخُدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ ﷺ، وَأَهْدَاهُ، وَأَهْدَاهُ، وَأَهْدَاهُ، وَأَثْقَاهُ (٢). [إسناده ضعيف. الدارمي: ٥٩١، وأبو يعلى: ٥٢٥٩].

• ٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَحْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَلْيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِذَا حُدِّثْتُمْ (٣) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِذَا حُدِّثْتُمْ (٣) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِذَا حُدِّثْتُمْ (٣) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ حَدِيثاً، فَظُنُوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْيَاهُ، وَأَهْذَاهُ، وَأَثْقَاهُ. [الساد، صحبح. أحمد: ٩٨٧].

• قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ ضَلَيْهِ.

٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا المَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدُو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِي النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنَى الحَدِيثَ وَهُو مُتَّكِئَ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: اقْرَأُ قُرْآناً! مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنِ فَأَنَا قُلْتُهُ». [إسناده ضعيف جُدًا. أحمد: ٨٨٠١. وفي الباب ما يغني عنه عن المقدام وأبي رافع، طلفا برقم: ١٢ و ١٣].

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادِ بِنِ آدَمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَنْدُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدَةُ بِنُ سَلَمْةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا حَدَّثُتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبُ لَهُ الْأَمْثَالَ. [إسناد هناد بن السري حسن، وإسناد محمد بن عباد ضعيف. وسأتي ضمن حديث برقم: ٤٨٥].

### ٣- بَابُ التَّوَقِّي فِي الحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اشِ ﷺ

٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ البَطِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ قَالَ: مَا أَخْطَأْنِي (٥) ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَالَ فَمِيصِهِ، قَلِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَوْ دُونَ فَنَكْسَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ مُحَلَّلَةً أَزْرَارُ قَمِيصِهِ، قَلِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، قَالَ: أَوْ دُونَ فَلِكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيها فَلْكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيها فَلْكَ، أَوْ شَبِيها فَلْكَ، أَوْ شَبِيها فَلْكَ، أَوْ شَبِيها فِلْكَ، أَوْ شَبِيها فِلْكَ، أَوْ شَبِيها فَلْكَ، أَوْ شَبِيها فِلْكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيها فِلْكَ، أَوْ شَبِيها فِلْكَ، أَوْ شَبِيها فِلْكَ، أَوْ شَبِيها فَلْكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ مُونَ الْمَعْمُونَ اللهَ فَيْمُ فَعَلَاكَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ مِيسِها فَيْ فَرْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيها فَيْ فَلْكَ، أَوْ مُونَ فَلْكَ، أَوْ مُونَ فَرْقَ ذَلِكَ، أَوْ عَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، أَوْ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَنْسُ بنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثاً فَفَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [اسناده صحبح. احد: ١٣١٢٤].

<sup>(</sup>١) زِيدَ هنا في النسخ المطبوعة بين يحيى وبين ابن عجلان: «عن شعبة»، وليست هذه الزيادة في «الزوائد» للبوصيري، ولا في «تحفة الأشراف» للمزي: ٩٥٣٧، وأقحمت في المطبوع منه إقحاماً بين حاصرتين، وهو ـ أي: المزي ـ لم يَرقُم على رواية شعبة عن محمد بن عجلان في «تهذيب الكمال»: (٢٦/ ١٠٤) برقم ابن ماجه أو غيره من أصحاب الكتب الستة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «أهياه»، أي: أحسن هيئة. وقوله: «أهدى»، أي: أهدى الظنون، وهو أن ذلك الحديث صدق. وقوله: «وأتقاه»، أي:
 وأنسب بكمال تقواه، وهو أن قوله صواب ونصح واجب العمل به، لكونه جاء به من عند الله تعالى، وبلغه الناس بلا زيادة ونقصان.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: إذا حدَّثتكم.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني القطان، راوي السنن عن ابن ماجه، فهذا من زياداته على «السنن».
 وهذه الزيادة وقعت في «سنن ابن ماجه» بعد الحديث رقم: ٢٢، ومكانها الصحيح هنا.

<sup>(</sup>۵) أي: ما فاتني لقاؤه.

٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ: حَدُّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَدِيدٌ. [إسناده صحبح. أحمد: ١٩٣٠٥].

٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً. [أحمد: ٥٥٦٥، والبخاري: ٧٢٦٧، ومسلم: ٥٠٣٣ مطولاً].

٧٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ(۱)، فَهَيْهَاتَ. [إسناده صحيح سلم ني مقدمة (صحيحه»: ٢٠، والنساني ني (الكبرى): ٥٨٣٨].

٧٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بِنِ كَعْبِ قَالَ: بَعَثَنَا فَمَشَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا، فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مُعْرُ بِنُ الْحَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا، فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مُوضِع يُقَالُ لَهُ: صَرَارٌ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ? فَالَ: قُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلِحَقِّ الأَنْصَارِ، فَالَ: لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّتُكُمْ بِهِ، فَالَ: لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّتُكُمْ بِهِ، فَالَ: لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ إِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّتُكُمْ بِهِ، فَاللَّ: فَإِذَا لَكِنِي مُشَيْتُ مَعَكُمْ مَلْولِ اللهِ عَلَى فَارُونَ عَلَى فَارَدُنُ أَنْ تُحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى فَارُدُتُ أَنْ تُحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ ، وَقَالُوا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَيَعْ مَذُوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ ، وَقَالُوا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَلَا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ .
الدارمي: ١٨٥، والحاكم: (١/١٨٣)].

٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بنَ مَالِكِ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً، يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بنَ مَالِكِ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ. [إسناده فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ. [إسناده صحيح. الدورني في المسند سعدا: ١٣٤، والدارمي: ٢٧٨].

#### ٤ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [صحيح. أحمد: ٣١٩٤، والترمذي: ٢٤٠٧].

٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ دِبْعِيِّ بنِ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ دِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ ضَلِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ الكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ». [احمد: ٦٣٠، والبخاري: ١٠٦، وسلم في مقدمة وصحيحه: ٢].

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - حَسِبْتُهُ قَالَ: مُتَعَمِّداً - فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [أحمد: ١٣٣٢، قَالَ: مُتَعَمِّداً - فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [أحمد: ١٣٣٢، والبخاري: ١٠٨، ومسلم في مقدمة اصحيحه: ٣].

٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ عَلَى النَّارِ». [إسناده صحبح. احمد: ١٤٢٥٥].

٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: «الصعب والذلول»: أصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب: العسر المرغوب عنه، والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه، فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمُ مُولِهُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [أحمد: ١٠٥١٣، والبخاري: ١٠٠، ومسلم في مقدمة وصحيحه: ٤].

٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ عَلَى هَذَا المِنْبَرِ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَدِيثِ عَنِي، فَمَنْ قَالَ عَلَي، فَلَي فَلَي فَلْيَقُلْ حَقًا ـ أَوْ: صِدْقاً ـ وَمَنْ تَقَوَّلُ عَلَيً مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". [إناد، صحيح احد: ٢٢٥٣٨].

٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ اَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعٍ بِنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَامِرِ بِنِ شُعْبَدُ اللهِ بِنِ اللزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِللزُّبَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِللزُّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ: مَا لِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى العَوَّامِ: مَا لِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَفُلَاناً وَفُلَاناً؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَفُلَاناً وَفُلَاناً؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَفُلَاناً وَفُلَاناً؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقُهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، لَمْ أُفَارِقُهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيً مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ لَكُونِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [احد: ١١٣٤٤، وسلم: ٧٥١٠].

# ٥- بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَبِيثاً وَهُوَ يُـرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِم، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَلِي شَيْبَة نَا عَلِي بَنْ هَاشِم، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى

٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثاً، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ». [إساده صحيح، أحمد: ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ومسلم ني مقدمة "صحيحه: ١].

• [قَالَ أَبُو الحَسَنِ](٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدَكِ(٤): أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ.

٤٠ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلِي، عَنْ عَلِيّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ رَوَى عَنِي أَبِي لَيْلِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَوَى عَنِي حَدِيثاً، وَهُو لَحَدُ الكَاذِبِيْنَ».
 حَدِيثاً، وَهُو يَسُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُو أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ».
 [الناده صحيح. أحمد فزيادات عبدالله»: ٩٠٣. وسلف برقم: ٣٨].
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

 <sup>(</sup>١) قوله: «وهو يُرى أنه كذب» \_ بضم الياء من يُرى \_ أي: من يظن، قال النووي: وذكر بعض الأثمة جواز فتح الياء من يرى، ومعناه: يعلم،
 ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضاً، فقد حكي رأى بمعنى ظن، قال السندي: اعتبار الظن أبلغ وأشمل فهو أولى، قال النووي: وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذباً، وأما ما لا يعلمه ولا يظنه، فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه.

 <sup>(</sup>٢) قال النووي: المشهور روايته بصيغة الجمع، أي فهو واحد من جملة الواضعين الحديث، والمقصود أن الرواية مع العلم بوضع
 الحديث كوضعه، قالوا: هذا إذا لم يبين وضعه، وقد جاء بصيغة التثنية، والمراد أن الراوي له يشارك الواضع في الإثم.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه، وهذا الإسناد من زياداته، وقد وقع عند ابن ماجه بإثر حديث عليّ التالي، وقُدّم هنا إلى هذا الموضع لأنه به أنسب.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة: محمد بن عبد الله، وجاء في هامش النسخة الهندية \_ على ما ذكره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في حاشية طبعته \_ الكاف في عبدك علامة التصغير في اللغة الفارسية. اهـ.

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ، وَهُوَ يُسرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». [صحيح لغيره. احمد: ١٨٢١١، ومسلم في مقدمة صحيحه:: ١، والترمذي: ٢٨٥٣].

# ٦- بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِيينَ المَهْيِيِّينَ

27 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بَشِيرِ بِنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُطَاعِ الْعَلَاءِ - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ -: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ أَبِي المُطَاعِ الْعَلَاءِ - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ -: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ أَبِي المُطَاعِ الْعَلَاءِ - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ -: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ أَبِي المُطَاعِ وَاللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَظْنَا مَوْعِظَةً مُودًع، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، وَسُولَ اللهِ، وَعَظْنَا مَوْعِظَةً مُودًع، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، وَلَولَ اللهِ، وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ فَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِسُنَيْتِي، وَسُتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافاً شَدِيداً، فَعَلَا يَعْهُدُا عَبْداً حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافاً شَدِيداً، فَإِنْ فَعَلَا عَبْداً حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافاً شَدِيداً، فَإِنْ مُكْمُ بِسُنَتِي، وَسُتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي الْمُعْلِيقِينَ المَهْدِيِّينَ الْمُعْدَلَانِ مَعْدِي الْمُعْدِينَ المَهْدِيِّينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، فَطُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَالْسَاءَة : ٢٦، ٥٥، والطبراني في "الأوسط»: ٢٦، والحاكم: في "السَنَهُ: ٢٦، وانظر ما بعده].

٣٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ بِشْرِ بِنِ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَيْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ ضَمْرَةَ بِنِ حَيْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ فَمْرَةً بِنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ العِرْبَاضَ بِنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ العِرْبَاضَ بِنَ سَارِيَةً يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا العُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا العُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُهُ مُودِيًا لَهُ مُودِيًا لَمُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُودًى مِنْهَا إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُودًى إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى البَيْضَاءِ (١٠) لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ، فَمَنْ يَعِشْ مَنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ مُنْتَيِى، وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا المُؤْمِنُ كَالجَمَلِ الأَنفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ». [صحبح. المُؤْمِنُ كَالجَمَلِ الأَنفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ». [صحبح. احد: ١٧١٤٢].

\$\$ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ المِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ بنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَمْرِو، عَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَمْرِو، عَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةً قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً الصَّبْح، ثُمَّ سَارِيَةً قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً الصَّبْح، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. الصحيح. أبو داود: ٤٦٠٧، والترمذي: ٢٨٧٠، ٢٨٧٠، وانظر ما نبلا].

# ٧- بَابُ لجُتِنَابِ البِدَعِ وَالجَدَل

- ٤٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بِنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفِر بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «مَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَيَقُولُ: «أَمَّا وَيَقُولُ: «أَمَّا وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ جَيْرَ الْهُدي هَذِيُ بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدِي هَذِيُ مَعْمَدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدِي هَذِيُ مَحْمَدٍ، وَشَرَّ الأَمُورِ كِتَابُ اللهِ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً (٢)، فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ». [احمد: ١٤٣٣٤، ومسلم: ٢٠٠٥. وستأتي الفقرة الأخيرة منه برتم: ٢٤١٦].

<sup>(</sup>١) أي: الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشُّبَه أصلاً. (٢) أي: عيالاً.

٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ مَيْمُونِ المَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَرِ بن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَ**سْعُودٍ** أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الكَلَامُ وَ الهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الكَلَام كَلَامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ، فَتَفْسُوَ قُلُوبُكُمْ، أَلَا إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا البَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ، أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْن أُمِّهِ، وَالسَّمِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، أَلَا إِنَّ قِتَالَ المُؤمِنِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالجِدِّ وَلَا بِالهَزْلِ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإِنَّ العَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّاباً». [صحيح موقوفاً، أكثره عن ابن مسعود من قوله غير آخره في الصدق والكذب فمرفوع. أحمد مختصراً: ٣٨٩٦، بعضه موقوف وهو قوله: إن الكذب لا يصلح منه جِدٌّ ولا هزل، ولا يعد الرجل صبيًّا، ثم لا ينجز له. وبعضه مرفوع، وهو قوله في آخر الحديث في الصدق والكذب. وأخرجه مسلم: ٦٦٣٦ مرفوعاً مقتصراً على قوله في الصدق والكذب في آخر الحديث].

٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ بِنِ خِدَاشٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، وَيَحْيَى بِنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَبْدُ اللهِ بِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْثِ هَذِهِ الآية : ﴿هُوَ عَنْ عَائِشَةً مَانَى اللهِ عَيْثِ هَذِهِ الآية : ﴿هُو اللَّيَةَ : ﴿هُو اللَّهِ مَا يَنَتُ مُحَمَّدَ هُنَ أُمُ الْكِنَبِ وَأَخَرُ مُنَا اللهِ عَلَيْكَ أَلَا أَوْلُوا الْأَبْدِ ﴾ اللَّذِينَ عَنَاهُمُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

48 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلِ (ح). وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ (ح). وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، بِشْرٍ، قَالًا: حَدَّاثُنَا حَجَّاجُ بنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أُونُوا الجَدَلَ (٢)» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ اللّهَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ، إلَّا أُونُوا الجَدَلَ (٢)» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ اللّهَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ، إلَّا أُونُوا الجَدَلَ (٢)» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ اللّهَ يَشِيْدُ . ﴿ فَلَ هُرْ فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨]. [حسن بطرنه وشواهده. أحمد: ٢٢١٦٤، والترمذي: ٣٥٥٥].

<sup>(</sup>١) أي: في القرآن بدفع المحكمات بالمتشابهات.

<sup>(</sup>٢) أي: الخصام بالباطل وضرب الحق به، وضرب الحق بعضه ببعض بإبداء التعارض والتدافع والتنافي بينهما، لا المناظرة لطلب الثواب مع تفويض إلى الله عند العجز عن معرفة الكُنه.

<sup>(</sup>٣) الصَّرْف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقيل العكس. وقيل: الصَّرْف: التوبة، والعدل: الفدية، وروي ذلك عن النبي ﷺ.

مَنْصُورِ الخَيَّاطُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبَى اللهُ أَنْ بَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتُهُ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن أبي عاصم في «السنة»: ٣٩، والخطيب: (١٨٥/١٣)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ٢١٠].

٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ، وَهَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ سَلَمَةَ بِن وَرْدَانَ، عَنْ أَنَس بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ، بُنِي لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَض الجَنَّةِ (١)، وَمَنْ نَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِثٌّ، بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَةُ ، بُنِيَ لَهُ فِي **أَعْلَاهَا**». [حسن لغيره. الترمذي: ٢١١١].

## ٨- بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالقِيَاسِ

٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ بِشْرِ (ح). وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَحَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، وَشُعَيْبُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا **وَأَضَلُّوا**ً». [أحمد: ٦٥١١، والبخاري: ١٠٠، ومسلم: ٦٧٩٦].

٥٣ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ | وَأَضَلُّوا». [إسناده ضعف. البزار: ٢٤٢٤].

•٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ | يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئِ حُمَيْدُ بنُ هَانِئِ الخَوْلَانِيُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُفْنِيَ بِفُنْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ (٢)، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ». [إسناده حسن. أحمد: ٨٢٦٦، وأبو داود: ٣٦٥٧].

٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، وَجَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُم ـ هُوَ الإِفْرِيقِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلُ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٢٨٨٥].

٥٥- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سَعِيدِ بن حَسَّانَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْم: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ جَبَلِ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: «لَا تَقْضِيَنَّ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ، وإنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ، أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ. [موضوع. وقد ورد بغير هذه السياقة عن معاذ بنِ جبل بإسناد أصح من هذا الإسناد، انظره في «مسند أحمد»: ٢٢٠٠٧].

٥٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَمْرِو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بِنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَمْرو بِن العَاص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ المُوَلَّدُونَ (٣)، وَأَبْنَاءُ(١) سَبَابَا الْأُمَم (٥)، فَقَالُوا بِالرَّأْي، فَضَلُّوا

<sup>(</sup>٢) أي: بفتيا غير ثابتة. أي: حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطها. (1)

المولَّد: هو الذي ولد ونشأ بين قوم، وليس منهم.

في المطبوع: المولدون أبناء، بإسقاط الواو. والمثبت هو الموافق لـαتحفة الأشراف؛: ٨٨٨٨، و٩مصباح الزجاجة؛. (1)

سباياً: جمع سبية، وهي المرأة المنهوبة. (0)

#### ٩- بَابٌ فِي الإِيمَانِ

٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيَّ: «الإِسمَانُ بِضْعٌ وَسِنتُونَ - أَوْ: سَبْعُونَ بَاباً - فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سَبْعُونَ بَاباً - فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَانِ». [احد: ٩٧٤٨، والبخاري: ٩. وانظر ما بعده].

٧٥/م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي عَجْلَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي شَيِّلَةً، نَحْوَهُ. [مسلم: ١٥٣. وانظر ما قبله].

مهل مهل بن أبي سهل ومُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اللهِ بنِ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ البِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَعِظُ عَنْ سَالِم، عَنْ أبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَجُلاً يَعِظُ أَخَنُ مَنَ الحَيَاءَ شُعْبَةً مِنَ أَخِاهُ فِي الحَيَاءَ شُعْبَةً مِنَ الْحَيَاء شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ». [احمد: 3003، والبخاري: 35، ومسلم: 301].

• ٥٩ - حَدَّنَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيْ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيمَ، عَنْ الْمَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ (\*) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ (\*) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كَرْدَلٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كَرْدَلٍ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كَرْدَلٍ مِنْ اللهِ عَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اللهِ إِيهَانٍ \*. [احد: ٣٩١٣، ومسلم: ٢٦٦ وسيكرد برقم: ٢٧٤].

- ٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا خَلَصَ اللهُ المُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَهُ خَلَصَ اللهُ المُؤمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَهُ مَجَادَلَهُ مِنَ المُؤمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ اللَّيْنَ أُدْخِلُوا مُجَادَلَةً مِنَ المُؤمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوانِهِمُ اللَّيْنَ أُدْخِلُوا النَّارَ " قَالَ: "يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوانَنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَحُجُونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتُهُمُ النَّارَ الْمُؤمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوانَهُمْ مِنْهُمْ، فَيَأْتُونَهُمْ وَيَصُومُونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتُهُمُ النَّارَ الْمُؤمِنَةُمْ مَنْ أَخْرَجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ، فَيَأْتُونَهُمْ، فَيَأْتُونَهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَخْرَجُنَا مَنْ قَدْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَخْرَجُنَا مَنْ قَدْ فَيَعْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْدِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى أَنْمَا مُنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ يَعْمُ وَرُنُ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ يَعْفُولُونَ: رَبَّنَا، أَخْرَجُنَا مَنْ قَدْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ». مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَلَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]. [احمد: ١١٨٩٨، والبخاري: ٧٤٣٩، ومسلم: ٤٥٤].

71- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ نَجِيحٍ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْ بَنْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْ بَنْ اللهِ عَلْمَ النَّبِي اللهِ وَنَحْنُ الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، فَأَذْدَذُنَا بِهِ إِيمَاناً. [إسناد القُرْآنَ، فَازْدَذُنَا بِهِ إِيمَاناً. [إسناد صحيح. البخاري في الناريخ الكبير»: (٢/ ٢٢١)، والطبراني في الكبير»: (١٢٧ )، والطبراني في الكبير»: (١٢١ )،

(٢) أي: لا يدخل الجنة أولاً.

<sup>(</sup>١) أي: يعانب عليه في شأنه، ويحثه على تركه.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يخلد في النار.

<sup>(</sup>٤) حزاورة: جمع الحَزْوَر، ويقال له: الحَزَوَّر: هو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. ``

77 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ نِزَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَبُسَ لَهُمَا فِي الإِسْلَامِ نَصِيبٌ: المُرْجِئَةُ، وَالقَدَرِيَّةُ». لَبُسَ لَهُمَا فِي الإِسْلَامِ نَصِيبٌ: المُرْجِئَةُ، وَالقَدَرِيَّةُ». [اسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٧٨٩. وسياني برنم: ٣٧].

٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ يَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَفِيْهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ شَعَرِ الرَّأْسِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِفَامُ الصَّلَاةِ، وَإِستَاءُ الرَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيْتِ». قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: اأَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَكُتُبهِ، وَالبَوْم الآخِر، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ بَرَاكَ». قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا (١) \_ قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي تَلِدُ العَجَمُ العَرَبَ \_ وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البنَاءِ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَن الرَّجُلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَنَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ». [أحمد مختصراً: ١٩١، ومسلم: ٩٣].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ
 عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا
 كَهْمَسٌ، مِثْلَهُ.

٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَتُوْمِنَ بِالبَعْثِ الآخِرِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَتْ رِعَاءُ الغَنَم فِي البُنْيَانِ، فَلَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْس لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ» فَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ وَمَا تَـدْدِي نَفَشُ مَّاذَا تَكَسِبُ غَدُأٌ وَمَا تَدْرِى نَفَشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ أُللَّهُ عَلِيتُ خَبِيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤]». [أحمد: ٩٥٠١، والبخاري: ٥٠، ومسلم: ٩٧. وسيأتي مختصراً برقم: ٤٠٤٤].

- حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلِ وَمُحَمَّدُ بِنُ السَّهَ وَمُحَمَّدُ بِنُ السَّلَامِ بِنُ صَالِحٍ السَّلَامِ بِنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الهَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ عَنْ عَلِيٌّ بِنِ عَنْ عَلِيٌّ بِنِ المُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالقَلْبِ، وَقَوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالقَلْبِ، وَقَوْلُ

<sup>(</sup>۱) قال السندي: أي أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أَمَتها. . . وقد ذكروا وجوهاً أخر في معناه، منها ما رواه المصنف عن وكيع، وهو إشارة إلى كثرة السبايا. اهـ.

بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ». [موضوع. العقيلي في «اللَّمِعَاء»: (١٥٦/٤)، والطبراني في «الأوسط»: ١٢٥٤، وابن لجوزي في «الموضوعات»: (١/ ٨٣)].

قَالَ أَبُو الصَّلْتِ: لَوْ قُرِئَ هَذَا الإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونِ لَيَرَأً.

77- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفِ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفِ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفِ عَنْ أَحَدُ (١) حَتَّى يُحِبُ لأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: ﴿لَا يُومِنُ أَحَدُ (١) حَتَّى يُحِبُ لأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ». [احمد: ١٢٨٠١، والبخاري: ٣٠، وسلم: ١٧٠].

77 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَالبَخارِي: وَالبَخارِي: وَالبَخارِي:
وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». [أحمد: ١٢٨١٤، والبخاري:

٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُوا، وَلَا تُؤمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَولَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ أَولَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». [احد: ٩٧٠٩، وسلم: ١٩٤، وسياني برنم: ٣٦٩٢].

٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ:
 حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح). وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ،
 عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ

فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ (٢)». [أحمد ٣٩٠٣، والبخاري: ٧٠٧٦، ومسلم: ٢٢٢. وسيأتي برقم: ٣٩٣٩]،

٧٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيّ الجَهْضَمِيّ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ فَارَقَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ فَارَقَ اللهُ نَبُا عَلَى الإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، مَاتَ وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ» قَالَ أَنَسٌ : وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَغُوهُ عَنْ رَبِهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، فِي آخِرِ مَا نَزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَإِن نَابُوا وَأَقَامُوا الْعَبَلَاقُ لَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاللّهُ الْعَبَلَاةُ وَاللّهُ الْعَبَلَاةُ وَالْعَبَلَاةُ الْمَكَلَاةُ وَالْتَالُولُولُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

• [قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ]: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى العَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ أَنَسٍ، مِثْلَهُ.

٧١ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّنَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ». [احمد: ١٥٤٤، والبخاري مختصراً: ١٢٥].

٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أحدكم.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (١/ ١١٢): ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشدمن السباب، لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر
 عنه بلفظ أشدمن لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: خلع، بحذف الباء.

يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ حَوْشَب، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ حَوْشَب، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى بَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة». [صحبح بطرته وشواهده. احمد: الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة». [صحبح بطرته وشواهده. احمد: 1۲۲۱۲۲ مطرلاً].

٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا بُونُسُ بنُ مُحَمَّدِ اللَّيْثِيُّ: بُونُسُ بنُ مُحَمَّدِ اللَّيْثِيُّ: عَدْ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا نِزَارُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الهُلُ الْمِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلَامِ نَصِيبٌ: أَهْلُ الإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ القَدرِ ٤٠ [اسناده ضعيف جدًا. حديث ابن الإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ القَدرِ ٤٠ [اسناده ضعيف جدًا. حديث ابن عاس أخرجه النرمذي: ٢٢٨٩. وسلف برقم: ٢٢. وحديث جابر أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: ٣٤٤، وابن عدي: (٣/٣٤٤)، والخطيب: (٥/٣٦٧)].

- ٧٤- [قَالَ أَبُو الحَسَنِ](١): حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ البُخَارِيُّ سَعِيدُ بنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بنُ خَارِجَةَ: البُخَارِيُّ سَعِيدُ بنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بنُ خَارِجَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةً، فَجَاهِدٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةً، فَالَا: الإيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْتَقِصُ. [إسناده واه. اللالكاني في «اعتقاد الله السنة»: ١٧١٧، والبيهني في «شعب الإيمان»: ٥٣].
- ٧٥- [قَالَ أَبُو الْحَسَنِ]: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ اللَّخَارِيُّ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حَرِيزِ بنِ عُثْمَانَ، عَنِ الحَارِثِ، أَظُنَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قُلْمَانَ، عَنْ اللَّكائِي في قَالَ: الإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ. [إسناده منقطع اللالكائي في العناد أهل السنة : ١٧٠٩، واليه في والعبال الله الله المناه : ١٥٤].

#### ١٠ - بَابٌ فِي القَدَرِ

٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ

مَيْمُونِ الرَّقِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ أَنَّهُ قَالَ: «يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَنَّهُ قَالَ: «يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُشَعِيدٌ، اللهُ المَلكَ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: وَبُعْتُ اللهُ إِلَيْهِ المَلكَ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: مَنْ اللهُ المَلكَ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيَّ، أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَيَرْفَعُهُ مَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ فَيَعْمَلُ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ فَيَعْمَلُ مَعْمُلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ الجَنَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الجَنَابُ، فَيَعْمَلُ بِعُمَلُ أَهْلِ الجَنَابُ، وَالجَارِي: ٢٠٠٨، وسلم: ٢٧٢٣].

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر والذي بعده من زيادات أبي الحسن القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه، وجُعلت في المطبوع ضمن «سنن ابن ماجه»، وهو خطأ قديم نبه عليه الحافظ المزي في ترجمة أبي عثمان من «تهذيب الكمال» في الأوهام: (٢٠/١٠)، وما ينبغي ترقيم هذه الزيادات، ولمّا التزمنا عدم تغيير ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ـ كما سبق في خطتنا التي بيناها في المقدمة ـ فإننا أبقينا ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.

فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيِّ، وَقَالَ لِي: وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ عُذَيْفَةً، فَالَا لِي: وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي عُذَيْفَةً، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا، وَقَالَ: الْحَتِ زِيْدَ بِنَ ثَابِتِ، فَاسْأَلْهُ، فَأَتَيْتُ زِيْدَ بِنَ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَاهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْراً وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَباً \_ أَوْ: وَهُو كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً \_ أَوْ: مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَباً \_ أَوْ: مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً \_ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ مِنْكَ مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَباً \_ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ مِنْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً \_ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ مِنْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً \_ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ مِنْكَ مَنْكُ مَنْ لِيُصِيبَكَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَأَنَّ مَا أَحْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ ». [اسناد، نوي. احمد: مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ ». [اسناد، نوي. احمد: ٢١٦١١، وأبو داود: ٢٩٩٤].

٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً
(ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً
وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَلِيْهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَبِيدِهِ عُودٌ، فَنَكَتَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مُقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَعَدُهُ مِنَ النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَكَ نَعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا، وَكُلُّ مُبَسَّرٌ أَفَلا نَتَكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا، وَكُلُّ مُبَسَّرٌ أَفَلا نَتَكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا، وَكُلُّ مُبَسَّرٌ إِلَيْنَ فَي وَمَدَّقَ فَي إِلَيْنَ فَي وَمَدَّقَ فَي إِلَيْنَ فَي وَمَنَا مَنْ عَلِي وَاللَّالِ : ه ـ ١٠]». [أحمد: بِالْمُنْ فَي فَيْلَ وَالْبَارِي: ١٩٤٤، ومسلم: ١٧٢، والبخاري: ١٩٤٤، ومسلم: ١٧٣٢].

٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ
 الطَّنَافِسِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ

رَبِيعَةَ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ الفَّوِيُّ (۱ خَيْرٌ (۲) ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ (۲) ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ (۳) ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً، فَلَا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ (۳) ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً، فَلَا تَقُلُ اللهِ، وَلَا تَعْجِزْ (تا ، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّبْطَانِ». [احمد: وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّبْطَانِ». [احمد: ٨٧٩١].

٩٠- حَدَّنَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُوساً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللهُ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللهُ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيدِهِ، أَتْلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرُهُ اللهُ عَلَيَ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» ثَلَاثًا. [احد: ٧٣٨٧، ومسلم: ١٧٤٢].

٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ بَعْدَ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: بِاللَّهِ وَسُولُ اللهِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَالْمَحْدِ، غير شربك أَلَا المَوْتِ، وَالْمَدَدِ». [رجاله ثقات رجال الصحيح، غير شربك أَلَا أحمد: ٧٥٨، والترمذي: ٣٢٨٣].

٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ يَحْيَى بِنِ

<sup>(</sup>١) أي: على أعمال البر ومشاقٌ الطاعة، والصَّبُور على تحمُّل ما يصيبه من البلاء، والمتيقظ في الأمور، المهتدي إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب، واستعمال الفكر في العاقبة.

<sup>(</sup>٢) لاشتراكهما في الإيمان، مع ما يأتي به الصعيف من العبادات. (٣) أي: لا تكسل عن طلب الطاعة، وطلب الإعانة.

 <sup>(</sup>٤) شريك وإن كان سيء الحفظ، فإنه قد توبع، لكن الدارقطني في «العلل»: (٣/ ١٩٦) لما سئل عن حديث ربعي هذا، جعل بينه وبين
 علي رجلاً، ثم قال: وهو الصواب، وأخرجه بوجود الواسطة بين ربعي وبين علي: أحمد: ١١١٢، والترمذي: ٢٢٨٤.

طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ وَ اللهِ عَلَيْهَا قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى جِنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَلَمْ يُدْرِكُهُ، قَالَ: "أَوْغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، آبَائِهِمْ (١٥). [احمد: ٢٥٧٤٢، وسلم: ٢٧٦٨].

78 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ زِيَادِ بنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ بَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ بُخُومِهُ مَ فَنَ لَتْ هَذِهِ الآيَةُ: يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ بَيِّيَةٍ فِي القَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: فِي القَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: فَيُومِ مُوهِهُم ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ هَا إِنَّا إِنَّا لَهُ مُرْهِهُم ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ هَا إِنَّا إِنَّا لَا مَنْ سَقَرَ هَا إِنَّا إِنَّ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ عَلَى وَجُوهِهُم ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ هَا إِنَّا إِنَا إِنْ عَلَى مُجُوهِهُم ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ هَا إِنَّا إِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ إِنَّالَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ إِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُحَمِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُولِهُمْ مُولِهُمْ مَا اللَّهُ مُولِهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ لَهَا شَيْنًا مِنَ القَدَرِ، فَقَالَتْ: مَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ لَهَا شَيْنًا مِنَ القَدَرِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ

القَدَرِ، سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ، لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ، لَمْ يُسُأَلُ عَنْهُ». [إسناده ضعيف جدًّا. الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: (٧٤٤\_زواند الهيثمي)، والعقيلي: (٤١٩/٤)، وابن عدي: (٢٢٢/)].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَاهُ خَازِمُ (٢) بنُ يَحْيَى بنُ يَحْيَى بنُ عَبْدُ المَلِكِ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابِ الكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَنَابِ الكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وهو بصدد شرحه لحديث أبي هريرة: «كل مولود يولد على الفطرة»: أجمع من يُعتدُ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفاً، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به، لحديث عائشة هذا.

وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: أعطه، إني لأراه مؤمناً، قال: «أو مسلماً» . . . الحديث، ويحتمل أنه ﷺ قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك في قوله ﷺ: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث.

وأما أطفال المشركين، ففيهم ثلاثة مذاهب: . . . والثالث ـ وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ـ أنهم من أهل الجنة .

 <sup>(</sup>۲) تصحف في المطبوع إلى: حازم، بالحاء المهملة، وهو خازم بن يحيى بن إسحاق أبو إسحاق الحلواني. وهو كذلك على الصواب
 في «التدوين» للرافعي: (٢/ ٤٨٥ ــ ٤٨٦)، و«الإرشاد» للخليلي: (٢/ ٦٢٣ ــ ٦٢٣)، و«تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٣٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا عَدْوَى (١) ، وَلَا طِيبَرَةَ (٢) ، وَلَا طِيبَرَةَ (٢) ، وَلَا عَدْوَى أَمُّا اللهِ ، هَامَةَ (٣) لا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ البَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الجَرَبُ ، فَيُجْرِبُ الإِبِلَ كُلَّهَا ؟ قَالَ: "ذَلِكُمُ القَدَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبُ الأُوّلُ ؟ ». [احد: قَالَ: "ذَلِكُمُ القَدَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبُ الأُوّلُ ؟ ». [احد: ٥٧٧٥ ، والبخاري بنحوه: ٥٧٥٠ ، وملم بنحوه: ٥٨٠٥].

٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عِيسَى (٤)، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بِنِ أَبِي المُسَاوِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَدِيٌّ بِنُ حَاتِمِ الكُوفَةَ، أَتَيْنَاهُ فِي الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَدِيٌّ بِنُ حَاتِمِ الكُوفَةَ، أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الكُوفَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هِنْ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: قَمَا الإِسْلَامُ؟ اللهِ عَدِيًّ بِنَ حَاتِم، أَسْلِمْ تَسْلَمْ اللهُ وَأَنْ يَ رَسُولُ اللهِ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَالَ: وَمَا الإِسْلَامُ؟ وَالْوَيْقِ مِنْ وَالسَانَة وَمَا الإِسْلَامُ؟ وَالْوَيْقِ مِنْ اللهِ اللهُ وَمُرَّهَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُلَّ اللهُ وَمُرَّهَا وَمُرَّهَا اللهِ اللهُ وَمُرَّهَا اللهِ اللهُ وَمُرَّهَا اللهِ اللهِ اللهُ وَمُرَّهَا وَمُرَّهَا اللهِ اللهُ وَمُرَّهَا اللهِ اللهُ وَمُولُ اللهُ وَمُولُ اللهِ اللهُ وَمُرَّهَا وَمُرَّهَا وَمُرَّهَا اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَمُلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُلَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ غُنيْم بنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيُّة: «مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ، تُقَلِّبُهَا الرِّياحُ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيُّة: «مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ، تُقلِّبُهَا الرِّياحُ بِفَلَاقٍ». [صحبح مونوفاً الحمد: ١٩٧٥٧ مرنوعاً. وابن الجعد في مسنده: ١٤٥٠، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٢٦١) مونوفاً].

• ٨٩ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّ ثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْهَا؟ قَالَ: «سَيَأْتِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» فَقَالَ: قَدْ حَمَلَتِ مَا قُدِّرَ لَهَا» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ: «مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ الجَارِيةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَةٍ: «مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٣٦٢].

• ٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبِدِ اللهِ بِنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

91- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ مُسْلِمِ الْخَفَّافُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُرَاقَةً بِنِ جُعْشُم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، العَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: "بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: "بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَكُلُّ الْبَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلْمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَكُلُّ مُبَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». [أحمد مطولاً: ١٤١١٦، وملم: ١٧٣٥ من مُبَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». [أحمد مطولاً: ١٤١٦، وملم: ١٧٣٥ من عندال: من جعشم، فقال: عاء سراقة بنِ مالك بنِ جعشم، فقال: يا رسول الله . . . فذكره].

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قال النووي: المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تَعَدَّى بطبعها، لا بفعل الله تعالى.

 <sup>(</sup>۲) الطّيرة: التشاؤم بالشيء، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة، فإن رأوا الطير طار عن يمينهم فرحوا به واستمروا، وإذا طار عن يسارهم تشاءموا به ورجعوا.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي: فيه تأويلان: أحدهما أن العرب تتشاءم بالهامة، وهي الطائر المعروف من طير الليل، قالوا: كانت إذا سقطت على دار
 أحدهم رآها ناعية له نفسه، أو بعض أهله. والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت \_ وقيل: روحه \_ تنقلب هامة تطير، وهذا
 تفسير أكثر العلماء، وهو المشهور.

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة الجرَّار في اسمه، وتصحَّف في بعضها إلى: الخزاز، بمعجمات، والجرّار أصح. انظر «تهذيب الكمال» للمزي: (٣١/ ٤٨٩ ـ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: بخطيئة.

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ المُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللهِ، إِنْ
مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ مَا لَوْمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَالمُوا عَلَيْهِمْ، والطبراني في الأوسط؛: ٤٤٥٥، والطبراني في الأوسط؛: ٤٤٥٥، واليهني في (المقضاء والقدر): ٤١٥].

## ١١ - بَابٌ فِي فَضَائِلِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اشِ ﷺ

## [١١/١] فَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ صَلَّىٰ

97 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلِّتِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ». قَالَ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ». قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي نَفْسَهُ. [احد: ٣٥٨٠، ومسلم: ١١٧٦].

98 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَبَكَى أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ \* قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ \* قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ: هَلُ (1) أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ: هَلُ (1) أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! [سناده صحيح . أحمد: ٧٤٤٦، والنرمذي مطولاً: ٣٩٩٠، والنساني في الكبرى: ٨٠٥٦].

٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَسنِ بنِ عُمَارَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبُو بَكْمٍ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالآخِرِينَ، وَعُمْرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ، مِنَ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ،

إِلَّا النَّبِيْنِ وَالمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيٌّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ». [صحبح. أحمد (زيادات عبدالله: ٦٠٢، والترمذي: ٢٩٩٦].

97- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : "إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ العُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، كَمَّا يُرَى الكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الأَفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، كَمَا يُرَى الكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الأَفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا (٢)». [صحيح دون قوله: اإن قَالِ بَكْرٍ وعمر منهم وانعما، احمد: ١١٩٣٩، والبخاري بنحوه: ابا بكر وعمر منهم وانعما، احمد: ١١٩٣٩، والبخاري بنحوه: ٢٢٥٦، ومسلم بنحوه: ٢١٤٤].

9٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُوَمِّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُوَمِّلٌ، وَلَى لِرِبْعِيٌ بنِ سُفْيَانُ، عَنْ عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أَدْدِي مَا قَدْرُ بَقَائِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أَدْدِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِي بَكْمٍ فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي " وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْمٍ وَعُمَرَ. [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ٢٣٢٧٦، والنرمذي: وَعُمَرَ. [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ٢٣٢٧٦، والنرمذي:

٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ - أَوْ قَالَ: يُغْنُونَ وَيُصَلُّونَ - عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: يُغْنُونَ وَيُصَلُّونَ - عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَا مُنْ يُرُغْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي، وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، فَلَا مُنْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي، وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، فَلَا تَعْلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، فَالتَفَتُ ، فَإِذَا عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، فَاللّهَ بِمِثْلِ فُعَ اللّهَ بِمِثْلِ فَعَ اللهَ بِمِثْلِ فُعَ اللهَ بِمِثْلِ فُعَ قَالَ: مَا خَلَقْتَ أَحَداً أَحَداً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع قبل هذا زيادة: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٢) قوله: اوانعما،: من أنعما: إذا زاد على تلك المرتبة والمنزلة، أو من أنعم: إذا دخل في النعيم.

عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» وَ: «خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» وَعُمَرُ» وَهُمَرُ» وَمَاحِبَيْكَ. [احمد: ٨٩٨، والبخاري: ٣٦٨٥، ومسلم: ١١٨٧].

٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ الْبِيءِ عَنِ الْبِي عُمَرَ مَسْلَمَةَ، عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عُمَر مَسْلَمَةَ، عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي عُمْر مَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ:
 «هَكَذَا نُبْعَثُ». [إسناده ضعيف. النرمذي: ٤٠٠٠].

100- حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ بَكْرِ بنِ خُنَيْسٍ:
الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ بَكْرِ بنِ خُنَيْسٍ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا
كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ
كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ
وَالمُرْسَلِينَ». [صحيح لغيره. الدولابي في «الكني والأسماء»:
وَالمُرْسَلِينَ». [صحيح لغيره. الدولابي في «الكني والأسماء»:

101 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ، وَالحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ الحَسَنِ الحَسَنِ المَحْرَوزِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَافِشَةُ» قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». [إسناده صحيح. الترمذي: ٤٢٢٨].

#### [١١/٢] فَضَائِلُ عُمَرَ ضَيَّهُ

١٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنِي الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكُرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ وَالرَمذي: أَبُو عُبَيْدَةَ. [إسناده صحيح. أحمد مطولاً: ٢٥٨٢٩، والترمذي: ٢٩٨٦، والنومذي: ٢٩٨٤].

١٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ خِرَاشِ الْحَوْشَبِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ الْعَوَّامِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ، نَزَلَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامٍ عُمَرَ. [إسناده ضعيف جدًا. ابن حبان: ١٨٨٣، والطبراني بإسلام عُمَرَ. [إسناده ضعيف جدًا. ابن حبان: ١٨٨٣، والطبراني في الكبير،: ١١١٠٩، وابن عدي: (٢٠٩/٤)].

المُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: أَخْبَرَنَا وَاوُدُ بِنُ عَطَاءِ المَدِينِيُّ، عَنْ صَالِحِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبَيِّ بِنِ كَعْبٍ شِهَابٍ، عَنْ أَبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الحَقُّ عَلَيْهِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الحَقُّ عَمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَاخُذُ بِيَدِهِ عَمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَاخُذُ بِيدِهِ فَيَدِهِ الصَحابة؛ فَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ المَحابة؛ المَحابة؛ المحابة ا

100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ المَدِينِيُ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ المَاجِشُونِ: حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بنُ
خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامُ
بِعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً». [صحبح. ابن حبان: ١٨٨٢، وابن عدي: (١/ ٢١٠)، والحاكم: (٩٩/٣)، والبهني: (٢/ ٢١٠)].

1.7 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلِمَهَ قَالَ: شَعْبَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلِمَهَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ ، وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ. [احمد: ٣٢٣] . والبخاري بنحوه: ٣٦٧١].

۱۰۷ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَادِثِ المِصْدِيُ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: النَّيْ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ:

لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالَتْ: لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ: عَلَيْكَ ـ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ـ أَغَارُ؟ [احمد: ٨٤٧٠، والبخاري: ٣٢٤٢، ومسلم: ٣٢٠٠].

۱۰۸ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَنْ عَدُولٍ، عَنْ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمْرَ، يَقُولُ به ﴾. [صحبح. أحمد: ٢١٤٥٧، وأبو داود: ٢٩٦٢].

#### [١١/٣] فَضْلُ عُثْمَانَ رَبِّهُ

109 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ». [إسناده ضعيف في الجَنَّة، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ». [إسناده ضعيف في الجَنَّة، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ». [إسناده ضعيف في الجَنَّة، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ». وابن ابي عاصم في طلبه: ١٢٥٩، وابن عدي: (٥/١٧٥)].

110- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ اللهُ عُثْمَانَ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ اللهُ عُمْانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ لَا لَيْ الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ لَا لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرِيلُ أَخْبَرَنِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي اللَّهُ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةً، عَلَى مِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةً، عَلَى مِثْلِ صُحَبَتِهَا». [إسناده ضعيف جدًا. أحمد في افضائل الصحابة»: هُمُنْ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني»: ٢٩٨٧، والطبراني في الكير»: (٢٩٨٧، (١٠٦٣))، وابن عدي: (٥/ ١٧٥)].

إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ كُعْبِ بِنِ عُجْرَةَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَلْتُ بِضَبْعَيْ هَفَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : هَذَا؟ عُنْمَانَ (١)، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : هَذَا؟ عَنْمَانَ (١)، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا». [صحح (٢) ابن ابي شبة : ٢٢٥٦١، والطبراني في قالَ: «هَذَا». [صحح (٢)].

قَالَ النَّعْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: أُنْسِيتُهُ وَاللهِ. [صحيح. احمد: ٢٤٤٦٦، والترمذي: ٤٠٣٨].

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَائِشَةَ قَالَتْ: أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: "وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: "وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُمَرً؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُمَرًا فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُمَرً؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُمَرً؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُمَرً؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلا نَدْعُو لَكَ عُمَرًا فَضَانُ، فَخَلا بِهِ، فَجَاءَ عُثْمَانُ يَتَغَيَّرُ. [اسناد، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ. [اسناد، صحيح. أحد: ٢٥٧٩٧].

<sup>(</sup>١) أي: بعضُدَي عثمان.

<sup>(</sup>٢) لكن إسناد الحديث منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من كعب، والصواب أن هذا الحديث من مسند كعب. انظر «مسند أحمد»، التعليق على الحديث: ١٨١١٨.

عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَىَّ عَهْداً، فَأَنَا صَاثِرٌ إِلَيْهِ.

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ. [صحبح. أحمد: ٤٠٧، والترمذي: ٤٠٤٤].

قَالَ قَيْسٌ: فَكَانُوا يَـرَوْنَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ.

## [١١/٤] فَضْلُ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَالِبِ رَالِيهِ

١١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٌ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٌ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَبِيْ فَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. [أحمد: ٦٤٢، ومسلم: ٢٤٠].

١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بنَ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟». [أحمد: ١٥٠٥، والبخاري: ٣٧٠٦، ومسلم: ٦٢٢١. وسيأتي مطولاً برقم: ١٢١].

١١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ: أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيٌّ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً (١)، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ اللَّهُمَّ

قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ | وَالْأَهُ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ». [صحيح لغيره. احمد:

١١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، فَقُلْنَا: لَوْ سَأَلْتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ العَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْمَدُ العَيْنِ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الحَرَّ وَالبَرْدَ» قَالَ: فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْداً بَعْدَ يَوْمِئِذِ، وَقَالَ: «لأَبْعَثَنَّ رَجُلاً بُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ» فَتَشَوَّفَ (٢) لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. [صحبح لغبره دون قصة دعاء النبي ﷺ لعلي بذهاب الحر والبرد عنه. أحمد: ٧٧٨، والنسائي في االكبري: ٨٣٤٥].

١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا المُعَلِّى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا ﴾. [إسناده تالف (٣). ابن عدي: (٣٧٣/٦)، والحاكم:

١١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَسُوَيْدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بِنِ جُنَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا يُؤَدِّي

أي: فأمر بالصلاة وقال: اثنوا الصلاة جامعة، ففي الكلام اختصار، والصلاة جامعة كلاهما بالنصب، الصلاة مفعول، وجامعة حال.

في المطبوع: فتشرُّف، بالراء. **(Y)** 

لكن صح الحديث دون قوله: ﴿وأبوهما خير منهما﴾ عن عدد من الصحابة. انظر التعليق على حديث أبي سعيد الخدري في «مسند أحمد): ١٠٩٩٩.

عَنِّي إِلَّا عَلِيِّ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٧٥٠٦، والترمذي: ٢٠٥٣، والترمذي: ٢٠٥٣،

110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا العَلاَءُ بنُ صَالِح، عَنِ المِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ، وَأَنَا الصِّدِيقُ الأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ (١) يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ (١) مِنْينَ. [إسناده ضعف. ابن أبي شية: ٣٢٦١٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانية: ١٧٨، والنائي في «الكبرى»: ٣٣٦١٥.

الاً - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ، فَذَكَرُوا مُعَاوِيةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ، فَذَكرُوا عَلِيًّا، فَنَالَ مِنْهُ، فَعَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيًّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُولاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لأَعْطِينَ مُولاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لأَعْطِينَ اللهَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لأَعْطِينَ اللهَ وَرَسُولَهُ». [صحيح. النساني ني الكبريه: ١١٥ . [صحيح. النساني ني الكبريه: ١١٥ . [صحيح. النساني ني الكبريه: ١١٥ .

#### [٥/ ١١] فَضْلُ الزُّبَيْرِ ﴿ فَيْظِيُّهُ

177 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ قُرَيْظَةَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزَّبِيْرُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزَّبِيْرُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزَّبِيْرُ: أَنَا، فَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لِكُلِّ نَبِيِّ اللَّهُ بِيُ عَلَيْ : «لِكُلِّ نَبِي كَلِي اللَّهُ بِي اللَّهُ اللَّه

1۲۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدِ<sup>(۳)</sup>. [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٠٨، والنساني في الكبرى:: ٩٩٥٧].

174- حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَهَدِيَّةُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ، عَنْ هِ شَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشُةُ: يَا هِ شَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشُةُ: يَا عُرْوَةُ، كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ عُرْوَةُ، كَانَ أَبُواكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ عُرْوةُ، كَانَ أَبُواكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ: أَبُو بَكُو، وَالزُّبَيْرُ. [البخاري: بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ: أَبُو بَكُو، وَالزُّبَيْرُ. [البخاري: ١٤٤٩].

## [٦/ ١١] فَضْلُ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ

١٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

17٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا مَمْرُو بِنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ يَحْيَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ لَحْيَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ لَحْيَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ لَمُنْ يَعْيَانَ قَالَ: «هَذَا أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «هَذَا النَّبِيُ ﷺ إِلَى طَلْحَةً، فَقَالَ: «هَذَا أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «هَذَا النَّرِي عَلْمَةً» (١٤٠٤]. ومَمَنْ قَضَى نَحْبَهُ (١٤٠٤). [إسناده ضعيف جدًا. النرمذي: ٤٠٧٣].

١٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 ﴿طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾. [إسناد، ضعف جدًا كابنه].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: لسَبْع، باللام.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه بأطول ما هنا دون قوله: قمن كنت مولاه فعليٌّ مولاه؛: مسلم: ٦٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يوم أحد؛ خطأ؛ والصواب أنه يوم الخندق كما وقع عند أحمد: ١٤٠٩، والبخاري: ٣٧٢٠، ومسلم: ٦٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) أي: وَفَّى بنذره وعزمه على أن يموت في سبيل الله تعالى، أو يحارب أعداء الله تعالى أشد المحاربة، فقد مات أو حارب كما ترى.

١٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ، وَقَى إِسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ، وَقَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ. [احمد: ١٣٨٥، والبخاري: [٤٠٦٣].

## [٧/ ١١] فَضْلُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ ضَيَّ

179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بِنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْمِ سَعْدُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [احمد: ١١٤٧، والبخاري: ٢٩٠٥، وصلم: ١٢٣٤].

۱۳۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ (ح). وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ، يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ، وَلَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، وَخَالِي يَعْلَى، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأُوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. [احمد: ١٥٦٦، والبخاري: ٣٧٢٨، ومسلم: ٧٤٣٣ مطولاً].

١٣٢ - حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بنُ المَرْزُبَانِ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ هَاشِمِ بنِ هَاشِمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ: مَا أَسْلَمَ أَبِي وَقَاصٍ: مَا أَسْلَمَ أَجَدٌ فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَحَدٌ فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَحَدٌ فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ. [البخاري: ٣٧٢٧].

#### [١١/٨] فَضَائِلُ العَشَرَةِ ﴿

١٣٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ المُثَنَّى أَبُو المُثَنَّى النَّخَعِيُّ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بِنِ الحَارِثِ، سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ زَيْدِ بِنِ عَمْرٍ و بِنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، وَعُمْرُ فِي الجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فَقَالَ: "أَبُو بَكُرٍ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَالزَّبَيْرُ وَالزَّبَيْرُ وَالنَّانِ فِي الجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ وَالنَسانِ فِي «الكبرى»: ١٦٢٩، وانظر ما وانظر ما وانظر ما وانظر ما يهده].

١٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بِنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ هَ اللهِ بَنَ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ هَ اللهِ بَنَ فَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النبُتْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ صِدِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ وَعَدَّهُمْ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَدَّهُمْ: وَطَلْمَحَةُ، وَالزَّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَابْنُ عَوْفِ، وَعَلِيٍّ وَطَلْمَ عَوْفِ، وَعَدِيلًا بَنُ عَوْفِ، وَعَلِيٍّ وَطَلْمَ عَوْفِ، وَعَدِيلًا بَنُ زَيْدٍ. [صحبح. أحمد: ١٦٣٨، وأبو داود: ١٤٤٨، والترمذي: ١٩٤٤، والنظر ما قبله].

## [١١/٩] فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَرَّاحِ رَبِيْهِ

١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ لأَهْلِ صِلَةَ بنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ: "سَأَبْعَتُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ» قَالَ: نَجْرَانَ: "سَأَبْعَتُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ» قَالَ: فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاحِ. [احد: فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاحِ. [احد:

١٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بنِ زُفَرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبِي عُبَيْدَةَ بنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ». [إسناده صحيح. احمد: الجَرَّاحِ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ». [إسناده صحيح. احمد: ١٣٦٠، والناني في الكبرى»: ١٨٤٠].

## [١١/١٠] فَضْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَبْدِ

١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَادِثِ، عَنْ عَلِيٌّ شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَادِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفاً أَحَداً عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ، لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». [اسناده ضعيف. غَيْرٍ مَشُورَةٍ، لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». [اسناده ضعيف. احد: ٧٣٩، والترمذي: ٤١٤٣، والنساني في «الكبري»: ٢٨١٠].

الله المحسَنُ بنُ عَلِيِّ الحَلَالُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الحَلَّالُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْرَأَ الفُرْآنَ فَنْ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْرَأَ الفُرْآنَ عَظَمَالًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ». ومعيع. احمد: ٣٥، والنساني في «الكبرى»: ٢١٩٨].

١٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْحَسَنِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الحِجَابَ، فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ صِوَادِي (٢)، حَتَّى أَنْهَاكَ». [احدد: ٢٨٣٣، رسلم: ٢٦٦٧].

[١١/١١] فَضْلُ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَ اللهُ ال

١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
 فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ

مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ
قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ،
فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ:
«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ، فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِي، قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ
بَيْتِي، قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ
الإيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِي». [الناده ضعف.

المَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوانَ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جَبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ المَحضرَمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ المَحضرَمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ: "إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالمَعْرَفَة والتاريخ اللهَ الجَنَّةِ يَوْمَ العَقبلي: (١/٨٧)، والعقبلي: (١/٨٧)، الفسوي في "المعرفة والتاريخ": (١/٢٧٩)، والعقبلي: (٩/٨٧)، وقد والطبراني في "مسند الشاميين": ١٣٦، وابن عدي: (٥/ ٢٩٥). وقد صح عن النبي عَلَيْ قوله: "إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً من حديث جندب عند مسلم: ١١٨٨].

# [١١/١٢] فَضَائِلُ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ الْبُعَيْنِ الْبُعْنِينِ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيٍّ

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبِيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا قَالَ لِلْحَسَنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا قَالَ لِلْحَسَنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِا قَالَ لِلْحَسَنِ: وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَنِي اللَّهُمَّ إِلَى أَحِبُهُ فَاحِبُهُ، وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ قَالَ: وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ. [احد: ٧٣٩٨، والبخاري: ٢١٢٢، ومسلم: ٢١٥٧].

١٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أي: طريًا لم يتغير، أراد طريقه في الفراءة وهيئاته فيها.

<sup>(</sup>٢) السُّواد ـ بالكسر ـ: السِّرار، يقال: ساوَدْتُ الرجل مُساودة: إذا سارَرْته.

سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الجَحَّافِ \_ وَكَانَ مَرْضِيًّا \_ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبُّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي». [إسناده حسن. حسن. أحمد: ٧٧٩، والترمذي: ٤١٣١]. أحمد: ٧٨٧٦، والنسائي في «الكبرى»: ٨١١٢].

> ١٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنَ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي رَاشِدٍ أَنَّ يَعْلَى بنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى طَعَام دُعُوا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السَّكَّةِ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَامَ القَوْم، وَبُسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الغُلامُ يَفِرُّ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَفَنِهِ، وَالأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ (١)، فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: «مُحَسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ مُسَيْنِ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبُّ حُسَيْناً، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ (٢) (٣). [حسن إن شاء الله تعالى. أحمد: ١٧٥٦١، والترمذي: ٤١٠٩].

> ١٤٥ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ، وَعَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْح مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ: ﴿ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ، حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمُ ﴾. [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٠٨].

## [١١/١٣] فَضْلُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ

١٤٦ - حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ هَانِي بِنِ هَانِي، عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْخَذَنُوا لَهُ، مَرْحَباً بِالطَّلِّبِ المُطَيَّبِ». [إسناد،

١٤٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بِنُ عَلِيٌّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ بِنِ هَانِيْ قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالطَّيْبِ المُطَيَّبِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مُلِئ عَمَّارٌ إِيمَاناً إِلَى مُشَاشِهِ(٤)". [صحبح لغيره. ابن أبي شيبة: ٣٢٧٩٤، وابن حبان: ٧٠٧٦].

١٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ سِيَاوٍ، عَنْ حَبيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا». [صحيح. أحمد: ٢٤٨٢٠، والترمذي: ٤١٣٢، والنسائي في دالكبرى): ۸۲۱۸].

## [١١/١٤] فَضْلُ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٌّ وَالمِقْدَادِ

١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى، وَسُوَيْدُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِبَادِيِّ، عَن ابْن بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «عَلِيٌّ مِنْهُمْ ـ يَقُولُ ذَلِكَ

فأس الرأس: هو طرف مؤخِّرِه المنتشر على القفا. (1)

**<sup>(</sup>Y)** أي: أمة من الأمم في الخير.

وقع في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي بعد هذا الحديث: «حدثنا علي بن محمد: حدثنا وكيع، عن سفيان مثله» وهذا السند مقحم هنا **(T)** لا علاقة له بهذا الحديث، ولم يذكره المزي في اتحفة الأشراف: ١١٨٥٠.

المُشاش ـ بضم الميم ـ: هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين.

ثَلَاثاً \_ وَأَبُو ذَرٌ ، وَسَلْمَانُ ، وَالمِقْدَادُ » . [إسناده ضعيف. احمد: ٢٢٩٦٨ ، والترمذي: ٤٠٥٢].

#### [١١/١٥] فَضَائِلُ بِلَالٍ

100- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: حَدَّثَنَا وَيُحْيَى بِنُ أَيِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَايْدَةُ بِنُ قُدَامَةً، عَنْ عَاصِم بِنِ أَيِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمَّهُ سَبْعَةُ اللهِ عَمِّدٍ أَيِي طَالِب، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَمْدِ أَيِي طَالِب، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ فَمَنَعَهُ اللهُ عَلَى مَا أَرَادُوا، إلا بِكُلاً ، فَأَلْبَسُوهُمْ أَخَذُهُمُ المُشْرِكُونَ، وَأَلْبَسُوهُمْ أَخَدُ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إلاّ بِلَالاً، فَإِنَّهُ أَخَذُوهُ أَخَذُوهُ اللهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ اللهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إلاّ بِلَالاً، فَإِنَّهُ عَلَى مَا أَرَادُوا، إلاّ بِلَالاً، فَإِنَّهُ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ أَخَذُوهُ الْفَطُوهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةً، وَهُو يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ. [اسناده حسن احمد: ٢٨٣٢].

101 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِيدٍ: "لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيْ ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِيلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا وَارَى إِبْطُ بِلَالٍ». [إسناده صحبح. الترمذي: ٢٦٤٠].

١٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ،
 عَنْ عُمَرَ بنِ حَمْزَةً ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ شَاعِراً مَدَحَ بِلَالَ بنَ
 عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :

بِلَالُ بِنُ عَسَبِ اللهِ خَسِيْرُ بِلَالِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، لَا، بَلْ بِلَالُ رَسُولِ اللهِ خَيْرُ بِلَالِ. [إسناده ضعيف. أحمد «زيادات عبد الله»: ١٣٨٥].

## [١١/١٦] فَضَائِلُ خَبَّابٍ

١٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدِيِّ قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا المَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا فَمَارٌ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا المَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ، فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَاراً بِظَهْرِهِ، مِمَّا عَذَّبَهُ المُشْرِكُونَ. [إسناده صحيح، ابن أبي شيبة: ٢٢٧٨٤، واحمد في انفائل الصحابة،: ١٩٩٦].

#### [١١/١٧] فَضَائِلُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ

١٥٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُفَنَّى: حَدَّنَنَا المُفَنَّى: حَدَّنَنَا عَنْ الْمُفَنَّى: حَدَّنَنَا عَنْ الْوَهَّابِ بِنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الْأَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهُ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُنْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُ بِنُ عُمْرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُنْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُ بِنُ اللهُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُ بِنُ كَعْبٍ، وَأَعْرَضُهُمْ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ وَأَعْلَى اللّهِ أَبِينَا ، وَأَفِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالنَّمَةِ أَينِا ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالنَّمَةِ أَينا ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالنَّمَةِ وَالنَّمَةِ وَالنَّانِ فِي الكَبِيءَ وَالمُعَلِي وَالنَّانِ فِي الكَبِيءَ المَدِيدَ المِهُ الْمَدِيدِ اللهُ وَالرَّمُ الْمَالِقُولُ وَالنَّانِ فِي الكَبِيءَ وَالْمَالِقُولُ وَالنَّانِ فِي الكَبِيءَ وَالْمَدِيءَ وَالْمَالِ وَالحَرَامِ مُعَادُ بِنُ جَبَلٍ ، وَأَمْنِ هُذِهِ الأُمَّةِ وَالمُرْصُهُمْ وَالْمَدِيءَ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَعْمِ الْمَدِيءَ الْمُعَلِي وَالسَانِ فِي الكَبِيءَ وَاللّهُ وَالْمَدَى وَالْعَلَى وَالمَالِهُ فَيْ الْمَعْمَلُهُمُ مُ الْكِرَى الْمُعْرَامِ الْمُعْمُ الْمُعْمَادُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَلْيَةُ وَالْمُولُولُ وَالسَانِي فِي الكَبْرِيءَ وَالْمَالِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْرِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُعَلِي وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ وَلَولُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، مِثْلَهُ (١).

## [۱۱/۱۸] فَضْلُ أَبِي ذَرِّ

107 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْدٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا أَقَلَّتِ الغَيْرَاءُ، وَلَا أَظَلَّتِ الخَصْرَاءُ(٢)، مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ الغَبْرَاءُ، وَلَا أَظَلَّتِ الخَصْرَاءُ(٢)، مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعده: عند ابن قدامة، غير أنه يقول في حَقُّ زيدٍ: (وأعلمهم بالفرائض).

<sup>(</sup>٢) أي: مَا حملتَ الأرض، ولا أظلت السماء. أراد أنه متناه في الصدق إلى الغاية.

لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرِّ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٥١٩، والترمذي:

## [١١/١٩] فَضْلُ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ

١٥٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنَا وَ بِنِ عَازِبٍ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ (١)، فَجَعَلَ اللهِ عَلَيْ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ (١)، فَجَعَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

١٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّةِ: «الْهُتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ(٢) لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ». [احدد: ١٤٤٠٠، والبخاري: ٣٨٠٣، ومسلم: ١٣٤٦].

## [١١/٢٠] فَضْلُ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ

109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِةِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبْسَمَ فِي وَجْهِي، وَلَقَدْ شَكُوتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى لَا أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًا». [احمد: ١٩١٧، والبخاري: ٢٠٣٥].

## [۱۱/۲۱] [فَضْلُ أَهْلِ بَدْرٍ] (٢)

- ١٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَدْ عَبَايَةَ بِنِ رَفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: عَنْ عَبَايَةَ بِنِ رَفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ - أَوْ: مَلَكُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُ: مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً فِيكُمْ؟ قَالُوا: "خِيارَنَا" قَالَ: كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيارُ المَلَائِكَةِ. [احمد: ١٥٨٢٠]. كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ المَلَائِكَةِ. [احمد: ١٥٨٢٠].

#### [١١/٢٢] فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ

171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، جَمِيعاً عَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ (أ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ ». [مسلم: ١٤٨٧].

١٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نُسَيْرِ بِنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ مُعَمَّدٍ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عَمْرَهُ. وَلَمَد في الفَائل عُمْرَهُ. [إسناده قوي. ابن أبي شيبة: ٢٢٩٥٥، وأحمد في الفضائل عُمْرَهُ. [إسناده قوي. ابن أبي شيبة: ١٠٠٥، واللالكائي في الصحابة»: ١٥، وابن أبي عاصم في السنة»: ١٠٠٦، واللالكائي في التقاد أهل السنة»: ١٣٥٠، واللالكائي في

<sup>(</sup>١) أي: قطعة من جيد الحرير.

 <sup>(</sup>۲) المراد باهتزاز العرش تحركه فرحاً بقدوم روح سعد.
 (۳) هذا العنوان من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبي هريرة في هذا الحديث وهم، والصواب أنه عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري. نبه على ذلك المزي في التحفة الأشراف، ١١٠٧٦، وابن حجر في الفتح، (٧/ ٣٥). وحديث أبي سعيد هذا أخرجه أحمد: ١١٠٧٩ و١١٥١٦، والبخاري: ٣٦٧٣، وصلم: ٦٤٨٨ و٦٤٨٨.

## [١١/٢٣] فَضَائِلُ الأَنْصَارِ

١٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ اللّبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ».
 الأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ».

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ. [أحمد: ١٨٥٠٠، والبخاري: ٣٧٨٣، وسلم: ٣٣٧].

178 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ المُهَيْمِنِ بِنِ عَبَّاسِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَهْلٍ بِنِ سَهْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِفَارٌ (١)، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اللَّنْصَارُ وَادِياً، المُتَقْبَلُوا وَادِياً أَوْ شِعْباً، وَاسْتَقْبَلَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً، لَسَلَكْتُ وَادِياً الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَءاً مِنَ لَلَّنْصَارِ». [الناده ضعف جدًا. ويشهد له حديث عبد الله بن زيد عند الله نوزيد عند الله نوزيد عند الله عنه ١٦٤٧٠، والبخاري: ٢٢٤٠، ومسلم: ٢٤٤٦ مطولاً].

170 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الأَنْصَارِ» [صحح الأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ» [صحح للنُوم، وهذا إسناد ضعيف. ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند احمد: لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند احمد: ١٩٢٩٢، والبخاري: ٢٤١٤، ومسلم: ١٤١٤].

## [١١/٢٤] [فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ]

١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، وَأَبُو بَكُرِ بنُ خَلَادٍ البَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ البَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي الحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ إِلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الحِكْمَةَ (٢٠)، رَسُولُ اللهِ عَيْلِةُ إِلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الحِكْمَةَ (٢٠)، وَتَأْوِيلُ الْكِتَابِ». [احد: ١٨٤٠، والبخاري: ٣٧٥٦، ومسلم بنحوه: ٣٢٥٦].

#### ١٢ - بَابٌ فِي ذِكْرِ الخَوَارِجِ

١٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ اليَدِ - أَوْ: مُودَنُ اليَدِ (٣)، أَوْ: مَوْدَنُ اليَدِ (٣)، أَوْ: مَوْدُنُ اليَدِ (٣)، أَوْ: مَوْدُنُ اليَدِ (٣) - وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا (٥) لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قُلْتُ: وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الكَعْبَةِ، ثَلَاتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ؟

١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَامِمِ، عَنْ ذِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ اللهِ عَيْقِ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ اللهُ عَنْهِ فَي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ اللهُ عَنْهُ وَيُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الشُّعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار: هو الثوب يكون فوق ذلك، أي: الأنصار هم الخواص، والناس عوام.

 <sup>(</sup>٢) المراد بالحكمة: معرفة حقائق الأشياء والعمل بما ينبغي، وهو المذكور في كتاب الله تعالى، وقيل: الظاهر أن يراد بها السنة، لأنها قرنت بالكتاب، قال تعالى: ﴿وَيُمَيِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمِثَابُ الْلِقرة: ١٢٩].

<sup>(</sup>٣) مُخْدَج اليد: من أخدج، أي: ناقص اليد، أي: قصيرها. وكذا المُودَن اليدا \_بالدال المهملة \_لفظاً ومعنى.

<sup>(</sup>٤) أي: صغير اليد مجتمعها، والمثدون: الناقص الخلق.

<sup>(</sup>٥) تبطروا: كتفرحوا، لفظاً ومعنى، والمراد: لولا خشية أن تفرحوا فرحاً يؤدي إلى ترك الأعمال وكثرة الطغيان.

<sup>(</sup>٦) أي: يقولون قولاً هو من خير قول الناس، أي: ظاهراً، قيل: أريد بذلك قولهم: لا حكم إلا لله حين التحكيم، ولذلك قال علي ﷺ في حربهم: كلمة حق أريد بها باطل، وقيل: ومثله دعاؤهم إلى كتاب، وبالجملة فالمراد أنهم يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار قول الناس في الظاهر.

<sup>(</sup>٧) أي: حلوقهم بالصعود إلى محل القبول، أو النزول إلى القلوب ليؤثر في قلوبهم.

يَمْرُقُونَ (١) مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٢)، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ». [صحيح لغيره. أحمد: ٣٨٣١، والترمذي: ٢٣٣٣].

179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ لأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فَوْماً يَذْكُرُ فِي الحَرُورِيَّةِ شَيْناً؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْماً يَنْكُرُ فِي الحَرُورِيَّةِ شَيْناً؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْماً يَتَعَبَّدُونَ: "يَعْفِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصَوْمَهُ مِنَ يَتَعَبَّدُونَ: "يَعْفِرُهُ السَّهُمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظُرَ فِي نَصْلِهِ (٣)، فَلَمْ يَرَ شَيْناً، فَنَظُرَ فِي قِدْحِهِ (٥) فَلَمْ يَرَ شَيْناً، فَنَظُرَ فِي قِدْحِهِ (٥) فَلَمْ يَرَ شَيْناً، فَنَظُرَ فِي وَدْحِهِ (٥) فَلَمْ يَرَ شَيْناً، فَنَظُرَ فِي الْقُذَذِ (٢) فَتَمَارَى، هَلْ يَرَى شَيْناً أَمْ يَرَ شَيْناً، وَالبخاري: ١٩٣١، وسلم: ١٩٤٥].

1٧٠ حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ: سَيَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ: سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ خُلُوقَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شِرَارُ الخَلْقِ الطَّلِيَةِ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الصَّامِتِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ - فَقَالَ: وَأَنَا عَمْرٍو الغِفَارِيِّ - فَقَالَ: وَأَنَا أَيْضاً قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [احمد: ٢٠٣٤٢، وسلم: ٢٤٦٩].

الا - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِيدٍ، قَالَا: حَدِّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «لَيُقْرَأَنَّ القُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا «لَيَقْرَأَنَ القُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٣١٢].

المَّنْةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالجِعْرَانَةِ، وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالغَنَائِمَ، وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالغَنَائِمَ، وَهُوَ فِي خِجْرِ بِلَالٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، وَهُوَ فِي جَجْرِ بِلَالٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلُ، فَقَالَ: "وَيُلكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ " فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَضْرِبَ عَنْقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَتِّى أَضْرِبَ عُنْقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَتِّى أَضْرِبَ عُنْقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَتِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۷۳ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ لَأَزْرَقُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ». [صحيح دون لفظ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ». [صحيح دون لفظ النحوارج، (۷۰). أحمد: ۱۹۱۳۰. ويشهد له حديث ابي أمامة الآتي برقم: ۱۷۲].

١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ
 حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا
 بُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ (٨)» قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

<sup>(</sup>١) أي: يخرجون.

<sup>(</sup>٣) النَّصل: هو حديدة السهم.

<sup>(</sup>٥) القِدْح: هو خشب السهم.

<sup>(</sup>٢) الرَّمِيَّة: هي الصيد المَرْمِي.

<sup>(</sup>٤) الرَّصاف: هو مدخل النَّصل من السهم.

<sup>(</sup>٦) القُذَذ هي ريش السهم.

<sup>(</sup>٨) أي: كلما ظهرت طائفة منهم، استحقت أن تقطع.

ومسلم: ١٤٣٥].

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ ـ أَكُثْرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ـ حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ (١) الدَّجَالُ». [إسناده حسن. أحمد: ٣/٥٥٦٢ بنحوه].

1۷٥ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الرَّمَانِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الرَّمَانِ - أَوْ: أَوْ: فَي هَذِهِ الأُمَّةِ - يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ - أَوْ: أَوْ: كُلُوقَهُمْ - فَاقْتُلُوهُمْ التَّحْلِيقُ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ - أَوْ: إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ - فَاقْتُلُوهُمْ ». [إسناده صحيح. احمد: ١٣٠٣٦، وأبر دارد: ٢٢٦٦].

1٧٦ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً يَقُولُ: «شَرُّ قَتْلَى مَنْ قَتُلُوا، كِلَابُ قَبْلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتُلُوا، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ كَانُوا هَـؤُلَاءِ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ كَانُوا هَـؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ، فَصَارُوا كُفَّاراً». قُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةً، هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. السَّعْدُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### ١٣ - بَابٌ فِيمَا أَنْكَرَتِ الجَهْمِيَّةُ

الله بن نُمَيْد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْد: حَدَّثَنَا خَالِي وَوَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِد، عَنْ جَرِيرِ بنِ أَبِي خَالِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى الفَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَلَا القَمَر، لَا تُضَامُونَ (٢) فِي رُوْيَتِهِ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ هَلَا القَمَر، لَا تُضَامُونَ (٢) فِي رُوْيَتِهِ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ

لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]». [أحمد: ١٩٢٥١، والبخاري: ٥٥٤،

۱۷۸ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكَذَلِكَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ٩٠٥٨، والبخاري مطولاً: ٨٠٦، ومسلم مطولاً: ٩٧٥٧].

۱۷۹ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ الهَمْدَانِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «تُضَارُونَ (٢) فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرٍ سَحَابٍ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَتُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ فِي غَيْرٍ سَحَابٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي خَيْرٍ سَحَابٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ وَي رُؤْيَتِهِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ وَي رُؤْيَتِهِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ وَي رُؤْيَتِهِ مَا». [احمد: ١١١٢٠، والبخاري مطولاً: ٤٥٨)،

١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بِنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُلُنَا نَرَى اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ، أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى القَمَرَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ، أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى القَمَرَ مُخْلِياً بِهِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ أَعْظَمُ، وَذَلِكَ آيَتُهُ فَي خَلْقِهِ». [إساده ضعيف. أحمد: ١٦١٨٦، وأبو داود: ٤٧٣١].

<sup>(</sup>١) أي: في ناحيتهم.

<sup>(</sup>٢) لا تضامون ـ بضم التاء وتخفيف الميم ـ: أي: لا يلحقكم ضيم ومشقة. وروي بفتح التاء وتشديد الميم، من التَّضام بمعنى التزاحم، أي: لا تزدحمون.

<sup>(</sup>٣) أي: هل يصيبكم الضرر بسبب الزحام والدنوّ والاجتماع؟ ووقع في المطبوع هنا: تضامُّون، بالميم.

الما - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بِنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمْهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَادِهِ، وَقُرْبِ رَسُولُ اللهِ عَبَادِهِ، وَقُرْبِ رَسُولُ اللهِ عَبَادِهِ، وَقُرْبِ غِيرِهِ (١)» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَو يَضْحَكُ الرَّبُ؟ فَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَو يَضْحَكُ خَيْراً. قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبُّ يَضْحَكُ خَيْراً. [الناده ضعيف. أحمد: ١٦١٨٧].

۱۸۲ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءِ، عَنْ وَكِيعِ بِنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلُ أَنْ يَخُلُقُ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ (٢) مَا تَحْتَهُ هَوَاءً، وَمَا ثَمَّ خَلْقٌ، عَرْشُهُ عَلَى هَوَاءً، وَمَا ثَمَّ خَلْقٌ، عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦١٨٨، والترمذي: ٣٣٦٨].

الحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنِ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَفْوَانَ بنِ مُحْرِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمْرَ، يَطُوفُ بِالبَيْتِ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمْرَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ يَعِيْقُ يَذْكُرُ فِي النَّجُوى؟ قَالَ: يَعْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِيْقُ يَقُولُ: البُدْنَى المُؤْمِنُ مِنْ رَبّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (٣)، ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ: هَلْ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (٣)، ثُمَّ يُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ: هَلْ القِيَامَةِ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (٣)، ثُمَّ يُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ: هَلْ شَعْوفُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبُ، أَعْرِفُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (٣)، ثُمَّ يُعْظَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ شَاءَ اللهُ أَنْ يَبُلُغَ، قَالَ: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَا الكَافِرُ - أَوِ: المُنَافِقُ - وَالنَا أَعْفِرُهَا لَكَ البَوْمَ، قَالَ: وَأَمَّا الكَافِرُ - أَوِ: المُنَافِقُ - وَكَتَابَهُ (٤) بِيَعِينِهِ، قَالَ: وَأَمَّا الكَافِرُ - أَوِ: المُنَافِقُ - وَكَتَابَهُ (٤) بَيْحِينِهِ، قَالَ: وَأَمَّا الكَافِرُ - أَوِ: المُنَافِقُ - فَيَقُولُهُ وَاللَّهُ الْكَافِرُ - أَوِ: المُنَافِقُ - فَيَعْلَى رُبِهِمْ أَلَا الْكَافِرَ - كَذَيُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِقُ - الْمُنَافِقُ - الْمُنَاقِلَ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا الْكَافِلَ - كَنَا لَعَلَادَ فَي كَنَهُ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا اللَّهُ الْمُنَافِقُ اللَّهُ الْكَافِقُ عَلَى الْعَقْ الْكَافِقُ عَلَى الْهُ الْمُعَلِيدُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى وَيَهِمْ أَلَا الْكَافِقُ اللَّهُ الْكَافِقُ اللْهُ الْعُلَالِكُ الْمُنَافِقُ اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنَافِقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُو

لَعْـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [هــود: ١٨]». [أحــمـــد: ٥٨٢٥، والبخاري: ٤٦٨٥، ومسلم: ٧٠١٥].

الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ الرَّقَاشِيُ ، عَنْ مَحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «بَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَإِذَا الرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فُورٍ ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَإِذَا الرَّبُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ » قَالَ : «وَذَلِكَ فَوْقِهِمْ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ » قَالَ : «وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيدٍ ﴾ [بس : ٨٥] » . قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبٍ رَحِيدٍ ﴾ [بس : ٨٥] » . قالَ : «فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَيَنْظُرُ ونَ إِلَيْهِ ، حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ ، وَيَنْظُرُ ونَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَكُنْ وَرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ » . [إسناه وضعف العني في أُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ » . [إسناه وضعف العنال : «أَلَونَ اللهَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله الله الله عَلَى الله وَلَهُ وَلَوْلَهُ اللهُ وَلِيَا الْوَلِيَاء ؛ (٢٠٨٦ ) ، والدار قطني في (دَلِية الله ) . ١٦ ، وأبو نعيم في (حلية الأولِياء ؛ (٢٠٨ ) .

١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَيْنَمَةً، عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكُلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ عَنْ (٥) أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنَا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ (٥) أَيْسَرَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْناً قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ إِلَّا شَيْناً قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ». السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ». [احمد: ١٨٢٤٦، والبخاري: ١٥٣٩، ومسلم: ١٣٤٨. وسكره برنم: ١٨٤٣.

١٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ
 عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ،
 عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ، آنِيَتُهُمَا

أي: فوق سحاب مدبِّراً له، وعالياً عليه.

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) الغِير: بمعنى تغيّر الحال وتحويله.

<sup>(</sup>٣) أي: ستره وعفوه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: أو كتابه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: من عن.

وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بِيهِمَا، وَمَا بِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». [احمد: المحمد: ١٩٦٨، والبخاري: ٤٨٧٨، ومسلم: ٤٤٨].

١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: تَلَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِ هَالَايَسةَ: «﴿ لِلَّلِينَ أَحْسَنُوا الْمُسَنَّى رَسُولُ اللهِ عَيْقِ هَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ وَزِيَادَةٌ ﴾ [بونس: ٢٦] قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلُ الجَنَّةِ ، وَنَا لُكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ ، فَيَقُولُونَ ؛ إِنَّا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ ، فَيَقُولُونَ ؛ وَمَا هُو؟ أَلَمْ يُثَقِّلُ اللهُ مَوَازِينَنَا ، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ، وَيُدْخِلْنَا الجَنَّةَ ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ » قَالَ: «فَيَكُشِفُ وَمَا الجَنَّةَ ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ » قَالَ: «فَيَكُشِفُ وَيُدُخِلْنَا الجَنَّةَ ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ » قَالَ: «فَيَكُشِفُ اللهِ شَيْئاً الجَنَّةَ ، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ » قَالَ: «فَيَكُشِفُ اللهِ شَيْئاً الْجَابِ ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَوَاللهِ مَا أَعَطَاهُمُ اللهُ شَيْئاً أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ \_ يَعْنِي إِلَيْهِ \_ وَلَا أَقَرَّ لأَعْيُنِهِمْ » . المَثِنَا الحَدَاد ، وسلم: ١٤٤].

الذَّهُ الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً بِنِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً بِنِ اللّٰهُ الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرُوةً بِنِ اللّٰهُ اللّٰذِي وَسِعَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ المُجَادِلَةُ إِلَى النّبِيِّ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ المُجَادِلَةُ إِلَى النّبِيِّ اللّٰهُ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ البَيْتِ، تَشْكُو زَوْجَهَا، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِي تَجُدِلُكَ فِي السَعِلَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عِيسَى، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». [صحح،
 قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». [صحح،

ولفظة ابيده في هذا الحديث شاذة. أحمد: ٩٥٩٧، والبخاري: ٣١٩٤، ومسلم: ٦٩٦٩، وليس في رواية الشيخين لفظة: ابيده. وسيأتي برقم: ٤٢٩٥].

• ١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ وَيَحْيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيٍّ، قَالًا: حَدَّثْنَا مُوسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ كَثِيرٍ الأَنْصَارِيُّ الحَرَامِيُّ (١) قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرِو بنِ حَرَام يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيكَ؟» وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِراً؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتُشْهِدَ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً، قَالَ: «أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَداً قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ، وَكُلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً (٢)، فَقَالَ: بَا عَبْدِي، تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُحْبِينِي، فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، قَالَ: فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُنَّا بَلْ أَحْيَاأَهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٩]». [إسناده جيد. أحمد: ١٤٨٨١، والترمذي: ٣٢٥٦. وسيأتي برقم: ٢٨٠٠].

191- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا دَخَلَ الجَنَّة، إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا دَخَلَ الجَنَّة، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى قَاتِلِهِ، فَيُسْتَشْهَدُ». قَاتِلِهِ، فَيُسْتَشْهَدُ». وسلم: ١٩٩٧، والبخاري: ٢٨٢، وسلم: ١٩٩٣].

١٩٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، وَيُونُسُ بِنُ

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: الحِزَامي. والحَرَامي: بفتح الحاء والراء، نسبة إلى الجد الأعلى، وهو حَرَامٌ الأنصاري جد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. انظر «تهذيب الكمال»: (٢٩/ ٢٠) وفروعه.

<sup>(</sup>٢) أي: مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول.

عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يَوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَعِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟». [احمد: ٨٨٦٣، والبخاري: ٧٣٨٧، وسلم: ٧٠٥٠].

١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاح: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ أَبِي ثَوْرِ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمِيرَةً، عَنِ الأَحْنَفِ بنِ قَيْس، عَن العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: كُنْتُ بِالبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ؟» قَالُوا: السَّحَابَ، قَالَ: «وَالمُزْنَ» قَالُوا: وَالمُزْنَ، قَالَ: «وَالعَنَانَ» \_ قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَالُوا: وَالعَنَانَ \_ قَالَ: «كُمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ؟» قَالُوا: لَا نَدْرِي، قَالَ: «فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدَةً، أَوِ ثِنْتَيْن، أَوْ ثَلَاثاً وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَا وَاتٍ، ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالِ (١)، بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ (٢) وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ العَرْشُ، بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذَلِكَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٧٧٠، وأبو داود: ٤٧٢٣، والترمذي: ٣٦٠٨].

١٩٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ ٩٠.

سُفْيَانُ بنُ عُيَنْةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهُ أَمْراً فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلائِكةُ بِأَجْنِحَتَهَا خُضْعَاناً" لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ ('')، فَ ﴿إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ ('')، فَ ﴿إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ [سبا: قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْفَ الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ [سبا: تَالَى هَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْفَ الْمَانِ اللَّهُ عَلَى الْكِلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشَّهَابُ قَبْلُ أَنْ يُلْقِيهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ، فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الكَاهِنِ، أَوِ السَّاحِرِ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكُ حَتَى يَلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الكَاهِنِ، أَوِ السَّاحِرِ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدُرَكُ حَتَى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الكَاهِنِ، أَوِ السَّاحِرِ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدُركُ حَتَى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الكَاهِنِ، أَو السَّاحِرِ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدُركُ حَتَى يُلْقِيهَا مَنْ السَّمَاءِ ". [البخاري: ٤٧٠١].

190- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (٥)، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ (٢) مَا انْتَهَى النَّهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (١٩ عَلَى الحَد: ١٩٦٣٢، وسلم: ٤٤٥].

<sup>(</sup>١) أوعال: جمع وَعِل ـ بفتح فكسر ـ: تيس جبل، والمراد به الملائكة على صورة الأوعال.

<sup>(</sup>٢) الأظلاف: جمع ظِلْف ـ بالكسر ـ وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس.

<sup>(</sup>٣) أي: تذلاً. (٤) الصفوان: الحجر الأملس.

<sup>(</sup>٥) يخفض القسط ويرفعه: قال السندي: قيل: أريد بالقسط الميزان، وسمي الميزان قسطاً، لأنه يقع به العدل في القسمة، وهو الموافق لحديث أبي هريرة: «يرفع الميزان ويخفضه»، والمعنى أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه، وأرزاقهم النازلة من عنده، كما يرفع الوزّان يده ويخفضها عند الوزن.

<sup>(</sup>٦) السُّبُحات ـ بضمتين ـ جمع سُبُحة، وفسر سبحات الوجه بجلاله، وقيل: محاسنه، لأنك إذا رأيت الوجه الحسن، قلت: سبحان الله.

ثُمَّ قَرَأً أَبُو عُبَيْدَةً: ﴿ أَنَّ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوَلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النمل: ٨]. [صحبح. أحمد: ١٩٥٨/. وانظر الحديث السابق].

19۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ الْمَحَاقَ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: لَيَغِيثُ اللهِ مَلَأَى، لَا يَغِيثُهَا (۱) شَيْءً، سَحَّاءُ (۲) اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ، يَرْفَعُ القِسْطَ وَالنَّهَارَ، وَبِيدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ، يَرْفَعُ القِسْطَ وَيَخْفِضُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَلَيْهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَلَيْهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ؟ وَالبخارِي: ١٨٤٤، ومسلم: ١٢٥٨].

المَّبَارِ مَدَّ الْفَرِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّ الصَّبَاحِ، فَالَا: حَدَّ الْفَ بِنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: "يَا خُذُ المَّبَارُ سَمَا وَاتِهِ وَأَرضِيهِ (٣) بِيكِهِ - وَقَبَضَ بِيكِهِ، فَجَعَلَ الجَبَّارُ سَمَا وَاتِهِ وَأَرضِيهِ (٣) بِيكِهِ - وَقَبَضَ بِيكِهِ، فَجَعَلَ يَقْبِطُهُ البَّجَبَّارُ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ اللهِ عَلَى المُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ: وَيَتَمَيَّلُ رَسُولُ اللهِ الجَبَّارُ اللهِ اللهِ عَنْ شِمَالِهِ (٤)، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ اللهِ عَنْ شِمَالِهِ (٤)، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ المَعْتَكِبُرُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ مَنْ شِمَالِهِ (٤)، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ المَعْتَى إِنِّي لأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُو عَنْ شِمَالِهِ (٤)، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ الْمَعْلَى مَنْ شَمَالِهِ (٤)، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُو بِرَسُولِ اللهِ عَلَى المَعْرَادِ وَالمَ اللهِ اللهِ عَلَى المَعْلَى مَنْ المُعَلَى المَعْلَى المَعْرَادِ والمَا اللهِ عَلَى المَعْلَى المَاقِطُ اللهِ اللهِ عَلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِ اللهِ عَلَى المَعْلَى المَعْلِ اللهِ عَلَى المَعْلَى المَعْلِ اللهِ اللهِ عَلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِ اللهِ اللهِ عَلَى إِلَى المِعْلَى المَعْلِ اللهِ اللهِ عَلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المِعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى ا

199 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بِنَ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْ بُسْرَ بِنَ عُبَيْدِ اللهِ بَقُولُ: صَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي بَقُولُ: حَدَّثَنِي اللهِ النَّوَّاسُ بِنُ سِمْعَانَ الكِلَابِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّوَّاسُ بِنُ سِمْعَانَ الكِلَابِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّوَّاسُ بِنُ سِمْعَانَ الكِلَابِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّوَاسُ بِنُ سِمْعَانَ الكِلَابِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الله

عَلَىٰ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ السَّرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَوَّامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاخَهُ» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «يَا مُثبِّتَ القُلُوبِ، ثبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ» قَالَ: «وَالمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقُواماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحبح. احمد: وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحبح. احمد: 1٧٦٣٠، والنساني في «الكبرى»: ٧٦٩١].

٢٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 "إِنَّ الله لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: لِلصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ، وَلِلرَّجُلِ يُقَائِلُ - أُرَاهُ وَلِلرَّجُلِ يُقَائِلُ - أُرَاهُ قَالَ: - خَلْفَ الكَتِبَةِ». [إسناد، ضعيف. أحد: ١١٧٦١].

٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ المُغِيرَةِ اللهِ اللهَّقَفِيَّ - عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي البَّاسِ فِي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي المَّوْسِم، فَيَقُولُ: ﴿ أَلَا رَجُلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ المَوْسِم، فَيَقُولُ: ﴿ أَلَا رَجُلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ المَوْسِم، فَيَقُولُ: ﴿ أَلَا رَجُلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْمِهُ مَنْعُونِي أَنْ أُبَلِّعَ كَلَامَ رَبِّي ﴾ . [اسناده صحيح المَد: ١٥١٩٢، وأبو داود: ٤٧٣٤، والترمذي: ٢٥٥٦، والنساني في الكبري،: ٢١٥٩، والنساني في

٢٠٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَزِيرُ بنُ صَبِيحٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً، هُو فِي شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً، هُو فِي شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً، وَيَحْفِضَ آخَرِينَ " [إسناد، وَيُخْفِضَ آخَرِينَ " [إسناد، حسن. ابن أبي عاصم في «السنة»: ٣٠١، وابن حبان: ١٨٩].

<sup>(</sup>۱) أي: لا ينقصها . (۲) أي: دائمة الصَّبِّ بالعطاء .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وأرضَه. (٤) في المطبوع: يساره.

#### ١٤ - بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

٣٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، عَنِ المَنْذِرِ بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَةً سَبَّتَةً عَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَةً سَبَّتَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». [احمد: ١٩١٧٤، ومسلم مطولاً: ٣٥٣].

١٠٠٤ - حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي أَبِي الصَّمَدِ الصَّمَدِ ابنِ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنِي أَبِي (١) ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِي كَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ إِلَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَكَذَا ، قَالَ: فَمَا بَقِي فِي المَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَ أَوْ كَثُرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: "مَنِ اسْتَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ (٢) ، كَانَ لَهُ أَجُورِهِمْ شَيْنًا ، وَمِنْ أَجُورِ مَنِ اسْتَنَّ سَيْنًا ، وَمِنْ أَجُورِ مَنِ اسْتَنَّ سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَةً سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَةً سَيْنًا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَا اللهِ عَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً ، وَمِنْ اسْتَنَّ سُنَا ، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَا ، وَمَن اسْتَنَ سُنَا ، وَمَن اسْتَنَ سُنَا ، وَالمَد برنا الله المَدْرَادِ مِنْ الله مَا برنا ، وسِأْنِ بنحوه دون القصة برنا ، 100 .

٢٠٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ سِنَادٍ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
 «أَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اللَّهِ عَنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْعاً، وَأَيَّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى عَلَى إَوْزَارِهِمْ شَيْعاً، وَأَيَّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْع

هُدًى فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». [صحبح لغيره. احمد: ١٣٨٠٣ بنحره].

٢٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُنْمَانَ الْعُفْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعُفْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ لَهُ مِنَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِهِمْ اللَّجْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامِ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ الْإِنْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ الْآمِهِمْ شَيْئاً». السناد محبح. وسلف مطولاً برنم: ٢٠٤].

٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ (٣)، عَنِ الحَكَم، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ عَيْدٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ عَيْدٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». [صحبح بشواهده. الطبراني في الأوسطه: ٢٨٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثني أبي» مرة ثانية، ليست في المطبوع، وهي مثبتة في «تحفة الأشراف»: ١٤٤٤٣، وكذلك في «مسند أحمد»: ١٠٧٤٩، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) أي: من عمل خيراً، فعمل الناس به.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: إسرائيل، بإسقاط (أبو). والصواب: أبو إسرائيل، وهو على الصواب في (تحفة الأشراف): ١١٨٠٠، ولم يشر المزي
 إلى خلاف فيه.

<sup>(</sup>٤) ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، وقد اضطرب في تسمية شيخه وصحابي الحديث. وأخرجه الترمذي: ٣٥٠٨ من طريق الليث، عن بشر عنر منسوب عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب.

#### ١٥ - بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

٢٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْعاً ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٨٧٢].

٢١٠ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي أُوَيْسِ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْناً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْم مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَام النَّاسِ شَيْعًا ». [إسناده ضعيف كسابقه].

#### ١٦ - بَابٌ فِي فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

٢١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِيِّ، عَنْ مُحْثَمَانَ بِنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ شُعْبَةُ: «خَيْرُكُمْ» وَقَالَ سُفْيَانُ: «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [أحمد: ٥٠٠، والبخاري: ٥٠٢٧ و٥٠٢٨].

٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [أحمد: ٤٠٥، والبخاري: ٥٠٢٨].

٢١٣- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ نَبْهَانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » قَالَ: وَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا أُقْرِئُ. [إسناده ضعيف جدًّا. الدارمي: ٣٣٣٩، والبزار: ١١٥٧، وأبو يعلى: ٨١٤. ويغني عنه حديث عثمان الذي قبله] .

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ (١)، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيُّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرًّ، وَلَا رِيحَ لَهَا». [أحمد: ١٩٦٦٤، والبخاري: ٥٠٥٩،

٧١٥- حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ القُرْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ». [إسناده حسن. أحمد: ١٢٢٧٩، والنسائي في «الكبرى»: ٧٩٧٧].

٢١٦– حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ

<sup>(</sup>١) الأترجة: هي شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء.

دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كَثِيرِ بنِ زَاذَانَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةً (١)، عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَرَأَ اللهُ الل

٢١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَبْدِ المَحْمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَعَلَّمُوا القُرْآنَ، واقْرَؤُوهُ وَارْقُدُوا، فَإِنَّ مَثَلَ القُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمُوا القُرْآنَ، واقْرَؤُوهُ وَارْقُدُوا، فَإِنَّ مَثَلَ القُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمُهُ فَقَامَ بِهِ، كَمَثُلِ جِرَابٍ مَحْشُولً مِسْكاً، يَقُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمُهُ فَرَقَدَ وَهُوَ مِسْكاً، يَقُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمُهُ فَرَقَدَ وَهُو فِي جَوْفِهِ، كَمَثُلِ جِرَابٍ أُوكِيَ (٢) عَلَى مِسْكِ ». [اسناده في جَوْفِهِ، كَمَثُلِ جِرَابٍ أُوكِيَ (٢) عَلَى مِسْكِ ». [اسناده ضعف. الترمذي: ٢٠٩٧، والنساني في الكبرى: ٢٩٦٨ مطولاً].

٢١٨ - حَدَّنَنَا إَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُنْمَانَ الْعُنْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ نَافِعَ بِنَ عَبْدِ الحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ نَافِعَ بِنَ عَبْدِ الحَارِثِ لَقِيَ عُمَرُ بِنَ الخَطَّابِ بِعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةً - فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ عَلَى مَكَّةً - فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ الْوَادِي؟ قَالَ: وَمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْنَ إَنْ أَبْزَى، قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمُ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمُ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمُ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ نَعْمَرُ: أَمَا إِنَّ فَاسَى، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَعْمَلُ بِهِ لَكُولَ اللهَ يَرْفَعُ بِهِ لَلْ الْكِتَابِ أَقْوَاماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ﴾. [أحد: ٢٣٢، وسلم: ١٨٥٤].

٣١٩ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ غَالِبٍ العَبَّادَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ البَحْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ البَحْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيٌ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَبِّ، عَنْ أَبِي دَلِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ، لأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّم آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي مِئَةً رَكْعَةٍ، وَلأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّم بَاباً مِنَ العِلْم، عُمِلَ بِهِ أَوْلَمُ يُعْمَلُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّي أَلْف رَكْعَةٍ». [اسناده ضعيف].

#### ١٧ - بَابُ فَضْلِ العُلَمَاءِ، وَالحَثِّ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ

٢٢٠ حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَرْ بَعْرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 المُسيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 المَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ». [إسناد، صحبح.
 احد: ١٩٤٤، والنسائي في الكبرى»: ١٩٨٥].

مُسْلِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ جَنَاحٍ (٣)، عَنْ يُونُسَ بِنِ مَسْسَرَةً بِنِ حَلْبَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةً بِنَ مَسْسَرَةً بِنِ حَلْبَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةً بِنَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الخَبْرُ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الخَبْرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي عَادَةً، وَالشَّرُ لَجَاجَةً (٤)، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الكبيرِ». [إسناده جيد. ابن حيان: ٣١٠، والطبراني في "الكبير"؛ الدِّينِ». [إسناده جيد. ابن حيان: ٣١٠، والطبراني في "الكبير").

٢٢٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقِيهٌ وَاحِدُ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: حمزة.

<sup>(</sup>٢) أوكي: من أوكيت السُّقاء: إذا ربطت فمه بالوكاء، والوكاء: خيط تشد به الأوعية.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع: حدثنا الوليد بن مسلم مروان بن جناح. وهو تخليط قبيح.

<sup>(</sup>٤) أي: المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير، فيصير له عادة، وأما الشر فلا ينشرح له صدره، فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه دون قوله: االخير عادة والشر لجاجة»: أحمد: ١٦٨٣٤، والبخاري: ٧١، ومسلم: ٢٣٨٩.

أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ». [إسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٨٧٦].

٢٢٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِم بنِ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي اللَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَيْتُكَ مِنَ المَدِينَةِ، مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ، لِحَدِيثِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: امَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِب العِلْم، وَإِنَّ طَالِبَ العِلْم يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الحِينَانُ فِي المَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً ، إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ». [حسن بشواهده. أحمد: ٢١٧١٥، وأبو داود: ٣٦٤١، والترمذي: ٢٨٧٧. وسيأتي مختصراً برقم: ٣٣٩].

المُنْمَانَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ سُيرِينَ، سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أُنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طَلَبُ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طَلَبُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ الْعِلْمِ عَنْدَ غَيْرِ الْعِلْمِ عَنْدَ غَيْرِ الْعَوْهَرَ وَاللَّوْلُوَ وَالذَّهَبُ». [حسن المُله كُمُقَلِّدِ الخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللَّوْلُوَ وَالذَّهَبُ». [حسن بطرته وشواهده، دون قوله: "وواضع العلم..."، فضعيف جدًا. السهمي في "تاريخ جرجان" ص٢١٦، والمزي في "تهذيب الكمال»: السهمي في "تاريخ جرجان" ص٢١٦، والمزي في "تهذيب الكمال»:

مُحَمَّد، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَة، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّد، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ نَفَسَ اللهُ اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا عَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَوْنَ العَبْدِ مَا عَوْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ عَنْدَهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَمْلُهُ وَمَنْ أَنْكُ مُلُولُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْدُهُ وَمَنْ أَبْطَأَ وَمَنْ عَلَيْهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». [احمد: ٧٤٢٧، ومسلم: بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». [احمد: ٧٤٢٧، ومسلم: بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». [احمد: ٧٤٢٧، ومسلم: ومَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». [احمد: ٧٤٢٧، ومسلم: ومسلم:

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَبْتُ صَفْوَانَ بنَ عَسَّالِ المُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: أَنْبِطُ العِلْمَ (١)، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ المَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً بِمَا مِنْ المَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً بِمَا مِنْ المَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً بِمَا مِنْ المَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً بِمَا وَالسَانَى: ١٥٨٥، والترمذي: ١٨٠٤٥، والنرمذي: ١٨٠٥٥، والنساني: ١٥٠٥].

٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ صَخْرٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرٍ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرٍ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أي: أطلب العلم وأستخرجه من قلوب العلماء، وأحصله في قلبي.

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ». [ضعيف. أحمد: 981٩].

٢٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ يَزِيدَ، خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي عَاتِكَةً، عَنْ عَلِيِّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلَا يُحَلِّمُ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ الْعَلَيْحُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ هَكَذَا، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الوسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: «الْعَالِمُ وَالمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانٍ فِي الأَجْرِ، وَلَا ثُمَّ قَالَ: «الْعَالِمُ وَالمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانٍ فِي الأَجْرِ، وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدُهُ». [إسناده ضعف. الطبراني في خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدُهُ». [إسناده ضعف. الطبراني في الكبير»: ٥٧٨٧، والخطيب في "تاريخ بغداد»: (٢١٢/٢)، وابن عبد البر في دجامع بيان العلم وفضله»: ١٣٠].

٢٢٩- حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِمُ مِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِمُ وَالْمُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَذَخَلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ، مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا هُو بِحَلْقَتَيْنِ، إِحْدَاهُ مَا يَقْرَوُونَ القُرْآنَ، وَيَدْعُونَ اللهَ، وَالأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَلِيعَاهُمْ، وَهُولَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَلِيعَاهُمْ، وَالْمَالِيقِ وَالْفَالِيقِ وَلِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَهُولَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَلِيعَلَّمُونَ وَلِيعَلَّمُونَ وَلِيعَلَّمُونَ وَلِيعَلَّمُونَ وَلِيعَلَّمُ مَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُتَعْلَى اللهُ اللهِ المُتَعِلَى المُلهِ المُتَعْلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُ

#### ١٨ - بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْماً

٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بنُ ﷺ قَالَ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ، فَرُبَّ

مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَادِيِّ، أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لِيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ».

زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: «ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ<sup>(1)</sup> عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصْحُ لأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلُزُّومُ جَمَاعَتِهِمْ». [صحبح بطرقه. أحمد: ١٠٥٩، وأبو داود بذكر القطعة الأولى فقط: ٣٦٦٠، والترمذي: ٢٨٤٧، والنساني في «الكبرى» بذكر القطعة الأولى فقط: ٥٨١٦،

٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَضَّرَ اللهُ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْ مِنْى، فَقَالَ: «نَضَّرَ اللهُ الْمُرَءا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرٍ فَقِيهٍ، الْمُرَءا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرٍ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». [صحبح لنبره. الفاكهاني في «الكبير»: ١٥٤٧].

(ح). وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى (ح). وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَئِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ الْمَدِي اللَّهِ الْمِي اللَّهِ الْمَدِي اللَّهِ الْمَدِي اللَّهِ الْمَدِي اللَّهِ الْمَدِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعِمْ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ،
 قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ سَمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ سَمَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدَ اللهُ الْمُرَّءُ أَسْمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَبَلَّعَهُ، فَرُبَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «لا يغل» بكسر الغين المعجمة، وتشديد اللام على المشهور، والياء تحتمل الضم والفتح، فعلى الأول من أغلَّ: إذا خان، وعلى الثاني من غَلَّ: إذا صار ذا حقد وعداوة. والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها، طهر قلبه من الخيانة والدَّخَل والشر.

مُبَلَّعٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ». [صحبح. أحمد: ٤١٥٧، والترمذي: ٢٨٤٨].

٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ ـ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا ـ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ رَجُلِ آخَرَ ـ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ حَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : خَطَبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ ـ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْدِ ، فَقَالَ : «لِيبُبَلِغِ الشَّاهِدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْدِ ، فَقَالَ : «لِيبُبَلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلَّغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ» . الفَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلَّغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ» . [احمد: ٢٠٤٠٧، والبخاري: ٢٠٤٧، ومسلم: ٣٨٣٤ مطولاً].

١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، عَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةً الْمُشَيْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الفَّشَيْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الفَائِبَ». [صحبح لغيره. احمد مطولاً: ٢٠٠٣٧].

7٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بِنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بِنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ عَبْاسٍ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لِيبُبَلِغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ». [صحبح رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لِيبُبَلِغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ». [صحبح لنبره. احمد: ٨٥١١].

٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَيِيُّ، عَنْ مُعَانِ بِنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ بُحْتِ المَكِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ بُحْتِ المَكِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِي، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ خَيْرٍ فَقِيهٍ، فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِي، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ خَيْرٍ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». [صحبح. احد:

#### ١٩ - بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ

٧٣٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَذِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ: مُحَدَّدُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٍ: ﴿إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْدِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الضَّرِّ عَلَى يَدَيْدِ». [اسناد، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْدِ». [اسناد، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْدِ». [اسناد، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْدِ». [اسناد،

٣٣٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَوٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٌ قَالَ: "إِنَّ لِهَذَا الخَيْرِ خَزَائِنَ، وَلِتِلْكَ اللهِ عَيْلِةٌ فَالَ: "إِنَّ لِهَذَا الخَيْرِ خَزَائِنَ، وَلِتِلْكَ اللهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، الخَرْائِنِ مَفَاتِيحَ، فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لَلشَّرٌ، مِغْلَاقاً لِلشَّرِ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لَلشَّرٌ، مِغْلَاقاً لِلْخَيْرِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم ني "السنة»: مِغْلَاقاً لِلْخَيْرِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم ني "السنة»: مِغْلَاقاً لِلْخَيْرِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم ني "السنة»:

#### ٠ ٧ - بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ

٢٣٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيِّلَةٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيِّلَةٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي الأَرْضِ، حَتَّى الحِيتَانُ فِي النَّرْضِ، حَتَّى الحِيتَانُ فِي النَّرْضِ، حَتَّى الحِيتَانُ فِي البَحْرِ». [حسن لغيره. وسلف مطولاً برتم: ٢٢٣].

• ٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مَعْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "مَنْ عَلَمَ مُعَاذِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "مَنْ عَلَمَ عَلَمَ عَلْمَ عَنْ أَجْرِ عِلْمَا ، فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الكيبرِ»: (٢٠/(٤٤٦))، العامِلِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في "الكبير»: (٢٠/(٤٤٦))، وأبر نعيم في "المسند المسنخرج على صحيح مسلم»: ٤٠. ويغني عنه وأبر نعيم في "المسند المسنخرج على صحيح مسلم»: ٤٠. ويغني عنه

حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي ﷺ قال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». أخرجه مسلم: ٤٨٩٩].

٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي كَرِيمَةَ الحَرَّانِيُ: حَدَّثَنِي مَدْ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ أَبِي أَنيْسَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدُ بنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خَيْرُ مَا أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خَيْرُ مَا يُخلِفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، يُخلِفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ». [المناده صحيح. ابن حان: ٩٣].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا (') مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانِ الرُّهَاوِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ فُلَيْحِ بنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَيْدِ بنِ أَسِلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي وَهُبِ بِنِ عَطِيَّةً: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي الرُّهُولُ اللهِ الْأَعْرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدُ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْما نَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَمُصْحَفاً وَرُّنَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْناً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْناً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ مَسْجِداً فَي صِحَيهِ فَرَبُها مِنْ مَالِهِ فِي صِحَيهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ". [اسناده ضعف. ابن خزيمة: وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ". [اسناده ضعف. ابن خزيمة: وَحَيَاتِهِ، وَاليهني في المعب الإيمانه: ٢٤٩٠](٢).

٧٤٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ المَدِينِيُ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، عَنْ عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، عَنْ عُبيْدِ اللهِ بنِ طَلْحَةَ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَةٍ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَةٍ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ المَرْءُ المُسْلِمَ عِلْماً ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ المُسْلِمَ». [إسناد، المَرْءُ المُسْلِمَ». [إسناد، ضعيف. المزي في انهذيب الكماله: (١٩٩/٥٩)].

#### ٢١- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَا عَقِبَاهُ

٧٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا رُبْيَي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا رُبْيَي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَطْ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ (٣). [اسناده حسن. أَكُلُ مُتَّكِئاً قَطْ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ (٣). [اسناده حسن. المحد: ٢٥٤٩، وأبو داود: ٢٧٧٠].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا خَازِمُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً.

• قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ نَضْرٍ الْهَمْدَانِيُّ - صَاحِبُ الْقَفِيزِ -: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً.

حَدَّثَنَا مُعَانُ بِنُ رِفَاعَةَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بِنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا مُعَانُ بِنُ رِفَاعَةَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بِنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: مَرَّ القَاسِمَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ يَكِيْ فِي يَوْم شَدِيدِ الحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الغَرْقَدِ، وَكَانَ النَّبِيُ يَكِيْ فِي يَوْم شَدِيدِ الحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الغَرْقَدِ، وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلُّفَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالِ، وَقَرَ ذَلِكَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلَّفَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ، وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ أَمَامَهُ، لِثَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الكِبْرِ. [اسناده ضعيف. احمد: ٢٢٢٩٢].

<sup>(</sup>۱) سقط قوله: «حدثنا» من مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، والمثبت هو الصواب، لأن أبا حاتم هو الرازي محمد بن إدريس، وليس محمد بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد: ٨٨٤٤، ومسلم: ٤٢٢٣ بلفظ: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

<sup>(</sup>٣) أي: لا يمشي رجلان خلفه فضلاً عن الزيادة، يعني أنه من غاية التواضع لا يتقدم أصحابه في المشي، بل إما أن يمشي خلفهم ويسوق أصحابه، أو يمشي فيهم.

<sup>(</sup>٤) أي: ثقل فكرهه.

787 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ العَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ. [اسناده صحيح. أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ. [اسناده صحيح. أحد: ١٤٢٣].

#### ٢٢- بَابُ الوَصَاةِ بِطَلَبَةِ العِلْم

٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَارِثِ بنِ رَاشِدِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: «سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ العِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَالَ: «سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ العِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَالَ: «سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ العِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَالَنَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قُلْتُ لِلْحَكَم: مَا اقْنُوهُمْ؟ قَالَ: عَلَّمُوهُمْ.

7 ﴿ كَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ: حَدَّئَنَا عَلَى المُعَلَّى بِنُ هِلَالٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى المُعَلَّى بِنُ هِلَالٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، حَتَّى مَلأْنَا البَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَلأُنَا البَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَلأُنَا البَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ، فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رَجُلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ رَجُلَيْهِ، فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَعَلَّمُوهُمْ ».

قَالَ: فَأَدْرَكْنَا وَاللهِ أَفْوَاماً مَا رَحَّبُوا بِنَا، وَلَا حَيُّوْنَا، وَلَا حَيُّوْنَا، وَلَا عَلَّمُونَا، إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا. [موضوع].

719 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ العَنْقَزِيُّ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، قَالَ : العَبْدِيِّ قَالَ : مُرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ لَنَٰ : "إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ

الأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا جَاؤُوكُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً». [إسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٨٤١].

#### ٢٣ - بَابُ الإِنْتِفَاعِ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ به

• • • • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْسٍ لَا تَشْبَعُ». [صحح لغيره. احمد: قلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ». [صحح لغيره. احمد: قلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَابِو داود: ١٥٤٨، والنساني: ٥٤٦٩. وسياتي برتم: ٢٨٣٧].

أَمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، وَالحَمْدُ بِمَا عَلَمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، وَالحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٩١٦. وسياني لِلّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٩١٦. وسياني برقم: ٢٠٠٤ و وه شاهد حسن من حديث أنس عند الطبراني في الدعاء»: ١٤٠٥ وفي «الأوسط»: ١٧٤٨، والحاكم: (١/ ١٩٠)، وتمام في «الفوائد»: ٩٥٤، والبيهقي في «الدعوات»: ٢١٠].

٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَعْمَرٍ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَعْمَرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمُهُ (١ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، وَجُهُ اللهِ، لَا يَعْلَمُهُ (١) إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي رِيحَهَا. [إسناده حسن. أحمد: ١٤٥٧، وأبو داود: ٢٦٦٤].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ
 مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يتعلَّمه.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبِ الأَزْدِيُّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُمَارِيَ الْبِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ العُلْمَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَهُوَ فِي النَّارِ". [حسن لغيره. أبو إسماعيل الهروي في النَّارِ". [حسن لغيره. أبو إسماعيل الهروي في دنم الكلام وأهله: ١٣٣].

٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، غَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَحَيَّرُوا لِتُبَاهُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَحَيَّرُوا لِتُبَاهُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَحَيَّرُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَحَيَّرُوا بِهِ السَّفَهَاءَ، وَلَا تَحَيَّرُوا بِهِ المُحَالِسَ (١)، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ ». [حسن لغيره. ابن حبان: ٧٧، والحاكم: (١/ ٨٦)، وابن عبد البر في اجامع بيان العلم ونضله: ٤٠٣].

٢٥٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّرْحَمَنِ الكِنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا فَالَ: "إِنَّ أَنَاساً مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الأُمَرَاءَ، فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ القَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ(٣)، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ يُعْتَنِي مِنْ القَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ(٣)، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ يُعْتَنِي مِنْ القَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ(٣)، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ يُعْتَنِي مِنْ العَتادِ إِلَّا الشَّوْكُ(٣)، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ يُعْتَنِي مِنْ القَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ(٣)، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ المَامِينِ،: ١٥٩٨ ١٤٥)].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: كَأَنَّهُ يَعْنِي الخَطَايَا.

٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ (ح). المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ البَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمَّارِ بِنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ البَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ

سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ اللهُ اللهُ

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ. قَالَ مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: قَالَ عَمَّارٌ: لَا عَنْ أَبِي مُحَمَّداً، أَوْ أَنسَ بِنَ سِيرِينَ.

٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ وَالحُسَيْنُ بِنُ مَعْاوِيةَ النَّصْرِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعْاوِيةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ الظَّسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ الْأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ الْأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَادُوا الْمِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ الْمُنْيَا، لِيَنَالُوا بِهِ إِهْلَ زَمَانِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لأَهْلِ الدُّنْيَا، لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ عَيَّةٍ يَقُولُ: هِمْ ذَيْ اللهُمُومُ فِي الْحِرْقِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ الْمَرْتِهِمْ، وَلَحِداً، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ الْمَرْتِهِمْ، وَلَا اللهُمُومُ فِي الْحَلِيَةِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ الْمَرْتِهِمْ فَي الْمُعُومُ فِي الْحَلِيةِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ يَعْلِي اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ». [ابناده تالف. ابن أبي شية: يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ». [ابناده تالف. ابن أبي شية: يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ». [ابناده تالف. ابن أبي شية: والشاشي في "مسنده»: ٣١٧ وأبو نعيم في "الرهدة: ٣٧٤، والبزار: ١٦٣٨، وابن عامر في "اربخ عالم وفضله: ٤٠٨، وابن عاكر في "تاريخ عالم ونطله: ٤٠٨، وابن عاكر في "تاريخ دمشق»: (٣٢/ ١٧٤). وسائي برفم: ٤١٠٤]

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: حَدَّثَنَا خَازِمُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْدِ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ،

<sup>(</sup>١) أي: لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها.

<sup>(</sup>٢) في «التحفة»: ٥٨٢٥، وفي المطبوع: عُبيد الله مصغراً، وكلاهما مأثور في اسمه، فهو عُبيد الله أو عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة.

<sup>(</sup>٣) القتاد: شجر ذو شوك لا يكون له ثمر سوى الشوك، فنبه بهذا التمثيل على أن قرب الأمراء لا يفيد سوى المضرة الدينية أصلاً.

<sup>(</sup>٤) المرفوع من هذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر، أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد»: ١٦٦، والحاكم: (٢/ ٤٨١)، والبيهقي في «الزهد الكبير»: ١٦.

قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ ـ وَكَانَ ثِقَةً \_ ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.

٢٥٨ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ، وَأَبُو بِدْرٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادِ الهُنَائِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ الهُنَائِيُّ، عَنْ خَالِدِ بِنِ المُبَارَكِ الهُنَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بِنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [اسناده ضعيف. الترمذي: ٢٨٤٦، والناني في «الكبرى»: ٥٨٧٩].

٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَاصِمِ الْعَبَّادَانِيُ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بنُ مَيْمُونِ قَالَ: سَمِعْتُ أَشْعَثُ بنَ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللهِ عَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلْمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَمْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ لَلْكَ فَهُو فِي النَّارِ». [إسناده تالف. الخطيب في «الجامع لاخلاق الراوي»: ٢٧. ويشهد له حديث ابن عمر اليالف برقم: ٣٥٣].

٣٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدِ المَقْبُرِيُ ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيبُبَاهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، وَيُمَارِيَ (١) بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيُمَارِي (١) بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ». [إسناده ضعف جدًا. ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم: ٣٥٢].

## ٢٤- بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ

٢٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَكَمِ: عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَكَمِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَكَمِ: حَدَّثَنَا عَطاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْماً فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْماً فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلْجَماً بِلْجَامٍ مِنَ النَّارِ». [صحح. أحمد: ١٠٤٢٠، وأبو داود: ٣١٥٨، والنرمذي: ٢٨٤٠. وسباني برقم: ٢٦٦].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ - أَي: القَطَّانُ -: وَحَدَّثْنَا أَبُو حَاتِمٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بِنُ زَاذَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَوْلاَ آيَتَانِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ - يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ، فَي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ - يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ شَيْئًا أَبَداً ، لَوْلاَ قَوْلُ اللهِ: ﴿إِنَّ النَّذِيكَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ تَعْلَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّبِي وَاللهِ اللهِ يَعْنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٣٦٧ - حَدَّنَنَا الحُسَيْنُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ السَّرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المَّنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَيَّلًا، وَقَلْهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا، فَقَدْ كَتَمَ مَدِيثًا، فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ ». [ضعبف جدًا. ابن أبي عاصم في فقد كتَمَ مَا أَنْزَلَ الله ». [ضعبف جدًا. ابن أبي عاصم في الله وسط»: ٢٠ قد ، والطبراني في الأوسط»: ٢٠ والسنة »: ٩٩٤، والعقيلي: (٢١٤/٤)].

٣٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: صَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِّكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ». [إسناده ضعيف جدًا العقيلي: يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ». [إسناده ضعيف جدًا العقيلي: (١٦٨/٣)].

770 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ حِبَّانَ بِنِ وَاقِدِ النَّقَفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا مُبُدُ اللهِ بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا مُبَدِ المُحَمَّدُ بِنُ دَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ وَالْ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ الخُدْدِيِّ وَالْ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْةَ: «مَنْ كَتَمَ عِلْما مِمَّا الله يَوْمَ النَّالِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ويُجاري.

٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَفْصِ بنِ هِشَامِ بنِ زَيْدِ بنِ أَنسِ بنِ مَالِكٍ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الكَرَابِيسِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْدَ اللهِ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

## القرائض التجديز ]

## [٢] ١ - لَبُوَابُ الطُّهَارَةِ وَشُنَيْهَا

## ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ المَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

٧٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةً إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. [احمد: ٢١٩٣١، ومسلم: ٧٣٩].

٣٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِضَةً وَنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِضَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٤٨٩٧، وأبو داود: وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٤٨٩٧، وأبو داود: ٩٢، والنائي. ٣٤٨].

٢٦٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ
 بَدْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
 يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. [صحبح. احمد: ١٤٢٥٠، وأبو داود: ٩٣].

٢٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُؤَمَّلِ بنِ الصَّبَّاحِ،
 وَعَبَّادُ بنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ يَحْيَى بنِ زَبَّانَ:
 حَدَّثَنَا حِبَّانُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَلُوضُوءِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بُجْزِئُنَا، فَقَالَ: مُدِّ، وَمِنَ الغُسْلِ صَاعٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَكْثَرُ شَعَراً، يَعْنِي النَّبِيَ ﷺ. [حسن لغيره. ابن عدي: (١٩٩/٤)].

#### ٢- بَابٌ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

٣٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ خَلَفٍ شَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ خَتَنُ المُقْرِئِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ بنِ أُسَامَةً، عَنْ أَبِي المَلِيحِ بنِ أُسَامَةً، عَنْ أَبِي المَلِيحِ بنِ أُسَامَةً، عَنْ أَبِي المَلْكِيحِ بنِ أُسَامَةً، وَنَ عُمَيْرٍ الهُذَلِيُّ - قَالَ: قَالَ مَنْ أَبِيهِ - واسْمُهُ: أُسَامَةُ بنُ عُمَيْرٍ الهُذَلِيُّ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، ولَا يَقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، ولَا يَقْبَلُ صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ (١٠)». [إسناد، صحيح. أحد: ٢٠٧٠٨، وأبر داود: ٥٩، والنساني: ٢٥٧٥].

٢٧١/ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (٢٧) مِن سَعِيدٍ وَشَبَابَةُ بِنُ سَوَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ.

الله حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَدْثِنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَدْثِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَدٍ، وَلا رَسُولُ اللهِ عَنْ عُلُولٍ». [أحد: ٤٧٠٠، وسلم: ٥٣٦].

٣٧٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثٍ طُهُورٍ، رَسُولَ اللهِ عَيْثٍ طُهُورٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». [صحيح لغيره. ابن أبي شيبة: ٧٧، وأبو عوانة: ٣٧، وأبو يعلى: ٤٢٥١، وابن عدي: (٣٠٧/٢)].

<sup>(</sup>١) الغُلول: الخيانة في الغنيمة، والمراد هاهنا مطلق التحريم. (٢) تحرف في المطبوع إلى: عبد الله بن سعيد.

٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا الخَلِيلُ بنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا الخَلِيلُ بنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ». [إسناده ضعيف جدًا. إبن عدي: (٣/ ٦١)، والمزي في انهذيب الكمال!: (٨/ ٣٣١). وأحاديث الباب تغني عنه].

#### ٣- بَابٌ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

مُعَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ السَّلَاةِ الطَّلُهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا اللهَّكِيرُ، التَّكْبِيرُ، وَتَحْرِيمُهَا اللهَّكِبِيرُ، وَابو وَتَحْرِيمُهَا اللهُ التَّكْبِيرُ، اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

7٧٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ العَلاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». [صحبح لنبره الترمذي: ٢٣٨].

#### ٤ - بَابُ المُحَافَظَةِ عَلَى الوُضُوءِ

٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ فُوْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا<sup>(٣)</sup>، وَلَنْ تُحْرُرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا تُحْصُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا

يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». [صحيح. أحمد: ٢٢٣٧٨].

٢٧٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجْاهِدُ اللهِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجْاهِدُ اللهِ اللهِ بَنَ أَفْضَلِ عَلَى الوصُوءِ إِلَّا أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الوُصُوءِ إِلَّا أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الوصُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ». [صحيح لغيره. ابن أبي شيبة مختصراً: ٣٦، والبزار: مُؤْمِنٌ ». [صحيح لغيره. ابن أبي شيبة مختصراً: ٣٦، والبزار: ٢٣١٧ والبزار:

٧٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي إِسْحاقُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي إِسْحاقُ بِنُ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي حَفْصِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، يَرْفَعُ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، يَرْفَعُ الحَدِيثَ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَلْحَدِيثَ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِمًّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَلْحَدِيثَ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِمًّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُونَى "نَعْظِيم قدر الصلاة"؛ مُؤْمِنٌ ». [إسناده ضعيف. ابن نصر المروزي "تعظيم قدر الصلاة"؛ مُؤْمِنٌ ». والطبراني في «الكبير»: ١٧٤، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ١٧٤، ويغني عنه أحاديث الباب].

#### ٥- بَابٌ: الوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ

- ٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْفِيُ :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ شَابُورَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ
سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : "إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً المِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْ وَالصَّدَاقُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّدُةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِبَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ، لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ وَالْمَانِ اللهُ المُلْهُ اللهُ المُلْهُ اللهُ المُلْهُ اللهُ الله

 <sup>(</sup>٣) الاستقامة: اتباع الحق، والقيام بالعدل، وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع المأمورات، والانتهاء عن جميع المناهي.

<sup>(</sup>٤) أي: ولن تطيقوا، وأصل الإحصاء: العدل والإحاطة به، لئلا يغفُلُوا عنه، فلا يتكلوا على ما يوفون به، ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون عجزاً وقصوراً، لا تقصيراً.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ملءُ.

النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا». [أحمد: ٢٢٩٠٢، ومسلم: ٥٣٤].

## ٦- بَابُ ثَوَابِ الطُّهُورِ

١٨١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ يَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ(١)، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا ذَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيشَةً، حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ذَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيشَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ». [أحمد: ٧٤٣٠، والبخاري: ٤٧٧، ومسلم: ١٥٠٦ مطولاً. وسأني برنم: ٤٧٧].

۲۸۲ - حَدَّثَنَا سُویْدُ بنُ سَعِیدٍ: حَدَّثَنِی حَفْصُ بنُ مَیْسَرَةَ: حَدَّثَنِی زَیْدُ بنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ یَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِیِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوْضًا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ فِیهِ تَوَضًا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ فِیهِ وَأَنْفِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَعْنِی مِنْ وَجْهِهِ مَنْ تَحْتِ أَشْفَادٍ عَیْنَیْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهِهِ مَنْ تَحْتِ أَشْفَادٍ عَیْنَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَجْهِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ أَذُنَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، غَلَیْهِ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، غَلَیْهِ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، غَلَیْهِ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ رِجْلَیْهِ، حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، غَلَیْهِ، فَوَمَشَیْهُ إِلَی غَسَلَ رِجْلَیْهِ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ رِجْلَیْهِ، حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَلَا الله وَجْلَیْهِ، حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأُسِهِ، فَلَا أَنْ مِنْ رِجْلَیْهِ، حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَذُنیْهِ، فَالْمَاهِ مِنْ تَحْدِ أَلْهُ وَمَشَیْهُ إِلَی مِنْ المَاهِ مِنْ المَاهِ مِی المَدرك النبی ﷺ. الصاب نه أبو عبد الله الصنابحی، وهو عبد الرحمن بن الصنابحی، المواب أنه أبو عبد الله الصنابحی، وهو عبد الرحمن بن عسلة، نابعی لم یدرك النبی ﷺ. النسانی: ۱۹۰۳. وأخرجه أحمد: المحبح منه المسلة، نابعی لم یدرك النبی ﷺ. النسانی: ۱۹۰۳. وأخرجه أحمد:

٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ اللهِ عَنْ مَعْ فَهُ اللهَ عَنْ مَعْ فَلَا: عَنْ مَعْ فَلَا عَنْ يَزِيدَ بِنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا تَوضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا يَدِيهِ، فَإِذَا يَوضَأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا يَكِيهِ، فَإِذَا عَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ دِرَاعَيْهِ وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ دِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ دِجْلَيْهِ». وَرَأْسِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ». وَرَأْسِهِ، فَوَرْأُسِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ دِجْلَيْهِ». وَرَأْسِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ دِجْلَيْهِ». وَرَأْسِهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ، مَا مِولَا ].

٢٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قِيلَ: «غُرِّ مُحَجَّدُونَ (٣) بُلْقُ (٤) مِنْ آثارِ الوُضُوءِ .. قَالَ: (صحيح لغيره. أحمد: ٣٨٢٠].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِبِمَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي شَقِيقُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي شَقِيقُ بنُ الْبِيمَ: حَدَّثَنِي شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ مَقْعَدِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ مَقْعَدِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ مَقْلَا مُثْلِهِ"، ثَعْقَا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، ثَعْقَا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ فَيْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"،

<sup>(</sup>١) أي: لا يخرجه من بيته إلا الصلاة.

<sup>(</sup>۲) أي: سقطت وذهبت.

<sup>(</sup>٣) المُحَجَّل من التَّحجيل، وهو الدَّواب التي قوائمها بيض، والمراد ظهور النور في أعضاء الوضوء.

<sup>(</sup>٤) بُلْق: جمع أَبْلَق، وهو من الفرس ذو سواد وبياض، وكأنهم شُبِّهوا بظهور النور في أعضاء الوضوء دون غيرها بالخيل البُلْق، وإلا فحاشاهم من السواد في ذلك اليوم، ولذلك قال: من آثار الوضوء، أي: أنواره الظاهرة على أعضائه.

<sup>(</sup>٥) المقاعد: قيل: دكاكين عند دار عثمان، وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَلَا تَغْتَرُوا (١١)». [أحمد: ٤٧٨، والبخاري مطولاً : ١٥٩، ومسلم مطولاً : ٥٣٨].

٧٨٥/ م- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بِنُ طَلْحَةً: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، عَنْ مُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

#### ٧- بَابُ السِّوَاكِ

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي، عَنِ الأَعْمَش (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ(٢). [احمد: ٢٣٤١٥، والبخاري: ٨٨٩، ومسلم: ٥٩٤ و٥٩٥].

٢٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». [أحمد: ٧٣٣٩، والبخاري: ٨٨٧، ومسلم: ٥٨٩].

٢٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بِنُ عَلِيٌّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيُسْتَاكُ. [صحيح. أحمد: ١٨٨١، والنساني في الكبرى١: ٤٠٤. وسيأتي برقم: ١٣٢١].

شُعَيْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي العَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «تَسَوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسُّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلَا أُنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى، لَفَرَضْنُهُ لَهُمْ، وَإِنِّي لأَسْتَاكُ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي (٣)».

٧٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ المِقْدَام بنِ شُرَيْح بنِ هَانِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ. [أحمد: ٧٤٧٩٥، ومسلم: ٥٩٠].

[حسن بشواهده. أحمد: ٢٢٢٦٩ مختصراً].

٧٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بنُ كَنِيزٍ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ سَاج، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ، فَطَيِّبُوهَا بِالسَّوَاكِ. [إسناده ضعيف. أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٢٩٦/٤)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء، ص٢٧].

#### ٨- بَابُ الْفِطْرَةِ

٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ (1) - أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ -: الخِتَانُ، ٢٨٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَالإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ

<sup>(</sup>٢) أي: يُدلِّك الأسنان بالسواك. أي: بهذا الفضل من الاجتهاد في الخيرات.

أُحفي: من الإحفاء، وهو الاستئصال. ومقادم الفم: هي الأسنان المتقدمة، أي: خشيت أن أذهبها من أصلها بكثرة السواك، بإكثار

<sup>(</sup>٤) أي: خمس خصال، أو خصال خمس، والفِطرة ـ بكسر الفاء ـ بمعنى الخِلْقة، والمراد هاهنا السنة القديمة التي اختارها الله للأنبياء، فكأنها أمر جِبلُي فطروا عليها، وليس المراد الحصر، فقد جاء: عشرة من الفطرة.

**الشَّارِبِ»**. [أحمد: ٧٣٦١، والبخاري: ٥٨٨٩، ومسلم: ٥٩٧].

٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُصْعَبِ بنِ شَيْبَةً، عَنْ طَلْقِ بنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(1)</sup>، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالإسْتِنْشَاقُ بِالمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ (٢)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ (٣)» يَعْنِي الإسْتِنْجَاءَ.

قَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. [الصحيح وقفه على طلق بن حبيب، وهذا سند ضعيف، مصعب بن شيبة انفرد برفعه. أحمد: ٢٥٠٦٠، ومسلم: ٦٠٤ مرفوعاً. والنسائي: ٥٠٤٤، ٥٠٤٥، موقوفاً على طلق].

٢٩٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلِ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مِنَ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مِنَ الفِطْرَةِ: المَضْمَضَةُ، وَالإسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الفِظْرَةِ: المَضْمَضَةُ، وَالإسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ المِسْتَعْدَادُ، وَنَعْنَا لُهُ اللَّهُ المَارِهِ وَالسَّوَاكُ، وَقَصُّ وَالإِسْتِحْدَادُ، وَخَسْلُ البَرَاجِمِ، وَالإِنْتِضَاحُ (١٠)، وَالإِنْتِضَاحُ (١٠)، وَالإِنْتِضَاحُ (١٠)، وَالإِنْتِضَاحُ (١٠)،

[قَالَ أَبُو الحَسَنِ]: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ
 عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً،
 عَنْ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

٧٩٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا إِلسْمِ اللهِ». [حسن لغيره. الترمذي: ٦١٢].

جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، أَنْ لَا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [أحمد: ١٢٢٣٢، ومسلم: ٥٩٩].

#### ٩ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَخَلَ الخَلَاءَ

٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ هَذِهِ الحُشُوشَ (٥) مُحْتَضَرَةٌ (٢)، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبُّثِ وَالحَبُوثِ (٧)». [اسناده صحيح. أحمد: ١٩٢٨٦، وأبر داود: ٦، والنساني في الكبرى: ١٩٨٢٠].

٢٩٦/ م- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح). وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ القَاسِم بنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ بَشِيرِ بنِ سَلْمَانَ: حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ النَّصْرِيِّ (٨)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلْمَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سِنْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ:

<sup>(1)</sup> تحرف في المطبوع إلى: أبي الزبير. وهو عبد الله بن الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي: معناه تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ، وأصل البراجم: العُقَد التي تكون على ظهور الأصابع.

<sup>(</sup>٣) أي: انتقاص البول بالماء باستعمال الماء في غسل المذاكير وقطعه ليرتد البول بردع الماء، ولو لم يغسل لنزل منه شيء فشيء، فيعسر الاستداء.

<sup>(</sup>٤) الانتضاح: هو نضح الفرج بشيء من الماء.

<sup>(</sup>٥) الحُشوش: واحدها حُشّ، وأصله جماعة النخل الكثيف، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت.

<sup>(</sup>٦) أي: تحضرها الشياطين.

<sup>(</sup>٧) الخُبُث: جمع الخبيث، والخبائث: جمع الخبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم.

 <sup>(</sup>A) وقع عند ابن ماجه هنا: البصري، بالباء الموحدة، والصواب ما أثبت، وهو الحكم بن عبد الله النصري ـ بالنون ـ وليس له عند ابن
 ماجه سوى هذا الحديث. انظر «تهذيب الكمال»: (١٠٦/٧)، و«تحفة الأشراف»: ١٠٣١٢.

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلْيَةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: الْعُودُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». [احمد: ١١٩٨٣، والبخاري: ١٤٢، ومسلم: ٢٣٢].

٣٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ بنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ: «لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ(١) أَنْ يَقُولَ: عَنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ(٢) النَّجْسِ، الخَبِيثِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ(٢) النَّجْسِ، الخَبِيثِ المُخْبِثِ(٣)، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [إساده ضعيف. الطبراني في المُخبِثِ (٣)، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [إساده ضعيف. الطبراني في الكير؛ (٥/ ١٧٥)].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ الفَطَّان: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ: 
قَمِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ»، إِنَّمَا قَالَ: «مِنَ الخَبِيثِ المُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

## ١٠ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ

٣٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي بَرْدَةً: أَبِي بُكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ أَبِي بُرْدَةً: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: المَعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: المَعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: المَعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: المَعْدُ اللهِ عَلَيْ إِذَا حَدَد ٢٥٢٢٠، وأبو داود: ٣٠، والنائي في "الكبرى": ٩٨٦٤].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، نَحْوَهُ.

٣٠١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِم، عَنِ الحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِي الأَذَى وَعَافَانِي ». [إناده ضعف].

# ١١ - بَابُ نِكْرِ اشِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الخَلَاءِ، وَالخَاتَم فِي الخَلَاءِ

٣٠٢ حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَكْرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بنِ سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ البَهِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ البَهِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ البَهِيِّ، عَنْ عُرُونَة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. [احمد: ٢٤٤١٠، ومسلم: ٢٢٤١].

٣٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الحَنْفِيُ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بِنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. [اسناده ضعيف. أبو داود: ١٩، والترمذي: ١٨٤٤، والنساني: ٢١٦٥].

## ١٢ - بَابُ كَرَاهِيَةِ البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ

٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ عَبْدِ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا يَبُولَنَّ عَامَّةَ الوَسُواسِ مِنْهُ». أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (٤)، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسُواسِ مِنْهُ». [صحيح لغيره دون قوله: «فإن عامة الوسواس منه»، فهو موقوف. [صحيح لغيره دون قوله: «فإن عامة الوسواس منه»، فهو موقوف. أحمد: ٢٠٥٦٩، وأبو داود: ٢٧، والترمذي: ٢١، والناتي: ٣٦].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَاجَهُ (٥): سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الحَفِيرَةِ، فَأَمَّا اليَوْمَ،

<sup>(</sup>١) هو الكنيف. (٣) الرِّجس: هو المُسْتَقْذُر المكروه.

<sup>(</sup>٣) الخبيث: ذو الخُبْث في نفسه، والمُخبث: الذي أعوانه خبثاء.

<sup>(</sup>٤) المستحم ـ بفتح الحام ـ: المغتسل، مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول). وهذا نص لا يستقيم، فمحمد بن يزيد المذكور هنا هو ابن ماجه، وشيخه علي بن محمد الطنافسي معروف مشهور.

فَمُغْتَسَلَاتُهُمُ الجَصُّ، وَالصَّارُوجُ<sup>(۱)</sup>، وَالقِيرُ، فَإِذَا بَالَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ المَاءَ، فَلَا بَأْسَ به.

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي البَوْلِ قَائِماً

٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ (٢)، فَبَالُ عَلَيْهَا قَائِماً. [احد: ٢٣٢٤١، والبخاري: ٢٢٤، ومسلم: ٦٢٤].

٣٠٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً "". [احد: ١٨١٥٠].

قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ عَاصِمٌ يؤمئذِ: وَهَذَا الأَعْمَشُ، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفةَ، وَمَا حَفِظَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُوراً، فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً.

#### ١٤ - بَابٌ فِي البَوْلِ قَاعِداً

٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بِنُ الْبِي شَيْبَةَ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ شُرَيْحِ بِنِ هَانِيْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ عَائِشَةً قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِماً (٤٠ فَلَا تُصَدِّقُهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِداً. [صحيح. احد: ٢٥٠٤٥، والترمذي: ٢٦، والنساني: ٢٩].

• [قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ]: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيَّ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِداً، قَالَ: الرِّجَالُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا.

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ العَرَبِ البَوْلُ قَائِماً، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةً يَقُولُ: فَقَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ المَرْأَةُ. [سباتي برنم: ٣٤٦].

٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أَبُلُ قَائِماً» فَمَا يَجُلُ قَائِماً» فَمَا يُكُلُ قَائِماً» فَمَا بُعُدُ. [اسناده ضعيف (٥٠]. عبد الرزاق: ١٥٩٢٤، وأبو عوانة: ٨٩٨٥، وابن عدي: (٨٥٠/٥)، واالحاكم: (٨٩٥١)].

٣٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الفَضْلِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بنُ الفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ الحَكَم، عَنْ أَلِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ قَائِماً. [إسناده ضعف جدًا. ابن عدى: (٥/ ٣٧٥)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث ومنسوخه: ٧٤، والبيهني: (١/ ٢٠٢)].

# ١٥ - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِاليَمِينِ وَالاِسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

٣١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبِ بنِ أَبِي العِشْرِينَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض.

 <sup>(</sup>۲) سباطة قوم: مَلْقى التراب ونحوه، وكانت عادته ﷺ البول قاعداً، ولذلك ذكر العلماء في قوله: «قائماً» وجوهاً على الاحتمال،
 كمرض يمنع القعود ويرجى برؤه بالقيام، أو عدم وجود مكان يصلح للقعود، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث صحيح من حديث حذيفة، وذكر الدارقطني في «العلل»: (٧/ ٩٥) أن عاصماً وحماداً وهما فيه على أبي وائل، وقال: ورواه الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، وقال: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) قال السندي: أي اعتاد البول قائماً، ويؤيده رواية الترمذي [١٢]: من حدثكم أنه كان يبول قائماً . . . ، وكذا التعليل بقوله: أنا رأيته يبول قاعداً، أي: يعتاد البول قاعداً، فلا ينافي هذا الحديث حديث حذيفة، وذلك لأن ما وقع منه قائماً كان نادراً، والمعتاد خلافه.

<sup>(</sup>٥) لضعف عبدالكريم بن أبي المخارق، وقد تابعه عبيدالله\_وهو ثقة مجمع على ثقته\_فيما أخرجه ابن أبي شيبة: ١٣٣٢، والبزار: ١٤٩.

يَخْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا بَالَ أَحُدُكُمْ فَلَا يَمْسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ. أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ. [احد: ٢٢٥٦٥، والبخاري: ١٥٤، وسلم: ٦١٣].

٣١٠/ م- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.

٣١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بِنُ دِينَارٍ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ صُهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَا تَغَنَّيْتُ، وَلَا تَمَنَّيْتُ (١)، وَلَا مُشْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي، مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. السَّفَ ذَكَرِي بِيمِينِي، مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. السَّف في فتهذيب الكماله: (١٣/ ٢٢٥)].

٣١٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ المَكِّيُ، اللهِ بِنُ رَجَاءِ المَكِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بِنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالً: «إِذَا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالً: «إِذَا المُتَظَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ السِّعَالِهِ». [حديث قري. وانظر الحديث الآتي].

# ١٦ - بَابُ الإِسْتِنْجَاءِ بِالحِجَارَةِ، وَالنَّهْي عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ

٣١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ مَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَجَلْ، أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَجَلْ، النَّالَةُ مُعْلُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أَعَلِّمُكُمْ، إِذَا أَتَبْتُمُ بِأَيْمَانِنَا الفَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ رَجِيعٌ الْفَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ رَجِيعٌ أَخْجَادٍ، وَنَهَى أَنْ وَهُونَ (٢٠)، وَالرِّمَّةِ (٣)، وَنَهَى أَنْ وَهُونَ (٢٠٥].

يَسْتَطِيبَ الرَّجلُ بِيَمِينِهِ. [إسناده حسن. أحمد: ٧٣٦٨، وأبو داود: ٨، والنسائي: ٤٠].

٣١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَادٍ البَاهِلِيُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ يَعِيدُ أَتَى الخَلَاءَ فَقَالَ: «اثْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَسُولَ اللهِ يَعِيدُ أَتَى الخَلَاءَ فَقَالَ: «اثْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَالْقَى الرَّوْثَةَ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هِي رِكُسُ (٤٠)». [احمد: ٣٩٦٦، والبخاري: ١٥٦].

٣١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الإِسْتِنْجَاءِ: «ثَلَاثَةُ أَحْجَادٍ، لَيْسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الإِسْتِنْجَاءِ: «ثَلَاثَةُ أَحْجَادٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِعٌ». [صحح لغيره. أحمد: ٢١٨٦١، وأبو داود: ٤١].

٣١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُعْمَثُ، عَنْ مَنْصُودٍ وَالأَعْمَثُ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ المُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِثُونَ بِهِ: إِنِّي قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ المُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِثُونَ بِهِ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُ يُعْلَى القِبْلَةَ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ أَلَى اللَّهِبْلَةَ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِي إِلَيْنَ فِيهَا إِلَيْمَانِنَا، وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةٍ أَحْجَادٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ. [أحمد: ٢٣٧٠٣ و٢٣٧٠٨، ومسلم: ٢٠٠].

<sup>(</sup>١) أي: ما كذبت، من التمني بمعنى التكذيب.

<sup>(</sup>٢) الرَّوْث: رجيع الحيوان، وهذا يشمل رجيع الإنسان وغيره.

<sup>(</sup>٣) الرُّمَّة: العظم البالي، ولعل المراد هاهنا مطلق العظم، ويحتمل أن يقال: العظم البالي لا ينتفع به، فإذا منع من تلويثه، فغيره أولى.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: رجس بالجيم، وكلاهما بمعنّى.

١٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ

٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ بِنَ جَزْءِ الرُّبَيْدِيَّ يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ. [اسناده صحيع، أحمد: ١٧٧٠١].

٣١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، السَّرْحِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». يَذْهَبُ إِلَى الغَائِطِ القِبْلَةَ، وَقَالَ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». إنحد: ٢٣٥٢، والبخاري: ١٤٤، وسلم: ٢٠٩].

٣١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَخْلَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ يَحْيَى مَخْلَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بِنُ يَحْيَى المَازِنِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بِنِ المَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ، عَنْ مَعْقِلِ بِنِ أَبِي مَعْقِلِ الأَسَدِيِّ - وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ. [إسناده ضعف. أحمد: ١٧٨٣٨، وأبو داود: ١٠].

•٣٢٠ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنِا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ إِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ. [اسناده ضعيف. ويغني عنه حديث ابي أيوب بغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. [اسناده ضعيف. ويغني عنه حديث ابي أيوب الأنصاري في الباب. وانظر ما بعده].

• ٣٢١- قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ (١): وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ (١): وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ عُميْرُ بنُ مِرْداسٍ الدَّوْنَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْراهِيمَ أَبُو يَحْيَى البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ للهيعة، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جابرِ أَنَّهُ سمعَ أَبَا سعيدٍ

الحُدْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانِي أَنْ أَشُرَبَ قَائِماً، وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة. [إسناده ضعيف كسابقه. أحمد: ١١٠٨٩](٢).

# ١٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ فِي الكُنُفِ، وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارَى

٣٢٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بِنُ سَعِيدٍ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الأَنْصَادِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ وَاسِعَ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ وَاسِعَ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ وَاسِعَ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ وَاسِعَ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ وَاسِعَ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلَقَدْ ظَهَرْتُ وَلَا اللهِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَالْ الْمَعْدِسِ.

هَـذَا حَـدِيثُ يَـزِيـدَ بـنِ هَـارُونَ. [أحـمـد: ٤٩٩١، والبخاري: ١٤٩، ومسلم: ٢١١].

٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الحَنَّاطِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الحَنَّاطِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ. [حدیث حسن. أحمد: ٧٤٧ه بلفظ: رأیت رسول الله ﷺ یتخلی علی لبتین، مستقبل القبلة].

قَالَ عِيسَى: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فِي صَحْرَاءَ، لَا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فَإِنَّ الكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَبْثُ شِئْتَ.

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ:
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

 <sup>(</sup>١) هو أبو الحسن القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه، وهذا الحديث من زياداته، وما ينبغي ترقيمه، ولمَّا التزمنا عدم تغيير ترقيم محمد
 فؤاد عبد الباقي ـ كما سبق في خطتنا التي بيناها في المقدمة ـ فإننا أبقينا ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.

٢) وأخرج مسلم الشطر الأول منه، وهو النهي عن الشرب قائماً، برقم: ٥٢٧٨.

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بِنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَوْمٌ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَوْمٌ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَوْمٌ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أُرَاهُمْ مَنْكُرُهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ القِبْلَةَ، فَقَالَ: «أُرَاهُمْ فَلَا فَعْلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي القِبْلَةَ». [إسناد، ضعف على نكارة نبه. أحمد: ٢٥٠٦٣].

• قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدَكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ المُغِيرَةِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي الصَّلْتِ، بِمِثْلِهِ.

٣٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ بِنَ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ بُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ فَرَأَيْتُهُ فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُسْتَقْبِلَ القِبْلَةُ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلُ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. [إسناده حسن. احمد: ١٤٨٧٢، والترمذي: ٩].

#### ١٩ - بَابُ الإِسْتِبْرَاءِ بَعْدَ البَوْلِ

٣٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رُمْعَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بنِ يَزْدَادَ اليَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بنُ أَبو داود: ٢٦ بذكر المرفوع فقط].

عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### • ٢ - بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

٣٢٧- حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَبُولُ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَبُولُ، فَاتَبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟» قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَمِرْتُ كُلِّمَا وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَكَانَتْ سُنَّةً». [ابناد، ضعيف.

## ٢١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

أحمد: ٢٤٦٤٣، وأبو داود: ٤٦].

٣٢٨ حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ أَبَا سَعِيدِ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا، فَبَلَغَ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرٍ و مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَعَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَعَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَعَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، وَأَوْشَكَ مُعَاذُ أَنْ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعْدَاللهِ بَيْعِ يَقُولُ اللهِ عَنْ يَفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مُنْ قَالُهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: «اتَقُوا لَكُ اللّهُ مَنْ يَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «التَّقُوا لَلْمَا اللهُ عَلَى الْمَعْوَادِدِ")، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ") . [المرفوع منه حسن لنبره.

<sup>(</sup>٢) الملاعن: جمع مُلْعنة، وهي الفَعْلة التي يلعن بها فاعلها.

٣) البراز: اسم للفضاء الواسع، فكنُّوا به عن قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٤) أي: طرق الماء.

 <sup>(</sup>٥) الظّل: المراد به ما اتخذه الناس ظلّا لهم ومقيلاً أو مناخاً.

<sup>(</sup>٦) قارعة الطريق: قيل: أعلاه، وقيل: وسطه.

٣٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجُ: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ(١) عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ(٢) وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الحَبَّاتِ ، وَالسِّبَاع ، وَقَضَاءَ الحَاجَةِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا مِنَ المَلَاعِنِ». [صحبح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ثم إن الحسن لم يسمع من جابر، ولا عبرة بتصريحه بالسماع هنا، فالإسناد إليه ضعيف. أحمد: ١٤٢٧٧. وسيأتي مختصراً برقم: ٣٧٧٢].

٣٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطُّرِيقِ، أَوْ يُضْرَبَ الخَلَاءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ فِيهَا. [حسن لغيره. الطبراني في «الكبير»: ١٣١٢، وابن عدي: (٣/ ١٥١)].

#### ٢٢ - بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الفَضَاءِ

٣٣١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ المَذْهَبَ<sup>(٣)</sup> أَبْعَدَ. [إسناده حسن. أحمد: ١٨١٧١، وأبو داود: ١، والترمذي: ٢٠، والنسائي: ١٧].

٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ (١) بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ (٥) بِنِ المُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأً. [إسناده ضعيف. ابن عدي: (٥/ ٣٦٠)، والمزي في التهذيب الكمال؛: .[( \$40 / 71)

يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الغَائِطِ أَبْعَدَ. [إسناده ضعيف. ويشهد له حديث المغيرة السالف، وحديث جابر الآتي في هذا الباب].

٣٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ، قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ: عُمَيْرُ بنُ يَزِيدَ - عَنْ عُمَارَةَ بِن خُزَيْمَةَ وَالحَارِثِ بِنِ فُضَيْل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذُهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٦٦٠، والنسائي: ١٦].

٣٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِيْ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى. [صحبح لغيره. أبو داود: ٢].

٣٣٦- حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ كَثِيرِ بنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ بِلَالِ بنِ الحَارِثِ المُزَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ أَبْعَدَ. [إسناده ضعيف. الطبراني في الكبير؛: ١١٤٢، وابن عدي: (٦٢/٦)، ويشهد له حديث المغيرة وجابر السالفان في هذا الباب].

#### ٢٣ - بَابُ الإِرْتِيَادِ لِلْفَائِطِ وَالبَوْلِ

٣٣٧- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ ٣٣٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنِ الحِمْيَرِيُّ،

التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. (1)

على جوادٌ الطريق ـ بتشديد الدال ـ: جمع جادة، وهي معظم الطريق. **(Y)** 

المذهب: محل التخلي. (٣)

تحرف في المطبوع إلى: عُمرو.

عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلْيَلْفِظْ، وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتِطْ، وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتِطْ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَنَى الْخَلَاءَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيباً مِنْ رَمْلٍ فَلْيُمُدَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ (٢)، فَلْيُمُدَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ (٢)، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». [اسناده ضعيف. اعد: ٨٨٣٨، وأبو داود: ٣٥].

٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ الصَّبَّاحِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: "وَمَنِ الْمُتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». الْمُتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». [اسناده ضعيف كسابقه. وانظر ما قبله وما ساتي برقم: ٣٤٩٨].

٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَاجَتَهُ، فَقَالَ لِي: «اثْتِ تِلْكَ الأَشَاءَتَيْنِ ـ قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي النَّحْلَ الصِّغَارَ، وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: القِصَارَ ـ فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعًا» فَاجْتَمَعَتَا، لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعًا» فَاجْتَمَعَتَا، فَقُلْ لَي: «اثْتِهِمَا، فَقُلْ فَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ:
 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي يَعْقُوبَ،

عَنِ الحَسَنِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَحْبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ (٣)، أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ (٤). [احمد مطولاً: ١٧٤٥، ومسلم: ٢٧٤].

٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَقِيلِ بنِ خُويْلِدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَعْلَى بنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بنِ حُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الشَّعْبِ، فَبَالَ، حَتَّى إِنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكُ وَرِكَيْهِ حِينَ الشَّعْبِ، فَبَالَ، حَتَّى إِنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكُ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ. آإسناده ضعبف].

# ٢٤ بَابُ النَّهْيِ عَن الإِجْتِمَاعِ عَلَى الخَلاءِ وَالحَيِيثِ عِنْدَهُ

٣٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءٍ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بِنِ عِيَاضٍ (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بِنِ عِيَاضٍ (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ عَنَا أَبِي النَّانِ عَلَى ظَائِدُويٌ أَنَّ النَّبِيَ وَاللَّهُ قَالَ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». [إسناده ضعيف. فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٣١٠، وأبو داود بنحوه: ١٥، والنسائي في "الكبرى" بنحوه: ٣٧، وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" وهو حديث صحيح عند مسلم: ٧٦٨، وسياتي برقم: ١٦١].

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الوَرَّاقُ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبي سعد الخير» وهم من بعض الرواة، وإنما هو أبو سعيد الحُبراني، وهو صحابي، وأما أبو سعد فتابعي قطعاً، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) أي: يتمكن من وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده، والمقعد يطلق على أسفل البدن، وعلى موضع القعود لقضاء الحاجة، وكلاهما يصح إرادته.

<sup>(</sup>٣) الهَدَف: هو كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل.

<sup>(</sup>٤) حائش نخل: الملتف المجتمع من النخل.

 <sup>(</sup>٥) كذا وقع اسمه هنا، وصوابه: "عياض بن هلال» كما نصّ على ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو كذلك في الرواية التالية.

عَنْ عِيَاضِ بِنِ هِلَالٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: وَهُوَ الصَّوَابُ.

٣٤٢/ ٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَهُ.

# ٢٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ. [احمد: ١٤٧٧٧، ومسلم: ٦٥٥].

٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، الله المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ النَّاقِعِ(١١)». [إسناد، ضعيف جدًا.

الطبراني في ﴿الأوسطُّ: ٢٨٢٢. ويغني عنه الحديثان قبله].

## ٢٦ - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي البَوْلِ

٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَنَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ (٢)، فَوَضَعَهَا (٣) ثُمَّ جَلَسَ، فَبَالَ إِلَيْهَا،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُوا إِلَيْهِ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ المَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ البَوْلُ قَرَضُوهُ بِالمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ (أَ)، فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ». [اسناده صحیح احمد: ۱۷۷۵۸، وأبو داود: ۲۲، والنساني: ۳۰].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بِنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، فَلَكُرَ خَدَهُ.

٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلْبَانٍ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانٍ، وَمَا يُعَذَّبَانٍ فِي عَبِيرٍ (٥)، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ (١)، فِي كَبِيرٍ (٥)، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ (١٥، وَمَا يَعْمَلُهِ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ (١٩٠٠) وأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ١٩٨٠. [احمد: ١٩٨٠، والبخاري: ٢١٦، ومسلم: ١٧٧].

٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ». [إسناده صحح. أحمد: ٩٠٣٣].

٣٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا الأَسْوَهُ بنُ شَيْبَانَ: حَدَّثَنِي بَحْرُ بنُ مَرَّادٍ، عَنْ
جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا
لَيُمَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي
البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الغِيبَةِ». [صحيح لغيره (٧٠].

 <sup>(1)</sup> الماء الناقع: هو المجتمع.
 (۲) الدَّرَقة: التُّرس.

<sup>(</sup>٣) أي: جعلها حائلة بينه وبين الناس، وبال مستقبلاً إليها. (٤) في المطبوع: فنهاهم عن ذلك.

 <sup>(</sup>a) أي: في أمر يشق عليهما الاحتراز عنه.
 (b) أي: لا يجتنب ولا يحترز عن وقوعه عليه.

<sup>(</sup>٧) بحر بن مرار روايته عن جده مرسلة. وأخرجه أحمد: ٣٠٣٧ موصولاً، من طريق بحر بن مرار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن

## ٢٧- بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ

مَّوَ الطَّلْحِيُّ، وَالِد الطَّلْحِيُّ، وَالْا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ وَأَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ خُضَيْنِ بِنِ المُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ المُهَاجِرِ بِنِ قُنْفُذِ بِنِ عُمَيْرِ بِنِ جُدْعَانَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ المُهَاجِرِ بِنِ قُنْفُذِ بِنِ عُمَيْرِ بِنِ جُدْعَانَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ اللَّهَا فَرَعُ وَهُو يَتَوَضَّأً، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّ فَرَدً عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّ فَرَعُ مِنْ وُضُويِهِ، قَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْ السَّلَامَ، فَلَمْ فَرَعُ مِنْ وُضُويِهِ، قَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدًّ عَلَي عَيْرٍ وُضُوءٍ». [إسناد، صحبح. فَلَيْكَ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ». [إسناد، صحبح. احد: ١٩٠٣].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا اللهُ عَالِم الحَسَنِ بنُ سَلَمَة : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٥١ - حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ إِنِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، ضَرَبَ بِكَفَيْهِ الأَرْضَ، فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. [سناده ضعيف جدًا. الطبراني في الأوسط): ٢٦٤١، وابن عدي: [سناده ضعيف جدًا. الطبراني في الأوسط): ٢٦٤١، وابن عدي:

٣٥٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ بُونُسَ، عَنْ هَاشِمِ بنِ البَرِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَنْهِ بَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَنْهِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا رَهُو يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْ، فَإِنَّكَ إِنْ رَأُبِتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدً عَلَيْكَ». [إسناده حسن في المنابعات فَعَلْتُ ذَلِكَ لَمْ أَرُدً عَلَيْكَ». [إسناده حسن في المنابعات والنواهد. ابن عدي: (١١٦/٧)].

٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، وَالحُسَيْنُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنِ الغَّحَاكِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُمَّرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. [مسلم: ٨٣٣].

#### ٢٨ - بَابُ الإِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

٣٥٤ حَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنَا أَبُو الأَّحُوصِ، عَنْ مِنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُوالِيمَ، عَنِ اللَّمْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً. [إسناده صحيح. احمد: خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً. [إسناده صحيح. احمد: ٢٥٥٦١ نحوه].

٣٥٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ أَبِي حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَادِيُّ، فَافِعٍ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَادِيُّ، وَجَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بِنُ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَسَرَلَسَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَرُواْ وَالله يُحِبُّ نَسَرَلَسَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَطَهَرُواْ وَالله يُحِبُّ الْمُطَهِدِينَ وَالله يُعَلِيثُ الله عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُودِ، فَمَا الله عَلْمُ مُونُ الله عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُودِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ ﴾ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَعْتَسِلُ مِنَ طُهُورُكُمْ؟ ﴾ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَلَعْتَسِلُ مِنَ طُهُورُكُمْ؟ ﴾ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: ﴿فَهُو ذَاكَ، الجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: ﴿فَهُو ذَاكَ، الجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: ﴿فَهُو ذَاكَ، اللهَامِورِي فِي مُسَلَى اللهُ الله المُعاوِي فِي مُسَلَى الله الإنارِهُ وَلَا الله الإنارِهُ وَلَا الله المِدِينَ وَالطَبِراني فِي المُسلَدِينَ الله المَدِينَ الله المُعالِينَ وَالطَعاوِي فِي مُسْلَ الآثارِهُ وَلَا الله المُعْمُونُ ﴾ والطبراني في المسند الشامبين ﴿ وَالطّارِي فَي الطُعالَةِ وَالطَعاوِي فَي الْعُلْوَا وَالطبراني في المُسلَدِ الشَامِينِ ﴿ وَالطبراني في الطَعادِي وَالطبراني في الطبراني في الطبراني في المُستد الشامبين ﴿ وَالطبراني في الطبراني في المُعادِي فَي اللهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَارِهُ وَالْعَلَا الْعَلَوْ الْعَلَالِي الْعَلَاءُ وَالْعَلَا الْهُولِولِي الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُونَ الْعَالَ الْعَلَاقُ اللهُ الْعَلَاقُونُ الْعَلَاقُونُ الْعَلَاقُونُ اللّهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي الصِّدُيقِ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي الصِّدُيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ العَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدُيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَّ اللَّهِ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ

أبي بكرة، وقد صوَّب الدارقطني في «العلل»: (٧/ ١٥٧) هذه الرواية الموصولة. وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه: (١/ ٣٧٠):
 هي أصح.

ثَلَاثًا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَلْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطَهُوراً. [الناده مسلسل بالضعفاء. أحمد: ٢٥٧٦٢].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، نَحْوَهُ. وَإِبْرَاهِيمُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، نَحْوَهُ.

٣٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجِنُ : «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ اللهِ يَنْهُ اللهَ اللهِ يَعْلَمُ رُواً وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَهِرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]» قَالَ: كَانُوا يَشْتَنْجُونَ بِالمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ. [حسن لغيره. أبو داود: ٤٤، والترمذي: ٣٣٥٧].

## ٢٩- بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ

٣٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ تَوْرِ (١)، ثُمَّ النَّنْجَى مِنْ تَوْرِ (١)، ثُمَّ لَنَّ يَكُهُ بِالأَرْضِ. [حسن لغبره. أحمد: ٨١٠٤، وأبو داود: دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ. [حسن لغبره. أحمد: ٨١٠٤، وأبو داود:

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم:
 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، نَحْوَهُ.

٣٥٩ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم، خَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ دَخَلَ الغَيْضَة (٢)، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ (٣) مِنْ مَاء، فَاسْتَنْجَى مِنْهَا، وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتَّرَابِ. [حن لغيره. الناني: ٥١].

## ٣٠- بَابُ تَغُطِيَةِ الإِنَاءِ

٣٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ أَبِي هريرة: ٦٤٨].

عُبَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا، وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا. [أحمد: ١٤٢٧٨، والبخاري: نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا، وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا. [أحمد: ١٤٢٧٨، والبخاري: ٢٢٨٠ ومسلم: ٣٤١٠ بنحو مطولاً. وسيأتي مطولاً برقم: ٣٤١٠.

٣٦١ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بنُ الفَصْلِ، وَيَحْيَى بنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ بنِ أَبِي حَفْصَةَ: حَدَّثَنَا حَرِمِيُّ بنُ عُمَارَةَ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةً حَرِيشُ بنُ الخِرِّيتِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةً فَالَثْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّبْلِ فَالَثْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيةٍ مِنَ اللَّبْلِ مُحَمَّرةً أَنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ. مُحَمَّرةً (١٥٧/٤). [اسناده ضعيف الطبراني في الأوسط»: ٨٢٨، والحاكم: (١٥٧/٤).

٣٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ لَا يَكِلُ طَهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ. [إناه التي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ. [إناه ضعيف جدًا. المزي في التهذيب الكمال المناه : (٢٩٦/٢٠)].

## ٣١- بَابُ غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ

٣٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ العِرَاقِ، أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ العِرَاقِ، أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْكُونَ لَنُمُ مَا لَمُهْنَأُ، وَعَلَيَّ الإِنْمُ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴾ . [احمد مطولاً: ٩٤٨٣، ومسلم مختصراً دون فعن أن هذه مَنْ آتٍ ﴾ . [احمد مطولاً: ٩٤٨٣، ومسلم مختصراً دون فعن أن هذه مَنْ آتَهُ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التور: إناء من نحاس أو حجارة. (٢) الغيضة: موضع تجتمع فيه الأشجار.

 <sup>(</sup>٣) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
 (٤) مخمرة: اسم مفعول من التخمير بمعنى التغطية.

٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». أَسْرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». [احد: ٩٩٢٩، والبخاري: ١٧٢، ومسلم: ١٥٠].

٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرُفاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلْمُ قَالَ: اللهِ عَلْمُ قَالَ: اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ قَالَ: اللهَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهَ اللهُ عَلْمُ مَرَّاتٍ، وَاللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَرَّاتٍ، وَعَفْرُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ اللهُ ال

٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». [صحيح لغيره. الطبراني في أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». [صحيح لغيره. الطبراني في الكبيره: (٣٥/٥٤)، والخطب: (٤/٥٥)، والرافعي في الناريخ قزوين : (٢/٥٢٥)].

## ٣٢ - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرَّةِ، وَالرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

٣٦٧ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا زَيْدُ بِنُ لَيُحْنِبُ (٣) المُبَابِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسِ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بِنُ لَيْجُنِبُ (٣) . عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عَمْبِ وَكَانَتْ تَحْتَ ابُو داود: ١٨، عُبْدِ بِنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ و وَكَانَتْ تَحْتَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الطَّوَّافَاتِ». [صحبح. أحمد: ٢٢٥٨٠، وأبو داود: ٧٥. والترمذي: ٩٢، والنماني: ٦٨].

٣٦٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ تَوْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَيْثِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الهِرَّةُ وَرَسُولُ اللهِ عَيْثِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الهِرَّةُ قَبْلُ ذَلِكَ. [حسن. عبد الرزاق: ٣٥٦، وابن عدي: (١٩٩/٢)].

٣٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ المَحِيدِ ـ يَعْنِي أَبَا بَكْرِ الحَنَفِيَّ ـ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ السَّيْتِ» . [حسن مونوفاً ابن خزيمة: الصَّلَاة، لأنَّهَا مِنْ مَتَاعِ البَيْتِ» . [حسن مونوفاً ابن خزيمة: ٨٢٨، والحاكم: (١/ ٣٨٥)، وابن عدى: (٤/ ٢٧٥)].

## ٣٣- بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ

٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ صِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ فِي جَفْنَةٍ (٢)، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْ لِيَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَقَالَ: «المَاءُ لَا يَعْرِبُ (٣)». [صحبح لغيره، لكن بلفظ: «الماء لا ينجه شيء». أبو داود: ٦٨، والترمذي: ٦٥].

٣٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ، أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُ عَيَّةٍ مِنْ فَضْلِ وَضُوثِهَا. [صحح لغيره. النَّا مِنْ النَّبِيُ عَيَّةٍ مِنْ فَضْلِ وَضُوثِهَا. [صحح لغيره.

<sup>(</sup>١) التعفير: هو التمريغ في التراب. (٢) أي: قصعة كبيرة.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يتنجس باستعمال الجنب منه، ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله.

٣٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَةِ. [صحح. أحمد: ٢٦٨٠١](١).

# ٣٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَلِكَ

٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ السَّحْكَمِ بِنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (٢). [رجاله ثقات، وقد اعل بالوقف. أحمد: بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (٢). [رجاله ثقات، وقد اعل بالوقف. أحمد: ٢٠١٥، وأبو داود: ٨٢، والترمذي: ٦٤، والنساني: ٣٤٤].

٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بنُ اَسَدِ: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بنُ اَسَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ اللهِ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَاجَهْ: الصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ، وَالثَّانِي وَهُمٌ.

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم، وَأَبُو عُنْمَانَ المُعَلَّى بنُ وَأَبُو عُنْمَانَ المُعَلَّى بنُ أَسَدِ، نَحْوَهُ.

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلْ عَلْيٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلَا وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ. [إساد فواهله ضعيف. أحمد: ٧٧ه. وقد صح عن النبي الله أنه كان يغتسل هو وأهله من إناء واحد كما في الباب الآني].

## ٣٥- بَابُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ

٣٧٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (ح). وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَهْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةُ شَهْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةُ فَيَانُ بنُ عُنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً فَالنَّنَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [حد: ٢٤٠٨].

٣٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [احمد: أغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [احمد: ٢٦٧٩٧، ومسلم: ٣٣٧].

٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ، عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلُ وَمَيْمُونَةً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ العَجِينِ . [إساله ضعف . أحمد: ٢٦٨٩٥ ، والنساني : ٢٤١ . واغتساله وميمونة من إناه واحد صحيح من حديث ميمونة نفسها كما سلف قبله] .

<sup>(</sup>١) وأخرج أحمد: ٢٦٧٩٧، ومسلم: ٧٣٣ عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد. وسيأتي برقم: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) ذهب الحافظ ابن حجر في فنتح الباري، (١/ ٣٠٠) إلى الجمع بين هذا الحديث وحديثي ابن عباس وميمونة في الباب قبله بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه، جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الموقوف الدارقطني: ٤١٨، والبيهقي: (١/ ١٩٢). قال الدارقطني: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: المحاربي. وترجم له المزي في اتهذيب الكمال»: (١٠/ ٤٦٠) باسم سعيد بن سعد بن أيوب البخاري، ولم ينب محاربيًا، وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٤/ ٣٧).

٣٧٩ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّعِسَنِ الأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ المُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [صحيح رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [صحيح لنبوه. ابن أبي شية: ٣٨٤].

## ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٣٨١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَالنِّهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ خَدَّثَنَا أَسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النُّعْمَانِ - وَهُوَ ابْنُ سَرْجٍ - عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الجُهَنِيَّةِ قَالَتْ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ فِي الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [صحبح. احمد: ٢٧٠٦٨، وابوداود: ٧٨].

٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ فَبِيبٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ فَبِيبٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ هَرِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا كَاناً يَتَوَضَّآنِ جَمِيعاً لِلصَّلَاةِ. [صحيح. ابن حزيمة: ١١٩].

## ٣٧- بَابُ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

٣٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ العَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ أَبِي فَزَارَةَ العَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ خُرِيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ خُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الجِنِّ: "عِنْدَكَ طَهُورٌ؟" قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيدِ فِي إِدَاوَةٍ، قَالَ: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءً طَهُورٌ" فَتَوَضَّأَ. الساده ضعف. أحمد: ٤٢٩٦، وأبو داود: ٨٤، والترمذي: ٨٨].

هَٰذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ قَيْسِ بنِ مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ قَيْسِ بنِ الحَجَّاجِ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ الحَجَّاجِ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ الحَجَّاجِ، عَنْ حَنشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ لا بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الجِنِّ: "مَعَكَ مَاءً؟ الجِنِّ: "مَعَكَ مَاءً؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا نَبِيدٌ فِي سَطِيحَةٍ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءً طَهُورٌ، صُبَّ عَلَيَّ» وَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءً طَهُورٌ، صُبَّ عَلَيَّ» قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ به. [إسناده ضعيف الطحاوي ني فَرَادُ مَانِي الآثار»: (١/٤٤)].

#### ٣٨- بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ البَحْرِ

٣٨٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ الْسَيْمِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ سَلَمَةَ - أَنَسٍ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ سَلَمَةَ - هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ المُّغِيرَةَ بِنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: عَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرِ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَأَنَا بِهِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضًا مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) السطيحة: هي من أواني الماء، ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر، فسطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة.

«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». [صحيح. أحمد مختصراً: ٧٣٣، وأبو داود: ٧٣، والترمذي: ٦٩، والنسائي: ٥٩. وسيأتي برقم: ٣٢٤٦].

٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ: حَدَّثَنِي السِّمَاقُ بنُ حَازِم، عَنْ ابْنِ مِقْسَمٍ - يَعْنِي عُبَيْدَ اللهِ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْدَ اللهِ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْدَ اللهِ عَنْ مَاءِ البَحْرِ، فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَلُهُ». [صحيح. احمد: ١٥٠١٢].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الهِسَنْجَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، نَحْوَهُ.

## ٣٩- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

٣٨٩ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بِنِ صُبَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بِنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْلِمِ بِنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَيَّا لَمَعْضِ حَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ خَسَلَ وَجُهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَعْسِلُ فَعَسَلَ يَدْيِهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُههُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَعْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَهُمَا مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَهُمَا مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَهُمَا ، وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا. [أحمد: فَعَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا. [أحمد: فَعَسَلَهُمَا، والبخاري: ٢٩١٨، وسلم: ٦٣٠].

٣٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: «اسْكُبِي» فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيداً، فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [صحيح لغيره. أحد مطولاً: ٢٧٠١٥، وأبو داود: ٢٢١].

٣٩١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بِنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بِنُ أَبِي حُذَيْفَةُ اللَّبِي حُذَيْفَةُ اللَّبِي حُذَيْفَةُ اللَّبِي الوَّلِيدُ بِنَ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيُ الأَرْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيُ الأَرْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيُ اللَّبِينَ اللَّهُ المَاءَ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ فِي الوُضُوءِ. [اسناه ضعبف البخاري في التاريخ الكبير": (٣/ ٩٦)].

٣٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمَوْلَى عَبْدَ اللهِ وَوْجُ بنُ عَنْبَسَةَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ ـ وَكَانَتُ أُمِّ عَبَاشٍ ـ وَكَانَتُ أُمِّ قَالِتُ : كُنْتُ أُوضَى ثَابِهِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ قَالِتُ : كُنْتُ أُوضَى ثَالِمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# 4 - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ، هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟

٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ:
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بِنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلا
يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ - أَوْنَ

<sup>(</sup>۱) الفراسي له صحبة، لكن لم يدركه مسلم بن مخشي. وابن الفراسي الذي في طريق ابن ماجه لم يدرك النبي ﷺ.

ثَلَانًا \_ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ». [احمد: ٧٢٨٢، والبخاري: ١٦٢، ومسلم: ٦٤٥].

٣٩٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَجَابِرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُفْيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ مُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا». [صحيح. ابن حزيمة: يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا». [صحيح. ابن حزيمة: ١٤١، والدارتطني: ١٢٩، واليهتي: (٤٦/١)].

٣٩٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ البَكَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ قَالَ: دَعَا عَلِيٍّ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ. الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ. [صبح. أحمد: ١١٣٣، وأبو داود: ١١٧، والنساني: ٩٤ مطولاً].

#### ٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ

٣٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا

أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ رُبِيعِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رُبَيْحِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيْهِ قَالَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». [إناده ضعف. أحمد: ١١٣٧٠ و١١٣٧١].

٣٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ: حَدَّثَنَا لَزِيدُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عِينَاضٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَمِعَدُ أَبَاهَا سَمِعَدُ بَنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». [اسناده ضعيف. أحمد (زيادات عبد الله): ١٦٥٢، والترمذي: ٢٦].

٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى بِنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ لَا أَبِيهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». [الناده ضعيف. أحمد: ٩٤١٨، وأبو داود: ١٠١].

- ١٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ المُهَيْمِنِ بِنِ عَبَّاسِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَخْدِ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا يُصَلِّم عَلَي النَّيْحِيِّ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا يُصَلِّم عَلَي النَّيْحِيِّ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يُحِبُّ الأَنْصَارَ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ١٩٥٥، والدارقطني: ١٣٤٢، واقتصرا على ذكر الصلاة على النبي ﷺ، والحاكم: (١٠٤١)](٢).

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم:

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أحمد: ٩٢٣٨، ومسلم: ٦٤٦ من حديث جابر، عن أبي هريرة ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١/ ٧٥): والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. اهـ.
 وقد حسنه بمجموع الأحاديث الواردة فيها ابن القيم وابن كثير والعراقي.

حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بنُ مَرْحُومٍ العَطَّارُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بنُ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ٤٢ - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُّضُوءِ

١٠١- حَدَّثنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ (ح). وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُحِبُ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ، رَسُولَ الله عَلِيةِ إِذَا انْتَعَلَ. [احمد: وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. [احمد: ٢٤٦٧، والبخاري: ١٦٨، ومسلم: ٢١٦].

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿إِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ ﴿ . [إسناده صحيح . احمد: ﴿إِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ ﴿ . [إسناده صحيح . احمد: ٨٦٥٢، وأبو داود: ٤١٤١].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ صَالِحٍ، وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا، قَالُواً:
 حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

# ٤٣ - بَابُ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ

٣٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الجَرَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيُهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
[احمد: ٢٤١٦، والبخاري مطولاً: ١٤٠].

١٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَالِدِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفَ وَاحِدٍ. [صحبح. احمد: ٩٩٨، وأبو داود: ١١١، والنساني: ٩٢ مطولاً].

العُكْلِيُ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، العُكْلِيُ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ، فَسَأَلَنَا وَضُوءاً، فَأَتَيْتُهُ بِمَاء، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٌ وَاجِدٍ. [أحمد: ١٦٤٤٥، والبخاري: والبخاري: ١٩١، وسلم: ٥٥٥ مطولاً].

#### ٤٤ - بَابُ المُبَالَغَة فِي الإِسْتِنْشَاقِ وَالإِسْتِنْثَارِ

٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ لَقِيطٍ بِنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيطٍ بِنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِغْ الوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». [صحيح. احمد: الإسْتِنْشَاقِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». [صحيح. احمد: برتم: ١٦٣٨، والترمذي: ٧٩٨، والنساني: ٨٧. وساني برتم: ٨٤٤].

مُدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ قَارِظِ بِنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ قَارِظِ بِنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: المُرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ: السَادِه قوي. أَوْ ثَلَاثًا». [إسناده قوي. أحمد: «اسْتَنْشِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا». [إسناده قوي. أحمد: ٢٠١١، والناني في «الكبري»: ٩٧].

١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنِسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاأً

فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». [أحمد: ٧٢٢١، والبخاري: ١٦١، ومسلم: ٥٦٢].

### 8 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

٤١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتِ بنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، قُلْتُ لَهُ: حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ أَبَا جَعْفَرٍ، قُلْتُ: وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ،

211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بنُ سَعِيدٍ الفَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ تَوضَّا غُرْفَةً غُرْفَةً . [أحمد: ٢٠٧٢، والبخاري: ١٥٧].

٤١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ (١)، تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً. [صحيح لغيره. احمد: ١٤٩].

#### ٤٦ - بَابُ الوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

218 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بنِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَعَنَّ اللَّهُ عَنْمَانَ وَعَلِيًّا يَعَنَظُ اللَّهُ عَنْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّآنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيَقُولَانِ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ يَتُوظَ اللهِ عَلَيْهُ . اصحبح . احمد: ٤٠٣، وابو داود: ١١٠، ولم بذكرا علبًا آلاً .

• قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بِنُ سَلَّمَةً: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ: (٢٧٠١٨، وأبو داود: ١٢٦].

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَابِتِ بنِ لَوْبَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

١١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ، عَنِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ، عَنِ اللهَ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ، عَنِ اللهَ الوَلِيدُ بن عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظُبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظُبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَلَاثاً ثَلَاثاً ، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. [صحبح لغبره. أحد: ٤٥٣٤، والنساني: ٨١](٣).

١٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِم أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوضًا ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٤٦٩٥].

١٦٦ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يُعبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَعِلْهُ تَوضَأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، أَوفَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِلِهُ تَوضَأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [إسناده تالف بمرة. الطبراني في «الأوسط»: ومَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [إسناده تالف بمرة. الطبراني في «الأوسط»: ٩٣٦٧، وابن عدي: (٢٦/٦). ويغني عنه ما قبله].

١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، يُوسُف، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٨٩٣. ويغني عنه أحدد: ٢٢٨٩٣.

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَفْرَاءَ أَنَّ مُحَمَّدِ بِنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [صحيح لغيره. احمد:

<sup>(</sup>١) هكذا وقع هنا عند ابن ماجه، و«التحفة»: ١٠٤٠٣، وفي المطبوع: غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٢) أخرج حديث عثمان مطولاً في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً أحمد: ٤١٨، والبخاري: ١٥٩، ومسلم: ٥٣٩، وأما حديث علي فأخرجه أبو داود: ١١٦بنحوه.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧٠ موقوفاً، وهو أصح.

# ٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثاً

219 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بِنُ عَبْدِ العَقِارُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ وَرَيْدٍ العَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: "هَذَا وَضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللهِ عَيْنِ مُنَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ" ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضُوءِ" وَتَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضُوءِ" وَتَوَضَّأَ وَلَانَا ثَلَاناً ثَلَاناً، وَقَالَ: "هَذَا أَسْبَعُ الوُضُوءِ وَهُو مَنْ لَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ إِبْرَاهِيمٍ، وَمَنْ تَوَضَّأَ مُكَذَا ثَلَاناً ثَلَاناً مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَعَ لَهُ ثَمَانِيَةً أَبُوابِ هَكَذَا اللهُ اللهِ إِللهَ إِلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٢٠ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبَيٌ بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوضًا مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ» أَوْ قَالَ: «فَتَوضًا مَرَّةً مَنْ لَمْ يَتَوضًا أُهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً» ثُمَّ تَوضًا أَهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً» ثُمَّ تَوضًا أَهُ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءً مَنْ تَوضَا أَهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً» ثُمَّ تَوضًا أَهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً » ثُمَّ تَوضًا أَهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً » ثُمَّ تَوضًا أَهُ اللهُ كَفُونَ مَنْ تَوضَا أَهُ اللهُ كَفَالَ: اللهَ عَظَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ » ثُمَّ تَوضًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَلَاثًا ، فَقَالَ:

«هَذَا وُضُوثِي، وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ قَبْلِي (٢). [إسناده ضعيف. العقيلي: (٢/ ٢٨٨)، والدارقطني: ٢٦٣. وانظر ما قبله].

# 48 - بَابُ مَا جَاءَ فِي القَصْدِ فِي الوُضُوءِ، وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ

211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ مُصْعَبِ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عُبَيِّ بِنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً، كُعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً، يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ (٣)، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ المَاءِ (١٠)». [إسناد فعيف. أحمد (زيادات عبد الله): ٢١٢٣٨، والترمذي: ٥٧].

الله عَنْ مُعَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُوسَى بِنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيُّ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيُّ فَسَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: هَلَاثاً مَنْ لَاللهُ عَنِ الوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: هَلَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ اللهُ تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ». [إسناده حسن. أحمد: ١٦٨٤، وأبو داود: تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ». [إسناده حسن. أحمد: ١٦٨٤، وأبو داود: الناني: ١٤٠].

2٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ كُريْباً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّاً مِنْ شَنَّةٍ (1) وُضُوءاً يُقَلِّلُهُ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ. [أحمد: ١٩١٢) والبخاري: ٨٥٩، وسلم: ١٧٩٣ مطولاً].

٤٧٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفِّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثْنَا

<sup>(</sup>١) وقد صحت قصة التشهد عقب الوضوء من حديث عقبة بن عامر الجهني مرفوعاً عند أحمد: ١٧٣١٤، ومسلم: ٥٥٣ مطولاً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: من قبلي.

<sup>(</sup>٣) وَلُّهان ـ بفتحتين ـ مصدر وَلِه ـ بالكسر ـ: إذا تحير، وهذا من الشيطان لإلقاء الناس في التحيُّر سمي بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٤) أي: الوسواس يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة الوضوء والاستنجاء.

 <sup>(</sup>a) زاد أبو داود في روايته: أو نقص، وهذه اللفظة شاذة أو منكرة.

<sup>(</sup>٦) الشُّنَّة: السقاء العتيق.

بَقِيَّهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ الْبِيهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «لَا تُسْرِف، لَا تُسْرِف». [إسناده تالف].

ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بِنِ عَبْدِ اللهِ المَعَافِرِيِّ، عَنْ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بِنِ عَبْدِ اللهِ المَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَرَّ بِسَعْدِ وَهُو يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، السَّرَفُ؟» فَقَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْمٍ جَارٍ». [اسناده ضعيف. أحمد: ٧٠٦٥، وفي باب النهي عن السَّرف في الوضوء حديث عبد الله بنِ مغفل مؤوعاً. اسبكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدُّعَاء، أخرجه أو داود: ٩٦، وصححه ابن حبان: ١٧٦٤].

## ٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ جَهْضَمٍ أَبُو جَهْضَمٍ (١): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَبَيْدٍ إِلِمْنَاغِ الوُضُوءِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٠٦٠، وأبو داود: همه، والترمذي: ١٧٩٦، والنساني: ١٤١].

27۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: هَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: هَنْ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "إِسْبَاغُ اللهُ صُوءِ (٢) عَلَى المَكَارِهِ (٣)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المُكَارِةُ (١٤ عَلَى المَكَارِةِ (٣)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى

المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاقِ». [صحيح. أحمد: ١٠٩٩٤ مطولاً. وسيأتي برقم: ٧٧٦].

المُفْيَانُ بنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ بنِ ذَيْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَاتُ الخَطَايَا: إِسْبَاعُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الخَطَايَا: إِسْبَاعُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الخَطَايَا: إِسْبَاعُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ». [احمد: ٧٢٠٩، وسلم: ٥٨٧].

## ٥٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ

٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَدَّانَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ حَسَّانَ بنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَسَلِي يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. [صحيح لغيره. الترمذي: ٢٩ و٣٠].

خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بنِ شَقِيقٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا تَوضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. [حسن لغيره. الترمذي: ٣١].

عَبْدِ اللهِ بنِ حَفْصِ بنِ مَالِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ كَثِيرٍ هِشَامِ بنِ زَيْدِ بنِ أَنَسِ بنِ مَالِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّصْرِ، صَاحِبُ البَصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبُو النَّصْرِ، صَاحِبُ البَصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبُو النَّهِ عَلَيْ إِذَا تَوَضَّا خَلَّلَ أَنْسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا تَوَضَّا خَلَّلَ لَكُويتَهُ، وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ. [حسن لغيره دون قوله: "وفرج اصابعه مرتينه].

<sup>(</sup>۱) كذا هو عند ابن ماجه هنا، وهو وهم، والصواب: موسى بن سالم أبو جهضم، نبه على ذلك المزي في «تحفة الأشراف»: ٥٧٩١، وفي «تهذيب الكمال»: (٢٥٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) أي: إتمامه بتطويل الغُرَّة والتثليث والدَّلك.

<sup>(</sup>٣) المكاره: جمع مَكْره ـ بفتح الميم ـ من الكُره بمعنى المشقة، كبرد الماء وألم الجسم، والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا .

١٣٢- حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبٍ: حَدَّثنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ قَيْسٍ: حَدَّثنَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ (١) بَعْضَ العَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا. [إسناده ضعيف. الدارقطني: ٣٧٤، واليهتي: (١/٥٥). ويشهد له أحاديث الباب] (٢).

277 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُ: حَدَّثَنَا السَّائِبِ مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ الكِلَابِيُ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَادِيِّ اللَّنْصَادِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. [صحيح لنبره. أحمد: ٢٣٥٤١ بنحوه].

### ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ

278 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيْمَانَ، وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى: قَنْ أَبِيهِ فَلَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ، وَهُو جَدُّ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى: قَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعَيُّةُ يَتَوَضَّأً؟ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعَيَّةُ يَتَوَضَّأً؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَلَاعًا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى يَدَيْهِ مَوَّ تَيْنِ مِرَّتَيْنِ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَقُهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَالْمَدُ رَجْعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَأُسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ مَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَأُسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ مَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَأُسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ مَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَأُسِهِ مَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَالْمَاهُ يَعْدَالُ وَلَيْهِ مَرَّالِهِ مَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ مَسَعَ رَأُسَهُ يَعْمَا وَالْمَرَى وَالْمَاهُ وَالْمَوالِ اللهِ عَلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ. والمَحْدَد: ١٦٤٣١، والبخاري: ١٨٥، ومسلم: ١٥٥).

٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ
 العَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [أحمد: ٨٥٧٨، والبخاري مطولاً: ١٥٩].

٣٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [صحبح. أحمد الإيادات عبد الله: ١٠٤٦، وأبر داود: ١١٦، والترمذي: ٤٨، والنائي: ٩٦].

27٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَارِثِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ رَاشِدِ البَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بنُ رَاشِدِ البَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ رَأُسَهُ مَرَّةً. [صحيح لغيره. الطبراني في الكبير»: ٥٢٨٥، وابيهقي: (١٧٩/٢)].

خَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَاللهِ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ. قَالَتْ: تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ. [اسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٠١٦، وأبو داود: ١٢٦].

## ٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُنْنَيْنِ

279 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ أَنْ دَسُولَ اللهِ عَسَمَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. [صحبع لغيره. أبو داود: ١٣٧، والترمذي: ٣٦، والناني: ١٠١].

- ٤٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِيَّ
 تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا. [صحيح لنبره.
 أحمد: ٢٧٠١٦، وأبو داود: ١٢٦، والترمذي: ٣٣. وانظر ما بعده].

<sup>(</sup>١) أي: جانبي وجهه.

<sup>(</sup>٢) - وأخرجه الدارقطني: ٣٧٥، والبيهقي: (١/ ٥٥) موقوفاً، وصوبه الدارقطني، وتابعه على ذلك ابن التركماني في «الجوهر النقي».

المُعَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ يَعِيْكُ، فَأَذْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: تَوَضَّأَ النَّبِيُ يَعِيْكُ، فَأَذْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ. [صحيح لغيره. أحمد: ٢٧٠١٩، وأبو داود: ١٣١. وانظر ما قبله].

287 حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ المِقْدَامِ بنِ معْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّاً، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. [صحبح لغيره. احد: ١٧١٨، وابو داود: ١٣٣].

#### ٥٣- بَابُ: الْأَنْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

المُعَدِّ عَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَيْدٍ، وَكَرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّةِ: "الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" [اسناده ضعف].

الله عَنْ سِنَانِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَيهِ أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» أَيهِ أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» وَكَانَ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ (١). [إسناده وَكَانَ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ (١). [إسناده ضيف](١).

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ وسلف برنم: ١٤٠٧.
 الحُصَيْنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُعَمَّرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِعَدِ اللهِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مُعَمَّرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِ المُسَيَّبِ، عَنْ مُعَمَّرُ بِنُ مُحَمَّدِ اللهِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ المُسَيَّبِ مِن عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ المُسَيَّبِ مِن عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ المُسَيَّبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الرَّأْسِ». [إسناده ضعيف جدًّا. أبو يعلى: ١٣٧٠، والدارقطني: ٣٥٠، وابن حبان في المجروحين، (١١٠/٢)].

## 08- بَابُ تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

287 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍ مُحَمَّدُ بنُ حِمْيَرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ عَمْرٍ و المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَخَدًّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ. [صحبح لغيره. احمد: فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ. [صحبح لغيره. احمد: 180، وابر داود: 18۸، والترمذي: 18].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا خَازِمُ بنُ يَحْيَى
 الحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

المَعْدُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةً، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُصُوءَ، وَاجْعَلِ المَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ فَأَسْبِغِ الوُصُوءَ، وَاجْعَلِ المَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٦٠٤، والترمذي: ٢٩].

المَّدَ الطَّانِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ سُلَيْمٍ الطَّانِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ لَقِيطٍ بِنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَمِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقِيطٍ بِنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَمِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المَّهِ اللهُ صَابِعِ اللهُ صُوحَ احمد: ﴿أَسْبِغِ اللهُ صُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ﴿. [صحيح احمد: ١٦٣٨١، وأبو داود: ١٤٢، والنومذي: ٧٩٨، والنساني: ١١٤.

١٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُعُمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي،
 مُعَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِع: حَدَّثَنِي أَبِي،
 عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) المأق: طرف العين الذي يلي الأنف.

<sup>(</sup>٢) وقوله: «الأذنان من الرأس» اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه أحمد: ٢٢٢٣٣ موقوفاً على أبي أمامة. وأخرجه أبو داود: ١٣٤، والترمذي: ٣٧ مرفوعاً.

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، حَرَّكَ خَاتَمَهُ. [إسناده ضعيف جدًّا. ابن عدي: (٤٥٠/١)، والدارقطني: ٢٧٣، والبيهفي: (٥٧/١)].

#### ٥٥- بَابُ غَسْلِ العَرَاقِيبِ

• • • • حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بِنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و (۱) هِلَالِ بِنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و (۱) قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْماً يَتَوَضَّوُونَ ، وَأَعْقَابُهُ مُ قَالَ: ﴿ وَمُل لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا لَلُوضُوءَ ، وَفَقَالَ: ﴿ وَمِلْ لِللْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا اللهُ ضُوءَ ، وَمَا مَا ١٥٠١ . والبخاري بنحوه : ١٠ ، ومسلم : ١٧٥].

• ١٥١- قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ (٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ المُؤْمِنِ بِنُ عليٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُؤْمِنِ بِنُ عليٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُؤْمِنِ بِنُ عليٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَلَيْهُ: اللهُ عَقَابِ مِنَ النَّارِ». [احد: ٢٤٥١٦، وسلم: ٥٦٦].

٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَقَالَتْ: قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَقَالَتْ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: "وَيُلُّ أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: "وَيُلُّ لِلْعَرَاقِيبِ" عَنَ النَّارِ". [صعبع احد: ٢٤١٣].

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا صُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا صُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». [أحد: ٧٧٩١، والبخاري: ١٦٥، ومسلم: ٥٧٥].

١٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي كِربٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ». [إسناد، رَسُولَ اللهِ يَعَلَيُ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ». [إسناد، رَسُولَ اللهِ يَعَلِيْ يَقُولُ:

ووع - حَدَّنَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بنُ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الأَسْعَرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَسْعَرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بنِ الولِيدِ، وَيَنزِيدَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بنِ الولِيدِ، وَيَنزِيدَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحِيلَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحِيلَ بنِ حَسَنَةً، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، كُلُّ هَوُلَاءِ وَشُرَحْيِيلَ بنِ حَسَنَةً، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، كُلُّ هَوُلَاءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَعَيِي قَالَ: «أَتِمُوا الوُضُوءَ، وَيُلْ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». [صحيح لغبره. البخاري في الناريخ للكَاعِقَابِ مِنَ النَّارِ». [صحيح لغبره. البخاري في الناريخ الكير،: (٢٤٧/٤)، وابن خزيمة: ٦٦٥، والبيهقي: (٢/٩٨)].

#### ٥٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ القَدَمَيْنِ

٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضًا، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَرُدْتُ أَنْ أُرِيكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ يَكِيْ . [صحيح. احمد ازيادات عبدالله: ٢٥٦، وأبو داود: ١٦٦، والترمذي: ٤٨، والناني: ٩٦].

٧٥٧ - حَدَّنَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بِنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ معْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [صحبح لنبره. أحمد: ١٧١٨٨].

١٩٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ
 عُلَيَّةً، عَنْ رَوْحِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: عُمر.

 <sup>(</sup>٢) هو راوي «السنن» عن ابن ماجه، وهذا الحديث من زياداته، وما ينبغي ترقيمه، ولمَّا التزمنا عدم تغيير ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
 \_ كما سبق بيانه في خطتنا التي بيناها في المقدمة \_ فإننا أبقينا ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٣) العراقيب، جمع عُرْقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان.

عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ - تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ - تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا المَسْحَ. [اسناده ضعيف. احمد بنحوه مطولاً: كِتَابِ اللهِ إِلَّا المَسْحَ. [اسناده ضعيف. احمد بنحوه مطولاً: كَتَابِ اللهِ إِلَّا المَسْحَ. السناده ضعيف. احمد بنحوه مطولاً:

## ٥٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ فَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنَمُ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَالصَّلُواتُ المَكْتُوبَاتُ كُفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ». [احد: ٥٠٣، وسلم: ٤٥٥].

جدًا. الترمذي: ٥٠ بنحوه]. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِيهِ، عَنْ عَمْهِ عَلْيٌ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَبِ حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَبِ حَدَّثَنَا عَيْسٌ، عَبِ حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَبِ حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَبِ حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَبِ مَلْعَةً بنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ يَثِيِّةٌ فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَوَضَّأَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةً لأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا الساده ضعيف. ابن عدي: ( السناده ضعيف. ابن عدي: ( المَنْ عَالَى، يَغْسِلُ وَجُهَةُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، السناده صحح اللهِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ». [اسناده صحح اللهِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ». [اسناده صحح اللهِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ». [اسناده صحح الله اللهُ ال

# ٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصْحِ بَعْدَ الوُضُوءِ

٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِسُونِ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِسُونِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ مَنْ مَا وَ مَا اللهُ وَأَى رَأَى رَسُولَ اللهِ وَاللهِ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَا وِ، فَنَضَحَ به فَرْجَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٣٨٤، وأبو داود: ١٦٦، والناني: ١٣٤].

٢٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ الفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدِ الفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا اللهُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ اللهِ: حَدَّثَنَا اللهُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ اللهُ هُرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَلِيهِ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَّمَنِي أَبِيهِ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَّمَنِي جَبْرِيلُ الوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي، لِمَا يَخْرُجُ مِنَ البَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ". [اسناده ضعيف احمد: يَخْرُجُ مِنَ البَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ". [اسناده ضعيف احمد:

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ التَّنْيِييُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

27٣ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ سَلَمَةَ اليَحْمَدِيُّ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ سَلَمَةَ اليَحْمَدِيُّ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَانْتَضِعْ . [إسناده ضعيف حَلًا التعني: ١٥ ينحده إلى

٤٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ خَبِيرٍ قَالَ: تَوَضَّاً رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ.
 إسناده ضعيف. ابن عدي: (٧/٤)].

## ٥٩- بَابُ المِنْدِيلِ بَعْدَ الوُضُوءِ، وَبَعْدَ الغُسْلِ

973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِنْدِ أَنِي هِنْدِ أَنِي مَنْدِ مَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِنْدِ أَنَّ أَبًا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَالتَحَفَ غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَالتَحَفَ عُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَالتَحَفَ بِهِ. [احمد: ٢٧٣٧٩، والبخاري: ٣٥٧، ومسلم: ١٦٦٩].

٤٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْد بنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ

قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَوضَعْنَا لَهُ مَاءً، فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ (١)، فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ (١)، فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ (٢). [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٣٨٤٤، أثر الورْسِ عَلَى عُكنِهِ (١٠٠٨. والنساني في «الكبرى» مطولاً: ٣١٠٨٥. وسياني برقم: ٣٦٠٤].

27۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ. وَمِينَ اغْتُسُلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ، وجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ. [أحد: ٢٥٨٥، والبخاري: ٢٥٩، وسلم: ٢٢٧ مطولاً].

27۸ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ وَأَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ السِّمْطِ: حَدَّثَنَا الوَضِينُ بنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ. [إسناده حسن "". الطبراني في الأوسطه: ٢٢٦٥. وسكرر برقم: ٢٥٦٤].

#### ٦٠ - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوُضُوءِ

179 - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا المُحسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، وَزَيْدُ بنُ الحُبَابِ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ وَهْبِ أَبُو سُلَيْمَانَ النَّخِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ العَمِّيُّ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ مَالَا فَكَنَ الوصُوء، ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّاً، فَأَحْسَنَ الوصُوء، ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ». [صحبح لنبره دون ذكر العدد. أحدد: ١٣٧٩٢].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، بِنَحْوِهِ.

خَدَّنَنَا عَلْقَمَةُ بنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُ : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بنُ عَمْرِ الدَّارِمِيُ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَطَاءِ البَجَلِيِّ ، عَنْ عُفْرَ بنِ الخَهَنِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِم الخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأَ ، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ لِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ لِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ لَا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ فَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . [احدد: فَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . [احدد: فَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . [احدد: فَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . [احدد: فَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . [احدد: اللهِ يَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ٦١ – بَابُ الوُّضُوءِ فِي الصُّفْرِ

الاع - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ المَاجِشُونِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ يَحْدَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ، عَمْرُو بِنُ يَحْدَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْدِ مِنْ صُفْرِ (١٤)، فَتَوَضَّأَ بِه. [البخاري: ١٩٧].

العَوْدِ بَنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنِ عُبْدُ اللهِ بنِ عُمْرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْش، عُمْرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْش، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ (٥) مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ فِيهِ. وَمِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ فِيهِ. [صحبح لغيره. أحمد: ٢١٨٥٢].

<sup>(</sup>١) أي: مصبوغة بالوّرُس، وهو نبت أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>٢) أي: طبقات بطنه.

 <sup>(</sup>٣) هذا إن سلم من الانقطاع بين محفوظ وسلمان، فقد قال المزي في «تهذيب الكمال»: (٢٨٨/٢٧): يقال: مرسل، يعني: محفوظ
 عن سلمان.

<sup>(</sup>٤) أي: في إناء صغير من نحاس.

٤٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللْهَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي إِنْ الْعَلَادِةِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي إِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي إِنْ الْعَلَادِ عَنْ إِنْ عَلَيْمِ لَهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْرَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْرَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْكُولِ اللْعَلَامِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولَ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللْعَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْعَالِمُ اللْعَلَيْكُولُ اللْعَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللْعُلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمِي عَلَيْكُولُولُولُ الللْعَلَمُ اللَّه

#### ٦٢ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْم

٤٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ (١)، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتُوضًأً. [صحيع. احد: ٢٥٠٣٦].

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ.

٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبَّادٍ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بنِ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَوْمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ (٢). [إسناده ضعف. أبو داود: ٢٠٢، والترمذي: ٧٧ بنحوه].

العَمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَفِيَّةُ، عَنِ الوَضِينِ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَضِينِ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِذِ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَيْنُ وكَاءُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَيْنُ وكَاءُ

السَّهِ (٣) ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ». [إسناده ضعيف. احمد: ٨٨٧، وأبو داود: ٢٠٣].

## ٦٣- بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ». وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ». [اسناده صحيح. أحمد: ٢٧٢٩٤، وأبو داود: ١٨١، والنرمذي: ٨٢، والنسائي: ١٦٣].

مَعْنُ بنُ عِيسَى (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْيَةِ "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكْرَهُ، فَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْه

المُعَلَّى بنُ مَنْصُورٍ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: يَنْفُس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ كما يسمع من النائم.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في المطبوع: يعني النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الوِكاء: ما تُشَدُّ به رأس القِرْبة، والسَّهِ: من أسماء الدبر، جعل اليقظة للإست كالوكاء للقِرْبة.

<sup>(</sup>١) أي: فمنها تنزع، ولكن لا تنزع من غائط، ففي الأحكام اختصار وتقدير بقرينة.

<sup>(</sup>a) وقع عند الترمذي بلفظ: يأمرنا إذا كنا سفراً...، وعند النسائي: بلفظ: يأمرنا إذا كنا مسافرين...

بَشِيرِ بِنِ ذَكُوَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ،
قَالًا: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بِنُ
الحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
أُمُّ حَبِيبَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأً». [صحيح لغيره. ابن ابي شيبة: ١٧٣٥، وأبو يعلى: ١٧٤٥، والطبراني في «الكبير»: (٢٣/(٤٥١))].

خَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(1)</sup> بِنِ عَبْدِ القَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: المَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطبراني في الكبير،: ٢٩٧٨. ويغني عنه أحاديث الباب].

#### ٦٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

\* ١٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بِنَ طَلْقٍ السَّخِنَفِيَّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: النَّيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: النَّيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: النَّيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: النَّيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ مَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: البَّيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَسَلُ الذَّكَرِ، فَقَالَ: البَّيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، والترمذي: مِنْكَ اللهِ اللهِ عَنْ مَسَلُ الذَّكَرِ، المحد: ١٦٢٩، وأبو داود: ١٨٣، والترمذي: مُدَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ الخَبْرِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: سُئِلَ الزُّبَيْرِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسُّ الذَّكرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هُوَ جُزْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسُّ الذَّكرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هُوَ جُزْهُ مِسُلِكَا. [إسناده ضعيف جدًا. ابن عدي: (٢/ ١٣٥)، والمزي ني منفذله ما قبله].

## ٦٥- بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

المعالى ال

٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». [احد: ٢٤٥٨، وصلم: ٢٨٩].

#### ٦٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

الله الأخوص، عَنْ سِمَاكِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّلْنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الله الأَحْوَصِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ كَتِفاً، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِعِسْمِ (٣) كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى. بِمِسْمٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى. [احمد: ٢٢٨٩، والبخاري: ٢٠٧، ومسلم: ٧٩٠].

8٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ

<sup>(</sup>۱) وقع عند ابن ماجه هنا: عبد الله، وكذا هو في امصباح الزجاجة؛ والمطبوع. والمثبت من اتحفة الأشراف؛: ٣٤٧٠، وانصب الراية؛: (٧/١) للزيلعي، والمعجم الكبير؛: ٣٩٢٨، وعبد الله وعبد الرحمن أخوان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي: الماء الحار، أي: ينبغي على مُقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضاً بالماء الحار، يتوضأ ثانياً بالماء البارد، فرد علبه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث.

<sup>(</sup>٣) المسع: ثوب من الشعر غليظ.

غُينْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وَعَمْرِو بنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُ يَظِيْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزاً وَلَحْماً، وَلَمْ يَتُوضَّؤُوا. [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٢٦٢، وأبو داود: ١٩١، والزمذي بنحوه: ١٨٠].

• ٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ : حَدَّثَنَا الأَوْزِيُ قَالَ : حَضَرْتُ عَشَاءَ الوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ المَلِكِ ، فَلَمَّا الزُّهْرِيُ قَالَ : حَضَرْتِ الصَّلَاةُ قُمْتُ لأَتَوَضَّا ، فَقَالَ جَعْفَرُ بِنُ عَمْرِو بِنِ خَضَرَتِ الصَّلَاةُ قُمْتُ لأَتَوَضَّا ، فَقَالَ جَعْفَرُ بِنُ عَمْرِو بِنِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَنَّهُ أَلْكُ طَعَاماً مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَى ، وَلَمْ يَتَوَضَّا . أَكُلُ طَعَاماً مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَى ، وَلَمْ يَتَوَضَّا . المعد: ١٧٧٤ بنحوه ] .

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ. [احمد: ٢٠٠٣، ومسلم: ٧٩١ بنحوه. وانظر: ٤٨٨].

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ المُحَسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ فَالَتْ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَنْ يُمِّ بِكَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٦٥٠٧، والناني: ١٨٢].

29٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ: أَخْبَرَنَا مُويْدُ بنُ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ إِلَى خَيْبَرَ، حَنَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقٍ (١)، فَأَكُلُوا وَشُرِبُوا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى وَشُرِبُوا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى

بِنَا الْمَغْرِبُ. [أحمد: ١٥٨٠٠، والبخاري: ٢٠٩].

29٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَصَلَّى. [اسناده صحيح. أحد: 1919].

### ٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنْ لُحُوم الإِبِلِ

298 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَتِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَجِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَجِي عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإَبِلِ، فَقَالَ: «تَوضَّوُوا وَشَولُوا مِنْ الوصَاءِ مِنْ لُحُومِ الإَبِلِ، فَقَالَ: «تَوضَّوُوا مِنْ المَولَا اللهِ وَالرَّهُ اللهِ وَالرَّهُ اللهِ وَالرَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَنْ وَالْمَالَةُ وَالْمُوا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالرَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمَالَالَةُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

290 حدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَتُ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ، وَلا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ. [احمد (زيادات عبدالله): وَلا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ. [احمد (زيادات عبدالله):

جَدِّد اللهِ بنِ حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم \_ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم \_ وَكَانَ ثِقَةً، وَكَانَ الحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ \_: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتُوضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَم، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَم،

<sup>(</sup>١) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير.

٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ عُمَرَ بنِ هُبَيْرَةَ الفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَارِبَ بِنَ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بِنَ عُمَرَ (١٠) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُوم الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُوم الغَنَم، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَم، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنَ الإِبِلِ». [صحيح لغيره دون قولهُ: ﴿وتوضؤوا مِن أَلْبَانِ الْإِبْلِ، وَلَا تُوضؤوا مِن ألبان الغنم. أبو أمية الطرسوسي في امسند ابن عمر»: ١١، والسهمي في اتاريخ جرجانًا ص٧٧٤].

## ٦٨- بَابُ المَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنُّ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ، فَإِنَّ لَهُ دَسَماً». [أحمد: ١٩٥١، والبخاري: ٥٦٠٩، ومسلم: ٧٩٨].

٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُوسَى بن يَعْقُوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ عَبْدِ اللهِ بن زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ، فَمَضْمِضُوا ، فَإِنَّ لَهُ دَسَماً ». [إسناده ضعيف. ابن ابي شيبة: ٦٣٥، والطبراني في الكبير؛ (٢٠/(٧٠٢)). ويشهد له ما قبله].

• • ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بنُ عَبَّاسِ بنِ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَن، فَإِنَّ لَهُ دُسُماً». [إسناده ضعيف. الروياني: ١٠٨٦، والطبراني في «الكبير»: ٥٧٢١. ويشهد له ما سلف برقم: ٤٩٨].

الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً، فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً». [صحبح لغيره دون قصة حلب الشاة. أبو داود: ۱۹۷].

### ٦٩ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

٠٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ. [صحيح. أحمد: ٢٥٧٦٦، وأبو داود: ١٧٩، والترمذي: ٨٦، والنسائي: ١٧٠. وانظر ما بعده].

٣٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ **عَائِشَةَ** أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ، ثُمُّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي. [صحيح. عبد الرزاق: ٥٠٩، والدارقطني: ٥٠٦. وانظر ما قبله].

#### ٧٠- بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَذْي

٤ • ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المَذْي، فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ، وَفِي المَنِيِّ الغُسْلُ». [أحمد: ٦٦٢، والبخاري: ١٣٢، ومسلم: ٦٩٥، كلاهما مختصراً بذكر الوضوء من المذي].

٥٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ ٥٠١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بِنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَأَلَ

النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ، فَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: النَّبِيَ ﷺ عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ، فَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: الإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ - يَعْنِي يَغْسِلْهُ - وَبَعْزَى يَغْسِلْهُ - وَبَعْزَى يَغْسِلْهُ - وَبَعْزَى الْعَبْرِلُهُ الْعَبْرَةُ وَبَعْزَهُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرِقُ الْعَبْرَةُ عَلَى الْعَبْرَةُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرَالُ اللَّهُ اللّهُ الْعَبْرَةُ الْعَبْرَالُهُ اللَّهُ الْعَبْرَالُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

المُبَارَكِ، وَعَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ: المُبَارَكِ، وَعَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ حَنْبَفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً، فَأَكْثِرُ مِنْهُ لَاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يَجْزِيكَ الرُّضُوءُ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ فَوْبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِّ مِنْ مَاءٍ، تَنْضَحُ بِهِ مِنْ فَوْبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِّ مِنْ مَاءٍ، تَنْضَحُ بِهِ مِنْ فُوبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِّ مِنْ مَاءٍ، تَنْضَحُ بِهِ مِنْ فُوبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِّ مِنْ مَاءٍ، تَنْضَحُ بِهِ مِنْ فُوبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِي مِنْ مَاءٍ، تَنْضَحُ بِهِ مِنْ فُوبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِي مِنْ مَاءٍ، تَنْضَحُ بِهِ مِنْ فُوبِي؟ قَالَ: هُوبِي؟ قَالَ: السناده حسن احمد: فَوْبِكَ، حَيْثُ ثُورَى أَنَّهُ أَصَابَ". [اسناده حسن احمد: احمد: الموبيك، وابر داود: ٢١٠، والترمذي: ١١٥].

وَمَدُنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ شَيْبَةً، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بِنِ يَعْلَى بِنِ مُنْيَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَى أَبِي حَبِيبِ بِنِ يَعْلَى بِنِ مُنْيَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَى أَبِي بَنَ كَعْبٍ، وَمَعَهُ عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: إِنِي وَجَدْتُ مَذْياً، فَقَالَ: إِنِي وَتَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مَذْياً، فَقَالَ عُمَرُ: أَرَبِي وَتَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَرَبُولِ اللهِ أَنْ مَذْياً وَلَالَ : أَعَمْ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى : نَعَمْ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

## ٧١- بَابُ وضُوءِ النَّوْمِ

٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: سَمِعْتَ سُفْيَانَ يَقُولُ لِزَائِدَةَ بنِ قُدَامَةَ: يَا أَبَا الصَّلْتِ، هَلْ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْتاً؟ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ يَعَيِّةٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَخَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ يَعَيِّةٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَخَلَ الخَلاءَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ، ثُمَّ نَامَ. الخَلاء، فقضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ، ثُمَّ نَامَ. الخَلاء، وسلم مطولاً: ٢٠٨٦].

٨٠٠/ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ: وَخَيَرَنَا سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ: أَخْبَرَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: فَلَقِيتُ كُرَيْباً، فَحَدَّثَنِي عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

# ٧٧- بَابُ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

٩٠٩ حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَمْرِو بنَ عَامِرً مَلَاةٍ، وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. [احد: ١٢٥٦٥، والبخاري: ٢١٤].

٠٥١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَّا كُلُّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ النَّبِيَّ وَيَّا كُلُّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ النَّبِيَ وَيَّا كُلُّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. [احمد: مَكَّة، صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. [احمد: ٢٣٠٢٩، وسلم مقتصراً على النظر الثاني فقط: ١٤٢].

### ٧٣- بَابُ الوُضُوءِ عَلَى طَهَارَةٍ

١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يَوْيَد.
 يَزِيدَ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ اللهُ ذَلِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ بنِ أَبِي غُطَيْفٍ اللهُ ذَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ بنِ

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم: ٦٩٧ من طريق ابن عباس، عن علي قال: أرسلت المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله عن المذي...

الخطّابِ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، قَامَ فَتَوَضَّا فَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ العَصْرُ، قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ المَغْرِبُ، قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى، مُجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ المَغْرِبُ، قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى، مُجْلِسِهِ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، أَفْرِيضَةٌ أَمْ مُنَّةٌ الوُصُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: أَوفَطِنْتَ إِلَيَّ وَإِلَى مَجْلِسِهِ، فَقَالَ: لَا، لَوْ تَوَضَّاتُ إِلَيَّ وَإِلَى مَنْ المُعْرِبُ وَقَالَ: لَا، لَوْ تَوَضَّاتُ لِصَلاةٍ وَالْمَا وَلَيْ وَإِلَى مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٧٤- بَابُ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَنَثٍ

٥١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح).
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ
 وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. [احد: ٩٣١٣، ومسلم بنحوه: ٨٠٥].

## ٧٥- بَابُ مِقْدَارِ المَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ

2010 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَرِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْدِ اللهِ بنِ عَمْدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ المَّاءِ يَكُونُ بِالفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوابُ المَاء يَكُونُ بِالفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوابُ وَالسَّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : ﴿إِذَا بَلَعَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمُ وَالسَّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ احمد: ٢٠٥، وأبو داود: ١٤، والترمذي: ١٧، والناني: ٢٥].

المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السُّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السُحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السُحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عَاصِمِ بِنِ المُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَمْرَ، عَنْ عَبِيْدِ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) في المطبوع: على كل طهر.

<sup>(</sup>٢) أي: عن حكم الالتباس والشك في حصول الحدث في الصلاة. (٣) هو السائب بن خباب.

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم:
 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، وَأَبُو سَلَمَةً، وَابْنُ عَائِشَةَ القُرَشِيُّ،
 قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ٧٦- بَابُ الحِيَاضِ

المحاوي في الشراعة والمحاوية المحاوية المحاو

٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَرِيفِ بِنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكَفَفْنَا النَّهَبْنَا إِلَى عَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ المَاءَ لَا يُنْجُسُهُ شَيْءٌ، فَاسْتَقَيْنَا ، وَأَرْوَيْنَا ، وَحَمَلْنَا . [المرفوع عموم لغيره. الطالسي: ٢١٥٥، واليهتي: (٢/٨٥١)].

٥٢١ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدٍ، وَالْعَبَّاسُ بِنُ الْوَلِيدِ الدُّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ: خَدَّثَنَا رِشْدِينٌ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رِيحِهِ وَلَوْنِهِ اللهُ بُنَجِّسُهُ شَيْءً، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَلَوْنِهِ اللهُ مَا عَلَى مِيحه وَلَعْمِهِ وَلَوْنِهِ اللهُ الطبراني في «الكبيرا»: ٥٠٧، والدارقطني: ٤٧، واليهني: (١/٩٥١)].

## ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

٥٣٢ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بِنِ أَبِي المُحَارِقِ، عَنْ لُبَابَة بِنْتِ الحَارِثِ قَالَتْ: بَالَ أَبِي المُحَارِثِ قَالَتْ: بَالَ الحُسَيْنُ بِنُ عَلِيً فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا الحُسَيْنُ بِنُ عَلِيً فِي حِجْرِ النَّبِي ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي ثَوْبَكَ، وَالبَسْ ثَوْباً غَيْرَهُ، فَقَالَ: وَالبَسْ ثَوْباً غَيْرَهُ، فَقَالَ: وَالبَسْ ثَوْباً غَيْرَهُ، فَقَالَ: وَالنَّمَ اللهِ اللَّكُو، وَلِعُسْلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْشَى، المحيح. أحد: ٢٦٨٧، وأبو داود: ٢٧٥].

والبخاري: ٢٧٢، ومسلم: ١٦٦]. فَعَلِيُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُورَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَنْ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٠٧٥ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بِنِ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بِنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي بَوْلِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: فَيُنْضَعُ بَوْلُ الغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ العَلامِ، وَيُغُسَلُ بَوْلُ العَلامِ، وَابِو داود: ٢٧٨، والزمذي: ١١٦].

٥٢٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيٌّ، وَمُجَاهِدُ بنُ مُوسَى،

وَالعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بنُ خَلِيفَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَخِيءَ بِالحَسَنِ أَوِ الحُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا فَجِيءَ بِالحَسَنِ أَوِ الحُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقِالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ، وَيُرَسُّ بَوْلُ (١) الغُلامِ». [إسناده جيد. أبو داود: ٣٧٦، والنساني: ٣٠٥].

٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَسُامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أُمُ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَوْلُ الغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الخُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الخُلامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الجَارِيَةِ يُغْسَلُ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٧٣٧٠].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بِنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَجُو البَمَانِ المِصْرِيُ (٢) قَالَ: مُوسَى بِنِ مَعْقِلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو البَمَانِ المِصْرِيُ (٢) قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ وَيَعِيْدَ: «يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ» وَالمَاءَانِ جَمِيعاً الغُلامِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ» وَالمَاءَانِ جَمِيعاً وَاحِدٌ، قَالَ: لأَنَّ بَوْلَ الغُلامِ مِنَ المَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الجَارِيَةِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الجَارِيةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ أَوْ قَالَ: لِنَّ الله لَمَّاءِ وَالطِّينِ، وَمَا لَكُمْ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله لَمَّا خَلَقَ قَالَ: إِنَّ الله لَمَّا خَلَقَ وَالطَّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الغُلامِ مِنَ المَاءِ وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الجَارِيَةِ مِنَ اللَّكُمْ مِنَ اللَّهُ بِهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ بِهُ أَلَى اللَّهُ اللهُ بَوْلُ الجَارِيَةِ مِنَ اللَّهُ بِهُ وَالدَّمِ، قَالَ: قَالَ لَي : فَهِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ لِي: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ لِي: نَفَعَكَ الله بِهُ الله بِهُ اللهُ بِهُ اللهُ عَلَى اللهُ بِهُ اللهُ بِهُ اللهُ الله بُهُ الله أَلَا اللهُ الله المَاءِ وَالطَّيْنِ الْمُاءِ وَالمُنْ اللهُ بَهُ الله أَلْ المَاءِ وَاللّهُ اللهُ بِهُ اللهُ ا

٧٨- بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا البَوْلُ، كَيْفَ تُغْسَلُ؟

٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ (١٩٢/(١٩٢)). ويغني عنه ما سلف].

زَيْدٍ: حَدَّنَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيَّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تُرْرِمُوهُ (٤)»، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ. [أحمد: ١٣٣٦٨، والبخاري: ٢٠٢٥، ومسلم: ٢٥٩].

مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيِّ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرُ لِي المَسْجِد، وَلَا تَغْفِرُ لِي وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرُ لِي اللَّهُ عَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرُ لَا حَدِ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، وَقَالَ: "لَقَدِ الْحَنظُرْتَ وَاسِعاً" ثُمَّ وَلَّى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِبَةِ الْمَسْجِدِ، فَشَجَ (٥) يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: المَسْجِدِ، فَشَجَ (٥) يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: فَقَالَ: "لَمَسْجِدِ، فَشَجَ (٥) يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: فَقَالَ: "لَلَهُ فَيَا لَا لَكُولُ اللهِ قَلْمُ يُؤَنِّنِ، وَلَمْ يَسُبُ، فَقَالَ: "لَلْهُ فَيَا لَا لَكُولُ اللهِ عَلَى بَوْلِهِ اللهِ عَلَى بَوْلِهِ اللهِ عَلَى بَوْلِهِ اللهِ اللهِ عَلَى بَوْلِهِ اللهِ اللهُ عَلَى بَوْلِهِ اللهَ الْعَلَى بَوْلِهِ اللهُ الْعَمْرِ اللهِ وَلِلصَّلَاقِ اللهُ مُ أَمَرَ بِسَجْلِ (٦) مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ الْحَد: ١٤٠٥ البخاري بنحوه: ٢٢٠].

• • • • • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: عَبْدِ اللهِ اللهُذَلِيِّ - قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: هُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ -: أَخْبَرَنَا أَبُو المَلِيحِ الهُذَلِيُّ، هُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ -: أَخْبَرَنَا أَبُو المَلِيحِ الهُذَلِيُّ، عَنْ وَالْلَهَ بنِ الأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِكَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِكَ إِلَيَّانَا أَحَداً، فَقَالَ: «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعاً، وَيْحَكَ أَوْ إِلَيْنَا أَحَداً، فَقَالَ: «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعاً، وَيْحَكَ أَوْ وَيُلْكَ» قَالَ: فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «دَعُوهُ» ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «دَعُوهُ» ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الكبيرا» مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الكبيرا» مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الكبيرا»

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ويرشُّ من بول.

<sup>(</sup>٢) قوله: أبو اليمان، خطأ، والصواب: أبو لقمان، واسمه محمد بن عبد الله بن خالد الخراساني. «تهذيب التهذيب»: (١١٠/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر عن الشافعي من زيادات أبي الحسن القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه، وهو ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أي: لا تقطعوا عليه البول.

<sup>(</sup>٦) السَّجُل: الدلو الكبير الممتلئ ماء.

<sup>«</sup>السنن» عن ابن ماجه، وهو ساقط من المطبوع. (٥) الفَشْج: تفريج ما بين الرجلين.

### ٧٩- بَابُ الأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً

٠٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمَّارِةَ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنْ أَسَى: حَدَّثَنَا مُالِكُ بِنُ عُمَارَةَ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنْ أَسِّ عَمْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ فِي المَكَانِ فَي المَكَانِ الْمَرَأَةُ أُطِيلُ ذَيْلِي، فَأَمْشِي فِي المَكَانِ اللهِ عَلَيْ الْمَرَأَةُ أُطِيلُ ذَيْلِي، فَأَمْشِي فِي المَكَانِ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَ وَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ دَاوُدَ بِنَ الْمُسْتَعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ الْبْنِ أَبِي حَبِيبَةً، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قِيلَ: الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرِيدُ المَسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً» واليهني: (٢/ ٤٠٦)].

٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْدٍ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَبْدِ المَسْجِدِ طَرِيقاً قَذِرَةً، النَّبِيَ عَبْدَ المَسْجِدِ طَرِيقاً قَذِرَةً، قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَهَذِهِ بِهَذِهِ بِهَذِهِ ». [صحبح. احد: ٢٧٤٥٢، وابو داود: ٣٨٤].

## ٨٠- بَابُ مُصَافَحَةِ الجُنُب

٥٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي دَائِيةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي طَنْ أَبِي دَائِيةٍ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ

النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ<sup>(۲)</sup>» [احمد: ۷۲۱۱، والبخاري: ۲۸۳، ومسلم: المهردية ۲۸۲،

وحدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُخَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ، فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَحَدْثُ عَنْهُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِنْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ فَحِدْثُ عَنْهُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِنْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ جُنُباً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ». [احد: ٢٣٢١٤ و٢٣٤١٧، وسلم: ٨٢٥].

#### ٨١- بَابُ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٥٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ المَنِيُّ، أَيَغْسِلُهُ، أَوْ يَغْسِلُ التَّوْبَ كُلَّهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقِ التَّوْبِ التَّوْبِ فَنَ عَنْفِهِ إِلَى يُصِيبُ ثَوْبِهِ إِلَى يُعْفِيلُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى يُعْفِيبُ ثَوْبِهِ إِلَى السَّكَانُ مَنْ ثَوْبِهِ إلَى الطَّلَاقِ، وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الغَسْلِ فِيهِ. [احمد: ٢٥٩٨٤، وسلم: ٢٧٢].

## ٨٢ - بَابٌ فِي فَرْكِ المَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً (حَ). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَلَيْمَانَ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ قَمَّامِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ قَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِي. [سلم: ٦٦٩. وانظر ما بعده].

<sup>(</sup>١) حمله النووي وغيره على النجاسة اليابسة.

<sup>(</sup>٢) لا ينجس ـ بفتح الجيم وضمها ـ أي: لا يصير نجساً بما يصيبه من الحدث أو الجنابة.

٣٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ المَحَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا، وَفِيهَا أَثُو الاحْتِلَامِ، فَعَمَسَهَا فِي المَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفُرُكُهُ عِلْمَ أَوْسَلَ بِهَا أَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفُرُكُهُ عِلْمَ فَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِصْبَعِي. بإصْبَعِي. المناده صحيح. أحمد: ٢٤١٥٨. وانظر ما قبله وما بعده].

٣٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرةً، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَكْتُهُ. [مسلم: ٦٧٠. وانظر ما قبله].

## ٨٣- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

ا الحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ الحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ الحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ الْمِسْ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَأْسُهُ يَقِطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ، قَدْ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ، قَدْ

خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ» أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. قَالَ: «نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ» أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. [محيح لغيره. الطبراني في «مسند الشاميين» دون قول عمر: ١١٩٦، وابن عدي: (٣٢٤/٢)].

26۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ عُرِيمٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الرَّقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَمْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْدٍ، عَنْ جَايِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ: يُصَلِّي فِي جَايِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ: يُصَلِّي فِي النَّوْبِ اللَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَى المَدِي الْمَالُهُ». [صحح (۱). احد: ٢٠٨٧].

## ٨٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

98٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَلَ جَرِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُهُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، لأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ (٢). [احمد: ١٩١٦٨،

والبخاري: ٣٨٧، ومسلم: ٦٢٢].

عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ عُيَيْنَةً، الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ عُيَيْنَةً، وَابْنُ أَبِي وَابْلٍ، وَابْنُ أَبِي وَائِلٍ،
 وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،

<sup>(</sup>۱) اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، فمال الإمام أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه مرفوعاً ابن حبان والبوصيري والذهبي في «السير»: (۸/ ۳۱۲).

وأخرجه موقوفاً ابن المنذر في «الأوسط»: (٢/ ١٥٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) أي: بعد نزول الآية التي فيها ذكر الوضوء، وليس المراد المائدة، فإن منها ما تأخر نزوله عن إسلامه.

عَنْ حُلَيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. [احد: ٢٣٢٤١، ومسلم: ٦٢٤].

مَعْدِ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اللهِ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اللهِ عِبْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ خَرَجَ اللهُ عِبرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ خَرَجَ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَاءً، حَتَّى فَرَغَ مِنْ كَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الخُقَيْنِ. [احمد: ١٨٢٢، والبخاري: ٢٠٣، ومسلم: ٢٠٦].

مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَيُّوبَ، مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بنَ مَالِكِ وَهُو يَمْسَحُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بنَ مَالِكِ وَهُو يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟! فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ لِحُمَرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي المَسْحِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ لِحُمَرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ لِحُمَرُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيرٌ نَمْسَحُ عَلَى لِخُفَافِنَا، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [أحد: ٢٠٧، والبخاري بنحوه: ٢٠٢].

المَدنِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ المَدنِيُ: حَدَّثَنَا عَبْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الخُفَيْنِ، وَأَمَرَنَا بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ، وَصحح].

الله الله الطّنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بنُ المُثَنَّى، عَنْ عُمْرُ بنُ المُثَنَّى، عَنْ عُمَّاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رُسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ رُسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ رُسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ رُسُولِ اللهِ عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ لَحِقَ بِالجَيْشِ، فَأُمَّهُمْ. اصحبح رَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ لَحِقَ بِالجَيْشِ، فَأُمَّهُمْ. اصحبح

بغير هذه السياقة. أبو يعلى: ٣٦٥٨، والطبراني في «الأوسط»: ٦٣٥٦، وابن عدي: (٥/ ٣٦٠)].

### ٨٥- بَابٌ فِي مَسْح أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

••• حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ، عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً أَنَّ وَرَّادٍ كَانِ اللهِ عَلِيقَ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨١٩٧، أبو داود: ١٦٥، والترمذي: ٩٧].

200 حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأَ، وَيَغْسِلُ خُفَيْدٍ، فَقَالَ بِيدِهِ، كَأَنَّهُ دَفَعَهُ، إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالمَسْحِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيدِهِ مَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ مَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ "الأَصابِعِ". [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الأوسط»: بِالأَصَابِعِ على الخفين].

# ٨٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالمُسَافِرِ

700 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بنَ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَيْنِ، فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيًّا فَسَلُهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ المَسْح عَلَى الخُفَيْنِ، فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيًّا فَسَلُهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ المَسْح عَلَى الخُفَيْنِ، فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيًّا فَسَلُهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ المَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيًّا فَسَلُهُ مَنْ الْحَدْدِ اللهَ عَلَيْهُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ اللهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) تحرف في المطبوع إلى: أبي بريدة. وهو عبد الله بن بريدة. (۲) أي: لم يخالطهما لون آخر.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث في النسخ المطبوعة، وأشار المزي في «التحفة»: ٣٠٨٤ إلى أنه ليس في سماعه، ولم يذكره أبو القاسم ابن عساكر في
 «أطرافه»، وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: (١/ ١٦٠): هو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض.

بِذَلِكَ مِنِّي، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيًّةُ عَلَى الْمُشْعِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيًّةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ، لِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَلِيْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام. [احد: ١١١٩، وسلم: ١٣٩].

٣٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونِ، عَنْ خُرَيْمَةً بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، لَلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، لَجَعَلَهَا خَمْساً. [صحبح. احمد: ٢١٨٧١، وأبو داود: ١٥٧، والترمذي: ٩٥. وانظر ما بعده].

\$ 00 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الحَارِثِ بِنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِ قَالَ: وَلَيَالِيهِنَّ - لِلْمُسَافِرِ ، فِي قَالَ: وَلَيَالِيهِنَّ - لِلْمُسَافِرِ ، فِي قَالَ: وَلَيَالِيهِنَّ - لِلْمُسَافِرِ ، فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ " . [صحبح . احمد: ٢١٨٥٣ . وانظر ما قبله] .

707 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَبِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بِنُ عَبْدِ المَجِيدِ الصَّوَّافُ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُهَاجِرُ أَبُو مَحْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا المُهَاجِرُ أَبُو مَحْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِنَا تَوضَا وَلَئِسَ خُفَيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءاً، أَنْ يَمْسَحَ إِذَا تَوضَا وَلَئِسَ خُفَيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءاً، أَنْ يَمْسَحَ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً. [صحيح لغيره. الشافعي في المسنده؛ ص١٧، وابن أبي شيبة: ١٨٧٨، وابن الجارود: ٨٧٨، وابن حبان: ١٣٢٤].

### ٨٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

٧٥٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بِنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحْمَّدِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ وَقِطْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ قَطْنٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ قَطْنٍ، عَنْ مُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي زِيادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ قَطْنٍ، عَنْ مُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي زِيادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ قَطْنٍ، عَنْ مُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي زِيادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ قَطْنٍ، عَنْ مُبَادَةً بِنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي زِيادٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُ: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بِنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُ: حَدَّثَنَا الْبُو عَاصِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَنْ الحَكَم بِنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ (٢)، عَنْ عُلْيٌ بِنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بِنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ، فَقَالَ: مُنْذُكُمْ لَمْ تَنْزعْ عُمْدَ فَقَالَ: مُنْذُكُمْ لَمْ تَنْزعْ خُفَيْكَ؟ قَالَ: مُن الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ، قَالَ: أَصَبْتَ السَّنَةَ (٣). [صحبح. الدارتطني: ٢٥٠، واليهني: (١/ ٢٨٠)].

# ٨٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

٩٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُسَفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ، عَنِ الهُوزَيْلِ بنِ شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ تَوَضَّأَ، شَرَحْبِيلَ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. [صجع. احمد: ١٨٢٠٦، وأبو داود: ١٥٩، والترمذي: ٩٩، والنساني في «الكبرى»: ١٢٩].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الثُّمالي.

<sup>(</sup>٢) الصواب في اسمه عبد الله بن الحكم كما سماه عدد من الرواة \_ غير حيوة \_ عن يزيد بن أبي حبيب.

<sup>(</sup>٣) - تنبيه: الأحاديث ٥٥٥ و ٥٥٦ و٥٥٨ في النسخ المطبوعة، وذكرها المزي في التحفة»: ١٥٤١٤ و١٦٦٩ و١٠٦١٠ وأشار إلى أنها ليست في سماعه، ولم يذكرها أبو القاسم ابن عساكر في اأطرافه، وأبقينا عليها حفاظاً منا على تسلسل الأرقام.

• ٥٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ بنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ بنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَشَاءً، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

قَالَ المُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ (١) . [صحيح لغيره. العقيلي: (٣٨٣/٣)، والطحاوي في الناره: (١/ ٩٧)].

#### ٨٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ

ورا الله عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَ مَنْ بِلَالٍ أَنَّ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ يَكُلُ أَنَّ أَبِي لَيْلَكِ مَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الخُفَيْنِ وَالخِمَارِ (٢). [احمد: ٢٣٨٤، وسلم: ١٣٧].

٣٦٥ - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ: عَدْمَ بَعْفَرِ بنِ يَخْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً، عَنْ جَعْفَرِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ. [أحمد: ١٧٢٤٥، والبخاري: ٢٠٥].

٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ رَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بِنِ صُوحَانَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بِنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَيْكَ، وَعَلَى خِمَارِكَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَيْكَ، وَعَلَى خِمَارِكَ،

وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ. [المرفوع منه صحح لغيره. أحمد: ٢٣٧١٧].

276 حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَوضًا ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَوضًا ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَةٌ (٣) ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ . [اسناده ضعيف. أبر داود: ١٤٧].



#### ٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّم(1)

070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَارِ بِنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ، فَتَخَلَّفَتْ لالتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّحْصَةَ فِي التَّيَمُّم، وَالنَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّحْصَةَ فِي التَّيَمُّم، قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذِ إِلَى المَنَاكِبِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ. [صحبح. احمد: عَائِشَةَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ. [صحبح. احمد: عائِشَةَ، وَلِه داود بنحوه: ٣٢٠، والنساني: ٣١٥].

٣٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى المَنَاكِبِ. [إسناه صحيح. النائي: مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى المَنَاكِبِ. [إسناه صحيح. النائي: ٢١٦. وانظر ما قبله].

٥٦٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة»: ٩٠٠٧ وقال: هذا الحديث في رواية الأسدابادي عن المقومي، ولم يذكره أبو القاسم.

<sup>(</sup>٢) الخمار في الأصل: ما تستر به المرأة رأسها، وأريد به هاهنا العمامة.

<sup>(</sup>٣) قِطْرِية: نُسْبة إلى قَطَر \_ بفتحتين \_ قرية بالبحرين. (٤) في المطبوع: باب ما جاء في السبب.

عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ اللهَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعاً عَنِ اللهَ وَلَهُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقًا فَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً». [احمد: قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً». [احمد: ١١٢٧، وسلم: ١١٦٧ مطولاً].

مَرْدَ اللهِ الله

## ٩١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

710 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْجَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ الْبِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ الْبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الرَّحُظَابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، قَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدِ المَاءَ، فَلَمْ نَجِدِ المَاءَ، فَلَمْ نَجِدِ المَاءَ، فَلَمْ تُصلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي اللَّهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ التَّرَابِ، فَصَلَّيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ التَّرَابِ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ التَّرَابِ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ التَّرِي عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ. إلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ. إلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ. الحَد: ١٨٢٣، والبخاري: ٨٣، ومسلم: ٨٠٥].

•٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ وَسَلَمَةَ بِنِ كُهُيْلِ أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، كُهَيْلٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ عَمَّاراً أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ عَمَّاراً أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ.

قَالَ الحَكُمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ. [صحبع الغيره. الطبراني في «الأوسط»: ٥٦٣٢].

#### ٩٢ - بَابٌ فِي التَّيَمُّم ضَرْبَتَيْنِ

المُصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَّادِ بنِ يَاسِمٍ، حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُرَابِ شَيْئاً، فَصَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التَّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التَّرَابِ شَيْئاً، فَصَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَصَحُوا عِدُةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَصَحُوا بِاللهِ بِاللهِ عَلَى اللهِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمَدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالمِدَاءِ وَالْمِدَاءِ وَالمَدَاءِ وَلَا مِلْمَا مُنْ وَالْمِدَاءِ وَالْمِدَاءِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

## ٩٣- بَابٌ فِي المَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ، فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

٧٧٥ حدَّثنا هِ شَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبِ بنِ أَبِي العِشْرِينِ: حَدَّثنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي العِشْرِينِ: حَدَّثنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ أَضَابَهُ أَحْرِكُمُ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ أَصَابَهُ احْبَلَامٌ، فَأُمِرَ بِالإِغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ، فَكُزَّ (٢)، أَصَابَهُ احْبَلَامٌ ، فَلَكُ النَّبِيَ عَلَيْهُمُ فَقَالَ: "فَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ وَالَد اللهِ اللهُ الل

قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ، حَيْثُ أَصَابَهُ الحِرَاحُ». [ضعيف لإرساله. الدارمي: ٧٥٧، وأبو يعلى: ٢٤٢١، والدارتطني: ٧٣٠].

#### ٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَيِّةٍ غُسُلاً، فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَعْسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَى، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. [احمد: عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَى، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. [احمد: على سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنحَى، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. [احمد: على سَائِر جَسَدِه، ثُمَّ تَنحَى، وَحَدَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمِنَاءُ الْمَاءَ الْمَاءُ الْمَاءَ الْمُورَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمِنْ الْمَاءَ الْمُعْمَالَ الْمَاءَ الْمَ

3٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بِنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمْتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَافِشَةً، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ قَالَتْ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا الإِنَاءِ، ثُمَّ يُغْسِلُ رَأُسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ يَغْسِلُ رَأُسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ لَكَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُوسَنَا خَمْسَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُوسَنَا خَمْسَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُوسَنَا خَمْسَ فَرَاتٍ، مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ. [صحبح دون قول عائشة: واما نحن فغلل وجوهنا خمس مرات من أجل الضَفْر. [صحبح دون قول عائشة: وأما نحن نغلل وجوهنا خمس مرات من أجل الضفر. أحمد: ٢٥٥٥٢، وأبو داود: ولاماني في «الكبري»: ٢٤٢ مختصراً عَلَى المَّانِي في «الكبري»: ٢٤٢ مختصراً عَلَى المَانِي في «الكبري» وقول عائشة عَلَى عَلْمُ عَلَى مُنْ الْعَلْمُ وَالْمَانِي فَيْ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُنْ عَلَى الْمُسْلُولُ وَسَنَا عَلَى الْمُعْرِي الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُنْعُولُ الْمُعْرِي الْمُنْ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْرِي الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْرِي الْمُولُ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

## ٩٥ - بَابٌ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ (١)

٥٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفُّ». [احمد: ١٧٤٩، والبخاري: ٢٥٤، وسلم: ٧٤٠].

٣٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ فُضَيْلٍ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، الجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَكْثَرَ شَعْراً مِنْكَ وَأَطْيَبَ. [صحيح لغيره. أحمد: ١١٥١٠].

٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، فَكَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ ﷺ: «أَمَّا أَنَا، فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا». [احمد: ١٤٢٥٩، ومسلم: ٧٤٢].

٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: كَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةً، سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَحْنُو عَلَى رَأْسِهِ فَلَاتَ حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي عَلَى رَأْسِهِ فَلَاتَ حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ فَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرًا مِنْكَ طَوِيلٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَكْثَرَ شَعْراً مِنْكَ وَأُطْيَبَ. [صحيح لغيره. احمد: ١٤٤٧].

#### ٩٦- بَابٌ فِي الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ

٩٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ
 عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا:

<sup>(</sup>۱) هذا الباب مع أحاديثه الأربعة من النسخ المطبوعة. أما الأول فذكره المزي في «التحفة»: ٣١٨٦، وقال: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وأما الثاني فلم يذكره المزي ولا البوصيري في «الزوائد» ولم يستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف». وأما الثالث فقد ذكره المزي: ٣٦٠٣، وقال أيضاً: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وأما الرابع فلم يذكره المزي ولا البوصيري في «الزوائد»، واستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: ٣٣٠٦، وقال: لم يذكره (يعني المزي) تبعاً لابن عساكر، وهو في الرواية.

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ. [صحبح. أحمد: ٢٤٣٨٩، وأبو داود: ٢٥٠، والنمذي: ١٠٧، والنساني: ٢٥٣].

## ٩٧ - بَابٌ فِي الجُنْبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

٥٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
 عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ
 يَسْتَدْفِئ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. [إسناده ضعف. الترمذي: ١٢٣].

## ٩٨ - بَابٌ فِي الجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

المحاب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُ مَاءً، حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ. [صحيح دون فولها: اولا يمس ماه فشاذ. أحمد: ١٤١٦، والترمذي: ١١٨، والنساني في الكبرى : ٩٠٠٣. وانظر: ٥٨٣].

٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ عَائِشَةً قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً. [إسناده صحبح دون نولها: الا بعس ماه، وانظر: ٥٨١ و ٥٨٣].

مَكَ مَكَ مَلَا عَلَيْ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُفَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً. [إسناده صحيح دون قولها: «لا يمس ماء». أحمد: ٢٤٧٥٥، وأبو داود: ٢٢٨، والترمذي: ١١٩. وانظر: ٢٨١].

قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ الحَدِيثَ يَوْماً، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: يَا فَتَى، يُشَدُّ هَذَا الحَدِيثُ بِشَيْءٍ؟

# ٩٩ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. [احمد: ٢٤٠٨٣، والبخاري: جُنُبٌ، تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. [احمد: ٢٤٠٨٣، والبخاري: ٢٨٦، ومسلم: ١٩٩].

٥٨٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأً». أيرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأً». [احمد: ٢٦٦٢، والبخاري: ٢٨٧، ومسلم: ٢٠٧].

مَحْمَدُ بنُ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَأُمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَتَوَضَّا ثُمُ مَ يَنَامَ. [محيح. أحمد: ١١٥٢٣].

## ١٠٠ - بَابٌ فِي الجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّا

المَّدَ الْمَدِ الْمَدَ الْمَدَ الْمَا الْمَدَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَوْلَدَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأَ». [احد: ١١١٦١، وسلم: ٧٠٧].

# ١٠١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِداً

٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ. [احمد: ٥٨٨، ومسلم: ٧٠٨].

٥٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلاً، فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ. [انظر ما قبله].

#### ١٠٢ – بَابٌ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسُلاً

#### ١٠٣ - بَابٌ فِي الجُنْبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

وَغُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوضَاً. [احمد: ٢٥٥٩٧، ومسلم: ٢٠٠].

وَمَا عَدْ مَا عَدْ مَا مَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ هَيَّاجٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ اللهِ قَالَ: شُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ اللهِ قَالَ: شُئِلُ النَّبِيُ ﷺ عَنِ اللهِ نَامُ، أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، المُخنُبِ، هَلْ يَنَامُ، أَوْ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّا وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». [إسناده ضعيف. ابن حزيمة: إذا تَوضَّا وصفيف. ابن حزيمة: ١٧٧. ويغني عنه ما قبله].

١٠٤ - بَابُ مَنْ قَالَ: يَجْزِيهِ غَسْلُ يَنَيْهِ

٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا [إسناده ضعيف. أبو داود: ٢٤٨، والترمذي: ١٠٦. ويغني عنه ما بعده].

عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَانِّسَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ. [إسناده صحيح. احمد: يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ. [إسناده صحيح. احمد: ٢٤٨٧، وابو داود: ٢٢٣، والنساني: ٢٥٧].

## ٥٠١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

جُعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلِمَةً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَأْتِي الْخَلَاءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَحْرُجُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيُّ يَأْتِي الْخَلَاءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَحْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ وَرَبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ. وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَة . [اسناده حسن. أحمد: ٨٤٠، وأبو داود: ٢٢٩، والنساني: ٢٦٦].

٥٩٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ الجُنُبُ، وَلَا قَالَ: ١٣١].
 الحَائِضُ». [حسن لغيره. الترمذي: ١٣١].

• ٩٦٠ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ (١): وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عمَّاسٍ: حَدَّثَنَا هُوسى بنُ عُقْبةً، عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلاً: «لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَالحَائِضُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ». [انظر ما قبله].

#### ١٠٦ - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

الحَارِثُ بنُ وَجِيهِ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ وَجِيهِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحَارِثُ بنُ وَجِيهِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ».

 <sup>(</sup>١) هو أبو الحسن القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه، وهذا الحديث من زياداته، وما ينبغي ترقيمه، ولمَّا التزمنا عدم تغيير ترقيم محمد
 فؤاد عبد الباقي \_ كما سبق في خطتنا التي بيناها في المقدمة \_ فإننا أبقينا ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي .

مهه - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ أَبِي حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بِنُ الْفِعِ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: الأَمَانَةِ، كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهَا» قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: الْأَمَانَةِ، كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهَا» قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: الْحَمْعُ لِنَهُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً». [صحيع لنيره الخَمْلُ الجَنَابَةِ، وَأَداء الأَمانة... غسل الجنابة ... الله. الطبراني في دون قوله: «وأداء الأمانة... غسل الجنابة ... الله. الطبراني في الكيره: ٢٩٨٩، واليهقي في شعب الإيمانه: ٢٧٤٨](١).

الأَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَبْبَةَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ الشَّبِيِّ عَيْعٌ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ شَعَرَةً مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ النَّبِيِ عَظِيلُهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ». قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ يَعْسِلُهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ». قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي (٢)، وَكَانَ يَجُزُّهُ. [الناده ضعيف مرفوعاً. احد: ٧٢٧، وأبو داود: ٢٤٩].

#### ١٠٧ – بَابٌ فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

• ١٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَمِيهِ، عَنْ أَمِّهَا أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: أَيْبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّهَا أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّعُ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّعُ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يُرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا (٣) رَأَتِ المَاءَ، فِي مَنَامِهَا مَا يُرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا (٣) رَأَتِ المَاءَ، فَلْتَغْتَسِلْ ﴾ فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ ؟ فَلْتَغْتَسِلْ ﴾ فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيِّعُ : ﴿تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَا ﴾ . قَالَ النَّبِيُ عَيِّعٌ : ﴿تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَا ﴾ . قالَ النَّبِيُ عَيْعٍ : ﴿تَرَبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَا ﴾ . [احمد: ٢٦٦٦١ ، والبخاري: ١٣٠ ، ومسلم: ٢١٢].

٦٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ، فَعَلَيْهَا العُسْلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَكُونُ هَذَا؟ العُسْلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيكُونُ هَذَا؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ رَقِيقٌ قَالَ: ﴿فَعَمْ، فَاءُ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ \_ أَوْ: عَلَا \_ أَشْبَهُ الوَلَدُ السَاه محيح. احمد: ١٣٠٥، ومسلم بنحوه مختصرة: ٢٠٩].

7٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». [صحبح. احمد: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». [صحبح. احمد: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». [صحبح. احمد: المناني بنحوه: ١٩٨].

#### ١٠٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الجَنَابَةِ

7٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعَيدِ السِّعِيدِ السَّعَةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَعْشِي عَلَيْكِ مِنَ تَعْشِي عَلَيْكِ مِنَ تَعْشِي عَلَيْكِ مِنَ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْكِ مِنَ اللّهَ الْمَاءِ، فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، اللّهَاءِ، فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، وملم: ٧٤٤].

٦٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

 <sup>(</sup>۱) يشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند أحمد: ١٠٢٨٥، ومسلم: ٥٥٠، ولفظه: «الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تُغش الكبائر».

<sup>(</sup>٢) أي: رفعته عند الغسل.

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَباً لاِبْنِ عَمْرِهِ هَذَا، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاتَ إِفْرَاغَاتٍ. [أحمد: ٢٤١٦٠، ومسلم: ٧٤٧].

## ١٠٩ - بَابُ الجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، أَيُجْزِئُهُ؟

٦٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى المِصْرِيَّانِ، قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ أَنَّ أَبُا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَام بنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُهَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّاثِم، وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: «يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً». [سلم: ١٥٨].

#### • ١١ - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ

٦٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: الْعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿إِذَا أُعْجِلْتَ(١)، أَوْ أُقْحِطْتَ(٢)، فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ».

[أحمد: ١١١٦٢، والبخاري: ١٨٠، ومسلم: ٧٧٨].

٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ | أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شُعَادَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المّاءُ مِنَ المّاءِ». [صحيح لغيره. احمد: ٢٣٥٣١، والنسائي: ١٩٩٦.

## ١١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الغُسْلِ إِذَا التَّقَى الخِتَانَانِ

٦٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا الوّلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ القَاسِم: أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا. السناده صحيح. احمد: ۲۵۲۸۱، والترمذي: ۱۰۸، والنسائي في الكبري،: ۱۹٤].

٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بِنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: أَخْبَرَنَا أُبَيُّ بِنُ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالغُسْلِ بَعْدُ. السناده صحيح. أحمد: ٢١١٠٠، وأبو داود: ٢١٤، والترمذي: ١١٠].

-٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع (٣)، ثُمَّ جَهَدَهَا (٤)، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ ١٠. [احد: ٩١٠٧، والبخاري: ٢٩١، ومسلم: ٧٨٣].

٦١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أي: أعجلك أحد من الإنزال.

<sup>(</sup>٢) أي: حبست عن الإنزال. (٣) شُعَبها الأربع: أي نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع.

<sup>(</sup>٤) أي: جامعها.

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ، وَنَوَارَتِ الحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسُلُ». [صحيح لنبره. احد: ٦٦٧٠].

#### ١١٢ - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً

717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ خَالِدٍ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّاسِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَرَأَى بَلَلاً، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَرَ بَلَلاً، فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ». [حس لغيره. أحمد: ٢٦١٩، وأبو داود: ٢٣٦، والترمذي: ٢١٣].

#### ١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْتِتَارِ عِنْدَ الغُسْلِ

71٣ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، وَأَبُو حَفْص عَمْرُو بنُ عَلِيِّ الفَلَّاسُ، وَمُجَاهِدُ بنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ الوَلِيدِ: أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بنُ خَلِيفَةَ: حَدَّثَنِي اللهِ السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: "وَلِينِي» فَأُولِيهِ قَفَايَ، وَأَنْشُرُ النَّوْبَ، أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: "وَلِينِي» فَأُولِيهِ قَفَايَ، وَأَنْشُرُ النَّوْبَ، فَأَسْدُرُهُ به. [إسناده حسن أبو داود: ٣٧٦، والناني: ٢٢٤].

718 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ نَوْفَلِ (١) أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّعَ (٢) فِي سَفَرٍ، حَتَّى يُخْبِرُنِي أَنَّ مَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الفَتْحِ، أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. [أحد: ٢١٨٨٩، والبخاري: ١١٠٣، وسلم: ١٦٦٨].

710 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الحَمَّنُ بنُ عُمَارَةَ، عَنِ المِنْهَالِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللهَ وَاللهُ اللهِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللهَ وَسُولُ اللهِ يَعْبَيْدَةً اللهِ بنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَلا فَوْقَ سَطْعٍ لَيْ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَلا فَوْقَ سَطْعٍ لَيْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى». [إسناده ضعف. لا يُوارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى». [إسناده ضعف. ابن عدي: (٢٩٠/٢)].

## ١١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةً: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيَبْدَأُ به » . [إسناده صحيح . احمد: ١٥٩٥٩، وأبو داود: ٨٨، والترمذي: ١٤٢، والنمائي: ٨٥٣].

71٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بِنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَمِامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّي اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ (٣). [صحيح لنيره. احمد: ٢٢٢٤١].

٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى (٤)». [صحيح لغيره. أحمد: ٩٦٩٧، وأبو داود بنحوه: ٩٩].

٦١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ حَبِيبِ بنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُرَيْحٍ (٥) ، عَنْ أَبِي حَيِّ المُؤَذِنِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَبِي حَيِّ المُؤَذِنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ

 <sup>(</sup>۱) هكذا وقع اسمه عند ابن ماجه هنا، وكذا النسائي في «الكبرى»: ٤٨٦ من طريق الليث، وفي نسخة المزي التي اشتغل عليها في
 «التحفة»: ١٨٠٠٣: عبد الله بن الحارث بن نوفل.

<sup>(</sup>٢) أي: صلى النافلة مطلقاً، أو صلاة الضحى بخصوصها. (٣) أي: حابس للبول أو الغائط.

<sup>(</sup>٤) أي: حاجة بول وغائط، وكذا كل ما يشوش القلب، لكن هذا إن أمكن زواله والوقت باق.

<sup>(</sup>۵) قوله: (عن يزيد بن شريح) سقط من المطبوع.

قَالَ: «لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» (١) . [صحيح لغيره. أحمد: ٢٢٤١٦، وأبو داود: ٩٠، والترمذي: ٣٥٧ مطولاً].

## ١١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيًّامَ ٱقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

مَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، مَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ المُنْذِرِ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْ المُنْذِرِ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَاللهُ عَلَيْهُ، فَلِكَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

77١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاقِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَبِيهِ، عَنْ عَاقِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ الله

- ١٩٢٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْمُلاَءُ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ، وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمرَ بِنِ طَلْحَةَ (٥)، إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمرَ بِنِ طَلْحَةَ (٥)، عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعِيْقُ أَسْتَفْتِيهِ كَثِيرَةً طَوِيلَةً، قَالَتْ: فَوجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: وَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: وَوَمَا فُلْتُ: إِنِّي إلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: "وَمَا فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: "وَمَا فُلْتُ: عَبْرَةً مُولِيلَةً وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ هِي؟ أَيْ هَنْتَاهُ (٢٠) قُلْتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ كَبِيرَةً، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ عَبِيرَةً، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ فَلَا: "أَنْعَتُ لَكِ الكُوسُفَ (٧)، وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ هُو الْكَوْسُفَ (٧)، وَلَا مُورِيلَةً مُنْ أُمْرُنِي فِيهَا؟ هُو الكُورُ نَحْوَ حَدِيثِ شَوِيكِ. [اسناد، ضعيف. هُو أَكْثَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَويكِ. [اسناد، ضعيف. أبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ٢٨٨ مطولاً، وانظر: ٢٦٧].

٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ، قَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ، قَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَدِيثِهِ: «وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمُ أَعْتَسِلِي، وَصَلِي». [صحيح لغيره. أحمد: وَاسْتَهْفِرِي (٨) بِثَوْبٍ، وَصَلِّي». [صحيح لغيره. أحمد: والساني: ٢٠٥].

٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بِنُ
 أبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة»: ٢٠٨٩، وقال: ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم.

<sup>(</sup>٢) أي: دم عرق لا دم حيض، فإنه من الرحم. (٣) المراد بالقُرء هنا الحيض.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث في النسخ المطبوعة، ولم يعزه المزي في «التحقة»: ١٨٠١٩ إلى «سنن ابن ماجه»، وهو ثابت في نسخة السندي التي شرح عليها.

<sup>(</sup>٥) كذا قال ابن جريج: عمر بن طلحة. وهو وهم، والصواب: عمران بن طلحة، كما قاله الترمذي بإثر الحديث: ١٢٨.

<sup>(</sup>١) كلمة «أي» للنداء، وهَنة \_ بفتحتين، أو بسكون النون \_ يقال للمرأة، أي: يا هذه.

<sup>(</sup>٧) الكرسف: القطن.

<sup>(</sup>A) الاستثفار: أن تشد ثوبها، أي: تحتجز به ليمسك الدم ليمنع السيلان.

حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ إِلَا عَيْضَةِ، اجْتَنِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الحَصِيرِ». وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الحَصِيرِ». [صحبح. أحمد: ٢٥١٨١، وأبو داود: ٢٩٨].

977 - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيٍّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ قَالَ: «المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ قَالَ: «المُسْتَحَاضَةُ لَكُلِّ صَلَاةٍ، وَنَصُومُ، وَتُصَلِّي». تَغْتَسِلُ، وَتَتَوضَأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي». [171].

١١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا اللَّمُ، فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْدِ الرَّحْمَنِ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ لِلنَّيِيِّ عَيْدٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِنَّا النَّبِيُ عَيْدٍ: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَلَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ (١) لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ

جَحْشٍ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو المَاءَ. [احمد: ٢٤٥٣، والبخاري مختصراً: ٢٧٧، ومسلم: ٢٥٦].

## ١١٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا لِبْتُلِئَتْ مُسْتَحَاضَةُ، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةً، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بِنِ طَلْحَةً، عَنْ أُمَّهِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُجِيضَتْ عَلَى طَلْحَةً، عَنْ أُمَّهِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُجِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي السَّتُجِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، قَالَ لَهَا: «احْتَشِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي النَّي اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَثُخُ ثَجًا (٢)، وَتَحَيَّضِي (٤) فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سَتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً، فَصَلِّي، وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخْرِي وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخْرِي الطَّهُمَ أَنْ اللهِ مَا عُسْلاً، وَهَذَا أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ». [اسناده ضعيف. احمد: وَأَخْرِي المَعْرِبَ، وَعَجْلِي العِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسُلاً، وَهَذَا أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [اسناده ضعيف. احمد: وَمُخَلِي العِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا عُسْلاً، وَهَذَا أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [اسناده ضعيف. احمد: احمد: وَمُخَلِي العِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا عُسُلاً، وَهَذَا أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [اسناده ضعيف. احمد: احمد: احمد: احمد: المَدْرِبَ الْقِرْبَ الْمَارِيْنِ إِلَيَّ ». [اسناده ضعيف. احمد: احمد: المَدِيْرِ اللهِ الْهَالِيْ الْهِ الْهُ الْمُورُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُعْرِبَ الْهُ الْهُولُ الْهُ اللّهِ الْهُ الْهُو

## ١١٨ - بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

مَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بنِ هُرْمُزَ أَبِي المِقْدَامِ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ثَابِتِ بنِ هُرْمُزَ أَبِي المِقْدَامِ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دُم الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالمَاءِ عَنْ دَم الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالمَاءِ

<sup>(</sup>١) المركن: هو إناء تغسل فيه الثياب. (٢) الثَّج: هو جري الدم والماء جرياً شديداً.

<sup>(</sup>٣) أي: اجعلي ثوباً كاللجام للفرس، أي: اربطي موضع الدم بالثوب.

<sup>(</sup>٤) أي: عُدِّي نفسك حائضاً، أو افعلي ما تفعله الحائض في علم الله.

 <sup>(</sup>٥) أي: أو أُخّري الظهر، فالواو بمعنى أو.

وَالسَّدْرِ، وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعِ (۱)». [إسناده صحيح. احمد: ٢٦٩٨، وأبو داود: ٣٦٣، والنسائي: ٢٩٣].

٦٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ وَ اللَّهُ قَالَتْ: سَأَلْتُ (٢) مَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ وَ الشَّوْبِ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: الْقُرْبِ، قَالَ: الْقُرْبِ، قَالَ: الْقُرْمِيهِ، وَاخْسِلِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ». [احمد: ٢١٩٢، والمخاري: ٢٢٧، ومسلم: ١٧٥٥].

٦٣٠- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْفَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ أَنَّهَا القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا فَالنَّذِ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ فَالنَّذِ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ فَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ نُصْلُى فِيهِ. البخاري: ٢٠٨.

#### ١١٩ – بَابُ: الحَائِضُ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

الله الله عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُهَا: أَتَقْضِي الحَائِضُ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُهَا: أَتَقْضِي الحَائِضُ العَلَيْسَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ (٢٣)؟ قَدْ كُنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ (٢٣)؟ قَدْ كُنَّا نَخِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَظْهُرُ، وَلَمْ يَأْمُونَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. [احد: ٢٤٦٠، والبخاري: ٣٢١، ومسلم: ٢٧١].

#### ١٢٠ - بَابُ الحَاثِضِ تَتَنَاوَلُ الشِّيءَ مِنَ المَسْجِدِ

٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: • نَاوِلِينِي الخُمْرَةُ (٤) مِنَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: • نَاوِلِينِي الخُمْرَةُ (٤) مِنَ

المَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ حَبْضَتُكِ فِي يَدِكِ». [احد: ٢٤٧٩٤، ومسلم: ١٨٩].

٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ ـ تَعْنِي مُعْتَكِفاً ـ فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ. [احد: ٢٥١٨، والبخاري: ٢٠٢٨، ومسلم: ١٨٧. وسياتي برقم: ١٧٧٨].

الله عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَبْرِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ. [احمد: ٢٥١٥٣، والبخاري: ٧٥٤٩، ومسلم: ٢٩٦].

#### ١٢١ - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً

البَو الأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ النَّهِ بِنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً لَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ الكَوِيمِ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الشَّيْبَانِيِّ، جَمِيعاً عَنْ عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً، أَمَرَهَا النَّبِيُ عَلِيُّ أَنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً، أَمْرَهَا، وأَيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ إِنْ اللهِ عَلَيْ يَعْفِلُ إِرْبَهُ المَاكِلُ اللهِ عَلَيْ يَعْلِكُ إِرْبَهُ اللهِ عَلَيْ يَعْلِلُ اللهِ عَلْمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ المَاكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) أي: بعود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أريد به العود المُشَبَّه به، وقد تُسكَّن اللام تخفيفاً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: سُئل.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، وكانت طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين.

<sup>(</sup>٤) الخُمْرة: سَجادة من حصير ونحوه.

قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَالَثْ: كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. [أحمد: ٢٥٠٢١، والبخاري: ٣٠٠، ومسلم: ٢٧٩].

٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سِلْمِةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ، سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ، فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الحَيْضَةِ، فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللَّحَافِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنُفِسْتِ؟ (١) \* قُلْتُ: وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الحَيْضَةِ، قَالَ: «فَلِكِ مَا اللَّحَافِ، فَقَالَ ( مَولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ \* قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ، فَأَصْلَحْتُ مِنْ الْحَيْضَةِ، قَالَ: «فَلِكِ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ \* قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ، فَأَصْلَحْتُ مِنْ الْحَيْضَةِ، قَالَ: «فَلِكِ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ \* قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ، فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَالَى فَاذْخُولِي مَعِي فِي اللِّحَافِ \* قَالَتْ: «فَذَخُلْتُ مَعِي فِي اللِّحَافِ \* قَالَتْ: «فَذَخُلْتُ مَعْمَهُ \* . (أحمد: ٢٥٥، ٢١٥٠، والبخاري: ٢٩٨، ومسلم: ٢٥٦].

## ١٢٢ - بَابُ النَّهْي عَنْ إِتْيَانِ الحَائِضِ

٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَدِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنَى حَائِضاً، أَو امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (٣)». [محتمل للتحيين. أحمد: كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (٣)». [محتمل للتحيين. أحمد: ١٠١٧، وأبو داود: ٣٩٠٤، والترمذي: ١٣٥، والنسائي في دالكبري»: ١٩٩٧.

#### ١٢٣ - بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضاً

• ٦٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْبِي عَنِ الْبَيْ عَنِ الْبَيْ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي اللَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي اللَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». [صحيح موفوقاً. أحمد: ٢٠٣٢، وأبو داود: ٢١٤، والنساني: ٢٩٠ موفوقاً. وابن الجارود: ١١٠، والدارمي: ١١٠١ موفوقاً].

#### ١٧٤ - بَابٌ فِي الحَائِضِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟

٦٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالَهُا، وَكَانَتْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضاً: «انْقُضِي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلِي».

قَالَ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: انْقُضِي رَأْسَكِ. [احمد: ٢٦٠٨٦، والبخاري: ٣١٦، ومسلم: ٢٩١٠ ضمن قصة حجة الوداع].

747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الغُسْلِ مِنَ المَحِيضِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الغُسْلِ مِنَ المَحِيضِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا، وَسِدْرَهَا، فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا، وَسِدْرَهَا، فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ

 <sup>(</sup>١) قال السندي: قوله: «أنفست» المشهور استعمال «نَفِس» كعَلِمَ، على بناء الفاعل في الحيض، ونُفِس على بناء المفعول في الولادة،
 وحُكِي جواز كلَّ من الوجهين في كِلا الموضعين أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الحيضة.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: قيل هذا إذا كان مستحلًّا لذلك، وقيل: بل هو تغليظ وتشديد، أي: عمل معاملة من كفر.

نُبُلغُ فِي الطَّهُورِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدُلُكُهُ دَلْكاً فَيلِيداً، حَتَّى تَبُلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا(١)، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً(٢)، فَتَطَهَّرُ بِهَا» قَالَتْ النّاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً(١)، فَتَطَهَّرُ بِهَا» قَالَتْ النّهِ، تَطَهَّرِي النّمَاءُ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: اللّهُمْ، قَالَتْ: وَسَأَلَتْهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: اللّهُمُ فَي الظّهُورَ، أَوْ اللّهُمُ فِي الطّهُورِ، حَتَّى تَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ المَّاءَ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ المَّاءَ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَلُكُهُ حَتَّى تَبُلُغُ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَلُا كُمُ تَتَى تَبُلُغُ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَلَا عَلَى رَأْسِهَا، فَتَلْ فِي الطَّهُورِ، وَتَتَى تَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَلْ فِي النَّسَاءُ كُنَّ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، خَسَدِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِسَاءُ كُنَّ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، وَمَلَهُ مُنَاءُهُنَ فِي الدِّينِ. [احمد: ٢٥١٤٥، ومسلم: ٢٥١٤، ومسلم: ٢٥٠٤]. والبخاري مختصراً بذكر الغسل من الحبض: ٣١٤، ومسلم: ٢٥٠٤).

#### ١٢٥ - بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ وَفِي سُؤْرِهَا

7٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المِقْدَامِ بنِ شُرَيْحِ بنِ هَانِئِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ العَظْمَ (٣) وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَنَا حَائِضٌ. [احمد: فَبَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَنَا حَائِضٌ. [احمد: كَبْضُهُ وَمسلم: ١٩٢].

788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الحَاثِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ، وَلَا يَشْرَبُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ: فِي بَشْرَبُونَ، فَالْ وَلَا يَشْرَلُوا اللهُ: ﴿ وَلَا يَشْرَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا اللهَاسَاءَ فِي السَّالَةُ فَي المَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا اللهَ السَّامَة فِي السَّالَةِ فَي الْمُحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا اللهَ السَّامَةِ فِي الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ال

ٱلْمَحِيضِ ﴿ [البقرة: ٢٢٢] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ ﴾. [احمد: ١٣٥٥، ومسلم: ١٩٤ مطولاً].

#### ١٢٦ - بَابٌ فِي مَا جَاءً فِي اجْتِنَابِ الحَائِضِ المَسْجِدَ

710 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ جَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ جَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَسْرَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَنْنِي أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَسْرَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَرْحَةً هَذَا المَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ المَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ المَسْجِد لَا يَجِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ". [إسناده ضعيف الطبراني في «الكبير»: (٢٣/ (٨٥٣))، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» والميهقي: (٧/ ١٥)]

#### ١٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ

7٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أَحْبَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ عَنْ أَمْ بَكْرٍ أَنَّهَا أَحْبَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُهْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُهْرِ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا هِيَ عِرْقُ، أَوْ عُرُوقٌ ﴾. [صحبح لغيره. الطهرِ، قَالَ: ﴿إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ، أَوْ عُرُوقٌ ﴾. [صحبح لغيره. الحد: ٢٦٣٨، وأبو داود: ٢٩٣].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الغُسْلِ. 78٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئاً. [البخاري: ٢٢٦].

<sup>(</sup>١) أي: عظامه وأصوله.

<sup>(</sup>٢) أي: آخذ اللحم بأسناني.

<sup>(</sup>٢) أي: قطعة من قطن أو صوف مطلية بالمسك.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أبو داود: ٢٣٢ من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة ﴿ الله عنه على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه ابن أبي حاتم في «العلل»: (٩٩/١).

7٤٧ م- مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا.

## ١٢٨ - بَابُ النُّفَسَاءِ، كَمْ تَجْلِسُ؟

٦٤٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ عَلِيٌ بنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ(١٠). يَوْماً، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ(١٠). [-من لنيره. احمد: ٢١٥٨٤، وأبو داود: ٣١١، والترمذي: ١٣٩].

789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلَّمِ بنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلَّمِ بنِ سُلَيْمٍ - أَوْ سَلْمٍ، شَكَّ أَبُو الحَسَنِ (٢)، وَأَظُنَّهُ هُوَ أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٢٧٩١، والدار نطني: ٨٥٨. ويشهد له ما قبله].

#### ١٢٩ - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

• ٦٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا اللهِ بِنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ. وصحيح موقوفاً. وانظر: 12٠].

## ١٣٠ - بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ

٦٥١- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمَّهِ الْعَلَاءِ بنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمَّهِ عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكلَةِ اللهِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: «وَاكِلْهَا». [إسناد، صحبح. احمد مطولاً: الحَاثِضِ، فَقَالَ: «وَاكِلْهَا». [إسناد، صحبح. احمد مطولاً: ١٩٠٠٧، وأبو داود: ٢١٢، والترمذي: ١٣٣].

#### ١٣١ - بَابٌ فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

70۲ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْبَةَ، عَنْ طَلْحَة بنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْبَة، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيْ مِرْظٌ (٣) لِي، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. [احد: ٢٥٠٦٤، وسلم: ١١٤٧].

٦٥٣ حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، عَلَيْهِ مَيْمُونَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، عَلَيْهِ بَعْضُهُ، وَهِيَ حَائِضٌ. [احمد: ٢١٨٠٤، بغضُهُ، وَهِيَ حَائِضٌ. [احمد: ٢١٨٠٤].

## ١٣٢ – بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

105 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْلِا: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْلِا: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِا: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِا: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِا: «حَاضَتْ؟» فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلا: «حَاضَتْ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ، فَقَالَ: «حَاضَتْ؟» وأبو داود: ١٤٢ «اختَمِرِي بِهَذَا». [صحبح. احمد: ٢٤٦٤٦، وابو داود: ١٤٢ بنحوه].

٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ،

<sup>(</sup>١) الوَّرْس: نبت أصفر يصبغ به. والكَلَف: شيء أسود يعلو الوجه.

<sup>(</sup>۲) أبو الحسن هو القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) المِرْط: من أكسية النساء، والجمع مُروط. قال ابن الأثير: ويكون من صوف، وربما كان من خَزِّ أو غيره.

وَأَبُو النَّعْمَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ قَادَةً، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الحَارِثِ، فَتَادَةً، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً حَانِ عَائِشٍ إلَّا بِحِمَارٍ (١)». [إسناده حسن. أحمد: ٢٥١٦٧، والرمذي: ٢٧٨].

#### ١٣٣ - بَابُ الحَائِضِ تَخْتَضِبُ

707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: فَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. (إسناد، صحيح).

#### ١٣٤ - بَابُ المَسْحِ عَلَى الجَبَائِرِ

70٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ البَلْخِيُ : حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ زَبْدِ بِنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ زَبْدِ بِنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ الْمِي طَالِبِ قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَى الجَبَاثِرِ . [إسناده تالف النَّبِيِّ عَلَى الجَبَاثِرِ . [إسناده تالف جئاً عبد الرزاق : ٦٢٣ ، والدار قطني : ٨٧٨].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَاهُ الدَّبَرِيُّ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نَحْوَهُ.

## ١٣٥ - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٦٥٨ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَامِلَ الحُسَيْنِ (٣) بنِ عَلِيٍّ عَلَى عَلَى عَالَيْ عَلَى عَالَيْ السَّادِ، صحيح. احمد: ١٩٧٩].

#### ١٣٦ - بَابُ المَجِّ فِي الإِنَاءِ

70٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ كَرَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَالْمِنْ عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَالْمِنْ عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَالْمِنْ مَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ أُتِي بِدَلْوٍ، وَالْمَنْ مَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ أُتِي بِدَلْوٍ، وَمَسْكاً، أَوْ أَطْيَبَ مِنَ المِسْكِ، وَاسْتَثْثَرَ خَارِجاً مِنَ الدَّلُو. [حس. احمد: ١٨٨٧٤].

٦٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ،
 عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَنْوٍ مِنْ بِنْرٍ لَهُمْ. [احمد: ٢٣٦٢، والبخاري: ١١٨٥، ومسلم: ١٤٩٨].

## ١٣٧ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ \_ يَزِيدَ، عَنْ مَا رَأَيْتُ \_ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ. [إسناده ضعيف \_ أَوْ: مَا رَأَيْتُ \_ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ. [إسناده ضعيف \_ احمد: ٢٤٣٤٤. وساتي برنم: ١٩٢٦].

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ: عَنْ مَوْلَا قِلِعَائِشَةَ.

<sup>(</sup>۱) المراد بالحائض: البالغة، من الحيض الذي جرى عليها القلم، ولم يُرِد التي في أيام حيضها، لأن الحائض لا صلاة عليها، ولو صلت لا تقبل منها لا بخمار ولا دونه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الدَّبري: هو إسحاق بن إبراهيم راوي االمصنَّف، عن عبد الرزاق.

 <sup>(</sup>٣) كذا وقع عند ابن ماجه هنا ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، وكذا رواه الذهبي في «السير»: (١١/ ٤٦٠ ـ ٤٦١) من طريق ابن ماجه،
 وجاء في «تحفة الأشراف»: ١٤٣٦٦، و«مصباح الزجاجة»: «الحسن»، وهو موافق لرواية أحمد عن وكيع: ٩٧٧٩.

## ١٣٨ - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ<sup>(١)</sup>

7٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيَّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ، فَرَأَى لُمْعَةً (٢) لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ، فَبَلَّهَا عَلَيْهَا.

قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا. [إسناده ضعبف جدًّا. أحمد: ٢١٨٠].

778 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنِّي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنِّي الْغَيْقِ، فَقَالَ: إِنِّي الْغُتَسَلْتُ مِنَ الجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ فَرَأَيْتُ مَنْ الجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ وَصَلَّيْتُ الفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ، أَجْزَأَكَ». رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ، أَجْزَأَكَ». [اسناده ضعف. العزي في "تهذيب الكمال»: (١٠٥/ ٢٠٥)].

#### ١٣٩ - بَابُ مَنْ تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعاً لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ

970 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ يَكِيْقٍ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّهْرِ، لَمُ يُصِبْهُ المَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَكِيْقٍ: «ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ لُمُ يُصِبْهُ المَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَكِيْقٍ: «ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٢٤٨٧، وأبو داود: ١٧٣].

777 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ (ح). وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ

الخطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً تَوَضَّأَ، فَتَرَكُ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، قَالَ: فَرَجَعَ. [احمد: ١٣٤، ومسلم: ٥٧٦].





#### ۱ – بَابٌ

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، وَأَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقَيُّ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِن مَوْثَلِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلِيْقُو، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ» فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّن (٣)، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي، أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ، فَأَبْرَدَ بِهَا (٤)، وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا (٥)، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل، وَصَلَّى الفَجْرَ، فَأَسْفَر بِهَا (٦)، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ». [أحمد: ٢٢٩٥٥، ومسلم: ١٣٩١].

(٢) أي: بقعة يسيرة من جسده.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: كيف يصنع.

<sup>(</sup>٣) وقع بعدها في النسخ المطبوعة: ثم أمره فأقام الظهر.

<sup>(</sup>٤) الإبراد: هو الدخول في البرد، والباء للتعدية، أي: إدخالها في البرد.

<sup>(</sup>٥) أي: بالغ في الإبراد فيه. (٦) أي: أدخلها في وقت إسفار الصبح، أي: انكشافه وإضاءته.

77۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عَلَى اللَّبْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عَلَى مَبَاثِرِ (١) عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، مَبَاثِرِ (١) عُمَرَ الزَّبِيْرِ، فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَوْلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ! قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بِنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَوْلَ جِبْرِيلُ، فَأَمَّنِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَوْلَ جِبْرِيلُ، فَأَمَّنِي، فَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. الحدمطولا: ١٧٠٨٩، والبخاري: ٢٢٢١، ومسلم: ١٣٧٩].

#### ٧- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الفَجْرِ

7٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيئِنَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ عُيئِنَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ غَيئِنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ يَسُاءُ المُؤْمِنَ إلَى أَهْلِهِنَّ، فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، تَعْنِي مِنَ يَرْجِعْنَ إلَى أَهْلِهِنَّ، فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، تَعْنِي مِنَ الغَلَسِ (٢). [احمد: ٢٤٠٩٦، والبخاري: ٢٧٢، ومسلم: ١٤٥٧].

• ١٧٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ لِنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَثْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨] قَالَ: (اتَشْهَدُهُ مَلَاثِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ». [صحيح. احمد: ١٠١٣٣ من حديث عبد الله وابي هريرة. والزمذي: ٣٤٠١ من حديث ابي هريرة فقط].

7٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا مُغِيثُ بِنُ سُمَيٌ قَالَ: ضَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ الصَّبْعَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ، صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ الصَّبْعَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ، أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلاتُنَا، كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْلَى ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ. [إسناد، وعُمرَ، فَلَمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عَاصِمَ بنَ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ عُيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عَاصِمَ بنَ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ ـ وَجَدُّهُ بَدْرِيٌ \_ يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيعٍ أَنَّ النَّبِيَ يَهِيُ قَالَ: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْعِ(٣)، فَإِنَّهُ خَدِيعٍ أَنَّ النَّبِي يَهِيُ قَالَ: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْعِ(٣)، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلأَجْرِ، أَوْ لأُجْرِكُمْ». [صحيح. احمد: ١٧٢٥٧، أَوْ لأُجْرِكُمْ». [صحيح. احمد: ٤٢٤، والترمذي: ١٥٤، والنساني مختصراً: ٤٤٩].

#### ٣- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

٦٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَايِرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَايِرِ بنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّهْسُ (٤). [احمد: ٢١٠١٦، ومسلم: ١٤٠٤].

٦٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بِنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ سَيَّادِ بِنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكِيُّ يُصَلِّي صَلَاةَ الهَّجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ، إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. الهَّجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ، إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. [أحمد: ١٩٧٧، والبخاري: ٥٩٩، وسلم: ١٤٦٢ مطولاً].

<sup>(</sup>١) المياثر: جمع مِيثَرة - بكسر الميم -: وهي الفراش المحشَّى.

<sup>(</sup>٢) الغَلَس: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

 <sup>(</sup>٣) الإصباح: الدخول في الصبح، والباء للتعدية، والمراد بالصبح: الصلاة، فالمعنى: ادخلوها في وقت الصبح يقيناً، ولا تكتفوا
بمجرد ظن الصبح، وبه ظهر معنى قوله: «فإنه أعظم للأجر»، إذ لو اكتفى بالظن الغالب لكفاه، لكن العمل باليقين أولى وأكثر أجراً.

<sup>(</sup>٤) أي: زالت الشمس.

177

قَالَ [أَبُو الحَسَنِ] القَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ:
 حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، نَحْوَهُ.

970- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِنِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِنِ مُضَرِّبِ العَبْدِيِّ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى مُضَرِّبِ العَبْدِيِّ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْظِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ (١)، فَلَمْ يُشْكِنَا (٢). [احمد: رَسُولِ اللهِ عَيْظِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ (١)، فَلَمْ يُشْكِنَا (٢). [احمد: ٢١٠٥٢، وسلم: ١٤٠٥].

7٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ شُفْدِ بِنِ عَنْ شِشْفِ بِنِ عَنْ شُفْدِ بَنِ جُبَيْرٍ (٣)، عَنْ خِشْفِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ خِشْفِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَكُونَا لِلَى النَّبِيِّ عَنْ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا. [صحيح موقوفاً إلَى النَّبِيِّ عَنْ حَرَّ الرَّمْضَاء، فَلَمْ يُشْكِنَا. [صحيح موقوفاً على ابن مسعود كما قاله البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير، ص ٦٤، وهو مرفوع فيه، وفي المستد البزار،: ١٩٣١].

## ٤ - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

7۷۷ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنِي الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ (1)، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَبْحِ جَهَنَّمَ (٥)». [احمد: بالصَّلاةِ (١)، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَبْحِ جَهَنَّمَ (٥)». [احمد: ٩٩٥٦، والبخاري: ٣٣٥ و ٥٣٤.

٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، سَعْدٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ،

فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». [أحمد: ٧٦١٣، والبخاري: ٥٣٦، ومسلم: ١٣٩٥].

٦٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَبْرِدُوا بِالطُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَبْرِدُوا بِالطُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». احمد: ١١٤٩٠، والبخاري: ٥٣٨].

آثنا تميمُ بنُ المُنْتَصِرِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِم، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَي صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالهَاجِرَةِ (٦)، فَقَالَ لَنَا: (شَولِ اللهِ عَلَي صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالهَاجِرَةِ (٦)، فَقَالَ لَنَا: (أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
[صحح لنيره. أحمد: ١٨١٨٥].

٦٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ».
 البخاري: ٣٣٥ و٣٤٥].

#### ٥- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ العَصْرِ

مَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي (٧)، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي (٧)، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. [أحد: ١٣٣١، والبخاري: ٥٥٠، ومسلم: ١٤٠٨].

<sup>(1)</sup> الرَّمضاء: هي الرَّمْل الحارُّ بحرارة الشمس.

<sup>(</sup>٢) فلم يُشْكنِا: من أشكى: إذا أزال شكواه. شَكُوا إليه حَرَّ الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلاً، فلم يجبهم إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: جبيرة.

<sup>(</sup>٤) أي: أدخلوها في البرد، وأخروها عن شدة الحر في أول الزوال، وكان حَدُّ التأخير غالباً أن يظهر الفيء للجدار.

أي: فيه مشقة مثله، وقيل: خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضَرَّها. وفيح جهنم،
 أي: سطوع حَرِّها وانتشاره.

<sup>(</sup>٦) الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار.

٧) العوالي: عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها.

٦٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيِّنَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ العَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ بَعْدُ. [احمد: ٢٤٠٩٥، والبخاري: ٥٤٦، وسلم: ١٣٨٢].

#### ٦- بَابُ المُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ

٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَنْ عَاصِمِ بِنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَنْ عَاصِمِ بِنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ: «مَلاً اللهُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ: «مَلاً اللهُ بَيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ المُوسَطَى». [احمد: ١٢٨٨، والبخاري: ٢٩٣١، ومسلم: ١٤٢٠].

مَهُ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بِنُ عُمَرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ مُعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَالَهُ (١)». [احمد: ٥٤٥٤، والبخاري: فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (١)». [احمد: ٥٤٥٤، والبخاري: ٢٤١٨].

حَدَّ ثَنَا يَحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ (ح). وَحَدَّ ثَنَا يَحْمَى بنُ حَكِيم: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ (ح). وَحَدَّ ثَنَا يَحْمَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا يَرْبِدُ بنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةً، عَنْ زُبَيْدِ، عَنْ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ المُشْرِكُونَ النَّبِيِّ عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، النَّبِيِّ عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الوسْطَى، مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَيُونَهُمْ فَاراً». [أحد: ٣٧١٦، وسلم: ١٤٢٦].

#### ٧- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ المَغْرِبِ

٦٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: كُنَّا أَبُو النَّبَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ نُصلِي اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ (٢). [احمد مطولاً: أَحَدُنَا، والبخاري: ٥٥٩، وسلم: ١٤٤١].

٦٨٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ المَعْرِبَ إِنَّا تَوَارَتْ بِالحِجَابِ. [احد: ١٦٥٣٢، وسلم: ١٤٤٠].

7۸۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْرَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِب، حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّبُحُومُ (٣٠)». [حسن لغيره. الدارمي: ١٢١٠، وابن عزيمة: ٣٤٠، والطبراني في «الأوسط»: ١٧٧٠].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ مَاجَهُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ مَاجَهُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ يَحْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنَ يَحُولُ: اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الحَدِيثِ بِبَعْدَادَ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ الأَعْيَنُ إِلَى الحَدِيثِ بِبَعْدَادَ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ الأَعْيَنُ إِلَى العَوَّامِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ، فَإِذَا العَوَّامِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ، فَإِذَا العَدِيثُ فِيهِ.

[قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّان]: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى
 الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى، نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>۱) • ورُيْرَ أهله وماله على بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهما ، قيل: النصب هو المشهور على أنه مفعول ثان ، وعليه الجمهور ، وهو مبني على أن وُتر بمعنى سُلِب، وهو يتعدى إلى مفعولين ، والرفع على أنه بمعنى أخذ ، فيكون أهل هو نائب الفاعل ، والمقصود أنه ليحذر من التفويت الحَذِرة من ذهاب أهله وماله .

<sup>(</sup>٢) أي أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس، حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء.

<sup>(</sup>٣) اشتباك النجوم: هو أن يظهر الكثير منها، فيختلط بعضها ببعض من الكثرة، وهذا يدل على استحباب التعجيل.

#### ٨- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ العِشَاءِ

• ٦٩٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، رَسُولَ اللهِ عَلِي أَلَّ مَنْ تَهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ». [صحيح. أحمد: ٧٣٣٩، وأبو داود: ٢٦، والساني: ٥٣٥].

191- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبِ اللهِ، عَنْ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَمِيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ شَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي، لأَخَرْثُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ». [إسناده صحيح. احمد: إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ». [إسناده صحيح. احمد: والمرمذي: ١٦٥].

797 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ المُثَنَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ المَثَنَى: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بِنُ مَالِكِ: هَلِ التَّخَذَ النَّبِيُ يَثَلِيُّ خَاتَماً؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَرَ لَيْلَةً صَلَاةً الغَيْنَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا العِشَاءِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ يَوْجُهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ يَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاة».

قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ (١). [احمد: ١٢٨٨، والبخاري: ٦٦١، ومسلم: ١٤٤٨].

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّان: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْمُوسَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، نَحْوَهُ.

٦٩٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا مَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

المَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ، فَصَلَّوْا وَنَامُوا، فَصَلَّوْا وَنَامُوا، فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ، أَحْبَبْتُ أَنْ أُوْخِرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى الضَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ». [إسناده صحيح. أحمد: ١١٠١٥، وأبو داود: ٢٢٤، والنساني: ٤٤٠].

#### ٩ - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الغَيْمِ

1915 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الأَسْلَمِيُ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيُ قَالَ: "بَكُرُوا قَالَ: "بَكُرُوا قَالَ: "بَكُرُوا بِللسَّلاةِ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: "بَكُرُوا بِللصَّلاةِ فِي اليَوْمِ الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ بِالصَّلاةِ فِي اليَوْمِ الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ عَبْطَ عَمَلُهُ". [صحح (۲). أحمد: ٢٣٠٥٥].

#### ١٠ - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

م ٦٩٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا، قَالَ: «بُصَلِّيهَا إِذَا عَنْهَا، قَالَ: «بُصَلِّيهَا إِذَا فَكَرَهَا». [أحمد: ١٣٨٢، والبخاري: ٥٩٧. وانظر ما بعده].

٦٩٦ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً،
 عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 ﴿ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [احمد: ١٣٥٥، ومسلم: ١٥٦٧، وانظر ما قبله].

٦٩٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ

<sup>(</sup>١) أي: بَرِيقه.

 <sup>(</sup>٢) وهم الأوزاعي في إسناد هذا الحديث فقال: عن أبي المهاجر عن بريدة، والصحيح أنه عن أبي المليح الهُذَلي عن بريدة، كما نبه عليه المزي في الهذيب الكمال»: (٣٢٦/٣٤)، وابن حجر في الهذيبه»: (٤/ ٩٩٤)، وكما رواه هشام الدَّستوائي وشيبان النحوي ومعمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير.

ووهم الأوزاعي أيضاً في متن هذاً الحديث، فأدرج فيه قوله: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. والصحيح أنه من قول بريدة، كما دلت عليه رواية أحمد: ٢٢٩٥٧، والبخاري: ٥٥٣.

وَهْبِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَسَارَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الكَرَى(١)، عَرَّسَ<sup>(٢)</sup>، وَقَالَ لِبِلَالٍ: «ا**كْلاُ لَنَا اللَّيْلَ**» فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدُرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الفَجْرُ، اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظاً، فَفَزَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ!» فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اقْتَادُوا(٣)» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئاً، ثُمَّ تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَيْلِيُّ الصَّلَاةَ، قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً، فَلْبُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَأَقِيرِ الضَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ ﴾ (1) [طه: ١٤]». قَالَ: وَكَانَ ابْسُنُ شِهَابِ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى. [احمد بنحوه مختصراً: ٩٥٣٤، ومسلم: ١٥٦٠] .

79۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ نَفْرِيطُ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ

صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَلِوَقْتِهَا مِنَ الغَدِ<sup>(٥)</sup>». [أحمد: ٢٢٥٤٦، ومسلم: ١٥٦٢ مطولاً].

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَبَاحٍ: فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بنُ المُحَصَيْنِ، وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَا فَتَى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَمَا أَنْكُرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئاً.

#### ١١ - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

7۹۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بِنُ السَّمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارِ، وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ اللَّاعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ فَالنَّ مَسْمَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا». [احمد: ١٩٥٤، والبخاري: ٥٧٩، ومسلم: ١٣٧٤].

٧٠٠ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ، وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى المِصْرِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُع الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَهَا». [احد: ٢٤٤٨٩، وسلم: ١٣٧٥].

٧٠٠/ م- حَدَّثُنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثُنَا

التَّغريس: هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة.

<sup>(</sup>۱) الكرى: النوم أو النعاس.

٣) يقال: أقاد البعير واقتاده، أي: جَرَّه من خلفه.

<sup>(</sup>٤) قال السندي: ظاهرها لا يناسب المقصود، فأوله بعضهم بأن المعنى: وقت ذكر صلاتي، على حذف المضاف، والمراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى فيها، فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله تعالى فيها، فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله نقيل في موضع أقم الصلاة، وقراءة ابن شهاب: للذّكرى، وهي قراءة شاذة، لكنها موافقة للمطلوب هنا بلا تكليف.

 <sup>(</sup>٥) قال النووي: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغداة في وقتها المعتاد.

عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحيح. وانظر: 199].

## ١٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ، وَعَنِ الحَبِيثِ بَعْدَهَا

٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ سَيَّادِ بِنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي المِنْهَالِ سَيَّادِ بِنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. [أحمد: ١٩٧٦٧ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. [أحمد: ١٩٧٩٧].

٧٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ العِشَاء، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا. [معيع. أحمد: ٢٦٢٨٠].

٧٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبٍ، وَعَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، عَنْ شَقِيقٍ، مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّمَرَ بَعْدَ العِشَاءِ. [حسن. احمد: ٣٦٨٦].

قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: يَعْنِي زَجَرَنَا عَنْهُ، أَيْ: نَهَانَا عَنْهُ.

## ١٣ - بَابُ النَّهٰي أَنْ يُقَال: صَلَاةُ العَتَمَةِ

٧٠٤ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ السِّبَاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ

أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهَا العِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ(١١)، وَالد: ٢٥٧٧، ومسلم: ١٤٥٥].

٧٠٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنِ المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، زَادَ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، زَادَ الْعَتَمَةُ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ: العَتَمَةُ، ابْنُ حَرْمَلَةَ: «فَإِنَّمَا هِيَ العِشَاءُ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ: العَتَمَةُ، الْإَعْتَامِهِمْ بِالإِبِلِ». [صحبح. احد: ١٩٦٠].

## 

#### ١ - بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

٧٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ مَيْمُونِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ قَدْ هَمَّ بِالبُوقِ، وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ، وَأَمرَ بِالنَّاقُوسِ، فَأَدِيَ عَبْدُ اللهِ بِنُ زَيْدٍ فِي المَنَامِ، قَالَ: رَأَيْتُ لَهُ: رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ لَهُ: رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، تَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، تَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ لَهُ: أَنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَذُلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ فَلِكَ؟ قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَذَلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ فَلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَذَلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْهُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَيْلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ أَيْدِ فِي الْمَنَامِ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَمَا اللهِ وَالَى اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْهُ اللّهُ أَكْبُرُ، اللهُ أَلْفَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلْدَاللّهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَلُولُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَلْهُ الْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللّهُ الْعُلَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) معناه أن الأعراب يسمونها العتمة، لكونهم يُغتِمون بحلاب الإبل، أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْمَ ٱلْمِشَاءِ﴾ [النور: ٥٨]، فينبغي لكم أن تسموها العشاء.

أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، اللهُ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، اللهُ عَلَى الفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا خَبْرَهُ بِمَا رَأَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ فَيَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ المَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَعْمَرُ بنُ الْخَطَلَ وَ فَعَلَى المَسْجِدِ، فَعَلَى المَسْجِدِ، فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو يُنَادِي بِهَا، قَالَ: فَسَمِعَ مَعْ بِلَالٍ إِلَى المَسْجِدِ، فَعَلْتُ أَلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُو يُنَادِي بِهَا، قَالَ: فَسَمِعَ مَعْ بِلَالٍ إِلَى المَسْجِدِ، فَعَلْتُ أَلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُو يُنَادِي بِهَا، قَالَ: فَسَمِعَ مُمْرُ بنُ الخَطَّابِ بِالصَّوْتِ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: يَا مُمْرُ بنُ الخَطَّابِ بِالصَّوْتِ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى. [اسناه وراه واود: ٤٩٩، والزمذي: ١٨٥].

قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ الحَكَمِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ زَيْدِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ فِي ذَلِكَ:

أَحْمَدُ اللهَ ذَا الجَلَالِ وَذَا الإِكْ

رَامِ حَـمْداً عَـلَى الأَذَانِ كَشِيرًا إِذْ أَتَانِي بِهِ البَشِيرُ مِنَ اللَّـ

بهِ فَاكْسِرِمْ بِسهِ لَـدَيَّ بَـشِـيـرَا فِي لَيَـالٍ وَالَـى بِـهِـنَّ ثَـلَاثٍ

كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرَا كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرَا كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرَا ٧٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَشَارَ النُوقَ، فَكُرِهَهُ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا البُوقَ، فَكَرِهَهُ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا البُوقَ، فَكَرِهَهُ

مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، لَتُحَالُ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بِنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَطَرَقَ لِثَالًا لَهُ: عَبْدُ اللهِ بَنْ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَطَرَقَ اللهِ يَظِيْهُ لَيْلاً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ لَيْلاً اللهِ يَظِيْهُ لَيْلاً اللهِ اللهِ يَظِيْهُ لَيْلاً اللهِ اللهِ اللهِ يَظِيْهُ لَيْلاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الغَدَاةِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي. [إسناده ضعيف جدًا. أبو يعلى: ٥٠٠٣ و٥٠٤، والطبراني في «الأوسط»: ٧٨٧٨. ويشهد له الحديث السابق].

## ٧- بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَيْرِيزٍ، وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِنِ مِعْيَرِ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّام، فَقُلْتُ لأبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ، إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّام، وَإِنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَر، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطِّريقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ المُؤَذِّنِ، وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ، تَهَزُّأً، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْماً، فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟» فَأَشَارَ إِلَى القَوْمُ كُلُّهُمْ، وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، وَقَالَ لِي: «قُمْ فَأَذِّنْ» فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَندَى \* أَفْعَلْ تَفْضِيلُ مِنْ النَّدَاء ، أي: أرفع .

عَلَيْ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: «قُل: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ اللهِ عُمَّ قَالَ لِي: «ارْفَعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةٍ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مِنْ بَيْن ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرْتَنِي بِالتَّأْذِين بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَدْ أَمَرْتُكَ» فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ، عَامِل رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ، عَلَى مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَيْرِيزٍ. [صحيح بطرقه. أحمد: ١٥٣٨٠، وأبو داود مختصراً: ١٨٩، والنسائي: ٦٣٣].

٧٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحْيَى، عَنْ عَامِرِ الأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولاً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الأَذَانُ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ،

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً وَسُولُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهُدُ أَنْ مُعَمَّداً رَسُولُ اللهِ اللهُ أَنْ مُنَا اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَلْهُ.

## ٣- بَابُ السُّنَّةِ فِي الأَذَانِ

٧١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَعْدِ بِنِ عَمَّارِ بِنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: حَدَّثَنِي سَعْدِ بَ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَا لا أَنْ أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرَ بِلَا لا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَقَالَ: «إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ». يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَقَالَ: «إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ». [صحيح لغيره. الطبراني في «الصغير»: ١١٧٠، والبيهفي: (٢٩٦١/١)].

٧١١ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِيهِ أَلْ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِيهِ أَلْ اللهِ ﷺ أَبِيهِ خَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَنَ، بِالأَبْطَحِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَلالٌ فَأَذَنَ، فِاللهِ عَلْمُ فِي أَذُنَيْهِ. [احمد: فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. [احمد: ١٨٧٥٩، والبخاري بنحوه: ٦٣٤، ومسلم بنحوه مطولاً: ١١١٩، ولبس عند البخاري ومسلم أن بلالاً كان يدور (١) ويجعل أصبعينه في أذنيه].

<sup>(</sup>۱) في ذكر الاستدارة في الأذان خلاف في ثبوت خبرها، فقد صححها الترمذي وضعفها البيهقي. انظر تمام الكلام على ذلك في التعليق على المسند أحمد»: ١٨٧٥٩.

٧١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ صَمْرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ لَا يَخْرِمُ الأَذَانَ عَنِ الوَقْتِ(١)، وَرُبَّمَا أَخَرَ الإِقَامَةَ شَيْئاً. [حسن. الطيالسي: ٧٧٠، وأبو يعلى: ٧٤٥، والطبراني في الكبيرة: ١٩٤٧].

٧١٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ خُفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُنْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَنِي الْخَانِ أَجْراً. النَّبِيُ عَلَى الأَذَانِ أَجْراً. النَّبِيُ عَلَى الأَذَانِ أَجْراً. المحبح. أحمد: ١٦٢٧، وأبو داود: ٣١، والترمذي: ٢٠٧، والساني: ٣٢٦].

٧١٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي العِشَاءِ. [حسن بطرقه وشواهده إن شاء الله. احمد: ٢٣٩١٢، والزمذي: ١٩٦ بنحوه].

٧١٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو<sup>(٢)</sup> بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ يُؤذِنُهُ بِصَلَاةِ المُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ يُؤذِنُهُ بِصَلَاةِ

الفَجْرِ، فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ، فَثَبَتَ الطَّلَاءُ مَنْ اللَّمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [حسن لغيره. أحمد: ١٦٤٧٧ مطولاً].

٧١٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الإفْرِيقِيُّ، عَنْ زِيَادِ بنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بنِ الْعَيْمِ، عَنْ زِيَادِ بنِ الْعَيْمِ، عَنْ زِيَادِ بنِ السَّحَارِثِ السَّهِ عَلَيْ فِي السَّحَارِثِ السَّهِ السِّهِ فَي السَّحَارِثِ السَّهِ السِّهِ فَي عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَمَرَنِي، فَأَذَنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ سَفَرٍ، فَأَمَرَنِي، فَأَذَنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يَلْكُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

## ٤ - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ

مُحَمَّدِ بِنِ الْعَبَّاسِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْعَبَّاسِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادِ (٣) بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبَّادِ (٣) بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَذَنَ المُؤَذِّنُ، فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ﴾. [صحيح من حديث ابي مريرة. ابي سعيد الخدري الآني في هذا الباب، ضعيف من حديث ابي مريرة. النساني في «الكبري»: ٩٧٧٨ من حديث أبي مريرة].

٧١٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بِنُ مَخْلَدِ أَبُو الفَضْلِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ بِنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُتْبَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُتْبَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةً أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، فَسَمِعَ المُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ المُؤذِّنُ . [صحيح لنيره. أحمد: ٢٧٣٩٤، والنساني في الكبريه: ٢٧٣٩٠، والنساني في

٧٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ،

<sup>(</sup>١) أي: لا يؤخُّر عنه. (٢) تحرَّف في المطبوع إلى: عُمر.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويُسمَّى عَبَّاداً. انظر «تهذيب الكمال»: (١٠٣/١٤) و(١٠١/١٩٥).

قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ». [أحمد: ١١٠٢٠، والبخاري: ٦١١، ومسلم: ٨٤٨].

٧٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْجِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الحُكَيْم بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصِ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَام دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنْبُهُ». [أحمد: ١٥٦٥، ومسلم: ٨٥١].

٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَالعَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الحُسَيْنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشِ الأَلْهَانِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَة وَالفَضِيلَة ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ١٤٨١٧، والبخاري: ٦١٤].

## ٥- بَابُ فَضْلِ الأَذَانِ وَثَوَابِ المُؤَنَّنِينَ

عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةً،

عَنْ أَبِيهِ \_ وَكَانَ أَبُوهُ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ \_ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: إِذَا كُنْتَ فِي البَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُهُ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَجَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، إِلَّا شَهِلَا لَهُ». [أحمد: ١١٠٣١، والبخاري: ٦٠٩].

٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بِنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا». [صعبع. أحمد: ٩٥٤٢، وأبو داود: ٥١٥، والنسائي: ٦٤٥].

٧٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بِنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ (١)». [احمد: ١٦٨٦١، ومسلم: ٨٥٣].

٧٢٦- حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بنُ عِيسَى أَخُو سُلَيْم القَارِئِ، عَنِ الحَكَم بنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُؤَذِّنْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَوُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ». [إسناده ضعيف.

٧٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بِنُ غَسَّانَ: ٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ الأَزْرَقُ البُرْجُمِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (ح). وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ الفَرَجِ:

<sup>(</sup>١) اختلف السلف والخلف في معناه، فقيل: معناه أكثر الناس تشوُّفاً إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوِّف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس بالعرق يوم القيامة، طالت أعناقهم، لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَايِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ جَايِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِباً سَبْعَ سِنِينَ، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النّارِ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٠٤].

٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ الْحَكَّنَا يَحْيَى بِنُ الْحَكَّلُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ صَالِح: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ يَعَيِيُ قَالَ: «مَنْ أَذَنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْم سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ الْجَنَّةُ، وَلِكُلِّ إِلَّامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ وَالْمَدِونَ حَسَنَةً». [حسن. الطبراني في «الأوسط»: ٨٧٣٣، والبيهتي: (١/ ٢٠٧).

#### ٦- بَابُ إِفْرَادِ الإِقَامَةِ

٧٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا اللهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، اللهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنِي بِهِ عَلَماً عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: التَمَسُوا شَيْناً يُؤْذِنُونَ بِهِ عَلَماً لِلصَّلَاةِ ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ . [احد: ١٢٩٧١ ، والبخاري: ٢٠٦ ، ومسلم: ٨٣٩].

٧٣٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [انظر ما قبله].

٧٣١- حَدَّنَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ عَمَّارِ بنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: حَدَّثَنِي أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ. [صحبح لغيره. الطبراني في «الصغير»: ١١٧١، والدارتطني بنحوه مطولاً: ٩٠٦].

٧٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِع، مَوْلَى النَّبِيِّ مُعَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ،

عَـنْ أَبِـي رَافِـعِ قَـالَ: رَأَيْـتُ بِـلَالاً يُـؤَذِّنُ بَـيْـنَ يَـدَيْ
رَسُولِ اللهِ ﷺ مَّثْنَى مَثْنَى، وَيُقِيمُ وَاحِدَةً. [اسناده ضعيف جدًا. الدارفطني: ٩٣٤. ويغني عنه أحاديث الباب].

#### ٧- بَابٌ: إِذَا أَذَّنَ وَأَنْتَ فِي المَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجُ

٧٣٣ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي (١)، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ [احمد: ١٤٨٩].

٧٣٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمْرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ عُمْرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ فِي عُشْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُو لَا يُرِيدُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُو لَا يُرِيدُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُو لَا يُرِيدُ الرَّبِعَةِ، فَهُو مُنَافِقٌ ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن عدي: (٥/ ٢٢)، ولغني عنه الحديث السابق].

[ بِنْ مِ اللَّهِ الزُّهُزِ الزَّحِبُ إِ



## ١ - [بَابٌ]: وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً

٧٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الجَعْفَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ الجَعْفَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ الجَعْفَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سُرَاقَةَ العَدَوِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهُ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ». [صحيح. أحمد: ١٣٦ مطولاً].

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». [أحمد: ٣٤، والبخاري: ٤٥٠، ومسلم: ١١٩٠].

٧٣٧ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْد: «مَنْ بَنَى مَسْجِداً مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ». [صحيح لغيره. الطبراني في «الأوسط»: ٣٢٥٩، وابن عدي: (١٤٩/٤)].

٧٣٨- حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ نَشِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْ قَالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِداً لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ (١)، أَوْ أَصْغَرَ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ». [إسناده صحيح. البخاري في التاريخ الكبير؛: (١/ ٣٣٢)، وابن خزيمة: ١٢٩٢، والطحاوي في اشرح مشكل الآثار): ١٥٥٧].

#### ٢- بَابُ تَشْبِيدِ المَسَاجِدِ

٧٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا

أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ». [اسناه صحيح. أحمد: ١٢٣٧٩، وأبو داود: ٤٤٩، والنسائي: ٦٩٠].

٧٤٠ حَدَّثُنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الكَرِيم بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَّجَلِيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ (٢) مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَّفَتِ اليَهُودُ كَنَائِسَهَا، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا». [إسناه ضعيف. أبو داود: ٤٤٨ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ما أمرت بتشييد المساجد؛ قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري)].

٧٤١ حَدَّثْنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الكَرِيم بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ». [إسناده ضعيف. أبو نعيم ني ٩حلية الأولياء»: (٤/ ١٥٢)، والرافعي في اتاريخ قزوين»: (٣٠ ٣٠)].

#### ٣- بَابٌ: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ المَسَاجِدِ ؟

٧٤٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّجَارِ، وَكَانَ فِيهِ نَحْلٌ، وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «ثَامِنُونِي بِهِ» قَالُوا: لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَناً أَبَداً، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ | وَالمُهَاجِرَةِ " قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى

هو موضعها الذي تخيِّم فيه وتبيض، لأنها تفحص عنه التراب، وهذا مذكور لإفادة المبالغة في الصغر، وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعاً لصلاة واحد. والقَطَاة: واحدة القطا، وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء، ويتخذ أفحوصة في الأرض، ويطير جماعات، ويقطع مسافات شاسعة.

<sup>(</sup>٢) - قوله: «ستشرفون» قال السندي: ضبط بالتشديد على أنه من التشريف، ولعل المراد ستجعلون بناءها عالياً مرتفعاً .

المَسْجِدُ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ. [أحمد: ١٢١٧٨، والبخاري: ٤٢٨، ومسلم: ١١٧٣].

٧٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الدَّلَالُ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الدَّلَالُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُشْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ أَنَّ رَبُولَ اللهِ عَيْلَةُ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَبْثُ كَانَ طَاغِيتُهُمْ. [اسناده ضعف. أبو داود: ٤٥٠].

٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَيْنَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، وَسُئِلَ عَنِ الْحِيطَانِ (١) تُلْقَى فِيهَا العَذِرَاتُ (٢)، فَقَالَ: ﴿إِذَا سُقِيَتُ مِرَاراً، فَصَلُّوا فِيهَا العَذِرَاتُ (٢)، فَقَالَ: ﴿إِذَا سُقِيَتُ مِرَاراً، فَصَلُّوا فِيهَا»، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. [إسناده فيه. ابن أبي عدي: (٣٨٦/١)، والدارقطني: ٨٨١].

#### ٤ - بَابُ المَوَاضِعِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

٧٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَارُونَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَارُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْةُ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ». [صحبح. احمد: كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ». [صحبح. احمد: المدن الله عنه المنه الله المَعْبَرَةَ وَالحَمَّامَ».

٧٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ جَبِرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ جَبِرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاللهِ عَلَيْ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ:

فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَقَوْقَ الكَعْبَةِ. [إسناده ضعيف جلًا. الترمذي: ٣٤٦، ويشهد لقوله: المفبرة والحمام حديث أبي سعيد السابق].

٧٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمِيْ اللَّيْثُ، أَبِي الحُسَيْنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّ مَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا السَّلَاةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ، وَالمَقْبَرَةُ، وَالمَزْبَلَةُ، وَالمَخْبَرَةُ، وَالمَزْبَلَةُ، وَالمَخْبَرَةُ، وَالمَخْبَلَةُ، وَالمَخْبَدُ وَالمَخْبَلَةُ، النَّورِيقِ». [إسناده ضعيف (٣). البزار: ١٦١، ويشهد لقوله: المقبرة والحمام حديث أبي سعيد السابق].

#### ٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي المَسَاجِدِ

٧٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حِمْيرَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ جَبِيرَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا قَالَ: «خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلاً قَالَ: «خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمُسْجِدِ: لَا يُتَخَذُ طَرِيقاً، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ مِنْ بُلْ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلَا يُنْتَرُ (٥) فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْم فِيءٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدَّ، وَلَا يُقَصُّ (٦) فِيهِ مِنْ أَحْدٍ، وَلَا يُقَصُّ (٦) فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُقَصُّ (٦) فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُقَصُّ (٦) فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُقَصُّ (٦) فِيهِ مِنْ المَحروحِينِ : (١/ ٢٠١)، وابن عدي: (٣/ ٢٠٢)].

٧٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ

<sup>(</sup>١) أي: البساتين. (٢) قالعَذِرات، جمع عَذِرة: هي الغائط.

<sup>(</sup>٣) سقط من رواية ابن ماجه هذه عبد الله بن عمر العمري الواقع بين الليث ونافع، وقد أُشار إلى سقوطه منها ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (١/ ٣٠١)، وابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) قال السندي: هكذا في بعض الأصول المعتمدة بنون ثم مُوَّدة ثم ضاد معجمة، من أنْبَضَت القوس وأُنْبِضَت بالوَتَر: إذا شددته ثم أرسلته.

<sup>(0)</sup> في المطبوع: يُنشَر. (1) في المطبوع: يُقتصُ.

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ وَالْإِبْتِيَاعِ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ. [إسناده حسن. أحمد: ٦٦٧٦، وأبو داود: ١٠٧٩، والترمذي: ٣٢٢، والنساني: ٧١٥ و ٢١٦].

• ٧٥٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ نَبْهَانَ: حَدَّثَنَا عُنْبَةُ بِنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْجُولٍ، عَنْ وَالْلَهَ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «جَنَبُوا مَسَاجِدَكُمْ: وَالْلَهَ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «جَنَبُوا مَسَاجِدَكُمْ: وَالْلَهَ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: هَالَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَبِثِيانَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَشِيَانَكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَخَصُومَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا المَطَاهِرَ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا المَطَاهِرَ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا المَطَاهِرَ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَالنَّجِرَاوَ عَلَى أَبْوَابِهَا المَطَاهِرَ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَالْخَمَعِ». [إسناده ضعيف جدًا. عمر بن شبة وَجَمِّرُوهَا (١٣١) فِي الجُمَعِ». [إسناده ضعيف جدًا. عمر بن شبة في الجُمَعِ الطَهراني في الكيرة: (٢٥/ (١٣٦)))].

#### ٦- بَابُ النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ

٧٥١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَنْمُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
 قال: كُنَّا نَنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
 [احمد: ٤٦٠٧، والبخاري بنحوه: ٤٤٠، ومسلم بنحوه: ٢٣٧١].

٧٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا السَّنَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الحَسَنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ يَحْيَى بنِ قَيْسِ بنِ طِحْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أبيه \_ وَكَانَ مِنْ يَعِيشَ بنَ قَيْسِ بنِ طِحْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أبيه \_ وَكَانَ مِنْ أَمْدِ عَنْ أَبِيه \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفِّةِ = قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَلَيْهُ: وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، وَشَرِبْنَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ هَاهُنَا، وَإِنْ شِئْتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ ع

#### ٧- بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟

٧٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: عَنِ الأَعْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ قَالَ: «المَسْجِدُ الخَدَرَامُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «المَسْجِدُ الأَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ ثُمَّ أَيِّ وَالَ: «أَنْ المَسْجِدُ الأَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَاماً (٢) ، ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مُصَلِّى، وَصَلَّى وَصَلَّى عَاماً (٢) ، ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مُصَلِّى، والبخاري: حَبْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ». [احمد: ٢١٤٢١، والبخاري: حَبْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ». [احمد: ٢١٤٢، والبخاري:

#### ٨- بَابُ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

٧٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْبِيمِ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ السَّالِمِيِّ - وَكَانَ الْمُ مَعْ عَنْبَانَ بِنِ مَالِكِ السَّالِمِيِّ - وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ - قَالَ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، فَيُحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، وَيَشُقُ عَلَيَّ يَانِي مَكَانَا اللهِ عَلِيْ مَكَانَا أَيْنِي مَكَاناً عَلَيَ فِي بَيْتِي مَكَاناً اللهِ عَيْنِي مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَيْ مَكَاناً عَلَيْ فِي بَيْتِي مَكَاناً اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلْمَلَي فِي بَيْتِي مَكَاناً عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَنْ مَالِي مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَاناً عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) أي: بَخُروها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (٩/١ عـ ٥٠): أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.

أَتْخِذُهُ مُصَلِّى، فَافْعَلْ، قَالَ: «أَفْعَلُ» فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُ أَنْ أُصَلِّي لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُ أَنْ أُصلِي اللَّهِ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى أُصلِي فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ (١ تُصْنَعُ لَهُمْ. الحمد مطولاً: ٤٢٤، ومسلم مطولاً: المعدد مطولاً: ٤٢٤، ومسلم مطولاً:

وه٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الفَضْلِ الْحِرَقِي (٢): حَدَّثَنَا الْمُوعَامِرِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَرْسَلَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أَصَلِي فَيهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَمِي، فَجَاءَ، فَفَعَلَ. [إسناده حسن ابن حبان: ٤٧٩٨].

٧٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ المُنْذِرِ بنِ الجَارُودِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ عَيِّةٍ طَعَاماً، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِ عَيَّةٍ طَعَاماً، فَقَالَ لِلنَّبِيِ عَيَّةٍ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ تُمُومَتِي لِلنَّبِي عَيَّةٍ طَعَاماً، فَقَالَ لِلنَّبِي عَيَّةٍ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ تُمُومَتِي لِلنَّبِي عَيَّةٍ عَلَى البَيْتِ تَمُلُقُ فِي البَيْتِ تَعْلَى فَي البَيْتِ فَعُلْ مِنْ هَذِهِ الفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَ، فَكُلِ مَنْ هَذِهِ الفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَ، فَصَلَى، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. [اسناده صحيح. احمد: ١٢٣٠٣].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَاجَهْ: الفَحْلُ: هُوَ الحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَدً.

## ٩- بَابُ تَطْهِيرِ المَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

٧٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي سُلَيْمَانَ بِنِ أَبِي الجَوْنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحٍ حِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا

المَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَدَنِيُّ: «مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ». [إسناده ضعيف، ولتطهير المساجد وتنظيفها انظر حديث أبي هريرة وأبي سعيد الآتي برقم: ٧٦١].

٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرِ بنِ الحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيْرٍ: وَأَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيْرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ بِالمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ. السناده صحبح. احمد: ٢٦٣٨٦، والترمذي: تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ. السناده صحبح. احمد: ٢٦٣٨٦، والترمذي:

٧٥٩ حَدَّثَنَا رِزْقُ اللهِ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بنُ قُدَامَةَ، عَنْ هِسَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَخَذَ المَسَاجِدُ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ. [صحبح. أبو داود: ٤٥٥. وانظر ما قبله].

٧٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً،
 عَنْ خَالِدِ بنِ إِيَاسٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ
 حَاطِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ
 في المَسَاجِدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ. [إسناده ضعيف جدًا. ابن عساكر
 في المَسَاجِدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ.

## • ١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَاعَةِ فِي المَسْجِدِ

٧٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جَدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) الخزيرة: طعام يتخذ من لحم يقطع صغاراً، ثم يطبخ ويجعل عليه دقيق.

<sup>(</sup>٢) وقع عند ابن ماجه هنا «المقرئ» ولعله تحريف عن الخِرقي. انظر «تحفة الأشراف»: ١٢٨١٤، و«تهذيب الكمال»: (٣١/ ٤٩٤).

تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ البُسْرَى». [احمد: ١١٨٧٩، والبخاري: ٤٠٨ و٤٠٩، ومسلم: ١٢٢٦].

٧٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَ وَجُعُلَتْ وَجُعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، فَعَاتُهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا». [سناد، حسن النساني: ٧٢٩].

٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللهَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللهَ قِبْلُ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ». قَبَلُ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ». [أحمد: ٥٤٠٨، والبخاري: ٧٥٣، ومسلم: ١٢٢٤].

٧٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ خَكَّ بُزَاقاً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ. [احمد: ٢٥٠٧٥، والبخاري: ٤٠٧، ومسلم: ١٢٢٧].

## ١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي المَسْجِدِ

٧٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ سَعِيدِ بنِ سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ، عَنْ شُلِيمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ

ﷺ: «لَا وَجَدْنَهُ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». [احمد: ٢٣٠٥١، ومسلم: ١٢٦٣].

٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةُ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَةِ فِي المَسْجِدِ. [إسناده حسن. أحمد: ٦٦٧٦، وأبو داود: ١٠٧٩].

٧٦٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوةُ بِنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيِّ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بِنِ الهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةُ يَهُولُ: هَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةُ يَقُولُ: همَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: همَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: همَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ يَشُدُ ضَالَةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». [احد: ٩٤٥٧، وسلم: ١٢٦٠].

#### ١٢ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، [وَمُرَاحِ الغَنَمِ] (١)

٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرِيْعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً: "إِنْ لَمُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً: "إِنْ لَمُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنْ لَمُ تَعِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانَ الإِبِلِ (٣)، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الغَنَم، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ (٤)». [اسناه صحيح. أحد: ٩٨٢٥، والترمذي: ٣٤٨].

٧٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ هُشَيْمٌ (٥) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أي: مأواها في الليل.

<sup>(</sup>٣) أي: مباركها حول الماء.

 <sup>(</sup>٤) قال السندي: قالوا: ليس علة المنع في الأعطان نجاسة المكان، إذ لا فرق حينئذ بين المرابض والأعطان، وإنما العلة شدة نفار
 الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، أو قطع الخشوع، أو غير ذلك، فلذلك جاء أنها من الشياطين.

<sup>(</sup>٥) تحرف في المطبوع إلى: «أبو نعيم» بدل: «هشيم»، وهو على الصواب في «مصنف ابن أبي شيبة»: ٣٨٩٣ و ٣٧٠٥١، واتحفة الأشراف»: ٩٦٥١.

الغَنَم، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الثَّبَاطِينِ». [إسناده صحيح. أحمد مطولاً: ١٦٧٨٨، والنسائي مخصراً: ٧٣٦].

٧٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدِ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدِ الجُهَنِيُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الجُهنيُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الجُهنيُ: أَخْطَانِ الإِبلِ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الغَنَمِ». المَعْبَدِ، أَحْمَد: ١٥٣٤١].

#### ١٣ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُخُولِ المَسْجِدِ

٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ قَالِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ يَقُولُ: «باسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ \* وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَلَى اللهِ إِلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧٧٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ فِينَارِ الحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ بِنُ الضَّحَّاكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعِيدِ الرَّعْمَنِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعِيدِ الرَّعْمَنِ الرَّعْمَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ شُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمُ وَلُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّيْعِيْ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّهُمَّ الْفَيْعِيُّ اللَّهُمَّ الْفَيْعِيُّ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّهُمَّ الْفَيْعِيْ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمُ وَلَى اللَّهُمَّ الْفَيْعِ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ وَالْمَلْكَ». [احمد: ١٦٠٥، ١٥مـلم: ١٦٥٥].

٧٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَكَثْرَةُ الخُطَى إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْ الحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الصَّلَاةِ». [صحح. احمد: ١٠٩٩٤ مطولاً. وسلف برتم: ٤٢٧].

المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلِ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». [حن بنواهده. النساني في الكبريه: ٩٨٣٨].

## ١٤ - بَابُ المَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا نَمُوضًا أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا المَسْجِدَ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا المَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاقٍ، مَا المَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاقٍ، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ». [احمد: ٧٤٣٠، والبخاري: ٧٧٧، ومسلم: ١٥٠٦، والبخاري: ٢٨٧).

والبخاري: ١٦٥، ومسلم: ١٣٥٥.
المُعْشَمَانَ عُدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا تَأْتُوهَا قَالَ: وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَالْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». [احمد: ١٠٨٩٣، والبخاري: ١٣٠٦، ومسلم: ١٣٥٩].

٧٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدٍ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ وَكَثْرِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَيَقِيدُ يَقُولُ: «أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الحَسنَاتِ؟» قَالُوا: مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الحَسنَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاعُ الوُضُوءِ عِنْدَ المَكَارِهِ، بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاعُ الوُضُوءِ عِنْدَ المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَى إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَكَارِةِ، الصَّلَاةِ. وسَلف برقم: ٤٢٧].

٧٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، غَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، خَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ كَيْثُ يُنِيدُهُمْ يَيِّ شُنَ الهُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيدُكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيدُكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيدُكُمْ اللهُ مَنْ المُدَى بَيْنَ الرَّجُلَ مُعَلُومُ لَيَ النَّهُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى النَّهُ اللهُ هُورَ، فَيَعْدِنُ المَسْجِدِ، فَيُصَلِّى فِيهِ، فَمَا يَخْطُو لَلْ مَنْ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. الطَّهُورَ، فَيَعْمِدُ إِلَى المَسْجِدِ، فَيُصَلِّى فِيهِ، فَمَا يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. المَسْجِدِ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

٧٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ التُسْتَرِيُّ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ المُوفَّقِ أَبُو الجَهْمِ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ المُوفَّقِ أَبُو الجَهْمِ: حَدَّثَنَا الْفَصْدُلُ بنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فَصَيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاقِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ مَعَنْ السَّائِلِينَ السَّائِلِينَ مَعْدُا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجُ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجُ أَشَالُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِي لَمْ أَخْرُجُ أَشَالُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِي لَمْ أَخْرُجُ أَشَالُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِي لَمْ أَخْرُجُ وَلَا بَسَائِلِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَخُولُ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجُهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اللَّذُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوجُهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوجُهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ بِوجُهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اللَّانَ مَلَكِ». [اسَاده ضعف. أحمد: ١١١٥].

٧٧٩ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ رَاشِدِ الرَّمْلِيُ:
 حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي رَافِعٍ إِسْمَاعِيلَ بنِ
 رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَشَّاؤُونَ إِلَى المَسَّاؤُونَ إِلَى المَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ، أُولَئِكَ الخَوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ. [حسن لغيره. ابن عدي: (١/ ٢٧٨)، وابن الجرزي في «العلل المتناهية»: ٦٨٧].

٧٨٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُ : حَدَّثَنَا أَهِيرُ بِنُ مُحَمَّدِ يَحْيَى بِنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِيَبْشَرِ الْمَشَّاؤُونَ فِي الظُّلَمِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِيَبْشَرِ الْمَشَّاؤُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ تَامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [إسناده حسن ابن إلى المَسَاجِدِ بِنُورٍ تَامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [إسناده حسن ابن خريمة : ١٤٩٨ ، والبيهني : (١٣/٣)].

٧٨١- حَدَّثَنَا مَجْزَأَةُ بنُ سُفْيَانَ بنِ أَسِيدٍ مَوْلَى ثَابِتٍ البُنَانِيِّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَشِّرِ المَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حسن لغيره. ابن الجوزي في العلل المتناهبة»: ١٨٥، والعقبلي: (١٤٠/٢)، والحاكم: (١/ ٣٣٢)، واليهفي: (٦/ ١٣٣)].

#### ٥١ - بَابّ: الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً

٧٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرَيْرَةً قَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً». [صحيح لغيره. أحمد: ٨٦١٨، وأبو داود: ٥٥٦].

٧٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ المُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ دِيِّ، عَنْ أَبَيِّ بِنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ النَّهْ دِيِّ، عَنْ أَبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَتَوَجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَتَوَجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) أي: افتخاراً.

يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً يَقِيكَ الرَّمَضَ ('')، وَيَقِيكَ هَوَامَّ الأَرْضِ، فَقَالَ: وَيَقِيكَ هَوَامَّ الأَرْضِ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِطُنُبِ (") بَيْتِ مُحَمَّد عَلَيْ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً ('')، حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ، فَذَكَرْتُ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً ('')، حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَنْ فَكَمْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَلِكُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ لَكَ مَا اخْتَسَبْتَ". [احمد وزيادات عبدالله: ٢١٢١٧، ومسلم: ٢٥١٦].

٧٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا خَمَیْدٌ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ خَالِدُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ قَالَ: "يَا المَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُعْرُوا المَدِينَةَ، فَقَالَ: "يَا المَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُعْرُوا المَدِينَة، فَقَالَ: "يَا بَيْ سَلِمَة، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ؟ (٥) " فَأَقَامُوا. [احمد: بَنِي سَلِمَة، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ؟ (١٨٥٧) فَأَقَامُوا. [١٨٨٧].

وكيعٌ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَلِيعٌ: حَدَّثَنَا وَلِيعٌ: حَدَّثَنَا وَلِيعٌ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَا ذِلُهُمْ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَا ذِلُهُمْ مِنَ المَسْجِدِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا فَلَرَدُمُمُ اللهِ اله

## ١٦ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

٧٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جُمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ جُمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ

بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». [أحمد: ٧٤٣٠، والبخاري: ٤٧٧، ومسلم: ١٩٠٦، مطولاً].

٧٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ عَلَى صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا ﴾. [احمد: ١٤٨٤، والبخاري: ١٤٨٨].

٧٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ هِلَالِ بِنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هِلَالِ بِنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْنِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْنِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». [احد: ١١٥٢١، والبخاري: ٦٤٦].

٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ رُسْتَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». [احمد: ٤٦٧، والبخاري: ٦٤٥، وسلم: ١٤٧٨].

• ٧٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْ عَبْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ عَبْ اللهِ بِنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ ـ أَوْ: تَزِيدُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ ـ أَوْ: خَمْساً وَعِشْرِينَ ـ دَرَجَةً». [إسناده ضعيف. الضياء المقدسي ني خَمْساً وَعِشْرِينَ ـ دَرَجَةً». [إسناده ضعيف. الضياء المقدسي ني الأحاديث الباب].

<sup>(</sup>١) أي: الرمل الحار. (٢) أي: من إصابة الحجارة القدم.

<sup>(</sup>٣) الطُّنُب: الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها، والجمع أطناب، والمعنى: ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته ﷺ، لأني أحتسب عند الله كثرة خطاي من بيتي إلى المسجد.

<sup>(</sup>٤) أي: عَظْم على وثقل، واستعظمته لبشاعة لفظه، وهَمَّني ذلك.

<sup>(</sup>٥) أي: خطاكم إلى المسجد.

## ١٧ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الجَمَاعَةِ

٧٩١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَيِي صَالِحٍ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاقِ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ». [احد: يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ». [احد: يَشْهَدُونَ البخاري: ٢٥٧، وسلم: ١٤٨٧].

٧٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ، شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاومُنِي (١)، فَهَلْ ضَرِيرٌ، شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاومُنِي (١)، فَهَلْ تَجِدُ مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قُلْتُ: تَجِدُ مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قُلْتُ: نَعْمْ، قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» (٢). [صحيح. احمد: نَعَمْ، قَالَ: «اللهُ وَالنَانِ بنحوه: ١٥٤٩].

٧٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةً لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». [رجاله ثقات (٣). ابو داود: ٥٥١].

٧٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَاثِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بِنِ مِينَاءَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ سَمِعَا النَّبِي ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ

وَدْعِهِمُ الجَمَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمُّ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمُّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الجُمُعَات لا ليَكُونُنَّ مِنَ الجُمُعَات لا الجماعات المحدد: ٢١٣٢، وهو عند مسلم: ٢٠٠٢ من حديث ابن عمر وأبي هريرة].

٧٩٥ حدَّثَنَا عُشْمَانُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الهُذَلِئُ اللهُذَلِئُ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ النِّ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ النِّ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ النِّبْرِقَانِ بنِ عَمْرٍ و الضَّمْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِينَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِينَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الجَمَاعَةِ، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ». [إسناده ضعيف. أحمد: الجماعة، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ». [إسناده ضعيف. أحمد: المحدن أبي هريرة السالف برنم: (٧٩١].

#### ١٨ - بَابُ صَلَاةِ العِشَاءِ وَالفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

٧٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ: يَحْدَثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلَاقِ العِشَاءِ، رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلَاقِ العِشَاءِ، وَصَلَاقِ العَشَاءِ، وَصَلَاقِ الفَجْرِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً». [إسناده صحيح. الحد: ٢٤٥٠٦، والناني في الكبرى : ٣٨٦].

٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ، وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ، وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». [احمد: ٩٤٨٦]. والبخاري: ٦٥٧، وسلم: ١٤٨٦].

<sup>(</sup>١) - قال السندي: ايلاومني؛ بالواو في نسخ ابن ماجه وأبي داود، والصواب: يُلايِمُني بالياء، أي: يوافقني، إذ الملاومة من اللوم، ولا معنى له هاهنا.

 <sup>(</sup>۲) قال السندي في حاشيته على «المسند»: ظاهر الحديث أن العمى وحده ليس بعذر لمن يسمع الأذان في ترك الحضور، وما جاء في
 عتبان [وهو حديثه السالف برقم: ٧٥٤] فإنما كان العمى مع حلول السيل كما هو معلوم.

 <sup>(</sup>٣) إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، وممن صحح وقفه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى»: (١/ ٢٧٤)، وأقره ابن القطان في
 «الوهم والإيهام»: (٣/ ٩٦).

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة: ٣٤٨، وعلي بن الجعد في «مسنده»: ٤٨٢، والبيهقي: (٣/ ١٧٤).

٧٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ بَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَقُونُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا فَقُونُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِنْهُ مِنَ النَّارِ». [إسناده ضعيف. البيهةي في اشعب الإيمانه: عِنْهُ الرَّهُ اللهُ ا

## ١٩ - بَابُ لُزُومِ المَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

٧٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا دَخُلَ المَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاقٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ نَحْبِسُهُ، وَالمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي نَحْبِسُهُ، وَالمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي نَحْبِسُهُ، وَالمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ الْخِرْدُ فَهِ، اللَّهُمَّ الْمُ يُودِ اللَّهُمَّ الْمُ يُودِ اللَّهُمَّ الْمُ يُؤِذِ لَهُ، اللَّهُمَّ الْمُ يُؤِذِ اللَّهُمَّ الْمُ يُؤِذِ اللَّهُمَ الْمُ يُعْدِثُ فِيهِ، مَا لَمْ يُودِ اللَّهُمَّ الْمُ يُؤْذِ اللَّهُمَّ الْمُ يُؤْذِ اللَّهُمَ الْمُ يُعْدِثُ فِيهِ، مَا لَمْ يُودِ اللَّهُمَ اللَّهُ يَكُونَ اللَّهُمَ الْمُ يُعْدِثُ فِيهِ، اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ يَعْدِدُ وَالمَالَاقِ اللَّهُ الللَّهُ الل

- ٨٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ المَفْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ بَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٌ قَالَ: «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ المَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيهِ (١) كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ». [رجاله نقات. احمد: ١٥٣٥].

٨٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شَمَيْلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ المَعْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَبَعَ ، وَعَقَبَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَبَعَ مَا وَعَقَّبَ مَنْ رَبِعَ مِنْ رَبِعَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَبَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَبِعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعَ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعْ مَنْ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبِعْ مَنْ مَنْ مَنْ رَبِهِ يَعْمُ لِ اللهِ يَعْلَيْنَا مَعْ مَنْ رَبِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ مَنْ رَجَعَ مَنْ رَبَعْ مَنْ رَبِعْ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَاهِ إِلْهِ إِلْهَا لَهُ إِلْهِهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ

عَقَّبَ (٢)، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُسْرِعاً، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ (٣)، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُسْرِعاً، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ (٣)، قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ المَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، المَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى ». [إسناد، صحيح. أحمد: ١٧٥٠ مطولاً].

١٠٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ بَعْتَادُ المَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَعْتَادُ المَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ مَاسَ إِللّهِ اللّهِ الآيَةَ [النوبة: ١٨]». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٦٥١، والترمذي: ٢٣٤٩].

## القوالكون التحديد ]



#### ١ - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، السَّادِهُ اللهُ أَكْبَرُ » . السناده السَّقُبْلُ القِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ : «اللهُ أَكْبَرُ » . السناده صحيح . أحمد : ٢٣٥٩، وأبو داود : ٣٠٠، والترمذي : ٢٠٤٠ مطولاً .

٨٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ السُبْبَة: حَدَّثَنِي الحُبَابِ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنِي عَلِي سُعِيدٍ
 عَلِيٌّ بِنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سُعِيدٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: له.

<sup>.</sup> (٢) التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة، وقال السيوطي: التعقيب في المساجد: انتظار الصلوات بعد الصلوات.

<sup>(</sup>٣) أي: أعجله النَّفَس.

الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكُ (١) ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ». [صحيح لغيره. احمد: ١١٤٧٣، وأبو داود: ٧٧٥، والترمذي: ٢٤٠ مطولاً، والنساني: ٩٠١].

٥٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ الْفَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، قَالَ: «أَقُولُ: قَالَ: «أَقُولُ: قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ الْفَيْدِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ الْفَيْدِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ وَالنَّلْمِ مِنْ خَطَايَايَ كَالثَوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ اللَّهُمَّ الْمُعْرِبِ، اللَّهُمَّ الْفُيلِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ اللَّهُمَّ الْمُعْرِبِ، اللَّهُمَّ الْفُيلِي مِنْ خَطَايَايَ كَاللَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنْ اللَّهُمَّ الْمُعْرِبِ، اللَّهُمَّ الْفَيلِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْمِ وَالْبَرَدِ». [احمد: ١٦٥، والبخاري: ٧٤٤، ومسلم: ١٣٥٥].

٨٠٦ حَدَّنَنَا عَلِيُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عِمْرَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عِمْرَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ السَّمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ». [صحبح لغيره. أبو داود: ٧٧٦، والترمذي: ٢٤١].

#### ٧- بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

٩٠٧ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّفَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِم العَنزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَنَلاناً \_ الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، الحَمْدُ مَرَاتِ اللَّهِ بَحْرَةً وَأَصِيلاً \_ ثَلَاناً \_ مُنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ مَرَّاتِ \_ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ مَرَّاتِ \_ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ مَرَّاتِ \_ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ مَرَّاتِ \_ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّاتِ ـ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ لَهِ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم، مِنْ الشَّهُ الْمَانِ الرَّابِ اللهُ الْمَانِ الرَّابِ اللهُ الْمَانِ الرَّابِ اللهُ الْمَانِ الرَّابِ اللهُ الْمَانِ اللهَ عَنْ الشَّانِ الرَّابِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَانِ اللهُ الْمَانِ الرَّابِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِيراً المَّانِ الرَّابِ اللَّهُ الْمَانِ الرَّابِ اللَّهُ الْمُعْلَانِ الرَّابِ اللَّهُ الْمُ الْمَانِ المَانِ الْمَانِ الْمُعْلَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعْلِيرِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعْلِيلِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُؤْمِنَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمَانِ الْمُعْلَقِيمِ الْمَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِيمِ الْمَانِ الْمُعْمِيمِ الْمَانِ الْمُعْمِيمِ الْمَانِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمَانِ الْمُعْمِيمِ الْمَعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمُ الْمَ

هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ». [حسن لغيره. أحمد: ١٦٧٨٤، وأبو داود: ٧٦٤].

قَالَ عَمْرٌو: هَمْزُهُ: المُوتَةُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ، وَنَفْثُهُ: الكِبْرُ.

٨٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّةً قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه، وَنَفْخِه،

قَالَ: هَمْزُهُ: المُوتَةُ، وَنَفْتُهُ: الشُّعْرُ، وَنَفْخُهُ: الكِبْرُ.

## ٣- بَابُ وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

٨٠٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [صحبح لغيره. أحمد النادات عبد الله: ١١٩٧٥، والترمذي: ٢٥٠].

الله بن مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ (ح). وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي، فَأَخذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [اسناده صحبح. احمد: ١٨٨٥، وابر داود: ٧٢٦، والنسائي: ١٢٦٦ مطولاً].

مَبْدِ اللهِ بنِ حَاتِم: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَاتِم: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي اليُسْرَى عَلَى اليُسْرَى عَلَى اليُسْرَى عَلَى اليُسْرَى. [اسناه محتمل للتحسين. أبو داود: ٧٥٥، والنساني: ٨٨٩].

<sup>(</sup>١) أي: علا جلالك وعظمتك.

#### ٤ - بَابُ افْتِتَاحِ القِرَاءَةِ

٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بِنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ القِرَاءَةَ بِد: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ .[احمد: يُفْتَتِحُ القِرَاءَةَ بِد: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ .[احمد: ١١٥٠].

مَا مَا مَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ (ح). وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَأَبُو بَكْرٍ، وَمُعْمَرُ يَفْتَتِ حُونَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ وَلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . [احمد: ١٢٠٨٤، والبخاري: ٧٤٣، ومسلم: ١٨٩٠].

٨١٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، وَبَكُرُ بنُ خَلَفٍ، وَعُفْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عَلَفٍ، وَعُفْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِمِّ عِيسَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَبِيدٍ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَبِيدٍ كَانَ يَفْتَتِحُ اللهِ مُريْرَةً أَنَّ النَّبِي عَبِيدٍ كَانَ يَفْتَتِحُ اللهِ مَرْبُرَةً أَنَّ النَّبِي عَبِيدٍ كَانَ يَفْتَتِحُ اللهِ مَرَاءَةَ بِد: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . [حسن المِيلي: ١٢٢١].

ماه - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بِنِ عَبَايَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلاً عَبْدِ اللهِ بِنِ المُغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الإِسْلَامِ حَدَثًا (١) مِنْهُ، فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقْرَأُ: أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الإِسْلَامِ حَدَثًا (١) مِنْهُ، فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقْرَأُ: وَالمَدَتَ مَا يَشَعِلُ اللهِ عَلَيْقِ وَالْنَا أَقْرَأُ: وَالحَدَثَ، فَإِنِي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ، وَمَعَ عُشْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ، وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ، وَمَعَ عُشْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ، وَمَعَ عُشْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ، وَلَا اللهِ عَلَيْقِ وَلَهُ مَا اللهِ عَلَيْقِ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ، وَمَعَ عُشْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ، فَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْكِ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ، وَمَعَ عُشْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ وَلَهُ مَا اللهُ وَيَقِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عُهُ وَلَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### ٥- بَابُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ

٨١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بنِ وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بنِ مَالِكٍ، سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ: ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ مَالِكٍ، سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ: ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ مَالِكٍ، سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ [ق: ١٠]. [احمد: ١٨٩٠٣، ومسلم: ١٠٢٥].

٨١٨ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بِنُ العَوَّامِ، عَنْ غَوْفٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ (حَ). وَحَدَّثَنَا سُويْدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ أَبُو المِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مِنْ السِّتِينَ إِلَى المِنَةِ. وَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى المِنَةِ. [1813].

٨١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُنُ بِشِرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، قَيُطِيلُ فِي الرَّعْةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقْصِرُ فِي التَّانِيَةِ، وَكَنْ لِسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي بِنَا، وَيُطِيلُ فِي الرَّعْقِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقْصِرُ فِي التَّانِيةِ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْحِ. [احمد: ١٩٤١٨، والبخاري: ٢٥٩، وسلم: ١٠١٢ مطولاً].

• ٨٢٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْئِنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيْ فِي صَلَاةِ عَبْدِ اللهِ عَلِيْ فِي صَلَاةِ الشَّامِئِينَ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى، أَصَابَتْهُ الصَّبْحِ بِالمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى، أَصَابَتْهُ

<sup>(</sup>١) أي: أشد عليه الحدث في الإسلام منه.

شَرْقَةٌ، فَرَكَعَ، يَعْنِي سَعْلَةً. [صحيح. احمد: ١٥٣٩٤، ومسلم: ١٠٣٢].

#### ٣- بَابُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّدٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُعْيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُعْيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُعْقِلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الجُمْعَةِ: ﴿الْمَدَ ۞ تَنْفِلُ ﴾ السَّجْدَةَ، وَهِمْ أَنْ عَلَ ٱلْإِنسَنِ ﴾. [احمد: ٣٣٢٥، ومسلم: ٢٠٣٢].

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ الْمَوْلِ اللَّهِ عَلَى مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، نَبْهَانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، نَبْهَانَ: حَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمَ الحَدِهُ عَنْ (الدَّرَ ۞ تَزِيلُ)، وَ ﴿ هَلَ أَنَ عَلَى مِنْ يَوْمَ الحَدِيثَ السَادِه ضعيف جدًا. البزار: ١١٥٨، وأبو يعلى: ١١٥٨. ويغني عنه الحديث السابق].

المُحَاقُ بنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي فَيْسٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ النَّهِ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِينَ ﴾ . وَ: ﴿ مَلْ أَنَى عَلَ ٱلإِنسَانِ ﴾ . والجُمُعَةِ: ﴿ الرَّمَدِي فِي العللِ الكبرى الكبرى الإنواد: ٢٠٦٦، والبزاد: ٢٠٦٦، والطبراني في الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الله والطبراني في الكبرى المَدْرَةُ اللهِ الكبرى المُدْرَةُ اللهُ الكبرى اللهِ الكبرى المَدْرَةُ اللهُ الكبرى اللهِ الكبرى المُدْرَةُ اللهِ الكبرى المُدْرَةُ اللهِ الكبرى اللهُ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ اللهِ الكبرى الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى الكبرى اللهِ الكبرى اللهِ الكبرى الكبرى اللهِ الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى اللهِ الكبرى الكبر

قَالَ إِسْحَاقُ: هَكَذَا حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ اللهِ، لَا أَشُكُّ فِيهِ.

## ٧- بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ

٥٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْجِبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ النَّحُدْدِيَّ عَنْ صَلاَةِ مَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ النَّحُدْدِيَّ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِةِ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، قُلْتُ: بَيِّنْ رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَيْنُ رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَعْمَلُ اللهِ عَلَيْ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَى وَيَجِيءُ فَيَتَوضَأَ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَى مِنَ الظَّهْرِ. [احمد مطولاً: ١١٣٠٧، ومسلم: ١٠٢١].

٨٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ فَي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. [احد: ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. [احد: ٢١٠٦٠].

٧٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ السَّجَّالُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ السَّخَاكُ بِنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بِنُ عَبْمَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: وَكَانَ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ. [إسناده توي. احد: وَيُخَفِّفُ العَصْرَ. [إسناده توي. احد: وَيُخَفِّفُ العَصْرَ. [إسناده توي. احد: وَيُحَفِّفُ العَصْرَ. [اسناده توي. احد:

٨٢٨ حَدَّثَنَا اَيَحْيَى بِنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُهُ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّحَدْرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلِاثُونَ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَقَالُوا: تَعَالُوا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الطَّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظَّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّولَى مِنَ الظَّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكُعَةِ الرَّولَى مِنَ الظَّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكُعَةِ الرَّولَى مِنَ الظَّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكُعَةِ المُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ثلاثون بدريًا.

الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي الأُخْرَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهْرِ. [احمد: ٢٣٠٩٧ و٢٠٩٨، ومسلم: ١٠١٤ بنحوه].

## ٨- بَابُ الجَهْرِ بِالآيَةِ أَحْيَاناً فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ

٨٢٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا فِشُرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا فِي بَنِ يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيةَ أَحْيَاناً. [احمد: ٢٢٥٢٠، والبخاري: ٢١٥، ومسلم: ١٠١٣].

٨٣٠ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةً، عَنْ هَاشِمِ بِنِ البَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَنْ هَاشِمِ بِنِ البَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ، فَنْ شُورَةِ لُقْمَانَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ، مِنْ شُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ، مِنْ شُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ. [صحبح لغيره. الناني: ٩٧٢].

## ٩- بَابُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المَغْرِب

مَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ - قَالَ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ - قَالَ أُبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: هِيَ لُبَابَةُ - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: هِيَ لُبَابَةُ - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ يَعْرُ فَأَ فِي المَعْرِبِ بِالمُرْسَلَاتِ عُرْفاً. [احمد: ٢٦٨٦٨، ومسلم: ٢١٠٢٤].

٨٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيَّا يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيَّا يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. [احد: ١٦٧٣، والبخاري: ٤٨٥٤، ومسلم: ١٦٧٦].

قَالَ جُبَيْرٌ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ: فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ [الطور: ٣٥-٣٨] كَادَ قَلْبِي يَطِيرُ. [البخاري: ٤٨٥٤].

معه حدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ بُدَيْلٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِمَرَ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْظُ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا لَكَانَكُ لَا لَنَبِي يَعِيْقُ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا لَكَ فَرُونَ ﴾، وَ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُهُ . [ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ١٣٣٩، وأبو النبخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: في «الكبير»: ١٣٣٩، وأبو النبخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»:

#### • ١ - بَابُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ

٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا يَعْبُدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنِ يَحْيَى بنُ زَكْرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ أَنَّهُ صَلَّى سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ العِشَاءَ الآخِرَةَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. [أحد: ١٠٥٨، والبخاري: ٧٦٧، ومسلم: ١٠٣٨].

٨٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ، مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَاناً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ. [انظر ما قبه].

٦٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ العِشَاء، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ: ﴿ مَلَيْجِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾، ﴿ وَالْتَيْلِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴾، وصلم: وَ ﴿ وَالْتَيْلِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴾، ومسلم: وَ ﴿ وَالْتِلِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴾، الحمد: ١٤٣٠٧، والبخاري: ٧٠٥، ومسلم: وَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

## ١١- بَابُ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

مَّارٍ، وَسَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ، وَسَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مُحْمُودِ بِنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الطَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ الطَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ بَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». [احمد: ۲۲۲۷۷، والبخاري: بَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». [احمد: ۲۲۲۷۷، والبخاري: محمد منه المُعَالِيةِ بَعْنَا بِهُ الْمُعْتَابِ.

٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقُلْتُ: لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَاناً وَرَاءَ الإِمَامِ، فَعَمَزَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ. [احمد: ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ. [احمد: ٤٠٤٠].

٩٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفُضَيْلِ (ح). وَحَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الحَمْدَ وَسُورَةً، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ يَفْرِهَا». [صحبح لغيره. الزمذي: ٢٣٥].

٨٤٠ حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ يَعْقُوبَ الجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَبِّدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمُ الكِتَابِ، فَهِيَ خِذَاجُ». [صحبح لغيره. احمد: ٢٥٠٩٩].

٨٤١ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا لُولِيدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا مُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ السِّلَعِيُّ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ

عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٩٠٣ دون نوله: بفاتحة الكتاب].

مُدَّ مَنْ السِّمَانَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بِنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ عَيْقِ: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَجُلٌ النَّبِيِّ عَيْقِ: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ القَوْمِ: وَجَبَ هَذَا. [صعبع. عَنْ القَوْمِ: وَجَبَ هَذَا. [صعبع. أحمد: ٢١٧٢٠، والنساني: ٩٢٤].

٨٤٣ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الفَقِيرِ، عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. [إسناده صحيح وسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. [إسناده صحيح وهو موقوف. البخاري في «القراءة خلف الإمام»: ٢٢٨، والطحاري في «شرح مشكل الآثار»: (٢١٠/١)، والبيهقي: (٢٣/٦)].

#### ١٢ - بَابٌ فِي سَكْتَتَي الإِمَامِ

٨٤٤ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ بنِ جَمِيلِ العَتَكِيُّ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا
عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بنُ الحُصَيْنِ،
فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ بِالمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةً قَدُ
حَفِظَ.

قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَرَأً: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلِينَ﴾ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ،

حُتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ. [رجاله ثقات غير جميل بنِ الحسن العتكي، لمإنه ضعيف لكنه متابع. أحمد: ٢٠٠٨١، وأبو داود: ٧٧٩ و ٨٨٠، والترمذي: ٢٤٩، ويشهد للسكتة الأولى حديث أبي هريرة عند البخاري: ٧٤٤، ومسلم: ١٣٥٤].

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ، وَعَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ إِشْكَابَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: سَكْتَةٌ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَسَكْتَةٌ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَالْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بنُ الحُصَيْنِ، فَكَتَبُوا إِلَى المَدِينَةِ إِلَى أَبي بنِ كَعْبٍ، فَصَدَّقَ سَمُرَةَ. [رجاله ثقات. احمد: إلى أبي بن كَعْبٍ، فَصَدَّقَ سَمُرَةَ. [رجاله ثقات. احمد: وأبو داود: ٧٧٧. وانظر ما قبله].

#### ١٣ - بَابٌ: إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

مَدُّ الْمُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْحُمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْحُمَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: النّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ لَنَا الْحَمْلُ وَبِعَلَى الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا قَرَأَ لَنَا الْمُغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَنَا اللّهَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلُولُوا: اللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلّى جَالِساً، الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلّى جَالِساً، فَلُولُوا جُلُوساً (١)». [احمد: ٨٨٨٩، والبخاري: ٧٢٧، ومسلم: فَصَلُوا جُلُوساً (١)». [احمد: ٨٨٨٩، والبخاري: ٢٢٧، ومسلم: ١٢٣٥ دون نوله: (وإذا نوا فانصتواه (٢٠). وسياني برنم: ١٢٣٩].

٨٤٧ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ: حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حَيْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حَيْ حَيْ أَبِي مُوسَى عَنْ جَطَّانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ القَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُدُ». [احمد: ١٩٧٣، وسلم: ٩٠٥، واقتصرا على نوله: إذا ورا الإمام فانصتوا، (٣٠). وسياتي حديث التشهد مطولاً برقم: ٩٠١].

٨٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُنِ أُكَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً، نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟!». [إسناده صحيح، احمد: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟!». [إسناده صحيح، احمد: ٥٢٧، وأبو داود: ٨٢٧، والترمذي: ٣١٢، والنسائي: ٩٢٠].

٨٤٩ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الأَّعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: فَسَكَتُوا بَعْدُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ (٤). [صحيح. وانظر ما قبله].

مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً». [إسناده ضعيف. عبد بن حميد: ١٠٥٠، والطحاوي في الشرح معاني الآثار»: (٢١٧/١)، والدار تطني: ١٢٥٣، وابن عدي: (٨٩/٦)].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: جلوساً أجمعين.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الزيادة أبو داود: ٢٠٤، والنسائي: ٩٢٢، وفي «الكبرى»: ٩٩٦، وكلاهما قد حكما عليها بأنها غير محفوظة، أما أبو داود فجعل الوهم من أبي خالد، وأما النسائي في «الكبرى»، فجعل الوهم من ابن عجلان، وهو الصحيح. وقد صحح هذه الزيادة مسلم في «صحيحه» إثر الحديث: ٩٠٥، ولم يخرجها، والطبري في تفسيره عند الآية (٢٤٢)، من سورة الأعراف، وابن حجر في «فتح الباري»: (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: •وإذا قرأ الإمام فأنصتوا اختلف الحفاظ في صحتها، فنقل النووي عن البيهةي عن أبي داود السجستاني ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني وأبي علي النيسابوري أنها غير محفوظة، لأن سليمان التيمي خالف فيها جميع أصحاب قتادة، قال النووي: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة التي ذكرها ابن ماجه هي من كلام الزهري كما قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١/ ٢٣١)، ونقل اتفاق البخاري في «التاريخ»، وأبي داود ويعقوب بن سفيان والذهلي وغيرهم على ذلك.

#### ١٤ - بَابُ الجَهْرِ بِآمِينَ

٨٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: "إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلاثِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ المَلاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَمَنْ وَافَق تَأْمِينَ المَلاثِكةِ، ونظر: ٢٥٠٦.

٨٥٢ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ، وَجَمِيلُ بِنُ الْحَسَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (ح). وَحَدَّثَنَا فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، وَهَاشِمُ بِنُ الْفَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْثُ: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ رَسُولُ اللهِ يَعِيثُ: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ رَسُولُ اللهِ يَعِيثُ: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ رَسُولُ اللهِ يَعِيثُ: وإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ رَسُولُ اللهِ يَعِيثُ (لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وَالْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

٨٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ رَافِع، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهٍ إِذَا قَالَ: «وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ إِذَا قَالَ: «وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: «آمِينَ» حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفُ وَلَا الطَّفَ الطَّفَ الأَوَّلِ، فَيَرْتَجُ بِهَا المَسْجِدُ. [صحبح. ابو داود: ١٩٣٤].

١٠٥٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ (١): حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَجَيَّةَ بِنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ حُجَيَّةَ بِنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ حُجَيَّةً بِنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ حُرَّا اللهِ إِذَا قَالَ: «آمِينَ». [إسناده وسلمه إذا قَالَ: «آمِينَ». [إسناده ضعيف. ابن أبي حاتم في «العلل»: (٩٣/١)، وسأل أباه عن هذا الحديث النا عندي خطأ، إنما هو سلمة، عن حجر أبي العنبس، عن وائل بنِ حجر، عن النبي ﷺ. ويشهد له الحديث السابق والآتي].

محدً ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ، فَلَمَّا قَالَ: «﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ، فَلَمَّا قَالَ: «﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ قَالَ: «أَمِينَ» فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ. [صحيح. احمد: ١٨٨٧٣، والترمذي: ٢٤٦].

٨٥٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بِنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ شَيْءٍ، مَا النَّبِيِّ عَلَىٰ شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمُ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأُمِينِ ». [إسناده صحيح. أحمد: حسد: محره].

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ صُبَيْحٍ المُرِّيُّ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، مَن الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى قَوْلِ آمِينَ». [إسناد، ضعبف عَلَى قَوْلِ آمِينَ». [إسناد، ضعبف بمرة، ويغني عنه ما قبله].

# ١٥ - بَابُ رَفْعِ الْيَنَيْنِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع

٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَهِ شَامُ بنُ عَمَّادٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنُ السَّجْدَتَيْنِ. [احمد: ٤٥٤٠، والبخاري: ٧٣٥، ومسلم: ٨٦١]. السَّجْدَتَيْنِ. [احمد: حَدَّثَنَا يُزِيدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) وقع في «تحفة الأشراف»: ١٠٠٦٥: أبو بكر بن أبي شيبة. ولم يذكر المزي رواية لعثمان بن أبي شيبة عن حُميد بن عبد الرحمن عندابن ماجه، مع صحة روايته عنه، إذ وقعت هذه الرواية في الصحيحين. انظر «تهذيب الكمال»: (٧/ ٣٧٧)، و(١٦/ ٣٥)، و(١٩/ ٤٧٩).

زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بنِ عَاصِم، عَنْ مَالِكِ بنِ الحُويْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كُبَّرَ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيباً مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ. مِثْلَ ذَلِكَ. وَالمِنْ مَثْلَ ذَلِكَ. [احد: ٢٠٥٣، والبخاري: ٧٣٧، ومسلم: ٨٦٥].

• ٨٦٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مِن يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ. [صحبح بون يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ. [صحبح بود رفع البدين حبن السجود. أحمد: ٦١٦٣، وأبو داود: ٧٣٨].

٨٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بِنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ الْغَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ بِنِ حَبِيبٍ (١) قَالَ: كَانَ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ بِنِ حَبِيبٍ (١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُقَ فِي الصَّلَاةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُقَ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ. [إسناده ضعيف. العزي في التهذيب الكمال»: (١٣/٩)].

مَعْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا يُحْبَى بنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ (٢): سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعْدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بنُ رِبْعِيِّ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللهُ أَكْبُرُ» وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَتَى يُكِبَدِهِ، عَتَى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَعَ عِينَ افْتَتَعَ عِينَ افْتَتَعَ عَيْنَ افْتَتَعَ عَيْنَ افْتَتَعَ عَيْنَ افْتَتَعَ عِينَ افْتَتَعَ اللهُ لَاهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ المُ اللهُ الله

و٩٦٣، والترمذي: ٣٠٤ مطولاً، والنسائي: ١٠٤٠ و١١٨٢. وسلف مختصراً برقم: ٨٠٣، وانظر ما بعده وما سيأتي برقم: ١٠٦١].

مَدَّنَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ، السَّاعِدِيُّ، وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعُلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعُلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا فَكَرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا فَكَرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ. وَاسْتَوى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إلَى مَوْضِعِهِ. وَاسْتَوى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إلَى مَوْضِعِهِ. وَاسْتَوى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إلَى مَوْضِعِهِ. وَاسْتَوى مَوْضِعِهِ. اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَمَا مِنْهُ مَوْمِ وَالْمَرَهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الله

مَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَيَعِلَيْ إِذَا قَامُ إِلَى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ كَبَّرُ وَرَفَعَ كَانَ النَّبِي وَلَيْ وَلَا اللَّهُ عِنَ الرَّعْوَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، يَدُي وَلَوْ الْمَكْتُوبَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ (٣) فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. [اسناد، حسن. وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ (٣) فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. [اسناد، حسن. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّودِ وَالرَود: ١٤٧٤ والترمذي: ٢٧٢١ مطولاً].

مَحَمَّدِ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ رِيَاحٍ<sup>(٤)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْدَ كُلِّ عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٌ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. [إسناد، ضعيف جدًا].

٨٦٦ حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ:

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع في رواية ابن ماجه، وهو وهم. صوابه: عمير بن قتادة، كما نبه عليه المزي في «تهذيب الكمال»: (۲۲/ ۳۷۱)، والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (۳/ ۳۲۵)، وفي «التقريب» قبل الترجمة: ٥١٨٠.

القائل هو محمد بن عمرو بن عطاء. (٣) أي: الركعتين الأوليين.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: رباح، بالباء الموحدة، وهو تصحيف.

حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ، عَنْ أَنُسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ. [رجاله ثقات، لكن الصواب وقد كما قال الطحاوي والدارقطني. ابن أبي شيبة: ٢٤٤٦، وأبو يعلى: ٣٧٩٣، والدارقطني: ١١١٩ مرفوعاً. وابن أبي شيبة: ٢٤٤٥ موقوفاً].

معاذ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاثِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَيْفَ يُصَلِّى، فَقَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَيْفَ يُصَلِّى، فَقَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. [احمد: ١٨٨٥، ومسلم: ٨٩٦ مطولاً].

٨٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً بَنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ. [الناد، حسن. ابن عدي: (٣/ ٢٣٠)].

#### ١٦ - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

٨٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ جُسَيْنِ المُعَلَّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلَّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُصَوِّبُهُ (١)، وَلَكِنْ بَيْنَ رَكَعَ لَمْ يُصَوِّبُهُ (١)، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. [احمد: ٢٤٠٣٠، ومسلم: ١١١٠ مطولاً].

٨٧٠ حَدَّثنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ،
 قَالَا: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ

أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ 
وَالسَّجُودِ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧١٠٣، وأبو داود: ٥٥٥، والترمذي: ٢٦٤، والنساني: ١٠٢٨].

مَرْو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَدْرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَدْرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَلْيٍ بِنِ شَيْبَانَ - وَكَانَ مِنَ عَلِيٍّ بِنِ شَيْبَانَ - وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُوْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلاً لا يُقِيمُ ضَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَا قَضَى صَلَاةً لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْهِ المَسْلِمِينَ، لا النَّبِيُ عَلَيْهُ الصَّلَاةَ لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [الناه صَلَاةً لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [الناه صَلَاةً لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ». [الناه صحيح. أحمد: ١٦٢٩٧ مطولاً].

مَلَا بِن بُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُشْمَانَ بنِ عَطَاءِ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بنَ مَعْبَدٍ طَلْحَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ. [اسناه سَوَّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ. [اسناه ضعف جدًا. الطبراني في «الكبير»: ٢٢/ (٤٠٠). ويغني عنه ما قبله].

## ١٧ - بَابُ وَضْعِ اليَنَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

مُحَمَّدُ بنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ اللَّ بَيْرِ بنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ بنِ عَدِيٍّ، وَقَالَ: قَدْ كُنَّا جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ (٢)، فَضَرَبَ يَدِي، وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكِبِ. [احمد: ١٥٧٠، والبخاري: ٧٩٠، ومسلم: ١١٩٦].

<sup>(</sup>١) أي: لم يرفعه ولم يخفضه.

<sup>(</sup>٢) التطبق: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع.

٨٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَمْرَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ، فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ. [صحيح لغيره. إسحاق بنِ مَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ. [صحيح لغيره. إسحاق بنِ راهويه في المسنده: ١٠٠٨. وانظر: ١٠٦٢].

#### ١٨ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

مَدُ مَدُ بَنُ عُشْمَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الْعُثْمَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الْعُثْمَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ المُسَيِّعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَعْقُ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» والبخاري: قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». [أحمد: ٧٤٦٥، والبخاري: قَالَ: «مسلم: ١٥٤٠، والبخاري:

٨٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِإِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». [أحمد: ١٢٠٧٤، والبخاري: ٨٠٥، ومسلم: ولك الحَمْدُ». [أحمد: ١٢٠٧٤، والبخاري: ٨٠٥، ومسلم: ١٢٠٨ مطولاً. وسياتي مطولاً بوتم: ١٢٣٨].

مَكْ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي بُكِيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ عَلْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ عَلْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا قَالَ اللهُ عَلْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا قَالَ اللهُ عَلْدِي أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَدد: ١٠٩٩٤ مطولاً].

٨٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ

أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». [احد: ١٩١٠٤، وسلم: ١٠٦٧].

مَدِيكٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: ذَكِرَتِ الجُدُودُ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ فَلَانٍ فِي الخَيْلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فَلَانٍ فِي الْغَنَمِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الْإِبِلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الْغَنَمِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الْغَنَمِ، وَقَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُمُ وَقَالَ اللهُمُ وَلَىٰ اللهُمُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْ الْجَدُرِ، وَمِلْ اللهُمُ مُنَا اللهُمُ اللهِ المَعْدُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ (٢) مُعْلَىٰ اللهُمُ اللهِ المَعْدُ، أَيْ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ. [اسناد، ضعيف أبويعلى: ٨٨٢. ويشهد وَطَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المَحدد... ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد ما يوفع رأسه من الركوع حديث ابن عباس عند مسلم: ١٠٧١].

#### ١٩ - بَابُ السُّجُودِ

مُ حَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَمَّهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَمَّهِ عَنْ عَمَّهِ عَنْ عَمَّهِ عَنْ عَمَّهِ عَنْ عَمَّهِ اللهِ بنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمَّهِ يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ، فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً (٣) أَرَادَتُ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَوَّتُ الْمَرَّتُ. [احمد: ٢٦٨٠٩، ومسلم: ١١٠٧].

٨٨١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

<sup>(</sup>١) أي: الحظوظ.

<sup>(</sup>٧) أي: لا ينفع ذا الغِني عندك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك. ومنك: معناه عندك. قاله الجوهري.

<sup>(</sup>٣) البُّهمة: الواحدة من أولاد الغنم، يقال للذكر والأنثى، والتاء للوَّحْدة، والبُّهُم بلا تاء يطلق على الجمع.

عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ (۱) بِنِ أَقْرَمَ اللهُوَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ، فَأَنَا خُوا بِنَاحِيةِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لِي أَبِي: فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ، فَأَنَا خُوا بِنَاحِيةِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لِي أَبِي: كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هَوُلَاءِ القَوْمَ فَأُسَائِلَهُمْ، قَالَ: فَخُرَجَ، وَجِنْتُ \_ يَعْنِي دَنَوْتُ \_ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، وَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّمَا سَجَدَ. [اسناده صحيح احد: ١٦٤٠١].

قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: يَقُولُ النَّاسُ: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ (٣).

١٨٨١ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَيسَى، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَصَفْوَانُ بنُ عِيسَى، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

مَلَّا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم بنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَّ اللَّهُ إِذَا عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَّ اللَّهُ إِذَا سَحَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. [حسن إن شاء الله. أبو داود: ٨٣٨، والترمذي: ٢١٧، والساني: ١٠٩٠].

مَكَ الْ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَنِيُ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ». [احمد: ١٩٢٧، والبخاري: أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ». [احمد: ١٩٢٧، والبخاري: ١٠٩٥، ومسلم: ١٠٩٥].

٨٨٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعَراً، وَلَا تَوْباً».

قَالَ ابْنُ طَاوُوسِ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: اليَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَعُدُّ الجَبْهَةَ وَالأَنْفَ وَاحِداً. [احمد: ١٩٤٠، والبخاري: ٨١٢، ومسلم: ١٠٩٧. وسياتي مختصراً برقم: ١٠٤٠].

٨٨٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّا الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّا لَلْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّا لَمَحْدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ ﴿ أَنَ وَجُهُهُ ، وَكَفَّاهُ ، وَكُفَّاهُ ، وَمُدَمَاهُ ». [احمد: ١٧٦٥، وسلم: ١١٠٠].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ رَاشِدٍ، عَنِ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَا وِي (٥) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.
[صحيح لغيره. احمد: ٢٠٣٣٧، وأبو داود: ٩٠٠].

## • ٢ - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ البَجَلِيُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ البَجَلِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بِنِ أَيُّوبَ الغَافِقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةً بِنَ عَامِرٍ سَمِعْتُ عُقْبَةً بِنَ عَامِرٍ سَمِعْتُ عُقْبَةً بِنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَنَيَحْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾
 الجُهنِيَّ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَنَيَحْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾

 <sup>(</sup>۱) كذا، والصواب في اسمه هو: عبيد الله بن عبد الله، كما جاء في آخر هذا الحديث من قول أبي بكر بن أبي شيبة، وكما في التهذيب الكمال، وفروعه، وكذا جاء في المصادر الحديثية.

 <sup>(</sup>٢) العُفْرة: بياض غير صافي بواسطة أصول الشعر، فصار يضرب إلى لون وجه الأرض، ولا تظهر هذه العُفْرة عادة إلا بمجافاة اليدين
 عن الجنب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عبد الله بن عبيد الله. وفيه زيادة قبل قول ابن أبي شيبة وهي: قال ابن ماجه: الناس يقولون: عُبيّد الله بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) أي: أعضاء.

<sup>(</sup>٥) أي: لنترحم ونرقّ ونتألم لأجله ﷺ مما يجد من التعب بسبب المجافاة الشديدة والمبالغة فيها، والله أعلم.

[الوافعة: ٧٤]، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِكَ الْأَعَلَى ﴾ [الاعلى: ا]، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ». [إسناده حسن. أحمد: ١٧٤١٤، وأبو داود: ٨٦٩].

٨٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ خُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ وَنَ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ فَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، [صحيح دون قالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، [صحيح دون النفيد بنلاث مرات. أحمد: ٢٣٢٤٠، ومسلم مطولاً: ١٨١٤، كلاهما أخرجاه دون النفيد بنلاث].

مَا مَنْ مُنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَا الشَّهَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ وَالمَحاري: الْمُقُرْ لِي» يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ. [أحمد: ٢٤١٦٣، والبخاري: المَعْرُ لِي» يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ. [أحمد: ٢٤١٦٣، والبخاري: ١٠٨٥، وسلم: ١٠٨٥].

مه - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ اللهِ بنِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِ يَزِيدَ اللهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُنْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُنْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي اللهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعِهِ: سُبُحودِهِ: مُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ مُركُوعُهُ، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سُبُحودِهِ: سُبُحودِهِ: سُبُحودُهُ، وَذِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سُبُحودُهُ، وَذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُبُحُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ». [حسن لغيره. أبو داود: ٨٨٦]. والرمذي: ٢٦٠].

#### ٢١ - بَابُ الإعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

٨٩١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ اللَّعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ». [إسناده قوي. أحمد: يَفْتَرِشْ وَالرَمذي: ٢٧٤].

٨٩٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا مَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بنِ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدُ أَحَدُكُمْ وَهُو بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ». [احمد: يَسْجُدُ أَحَدُكُمْ وَهُو بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ». [احمد: ١٢٠٦، والبخاري: ٥٣٢، ومسلم: ١١٠٦].

## ٢٢ - بَابُ الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ

٨٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ جُسَيْنِ المُعَلَّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَلَى المَعْلَمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِماً، فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِساً، فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِساً، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى. [احمد: ٢٤٠٣٠، ومسلم: وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى. [احمد: ٢٤٠٣٠، ومسلم:

٨٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تُقْعِ (١) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ». [صحح لغيره. احمد مطولاً: ١٢٤٤، والترمذي: ٢٨١].

٨٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ ثَوَابٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: (لا تُقْعِ) من الإقعاء، أي: لا تقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب، وقد فُسُر هذا الإقعاء المنهي عنه بنصب الساقين ووضع الأَلْيَتِين واليدين على الأرض.

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، كَلْ تُقْعِ إِقْعَاءَ عَنْ عَلِيٍّ، لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا عَلِيُّ، لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الكَلْبِ». [إسناده ضعيف جدًا، وينني عنه ما قبله].

مَحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا العَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الكَلْبُ، ضَعْ أَلْنِتُ مِنَ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الكَلْبُ، ضَعْ أَلْنِتَيْكَ بِينَ قَدَمَيْكَ، وَٱلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالأَرْضِ». أَلْنِتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَٱلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالأَرْضِ». [اسناده ضعيف جدًا. أحمد: ١٣٤٣٧ بلفظ: أن رسول الله ﷺ نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة].

#### ٢٣ - بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ

مَحَمَّد: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عِبَاثٍ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بنُ المُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ حُلَيْفَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَنْ طَلْحَةَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ حُلَيْفَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةً، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صَلْةَ بنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ صِلَةً بنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ النَّبِي عَيْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». [أحمد: السَّجْدَتَيْنِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». [أحمد: السَّجْدَتَيْنِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، . [أحمد: ١٠٧٠ مؤلاً] (١٠).

٨٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بنُ صَبِيحٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي». [اسناده حسن. احمد: وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي». [اسناده حسن. احمد: ٢٨٩٥، والزمذي: ٢٨٣].

#### ٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

البَهِ عَدْ اللهِ اللهُ اللهُ

مِبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، وَحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِم، وَحَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ. وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نَحْوَهُ. [احمد: عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نَحْوَهُ. [احمد: ٢٠١٧، والظرما قبله].

۸۹۹ / م۲ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ (ح). وحَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَالأَسْوَدِ، شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَالأَسْوَدِ،

<sup>(</sup>۱) إسناد هذا الحديث من جهة الأعمش صحيح، أما إسناد العلاء بن المسيب، ففيه طلحة بن يزيد ـ وهو أبو حمزة الأنصاري ـ لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولم يُؤثَر توثيقه عن غير ابن حبان، ولم يخرج له البخاري سوى حديث واحد متابعة.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع هنا: ﴿لا تقولوا: السلام على الله، فإن . . . ٧.

وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُد، فَذَكرَ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُد، فَذَكرَ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٩٢١. وانظر الحديثين السالفين قبله].

مَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُوسٍ، سَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الطَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً الطَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [أحمد: ٢٦٦٥، ومسلم: ٩٠٢].

عبدُ الأعلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عُمَر: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدُ بنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَعِيدُ بنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةً - وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ عَنْ حِطَّانَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ عَنْ حِطَّانَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ مَنْ حَطَّانَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ وَمُثَلِّ اللهِ عَلَيْثُ خَطَبَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُهُمْ ، فَكَانَ عِنْدَ القَعْدَةِ، فَلْيُكُنْ مِنْ أَوَّلِ مَسُولَ اللهِ عَلِيثَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَ تَعِيَّةُ الطَّلَاةِ ». وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَامِ عَلَيْكَ أَنْ لا إِللهَ اللهُ مَا السَّلامُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلِيْمَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بِنُ نَابِلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا النَّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: "بِاسْمِ اللهِ النَّهُ مَنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: "بِاسْمِ اللهِ

وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الجَنَّة، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللهَ الجَنَّة، وَأَشُودُهُ، أَسْأَلُ الله الجَنَّة، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ». [أيمن بن نابل صدوق، لكن له أرهام، وأعوذ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ». [أيمن بن نابل صدوق، لكن له أرهام، وهذا منها، فقد وهم في إسناده ومننه. النساني: ١١٧٦ و١٢٨٢، وقال: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق].

## ٧٥ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٩٠٣ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدِ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ بَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّعْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى وُرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّعْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ". وَالمِخارِي: ٢٩٤٤].

٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ (ح). وَحَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الحَكِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شُعْبَهُ ، عَنِ الحَكِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَيْقِينِي كَعْبُ بِنُ عُجْرَةً ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ ؟ خَرَجَ لَقِينِي كَعْبُ بِنُ عُجْرَةً ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ ، فَكَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَكَيْكَ ، فَكَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَكَيْكَ ، فَكَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، والبخاري: ١٥٥٤ ، ومسلم: ١٩٠٥ و١٩٠٩.

٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ طَالُوتَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ المَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرو بِنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَهَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِيَّتِهِ، كَمَا مَلَيْتَ عَلَى بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ "ارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، والبخاري: ٣٣٦٩، ومسلم: [11].

٩٠٦ حدَّ ثَنَا الحُسَيْنُ (١) بنُ بَيَانٍ: حَدَّ ثَنَا زِيَادُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّ ثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي فَاحِتَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَعْيُقُ، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ مَا المَّيْتِ المُرْسُلِينَ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ، وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ، وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ المُتَقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَإِمَامِ المُتَقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَإِمَامِ المُتَقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَإِمَامِ المُتَقِينَ، وَغَائِدِ الخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً، يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، اللَّهُمَّ ابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً، يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ مَتَاعِلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَصَعِيمً عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، والطَبرانِ في «الكبران في «الكبران في «الكبران والمَارِن في «الكبران والمَار والمَارِن في المَارِهُ والمَارِق في المَارِهُ والمَارِقُ في المَارِقُ والمَارِهُ والمَارِق في المَارِولِ في المَارِقُ والمَارِقُ في المَارِهُ

﴿ ٩٠٧ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذٍ، فَقَالَ: «حَوْلَهَا (٤) خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ خزيمة: ٧٢٥، وابن حبان: ٨٦٨ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ٢٤٧ وسياتي برقم: ٢٨٤٧] قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيَّ، إِلَّا صَلَّنُ عَلَيٍّ، إِلَّا صَلَّنُ عَلَيْهِ المَلَاثِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْرُرْ». [حسن. أحمد: ١٥٦٨٠].

٩٠٨ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ خَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةُ عَلَيَّ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إسناده ضعيف. الطبراني ني عَلَيَّ (٢) ، خَطِئ طريق الجَنَّةِ». [إسناده ضعيف. الطبراني ني «الكبير»: ١٢٨١٩، وابن عدي: (١٨١/٥)، والبيهني: (٢٨٦٩)].

## ٣٦ – بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِئِ ﷺ

٩٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ:
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: صَلَّانُ بِنُ عَطِيَّةَ: ﴿إِذَا فَرَغَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا فَرَغَ اللهِ عِنْ أَرْبَع: مِنْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الأَخِيرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْبَا عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ». [احمد: ١٣٢٧، والبخاري دون تفيد ذلك بآخر التشهد: ١٣٧٧، ومسلم: ١٣٢٦].

جريرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ: "مَا تَفُولُ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ: "مَا تَفُولُ فِي الصَّلَاةِ؟" قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ الصَّلَاةِ؟" قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الجَنَّة، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (٣)، وَلا دَنْدَنَة مُعَاذٍ، فَقَالَ: "حَوْلَهَا (٤) ثُدَنْدِنُ". [إسناده صحبح ابن مُعَاذٍ، فَقَالَ: "حَوْلَهَا (٤١٠ ثُدُنْدِنُ". [إسناده صحبح ابن خزيمة: ٧٢٥، وابن حبان: ٨٦٨، والبيهقي في "السنن الصغرى".

<sup>(</sup>١) تصحف في المطبوع إلى: الحسن. وانظر (التحفة): ٩١٦٨، و(تهذيب الكمال): (٦/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي: عندما أَذْكَر.

<sup>(</sup>٣) أي: مسألتك الخفية، أو كلامك الخفي، والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا تفهمه.

 <sup>(</sup>٤) ضمير «حولها» للجنة، أي: حول تحصيلها، أو للنار، أي: حول التعوذ من النار، أو لهما بتأويل كل واحدة، ويؤيده قوله: «حول هاتين» في رواية أبي داود: ٧٩٣ من حديث جابر، أو لمسألته، أي: حول مسألتك أو مقالتك، والمقصود تسليته بأن مرجع كلامنا وكلامك واحد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه أحمد: ١٥٨٩٨، وأبو داود: ٧٩٢ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، به. بإبهام صحابيَّه.

#### ٧٧ - بَابُ الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَامِ بنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بنِ نُمَيْرِ الخُزَاعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَيَعِيُّة وَاضِعاً يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَجِذِهِ البُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ. [صحبح لغيره. احمد: البُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ. [صحبح لغيره. احمد: البُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، والنساني: ١٢٧٧].

917 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِم بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بِنِ خُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَيْلِيْ قَدْ حَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالوُسْطَى، وَرَفَعُ الَّتِي تَلِيهِمَا، يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُدِ. [إسناده قوي. احد: ١٨٨٥، وأبو داود: ٧٢٦، والنساني: ٨٩٠ مطولاً].

917 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ، وَإِسْحَاقُ بِنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاقِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاقِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِضْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَام، فَيَدْعُو بِهَا، وَاليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِّاسِطَهَا عَلَيْهَا. [احد: ١٣٤٨، وسلم: ١٣٠٩].

#### ٢٨- بَابُ التَّسْلِيم

918 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي (١) الأَحْوَصِ، عُنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَبَرَكَانَهُ وَاللهِ وَعَنْ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَاللهِ وَعَنْ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَاللهِ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَاللهِ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَاللهِ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَالله الله وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَاللّهُ و

910 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُضْعَبِ بِنِ ثَابِتِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، السَّرِيِّ، عَنْ مُضْعَبِ بِنِ ثَابِتِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَنْ إِبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ. [أحمد: ١٥٦٤، ومسلم: ١٣١٥].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً بِنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً بِنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» (٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» (٣). عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» (١٣). [الترمذي في «العلل الكبير» ص٧٧-٧٣، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٢١٨/١)، والدار قطني: ١٣٤٧، وقد رجح البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» - ترجيح الموقوف على المرفوع].

٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ (٤) بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ أَبِي مُوسَى قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْ أَنْ مَكُونَ تَرَكُنَاهَا، يُسَلِّمُ عَلَى نَكُونَ تَرَكُنَاهَا، يُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ [إسناده حسن ابن ابي شيبة: ٢٥٠٣، والطحاوي في الشرح معاني الآثاراة: (٢٦٧/١)].

#### ٢٩ - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ المَدِينِيُّ أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بنُ عَبَّاسِ بنِ سَهْلِ بنِ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: ابن الأحوص. واسمه عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص. انظر «تهذيب الكمال»: (٢٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) لفظة اوبركاته اليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) اختلفت "نسخ سنن ابن ماجه" في إسناد هذا الحديث كما نبه عليه الزيلعي وابن حجر وغيرهما، فذكره في مسند حذيفة كل من ابن عساكر في «الأطراف» ـ كما في «نصب الراية»: (١/ ٤٣١) ـ والمزي في «تحفة الأشراف»: ٣٣٥٦، وابن عبد الهادي في «التنقيح»: (١/ ٤٣٣) وقال: وفي بعض النسخ الصحيحة: عمار بن ياسر، بدل: حذيفة، وهو سهو. اهـ. وذكره ابن حجر في «النكت الظراف»: ١٠٣٥٥ في مسند عمار.

 <sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: يزيد.

سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ٥٧٠٣، والدارقطني: ١٣٥٤].

919 - حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. [إسناده ضعيف. احمد يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. [إسناده ضعيف. احمد يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. [إسناده ضعيف. احمد بنحوه: ٢٥٩٨٨، والترمذي: ٢٩٦. ويشهد له حديث أنس عند البيهقي: (١٧٩/٢) ورجاله ثقات].

٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَارِثِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَحْوَعِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً. [إسناده ضعيف. البيهتي: (١٧٩/٢)].

## ٣٠- بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ

٩٢١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الهُذَلِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ المُحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ، فَرُدُوا عَلَيْهِ». [إسناده ضعيف. أبو داود: الإَمَامُ، فَرُدُوا عَلَيْهِ». [إسناده ضعيف. أبو داود: وانظر ما بعده].

٩٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ اللهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ القَاسِمِ (١): أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى اللهِ عَلَى بَعْضٍ. [إسناده عَلَى أَيْمَتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. [إسناده ضعف. ابن خزيمة: ١٧١٠. وانظر ما قبله].

## ٣١- بَابُ: لَا يَخُصُّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ

شُرَيْح، عَنْ أَبِي حَيِّ المُوَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَوُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». [اسناده ضعيف. احمد: ٢٧٤١٦، وأبو داود: ٩٠، والترمذي: ٣٥٧].

## ٣٢– بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

٩٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ». [أحمد: ٢٤٣٨، ومسلم: ١٣٣٥].

970 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَوْلَى لأَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْشَةً ، عَنْ مَوْلَى لأَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً». [اسناده ضعيف. أحمد: وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً». [اسناده ضعيف. أحمد: المدن والنساني في "الكبرى": ٩٨٥٠].

٩٢٦ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْتٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، وَابْنُ الأَجْلَحِ (٢)، عَنْ عَظَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلُّ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً، وَيَحْمَدُ عَشْراً - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ - فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِئَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ - فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِئَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ - فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِئَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُعْسُونَ وَمِئَةً

<sup>(</sup>١) كذا وقع عند ابن ماجه هنا: «علي بن القاسم»، قال المزي في «التحفة»: ٤٥٩٧: كذا وقع عنده، والصواب: «عبد الأعلى بن القاسم» رواه زكريا بن يحيى الساجي عن عبدة عن عبد الأعلى بن القاسم على الصواب. وانظر «تهذيب الكمال»: (١٦/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: وأبو الأجلح، وهو تحريف، فإنه عبد الله بن الأجلح الكوفي، وكنيته أبو محمد. انظر «تهذيب الكمال»: (٢٧٨/١٤)،
 وفروعه.

بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي المِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، سَبَّحَ، وَحَمِدَ، وَكَبَّرَ مِثَةً، فَتِلْكَ مِثَةٌ بِاللِّسَانِ، وَٱلْفٌ فِي المِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي اليَوْم **ٱلْفَيْن وَخَمْسَ مِثَةِ سَيِّئَةٍ؟**» قَالُوا: وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا؟ قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى بَنْفَكَّ العَبْدُ لَا يَعْقِلُ، وَيَأْتِيهِ وَهُوَ نِيْ مَضْجَعِهِ، فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ». [حسن أحمد: ٦٤٩٨، وأبو داود: ٥٠٦٥، والترمذي: ٣٧٠٩، والنسائي: ١٣٤٩].

٩٢٧ - حَدَّثْنَا الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بن عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: يَمَا رَسُولَ اللهِ ـ: ذَهَـبَ أَهْـلُ الأَمْـوَالِ وَالـدُّتُـورِ <sup>(١)</sup> بِالأَجْرِ، يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ، قَالَ لِي: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ، لِيَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ. [صحبح لغيره. أحمد: ٦٦٢٧]. وَنُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، تَحْمَدُونَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَنُسَبِّحُونَهُ، وَتُكَبِّرُونَهُ، فَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَأَرْبُعاً وَثَلَاثِينَ». قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَرْبَعٌ. [صحيح لغيره. أحمد: ٢١٤١١].

> ٩٢٨ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحبِيُّ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ». [أحمد: ٢٢٣٦٥، ومسلم: ١٣٣٤].

#### ٣٣- بَابُ الإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

٩٢٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ هُلْبِ، عَنْ | فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ».

أَبِيهِ قَالَ: أَمَّنَا النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعاً. [صحيح لغيره. أحمد «زيادات عبدالله»: ٢١٩٧٥، وأبو داود: ١٠٤١، والترمذي: ٣٠١].

٩٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَن الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءاً، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ. [أحمد: ٣٦٣١، والبخاري: ٨٥٢، ومسلم: ١٦٣٨].

٩٣١ - حَدَّثْنَا بِشْرُ بنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْع، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

٩٣٢ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. [أحمد: ٢٦٥٤١، والبخاري: ٨٣٧].

#### ٣٤- بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ العَشَاءُ

٩٣٣ - حَدَّثنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ». [أحمد: ١٢٠٧٦، والبخاري بنحوه: ٦٧٢، ومسلم: ١٦٤١].

٩٣٤ حَدَّثْنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَّ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ،

<sup>(</sup>١) الدُّثُور: جمع دَثْر، وهو المال الكثير.

قَالَ: فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً، وَهُوَ يَسْمَعُ الإِقَامَةَ. [أحمد: ٥٨٠٦، والبخاري: ٦٧٣ و٤٦٤، ومسلم: ١٧٤٥].

9٣٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عُينْنَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيَعاً عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ». [أحمد: ٢٤١٢٠، والبخاري: ٥٤١٥، وملم: ٣٤١٢].

#### ٣٥- بَابُ الجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ

٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، [عَنْ أَبِي قِلَابَةً] (١) ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنَا ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءً، لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». [اسناني: ٥٠٥ ما وابد داود: ١٠٥٩، والنساني: ٥٠٥ وعنده: يوم حنين، بدل: يوم الحديبية].

٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمِرَ قَالَ: كَانَ مُعَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَنِيَّ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ، أَوِ اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ، أَوِ اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». [أحمد: البَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». [أحمد: ٢٥٨٠].

٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا اللَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبَّادٍ بنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَظَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي

يَوْمِ جُمُعَةٍ، يَوْمِ مَطَرٍ: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». [صعبع. وانظر ما بعده].

٩٣٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بِنُ عَبَّادٍ اللهِ بِنِ المُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ السَّارِ فَلَ أَنْ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذُّنَ اللهُ الحَارِثِ بِنِ نَوْفَلِ أَنَّ البُنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ المُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذُّنَ اللهُ يَوْمَ المُجَمَّعَةِ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا أَكْبَرُ، أَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: بَيُوتِهِمْ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ أُحْرِجَ (٢) قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، تَأْمُرُنِي أَنْ أُحْرِجَ (٢) النَّاسَ، فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكِبِهِمْ. [أحمد مختصرا: ٢٠٠٣، والبخاري: ٢١٦، وملم: ١٦٠١].

#### ٣٦- بَابُ مَا يَسْتُرُ المُصَلِّي

• ٩٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بَيْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤخِرَةِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ (٣) تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ إَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». [أحمد: ١٣٨٨، ومسلم: ١١١١].

٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءِ المَكِّيُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَكِيلُةُ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ ، فَيَنْصِبُهَا ، فَيُصَلِّي كَانَ النَّبِيُ يَكِيلُةُ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ ، فَيَنْصِبُهَا ، فَيُصَلِّي إلَيْهَا . [أحمد: ٧٣٤، والبخاري: ٤٩٤، ومسلم: ١١١٥].

٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين مُثبتٌ من «التحفة»: ۱۳۳، وهو ثابت في «مصنف ابن أبي شيبة»: ٦١٩ في هذا الإسناد، ورواية المصنف من طريقه، وهو كذلك ثابت عند أحمد: ٢٠٧٠٧ وأبي داود: ١٠٥٩ وغيرهما.

على أنه روي بإسقاطه في رواية هشيم وبشر بن المفضل وأشعث بن سوار وعبد الوهاب بن عطاء الثقفي، أربعتهم عن خالد الحذاء، عن أبي المليح.

وعلى كلِّ، فالإسناد متصل على الوجهين، فلكلِّ من خالد الحذاء وأبي قلابة رواية عن أبي المليح.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: أن أُخْرِجَ الناس ـ بخاء معجمة ـ من بيوتهم.
 (٣) مُؤْخِرَة الرَّحل: هي الخشبة التي يستند إليها راكب البعير.

لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَصِيرٌ ، يُبْسَطُ بِالنَّهَارِ ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّى إِلَيْهِ . [احمد: ٢٤١٢٤ ، والبخاري: ٥٨٦١ ، ومسلم: ٢٤١٧] . هَمَيْدُ بِنُ الْحَدُ بَنُ كَلَفٍ أَبُو بِشْرِ : حَدَّثَنَا فَحَمَيْدُ بِنُ الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمَيَّةَ (ح) . حُمَيْدُ بِنُ الأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمَيَّةَ (ح) . وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمِيْنَةَ ، عَنْ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمِيْنَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَمْرِو بِنِ عَمْرِو بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَمْرِو بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، فَلْ يَجِدُ فَلْيَنْصِبْ عَصاً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَنْ يَانَ يَكُونُ لَمْ يَجِدُ فَلْيَنْ يَدَيْهِ » . [اسناده فَلْيَخُطَّ خَطَّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُو مُمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . [اسناده وَلَا يَضُولُ اللهُ يَصْرُو السِمْرِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُعَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ المِلْولِ المِلْهُ اللهِ المِلْهُ اللهِ المُعَلَّى اللهِ المُعَلِي اللهِ المُعَلِقِ المَالْمَ المَالِمُ اللهِ المِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي المُعَلِي المِلْهُ اللهُ المِلْهُ اللهُ المُعَلِي المَالِ

## ٣٧- بَابُ المُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

ضعيف. أحمد: ٧٣٩٢، وأبو داود: ٦٨٩].

98٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ قَالَ: عُنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ المُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي اللَّنْ يَقُومَ المُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: «الأَنْ يَقُومَ المُصَلِّي، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْدٍ». قَالَ سُفْيَانُ: فَلَا أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ شَهْراً، أَوْ صَبَاحاً، أَوْ سَاعَةً. أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ شَهْراً، أَوْ صَبَاحاً، أَوْ سَاعَةً. اصحبح على خطا في إسناده (۱). أحمد: ١٧٠٥١. وانظر ما بعده].

٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا فَيْعِيْ: حَدَّثَنَا مُغَيْدٍ أَنَّ مُفْيَانُ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بنَ خَالِدٍ أَرْسَلُ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ مَمُو بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ وَهُو يُصَلِّي؟ وَهُو يُصَلِّي، كَانَ وَهُو يُصَلِّي، كَانَ النَّبِيِّ عَيْدٍ وَهُو يُصَلِّي، كَانَ الْأَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ عَاماً، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْماً - خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ».

[أحمد: ١٧٥٤٠، والبخاري: ٥١٠، ومسلم: ١١٣٣].

٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمُهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ
مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ، مُعْتَرِضاً فِي الصَّلَاةِ،
كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِثَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الخَطْوَةِ الَّنِي كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِثَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الخَطْوَةِ الَّنِي خَطَاهَا». [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٨٣٧. ويغني عنه ما قبله].

#### ٣٨- بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

9٤٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللَّهِ مِنَ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللَّهِ مِنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّى بِعَرَفَةَ، فَجِئْتُ أَنَا وَالفَصْلُ عَلَى الصَّفِّ، فَجَنْتُ أَنَا وَالفَصْلُ عَلَى الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَلَى الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ. [احمد: ١٨٩١، والبخاري: ٧٦، ومسلم: ١١٢٦].

٩٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ قَيْسٍ، هُوَ قَاصُّ عُمْرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَنِيَةٍ يُصَلِّى فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ، أَوْ عُمَرُ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةً قَالَ: «هُنَّ أَعْلَبُ». احمد: ٢٦٥٢٣].

989 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْدِ بَ خَدَّثَنَا شَعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا عَنِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا جَعْدِ بَنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَلِيْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "يَقْطَعُ الطَّلَاةَ الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالمَرْأَةُ الحَائِضُ (٣) ». (رجاله الطَّلَاةُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالمَرْأَةُ الحَائِضُ (٣) ». (رجاله

<sup>(</sup>۱) الصواب أنه من مسند أبي جهيم، وأن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله، كما في الحديث الآتي بعده. وقال المزي في «التحفة»: ٣٧٤٩: من جعل الحديث من مسند زيد بن خالد فقد وهم.

<sup>(</sup>٢) وقع في بعض نسخ ابن ماجه ـ كما قال البوصيري وصاحب «التحفة» ـ: عن أمه. قال البوصيري: وكلاهما لا يُعرف.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأولوا القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع، جمعاً بين الأحاديث.

ثقات، والصحيح أنه موقوف. أحمد: ٣٢٤١، وأبو داود: ٣٠٣، والنسائي: ٧٥٣ مرقوفاً].

• ٩٥٠ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبِ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ مُعَاذُ بِنُ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَوْفَى، عَنْ سَغَّدِ بِنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَوْفَى، عَنْ سَغَّدِ بِنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَوْفَى، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالكَلْبُ، وَالحِمَارُ». والحِمَارُ». والحِمَارُ». والحِمَارُ».

٩٥١ – حَدَّثنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ مُغَقَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ المَرْأَةُ، مُغَقَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ». [صحبح لنبره. أحد: ١٦٧٩٧].

٩٥٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَنْ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "بَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّجُلِ المَّنْ أَهُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ». قُلْتُ: الرَّحْلِ الأَسْوَدُ». قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مَنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِيْ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: "الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». [أحد: ٢١٤٣٠، ومسلم: ١١٣٧].

#### ٣٩- بَابٌ: ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

٩٥٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيْدِ: خَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو المُعَلِّى، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَذَكَرُوا الكَلْبَ وَالحِمَارَ وَالمَرْأَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الحَدْيِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّةٌ كَانَ يُصَلِّي يَوْماً، فَذَهَبَ الجَدْيُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّةٌ كَانَ يُصَلِّي يَوْماً، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٌ القِبْلَةَ (١٠. حد: ٢٢٢٢ مطولاً].

٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ

أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَجِداً اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَداً أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَنْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ». يَمُرُّ بَيْنَ يَدُيْهُ أَنْ فَالْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ». [أحمد: ١١٢٨ بنحوه].

وَالحَسَنُ بِنُ دَاوُدَ المُنْكَدِرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَالحَسَنُ بِنُ دَاوُدَ المُنْكَدِرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَالحَسَنُ بِنُ دَاوُدَ المُنْكَدِرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُلَايْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ مَعَهُ القَرِينَ». وَقَالَ المُنْكَدِرِيُّ: "فَإِنْ مَعَهُ القَرِينَ». وَقَالَ المُنْكَدِرِيُّ: "فَإِنْ مَعَهُ القَرِينَ». وَقَالَ المُنْكَدِرِيُّ: "فَإِنْ مَعَهُ القَرِينَ». وَقَالَ المُنْكَدِرِيُّ:

## • ٤ - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ

٩٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، كَانَ عَلَيْرَاضِ الجَنَازَةِ. [احمد: ٢٤٠٨٨، والبخاري: ٣٨٣، مسلم: ١١٤٠].

90٧ حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ خَلَفٍ، وَسُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَرْيدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَمِّهَا قَالَتْ: أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [إسناده صحبح. كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [إسناده صحبح. احمد: ٢٦٧٣٣، وأبو داود: ٤١٤٨].

العَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بِنُ العَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ فَالَتْ: كَانَ النَّبِي شَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَاثِهِ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثُوبُهُ إِذَا سَجَدَ. [احمد: ٢٦٨٠١، والبخاري: ٣٣٣، ومسلم: ١١٤٦].

٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ

<sup>(</sup>١) أي: سبقه إلى جهة القبلة ليمنعه من المرور بين يديه بتضييق الطريق عليه.

الحُبَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو المِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو المِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ اللهِ عَلَيْتُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ. [إحاده ضعيف جدًا. أبو داود: ٦٩٤].

## ٤١ - بَابُ النَّهٰي أَنْ يُسْبَقَ الإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

97٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَّ عَلِيْمَنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْمَنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَإِذَا كَبَّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَالسَّجُودِ، وَإِذَا كَبَّرُ وَا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. [احد: ١٩٨٦، ومسلم بنحوه: ٩٣٢].

971 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً، وَسُويْدُ بنُ سَعِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ أَلِا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَأَسَهُ وَأُسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَمُارٍ». [أحمد: ٧٥٣٤، والبخاري: ١٩١، ومسلم: ٩٦٣].

٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ دَارِم، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي بُرْدَة (١)، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فإنَّا رَفَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْكَعُوا، وَلاَ أُلْفِينَ رَجُلاً فَارْفَعُوا، وَلاَ أُلْفِينَ رَجُلاً فَارْفَعُوا، وَلاَ أُلْفِينَ رَجُلاً بَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوع، وَلاَ إِلَى السُّجُودِ». [صحبح لنبره. البرار: ٣١٢٤، والمزي في الهذيب الكماله: (٨/٥٧٧)].

977 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنَ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنَ

أَبِي سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ». [صحبح لنبره. أحد: ١٦٨٣٨ و١٦٨٩٢، وأبو داود: ٦١٩].

#### ٤٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

٩٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي (٢) فُدَيْكِ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ هَارُونَ (٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي (٢) فُدَيْكِ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ هَارُونَ بِنَ هَارُونَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الهُدَيْرِ التَّيْمِيُ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : "إِنَّ مِنَ الجَفَاءِ أَنَّ بِي هُرَيْرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ » . [إسناده يُكثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ » . [إسناده ضعيف البيهتي : (٢٨٦/٢)].

970 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسَ، عَنْ حَدَّثَنَا يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْرَاثِيلُ بنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ». [إسناده ضعيف. البزار: 804 مطولاً].

977 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ سُفْيَانُ بِنُ زِيَادِ المُؤَدِّبُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِدِ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ، عَنْ عَظَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيُ أَنْ يُغَطِّيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُغَطِّيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

97٧- حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَرَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [شاذَ بهذا اللفظ].

 <sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبي بردة» لم يذكره المزي في «التحفة»: ٩٩٩٤، بينما لم يذكر في ترجمة سعيد من «تهذيب الكمال»: (٣٤٥/١٠) أنه يروي عن جده أبي موسى، وإنما ذكر روايته عن أبيه أبي بردة، وروى الحديث في ترجمة دارم: (٨/ ٣٧٥) بإسناده إلى سعيد عن أبي بردة عن أبي موسى، وقال: رواه ابن ماجه، ولم يذكر خلافاً. وأبو بردة ثابت في الإسناد في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) سقطت من المطبوع لفظة: أبي. واسمه: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بن هارون) سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: عن أبي سعيد. وهو خطأً. انظر «تحفة الأشراف»: ١١١٢١.

٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ غَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلَا يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلَا يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ». [أحمد: ٧٤٩٠، والبخاري: ٣٢٨٩، ومسلم: ٧٤٩٠].

٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي اليَفْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

#### ٤٣ - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بِنُ عَوْدٍ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الرَّجُلُ يَوُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَاراً - يَعْنِي بَعْدَمَا يَفُوتُهُ الوَقْتُ - وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّراً ". [اسناده ضعيف. أبو داود: ٥٩٣].

٩٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ هَبَّاجٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بِنُ يَحْيَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بِنُ الأَسْوَدِ، عَنِ المَنْهَالِ بِنِ الوَلِيدِ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «فَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «فَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «فَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُفُوسِهِمْ شِبْراً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ». التناد، حس. ابن جان: ١٧٥٧، والطبراني في «الكبير»: ١٢٢٧٥].

#### ٤٤ - بَابُ: الإِثْنَانِ جَمَاعَةٌ

٩٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى بَدْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى بَدْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». [إسناده ضعيف جدًا. عبد بن حميد: ٧٢٥، وأبو يعلى: ٣٠٢٧، والطحاوي في اشرح معاني الآثارا: (٣٠٨/١). ويشهد لصحة معناه الحديث الصحيع الآتي برقم: ٩٧٩].

٩٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَصِينِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَصِينِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [أحمد: عَنْ يَصِينِهِ، وَالبخاري: ٧٢٨، ومسلم مطولاً: ١٧٨٨].

٩٧٤ حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ اللهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ اللهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّي المَعْرِبَ، فَجِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [احمد: ١٤٤٩٦، ومسلم: ٣٠١٠ مطولاً].

9۷۰ حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي، شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَهْلِهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ أَهْلِهِ وَصَلَّتِ المَرْأَةُ خَلْفَنَا. [أحد: وَبِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَصَلَّتِ المَرْأَةُ خَلْفَنَا. [أحد: ١٥٠١].

#### ه ٤ - بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمَامَ

٩٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَمِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». [احد: والنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». [احد: ١٧١٠٢، وسلم: ٩٧٣].

9۷۷ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١١٩٦٣، والنسائي في «الكبرى»: ٩٧٥٣].

٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَاثْتَمُوا بِي، وَلْيَأْتُمُ وَفَي اللهُ عَنْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى بُوخُرَهُمُ اللهُ ». [احمد: ١١١٤٢، وسلم: ٩٨٢].

## ٤٦ - بَابُ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ؟

٩٧٩ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بِنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لَيْ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِنْصِرَافَ، قَالَ لَنَا: "إِذَا حَضَرَتِ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِنْصِرَافَ، قَالَ لَنَا: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا وَأَقِيمًا، وَلْيَوْمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». [احمد: الصَّلَاةُ فَأَذْنَا وَأَقِيمًا، وَلْيَوْمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». [احمد: ١٥٣٨، والبخاري: ١٥٣٨، وسلم: ١٥٣٨].

٩٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ سَمِعْتُ أَوْسَ بِنَ ضَمْعَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ بَهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ اللهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ فَلِينًا، فَإِنْ كَانَتِ الهِجْرَةُ سَوَاءً، فَلْيَوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ فِي اللهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اللهِ عَلَى الْهِ إِلَّا بِإِذْنِ، أَوْ بِإِذْنِهِ (٢) فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ٤٧ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ

٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَشَدَّ مِنْهُ غَضَباً يَوْمَثِذِ: « مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِا مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِا مُنْفَرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِا مَنْفَرِينَ، فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِا حَدُّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا ال خَدْنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ والبخاري: ٩٠، وسلم: ١٠٤٥].

مَا لَكَ؟! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءً ـ يَعْنِي ـ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ٣. [صحبح لغيره. الروياني في «مسنده»: ١٠٥٨].

٩٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُمِّ غُرَابٍ، عَنِ امْرَأَةِ يُقَالُ لَهَا: عَقِيلَةُ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لَا يَجِدُونَ إِمَاماً يُصَلِّي عِلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لَا يَجِدُونَ إِمَاماً يُصَلِّي بِهِمْ». [إسناده ضعيف أحمد: ٢٧١٣٧، وأبو داود بنحوه: ٥٨١].

المَهُ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٌ الهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بنُ عَامِر الهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بنُ عَامِر الهَهُمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بنُ عَامِر الهَجْهَنِيُّ، فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَوُمَّنَا، وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْةِ، فَأَبَى، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَا عَلَيْهِ مَ وَلَا عَلَيْهِمْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ اللهِ وَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ". [صحح وَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ". [صحح فَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ". [صحح فَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ". [صحح فَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ". [صحح فَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ". [صحح فَمَنِ انْتَقَصَ مَنْ ذَلِكَ شَيْعًا، وَالِو داود: ٨٥٥].

#### ٤٨ - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلْيُخَفِّفُ

٩٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ لَأَتَا خَرُ فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، لِمَا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَ مِنْهُ غَضَباً يَوْمَثِذِ: "يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ، فَإِنَّ فِيهِمُ مُنْفُرِينَ، فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ». [احد: ١٧٠٦٥، وسلم: ١٧٠٦٥].

<sup>(</sup>١) التَّكْرِمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعَدُّ لإكرامه.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي ـ فيما نقله عنه المباركفوري في «التحفة» ـ: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة، فإن لم يكن أهلاً، كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً، والأمي في كون الزائر قارئاً، ونحوهما، فلا حق له في الإمامة.

٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ ، وَحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ ،
 قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ صُهَيْبٍ ،
 عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوجِزُ ، وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ . [أحمد: ١١٩٩٠ ، والبخاري: ٧٠٦ ، ومسلم: ١٠٥٢].

مَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بِنُ جَبِلِ الأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّا لِللَّهُ مُعَاذُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ، فَاقْرَأُ: بِالشَّمْسِ فَتَانَا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا صَلَيْتَ بِالنَّاسِ، فَاقْرَأُ: بِالشَّمْسِ فَتَانَا يَا مُعَادُ؟ إِذَا صَلَيْتَ بِالنَّاسِ، فَاقْرَأُ: بِالشَّمْسِ فَتَانَا يَا مُعَادُ؟ إِذَا صَلَيْتَ بِالنَّاسِ، فَاقْرَأُ: بِالشَّمْسِ فَيْكَ الْأَعْلَى ﴾، ﴿ وَالْتَلِ إِذَا مِنْ مِنْ مَوْلَالِ إِنَّا لِهُ عَلَى كَالِهُ عَلَى الْعَلَى ﴾، ﴿ وَالْتَلِ إِذَا مَلْمَارِقُ مُنْ مُولًا بَلَعْلَى الْكَالِ إِنَّا لِلْمَالِي مُولُولًا بِهُ مُنْ مُولًا عَلَى اللَّهُ مُنْ مُولًا وَلَوْلُ النَّيْسُ وَالْمُولُانَا مُعَادُرُ وَمُنْ مُولًا عَلَى الْعَلَيْ الْعُلُى الْعُولُ الْعُلَى الْمُعَالَى الْعُلِيلُ الْعَلَى الْعَلَقَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

٩٨٧ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخْيرِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ يَقُولُ: كَانَ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَيْمَ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ لِي: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَيْمَ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ لِي: «يَا عُشْمَانُ، تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَاقْدُرِ النَّاسَ بِيا عُشْمَانُ، تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَاقْدُرِ النَّاسَ بِيَا عُشْمَانُ، تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَالسَّقِيمَ وَالبَعِيدَ وَالسَّقِيمَ وَالبَعِيدَ وَالسَّقِيمَ وَالبَعِيدَ وَالسَّقِيمَ وَالبَعِيدَ وَذَا الحَاجَةِ». [احمد مطولاً: ١٦٢٧٣، ومسلم بنحوه: ١٠٥٠].

• ٩٨٨- [قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ] (١): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَحْنَى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بنُ أَبِي العَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِفَ بِهِمْ ﴾ . قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِفَ بِهِمْ ﴾ . [أحمد: ١٦٢٧٧، ومسلم: ١٠٥١].

## ٤٩ - بَابُ الإِمَام يُخَفِّفُ الصَّلَاةِ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

٩٨٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّبِيِّ، الصَّلَةِ، وَأَنَا (٢) أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، الصَّبِيِّ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتْجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَاثِهِ». وَمَا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَاثِهِ». [أحمد: ١٢٠٦٧، والبخاري: ٢٠٥، ومسلم: ١٠٥٦].

• ٩٩٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي كَرِيمَةَ الحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَلَّمُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُلَاثَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُلْاثَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُلْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَا المَّامِعُ بُكَاءَ الصَّبِعِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ». [صحبح لأشمَعُ بُكَاءَ الصَّبِعِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ». [صحبح لغيره. البزار: ٢٣٢٣، والطبراني في «الكير»: ٨٣٧٩].

٩٩١ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا عُمْرُ بِنُ مَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطُولُ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطُولً فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتْجَوَّزُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَ عَلَى أُمِّهِ». [احمد: ٢٢٦٠٢، والبخاري: ٨٦٨].

#### • ٥- بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المُسَيَّبِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» قَالَ: «أَلَلا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» قَالَ: فَلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث من زيادات أبي الحسن القطان راوي «السنن» عن ابن ماجه، وما ينبغي ترقيمه، ولمَّا التزمنا عدم تغيير ترقيم محمد فؤاد
 عبد الباقي ـ كما سبق في خطتنا التي بيناها في المقدمة ـ فإننا أبقينا ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبدا لباقي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وإني.

الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ». [أحمد: ٢١٠٢٤، ومسلم: ٩٦٨].

997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح). وحَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَسُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَبِي، وَبِشْرُ بِنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُونَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ». [احد: ١٢٨١٣، والبخاري: ٧٢٣، ومسلم: ٩٧٥].

جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بِنُ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُسَوِّي النَّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُسَوِّي الطَّفَ، حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوِ القِدْحِ (۱)، قَالَ: الصَّفَ مَثْلَ الرُّمْحِ أَوِ القِدْحِ (۱)، قَالَ: فَرَأَى صَدْرَ رَجُلِ نَاتِئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «سَوُّوا فَرَأَى صَدْرَ رَجُلِ نَاتِئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «سَوُّوا فَمُوفِقَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». [أحمد: مُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». [أحمد: ١٨٤٤].

990- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

## ٥١ - بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ المُقَدَّمِ

٩٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَاثِيُّ، عَنْ يَحْبَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِ المُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَلِلنَّانِي مَرَّةً. [صحبح. المنتغفرُ للصَّف المُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَلِلنَّانِي مَرَّةً. [صحبح. المند: ١٧١٤، والساني: ٨١٨].

٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بِنَ مُصَرِّفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الأُولِ ﴾. [احمد: ١٨٧٠٤، وأبو داود: ٦٦٤، والنساني: الصَّفَّ الأُولُ ﴾. [احمد: ١٨٧٠٤، وأبو داود: ٦٦٤، والنساني:

٩٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ». [احمد مطولاً: ١٩٨٤، والبخاري مطولاً: ١٩٨٥، ومسلم: ١٩٨٤].

999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ عَلْقَمَةً ، أَنَسُ بِنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدٍ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الأَوْلِهُ: [صحيح لغيره. الطبراني في "الأوسط»: ١٣٤٢، والضياء المقدسي في "المختارة»: ٩٢٥].

#### ٥٢ - بَابُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وعَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وعَنْ سُهيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَهيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا أَوْلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا». [أحمد: وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا». [أحمد: ١٠٢٩].

١٠٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ

<sup>(</sup>١) القِدْح: السهم قبل أن يُراش ويركب نصله فيه. وقيل: هو السهم مطلقاً.

عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

## ٥٣ - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مُسْلِم، أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِية بِنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفُ بَيْنَ السَّوارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْداً. [إسناده حسن. الطبالسي: ١٠٧٣، وابن خان: ٢٢١٩، واليهني: (٣/ ١٠٤٠)].

#### \$ ٥- بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

مُلَاذِمُ بِنُ عَمْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَدْدٍ: حَدَّنَنِي مُلَاذِمُ بِنُ عَمْرٍه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَدْدٍ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ شَيْبَانَ . وَكَانَ مِنَ الوَفْدِ . قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيًّةٍ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلاً فَرْداً يُصَلِّق بَيْ اللهِ عَلَيْهِ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ نَبِي اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ المَعْنَى الْصَلَاقَ المَالِكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بِنِ يِسَافٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بِنِ يِسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بِنُ أَبِي الجَعْدِ، فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَةِ، يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بِنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: صَلَّى شَيْخٍ بِالرَّقَةِ، يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بِنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفَ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُعِيدَ.

[إسناده صحيح. أحمد: ١٨٠٠٢، وفيه أن الذي صلى خلف الصف هو وابصة نفسه، وأبو داود: ٦٨٢، والترمذي: ٢٢٧].

#### ٥٥ - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

مُعَاوِيةُ بنُ هِشَامِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُعْاوِيةً بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوفِ». [إسناده حسن، إلا أن معاوية بن هشام وهم ني قوله: «على ميامن الصفوف»، والصحيح أنه بلفظ: «على النين بصلون الصفوف»، والصحيح أنه بلفظ: «على النين بصلون الصفوف» كما سلف برقم: ٩٩٥. أبو داود: ٢٧٦].

١٠٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ البَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ، عَنِ ابْنِ البَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَلَ مَسْعَرٌ: مِمَّا نُحِبُّ أَوْ مِمَّا أُحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ. [احمد: ١٨٥٥٣، ومسلم: ١٦٤٣].

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْمٌ: إِنَّ مَيْسَرَةَ المَسْجِدِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: إِنَّ مَيْسَرَةَ المَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ المَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ المَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الأَجْرِ». [إسناده ضعيف. ابن حبان ني «الأوسط»: ١٩٧٨)، والطبراني في «الأوسط»: ١٤٦٧٨].

#### ٥٦ - بَابُ القِبْلَةِ

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ظاهر الحديث بطلان صلاة من يفعل كذلك، وبه يقول أحمد وإسحاق، ومن لا يقول به ـ وهم الجمهور ـ يحمله على نفي الكمال، أي: لا صلاة كاملة، واستدلوا بحديث أنس: والعجوز من وراثنا، والأمر بالإعادة عندهم محمول على التأديب أو على النصح.

وَسُولَ اللهِ، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللهُ: ﴿وَأَيَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ ﴾ [السبقرة: ١٢٥]. قَالَ اللهُ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: أَهَكَذَا قَرَأً: ﴿وَأَيِّذُوا ﴾؟ قَالَ: نَعَمُ (١). وَالرَيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: أَهَكَذَا قَرَأً: ﴿وَأَيِّذُوا ﴾؟ قَالَ: نَعَمُ (١٠). [صحيح بغير هذا السياق. أحمد مطولاً: ١٤٤٤، وأبو داود: نَعَمُ (١٠)، والترمذي: ٨٧١، والنسائي: ٢٩٤٢ بنحوه، وعندهم جميعاً أن النبي الله المؤمن الطواف قرأ هو هذه الآية، وصلى ركعتين عند المقام. وسيكرر برقم: ٢٩٦٠].

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَالتَّيِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى؟ أَنزَلَتْ: ﴿ وَالتَّيِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِئَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]. [احمد: ١٥٧، والبخاري: ٤٠٢ مطولاً، ومسلم: ٢٠٠٦ بنحوه مختصراً].

أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: اللّهِ فَدَيْكِ، عَرِ صَلّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ ثَمَانِيةَ عَشَرَ أَبِي هُرَاً، وَصُرِفَتِ القِبْلَةُ إِلَى الكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ المَدِينَة مَشَرَ أَبِي هُرَاً، وَصُرِفَتِ القِبْلَةُ إِلَى الكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ المَدِينَة مَشَرَ أَبِي هُرَاً، وَصُرِفَتِ القِبْلَةُ إِلَى الكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ المَدِينَة مَشَرَ أَبِي هُرَلِ اللهِ عَلَى الكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ المَدِينَة وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلَّبَ وَجُهِهِ فِي السَّمَاءِ، وَعَلِمَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ وَعَلَمَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ وَعَلَمَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ وَعَلَمَ اللهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْنِ فَلْ اللهُ عَلَيْ فَلَا اللهُ عَلَيْ فَلَا اللهُ عَلَيْ فَالَ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ فَي السَمَاءِ وَقَدْ صَلَّيْ اللهِ اللهِ عَلَى المَعْدِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا جِبْرِيلُ، كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلَاتِنَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ؟» فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَنكُمُ ۚ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. [أحمد: ١٨٤٩٦، والبخاري: ٤٠، ومسلم: ١٧٧١ بنحوه].

الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». [حسن. الترمذي: ٣٤٢].

٥٧ - بَابُ مَنْ نَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

المَنْذِرِ الحِزَامِيُ، وَيَعْقُوبُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُ، وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ المُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ المُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ». [صحيح لنبره. ابن حزيمة: ١٣٢٥].

1 • ١٠ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ النَّرِبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيْرِ، عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أُحَدُكُمُ المَسْجِد، فَلْيُصَلِّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أُحَدُكُمُ المَسْجِد، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». [احمد: ٢٢٥٢٣، والبخاري: ٤٤٤، ومسلم: ١٦٥٤].

<sup>(</sup>١) قول الوليد: أهكذا قرأ: ﴿وَالنِّيدُوا﴾: أي: بكسر الخاء على صيغة الأمر، وهي قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صلينا..) إلى قوله: (وصرفت.. بعد دخوله المدينة بشهرين) قال السندي: لا يخفى ما بين الكلامين من التنافي، فإن الأول يدل على أنه صرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة، بعد ثمانية عشر شهراً، والثاني صريح في خلافه، وذلك لأن صلاة البراء مع النبي على أنه بعد دخوله على أنه بعد دخوله إلى المدينة، إلا أن يقال: أراد بقوله: (صلينا) صلاة الصحابة مطلقاً ولو بمكة، وهذا مبني على أنه بعد دخوله المدينة بشهرين صرفت القبلة إلى الكعبة، وهذا خلاف المشهور بين الجمهور.

## ٥٨- بَابٌ: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ المَسْجِدَ

المُعْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ الغَظَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَامَ مَعْدَانَ بنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ خَطِيباً \_ أَوْ: خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ \_ فَحَمِدَ اللهَ يَوْمَ الجُمُعَةِ \_ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ وَالْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، هَذَا الثُّومُ وَهَذَا النَّولِ اللهِ شَجَرَتَيْنِ، هَذَا الثُّومُ وَهَذَا النَّولِ اللهِ البَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ البَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ البَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ البَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ البَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ البَصِلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ البَيْعِيءِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لَا بُدً، فَلُوْخَذُ بِيلِهِ حَتَّى يُحْرَجَ إِلَى البَعْمِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لَا بُدّ، فَلُهُمَ يُهَا طَبْخاً. [احمد طولاً: ٢٤١، وسلم: ١٤٠٩، وسلم: ١٢٥٩، وسلم: ١٢٥٠ عَلَى عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمَالْقَالَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ

1010 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمُنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، الثُّومِ، فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا». [أحمد: ٧٥٨٣، ومسلم: ١٢٥١].

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ: الكُرَّاثَ وَالبَصَلَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّهِ مَذِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النُّوم.

١٠١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ
 رَجَاءِ المَكِّيُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ الْكُلَ مِنْ هَذِهِ
 الشَّجَرَةِ شَيْئاً، فَلَا يَأْتِيَنَّ المَسْجِدَ». [أحمد: ٢١١٩، والبخاري: ٥٥٣، ومسلم: ١٢٤٨].

#### ٥٩ - بَابُ المُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، كَيْفَ يَرُدُّ؟

المَّنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُن عَبْدِ اللهِ بنِ السُلْمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَسَأَلْتُ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْباً، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْف كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُدُ صُهَيْباً، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْف كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُدُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. [أحمد: ٤٥٦٨، وأبو دارد بنحوه: ٣٦٨، والنساني: ١١٨٨].

اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَنَنِي النَّبِيُّ بَيْ بُنُ مَعْ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَنَنِي النَّبِيُ شَيِّةً لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ (۱)، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: "إِنَّكَ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ (۱)، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: الإِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفاً وَأَنَا أُصَلِّي». [أحمد: ۱۲۵۸، والبخاري مطولاً: ۱۲۱۷، ومسلم: ۱۲۰۵].

١٠١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً.
 كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً.
 [أحمد: ٣٥٦٣، والبخاري: ١١٩٩، وسلم: ١٢٠١ مطولاً].

## - ٦٠ بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) ﴿ ذكر الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/٤٥٦) أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردًّا، وإنما كانت نهياً.

<sup>(</sup>٢) أي: وضعنا العلامة على الجهة التي صلينا إليها، لنعلم أن قد أصبنا أو أخطأنا.

فَذَكُوْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَلَهُ اللهُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُدُ اللهِ الرَّمَدِي: ٣٤٥].

## ٦١ - بَابُ المُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

ا ۱۰۲۱ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّبْتَ فَلَا تَبْرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ صَلَّبْتَ فَلَا تَبْرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ الْبُرُقْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ الْبُرُقْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ الْبُرُقْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ الْبَرْقُ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ الْبَرْقُ عَنْ يَسَارِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ ». [اسناده صحبح البُرُقُ عَنْ يَسَارِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ ». [اسناده صحبح المحبد المدد: ۲۷۲۲، وأبو داود: ۲۷۸، والترمذي: ۲۷۸، والنساني:

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مِهْرَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي وَبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ بَقُومُ مُسْتَقْبِلُهُ رَبُّهُ(۱)، فَيَتَنَجَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَجَّعُ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا بَرَقَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَجَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا بَرَقَ أَحَدُكُمْ فَلْبَرُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ».

ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلُ: يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَذْلُكُهُ. [احمد: ٧٤٠٥، والبخاري بنحوه: ٤٠٨، ومسلم: ١٢٢٨].

مَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَامِمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بِنَ عَامِمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بِنَ وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بِنَ وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثُ بِنَ وَائِلٍ، عَنْ خُلِقَةً كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: يَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ». [صحيح، ابن أبي شيبة: يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ». [صحيح، ابن أبي شيبة:

٧٥٢٥، وابن خزيمة: ٩٢٤].

## ٦٢ - بَابُ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ

1070 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بِنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا». [احمد: ٩٤٨٤، ومسلم: ١٩٨٨. وسياتي مطولاً. برقم: ١٩٨٨.

1077 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةُ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةُ وَاحِدَةً». [أحمد: ١٥٥٠٩، والبخاري: ١٢٠٧، ومسلم: ١٢١٩].

الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى». [إسناد، محنمل الرَّحْمَة تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى». [إسناد، محنمل للتحين. أحمد: ٢١٣٣، وأبو داود: ٩٤٥، والترمذي: ٢٨٠، والسائي: ١١٩٦].

<sup>(</sup>١) أي: مستقبل الله تعالى، والمراد أنه متوجه مقبل إلى الله تعالى، فهو كالمستقبل له تعالى، فينبغي تعظيم تلك الجهة في تلك الحالة.

<sup>(</sup>٢) الصحيح في هذا هو ما أخرجه أحمد: ١٣٠٦٦، والبخاري: ٢٤١ عن أنس أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه \_ أو: إن ربه بينه وبين القبلة \_ فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه "ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا».

## ٦٣ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الخُمْرَةِ

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ الْعَوَّامِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ: حَدَّثَنْنِي الْعَوَّامِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَيْمُونَةُ (أَنْ اللهِ عَلَيْهُ الخُمْرَةِ (١٠). [أحمد: ٢٦٨٠، والبخاري: ٢٨١، ومسلم: ١٥٠٤].

١٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ. [احمد: ١١٠٧١، ومسلم: ١١٦٠].

الله عَبْدُ اللهِ بنُ اللهِ عَنْ عَمْرِه اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بنُ اللهِ بنَ اللهِ عَنْ عَمْرِه بنِ دِينَارِ وَهُبِ: حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِه بنِ دِينَارِ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ. [صحبح لغيره. احمد: ٢٠٦١، والترمذي: ٢٣١].

## ٦٤- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الحَرِّ وَالبَرْدِ

١٠٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُ عَبِيدٍ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى ثُوبِهِ إِذَا سَجَدَ. [إسناده ضعيف (٢). احمد:

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويْسٍ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الأَشْهَلِيُّ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَابِتِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الحَصَى. [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في الآحاد والمناني»: ٢١٤٧، والطبراني في الكبير»: ١٣٤٤].

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبٍ:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ غَالِبِ القَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بِنِ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُ
عَبْدِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يُمَكُنَ
جَبْهَتَهُ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. [أحمد: ١١٩٧٠، والبخاري: ٢٨٥، وسلم: ١٤٠٧].

## ٦٥ – بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

المَّدِ، وَهِ شَامُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». [أحمد: ٧٢٨٥]. والبخاري: ١٢٠٣، ومسلم: ٩٥٤].

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَسَهْلُ بِنُ الْبِي سَهْلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَادِمٍ، عَنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي حَادِمٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».
[احمد: ٢٢٨٠١، والبخاري: ١٢٠٤، ومسلم مطولاً: ٩٤٩].

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ
 سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الخُمْرة: هي سجادة من حصير يصلي عليه الإنسان.

<sup>(</sup>٢) والحديث معضل، فقد وهم فيه عبد العزيز، فرواه عن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن معضلاً، لم يقل: عن أبيه، عن جده، والأولى بالصواب ما رواه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ـ وهي الرواية التالية عند المصنف ـ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده.

كَانَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيقِ، وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ. [صحيح لغيره. ويشهد له ما نبه].

#### ٦٦- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

١٠٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ: كَانَ جَدِّي أَوْسٌ أَحْيَاناً يُصَلِّي، فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فَالَ: كَانَ جَدِّي أَوْسٌ أَحْيَاناً يُصَلِّي، فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطِيهِ نَعْلَيْهِ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلَيْهِ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلَيْهِ، المحيح لغيره. احمد: ١٦١٧٧].

١٠٣٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِنِ بِنِ بَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُعَلِّي خَافِياً وَمُنْتَعِلاً. [صحيح لغيره. احمد مطولاً: ١٦٢٧، رابو داود: ١٥٣].

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الْمَحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اَدَمَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلِيْهُ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّالِيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّهُ وَالْعَلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَيْنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَيْنِ وَلَيْلِيْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

## ٦٧ – بَابُ كَفِّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أُمِرْتُ أُورِثُ أَلْ لا أَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً». [أحمد: ١٩٢٧، والبخاري:

٨١٥ و ٨١٦، ومسلم: ١٠٩٥. وسلف مطولاً برقم: ٨٨٤].

١٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً، وَلَا نَتُوضًا مِنْ مَوْطِئٍ<sup>(۱)</sup>. [إسناده صحيح. ابو داود: ٢٠٤].

الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُخَوَّلُ عَدَّبَنَا مُعَمِّدُ بَنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُخَوَّلُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ - رَجُلاً مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ - يَقُولُ: وَأَيْتُ أَبَا رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَأَى الحَسَنَ بنَ وَأَيْتُ أَبَا رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَأَى الحَسَنَ بنَ عَلِي وَهُو يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ (٢)، فَأَطْلَقَهُ - أَوْ: نَهَى عَنْهُ - وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَهَى عَنْهُ - وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُو عَاقِصٌ شَعَرَهُ. [صحبح لغيره. احمد: ٢٣٨٧٣، وأبو داود: وَهُو عَاقِصٌ شَعَرَهُ. [صحبح لغيره. احمد: ٢٣٨٧٣، وأبو داود: وَهُو عَاقِصٌ شَعَرَهُ.

## ٦٨- بَابُ الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

المحتمدة ال

المَجْهُضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى القَوْمِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى القَوْمِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ؟!» حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَيَخْطَفَنَ اللهُ أَبْصَارَهُمْ». [احد: ١٢٠٦٥، والبخاري: ٧٥٠].

<sup>(</sup>١) أي: ما يوطأ من الأذى في الطريق، أراد أنه لا يعيد الوضوء منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه.

<sup>(</sup>٢) العَقْص: جمع الشعر وسط رأسه، أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء، وقيل: هو إدخال أطراف الشعر في أصوله.

<sup>(</sup>٣) أي: لئلا تختلس وتختطف بسرعة.

المُسَيَّبِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَالَّعْمَشِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المُسَيَّبِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ المُسَيَّبِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ، أَوْ لا تَرْجِعُ أَبْصَارُهُمْ ". [احمد: أَبْصَارُهُمْ اللَّهُ السَّمَاءِ، أَوْ لا تَرْجِعُ أَبْصَارُهُمْ ". [احمد: ١٠٤٢، وسلم: ٩٦٦].

خَلَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا نُوحُ بِنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مَلْدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عُمْرُو بِنُ مَلْدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرَأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِي يَعَيِّلَا، حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ القَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ المَوَّخِرِ، فَإِذَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِ المُؤخِّرِ، فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا، يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَقَدْ وَلِقَدْ عَلِمْنَا ٱلللهَتَوْخِينَ ﴾ [الحجر: ١٤] فِي عَلِمْنَا ٱلللسَّتَوْخِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤] فِي عَلِمْنَا ٱلللسَّتَوْخِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤] فِي شَانِهَا اللهُ الل

## ٦٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

١٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّوْبِ النَّوْبِ النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّوْبِ النَّوْبِ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَثِ، عَنْ أَبُو سَعِيدٍ الأَعْمَثِ، عَنْ أَبُو سَعِيدٍ

المُحُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَالْحِدِ، مُتَوَشِّحاً به (١). [أحمد: ١١٥٦٢، ومسلم: ١١٥٩].

١٠٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحاً قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْلِتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحاً قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ عَاتِقَيْهِ. [أحمد: ١٦٣٢٩، والبخاري: به، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [أحمد: ١٦٣٢٩، والبخاري: ٢٥٦، وسلم: ١١٥٧].

مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَنْظَلَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ المَخْزُومِيُّ، عَنْ مَعْرُوفِ بنِ مُشْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَبْدِ المُعْلَيَا فِي ثَوْبٍ. [إسناده محتمل للتحسين. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٢٦٤٢، والطبراني في «الكبيرا: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٢٦٤٢، والطبراني في «الكبيرا:

ا ۱۰۵۱ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا اَبُنُ مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا اَبُنُ مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا اَبُنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ يَكِيَّ يُصَلِّي الظَّهْرَ وَالْحَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّباً بِهُ (٢). [إسناده محنمل للتحسين. أحمد: ١٥٤٤٦].

#### ٧٠- بَابُ سُجُودِ القُرْآنِ

١٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجُدَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجُدة فَلَهُ الجَدَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، الشَّجُودِ، فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ،

<sup>(</sup>١) أي: مخالفاً بين طرفيه، وهو أن يتزر به ويرفع طرفه فيخالف بينهما، ويشده على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء.

<sup>(</sup>٢) أي: متجمعاً به عند صدره، يقال: تلبَّبَ بثوبه: إذا جمعه عليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يا ويله) قال السندي: الضمير للشيطان، جعل نفسه غائباً طرداً له وغضباً عليه حيث أوقعته في هذا المهلك، ويحتمل أن الضمير لابن آدم، فهذا منه دعاء عليه بسبب مباشرته الخير على مقتضى خبث طبعه.

فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». [أحمد: ٩٧١٣، ومسلم: ٢٤٤].

١٠٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ ، أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللهُ بِنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ الله بِنَ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهِ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، فَالَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأْنِي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ [فَسَجَدْتُ الشَّجَرَةُ ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ ، فَشَجَدَتُ الشَّجَرَةُ اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِي بِهَا وِزْراً ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا لَهُ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. [حسن بطريقيه وشواهده. الترمذي: ٥٨٦].

١٠٥٤ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِع (٢)، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِع (٢)، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ النَّبِي اللهِ بنِ أَبِي رَافِع (١٤)، وَلِكَ سَجَدْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اللهُمْ مَلُكُ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ». [أحمد: ٢٢٩، وسلم: ١٨١٢، مطولاً].

#### ٧١- بَابُ عَدَدِ سُجُودِ القُرْآنِ

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهُنَّ النَّجْمُ. [اسناده ضعيف. أحمد: ٢١٦٩٢، والترمذي: ٥٧٥].

٦٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُبْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُبْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بِنُ فَاثِدٍ: حَدَّثَنَا عُمْمَانُ بِنُ فَالِدِي بِنِ عَاصِمُ بِنِ رَجَاءٍ بِنِ حَيْثَةً بِنِ خَاطِرٍ قَالَ: حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِي يَكَيْ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِي يَكَيْ الدَّرْدَاءِ فَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِي يَكَيْ الدَّرِي إِسْرَائِيلَ مَعَ النَّبِي يَكَيْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّبِي يَكَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَعُوا وَلَالَالَ اللْعُلَالُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ ابْنُ مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بِنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ سَعِيدِ الْعُتَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُنَيْنِ، مِنْ بَنِي عَبْدِ كُلَالٍ، عَنْ عَبْدِ كُلَالٍ، عَنْ عَبْدِ كُلَالٍ، عَنْ عَبْدِ كُلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي المُفَصَّلِ، وَفِي الحَجِّ سَجْدَةً فِي المُفَصَّلِ، وَفِي الحَجِّ سَجْدَةً فِي المُفَصَّلِ، وَفِي الحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ١٤٠١].

100٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بِنِ مِينَاءَ، عَنْ أَيُوبَ بِنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بِنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي: ﴿إِذَا أَبِي هُرَيْكَ ﴾ . [أحمد: ٧٣٩٦، والبخاري بذكر السجود في الانشقاق وحدها: ٧٦٦، ومسلم: ١٣٠١].

قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: هَذَا الحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، مَا سَمِعْتُ أَحَداً يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

## ٧٧- بَابُ إِثْمَامِ الصَّلَاةِ

المَّدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَصَلَّم، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَسَلَّم، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ قَالَ فِي الْمَالِئِي اللهِ بَعْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ا ١٠٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِهِ بِنِ عَظَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ عَظَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ أَمُدُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ، قَالُوا: أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ، قَالُوا: لِمَ اللهُ تَبَعَةً، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، أُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَوْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَوْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَوْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي

بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ، وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ البُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ (٢) إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ البُسْرَى، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، رِجْلِهِ البُسْرَى، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةً صَلَاتِهِ هَكَذَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَنْقَضِي فِيهَا التَّسْلِيمُ، أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ مُتَورِّكا، قَالُوا: صَدَقْت، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ مُتَورِّكا، قَالُوا: صَدَقْت، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) لا يصب رأسه: أي لا يميله إلى أسفل. ولا يقنع: أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره.

<sup>(</sup>٢) أي: يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة.

### ٧٣– بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

١٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمْرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجَمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجَمْعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجَمْعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالجَمْدِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.
والجيدُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.
[مجع. احمد: ٢٥٧، والناني: ١٤٢١].

1074 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زِيَادِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ غُجْرَةَ، عَنْ عُمْرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالفِطْرُ وَالأَضْحَى رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ يَعِيْدُ. [إسناده جبد. النساني في الكبرى: ٤٩٥. وانظر ما قبله].

1.70 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمْرَ بِنَ الخَطَّابِ، قُلْتُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الْمَسَلَوةِ إِنْ خِفْتُمَ أَن يَقْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] وَقَدْ أُمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا وَسُلَاتُ مُلْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ». [أحمد: ١٧٤، ومسلم: ١٥٧٣].

مَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لَعَبْدِ اللهِ بنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الحَضرِ وَصَلَاةَ الخَوْفِ فِي القُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ الخَوْفِ فِي القُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً ﷺ يَفْعَلُ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّداً ﷺ يَفْعَلُ . [اسناد، حسن احد: ٥٦٨٣، والساني: ١٤٣٥].

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بِنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ المَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ المَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا. [صحيح لغيره. احمد: ١٠٦٣].

١٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَجُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي الشَّوَارِبِ، وَجُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ يَتَعْرِ مَعْتَوْنِ. وَاحمد: ﷺ فِي الحَضِرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. واحمد: ٢١٢٤، ومسلم: ١٥٧٥].

### ٧٤- بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

١٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبْرَاهِيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاح، وَطَاوُوسٍ، أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ، المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ، وَلا يَخَافَ شَيْئًا. [احمد: ١٨٧٤، ومسلم: وَلا يَخَافَ شَيْئًا. [احمد: ١٨٧٤، ومسلم:

١٠٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي (١) الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي (١) الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي (١) الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ. [احمد: ٢٢٠٦٢، ومسلم: ١٦٣١].

## ٧٥- بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

١٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الْبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ اللهَ الْخَطَّابِ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، الْخَطَّابِ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ابن. وهو خطأ، وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي، آخر من مات من الصحابة.

فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ، قَالَ: فَالتَفَتَ، فَرَأَى أَنَاساً يُصَلُّونَ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ قُلْتُ: فَرَأَى أَنَاساً يُصَلُّونَ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ (1) ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَثْمَمْتُ صَلَاتِي، يُسَبِّحُونَ (1) ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَثْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، قُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى وَبُعْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى وَبُولِ ٱللهِ فَيَنِهُ مُنْ اللهُ مُ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ فَيَسَلَّهُمُ اللهُ ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ: سَأَلْتُ طَاوُوساً عَنِ السَّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، وَالحَسَنُ بنُ مُسْلِمِ بنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ يَتَعِيُّ صَلَاةَ الحَضِرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَها، وَكُنَّا نُصَلِّي بِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَها، وَكُنَّا نُصَلِّي بَيهِ السَّفَرِ قَبْلَها وَبَعْدَها، وَكُنَّا نُصلي بني السَّفَرِ قَبْلَها وَبَعْدَها، وَكُنَّا نُصلي بني السَّفَرِ قَبْلَها وَبَعْدَها، وَكُنَّا نُصلي بني السَّفَرِ قَبْلَها

٧٦- بَابٌ: كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ المُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ؟

النَّبِيُ السَّاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا كَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حُمَيْدِ الزُّهْدِيِّ عَالَىٰ الرَّعْمَنِ بِنِ حُمَيْدِ الزُّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ: مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّنَى السَّعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بِنَ الحَصْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ مَكَّةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بِنَ الحَصْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ وَيَعِيْد: "فَلَاثاً لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ ("")". [احمد: ١٠٥٢].

١٠٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ \_: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي وَقَرَأُتُهُ عَلَيْهِ \_: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّةَ كَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ مَكَّةً [صَدِيم عَلَيْهِ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ. [احمد: [صُبْح] (عَلَيْهُ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ. [احمد: [مسلم: ١٩٤٣ مطولاً].

١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّيْنَا أَرْبَعاً. [احمد: ١٩٥٨، والبخاري: ١٠٨٠].

أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بنُ الصَّيْدَلَانِيِّ مُحَمَّدُ بنُ أَلْصَيْدَلَانِيٍّ مُحَمَّدُ بنِ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عُبْدِ اللهِ بنَ عُبْدِ اللهِ بنَ عُبْدِ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَا اللهِ بنَ اللهِ بنَا اللهِ اللهِ بنَا اللهِ اللهِ بنَا اللهِ اللهِ بنَا اللهِ الل

١٠٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجُعْنَا.

<sup>(</sup>١) أي: يصلون النافلة.

<sup>(</sup>٢) ولفظ أحمد هو: فرض رسول الله ﷺ صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصل في السفر قبلها وبعدها.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الفراغ من النُّسُك، ومعنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله ﷺ، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع.

قُلْتُ: كُمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْراً (١). [احمد: ١٢٩٤٥، والبخاري: ١٠٨١، ومسلم: ١٥٨٦].

#### ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». [أحمد: ١٥١٨٣، ومسلم: ٢٤٧].

1044 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ البَالِسِيُ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ فَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ فَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ فَالَ: قَالَ وَلَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللَّهِ بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، وَالترمذي: نَرَكُهَا فَقَدْ كَفَرَ ». [إسناده نوي. أحمد: ٢٢٩٣٧، والترمذي: ٢٨٠٨، والنساني: ٤٦٤].

١٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بنِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ » . [صحبح لغيره . محمد بن الصلاق ، قار الصلاة ؛ ٨٩٧ ، وأبو يعلى : ٤١٠٠].

### ٧٨- بَابُ فَرْضِ الجُمُعَةِ

الوَلِيدُ بنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللهِ بنُ مُحَمَّدِ العَدَوِيُّ، عَنْ الوَلِيدُ بنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ العَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيٌ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَلِيٌّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "يَا أَيُّهَا عَبْدِ اللهِ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَسُوتُوا، وَبَادِرُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَسُوتُوا، وَبَادِرُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ إِلاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ

عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السَّحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي أَمَامَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي أَمَامَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي أَمَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِه إِلَى أَمَامَةً أَسْعَدَ بِنِ الجُمُعَةِ فَسَمِعَ الأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لأَبِي أَمَامَةً أَسْعَدَ بِنِ الجُمُعَةِ فَسَمِعَ الأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لأَبِي أَمَامَةً أَسْعَدَ بِنِ زُرَارَةً، وَدَعَا لَهُ، فَمَكَنْتُ حِيناً أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ قُلْتُ نِي اللهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ ، إِنِي أَمَامَةً وَيُصَلِّي عَلَيْهِ ، قُلْتُ نَعْمَا كُنْتُ سَمِعَ أَذَانَ الجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لأَبِي أَمَامَةً وَيُصَلِّي عَلَيْهِ ، قَلْمًا سَمِعَ الأَذَانَ السَّعْفَةُ كُلَّمَا وَلا أَنْ النَّعْفَرَ كَمَا كُنْتُ سَمِعَ الأَذَانَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كُنْتُ كَالَّ مَعْدَ بِنِ زُرَارَةً كُلَّمَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالجُمُعَةِ ، لِمَ هُو؟ كَمَا كُنْتُ كَانَ يَقْعَلُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبْتَاهُ ، أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى كَانَ يَقْعَلُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبْتَاهُ ، أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى كَانَ يَقْعَلُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبْتَاهُ ، أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بِنِ زُرَارَةً كُلَّمَا سَمِعْتَ النَّذَاءَ بِالجُمُعَةِ ، لِمَ هُو؟ قَبْلُ مَقْدَ ، فِي نَقِيع قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، كَانَ أَوْلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةً الجُمُعَةِ ، فِي نَقِيع قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، كَانَ أَوْلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاهَ الجُمُعَةِ ، فِي نَقِيع قَالَ : قَبْلُ مَقْدَم رَسُولِ اللهِ يَعْتَى النَّذَاءَ بِالجُمُعَةِ ، فِي نَقِيع فَي نَقَعِيه مَا لَاللَهُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُعْتِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُؤْرِا الْمُلَقِ الْمُعَلِقَ الْمُعَالَالَهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعَلِقَ الْمَلْمُ الْمُعَلِقُ ال

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (۲/ ٥٦٢): لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع.

الخَضِمَاتِ(١)، فِي هَزْم (٢) مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ (٣)، فَي هَزْم (٢) مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ (٣)، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ رَجُلاً. [إسناده حسن. أبو داود: ١٠٦٩ مختصراً].

٦٠٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ. وَعَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَضَلَّ اللهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانَ لِلْبَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالأَحَدُ لِلنَّصَارَى، فَهُمْ لَنَا تَبَعُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوْلُونَ المَعْظِيِّ لَهُمْ قَبْلَ الخَلَاثِقِ». [احمد: ٢٢١٤، والبخاري: ٨٧٦، ومسلم: ١٩٨٨].

#### ٧٩- بَابٌ فِي فَضْلِ الجُمُعَةِ

١٠٨٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةً بِنِ عَبْدِ المُنْذِرِ قَالَ: قَالَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةً بِنِ عَبْدِ المُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا النَّبِيُ ﷺ: وَهُو أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَصْحَى وَيَوْمِ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةً لَا الفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةً لَا فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَقَى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهِ اللهَ فِيهِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهِ اللهَ عَلْمُ أَلْ اللهَ عَلْمَ اللهُ اللهَ عَلَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ مَنَ اللهُ مُعَلِيهُ مُعَلِيهُ مَا السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَلَا جَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَلَا بَعْمِ، وَلَا بَعْرَامٍ، وَلَا بَعْرِ، وَلا بَعْمَاهُ، وَلا بَعْرَامِ، وَلا بَعْرَامٍ، وَلا بَعْمَاهُ، وَلا بَعْمَاهُ، وَلا بَعْرِ، وَلا بَعْرِ، وَلا بَعْمَاهُ، وَلا بَعْرَهِ النَّهُ الْهُ مُعَةٍ ». اصحبح لغبره ابن في الكبره: ١٥١١).

1000 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ (أَ) عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ (أَ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ اللَّهُمُعَةِ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، اللَّهُمُعَةِ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُ وا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً فَأَكْثِرُ وا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيًّ » فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنُا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ - يَعْنِي بَلِيتَ - فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ - يَعْنِي بَلِيتَ - فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ». [صحح حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ». [صحح حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ». [صحح لنبره. أحمد: ١٦١٦٦، وأبو داود: ١٠٤٧، والنساني: ١٣٧٥].

٦٠٨٦ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ أَبِي الجُمُعَةِ كَالَ: «الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَالَ: «الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَالَ: «الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَالَ: مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ». [أحد: ١٠٢٨٥، ومسلم: ٥٥٠].

#### ٠٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَسَانُ بَنُ عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي أَوْسُ بِنُ أَوْسٍ عَطِيَّةَ: حَدَّثَنِي أَوْسُ بِنُ أَوْسٍ عَطِيَّةَ: حَدَّثَنِي أَوْسُ بِنُ أَوْسٍ عَطِيَّةَ يَقُولُ: "مَنْ غَسَلَ(٥) يَوْمُ النَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَعِيِّةً يَقُولُ: "مَنْ غَسَلَ(٥) يَوْمُ النَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي يَعِيِّةً يَقُولُ: "مَنْ غَسَلَ(٥) يَوْمُ النَّقِي وَلَمْ يَكُولُ: "مَنْ غَسَلَ(٥) يَوْمُ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [اسناد، صحيح. احد: عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [اسناد، صحيح. احد: عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [اسناد، صحيح. احد:

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>٢) قوله: "في هَزَّم»: هو المطمئن من الأرض.

<sup>(</sup>١) قوله: (نقيع الخَضِمات): موضع بنواحي المدينة.

<sup>(</sup>٣) حَرَّة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة.

 <sup>(</sup>٤) كذا سماه ابن ماجه، وهو وهم منه نبه عليه المزي في «تحفة الأشراف»: ١٧٣٦، وصوابه أوس بن أوس، وقد جاء عنده على
 الصواب في الحديث الآتي برقم: ١٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في «شرح المهذب»: يروى «غسل» بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار أن معناه: غسل رأسه، وقيل: غَسَل أعضاءه ثم اغتسل للجمعة.

<sup>(</sup>٦) بكر: راح في أول الوقت. وابتكر: أدرك أول الخطبة.

غُمَرُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «مَنْ أَنَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». [احمد: ٥٠٠٨، والبخاري: ٨٧٧، رسلم: ١٩٥١].

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِيْنَةً، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمِيْنَةً، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (١)». [احمد: ١١٠٢٧، والبخاري: ٨٥٨، ومسلم: ١٩٥٧].

#### ٨١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

1090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَزِيَادَةُ لَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا». [أحمد: ١٩٨٨، رسلم: ١٩٨٨. وسلف مختصراً برنم: ١٠٢٥].

1•٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِمِ المَكِّيُّ، عَنْ يَزِيدُ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ تَوضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، تُجْزِئُ عَنْهُ الفَرِيضَةُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ». [حسن لنبره. الطبالي: ٢١١٠، وعد الرزاق: ٣١٢، وأبو يعلى: ٢١١٠].

## ٨٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الجُمُعَةِ

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بِنُ أَي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْدِ مَنَازِلِهِمْ، الأُوَّلَ فَالأُوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُف، وَاسْتَمَعُوا الخُطْبَة، فَالمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ الصَّحُف، وَاسْتَمَعُوا الخُطْبَة، فَالمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالمُهْدِي بَقَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي كَالمُهْدِي بَقَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَعْرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي مَلِيهِ كَمُهْدِي بَعَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَعْرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَعَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَعَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَعَرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي مِنْ خَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَحِيءُ سَهُلٌ فِي حَدِيثِهِ: "فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَحِيءُ بِحَقِّ إِلَى الصَّلَةِ». [احمد: ٢٥٠٥ و٢٥٠ و٢٥٠ و٢٥٠ و٢٥٠ و٢٥٠ و١٤٠ و٢٥٠ ومو صدوق وسلم: ١٩٠٥، وو زيادة سهل، وزيادة هذه انفرد بها، وهو صدوق كما قال أبو حاتم].

١٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ سَعِيدِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ ضَرَبَ مَثَلَ الجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ: كَنَاحِرِ البَّدَنَةِ، كَنَاحِرِ البَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ، حَتَّى ذَكرَ لَلَّ جَاجَةً. [صحيح لغيره. الروياني في المسنده: ١٨٢٠].

١٠٩٤ – حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عُبَيْدِ الحِمْصِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدِ المَجِيدِ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى الجُمُعَةِ، فَوَجَدَ ثَلَاثَةً قَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَاتِ، الأَوَّلَ وَالنَّانِي وَالنَّالِثَ» ثُمَّ وَالنَّانِي وَالنَّالِثَ» ثُمَّ وَالنَّانِي وَالنَّالِثَ» ثُمَّ قَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ. [رجاله نقات، وَالعَرابُعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ. [رجاله نقات، لكن اختلف على عبد المجيد في إسناده. ابن أبي عاصم: ١٢٠، والطبراني في «الكيرة: ابن أبي عاصم: ١٠٠١).

<sup>(</sup>١) قال النووي: ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب.

# ٨٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

ا ١٠٩٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَعَيْ يَوْمِ الجُمُعَةِ: «مَا رَسُولَ اللهِ يَعَيْ يَوْمِ الجُمُعَةِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَي عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَي مَهْتِهِ». [حن لغره. أبو داود: ١٠٧٨].

1.40 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَعْفِر ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَعْيَى بنِ حَبَّانَ ، عَنْ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ . [حسن لغيره عد بن حميد: 199].

1۰۹٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِيهِ، أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَرَأَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ: «مَا عَلَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ (۱)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ (۱)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ فَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى أَحْدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ فَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى قَوْبَيْ مَهْتَتِهِ». [صحح ابن حزيمة: ١٧١٥، وابن حان: ٢٧٧٧].

مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ، وَحَوْثَرَةُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ وَدِيعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَيِسَ الجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَيِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَنَى الجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ، وَلَمْ يُفَرِّ قُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا أَنَى الجُمُعَة وَلَمْ يَلْغُ، وَلَمْ يُفَرِّ قُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأُخْرَى ». [صحبح. أحمد: ٢١٥٣٩].

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمَّارُ بنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّنَنَا عَمَّارُ بنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّنَنَا عَلِي بنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ السَّبَاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لَلهُ لللهُ سُلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ لِلمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَعْسَلْ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ». [صحبح لنبره الدارفطني في العلل؛ (٢/٤٥)].

#### ٨٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بنِ صَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ<sup>(٢)</sup> وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ.
 [أحمد: ١٥٥٦١، والبخاري: ٩٣٩، ومسلم: ١٩٩١].

الله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الْحَارِثِ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الْحَارِثِ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا سَمِعْتُ إِيَاسَ بنَ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصِعْتُ إِيَاسَ بنَ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ يَثِيِّ الجُمْعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ، فَلا نَرَى لِلْحَيطَانِ فَيْنَا نَسْتَظِلُّ بِهِ. [أحمد: ١٦٤٩٦، والبخاري: لِلْحِيطَانِ فَيْنَا نَسْتَظِلُّ بِهِ. [أحمد: ١٦٤٩٦، والبخاري: ١٩٩٣].

سَعْدِ بنِ عَمَّارِ بنِ سَعْدِ، مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ وَ عَلَيْهَ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ عَمَّارِ بنِ سَعْدِ، مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ وَ عَلَيْهَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنِ النَّبِيِّ وَ عَلْى عَهْدِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (٣). [إسناد رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (٣). [إسناد ضعيف الطبراني في «الصغير»: ١١٧١، وابن عدي: (٤/ ٣١٤)، والحاكم: (٣/ ٣٠٤). ويغني عنه حديث أنس عند البخاري: ٩٠٤ أن النبي كل كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس].

١١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ

<sup>(</sup>١) النَّمار: جمع نَمْرة: بردة يلبسها الأعراب. ﴿ ٢) القيلولة: هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي: وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس، وهو المراد.

سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ. [أحمد: ١٣٤٨٩، والبخاربي: ٩٠٥ بنحوه].

#### ٨٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

٦١٠٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبُدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ غَبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح). وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ خَلَفٍ أَبُو سُلَمَةً: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نُافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيُّ كَانَ يَحْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيُّ كَانَ يَحْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً. زَادَ بِشْرٌ: وَهُوَ قَائِمٌ. أَحمد: يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً. زَادَ بِشْرٌ: وَهُوَ قَائِمٌ. أَحمد: ١٩٩٤، وسلم: ١٩٩٤].

11.4 - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمْدِ وَبِنِ حُرَيْثٍ ، عُنْ مُسَاوِدِ الوَرَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ عَمْرِ و بِنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [أحمد: ١٨٧٣٤، ومسلم: ٣٣١١. وسيأتي بالأرقام: عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [أحمد: ٣٨٧٤].

1100 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةً يَفُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ قَائِماً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ قَائِماً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ قَائِماً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: المِهِ المِهْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

1107 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَعْدِيٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَحْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، مُمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَحَظِّبُ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرَأُ آيَاتٍ، وَيَذْكُرُ الله، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْداً، وَصَلَاتُهُ قَصْداً،

١١٠٧ - حَدَّثنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ
 سَعْدِ بِنِ عَمَّارِ بِنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الحَرْبِ خَطَبَ عَلَى

قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصاً. [إسناده ضعيف. الطبراني في "الصغير": ١١٧٤].

١١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَنْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ: ﴿وَتَرَكُّوكَ فَآبِماً﴾ [الجمعة: ١١](١٠؟ قَاعِداً؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ: ﴿وَتَرَكُّوكَ فَآبِماً﴾ [الجمعة: ١١](١٠؟ [اسناده صحبح. أبو يعلى: ٥٠٣٤، والطبراني في «الكبير»: ١٠٠٣].

11.٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ مُهَاجِرٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ مُهَاجِرٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ اللهَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ. [اسناده ضعف. المِنْبَرَ سَلَّمَ. [اسناده ضعف. ابن عدي: (١٤٧/٤)].

## ٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ، وَالإِنْصَاتِ لَهَا

111- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بِنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "لِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ بِخُطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [أحمد: ٩١٠١، والبخاري: ٩٣٤،

المَا العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بنِ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ﴿ بَبَارَكَ ﴾ ، كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ﴿ بَبَارَكَ ﴾ ، وَهُو قَائِمٌ ، فَذَكَرَنَا بِأَيَّامِ اللهِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرِّ يَعْمِزُنِي ، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الآنَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا ، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ انْصَرَفُوا ، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ انْضَرَفُوا ، قَالَ : سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ أَنْ فَرَانِي؟ فَقَالَ أَبَيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ اليَوْمَ إِلَّا مَا

<sup>(</sup>١) جاء بإثر هذا الحديث في المطبوع: قال أبو عبد الله: غريب، لا يُحدِّث به إلا ابن أبي شيبة وحده.

لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَقَ أَبُيُّ». [اسناده قوي إن ثبت سماع عطاء من أبي. أحمد «زيادات عبدالله»: ٢١٢٨٧].

## ٨٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

1117 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بِنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بِنُ عُینْنَهَ، عَنْ عَمْدِو بِنِ دِینَادٍ، سَمِعَ جَابِراً. وَأَبُو الزُّبَیْدِ، سَمِعَ جَابِراً. وَأَبُو الزُّبَیْدِ، سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ سُلَیْكُ الغَطَفَانِیُّ المَصْعِدَ وَالنَّبِیُ ﷺ یَخْطُبُ، فَقَالَ: «أَصَلَّیْتَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «أَصَلَّیْتَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «قَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ». [أحمد: ١٤٣٠٩ ر ١٤٣٠، والبخاري: ٥٣١، وسلم: ٢٠٢٠ و٢٠٢٣].

وَأَمَّا عَمْرٌو، فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكاً.

111٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ يَئِيْتُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: "أَصِيع سَعِيدٍ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». [صحيح "أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». [صحيح الغيره. أحمد: ١١١٩٧، والترمذي: ٥١٧، والنسائي: ١٤٠٩ مطولاً].

1118 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: جَاءَ سُلَيْكُ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: جَاءَ سُلَيْكُ الغَطْفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: الغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: هَالَ: لَا، قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَهُ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [إسناده صحيح، وتوله فيه: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [إسناده صحيح، وتوله فيه: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [إسناده صحيح، وتوله فيه: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [إسناده صحيح، وتوله فيه: فَصِلُ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [إسناده صحيح، وتوله فيه: وأبي هريرة وجابر. وأخرجه بدون الزيادة المذكورة أحمد: ١٩٤٥، ومسلم: ٢٠٢٤ عن أبي هريرة وانظر: ٢٠٢٤ عن أبي بنحوه. وانظر: ١١١٢].

# ٨٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

المُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِم، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ المُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِم، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: "اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (١)». [صبح رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: "اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (١)». [صبح لغيره].

١١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبَّانَ بنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

## ٨٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ المِنْبَرِ

الله المحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِم، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِم، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَّكِيُّ كَانَ يُكَلِّمُ فِي الحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ يَكِلُمُ فِي الحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ يَوْمَ النَّبِيَ يَكِيُّ كَانَ يُكلِّمُ فِي الحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ يَن عازم في يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [إسناده صحيح على وهم وقع لجرير بن حازم في يَوْمَ النَّجُمُعَةِ. [إسناده صحيح على وهم وقع لجرير بن حازم في تعيينه الصلاة (٢٠). أحمد: ١٢٢٠١، وأبو داود: ١١٢٠، والترمذي: ١٤٢٠، والنياني: ١٤٢٠].

#### • ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

١١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا
 حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ المَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ

<sup>(</sup>١) أي: آذيت الناس بتخطيك. وآنيت، أي: تأخرت بالمجيء وأبطأت.

 <sup>(</sup>۲) وقد رواه غير واحد عن ثابت عن أنس على الصواب، وهو أن ذلك كان في صلاة العشاء، أخرجه أحمد: ۱۲٦٣٣، والبخاري:
 ٦٤٣، ومسلم: ٨٣٦.

أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى، وَفِي الآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ﴾.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٍّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرُأُ بِهِمَا. [احمد: ٩٥٥٠، وسلم: ٢٠٢٧].

1119 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسِ إِلَى النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: أَخْبِرْنَا لِتَبَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسِ إِلَى النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: أَخْبِرْنَا لِتَبَيْ عَلَيْ يَقْرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ بِأَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُ يَيِّ يَقْرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا: ﴿ عَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْعَشِيدِ فَي المَهِ المَهِ المَهِ المَهِ المَهِ المَهُ اللهُ عَدِيثُ الْعَشِيدِ فَي المَهُ اللهُ عَدِيثُ الْعَشِيدِ فَي المَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

117٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي عِنْبَةَ الخَوْلَانِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيَّةً كَانَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ بِنَ الجُمُعَةِ بِنَ الجُمُعَةِ بِنَ الجَمُعَةِ بِنَ الجُمُعَةِ بِنَ الجُمُعَةِ بِنَ الجَمْعَةِ فَي الجُمُعَةِ بِنَ الجَمْعَةِ فَي الجُمُعَةِ بِنَ المَّنْ الْعَنْفِيكِةِ أَنَّ الْعَنْفِيكِةِ فَي الجُمُعَةِ بِنَ المَادِهُ ضَعِيفَ جَدًا. ويغني عنه حديث النعمان بنِ بشير عند أحمد: [اسناده ضعيف جدًا. ويغني عنه حديث النعمان بنِ بشير عند أحمد: [مسلم: ٢٠٢٨].

## ٩١- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

1171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ حَيْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي دَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: وَسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: المَّنْ أَذْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى». الساده ضعف. ابن خزيمة: ١٨٥١، والدار نطني: ١٥٩٨، والحاكم:

[إسناده صعيف. ابن خزيمه: ١٨٥١، والدارفطني: ١٥٩٨، والحاد (١/٤٢٩). وانظر ما بعده].

١١٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي شُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ». [أحمد: ٧٢٨٤، والبخاري: ٥٨٠، ومسلم: ١٣٧٣].

١١٢٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [اسناده ضعيف(۱). الناني: ٥٥٨].

#### ٩٢ - بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ

١١٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ يَوْمَ الجُمُعَةِ. [صحيح لغيره. ابن خزيمة: ١٨٦٠].

# ٩٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ

١١٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ:
 حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ، عَنْ أَسِیدِ بنِ أَبِي أَسِیدٍ (ح). وَحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) وأخرجه موقوفاً على ابن عمر ابن أبي شيبة: ٥٣٧٤، والبيهقي: (٢٠٣/٣)، وقد رجح الدارقطني رواية الوقف هذه فيما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٤١).

أَحْمَدُ بنُ عِيسَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَرَكَ اللهُ مُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَيْرِ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَلْبِهِ». [صحبح لغيره، أحمد: ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». [صحبح لغيره، أحمد: 1200].

المَعْدِيُّ بِنُ اللهِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْذَ الصَّبَةُ () مِنَ الغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِبلٍ أَوْ مِبلَيْنِ، يَخْخَذَ الصَّبَة () مِنَ الغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِبلٍ أَوْ مِبلَيْنِ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُها، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ". [الناد، ضعيف. أبو يعلى: ١٤٥٠، وابن خزيمة: ١٨٥٩، والحاكم: ويشهد له الحديثان السابقان].

117۸ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ شُرُكَ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَيْ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَيْ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَصَدَّقْ بِلِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِيضَفِ دِينَارٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٠٨٧، وأبو داود: فَيِنِصْفِ دِينَارٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٠٨٧، وأبو داود:

#### ٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ

١١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَثِيَّةٌ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءِ النَّبِيُ يَئِيَّةً يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءِ مِنْهُنَّ. [اسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الكبير»: ١٢٦٧٤].

#### ٩٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

مَعْدِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى سَعْدِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ. [أحمد: ٢٠٥٦، والبخاري: ٢٠٣٥، وملم: ٢٠٣٩].

١٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [احمد: ١٥٩١، والبخاري: ١١٦٥، وملم: ٢٠٤١].

سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِذِرِيسَ، عَنْ سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِذْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَصَلُّوهَا أَرْبَعاً». [أحمد: ٧٤٠٠، وملم: ٢٠٣٧].

# ٩٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَالإِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

السمَاعِيلَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ يَوْمَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ يَوْمَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٢) فِي المَسْجِدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. [إسناده حسن. احمد: الجمد: ١٠٧٦، وأبو داود: ١٠٧٩، والنرمذي: ٣٢٢، والنسائي: ١٥٥ مطولاً].

١١٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: الجماعة.

عَجُلَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الاِحْتِبَاءِ (١) يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَعْنِي: وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. [إسناده ضعيف. ويشهد له حديث يعلى بن شداد ـ عند أبي داود: ١١١١ ـ قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمع بنا فنظرت فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي المقدس، فجمع بنا فنظرت فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي أفرايتهم محتين والإمام يخطب. وإسناده حسن].

#### ٩٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

1100 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ جَرِيرٌ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، الأَحْمَرُ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤذُنَّ وَاحِدٌ، إِذَا خَرَجَ أَذَنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَاحِدٌ، إِذَا خَرَجَ أَذَنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ كَلَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى ذَارٍ فِي السُّوقِ، يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ. [1914. عَرَجَ أَذَنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ. [1914. [1919].

#### ٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الإِمَام وَهُوَ يَخْطُبُ

1۱۳٦ – حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا الْبُنُ المُبَارَكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ عَدِيٌ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى المِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. [إسناده مرسل. عَلَى المِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوجُوهِهِمْ. [إسناده مرسل. أبو داود في المراسيل»: ٥٤. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند احديث أبي سعيد الخدري عند احديث أبي المجاري: ٩٢١، ويشهد له حديث أبي المجاري.

## ٩٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الجُمُعَةِ

١١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُنْ أَيِي هُرَيْرَةَ عُنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً، لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَافِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْراً،

إِلَّا أَعْطَاهُ \* وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ. [احمد: ٧١٥١، والبخاري: ٦٤٠٠، ومسلم: ١٩٧٠].

11٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ (٢) أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا، إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا، إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ» فَقُلْتُ: ضَدَةً:، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ» فَقُلْتُ:

قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ، قَالَ: بَلَى، إِنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ المُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُو في صَلَاةٍ. [إسناد، حسن. وتعيين ساعة الاستجابة هنا من تول عبدالله بنِ سلام كما عند أحمد: ٢٣٧٨١].

## • ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةُ مِنَ السُّنَّةِ

الله الله الله المراد حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ: عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ:

<sup>(</sup>١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.

 <sup>(</sup>٢) لفظة (عن) سقطت من المطبوع.

أَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ». المَغْرِب، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ». [صحبح، لكن من حديث عنبة بن أبي سفيان، عن أخته أم حبية، وهو الحديث التالي، وهذا إسناده وهم فيه المغيرة. الترمذي: ٤١٦، والنساني: ١٧٩٥ عن عائشة].

1181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ المُسَيَّبِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فَيِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَعِيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ». [أحمد: ٢٦٧٦٩، ومسلم: ١٦٩٤].

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي المَخَنِّةِ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْنَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: وَمَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْنَيْ عَشْرَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَشْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ الطَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ قَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ وَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ وَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ وَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ عَلَى المَعْرِبِ \_ أَظُنُهُ قَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ وَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

# ١٠١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْر

118٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [صحيح من حديث ابن عمر عن حفصة، وهو الحديث الآني برقم: ١١٤٥. أحمد: ٢٥٩٢ عن ابن عمر].

١١٤٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ

زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُكَانَ الأَذَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ، كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ (١). [أحمد: ٥٦٠٩، والبخاري مطولاً: ٥٩٥، ومسلم مطولاً: ١٧٦١].

1180 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرُ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرُ أَنْ كَفْصَةً بِنْتِ عُمَرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، رَكَعَ رَكُعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، رَكَعَ رَكُعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ مَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ. [احمد: ٢٦٤٢٩، والبخاري: ٦١٨، ومسلم: ٢٦٤٧].

١١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَ اللَّهِ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. [أحمد: ٢٥٧٩١، وسلم: ١٧٢٨ مطولاً].

عَمْرِو أَبُو عَمْرِو : حَدَّثَنَا الخَلِيلُ بنُ عَمْرِو أَبُو عَمْرِو : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِمُ فَلَمُ مَنْ الخَلِمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللْمُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِيَّا الْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِلْمُ الللْ

#### ١٠٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ

الدِّمشِيّ، وَيَعْقُوبُ بِنُ حَمَّدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَّدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: ﴿ وَلَّ الْعَجْرِ: ﴿ وَلَّ اللَّهُ الْكَنْ الْفَجْرِ: ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْ الفَحْرِ: ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هو بفتح العين المهملة كما ذكر ذلك الحُفَّاظ. وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم: ٤٠١١.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلۡكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُو َ ٱللَّهُ أَحَــ لَهُ ۗ [إســــــاده صحيح. أحمد: ٥٦٩١، والترمذي: ٤١٩، والنساني: ٩٩٣].

مَارُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَارُونَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَابِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: "نِعْمَ السُّورَقَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا الفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: "نِعْمَ السُّورَقَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَـدُ ﴾، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا السَّورَقَانِ هُمَا، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا السَّورَقَانِ هُمَا، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا السَّورَقَانِ هُمَا، وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا السَّورَقَانِ هُمَا، وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْعَلَىٰ اللّٰهُ الْعَلَىٰ اللّٰهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّٰهُ الْعَلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

# ١٠٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ

القاسم (ح). وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ القَاسِمِ (ح). وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْعَةٍ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةً إِلَّا المَكْتُوبَةَ». [أحمد: ١٠٦٩٨ و ١٠٨٧٤، ومسلم: ١٦٤٦].

مَارُونَ: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ وَيَنَارٍ، عِنْ النَّبِيِّ وَيَنَارٍ، عِنْ النَّبِيِّ وَيَنَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ وَيَنَارٍ، عِنْ النَّبِيِّ وَمِثْلِهِ. [مسلم: ١٦٤٨. وانظر ما قبله].

رُمُو اللهِ عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو مَعْاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَهُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَى رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اللهَ اللهِ عَلَيْ وَأَى رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُشْمَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بِنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ يَكِيُّ بِرَجُلِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ يَكِيُّ بِرَجُلِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ، وَهُو يُصَلِّي النَّبِيُ يَكِيْ بِرَجُلِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ، وَهُو يُصَلِّي النَّبِي مَا هُو، فَلَمَّا وَهُو يُصَلِّي، فَكُلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُو، فَلَمَّا انْصَرَف، أَحْطُنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ انْصَرَف، أَحْطُنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ انْصَرَف، أَحْطُنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ يَعْدِي: "بُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّي الفَجْرَ اللهُ بَعْلَى الفَجْرَ أَنْ يُصَلِّي الفَجْرَ أَنْ يُصَلِّي الفَجْرَ أَرْبَعاً». [أحمد: ٢٢٩٢٦، والبخاري: ٦٦٣، وسلم: ١٦٤٩].

# ١٠٤ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، مَتَى يَقْضِيهِمَا؟

الله عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ وَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ وَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَيْثِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا، فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَيْثِ اللَّتَيْنِ اللَّيْنِ قَبْلَهَا، فَصَلَّيْتُهُمَا، وَابِو داود: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَيْثٍ . [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٧٦٠، وأبو داود: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَيْثِ بنحوه: ٤٢٤].

وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بِنُ وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيدُ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الفَّجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. [صحبح. الترمذي: ٤٢٥. وأخرجه أحمد: ٩٥٣٤، ومسلم: ١٥٦١ مطولاً في قصة نوم النبي على وأصحابه عن صلاة الفجر واستِقاظهم بعد طلوع الشمس].

وقال النووي تعليفا على قوله ﷺ . \*باي الصلامين اعتمددت. . . • . فيه دنيل على الله لا يصلي بعد الإقامة نافقه، وإن كان يدرك الصلا. مع الإمام، وردٌّ على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة.

<sup>(</sup>۱) أي: أيّ الصلاتين مقصودة عندك وخرجت من البيت إلى المسجد لأجلها، فإن كانت تلك الصلاة فكيف أخَّرتها وقدَّمت عليها غيرها، وإن كانت تلك الصلاة هي السنة، فذاك عكس المعقول، إذ البيت أولى من المسجد في حق السُّنة. وقال النووي تعليقاً على قوله ﷺ: «بأي الصلاتين اعتددت. . . »: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة

## ٥ • ١ - بَابٌ فِي الأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا؟ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا؟ قَالَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُواظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَّ قَالَتْهُودَ. يُطِيلُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [صحيح لنبره. القِيامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [صحيح لنبره. الحدد: ٢٤١٦٤].

١١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبْدَةَ بِنِ مُعَتِّبِ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم بِنِ عُبَيْدَةَ بِنِ مُعَتِّبِ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم بِنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرْثَعِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِ كَانَ يُصَلِّي مَنْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ». [حدن لغيره. أحمد: ٢٣٥٣٢، وأبو داود: ١٢٧٠].

## ١٠٦ - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

١١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ دَاوُدَ الكُوفِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ دَاوُدَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بِنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ إِذَا فَاتَتُهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكُعَتَيْن بَعْدَ الظُّهْرِ (١٠). [صحيح. الترمذي: ٤٢٨].

# ١٠٧ - بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

١١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْ مَعْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ، وَكَانَ قَدْ بَعْثَ سَاعِباً، وَكَثْرَ عِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ، وَكَانَ قَدْ بَعْثَ سَاعِباً، وَكَثْرَ عِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ، وَكَانَ قَدْ أَهْمَهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ ضُرِبَ البَابُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ ضُرِبَ البَابُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى

الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَلَلِكَ حَتَّى العَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ العَصْرِ. [أحمد: ٢٥٥٠٦، والبخاري: ١٢٣٣، ومسلم: ١٩٣٣ مطولاً في قصة وفد عبد القيس].

# ١٠٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً

١١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثِيُّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً، وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى النَّارِ». [صحيح. أحمد: ٢٧٤٠٣، وأبو داود: حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». [صحيح. أحمد: ٢٧٤٠٣، وأبو داود: ١٢٦٩، والنومذي: ٢٩٤، والنساني: ١٨١٨].

## ١٠٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَأَبِي، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيمً مِنْ شَهْيَانُ، وَأَبِي، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيمًا عَنْ تَطَوّٰعٍ وَاسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُوهُ، فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الْخَبِرْنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ العَشْمِ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الغَّهْرِ مِنْ وَبَلِ المَعْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَعْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَعْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا . قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعاً وَأَرْبَعا قَبْلَ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعا ، وَأَرْبَعا قَبْلَ العَصْرِ، يَفْصِلُ الشَّهْمِ فِي نَعْمَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا الحديث: قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة.

قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا. [اسناده قوي. أحمد: ١٥٠، والنرمذي: ٤٢٦ و ٤٣١ و ٢٠٤، والنساني: ٥٧٥].

قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَباً.

### ١١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِب

١١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ أَبُوأُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَرُيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَبَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٦١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ فَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ فَالَ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَكُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذِّنُ لَيُورَى مَنْ كَثَرَةٍ مَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ قَبْلَ المَعْرِبِ. [أحمد: ١٤٠٠٨، يَلُونَ اللهُ عَلَى المَعْرِبِ. [أحمد: ١٤٠٠٨، وسلم بنحوه: ١٩٣٩].

## ١١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مُشَيِّمٌ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. [احمد: ٢٤٠١٩، ومسلم: ١٦٩٩ مطولاً].

1170 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا الْمَعْافِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بنِ حَدِيعٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فِي بَنِي

عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَصَلَّى بِنَا المَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ». [إسناده ضعف بمرة. الطبراني في «الكبيرة: ٤٢٩٥. ويشهد له ما قبله].

## ١١٢ - بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِب

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ وَاقِدٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُؤَمَّلِ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ وَاقِدٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُؤَمَّلِ بِنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُحَبَّرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَبْدُ المَلِكِ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ وَإِلَى مَا الرَّعْتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ المَعْرِبِ: ﴿ وَقُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْرُونَ ﴾ ، في الرَّعْتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ المَعْرِبِ: ﴿ وَقُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْرُونَ ﴾ ، وَحَبِع لنبره الرَمْذِي: ٢٣٣].

# ١١٣ - [بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ] (١)

العُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ العُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ أَبِي خَثْعَمِ الْبَمَامِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً سَنَةً». [إسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٤٣٧].

#### ١١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ

اللَّبْ بُنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللَّبْ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي مَرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بِنِ حُذَافَةَ العَدَوِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، لَهِي خَبْرٌ لَكُمْ مِنْ فَقَالَ: ﴿ اللهِ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، لَهِي خَبْرٌ لَكُمْ مِنْ فَقَالَ: ﴿ اللهِ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، لَهِي خَبْرٌ لَكُمْ مِنْ حَمْدِ النَّعَمِ: الوِثْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاقِ المِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ». [صحبح لغبره. أحمد: المِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ». [صحبح لغبره. أحمد: المِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ». [صحبح لغبره. أحمد:

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من المطبوع.

الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ السَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ: إِنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْم، وَلَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ: إِنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْم، وَلَا كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ أَوْتَر، ثُمَّ كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَوْتَر، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ القُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُ قَالَ: «يَا أَهْلَ القُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُ الوَثْرَ». [ابناده نوي. أحمد (زيادات عبد الله: ١٢٦٢، وأبو داود: الوثر مذي: ١٤٠٦، والنساني: ١٢١٦].

11٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الموتْرَ، فَأُوتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُ الموتْرَ، فَأُوتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ وَلَا لأَصْحَابِكَ». [صحبح لغيره، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني المرسل في «الملل»: (٥/٣٩٣). أبو داود: ١٤١٧ موصولاً. وعبد الرزاق: ١٤٥١، وابن أبي شيبة: ١٩٣٠ مرسلاً].

#### ١١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

11۷۲ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنْ أَبِيهِ] (١)، أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّ كَانَ يُكَانَّكُما كَانَ يُوتِدُ بِد: ﴿ وَلَا يَكَانُهُ اللهِ اللهِ عَلَى الْأَعْلَى ﴾، وَ: ﴿ وَلُل يَكَأَيُّهَا اللهِ عَلَى الْأَعْلَى ﴾ ، وَ: ﴿ وَلُلُ هُو اللّهُ أَحَدَدُ ﴾ . [اسناده صحبح.

أحمد: ٢٧٢٠، والترمذي: ٤٦٦، والنسائي: ١٧٠٣].

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: يُونُسُ بِنُ أَبِي (٢) إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: يُونُسُ بِنُ أَبِي (٢) إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، نَحْوَهُ. عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ عَيَّةٍ، نَحْوَهُ. ١١٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبْاحِ، وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقِيِّ مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبْدَ لَانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الصَّبْدَ لَانِيُ ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ جُرَبْعِ فَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةً: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةً: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: عَانَ يَعْرَبُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى بِدِ: ﴿ وَلَى يَتِالَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعَلَيْكُ الْحَيْفِرُونَ ﴾ ، وَفِي الرَّعْعَةِ الأُولَى بِد: ﴿ وَلُو اللهِ عَلَيْهُ الْحَيْفِرُونَ ﴾ ، وَفِي الرَّعْعَةِ الأُولَى بِد: ﴿ وَلُو اللهُ عَلَيْكُ الْحَالَةُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَوِّذُنَيْنِ. [حسن بطرة اللهُ اللهُ

#### ١١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

11٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. [أحمد: ٤٨٦٠، والبخاري: ٩٩٥، ومسلم: ١٧٦١ مطولاً. وسأتي برقم: ١٣١٨].

المَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَالَ اللَّهِ عَالِمَ مُثَنَى مَثْنَى، وَالوِثْرُ رَكْعَةُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَثْنَى مَثْنَى، وَالوِثْرُ رَكْعَةُ وَلُكَ اللَّهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالوِثْرُ رَكْعَةُ وَالْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من «تحفة الأشراف»: ٥٥٨٧، وهو في المطبوع من «السنن» وفي مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) لفظة (أبي) سقطت من المطبوع. وهو يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح»: السّماكان: كوكبان؛ سِمَاك الأعزل، وهو من منازل القمر، وسِماك الرَّامِح، وليس من المنازل.

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : خَقَالَ : المُطَّلِبُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ أُوتِرُ ؟ قَالَ : أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، قَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : البُتَيْرَاءُ ، فَقَالَ : سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، يُرِيدُ : يَقُولَ النَّاسُ : البُتَيْرَاءُ ، فَقَالَ : سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، يُرِيدُ : هَلِهِ مُنَاقَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ بَيِّيْ . [اسناده ضعيف ابن حزيمة : هَلِهِ مُسْنَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ بَيْنِهِ . [اسناده ضعيف ابن حزيمة : ١٩٧٨ ، والخطيب في وضح أوهام الجمع والتفريق : (١٢٩١/)].

١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. [أحمد: ٢٤٤٦١، ومسلم: ١٧١٨ مطولاً].

#### ١١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

1 ١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ أَبِي أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي جَدِّي أَبِي الحَوْرَاءِ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ يَنِيُ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِثْوِ: «اللَّهُمَّ الهَٰدِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي اللهُمَّ الهَٰدِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ نَولَّيْنِي فِيمَنْ مَا قَضَيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَفْطَيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَفْطَيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَفْطَيْتَ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ أَفْطَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالْنِيْنَ بَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ». [صحبح. احمد: وَالنَّيْنَ ، مُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ». [النساني: ١٧٤١].

١١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا بَهُو بُنُ اللهِ عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا بَهُو بُنُ اللهَ اللهِ عَمْرِ الفَزَادِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَادِثِ بنِ هِشَامِ المَخْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَادِثِ بنِ هِشَامِ المَخْزُومِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَّ المَحْزُومِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَّ المَحْزُومِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَفُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ سُخُطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مَا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْكَ، لَا أُحْصِي نُنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى فَنَاءً عَلَى فَنَاءً عَلَى فَنَاءً عَلَى فَنَاءً عَلَى فَنْفِسِكَ». [إسناده صحيح. أحمد: ٧٥٩، وأبو داود: ١٤٢٧، والنسائي: ١٧٤٨].

#### ١١٨ - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي القُنُوتِ

١١٨٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيُّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيُّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بَنِ يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَعَلِيْهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِلَّا عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١). [احمد: ١٢٨٦٧، والبخاري: ٣٥٦٥، ومسلم: ٢٠٧٦].

## ١١٩ - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ

المَّنَا عَائِذُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ حَسَّانَ الطَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَائِذُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَعْ بِبَاطِنِ كَفَيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَعْتَ فَامْسَعْ بِهِمَا وَجْهَكَ». [اسناده ضعيف جدًا. أبو داود: ١٤٨٥ مطولاً. وسأتي برقم: ٢٨٦٦].

## ١٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

١١٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا مَحْلَدُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدِ اليَامِيِّ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدِ اليَامِيِّ، عَنْ شَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَيِّ بِنِ كَعْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَيِّ بِنِ كَعْدٍ أَنَى يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. [إسناده صحيح. النساني: ١٧٠٠ مطولاً].

١١٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ سَهْلُ بنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا تُعَلِي صَلاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا

<sup>(</sup>۱) قال النووي: هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع ﷺ إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه ﷺ في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما. . . ، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد: لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيُقدَّم المثبتون في مواضع كثيرة ـ وهم جماعات ـ على واحد لم يحضر ذلك، ولابد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم.

نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ. [إسناده صحيح. عبد الرزاق: ٤٩٦٦ دون التقييد بصلاة الصبح. وأخرجه أحمد: ١٢٧٠٥، والبخاري: ١٠٠٢، ومسلم: ١٥٤٩ عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع، وأنه ﷺ قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أناس قَتلوا أناساً من أصحابه].

1104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرَّكُوعِ بِيراً عَنْ المِعْ بِعدالرَّوع بِيراً اللهِ المُعْتَ فِي الصبح بعد الرَّوع بِيراً اللهِ اللهُ ا

#### ١٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

م١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيْ يَحْيَى، أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي (٢) حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ: أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ، وَالْنَتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ. [أحمد: ٢٤٩٧٤، والبخاري: ٩٩٦، وسلم: ١٧٣٧].

١١٨٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. [إسناده قوي. أحمد: ١٥٥، ١٥٥].

المُعْدَا اللهِ اللهُ ا

فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةُ، وَخَلِكَ أَفْضَلُ». [أحمد: ١٤٣٨١، ومسلم: ١٧٦٦].

## ١٢٢ - بَابٌ فِيمَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ

المَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْمِينِيُّ وَسُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِنْ إِلَيْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِنْ أَوْ نَسِيهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَ». [صحبح. احد: أَوْ نَكرَ». [صحبح. احد: الماء].

١١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بِنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا،. وسلم: ١٧٦٤].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهِ<sup>(٣)</sup>.

# ١٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

المُورِيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَظاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الوِثْرُ حَقَّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِرُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُ قَالَ: «الوِثْرُ حَقَّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِرُ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِرُ بِفَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِرُ بِفَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُونِرُ بِوَاحِدَةٍ السناده صحيح. أحمد: ٢٣٥٤٥، وأبو دارد: ١٤٢٢، والناني: ١٧١١].

 <sup>(</sup>١) ذهب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (٣/ ٤٩١) إلى الجمع بين الروايات عن أنس بقوله: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن الفنوت للحاجة بعد الركوع.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: ابن.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإن كان ضعيفاً، فقد تابعه محمد بن مطرف عند أبي داود: ١٤٣١ وغيره، ومحمد ثقة.

مُحَمَّدُ بنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا الْبُو بَكْرِ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، مُحْمَّدُ بنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رُرَارَةً بنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بنِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رُرَارَةً بنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بنِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلَيْشَةً، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ وَلَهُ وَطَهُورَهُ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ فِيمَا شَاءً أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَلَهُ وَلَا اللهِ عَلَى نَبِيهِ، فَمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا وَيُتَوَضَّأً، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدُعُو رَبَّهُ، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَلْكَ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدُعُو رَبَّهُ، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَلْكَ عَلَى نَبِيهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَلْكَ مَنْ اللهُ عَلَى نَبِيهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَكُعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ فَيْدَامَا يُسْلِمُ وَكُعَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمُ، وَأَحَدَ اللَّهُ عَلَى مَا سَلَّمَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمُ، وَأَحَدَ اللَّهُ عَلَى مَا سَلَّمَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ، وَأَحَدَ اللَّهُ عَلَى مَالِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَغْسُمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِشَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ. إسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ. الساده ضعيف. أحمد: ٢٦٤٨٦، والنابي: ١٧١٥].

## ١٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ فِي السَّفَرِ

119٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. الْحَد: ٥٥٩٠، والبخاري بنحوه: ١٦١٨، ومسلم بنحوه: ١٦١٨].

1194 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَر، قَالَا: سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ. [صحيح الحدد ٢١٥٦].

# ١٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِساً

مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بنُ مُوسَى المَرَئِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [صحيح من حديث عائشة، وهو الحديث الآني. أحمد: ٢٦٥٥٣، والترمذي دون قوله: وهو جالس»: ٤٧٥، عن أم سلمة].

1197 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بِنُ عَبْدِ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ وَالْحَدَةِ، ثُمَّ يَرْكُعُ وَالْحَدَةِ، ثُمَّ يَرْكُعُ رَكْعَ بَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ، وَمُعْمَ فَوَكَعَ رَاحِمد: ٢٥٥٥٩، وصلم: ١٧٢٤ مطولاً].

# ١٢٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الوِتْرِ، وَبَعْدَ رَكْعَتَي الفَجْرِ

114٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلْفِي - أَوْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلْفِي - أَوْ: أَلْقَى - النَّبِيَ يَنَظِيْهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَّا وَهُو نَائِمٌ عِنْدِي. أَلْقَى - النَّبِيَ يَنَظِيْهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَّا وَهُو نَائِمٌ عِنْدِي. (أحمد: ٢٥٠٦١، والبخاري: ١٧٣١، ومسلم: ١٧٣١].

قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي بَعْدَ الوِتْرِ.

١١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ. إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. [أحمد: ٢٤٠٥، والبخاري: ٢٢٦، وسلم: ١٧١٨].

1199 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِح،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَى رَكُعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ. [صحبح. النسائي في الكبرية: ١٤٦٠](١).

#### ١٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

المَعْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَلِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَلِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَلِكِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، اللهَ عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا خَلَفُكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ مَلَ فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرُ عَلَى بَعِيرِهِ. فَقَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ. بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ. إلى اللهِ عَلَى بَعِيرِهِ. إلى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

المُعَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الأَسْفَاطِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الأَسْفَاطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [صحبح بما عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَتَلِيُّةٌ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [صحبح بما عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَتَلِيُّةٌ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [صحبح بما فيه المروزي في اكتاب الونوا ص٣٠-المختصر].

### ١٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

١٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بِنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحْمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَأَبِي بَكْرٍ: «أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟» قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ: «فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟» فَقَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، نَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوّةِ (٣)». اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوّةِ (٣)». وأمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوّةِ (٣)». [محبح لنبره. احمد: ١٤٣٢٣].

المُعَانُ بِنُ تَوْبَةَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَأْبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحبح لغبره. ابن حزيمة: ١٠٨٥، وابن حان: ٢٤٤٦].

#### ١٢٩ – بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلَ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَى، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلَا مَدُكُمُ فَلَا مَدُكُمُ فَلَا مَدُكُمُ فَلَا مَدُدِي كُمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ». فَلَا مُدُدِي كُمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ». [صحبح. احمد: ١١٠٨٢، وأبو داود: ١٠٢٩، والترمذي: ٢٩٨، والنساني في «الكبري»: ٥٩٠].

# ١٣٠ - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً وَهُوَ سَاهٍ

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنِي فَالَا: حَدَّثَنِي فَالَا: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد: ٩٣٦٨، وأبو داود: ١٢٦١، والترمذي: ٤٢٢ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، فليضطجع على جنبه الأيمن»، والصحيح في هذا الحديث أنه من فعل النبي ﷺ لا من قوله.

<sup>(</sup>٢) أي: بالخصلة المحكمة وهي الخروج عن العُهْدة بيقين، والاحتراز عن الفوت.

<sup>(</sup>٣) أي: بصدق العزيمة على قيام الليل.

الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ عَنْ صَلَاةً خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَقِيلَ لَهُ، فَثَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» وقيلَ لَهُ، فَثَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [أحمد: ٤٢٣٧، والبخاري: ٤٠٤، ومسلم: ١٢٨١].

#### ١٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِياً

الزُهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَةً، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنَةً، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنَةً مَلَى صَلَّى صَلَّةً، أَظُنُّ أَنَّهَا العَصْرُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ، قَامَ قَبْلَ فَي الثَّانِيةِ، قَامَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. الحد: ٢٢٩٢، والبخاري بنحوه: ٨٢٩، ومسلم بنحوه: ١٢٦٩].

17.٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ فَمُيْرٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ (ح). وَحَدَّثَنَا عُمُمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهُونَ مِنَ الظَّهْرِ نَسِيَ الجُلُوسَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ نَسِيَ الجُلُوسَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ. وَمَلْمَ المَا عَلَى السَّهُو وَسَلَّمَ.

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنَ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً شُيُلُ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِم، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً فَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَالَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا يَسْبُدُ مَنَ الرَّكْعَتَيْنِ السَّهْوِ». وصحبح أحمد: يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». [صحبح أحمد: ١٠٢٦].

# ١٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَرَجَعَ إِلَى اليَقِينِ

الصَّيْدَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الصَّخَاقَ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالوَاحِدَةِ، يَقُولُ: فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَلَيْجُعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالأَرْبَعِ، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، حَتَّى يَكُونَ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، حَتَّى يَكُونَ فَلْيَجْعَلْهَا فَلَاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، حَتَّى يَكُونَ فَلْيَجْعَلْهَا فَلَاثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ الوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». [حسن لغيره (١٠]. احمد: ١٦٥١، والنرمذي: ٤٠٠].

١٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا ضَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليقِينِ، فَإِذَا اسْتَبْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فَإِذَا اسْتَبْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِنَمَامٍ صَلَاتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ». [أحد: ١١٦٨٩، وسلم: ١٢٧٧].

# ۱۳۳ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

ا ۱۲۱۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: كَتَبَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: كَتَبَ إِلْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ \_ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَإِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ \_ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً، لَا نَدْرِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً، لَا نَدْرِي

<sup>(</sup>۱) وإسناد هذا الحديث اختلف فيه على محمد بن إسحاق، فروي عنه موصولاً ومرسلاً. انظر التعليق على الحديث: ١٦٥٦ في «مسند أحمد».

أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَسَأَلَ، فَحَدَّثْنَاهُ، فَتَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لِأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا لَسِبُ فَذَكُرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَتَحَرَّ نَسِيثُ فَذَكُرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَتَحَرَّ فَي الصَّلَاةِ، فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ، وَيُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَنَيْنِ». [أحمد: ١٧٤، والبخاري: ٤٠١، ومسلم: ١٢٧٨].

المَعْدِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عِلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». (أحد: ٤٣٤٨، ومسلم: ١٢٧٥، وانظر ما قبله).

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الأَصْلُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.

#### ١٣٤ - بَابٌ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِياً

١٢١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَنِدُ

إِلَيْهَا، فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ (١) يَقُولُونَ: فَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولًا لَهُ شَيْئاً، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْبَدَيْنِ، يُسَمَّى ذَا الْبَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ الْبَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ» قَالَ: فَإِنَّمَا صَلَّيْتَ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ» قَالَ: فَإِنَّمَا صَلَيْتَ رَكُعتَيْنِ، فَقَالَ: «أَكُمَا يَقُولُ ذُو الْبَلَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَا يَكِيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَا يَكُمْ سَجَدَ قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ شَعْرَ وَلَهُ اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بِنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ المُهَلِّبِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَانٍ مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقَامَ الخِرْبَاقُ. مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقَامَ الخِرْبَاقُ. رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ - فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ - فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ - فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَباً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، الصَّلَاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَباً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكُعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ قَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وملم: ١٩٩٤].

## ١٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْنَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

1717 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكُيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْنِي أَحِدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَطَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، حَتَّى لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمْ». [احمد: ١٢٦٥، والبخاري: ١٢٣٠، ومسلم: ١٢٦٥].

١٢١٧ - حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ

<sup>(</sup>١) أي: أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشي، ويقبلون عليه بسرعة.

بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بِنُ صَفْوَانَ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ بُنَيِّ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَلَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». [صحيح، أحمد: ١٠٢٦٣، وانظر ما قبله].

## ١٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

١٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُلَيْنَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مُسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّيِّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ. [أحمد: ٣٥٧٠، وسلم: ١٢٨٦].

#### ١٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

المبد الله بن مُوسَى التَّيْمِيُ ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى التَّيْمِيُ ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُوسَى التَّيْمِيُ ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بِنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ عَلِي إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ ، فَرَجَ النَّي الْمَلَقَ فَاغْتَسَلَ ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَمَكُنُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَى بِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ فَصَلَى بِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ فَصَلَى بِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ فَصَلَى بِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ الْمَاكِونِ : ٢٧٥ ، وسلم: ١٣٦٧].

# ١٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثُ فِي الصَّلَاةِ، كَيْفَ يَنْصَرِفُ؟

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ شَبَّةَ بِنِ عَبِيدَةَ بِنِ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيٌ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِيهُ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَنْفِهِ، قُمَّ لِيَنْصَرِفُ". أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَلْيُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفُ". [اسناده صحح. أبو داود: ١١١٤].

١٢٢٢/ م- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

#### ١٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ المَرِيضِ

الْبَرَاهِيمَ بِنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِيَ النَّاصُورُ (٢)، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ». [احمد: ١٩٨١٩، والبخاري: ١١١٧].

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) القَلَس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بالقيء، فإن عاد فهو القيء.

<sup>(</sup>٢) النَّاصُور، ويقال: النَّاسور: وهي قرحة تمتد في أنسجة الجسم على شكل أنبوبة صيقة الفتحة، وكثيراً ما تكون حول المقعدة.

أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِساً عَلَى يَمِينِهِ، وَهُوَ وَجِعٌ. [إسناده ضعيف. الطبراني في الكبره: (٢٢/(١١٦))].

#### ١٤٠ - بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِداً

المُوبَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُوبَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ الْكُمُ صَلَاتِهِ وَهُو جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَيْهِ العَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيراً. [إسناده الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيراً. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٦٧٢٦، والنابي: ١٦٥٥. وسبكر برقم: ٢٦٧٢].

المَّرَاء عَلَّانَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بِثُو بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ يَقْرَأُ وَهُو قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً. [احمد: ٢٥٨٦٦، ومسلم: ١٧٠٦.

المَعْنُمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا قَائِماً، حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنُ، فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِساً، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ السِّنِّ، فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِساً، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ. [احمد: ۲٤۲٥٨، والبخاري: ١١١٨، وسلم: ١٧٠٤].

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ
 مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيقِ العُقَيْلِيِّ قَالَ: والبخاري: ١١١٥].

سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً، فَإِذَا قَرَأً قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا قَرَأً قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً. [احمد: ٢٦٠٣٩، وسلم: ١٧٠٢].

# ١٤١ - بَابُ صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النُّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَاثِمِ

المَعْنَى اللَّهُ عَنْمَانُ اللَّهُ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى اللَّهُ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

المجهدة المتحدد عَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي بِشُرُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي بِشُرُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي اللهِ بنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ فَرَأَى نَاساً يُصَلُّونَ فَعُوداً، فَقَالَ: «صَلاةُ القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَامِمِ». [صحبح. احدد: ١٣٦٨، والنساني في الكبرى المالية القامِم.

ا ١٣٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِنِ لَمُعَلِّمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ بَرْيُدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى قَاعِداً، قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُو عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى قَاعِداً، قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [احمد: ١٩٩٧٤، والنخرى: ١٩٩٥،].

<sup>(</sup>۱) ولفظ الحديث عندهما هو: عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعداً! قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم». وهذا لفظ مسلم.

## ١٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ - وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيةً: لَمَّا ثَقُلَ - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْبُصَلِّ بِالنَّاسِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ (١٠) ـ تَعْنِي رَقِيقٌ \_ وَمَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ (٢) \* قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ذَهُبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ مَكَانَكَ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ. [احمد: ٢٥٧٦١ و٢٥٨٧، والبخاري: ٧١٣، ومسلم: ٩٤١].

١٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ غُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ بَيْ خِفَّةً، فَخَرَجَ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ

أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَذَاءَ أَبِي بَكْرٍ، إِلَى جَنْبِهِ، فَأَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ، إِلَى جَنْبِهِ، فَالنَّاسُ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. [أحمد مخنصراً: ٢٥٩٤٣، يُصَلَّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. [أحمد مخنصراً: ٢٥٩٤٣، ومسلم: ٩٤٣].

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، مِنْ كِتَابِهِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: سَلَمَةُ بِنُ نُبَيْطٍ (٣) أَخْبَرَنَا عَنْ نُعَيْم بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِم بنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ فِي مَرَضِهِ، [ثُمَّ أَفَاقَ](؟)، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ ذَلِكَ المَقَامَ يَبْكِي، لَا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَنَ، وَأُمِرَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً، فَقَالَ: «انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ» فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ<sup>(٥)</sup>، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ، ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) أي: حزين.

٢) المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط، كما أن صواحبات صيغة جمع والمراد زليخا فقط، ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمِع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: بُهَيْط. (٤) ما بين حاصرتين من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) اختلفت روايات الحديث في تسمية الاثنين اللذين خرج رسول الله ﷺ يُهادى بينهما إلى الصلاة، فوقع في رواية ابن ماجه أن النبي ﷺ 😑

لِيَنْكِصَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى فَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فُبِضَ (١). [إسناده صحيح. النماني في «الكبرى»: ٧٠٨١ مطولاً].

المُرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَرْقَمِ بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ السَّرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَرْقَمِ بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «اَدْعُوا لِي عَلِيًّا» مَاتَ فِيهِ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «اَدْعُوا لِي عَلِيًّا» قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكُرٍ؟ قَالَ: «اَدْعُوهُ» قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَدْعُو لَكَ عُمَر؟ قَالَ: «اَدْعُوهُ» قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَدْعُو لَكَ عُمَر؟ قَالَ: «اَنْعَمْ» فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، رَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ، سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ، سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ، فَأَوْمَأ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: أَيْ مَكَانَكَ، فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَا أَبُو بَكْرٍ، فَا أَنَمُ بِالنَّبِي ﷺ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُ بِالنَّبِي ﷺ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ

بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ القِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ وَكِيعٌ: وَكَذَا السُّنَّةُ.

قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ. [إسناده صحيح. أحمد: ٣٣٣٠ ر٣٣٥٥].

# ١٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُلْفَ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِهِ

المُغيرة بن مُعْبَة ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَمْزَة بنِ المُغَنَّى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمْرُة ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَمْزَة بنِ المُغِيرة بنِ شُعْبَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ وَانْتَهَيْنَا إِلَى القَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ وَانْتَهَيْنَا إِلَى القَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ رَكْعَة ، فَلَمَّا أَحَسَ بِالنَّبِيِّ وَقَالَ : «قَدْ أَحْسَنْت ، كَذَلِكَ النَّبِي عَيْقِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاة ، وَقَالَ : «قَدْ أَحْسَنْت ، كَذَلِك فَافْعَلْ » . [أحمد: ١٨١٧٢، ومسلم: ٦٣٣ مطولاً].

# ١٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»

المجاد حدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّ ثَنَا عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُ ﷺ جَالِساً، فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا بِصَلَاتِهِ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً». [احمد: ٢٤٢٥، والبخاري: ١٨٨، وسلم: ٢٢٦].

حين خرج إلى الصلاة اتكأ على بريرة ورجل آخر، وسمي هذا الرجل ـ فيما رواه ابن حبان: ٢١١٨، والبيهةي: (٣/ ٨٢) عن مسروق، عن عائشة ـ بنوبة، وهو مولى رسول الله على ووقع في رواية البخاري: ٦٦٥، ومسلم: ٩٣٨ أن هذين الرجلين هما العباس وعلي . ولاختلاف هذه الروايات اختلفت أنظار العلماء في تسميتهما، فذهب النووي إلى أنه على خرج من البيت إلى المسجد بين بريرة ونوبة، ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي رهيه وبذلك يكون قد جمع بين الروايات. وأما ابن حبان، فقد حمل القصة على التعدد. انظر «الإحساء»: (٨٥/٥).

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعد هذا: قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب، لم يُحدِّث به غير نصر بن علي.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يقدر على القراءة في تلك الحالة، والمراد هنا أنه لا يستطيع إسماع الناس بسبب بكائه.

١٢٣٨ - حَدَّنَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ، صُعْعَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لَعُعُوداً، فَلَوْنَهُ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا لَكِمْدُ، فَلُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَلُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَلُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً الْجَمْدِينَ». [أحمد: ١٢٠٧٤، والبخاري: ٥٠٥، ومسلم: أَجْمَعِينَ». [أحمد: ١٢٠٧٤، والبخاري: ٥٠٥، ومسلم:

المَعْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا لَيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قَيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا فَعَالَوا بَيْهِ وَلَا بَرَبَهَ: ١٤٤٨].

١٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ
 ١٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، وَحَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بنِ طَارِقٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلْتُ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ، نَحْوا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي بِالْكُوفَةِ، نَحْوا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اللهُ جُرِ؟ فَقَالَ: أَيْ بُنَيِّ مُحْدَثٌ. [إسناده صحيح. احمد: الفَجْرِ؟ فَقَالَ: أَيْ بُنَيِّ مُحْدَثٌ. [إسناده صحيح. احمد: المَهْجُرِ؟ وَالترمذي: ٤٠٤، والنساني: ١٠٨١].

الضّبيّ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ بَكْرٍ (١) الضَّبِيّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : فَي رَسُولُ اللهِ عَنْ القُنُوتِ فِي الفَجْرِ . [إسناده مسلسل بالضعفاء . العقيلي في «الضعفاء» : (٣٦٧/٣) ، والدارقطني : ١٦٨٨] .

المَعْدَ اللهِ عَلَى الْجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا فِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، يَدْعُو عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْراً ، ثُمَّ تَرَكَ . [أحمد: ١٢١٥٠، والبخاري: ٤٠٨٩، وسلم: ١٥٥٤].

1788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بِنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بِنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بِنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ (٢) أبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ (٢) عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [احمد: عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [احمد: على مُضَرَ، والبخاري: ٦٢٠٠، ومسلم: ١٥٤١].

١٤٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

الطَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ الطَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيِيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) تحرف في المطبوع إلى: نصر، والصواب ما أثبت، فهو حاتم بن بكر بن غيلان الضَّبِّي، أبو عمرو البصري الصيرفي. انظر التهذيب الكمال»: (٥/ ١٩١) وفروعه.

<sup>(</sup>٢) الوطأة: البأس، أي: خُذهم بشدة.

يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بِنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بِنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُويَيْنِ فِي أَبِي هُويَيْنِ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: العَقْرَبِ، وَالحَيَّةِ. [إساده صحيح. احمد: ٧٣٧٩، وأبو داود: ٩٢١، والترمذي: ٣٩١، والناني: ١٢٠٣].

الأَوْدِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ ثَابِتِ الدَّهَّانُ: وَالْعَبَّاسُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ ثَابِتِ الدَّهَّانُ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ وَيَلِيَّةً عَقْرَبٌ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَ وَيَلِيَّةً عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَعَنَ اللهُ العَقْرَب، مَا تَدَعُ المُصَلِّي وَغَيْرَ المُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ». المُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ». [صحيح. ابن عدي: (١/١٢)، والطبراني في «الأوسط»: ١٧٣٧٩].

١٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ جَمِيلِ: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ جَمِيلِ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَتَلَ عَقْرَباً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. [إسناده ضعف جدًا. ابن عدي: (٢٨/٢)، والطبراني في «الكبير»: ٩٤٠].

# ١٤٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ، وَبَعْدَ العَصْرِ

المه ١٧٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبَيْدٍ بِنِ عَالِمٍ عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنْ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ. [احمد: ١٩٤١، والبخاري: العَصْرِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ. [احمد: ١٩٤١، والبخاري: العَصْرِ حَتَّى مَطُولًا، وملم: ١٩٢٠].

١٧٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَرْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلاَةً بَعْدَ صَلاَةً بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاَةً بَعْدَ

الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [احمد: ١١٠٤٠، والبخاري: ١١٠٤٠، والبخاري:

المحمد المحم

## ١٤٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي ثُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

المَّهُ مَنْ مَعْ الْمَا الْمُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا غُنْدُرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةً قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةً قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: "نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَطُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَظُلُع الصَّبْحُ، ثُمَّ انْهَهُ (١) حَتَّى تَظُلُع الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ (٢) حَتَّى تَنْتَشِرَ (٣)، ثُمَّ انْهَهُ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ العَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ (١٠)، ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَغُرُبَ مَلَ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يُقُومَ العَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ (١٠)، ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَغُرُبَ مَنْ مَنْ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يُقُومَ العَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ (١٠)، ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَغُرُبُ مَنْ مَنْ الشَيْطَانِ، وَتَظُلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَظُلُعُ بَيْنَ الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ الشَّعْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَظُلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَظْلُعُ بَيْنَ

ابن أبي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عَنِ المَقْبُرِيُّ: حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّجَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عَنِ المَقْبُرِيُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِ يَعْلَى عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَلَى اللهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالَ: هَلْ مِنْ عَلْ مِنْ عَلْ مِنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: انتَهِ، في المواضع الثلاثة. و«انْهَهُ» أمر من النهي، والهاء للسكت، أي: ثم انَّهَ نفسك عن الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أي: كأنها ترس في إمكان النظر إليها، لقلة ضوئها وحرها. ﴿ ٣) ﴿ في المطبوع: حتى تُبَشِّبِش.

<sup>(</sup>٤) أي: حتى يبلغ الظل في القلة غايته، بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه، فيصير كَأَن العمود قائم عليه، والمراد وقت الاستواء.

سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ؟ قَالَ: انْعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْعَ، فَدَعِ الصَّلَاةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَلَوَ الصَّلاة، كَالرُّمْحِ، فَلَوَ الصَّلاة، كَالرُّمْحِ، فَلَوَ الصَّلاة، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَإِنَّ يَلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفَتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةً مُتَقَبَّلَةً حَتَّى تُصلِي الطَّلاةَ مَحْشُورَةً مُتَقَبَّلَةً حَتَّى تُصلِي العَصْرَ، ثُمَ وَ الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». [صحبح ابن عزيمة: ١٢٧٥، واليهني: (٢/ ١٥٥)].

المَّدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ وَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ وَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ وَعُلَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْمُسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ - فَإِذَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، الشَّيْطَانِ - فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْفُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْفُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ لِلْفُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثَ». [صحبح، وهذا إسناد مرسل قوي، أبو السَّاعَاتِ الثَّلَاثُ». [صحبح، وهذا إسناد مرسل قوي، أبو عبدالله الصنابحي تابعي، أحمد: ١٩٠٣، والنساني: ١٦٠].

# ١٤٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ

170٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بَابَيْهِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بنِ بَابَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَنِي عُبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». [إسناده صحيح. احمد: سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». [إسناده صحيح. احمد: 1771، وأبر داود: 189٤، والترمذي: 3٨٨، والنساني: 5٨٥].

١٥٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أَخَرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
 ١٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا

أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ ذِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَاماً يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً». [صحيح. احمد: ٣٦٠١، وأبو داود مطولاً: ٤٣٢، والساني: ٧٨٠. واحرجه مسلم: ١١٩١ مونوناً].

٦٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصِلِّ الطَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلِّ المَّكَانَ وَاللَّهُ فَهِيَ نَافِلَةً فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةً لَكَ». [أحمد مطولاً: ٢١٤٢٨، وسلم: ١٤٦٧].

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي الْمُرَأَةِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُنَّنَى، عَنْ أَبِي أَبِي أَبِي الْمُرَأَةِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِي عَيْثٍ قَالَ: «سَيَكُونُ أُمْرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ، يُؤخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً». الصَّلاة عَنْ وَقْتِهَا، فَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً». [صحيح لنبره. أحمد: ٢٢٦٨٦، وأبو داود: ٤٣٣].

#### ١٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ

لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَرِجَالاً أَوْ رُجَالاً أَوْ رُجُالاً أَوْ رُجُالاً أَوْ رُكْبَاناً». [صحبح من فعل النبي ﷺ لا من قوله. وقوله في آخره: "فإن كان خوف...» من قول ابن عمر. ابن حبان: ۲۸۸۷. وأخرجه أحمد: ٦١٥٩، والبخاري: ٩٤٢، ومسلم: ١٩٤٤ من فعل النبي ﷺ لا من قوله. والبخاري: ٤٥٣٥ موقوفاً على ابن عمر].

قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ.

القطانُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الأَنْصَادِيُّ، عَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الأَنْصَادِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ العَدُوّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ لأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ لأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامٍ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامٍ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكُعُ بِهِمْ رَكْعُةً، وَيَسْجُدُونَ لَا نَفْسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَيْكَ، وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ. وَلِهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ. وَلِيكَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: فَسَأَلْتُ يَحْيَى بِنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ هُعْبَةً، عَنْ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ، عَنْ صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ. [أحمد: ١٥٧١٠، والبخاري بإثر حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ. [أحمد: ١٥٧١٠، والبخاري بإثر الحديث: ١٣١١، وسلم: ١٩٤٧].

قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى: اكْتُبُهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ الحَدِيثَ، وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى.

الحَدْنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا أَرْبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
 عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً
 الخَوْفِ، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ، وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى المُقَدَّمُ، حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ، وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ المُقَدَّمِ، فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ قَامُوا مُقَامَ الصَّفِ المُقَدَّمِ، فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ قَامُوا مُقَامَ المُقَدَّمِ، فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَكُلُهُمْ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالصَّفُ الَّذِي يَلُونَهُ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَكُلُّهُمْ فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَكُلُّهُمْ فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَكُلُهُمْ فَلَمَ النَّيْمِ فَيَلِي القِبْلَةَ . [احمد: ١٥٠١٩، سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ العَدُو مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ. [احمد: ١٥٠١٩، والبخاري تعليقاً بصِغة الجزم: ٤١٣٠، ومسلم: ١٩٤٦].

#### ١٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ

الآال - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا». [أحمد: ١٧١٠١، والبخاري: ١٠٤١، ومسلم: ٢١١٦].

المَعْنَى، وَأَحْمَدُ بِنُ الْمُعَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى، وَأَحْمَدُ بِنُ الْبِي، وَجَمِيلُ بِنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ خَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ جَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَشِيرٍ قَالَ: اللهَ عَبْدِ، فَلَمْ يَزَلُ فَخَرَجَ فَزِعاً يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أَنَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ لِيصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أَنَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الشَّعْمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِللهَ لِشَيْءٍ اللهَ لِشَيْءٍ اللهَ لِشَيْءٍ اللهَ لِللهَ لِشَيْءٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى اللهُ لِشَيْءٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى اللهُ لِشَيْء وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى اللهُ لِشَيْء وَلَا لَكَ اللهُ لِشَيْء وَلَا لِحَيَاتِهِ، اللهُ لِعَلَى اللهُ لِشَيْء وَلَا لَا السَّانِ الْمَوْتِ عَظِيمٍ اللهُ اللهَ اللهُ لِلْمَالِ لَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِلْمَالِ مَنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَلهُ " [اسناده ضعيف أحمد: ١٩٥٥، وابو منصراً: ١٩٤٥، والساني: ١٤٤١].

١٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المُمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ الأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الكُسُوفِ، فَلَا نُسْمَعُ لَهُ صَوْتاً. [حسن لغيره. أحمد: ٢٠١٦، وأبو داود مطولاً: ١١٨٤، والترمذي: ٥٧٠، والنساني: ١٤٩٦].

المَّدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا فَعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بَنْ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مَنْ مَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ

فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ وَفَعَ، ثُمَّ السُّجُودَ، ثُمَّ الْصَرَف، فَقَالَ: رَفَعَ، ثُمَّ الْصَرَف، فَقَالَ: «لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي الجَنَّةُ، حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْنُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ؟».

قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لَهَا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». [أحمد: ٢١٩٦٣، والبخاري: ٧٤٥، وسلم بنحوه دون قصة المرأة: ٢١٠٣].

#### ١٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ

المُحَمَّدُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ اللهِ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللهِ مِن إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هِشَامٍ بِنِ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ الصَّلَةِ فِي الإِسْتِسْقَاء، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ مُتَوَاضِعاً مُتَبَدِّلاً (٢) مُتَخَشِّعاً مُتَرَسِّلاً (٣) مُتَضَرِّعاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فَي العِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبُكُمْ هَذِهِ. [إسناده حسن أحمد: في العِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبْكُمْ هَذِهِ. [إسناده حسن أحمد: في العِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبْكُمْ هَذِهِ. [إسناده حسن أحمد: في العِيدِ، وأَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبْكُمْ هَذِهِ. والنانِ : ١٥٢٢، والومذي: ٢٠٣٥، والنانِ : ١٥٢٢، والومذي : ٢٠٣٥، والنانِ : ١٥٢٥.

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بِنَ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بِنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ يَعِيُّ خَرَجَ إِلَى لَيْحَدِّثُ أَبِي عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ يَعِيُّ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [احمد: ١٦٤٥١، والبخاري: ١٠١٢، ومسلم: ٢٠٧١].

<sup>(</sup>١) أي: أربعة ركوع وأربعة سجود في ركعتين.

<sup>(</sup>٣) يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه: إذا لم يعجل.

<sup>(</sup>٢) أي: لابساً ثياب البِذْلة، تاركاً ثياب الزِّينة.

الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَخْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سُفْيَانُ، عَنْ يَحْمُو، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَعِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ عَمْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِي الْمَدِينِ الْمُعَنْ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِي الْمُعَنْ الْمُعَنْ الْمُعْمَدِ، عَنْ عَمْدٍ، عَنْ النَّبِي الْمُعَنْ الْمُعْمِدِ، عَنْ المُعَنْ عَمْدٍ، عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

قَالَ سُفْيَانُ: عَنِ المَسْعُودِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو: أَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، أَوِ اليَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اليَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ.

١٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بِنُ الْمِي الرَّبِيعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي الرَّبِيعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنِيُ يَوْماً يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانِ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ القِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرِ، احمد: ١٨٣٧٤].

#### ١٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الإستِسْقَاءِ

الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ: يَا كَعْبَ بِنَ مُرَّةَ، حَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ: يَا كَعْبَ بِنَ مُرَّةَ، حَدُّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحْذُر، قَالَ: جَاءَ مُرَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَعَيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَسْقِ الله، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَيْنَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ مَارِيعًا أَنْ عَلَى اللهُ عَيْنَ طَالًا عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهِ عَيْنَ طَالًا اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ عَيْنَ طَالًا اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

المَطَرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَجِيناً وَشِمَالاً. [صحبح لغيره. احمد: ١٨٠٦٦].

المُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيُ إِلَى النَّبِيُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ المِنْبَر، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً، مُغِيثاً (٤)، مَرِيعاً، غَدَقا (٢٠)، عَاجِلاً، غَيْرَ رَائِبُ مُرِيعاً، غَدَقا (٢٠)، عَاجِلاً، غَيْرَ رَائِبُ مُرَيعاً، غَدَقا (٢٠)، عَاجِلاً، غَيْرَ رَائِبُ مُرَيعاً، مَرِيعاً، غَدَقا (٢٠)، عَاجِلاً، غَيْرَ رَائِبُ وَلَا قَالُوا: قُمْ نَزَلَ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا: قُدْ أُحْيَيْنَا. [صحيح، لكن هذا الإسناد اختلف في وصله وإرساله. قَدْ أُحْيَيْنَا. [صحيح، لكن هذا الإسناد اختلف في وصله وإرساله. الطبراني في "الكبير": ١٢٦٧٧، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة»: ١٥٥ و ١١٥ موصولاً. وعبد الرزاق: ١٩٩٤، وابن أبي شيخ: ٢٣٣٠، و١٢ عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً].

١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بِنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بِنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى حَتَّى رَأَيْتُ ـ أَوْ: رُئِيَ ـ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٨٨٣٠].

قَالَ مُعْتَمِرٌ: أُرَاهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ.

۱۲۷۲ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنَا شَالِمٌ، عَنْ حَمْرَ بِنِ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَمَا نَزَلَ حَتَّى جِيشَ (٧) كُلُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَمَا نَزَلَ حَتَّى جِيشَ (٧) كُلُّ مِيزَابِ بِالمَدِينَةِ، فَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>١) - قوله: «مَريعاً» من الرُّيع وهو الزيادة. وجاء في المطبوع: مريثاً مريعاً.

<sup>(</sup>٢) أي: ماثلاً إلى الأرض مغطياً.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مغيثاً) من الإغاثة، بمعنى الإعانة.

<sup>(</sup>٦) الغَدَق: هو المطر الكبار.

<sup>(</sup>٣) أي: بطيء متأخر.

<sup>(</sup>٥) أي: محمود العاقبة.

<sup>(</sup>٧) أي: حتى تَدَفَّقَ وجرى بالماء.

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالَ اليَتَامَى(١) عِصْمَةً لِلأَرَامِلِ(٢)

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٥٦٧٣، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم: ١٠٩].

#### ١٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

1۲۷۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عُينْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلُ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هَكَذَا، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي الخُرْصَ (٣) وَالخَاتَمَ وَالضَاءَ، ومسلم: ١٤٤٩. ومسلم: ١٤٤٥.

17٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَى يَوْمَ العِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. [إسناده صحبح صَلَى يَوْمَ العِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. [إسناده صحبح احد: ٢٠٠٤، وأبو داود: ١٤٤٧].

الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ. وَعَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ المِنْبَرَ يَوْمَ العِيدِ، فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا العِيدِ، فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّة، أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأُتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأُتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَراً فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». [احمد: ١٧٨/١١٠٧٣، وسكرر برنم: ٤٠١٣].

المَّكَا اللهِ أَسَامَةَ عَنْ أَبُو مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلِيْ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَ قَبْلَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيِلِيْ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَ قَبْلَ الخُطْبَةِ . [أحمد: ٤٦٠٢، والبخاري: ٩٦٣، ومسلم: ٢٠٥٢].

#### ١٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُكَبِّرُ الإِمَامُ فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

المحمد الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ عَمَّارٍ بنِ سَعْدٍ، مُؤَذُنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدٍ، مُؤَذُنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ عَمَّارٍ بنِ سَعْدٍ، مُؤَذُنِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي العِيدَيْنِ، فِي الأُولَى سَبْعاً وَبُلُ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْساً قَبْلُ القِرَاءَةِ، [إسناده ضعف. الدارمي: ١٦٠٦، والدارقطني: ١٧٢٧. ويغني عنه ما بعده].

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْلَى (٤)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْلَى (٤)، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ العِيدُ سَبْعاً وَخَمْساً. [حسن لغيره. أحمد: ١٦٨٨، وعنده أنه ﷺ كان بكبر في الثانية أربعاً].

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عَقْمَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ بِنِ عَثْمَةَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ ، سَبْعاً فِي الأُولَى ، وَخَمْساً فِي الآخِرَةِ . [حسن لغبره. الترمذي: 35] .

<sup>(</sup>١) أي: غِياثًا لهم يقوم بأمرهم، وقيل: الثِّمال: هو المُطْعِم في الشُّدة.

<sup>(</sup>٢) أي: يمنعهم من الضياع والحاجة. والأرامل: المساكين من رجال ونساء، ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده: أراملُ، وهو بالنساء أخصُّ وأكثر استعمالاً.

<sup>(</sup>٣) الخرص: حليقة صغيرة تعلق بالأذُن.

<sup>(</sup>٤) كذا وقع عند ابن ماجه هنا، وهو كذلك في «التحفة»: ٨٧٢٨، والصواب: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي أبو يعلى الثقفي. انظر «تهذيب الكمال»: (٢٢٦/١٥)، وجاء على الصواب في المطبوع.

۱۲۸۰ حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى سَبْعاً وَخَمْساً، سِوَى تَكْبِيرَتَي فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى سَبْعاً وَخَمْساً، سِوَى تَكْبِيرَتَي الرُّكُوعِ. [حسن لغيره. أحمد: ٢٤٣٦٢، وأبو داود: ١١٤٩ و١١٤٠].

#### ١٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ العِينَيْنِ

ا ۱۲۸۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ بِد: ﴿سَيِّجِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿هَلَ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ بِد: ﴿سَيِّجِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿هَلَ اتَنكَ حَدِيثُ ٱلْمَنْشِيَةِ ﴾ . [احمد: ۱۸۳۸ ، ومسلم: ۲۰۲۸].

١٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: بِأَيِّ شَيْءٍ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُ يَنْ يَقُلُ يَقُرُأُ فِي مِثْلِ هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: بقاف، وَكَانَ النَّبِيُ يَنْ يَقُلُ يَقُرُأُ فِي مِثْلِ هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: بقاف، وَكَانَ النَّبِيُ يَنْ يَنْ يَقُلُ المَاهِ مِنْ المَعْدَ ٢٠٨٩، وملم: ٢٠٥٩ و ٢٠٦٠].

## ١٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُطْبَةِ فِي العِينَيْنِ

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ يَئِي يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيٍّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا.

[إسناده محتمل للتحسين. أحمد: ١٦٧١٥، والنسائي: ١٥٧٤. ويشهد له حديث نبيط الآتي].

17۸٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ قَيْسِ بنِ عَائِدٍ ـ هُوَ أَبُو كَاهِلٍ ـ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ قَيْسٍ بنِ عَائِدٍ ـ هُوَ أَبُو كَاهِلٍ ـ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ قَدْ بِخِطَامِهَا. وَشَهد له حديث نيط الآتي]. [اسناده ضعيف. أحمد: ١٧٦٠٢. ويشهد له حديث نيط الآتي].

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ سَلَمَةَ بنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ. [صحبح. أحمد: ١٨٧٢١، وأبو داود: عَلَى بَعِيرِهِ. [صحبح. أحمد: ١٨٧٢١، وأبو داود: ١٩١٦، والنساني: ٢٠١١].

المما - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ المُؤَذِّنِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَضْعَافِ الخُطْبَةِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَعَيِّلَا يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الخُطْبَةِ، يُكْثِرُ النَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ العِيدَيْنِ. [إسناده ضعف. الطبراني في الكبيرة: (١٤٨٠هـ العبراني)].

١٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا وَدُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي آبُو سَعِيدٍ اللهِ: أَخْبَرَنِي آبُو سَعِيدٍ اللهِ: أَخْدُرِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، بِالقُرْطِ وَالخَاتَمِ وَالنَّيْءِ، فَإِنْ كَنَتْ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْنًا ذَكَرَهُ لَهُمْ، وَإِلَّا انْصَرَف. كَانَتْ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْنًا ذَكَرَهُ لَهُمْ، وَإِلَّا انْصَرَف. وَالحَد: ١٦٣١٥، والبخاري مطولاً: ٢٥٥، ومسلم مطولاً: ٢٠٥١].

17۸۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ (1) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَالِمٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِماً، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ. [الناده ضعف].

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع هنا: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقّي. وهو خطأ، والصواب حذفه كما جاء في «التحفة»: ٢٦٦١.

### ١٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

17٩٠ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، وَعَمْرُو بِنُ رَافِعِ البَجَلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنَ السَّاثِبِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ السَّاثِبِ قَالَ: حَضَرْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَصَلَّى بِنَا العِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَدُهُ فَلَيْ لَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبُ». [إسناد، معج. أبو داود: ١٥٥٥، والناني: ١٥٧٢].

#### ١٦٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ وَبَعْدَهَا

1791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ الْصَلِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ الْصَلِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ الْصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. [أحمد: المَحد: المَحدد المَحد: المَحدد المُحدد المَحدد المِحدد المَحدد المَ

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ. [صحبح لغيره. أحمد: ١٦٨٨].

المَهْ اللهُ الله

١٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ مَاشِياً ١٢٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ عَمَّارِ بنِ سَعْدِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ مَاشِياً. [حسن لغبره. البيهفي: (٣/ ٢٨١)].

العَبْدُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ السِّبَاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ السِّ عَبْدِ اللهِ العُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَعُبَيْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَعْدُرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ مَاشِياً [اسناد، ضعبف جَدًا. اليهني: (١/ ٢٨١)].

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى العِيدِ. [حسن لغبره. الترمذي: ٥٣٨].

المَعْبَاحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا مُخَدِّدِ بِنِ عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مُنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُبْدُ الغِيرِ بِنُ الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مُنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُبِيدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي العِيدُ مَاشِياً. [حسن لغبره. البزار: ٢٨٨٠]

## ١٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ يَوْمَ العِيدِ مِنْ طَرِيقِ، وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ

المجاد حَدَّفَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى العَاصِ ، العِيدَيْنِ ، سَلَكَ عَلَى دَارَيْ (۱) سَعِيدِ بنِ أَبِي العَاصِ ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الفَسَاطِيطِ (۱) ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الفَسَاطِيطِ (۱) ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الأُخْرَى ، طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّادِ بنِ البَهْرِ بنِ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى البَلاطِ (۱) . [اسناده ضعبف البهفي: (۱۹/۳)].

<sup>(</sup>١) في المطبوع و التحقة ٤: ٣٨٣٢: دار.

<sup>(</sup>٢) أي: الخيام.

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُجُ إِلَى العِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى، كَانَ يَحْرُجُ إِلَى العِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى، وَيَرْجِعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [حسن لغيره. أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [حسن لغيره. أحمد: ٥٨٧٩، وأبر دارد: ١١٥٦].

الله العَزِيزِ بنُ الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مُنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مُنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَأْتِي العَيدَ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي كَانَ يَأْتِي العِيدَ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأُ فِيهِ. [حسن لغبره. البزار: ٣٨٨٠].

١٣٠١ - [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِاً كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى العِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى العِيدِ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ آ<sup>(۱)</sup>. [حسن لغيره. أَحَدَ فِيهِ آ<sup>(۱)</sup>. [حسن لغيره. أحد: ٨٤٥٤، والنرمذي: ٥٤٩].

### ١٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ العِيدِ

١٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرٍةً، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الأَشْعَرِيُّ عِيداً مُغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الأَشْعَرِيُّ عِيداً بِالأَنْبَارِ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ<sup>(٢)</sup> كَمَا كَانَ يُقَلِّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [إسناد، ضعيف لإرساله. البخاري يُقَلِّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [إسناد، ضعيف لإرساله. البخاري في «المرباله. البخاري في «المرباله الآثار»: في «المرباله الآثار»: في «المرباله الآثار»: (١٤/١٠)].

١٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إَسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ عَنْ إَسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ [إسناده صحبح. أحمد: ١٥٤٧٩].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ دِيزِيلَ: حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شِرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، نَحْوَهُ.

## ١٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

١٣٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، قَالاً: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى فِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَالعَنزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ المُصَلَّى كَانَ يَوْمِ عِيدٍ، وَالعَنزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ المُصَلَّى كَانَ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ المُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ شَيْءٌ يُسْتَتُرُ بِهِ. [البخاري: ٩٧٣. وانظر ما بعده].

١٣٠٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ، نُصِبَتِ الحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. [احمد: ٨٢٨٦، والبخاري: ٤٩٤، ومسلم: ١١١٥].

١٣٠٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ: حَدَّثَنَا عَارُونُ بِنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ: حَدَّثَنَا عَبْ عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَلْكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَى العِيدَ بِالمُصَلَّى، مُسْتَتِراً بِحَرْبَةٍ. [إسناده صعبع النساني في الكبرى": ١٧٨٣].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من المطبوع، ولم يذكره المزي في «تحفة الأشراف»: ١٢٩٣٧ من رواية ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) التَّقْليس: هو الضرب بالدُّف والغناء.

## ١٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِينَيْنِ

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَعُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: فَعُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: فَعُلْنِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». [أحمد: ٢٠٧٩٣، والبخاري مطرلاً: ٢٠٤٣، وملم: ٢٠٥٦].

١٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «أَخْرِجُوا السَعَوَاتِقَ<sup>(١)</sup>، وَذَوَاتِ الخُدُورِ<sup>(٢)</sup> لِيَشْهَدْنَ العِيدَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَلِيَجْتَنِبَنَّ الحُيْضُ مُصَلِّي النَّاسِ». [أحمد: ٢٠٧٩، والبخاري: ٩٧٤، وسلم: ٢٠٠٤].

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ أَرْطَاهَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غِيَاثٍ: حَدِّثَنَا حَجَّامٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي العِيدَيْنِ. [حسن لغيره. أحمد: ٢٠٥٤].

#### ١٦٦ - بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ العِيدَانِ فِي يَوْمِ

171- حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ إِيَّاسِ بِنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَأَلَ زَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَالًا وَيَعْنَى كَانَ يَصْنَعُ؟ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ فَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُهُ؟ فَالَ: فَعَمْ مَلِي الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُهُ؟ فَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُهُ؟ وَلَانَ يَصَلَّى الْجُمُعَةِ، فَمْ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصَلّى الْبَالَ فَيْ الْبُعُمُولُ اللّهُ الْمُعْتَقِ الْهُ الْعُرْدِ وَالِهُ الْمُنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْ يُصَلّى الْعَلَى الْهُ الْمُعْلَى فَلَا لَا اللهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنِ الْمُوالِ اللهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

١٣١١/ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيُ، عَبْ مُغِيرَةَ الضَّبِيِّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَّةٍ، نَحْوَهُ. [اسناده ضعف. أبو داود: أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، نَحْوَهُ. [اسناده ضعف. أبو داود: 1٠٧٣].

١٣١٢ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا مُنْدَلُ بنُ عَمْرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتُخَلَّفُ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ١٣٥٩١].

## ١٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ العِيدِ فِي المَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ عَبْدِ الأَعْلَى بنِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ عَبْدِ الأَعْلَى بنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللهِ التَّيْمِيَّ يُحدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَصَلَّى بِهِمْ فِي عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) العواتق، جمع عاتق: وهي التي قاربت البلوغ.

## ١٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ عِيدٍ

١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ نَائِلُ بنُ نَجِيحٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السَّلَاحُ فِي بِلَادِ الإِسْلَامِ فِي العِيدَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ العَدُوِّ. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في يَكُونُوا بِحَضْرَةِ العَدُوِّ. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في الكبير؛ ١١٤٤٠، وابن عدي: (٢١٤/١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية: (١/ ٢٧٤)].

## ١٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِغْتِسَالِ فِي العِينَيْنِ

١٣١٥ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةُ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى. [إسناده ضعبف. ابن عدي: (٢٢٩/٢)، والبيهني: (٣/ ٢٧٨)].

المَاهِ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الخَطْمِيُّ، عَنْ يُوسُفُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الخَطْمِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُقْبَةَ بنِ الفَاكِهِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بنِ سَعْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الفَاكِهِ بنِ سَعْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ كَانَ يَعْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَكَانَ الفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ. [اسناده تالف. المَاكِهُ يَالْعُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ. [اسناده تالف. أحمد (زيادات عبد الله: ١٦٧٢٠].

## ١٧٠ - بَابٌ فِي وَقْتِ صَلَاةِ العِينَيْنِ

الله المناعبل بن عَبَّاش عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بنُ عَمْرِو، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَمْرِو، عَنْ يَبِدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَزِيدَ بنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَام، وَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ النَّسْبِيحِ. [صحبح. أبو داود: ١١٣٥].

#### ١٧١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ

١٣١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بِنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بِنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسَى مَثْنَى، [احمد: ٤٨٦٠، والبخاري: عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، [احمد: ٤٨٦٠، والبخاري: ٩٩٥، ومسلم: ١٧٦١ مطولاً. وسلف برقم: ١١٧٤].

١٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ بِنُ مَعْدِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى». [أحمد: ٢٠٠٨، والبخاري: ٢٧٤، ومسلم: ٢٧٥].

١٣٢٠ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ فِينَادٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَمْرِو بنِ فِينَادٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: "يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ الصَّبْع، اللَّيْلِ، فَقَالَ: "يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ الصَّبْع، اللَّيْلِ، فَقَالَ: "يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ الصَّبْع، اللَّيْلِ، فَقَالَ: "يُصلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ الصَّبْع، اللَّيْلِ، فَقَالَ: "المحد: ١٥٥٩ و ١٥٧١ و ١٨٤٨، والبخاري: المعد: ١٩٥٩ و ١٩٧١، وسلم: ١٧٤٨ و ١٧٤٩].

۱۳۲۱ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. [صحيح. أحمد: ١٨٨١، يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. [صحيح. أحمد: ١٨٨١، والنساني في «الكبرى»: ٤٠٤ مطولاً. وسلف برقم: ٢٨٨].

## ١٧٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

المُحَمَّدُ عَلَيْ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَظَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ وَيَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ وَيَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ وَيَ يُعَدِّنُ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَهُ وَالنَّهُ وَالنَهُ وَاللَّهُ وَالنَهُ وَالنَهُ وَالنَهُ وَالنَهُ وَالنَهُ وَالنَهُ وَاللَّهُ وَالنَهُ وَالَعُوا لَا اللَّهُ وَالنَهُ وَالِهُ وَالنَهُ وَالنَهُ وَاللَّهُ وَالنَهُ وَاللَّهُ وَالنَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّا لَا لَاللَّالِلَالَا لَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ رُمْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عِيَاضِ بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ (١) صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْن. [إسناده ضعيف. أبو داود: ١٢٩٠. ويشهد لصلاة النبي ﷺ الضحي ثماني ركعات، حديث أم هانئ السالف برقم: ٦١٤].

١٣٢٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ ». [إسناده ضعيف. العقيلي: (٢٢٩/٢)، وابن عدي: (٤/ ١١٧)، والبيهقي: (٢/ ٨٥)].

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أنس بنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ نَافِع ابنِ العَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنِ **المُطَّلِبِ-يَعْنِيَ ا**بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ<sup>(٧)</sup>. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ نِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاءَسُ (٣)، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ (١)، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهِيَ خِدَاجٌ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٧٥٢٣، وأبو داود: ١٢٩٦، والترمذي بنحوه: ٣٨٦، والنسائي في «الكبرى»: ٦١٩].

## ١٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ **ذَنْبِهِ**». [أحمد: ٩٠٠١، والبخاري: ٣٨ و٢٠٠٨، ومسلم: ١٧٨٠، ١٧٨١. وسيأتي برقم: ١٦٤١].

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَةً، عَنْ دَاوُدَ بِن أبي هِنْدٍ، عَن الوَلِيدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن الجُرَشِيّ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْنًا مِنْهُ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْل، ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتِ الخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِف، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ» ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمْ يَقُمْهَا ، حَتَّى كَانَتِ النَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الفَلَاحُ، قِيلَ: وَمَا الفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْتًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ. [صحيح. أحمد: ٢١٤٤٧، وأبو داود: ١٣٧٥، والترمذي: ٨١٧، والنسائي: ١٣٦٥].

١٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ نَصْرِ بنِ عَلِيِّ الجَهْضَمِيِّ، عَنِ النَّصْرِ بِنِ شَيْبَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، وَالقَاسِمُ بنُ الفَضْلِ الحُدَّانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّضْرِ بنِ شَيْبَانَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقُلْتُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ صَامَ | حَدَّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يوم الفتح.

كذا وقع اسمه عند ابن ماجه، وهو وهم، وصوابه: المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. نبه على ذلك المزي في ( ۲۸ ـ ۷۷ / ۲۸ ، ( ۲۸ / ۷۷ ـ ۷۸ )

قوله: ﴿وتباءس﴾ هو «تَفَعُّلُ من البُّؤْس، أو تَفَاعُل، ومعناه إظهار البؤس والفاقة، والبُّؤس: الخضوع والفقر.

قوله: ﴿وَتُقْنِعِ ۗ مَنَ الْإِقْنَاعِ: وَهُو رَفِّعَ الْبُدِينَ فِي الْدَعَاءِ.

رَمَضَانَ، قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: 1110، والنساني: ٢٢١٥ و ٢٢١١](١).

#### ١٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ حَبْلٌ (٢) فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ عُقْدَةً، فَإِذَا قَامَ إَلَى الصَّلَاةِ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ النَّفْسِ قَدُ أَصَابَ النَّفْسِ قَدُ أَصَابَ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَالبخاري: ١١٤٢، ومسلم: ١٨٤٩].

١٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «ذَاكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ». [أحمد: ٤٠٥٩، والبخاري: ٣٢٧٠، ومسلم: ١٨١٧].

١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتُ مَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَالحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَالحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ الصَّبَّاحِ، وَالعَبَّاسُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو الحَدَثَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بِنُ دَاوُدَ قَالَ:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَايِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ : «قَالَتْ أُمُّ جَايِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ : يَا بُنَيَّ، لَا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيراً يَوْمَ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيراً يَوْمَ القِيامَةِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الصغير»: ٣٣٧، والعقبلي: القِيَامَةِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الصغير»: ٣٣٧، والعقبلي:

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا أِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا فَالِتُ بنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ». [باطل من كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ». [باطل مرفوعاً، والصواب أنه من كلام شربك. العقبلي: (١/١٧٦)، وابن مرفوعاً، والمحروحين (٢٠٧١)، وابن عدي: (٢/٢١)].

#### ١٧٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

١٣٣٥ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُ : حَدَّنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الأَعْمَر ، عَنِ الأَعْر ، عَنْ أَلُك بِي عَنْ الأَعْر ، عَنْ الأَعْر ، عَنْ النَّعْر ، عَنْ النَّعْر ، عَنْ النَّعْر ، عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ : "إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْن ، اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْن ،

 <sup>(</sup>۱) قال النسائي بعد روايته الحديث: ۲۲۱۰: هذا خطأ، والصواب: أبو سلمة عن أبي هريرة. اهـ.
 وقد سلف عند المصنف على الصواب برقم: ۱۳۲٦.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل . . . ».

كُتِبًا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ». [إسناده صحيح. ابو داود: ١٣١٧، والنساني في «الكبرى»: ١٣١٧].

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْفَظُ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْفَظَتْ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْفَظَتْ رَحْمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْفَظَتْ رَحْمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْفَظَتْ رَحْمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْفَظَتْ رَوْمَهُا المَاءَ». [إسناد، رَحْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ». [إسناد، وإن الناني: ١٦١١].

#### ١٧٦ - بَابٌ فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ

الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا أَلُو رَافِعٍ، عَنِ البُّنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِابْنِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِابْنِ أَخِي، بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا أَخِي، بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا رَسُولَ اللهِ يَتَلِيدُ يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا القُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا وَمُولَا اللهِ يَتَلِيدُ يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا القُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا فَرَاثُمُوهُ فَابُكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا ، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمُ بَنْكُوا فَتَبَاكُوا ، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمُ بَنْكُوا مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ الله اللهِ عَلَيْلُ فَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

١٣٣٨ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ سَابِطِ الجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بَعْدَ العِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتِ؟» قُلْتُ: كُنْتُ أَسْمَعْ مِثْلَ كُنْتُ أَسْمَعْ مِثْلَ كُنْتُ أَسْمَعْ مِثْلَ وَرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا». [حسن أحمد: ٢٥٣٢٠].

استه الله بن جَعْفَرِ المَدَنِيُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ المَدَنِيُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِسْمَاعِيلَ بنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً بِالقُرْآنِ ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى الله اللهِ اللهُ الله الله الله تعالى ] .

• ١٣٤٠ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بِنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عُبَيْدٍ اللهِ ، عَنْ مَسْلِمَ مَوْلَى فَضَالَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ عُبَيْدٍ اللهِ ، عَنْ مَسْلَةَ مَوْلَى فَضَالَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ : «لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَناً (١) إِلَى الرَّجُلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ : «لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَناً (١) إِلَى الرَّجُلِ الحَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ، مِنْ صَاحِبِ القَيْنَةِ السَيْءِ القَيْنَةِ اللهُ مَنْ صَاحِبِ القَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ » . [إسناده ضعيف . أحمد: ٢٣٩٥٦. ويغني عنه حديث أبي هريرة عند أحمد: ٢٨٢٩، والبخاري: ٣٠٠٥، ومسلم: ١٨٤٥ مرنوعاً بلفظ: ١ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغني بالقرآن ) .

ا ١٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الْمَسْجِدَ، فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بنُ قَيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بنُ قَيلٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِي هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». قَيْسٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِي هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». [صحيح. أحمد: ٩٨٠٦، والناني: ١٠٢٠].

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ

<sup>(</sup>١) أي: استماعاً.

سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ اليَامِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْسَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». [إسناده صحيح. أحمد مطولاً: ١٨٧٠٤، والبخاري معلقاً قبل: ٧٥٤٤، وأبو داود: ١٤٦٨، والنساني: ١٠١٧].

#### ١٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ القَارِيِّ قَالَ: عَبْدِ القَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: هَنَ مَعْنُ عَمْرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: هَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: هَنْ مَعْنُ عِرْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». [أحد: ٢٢٠، ومسلم: ١٧٤٥].

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بِنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُويْدِ بِنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ شُويْدِ بِنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَنْ قَالَ: "مَنْ أَبَى فِرَاشَهُ وَهُو يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَهُو يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْدَقَةً عَلَيْهِ حَتَى يُصْدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ". [حسن. النساني: ١٧٨٨].

### ١٧٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ القُرْآنُ

الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله الله الله الله الله الرّحْمَنِ بنِ الله عَلْمَ الطَّائِفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الله الله يَعْلَى الطَّائِفِيّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ بنِ حُذَيْفَةً قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى المُغِيرَةِ بنِ فَي وَفْدِ ثَقِيفٍ، فَنَزَّلُوا الأَحْلافَ عَلَى المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً، وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً، وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى العِشَاءِ، فَيُحَدِّثُنَا مَا فَكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ العِشَاءِ، فَيُحَدِّثُنَا مَا عَلَى لَا عَلَى المُدِينَةِ، كَتَى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ (١)، وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: ﴿وَلا سَوَاءً (٢)، كُنَّا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: ﴿وَلا سَوَاءً (٢)، كُنَّا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: ﴿وَلا سَوَاءً (٢)، كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِينَ، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ، كَانَتُ مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِينَ، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ، كَانَتُ مُسْتَظَعْفِينَ مُسْتَذَلِينَ، فَلَمَّا وَبَيْنَهُمْ، نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ مَلْنَا فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا وَيَهِ مِنَ القُرْآنِ، اللّهِ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا وَيُهِ مِنَ القُرْآنِ، وَكُولُتَلَ مَنْ الْقُرْآنِ، وَمُنَ القُرْآنِ، وَلَيْ مُنَ الْقُرْآنِ، وَلَا اللهِ مُنْ الْقُرْآنِ، وَكُولُ مَنَ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُنِعَمُ اللهِ مُنْ الْقُرْآنِ وَمُعْمَ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُنِعَمَّهُ .

قَالَ أَوْسٌ: فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : كَيْفَ تُحَرِّبُونَ اللهِ عَلَيْ : كَيْفَ تُحَرِّبُونَ القُرْآنَ (٤)؟ قَالُوا: ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَجِزْبُ المُفَصَّلِ (٥). [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦١٦٦، وأبو داود: ١٣٩٣]. المُفَصَّلِ (٥). [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦١٦٦، وأبو داود: ١٣٩٣].

١٣٤٦ - حدثنا ابو بكرِ بنْ خلادِ الباهِلِيَّ: حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ حَكِيمِ بنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍه

<sup>(</sup>١) أي: يعتمد على إحدى الرجلين مرة وعلى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما.

<sup>(</sup>٢) أي: ما كان بيننا وبينهم مساواة، بل هم كانوا أولاً أعزة ثم أذلهم الله، وأنهم كانوا أعزة في الدنيا، ونحن أعزُّ منهم في الآخرة.

<sup>(</sup>٣) أي: أنه أغفله من وقته، ثم ذكره فقرأه.

<sup>(</sup>٤) من التحرُّب، وهو تجزئته واتخاذ كل جزء حزباً له.

<sup>(</sup>٥) أي: الحزب ثلاث سور من البقرة وتاليّيها، والحزب الآخر خمس سور إلى براءة، والثالث سبع سور إلى النحل، والرابع تسع سور إلى الفرقان، والخامس إحدى عشرة من الشعراء إلى يس، والسادس ثلاث عشرة إلى الحجرات، وحزب المفصل من ق إلى آخر القرآن.

قَالَ: جَمَعْتُ القُرْآنَ، فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَاللهِ ﷺ: "إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ» فَقُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوِّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، فَأَبَى. [أحمد: ١٥٥٠، والبخاري بنحوه: ٢٧٣٠].

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَّفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَّادٍ: جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَدْنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو أَنَّ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو أَنَّ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْ عَلْمٍ فَقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ رَسُولَ اللهِ يَظِيْهُ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ فَلَاثٍ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٨٤١، وأبو داود: ١٣٩٠، والزمذي: ٢١٧٨، والنساني في «الكبرى»: ٢١٨٤،

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا تَعَادُةُ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ حَتَّى عَائِشَةً قَالَتْ: لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ حَتَّى الطَّبَاحِ. [احد: ٢٤٢٦٩، ومسلم: ١٧٣٩ مطولاً].

## ١٧٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

١٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، فَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ نَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: كُنْتُ يَحْيَى بنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ بِاللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي. [اسناده معيع. أحمد: ٢٦٩٠٥، والنساني: ١٠١٤].

١٣٥٠ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَحُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ وَجُاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ بِآيَةٍ

حَتَّى أَصْبَعَ يُرَدِّدُهَا، وَالآيَةُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَعْذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الساندة: ١١٨]. [إسناده حسن. أحمد: ٢١٥٣٨، والنساني: ١١١١].

١٣٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بِنِ عَبَيْدَةً، عَنِ المُسْتَوْدِدِ بِنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ صَلْةَ بِنِ زُفَرَ، عَنْ حُلَيْفَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةً اللَّهِيَ عَيَّةً مَنْ صَلَةً بِنِ زُفَرَ، عَنْ حُلَيْفَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةً صَلَّى، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيةِ عَنْ اللهِ سَلَّى، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَنْزِيةٌ لِلَّهِ سَبَّحَ. عَذَابِ اسْتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَنْزِيةٌ لِلَّهِ سَبَّحَ. وصلم: ١٨١٤ مطولاً].

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: صَلَّيْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً، فَمَرَّ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً، فَمَرَّ بِاللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً، فَمَرَّ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَوَيْلٌ لأَهْلِ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَوَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ». [اسناده ضعيف. أحمد: ١٩٠٥٥، وأبو داود: ١٨٨].

١٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عَنْ عُلَيْتَةً، فَقُلْتُ: أَكَانَ غُضَيْفِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةً، فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ يَجْهَرُ بِالقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَجْهَرُ بِالقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا خَافَتَ، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَهَرَ وَرُبَّمَا خَافَتَ، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذَا الأَمْرِ سَعَةً. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٤٢٠٢. وأبو داود: ٢٢٦، والنرمذي: ٤٥١، والنساني: ١٦٦٣].

١٨٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ
 ١٣٥٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بآية عذاب.

عُيَيْنَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: أَ «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ(١) السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَتٌّ، وَالنَّارُ حَتٌّ، وَالسَّاعَةُ حَتٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ نَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ». [أحمد: ٣٣٦٨، والبخاري: ١١٢٠، ومسلم: ١٨٠٩].

١٣٥٥/ م- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَبِي مُسْلِم الأَحْوَلُ، خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ طَاوُوساً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ أَللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِم بنِ حُمَيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: مَاذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ لِللَّهُ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ يُكَبِّرُ عَشْراً، وَيَحْمَدُ عَشْراً، وَيُسَبِّحُ عَشْراً، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي» وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ المَقَام يَوْمَ القِيَامَةِ. [إسناده حسن. أحمد: ۲۰۱۰۲، وأبو داود: ۷٦٦، والنسائي: ۱٦١٨].

عُمَرُ بنُ يُونُسَ اليَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: بِمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رُبُّ جِبْرَيْهِلَ وَمِيكَاثِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا. [أحمد: ٢٥٢٢٥، ومسلم: ١٨١١].

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ: احْفَظُوهُ: جَبْرَثِيلُ، مَهْمُوزَةً، فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## ١٨١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ **عَائِشَةُ** (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْن، وَيُوتِرُ بوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً، بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ الأَوَّلِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [احمد: ٢٤٤٦١ و٢٤٥٣، والبخاري: ٦٢٦ و٩٩٤، ومسلم: ١٧١٨].

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لَا يُصِلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. [أحمد: ٢٤٢٣٩، والبخاري: ١١٧٠، ومسلم: ١٧٢١].

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثُنَا ١٣٥٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا | أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) أي: القاتم بأمور الخلق، ومدبر العالم في جميع أحواله.

الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِسُعَ رَكَعَاتٍ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٦١٥٩، والترمذي: ٥٤٤، والناني: ١٧٢٦].

المَدِينِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ مَيْمُونِ أَبُو عُبَيْدٍ المَدِينِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ مُوسَى بنِ عُقْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ فَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبّاسٍ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبّاسٍ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ عُمْرَ، عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ يَعَلِيهُ بِاللَّيْلِ، فَقَالًا: ثَلَاثَ عَشْرَة رَكُعَةً، مِنْهَا ثَمَانٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَجْرِ. وَكُعَةً، مِنْهَا ثَمَانٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَجْرِ. وَمُعْمَد النَّانِي فِي الكبرى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ عَبْدُ اللهِ بِنُ نَافِعِ بِنِ ثَابِتِ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنَ أَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ فَلْتُ اللهِ بِنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَلْبُ بِنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: لأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتُوسَّدْتُ عَتَبْتِهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوسَّدْنُ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَاللَّهُ الْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَلَاثَ عَشْرَةً وَلَاكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَلَانَ الْكُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ وَلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّيْنِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ اللْكَانَ عَشْرَةً وَلَالَ الْمُولَالَ عَلْمُ الْمُعَلِّيْنِ اللْعَلَالُ الْمُعَلِيْنِ اللْعَلَى اللْمُ الْمُعْمَاءِ اللْهُ الْمُعُولُ اللْعَلَيْنِ اللْمُعُولُ اللْمُ الْمُعْمَاءِ اللْهُ الْمُعْمَاءِ اللْمُعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُمُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ ا

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عَلَّادٍ البَاهِلِيُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ بنِ مَعْنُ بنُ عَيْسٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهِيَ خَالَتُهُ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهِيَ خَالَتُهُ -

قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اللهِ يَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، السَّيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، فُمَّ قَامَ إلَى فُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلَى شَنِّ (١) مُعَلَقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ أُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ المُؤذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى جَاءَهُ المُؤذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ. [أحمد: ٢١٦٤، والبخاري: ٤٥٧١].

#### ١٨٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

١٣٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ اَشَارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: «حُرِّ وَعَبْدٌ» قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةِ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَحْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، جَوْفُ اللّيْلِ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَحْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، جَوْفُ اللّيْلِ الأَوسَطَ». [ضعيف بهذا الساق. أحمد مطولاً: ١٧٠١٨، وفيه: الأَوْسَطُ». [ضعيف بهذا الساق. أحمد مطولاً: ١٧٠١٨، وفيه: على السؤال الأول نقط: ١٩٣٠].

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبِي السَّعَاقَ، عَنِ عُبِيدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) أي: قِرْبة خَلِقَة.

الأَسْوَدِ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ. [أحمد: ٢٤٣٤٢، والبخاري: | والبخاري: ٤٠٠٨، ومسلم: ١٨٨٠]. ١١٤٦، ومسلم: ١٧٢٨].

> ١٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ" فَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ . [أحمد: ٧٥٩٢، والبخاري: ١١٤٥، ومسلم: ١٧٧٢].

> ١٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بِن أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بِن يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ، قَالَ: لَا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي أُعْطِهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». [صحيح. أحمد: ١٦٢١٦، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٢٣٦].

١٨٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، وَأَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ لِيَدْرِ مَا يَقُولُ، اضْطَجَعَ». [أحمد: ٨٢٣١، ومسلم: ١٨٣٦].

أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ. [أحمد: ١٧٠٩٥،

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». [أحمد: ١٧٠٩٦، والبخاري: ٥٠٠٩، ومسلم: ١٨٧٩].

### ١٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَلِّي إِذَا نَعَسَ

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بنُ أَبِي حَازِم، جَمِيعاً عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَّةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ، فَيَسُبَّ نَفْسَهُ". [أحمد: ٢٤٢٨٧، والبخاري: ۲۱۲، ومسلم: ۱۸۳۵].

١٣٧١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُوداً بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الحَبْلُ؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حُلُّوهُ حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْمُدْ». [أحمد: ١١٩٨٦، والبخاري: ١١٥٠، ومسلم: ١٨٣٢].

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ يَحْيَى بنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ (١) القُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) أي: استغلق ولم ينطق به لسانه، لغلبة النعاس.

## ١٨٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ الوَلِيدِ المَدِينِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ غُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَيْنَ اللهُ لَهُ بَيْنَا فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْناً فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْناً فِي المَجْنَّةِ». [موضوع، أبو يعلى: ٤٩٤٨].

1771 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ أَلِي خَفْعَمِ اليَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لأَمَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِعُدَ المَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِعُدَا المَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بَعْنَاتُ اللهِ عَبْدَةً الْنَتَيْ عَشْرَةً سَنَةً». [الناده ضعيف بيوء الله برقم: ١١٦٧].

## ١٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

1700 - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ، عَنْ عَاصِم بِنِ عَمْرٍ قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمْرَ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، فَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ فَبِإِذْنِ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوّرُوا فَقَالَ: «أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوّرُوا فَيَالَ: «أَمَّا صَلَاةً الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوّرُوا بَهُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوّرُوا بَيْتُهِ فَنُورٌ، فَنَوّرُوا أَوْلَاكُمْ». [اسناده ضعيف. أحمد: ٨٦ مطولاً].

المُحَمَّدُ بنُ أَبِي الحُسَيْنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الحُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عَمْرِو، عَنْ عُمَرْ بنِ الخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نَحْوَهُ.

المحكمة بن يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ عَنْهَا نَصِيباً، فَإِنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ عَلَاتِهِ خَيْراً». [اساده صحيح، أحمد: جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً». [اساده صحيح، أحمد: ١٩٦٧ عن أبي سعيد، ومسلم: ١٨٦٧ عن جابر مرفوعاً دون ذكر أبي سعيد].

۱۳۷۷ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ أَخْزَمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ شَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُمَرَ قَالَ: (أحمد: ٢٥٥٣. ﷺ: «لَا تَنَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً». [أحمد: ٢٦٥٣. والبخاري: ١١٨٧، ومسلم: ١٨٢١].

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بِنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بِنِ مُعَاوِيَةَ ('')، عَنْ عَمِّهِ الْعَلَاءِ بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بِنِ مُعَاوِيَةَ ('')، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: أَيُّمَا أَفْضَلُ: الصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ؟ أَفْضَلُ: الصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ؟ فَلأَنْ قَالَ: «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ المَسْجِدِ؟ فَلأَنْ قَلَ : «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ المَسْجِدِ؟ فَلأَنْ أَصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ؟ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ، أَصِلِي فِي المَسْجِدِ، أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ، أَصلي فِي المَسْجِدِ، أَصلي فِي المَسْجِدِ، أَكْ أَنْ تُكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ». [إسناد، صحبح. أحمد: إلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ». [إسناد، صحبح. أحمد: إلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ». [إسناد، صحبح. أحمد: إلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ». [إسناد، صحبح. أحمد:

## ١٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِنْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شُفْيَانُ بِنُ عُيِنْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ المَحَادِثِ قَالَ: سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُشْمَانَ بنِ عَفَّانَ،

<sup>(</sup>۱) كذا كان يسميه ابن مهدي في غالب الأحيان: حرام بن معاوية، وذكر المزي في "تهذيب الكمال": (٥١٧/٥) أنه يُسمى حرام بن حكيم، ويقال: هو حرام بن معاوية، كان معاوية بن حكيم، ويقال: هو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين. ونبه على ذلك أيضاً الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: (١٠٩/١).

وَالنَّاسُ مُنَوَافِرُونَ ـ أَوْ: مُتَوَافُونَ ـ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ـ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ـ غَيْرَ أُمَّ هَانِيْ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. [صحح. أحمد: ٢٦٩٠١. وسلف بنحوه برفم: ٦١٤].

١٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بِنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةً بِنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةً بِنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةً بِنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةً بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَيْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَيْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَيْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَمُعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ». [إسناده ضعيف الترمذي: ٤٧٧].

١٣٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: أَكَانَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: أَكَانَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. [احد: ٢٤٩٢٤، وَمَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. [احد: ١٦٦٤].

١٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّهَاسِ بنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». [إسناده ضعف. أحمد: ٩٧١٦، والترمذي: ٤٨٠].

#### ١٨٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الاِسْتِخَارَةِ

١٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي المَوَال فَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ المُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ كَمَا

يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْبَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَلَا أَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ - فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ - خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فَي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فَي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ فَي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ وَيَكُمْ وَاقْدُرُهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، وَبَارِكُ لِي فِيهِ عَاجِلِ وَالْمُرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرُهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ - يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي المَرَّقِ الأُولَى - وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ - يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي المَرَّفِي عَنْهُ، وَاقْدُرُ لِي الخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ». [احد: ١٤٧٠٠].

## ١٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الحَاجَةِ

العَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ العَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْ فَقَالَ: هَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ، أَوْ إِلَى أَحَدِ مِنْ فَقَالَ: هَمْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ، أَوْ إِلَى أَحَدِ مِنْ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ وَالْسَلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْم، أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا فَوْرَتِكَ أَنَ مُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا فَقُورْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّعُ مُنْ أَلُكَ أَلَا تَدَعَ لِي ذَنْبًا وَالآخِرَةِ مَا إِلَّا فَضَيْنَهَا لِي، ثُمَّ لِيَسْأَلُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا إِلَّا فَوْمَا أَلُكَ مُؤْمِونَا اللهُ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ اللّهُ الْمَادِينِ اللّهُ الْمُؤْمِودَ اللهُ الْمَادِينَ الْمَادِينَ اللللهُ الْمَادِينَ اللّهُ الْمَادِينَ الْمَادِينَ اللللْمَالِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ الْمَادِينَ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُومُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: أفعالاً وخصالاً، أو كلمات تتسبب لرحمتك، وتقتضيها بوعدك، فإنه لا يجوز التخلف فيه، وإلا فالحق سبحانه لا يجب عليه شرع.

<sup>(</sup>٢) أي: موجباتها، جمع عزيمة، أي: خصالاً تتعزم وتتأكد بها مغفرتك.

#### ١٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيح

١٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عِيسَى المَسْرُوقِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «بَا عَمِّ، أَلَا أَحْبُوكَ(٢)، أَلَا أَنْفَعُكَ، أَلَا أَصِلُكَ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَصَلِّ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ القِرَاءَةُ، فَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثُلَاثُ مِثَةٍ فِي أَرْبَع رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ (٣)، غَفَرَهَا اللهُ لَكَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمِ؟ قَالَ:

«قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ» حَتَّى قَالَ: «فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ». [حسن لغيره. الترمذي: ٤٨٥].

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرِ بنِ الحَكَم النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَّأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ. عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِداً فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌّ عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْراً ، فَلَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّبَهَا فِي كُلِّ يَوْم مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مُرَّةً﴾. [إسناده حسن. أبو داود: ١٢٩٧].

## ١٩١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

١٣٨٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. (٢) قوله: ﴿الا أحبوكِ، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه.

<sup>(</sup>٣) العالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، وهو أيضاً اسم لموضع كثير الرمال.

مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْمَ بَنِ فَلِي بِنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهْارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ اللَّمْنِيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا اللَّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مُبْتَلًى فَأَعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا اللهُ كَذَا اللهُ بِمرة البِيهِ فِي السَّعِب مِن المعالِهُ والمزي في الهذيب الكمال»: (١٠٧/٣٣) والمزي في الهذيب الكمال»: (٢٨٢٢، والمزي في الهذيب الكمال»: (٢٨٢٧)].

١٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَجَاجٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَ عَيَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِي عَيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرُوةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِي عَيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخُرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، رَافِعٌ رَأُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ بَحِيفَ (١) اللهَ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: قَدْ قُلْتُ، وَمَا بِي ذَلِكَ، اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: قَدْ قُلْتُ، وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: عَمْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَلَكِنِي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَلَكَ اللهُ عَلَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَعَالَ: «إِنَّ اللهُ فَيَعْمُ لُأَكُورُ مِنْ عَدْدِ شَعْرِ غَنَمِ كُلْبٍ». [اسناده ضعيف. أحمد: ٢١٠٨، والترمذي: ٢٤٩].

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ رَاشِدِ الرَّمْلِيُ:
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ أَيْمَنَ،
عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَرْزَبٍ، عَنْ
أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَيَطْلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنِ".

١٣٩٠/ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بِنُ عَبْدِ الجَبَّارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَنِ النَّبِيْرِ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الضَّحَاكِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ النَّبِيِّ وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ:

[حسن لغيره. ابن أبي عاصم في «السنة»: ٥١٠، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ٩٢٠، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٩/٩٠٣)].

## ١٩٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ

۱۳۹۱ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَمَهُ بِنُ مَبْدِ اللهِ بِنِ أَسِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَى يَوْمَ بُشْرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ. [إسناده ضعيف. الدارمي: ١٤٦٢، والبزار: أبي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ. [إسناده ضعيف. الدارمي: ١٤٦٢، والبزار: ٣٣١/١).

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بنِ صَالِحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبِي : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ ، فَخَرَّ سَاجِداً . [حسن لغيره].

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّاهُ مِنْ مَعْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِداً. [أحمد: ٢٧١٧٥، والبخاري: تَابَ اللهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِداً. [أحمد: ٢٧١٧٥، والبخاري: ٢٤١٨، ومسلم: ٢٠١٦، مطولاً].

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، وَأَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ بَكُرةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ النَّبِي يَعِيْ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بَسُلُهُ أَوْ السَّمَر بِهِ، خَرَّ سَاجِداً، شُكُراً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. [حسن لغيره. أحمد بنحوه: ٢٠٤٥، وأبو داود: ٢٧٧٤، والترمذي: ١٦٦٨].

#### ١٩٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَصْرُ بنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُلِيٍّ، فَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُلِيٍّ بنِ رَبِيعَةَ الوَالِيِيِّ، عُنْ عَلِيٍّ بنِ رَبِيعَةَ الوَالِيِيِّ،

<sup>(</sup>١) قوله: أن يحيف، من الحيف بمعنى الظلم والجَوْر، أي: أظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك؟!

عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ الحَكَمِ الفَزَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثاً، يَنْفَعُنِي اللهِ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَبْرُهُ، اللهَ عَنْهُ عَبْرُهُ، اللهَ عَنْهُ عَبْرُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرِ حَدَّثَنِي اللهُ بَعْدِ حَدَّثَنِي اللهُ عَبْدُ فَهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرِ حَدَّثَنِي اللهَ عَلَيْهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرِ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَصَدَقَ أَبُو بَكُرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ ذَنْباً، فَيَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَجُولٍ يُذُنِبُ ذَنْباً، فَيَتَوضَا فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكُعَنَيْنِ - وَقَالَ مِسْعَرٌ: ثُمَّ يُصَلِّي - فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلَّا وَرَعْنَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

المَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِل

اسم ۱۳۹۷ حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ عَامِرَ بنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَبْنَ بَنُ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَبْنَ بَقُولُ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ يَجْرِي،

يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟» قَالَ: ﴿فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ المَاءُ الدَّرَنَ». [إسناده صحبح. الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ المَاءُ الدَّرَنَ». [إسناده صحبح. احد: ٥١٨].

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ، يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ، يَعْنِي مَا دُونَ الفَّهُ دُونَ الزِّنَى، مَا دُونَ الفَّاحِشَةِ، فَلَا أَدْرِي مَا بَلَغَ، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: فَأَتَى النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ دُونَ الزِّنَى، فَأَتَى النَّبِيِّ عَيْقٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَاكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: هُو وَأَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ اللهُ سُبْحَانَهُ: يُولِي النَّهُ إِلَيْ اللهِ وَذُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ اللهِ اللهِ يَعْلَى ذَكُرَى الللَّهُ كِينَ ﴾ [مود: ١١٤]، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿لِمَنْ أَخَذَ بِهَا». [احمد: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿لِمَنْ أَخَذَ بِهَا». [احمد: ٢٥٥، والبخاري: ٢٦٥، ومسلم: ٢٠٠١. وسِانِي برفم: ٢١٤].

## ١٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

١٣٩٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْبَى الْمِصْرِيُّ: حَدَّئَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شَهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّنِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، خَنَّى آتِيَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوضَعَ عَنِي شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ وَلِكَ، فَإِلَى رَبِّكَ، فَإِلَى رَبِكَ، فَإِلَى رَبِّكَ، فَإِلَى رَبِّكَ، فَإِلَى رَبِّكَ، فَكَ إِلَى رَبِّكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى خَمْسُونَ، لَا يُبَلِكُ، فَوْرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِي خَمْسُ إِلَى وَبِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى يَكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِي، فَقَالَ: هِي خَمْسُ إِلَى مُحْسَلِي فَي خَمْسُ إِلَى الْمَوْلُ لَذِيَّ مُ فَا الْمَوْلُ لَذَيَّ الْمُؤْلُ لَذَيَّ الْمَالِى الْمَوْلُ لَذَيَّ الْمَالِي الْمَالِ الْمُؤْلُ لَلَى الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْ

<sup>(</sup>۱) كذا وقع اسمه عند ابن ماجه، ووقع عند أحمد والنسائي وغيرهما: سفيان بن عبد الرحمن، وهو ما صوبه المزي في اتحفة الأشراف): ٣٤٦٢.

 <sup>(</sup>۲) هي ساعاته، ويدخل في صلاة طرفي النهار: الصبح والظهر والعصر، وفي زلفاً من الليل: المغرب والعشاء. قاله النووي في «شرح مسلم»: (۷۷/۱۷)

مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ». [أحمد (زيادات عبد الله): ٢١٢٨٨، والبخاري: ٣٤٩، ومسلم: ٤١٥ مطولاً من حديث أنس عن أبي ذر].

البَو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُصْمِ أَبِي عُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيتُكُمْ يَظَيَّ أَبِي عُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيتُكُمْ يَظَيَّ أَبِي عُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيتُكُمْ يَظِيَّ فَانَازَلَ رَبَّكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ مِلَوَاتٍ. [صحبح لغبره. أحمد: ٢٨٨٩].

ابن عَدِيّ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنِ الْمُخْدَجِيّ ، عَنْ عُبَادَة بِنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ المُخْدَجِيّ ، عَنْ عُبَادَة بِنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ، فَمَنْ جَاء بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً ، السِّخْفَافا بِحَقِّهِنَّ ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَهْداً أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة ، وَمَنْ جَاء بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئاً ، السِخْفَافا بِحَقِّهِنَّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهْدٌ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ » . [صحبح . احمد: ٢٢٦٩٣ ، وأبو داود: ١٤٢٠ ، والساني : ٢٦٤] .

اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي نَمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، دُخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالُ لَهُ الرَّجُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ وَمُشْتَدًّ عَلَيْكَ فِي لَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَنَّ عَلَى فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ مَا بَدَا الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَنَّ عَلَى فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ مَا بَدَا الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَنَ عَلَى فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ مَا بَدَا

لَكَ » قَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ ، اللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ » قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ » قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ » قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللَّهُمَّ نَعَمْ » قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللَّهُمَّ نَعَمْ » قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللَّهُمَّ نَعَمْ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْ اللهُ عَلَى فَقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْ اللهِ اللهُ عَلَى فَقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

بِهِ اللهِ بِنِ أَبِي السَّلَيْكِ: أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بِنُ كَثِيرِ بِنِ وَيَادُ بِنَ كَثِيرِ بِنِ وَيَنَادِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بِنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بِنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبِي السَّلَيْكِ: أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بِنُ نَافِعٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةً بِنَ الرُّهِ عَلِي قَالَ: «قَالَ اللهُ عَنَّ رَبُعِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَهِدْتُ وَجَهِدْتُ وَجَهِدْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ وَجَهِدْتُ عِنْدِي عَهْداً أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي، وَعَهِدْتُ اللهَ عَلْدِي عَهْداً أَنَّهُ مَنْ حَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي، الصامن المَانَ في الباب].

# ١٩٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

18.8 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَيِنِيُّ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ رَبَاحٍ، أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ». أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ». [تحد: ٧٤٨١، والبخاري: ١١٩٠، وسلم بنحوه: ٢٣٧٦].

١٤٠٤/ م- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. [أحمد: ٧٢٥٣، ومسلم: ٣٣٧].

الذه الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ مَسْجِدِي هَذَا عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَنْ المَسَاجِدِ، إلَّا الْمَسْجِدَ الحَرَامُ». [احمد: ٤٦٤٦، رسلم: ٣٣٨٠].

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرِه، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ عَجْدِ الكَرِيم، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صَلَاةً فِي عَظَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِثَةِ أَلْفِ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِثَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ». [إسناده صحبح. أحمد: ١٤٦٩٤].

#### ١٩٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ

'۱٤٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عِبسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَيِيلِةٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَيِيلِةٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: «أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، الْتُوهُ بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: «أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، الْتُوهُ بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: «أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، الْتُوهُ فَعَلُوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ» قُلْتُ: أَرَائِتُ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «فَتُهْدِي لَهُ أَرْائِتُ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «فَتُهْدِي لَهُ زَيْنًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو كَمَنْ أَتَاهُ». [اسناد، وَبُو داود: ٤٥٧].

١٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ: حَدَّثَنَا اللهِ بنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ: حَدَّثَنَا اللهِ بنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ يَحْيَى بنِ أَبُوبُ بنُ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ مَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ المَقْدِسِ، سَأَلَ اللهُ ثَلَاثاً: حُكْماً يُصَادِفُ حُكْمَهُ (١)، وَمُلْكاً لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا المَسْجِدَ أَحَدُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ \* فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿فَهِم اللَّالِئَةُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَمَّا الْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيمُهُمَا ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ النَّالِئَةَ ». [صحبح. أحمد مطولاً: ١٦٤٤، والنساني: ١٩٤].

١٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» [أحمد: ١١٩٧، والبخاري: ١١٨٩، ومسلم: ٣٣٨٥].

المَعْيْبِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ إِللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَعِيدٍ، وَعَبْدِ إِللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَئَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، وَإِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، وَإِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا». [أحمد: ١١٠٤٠، والبخاري: ١١٩٧، ومسلم: مَسْجِدِي هَذَا». وأحمد: ١١٠٤، والبخاري: ١١٩٧، ومسلم: ٣٢٦١

#### ١٩٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

1811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ أَسُامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْصَادِيَّ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بِنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَادِيَّ ـ مُوكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيَ اللَّهِيِّ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهِيِّ عَلَيْهِ لَيَ النَّبِيِ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ قَالَ: "صَلَاةً فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ". [صحيح لنيره. الترمذي: ٣٢٤].

١٤١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعِيسَى بِنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الكَرْمَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بِنَ سَهْلِ بِنِ

<sup>(</sup>١) أي: يوافق حكم الله، والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد، وفصل الخصومات بين الناس.

حُنَيْفِ يَقُولَ: قَالَ سَهْلُ بِنُ حُنَيْفٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ». [صحيح بنواهده. احمد: ١٥٩٨١، والساني: ٧٠٠].

#### ١٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ الجَامِع

الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْنِهِ بِصَلاةٍ، وَصَلاتُهُ فِي مَسْجِدِ القَبَائِلِ بِخَمْسٍ فِي بَيْنِهِ بِصَلاةً، وَصَلاتُهُ فِي المَسْجِدِ القَبَائِلِ بِخَمْسٍ بِخَمْسِ مِنْةِ صَلاةٍ، وَصَلاتُهُ فِي المَسْجِدِ اللَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِينَ الْفِ صَلاةٍ، وَصَلاتُهُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ بِخَمْسِينَ الْفِ صَلاةٍ، وَصَلاتُهُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ بِخَمْسِينَ الْفِ صَلاةٍ، وَصَلاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ الْفِ صَلاةٍ، وَصَلاتُهُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ بِحِنَةِ الْفِ صَلاةٍ، وَصَلاقًا، ابن عدي: (١/٢٧٧)، والطبراني في الأطل المتناهِة: ٢٤١٦).

### ١٩٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَأْنِ المِنْبَرِ

1818 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُبِيْدُ اللهِ بِنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ المَسْجِدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ، إِذْ كَانَ المَسْجِدُ عَرِيشاً، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الجِدْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئاً تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرِ، وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي فِيهِ، فَلَمَّا وَضَعَ المِنْبَرُ، وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي فِيهِ، فَلَمَّا وَلَا الْجَذْعِ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الجِذْعِ اللهِ يَعْهُمُ خُطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَا جَاوَزَ الجِذْعَ، حَارَ حَتَّى الّذِي كَانَ يَخُطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الجِذْعَ، خَارَ حَتَّى الْذِي كَانَ يَخُطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الجِذْعَ، خَارَ حَتَّى الّذِي كَانَ يَخُطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الجِذْعَ، خَارَ حَتَّى

تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المِنْبرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى، صَلَّى إِلَيْهِ، فَلَمَّا هُدِمَ المَسْجِدُ وَغُيْرَ، وَكَانَ إِنَا صَلَّى إلَيْهِ، فَلَمَّا هُدِمَ المَسْجِدُ وَغُيْرَ، أَخَذَ ذَلِكَ الجِدْعَ أُبِيُ بنُ كَعْبٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ، فَأَكَلَتْهُ الأَرْضَةُ وَعَادَ رُفَاتاً. [صحيح لغير، دون قصة اخذ أبي بن كعب للجنع المذكورة في آخره. أحمد: ٢١٢٤٨].

1810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بِنُ السَّلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ بَهْزُ بِنُ السَّلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ الْبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ ثَابِتٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ المِنْبَر، فَحَنَّ الجِدْعُ، فَلَمَّا اتَّخَذَ المِنْبَر، فَحَنَّ الجِدْعُ، فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [إسناده فَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [إسناده وحدم. احمد: ٢٢٣١ و٢٢٣٧ من حديث ابن عباس وانس، والنس، والنس، وحده].

المَعْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مِنْ أَيِّ شَيْءِ هُو؟ فَأْتَوْا سَهْلَ بِنَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُو؟ فَأْتَوْا سَهْلَ بِنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي ، هُو مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ (١) ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَة ، مَنْي ، هُو مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ (١) ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلاَنَة ، نَجَارٌ ، فَعَاءَ بِهِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ حِينَ وُضِعَ ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة ، وَقَامَ القَبْلَة ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَرَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المِنْبَرِ ، فَقَرَأُ وَمِ مَا القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ . القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ . المَعْدَ بِالأَرْضِ . وسلم : ١٢١٧] .

181٧ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ إِلَى

<sup>(</sup>١) الأثل: نوع من الشجر، والغابة: موضع قريب من المدينة.

أَصْلِ شَجَرَةٍ - أَوْ قَالَ: إِلَى جِذْعٍ - ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَراً، قَالَ: فَحَنَّ الجِذْعُ، قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى سَمِعَهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَسَحَهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. [احمد: ١٤٢٨٢، والبخاري: ٩١٨].

## ٢٠٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

181۸ - حَدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةً ، وَسُويْدُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَلْغُمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَلْغُمْ وَسُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

1819 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةً، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلَاقَةً، سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ: قَامَ مُسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَورَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا نَا خَرًا قَالَ: ﴿ الْحَدُدُ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا نَا خَرًا قَالَ: ﴿ الْعَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ﴾ . [احمد: ١٨١٩٨، والبخاري: ٤٨٣٦، ومسلم: ٧١٢٥].

١٤٢١ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفِ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ جَابِرِ بِنِ أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عُبْدِ اللهِ قَالَ: عَالَ: عَالْ: عَالَ: عَالَا عَالَا عَالَا عَالَ: عَالَا عَالَا عَالَ: عَالْتُهِ عَالَا عِلْ عَالَا عَالَا عَالَا عِلْهِ عَالَا عِلْهُ عَالَا عَ

«طُولُ القُنُوتِ (١)». [أحمد مطولاً: ١٥٢١٠، ومسلم: ١٧٦٨].

### ٢٠١- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ

إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَابِتِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثُهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا وَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً». [صحب بطرته وشواهده. أحمد: ١٥٥٧، والنائي في "الكبرى": ١٦٤٥].

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرِو أَبُو عَمْرِو الوَلِيدُ بنُ عَمْرِو أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بنُ هِشَامِ المُعَيْطِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بنُ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ خَدَّثَنِي مَعْدَانُ بنُ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ، فَقُلْتُ مِثْلَهَا مَعْمَلِيُّ قَالَ: لَقِيتُ قَالَ: فَقُلْتُ مِثْلَهَا، فَسَكَتَ، قُلْتُ قَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنِي سَمِعْتُ وَلَكَ مِلْوَلَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَةً، وَلَيْ بِالسُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إلَّا رَضَعَلَ اللهُ بَهَا ذَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيعَةً».

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [أحمد: ٢٢٣٧٧، ومسلم: ١٠٩٣].

١٤٢٤ – حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ المُرِّيُ، عَنْ يُونُسَ بنِ مَيْسَرَةً بنِ حَلْبَسٍ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ يُونُسَ بنِ مَيْسَرَةً بنِ حَلْبَسٍ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَا عُبُدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكُثِرُوا مِنَ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكُثِرُوا مِنَ

<sup>(</sup>١) قال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت.

السُّجُودِ». [إسناده صحيح. الطبراني في الأوسط»: ٨٦٧، وأبو نعيم في احلية الأولياء»: (٥/ ١٣٠)].

#### ٢٠٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَّل مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلَاةُ

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ شُفْيَانَ بِنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ حَكِيمِ الضَّبِيِّ فَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ، فَالَّخِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ المُسْلِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ فَإِنْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ كَانَ لَهُ تَطَوَّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الأَعْمَالِ المَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ». [صحبح. احمد: بِسَائِرِ الأَعْمَالِ المَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ». [صحبح. احمد: بِسَائِرِ الأَعْمَالِ المَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ». [صحبح. احمد: بِسَائِرِ الأَعْمَالِ المَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ». [صحبح. احمد:

سُلْمُمَانُ بَنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ سَلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ الصَّبَّحِ: النَّبِيِّ عَلَيْهُ (ح). وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الصَّبَّحِ: عَنِ الصَّبَاحِ: الْخَبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الصَّبَاحِ: الْخَبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الحَسْنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَدَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَكْمَلُهَا مُ قَالَ اللهُ عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَكْمَلُهَا مُ قَالَ اللهُ عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَرُوارَةً بِنَ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَرُولَةَ بَنْ أَلْمُ لَكُنْ أَكُمُلُهَا مُ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْفِلَهُ عَنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ لَكُ اللهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ». [اسناد حدیث تمبم الداري صحح، واما إسناد حدیث ابی هربره نضعیف. أحمد: ١٩٥٤ من المناد حدیث ابی هربره نضعیف. أحمد: ١٩٥٤ من

حديث تميم وأبي هريرة، وأبو داود: ٨٦٦ من حديث تميم، والترمذي: ٤١٥، والنسائي: ٤٦٦ من حديث أبي هريرة].

## ٢٠٣ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى المَكْتُوبَةُ

العَدَّ الْمُ عَلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ حَجَّاجِ بِنِ عُبَيْدٍ، اللهُ عَنْ حَجَّاجِ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّبَعَةَ مَ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ اللهُ يَعْنِي السَّبْحَةَ. يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ اللهِ يَعْنِي السَّبْحَةَ. [اسناده ضعف. احمد: ٩٤٩٦، وابر داود: ١٠٠٦].

١٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عُشْمَانَ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّي المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّي المُغْتُوبَة حَتَّى يَتَنَعَى الإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَعَى عَنْهُ (٢٠. [إسناده ضعيف. أبر داود: ٦١٦].

## ٢٠٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ المَكَانِ فِي المَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ

<sup>(</sup>١) أي: فرغ من الفرض، وقيل: وكذا النفل، فينتفل فيه من مكان إلى مكان لتكثير مَحَالُ العبادة.

<sup>(</sup>٢) جاء في المطبوع بعد هذا: حدثنا كثير بن عُبيد الحمصي: حدَّثنا بقية، عن أبي عبد الرحمن التيمي، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي ﷺ، نحوه. ولم يذكره المزي في «التحفة»: ١١٥١٧، وزاده محققه الأستاذ عبد الصمد بين حاصرتين معتمداً في ذلك على المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أي: عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.

<sup>(</sup>٤) فرشة السبع: هي أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) - أي: أن يألف مكاناً معلوماً مخصوصاً به يصلي فيه كالبعير، لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَكِ دَمِثِ قد أوطنه واتخذه مُناخاً .

1٤٣٠ حَدَّنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بِنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي إِلَى سُبْحَةِ الشَّحْى، فَيَعْمِدُ إِلَى الأُسْطُوانَةِ دُونَ المُصْحَفِ<sup>(1)</sup>، الشَّعرَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الأُسْطُوانَةِ دُونَ المُصْحَفِ<sup>(1)</sup>، فَيُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ فَيُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي المَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى هَذَا المُقَامَ. [احمد: ١٦٥١٦، والبخاري: ٥٠، ومسلم: ١٦٣٦].

## ٢٠٥ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ

1871 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنِيُ صَلَّى يَوْمَ الفَتْحِ، فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ. [المناد، صحيح. أحمد: ١٥٣٩٢، وأبو داود: ٦٤٨، والنساني: ٧٧٧].

المُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَحْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَحْعَلْهُمَا بَيْنَ مِاحِيكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِيكَ، وَلَا وَرَاءَكَ فَتُوْذِي مَنْ خَلْفَكَ». [صحيح. أبو داود: 100].

## إِنْ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ إِنْ الْحَرْبِ الْحَرْبِ إِنْ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ إِنْ الْحَرْبِ الْحَرْبِ إِنْ الْحَرْبِ الْحِرْبِ الْحَرْبِ الْحِرْبِ الْحَرْبِ الْحِرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْبِ الْحَرْ



## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ الْبِي الْمُعَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِنَّةٌ بِالمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٣٧٣، والترمذي: ٢٩٣٤].

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُو بِنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى المُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يُشَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُحِيبُهُ إِذَا المُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يُشَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُحِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ». [صحبح لنبره. أحمد: ٢٢٣٤٢].

المَسْلِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِهِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحُمْسُ مِنْ حَقِّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الجِنَازَةِ، المُسْلِمِ: وَتُسْمِيتُ المَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ». وَعِبَادَةُ المَريضِ، وَتَسْمِيتُ المَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ». والمخاري: ١٢٤٠، ومسلم: ٥٦٥٠].

العَنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنُ المُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جُابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ يَظْرُ مَاشِياً وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ. [إسناده صحيح. احمد: وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ. [إسناده صحيح. احمد: ١٤٢٩٨، والبخاري: ٤٥٧٧، وصلم: ٤١٤٦. سِإني برقم: ٢٧٢٨].

١٤٢٩٨، والبخاري: ٤٥٧٧، ومسلم: ٤١٤٦. سياتي برقم: ٢٧٢٨].

العَلَى العَلَى المُعَلَّمَ اللَّهُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بنُ عُلَى العَلَيْ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ عُلَى الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ لَا يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. [إسناده ضعف جدًا. الطبراني في «الصغير»: ٤٨٤، بعْدَ ثَلَاثٍ. [إسناده ضعف جدًا. الطبراني في «الصغير»: ٤٨٤، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص٢٥٧].

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ

<sup>(</sup>١) أي: عند مصحف عثمان.

خَالِدِ السَّكُونِيُّ، عَنْ مُوسَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى المَرِيضِ، فَنَفِّسُوا (١) لَهُ فِي الأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ المَرِيضِ». [اسناده نالف بمرة الترمذي: ٢٢١٨].

١٤٣٩ - حَدَّنَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّنَنَا الْبُو مَكِينِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَادَ رَجُلاً، قَالَ: «مَا تَشْتَهِي؟» ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْرُ قَالَ النَّبِي ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْرُ بُرِّ، فَالَ النَّبِي ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْرُ بُرِّ، فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ» ثُمَّ قَالَ النَّبِي ﷺ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْنًا، فَلْيُطْعِمْهُ». [إسناده ضعيف. العقيلي في مَريضُ أَحَدِكُمْ شَيْنًا، فَلْيُطْعِمْهُ». [إسناده ضعيف. العقيلي في الضعفاء»: (٢١٢/٢) و(٢٠٥/٤). وسكرد برقم: ٣٤٤٠].

الحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ الْجَمِّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ الْحِمَّانِيُّ عَنْ مَرِيضٍ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ بَعُودُهُ، فَقَالَ: ﴿أَتَشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً؟ ﴾ قَالَ: يَعُودُهُ، فَقَالَ: ﴿أَتَشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً؟ ﴾ قَالَ: نَعُمْ، فَطَلَبُوا لَهُ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى في "مسنده الله على المناده الموم والليلة الله على الله ومناده الموم والليلة الله الله الله المناده المناده المناده المناده المناده المناده المناده المناده المناده المنادة المنادة

ا ١٤٤١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بنُ هِ مِشَامِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ، فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُو لَكَ، فَإِنَّ وَلَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ، فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُو لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ المَلَائِكَةِ». [إسناده ضعيف. ابن السني في اعمل اليوم واللبلة: ١٥٥٧].

٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضاً
 ١٤٤٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبِهِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ يَقُولُ: «مَنْ أَتَى أَخَاهُ المُسْلِمَ عَائِداً، مَشَى فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ (٢) حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ (٢) حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ عَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدُوةً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدُوةً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِعَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِعَ». [صحح (٣). احمد: ١٢٢، وأبو داود: ٩٩١، والنساني في «الكبرى»: ٧٤٥٢ مرفوعاً.

المحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ القَسْمَلِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ يَعْقُوبَ: حَدْ ثَنَا أَبُو سِنَانٍ القَسْمَلِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ عَادَ مَرِيضاً، نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ، وَطَابَ هَنْ عَادَ مَرِيضاً، نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً». [إسناده ضعيف. أحمد: ممشاك، والترمذي: ٢١٢٦].

### ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ المَيِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

1888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقُنُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ (٤): لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». [مسلم: ٢١٢٥].

ا ١٤٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ يَحْبَى بِنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ». [أحمد: ١٠٩٩٣، ومسلم: ٢١٢٣].

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ:

<sup>(</sup>١) أي: أطمعوه في الحياة، ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب، وطمأنينة لقلبه.

<sup>(</sup>٢) أي: في اجتناء ثمارها.

<sup>(</sup>٣) ۚ إِلَّا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح الدارقطني في ﴿العللِ﴾: (٣/ ٢٦٧) وقفه، وصحح أبو داود رفعه.

<sup>(</sup>٤) لقنوا موتاكم: معناه: من حضره الموت، والمراد: ذكَّروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهُ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ لِلأَحْيَاءِ ؟ قَالَ: «أَجْوَدُ، وَأَجْوَدُ» . [اسناده ضعيف](١).

## ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ المَرِيضِ إِذَا خُضِرَ

188٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بنُ مُحَمَّدٍ، فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا خَضَرْتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ».

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً» قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَأَعْقَبْنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مُحَمَّدٌ ﷺ. [احد: ٢٦٤٩٧، ومسلم: ٢٦٢٩].

188۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ المُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَوُوهَا عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَوُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ» يَعْنِي يسَ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٣٠، والنساني في «الكبري»: ١٠٨٤٦].

ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمَاوِنَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا بِعَرَقِ الْجَبِينِ (٣)». [إسنالمُحَارِبِيُّ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ١٠٠٣، والنساني: ١٨٢٩].

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ
 عِيسَى: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ المَاجِشُونِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ
 المُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَمُوتُ،
 فَقُلْتُ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلَامَ. [إحاده حس].

## ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي المُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّرْعِ

1801 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ المَوْتُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَلَيْهِا، قَالَ لَهَا: «لَا تَبْتَئِسِي عَلَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَلَيْهِ مَا بِهَا، قَالَ لَهَا: «لَا تَبْتَئِسِي عَلَى حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ». [الناده ضعيف].

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ (٣) ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٢٩٦٤، والترمذي: بِعَرَقِ الْجَبِينِ (٣) ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٢٩٦٤، والترمذي: ١٠٠٣)

<sup>(</sup>۱) وأخرج النسائي في «الكبرى»: ١٠٣٩١ عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب أنه قال: لقنني رسول الله على هؤلاء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كَرُبٌ أن أقولها: «لا إله إلا الله الكريم الحليم، سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين». وكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت وينفث بها على الموعوك. وهذا سند قوي. وانظر «مسند أحمد»: ٧٠١.

<sup>(</sup>٢) أي: تأكل من ثمارها.

 <sup>(</sup>٣) بعرق الجبين: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت، قد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيشدد عليه وقت الموت ليخلص منها. وقيل: هو
من الحياء، فإنه إذا جاءت البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب، حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه.
وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه.

180٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ الفَرَجِ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ كَرْدَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَهِ اللهِ مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ العَبْدِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «إِذَا عَايَنَ (١)». [إناده واو، عبد الرزاق: ١٠٦٨ مونوفاً].

#### ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ المَيِّتِ

1808 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (٢)، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، بَصَرُهُ (٢)، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، بَعَهُ البَصَرُ». [احمد: ٢١٥٤٣، ومسلم: ٢١٣٠].

الأَعْرَجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ مُحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْنَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا البَصَرَ، فَإِنَّ البَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ المَلَاثِكَةَ تُؤمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ البَيْتِ». [صحبع لنبره. أحمد: ١٧١٣٦].

### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ المَيِّتِ

180٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَبَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي قَبُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي قَبُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَدَيْهِ (٣). [إسناده ضعيف. أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَيْهِ (٣). [إسناده ضعيف. احمد: ٢٤١٦٥، والرداود: ٣١٦٦، والترمذي: ١٠١٠].

العَظِيمِ، وَسَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ عَبْدِ العَظِيمِ، وَسَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَبَّلَ النَّبِيَ بَيَ اللهِ وَهُوَ مَيْتٌ. [أحمد: ٢٠٢٦، والبخاري: 888].

#### ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ المَيِّتِ

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً، وَنَحْنُ نُعَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُوم، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، نُعَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُوم، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْدٍ، وَاجْعَلْنَ فِي أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْدٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذِنَّنِي، الآخِرَةِ كَافُوراً - أَوْ: شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْتُنَ فَاذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْتُنَ فَاذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ ( فَا )، وقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِلَيْنَا حَقْوَهُ ( )، وقالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِلَيْاهُ». [أحمد: ٢٠٧٩، والبخاري: ١٢٥٣، وسلم: ٢١٦٨].

١٤٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ: حَدَّثَنْنِي حَفْصَةُ، عَنْ أَيُّوبَ: حَدَّثَنْنِي حَفْصَةُ، عَنْ أَمُّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ مَعْصَةَ: «اغْسِلْنَهَا وَنُراً» وَكَانَ فِيهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ حَفْصَةَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْساً» وَكَانَ فِيهِ: «ابْدَوُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ خَمْساً» وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةُ وَمُنْطَنَاهَا ثَلَاثَةً فُرُونٍ (٥). [أحمد: ٢٠٧٩٥، والبخاري: ١٢٥٥، ومسلم: ٢١٧١].

مَّ ١٤٦٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِم بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تُبْرِزُ فَحَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تُبْرِزُ فَخِذِ حَيِّ وَلَا مَيِّتٍ». [صحبع فَخِذَكَ، وَلَا مَيِّتٍ». [صحبع لنبره. أحمد: ١٢٤٩، وأبو داود: ٣١٤٠].

<sup>(</sup>١) عاين: أي: شاهد ملائكة الموت.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: هو بفتح الشين ورفع (بصره»، وهو فاعل اشق»، هكذا ضبطناه، وهو المشهور، وضبطه بعضهم (بصره) بالنصب، وهو صحيح أيضاً، والشين مفتوحة بلا خلاف، ومعناه: شخص.

<sup>(</sup>٣) أي: خَدَّي النبي ﷺ، أو خدَّي عثمان، ويؤيد الثاني ما جاء في "مسند ابن الجعد": ٢٠٨٦: حتى سال دموع النبي ﷺ على وجه عثمان.

<sup>(1)</sup> أي: إزاره، وأصل الحقو مَعْقِد الإزار.

<sup>(</sup>٥) أي: ثلاثة ضفائر، أي: جعلنا ضفيرتين من القرنين، وواحدة من الناصية.

ا ١٤٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ مَنْ تَاكُمُ المَأْمُونُونَ». [موضوع].

المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ خَالِدٍ، عَنْ حَمْرِو بنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمٍ بنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَينَّا، وَكَفَّنَهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ وَكُفَّنُهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ الله المناده والداه عنه المحروحين (١٦٩/١)، وابن عدى في والكامل: (١٦/١٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/٢٥)، وابن المجروب في «الكامل»: (١٦/١٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/٤٥٦)، وابن المجروبي في «العلل المتناهية»: (٨/٧/١).

المَّدَّ المَّدَّ الْمُحَمِّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ شَهْيْلِ (١) بِنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُهَيْلٍ (١) بِنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا، فَلْيَغْتَسِلْ (٢)». [رجاله نقات. أحمد: ٧٦٨٩، والترمذي: ١٠١٤].

## ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَغَسْلِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحَمَدُ بِنُ الْمَحَاقَ، عَنْ خَالِدِ الوَهْبِيُ (٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيِّ عَيْدُ نِسَائِهِ. [إسناده حسن. اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيِّ عَيْدُ نِسَائِهِ. [إسناده حسن. احمد: ٢٦٣٠٦، وأبر داود: ٣١٤١].

1870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ خُوسٍ". [إسناده ضعيف. الضياء في «المختارة»: ٥٦٢].

حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يُعْفُوبَ بنِ عِنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَنْ يَعْفُوبَ بنِ عُنْبَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ البَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَجُدُ صُدَاعاً فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَخُولُ: وَارَأْسَاهُ، ثُمَّ أَفُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ» ثُمَّ قَالَ: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، قَالَ: احمد: وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ». [حسن احمد: وَكَفَنْتُكِ، والسَانِي فِي «الكبرى»: ٢٠٤٧].

### ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ ﷺ

الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا السَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا عَلْقَمَةُ بنِ مَرْثَدِهِ مِنَ الدَّاخِلِ: أَخَذُوا فِي غَسْلِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ، نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ: لا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ قَمِيصَهُ. [حسن لغبره. الحاكم: (١/٥١٥)، واليهقي: (٣٨٧/٣)].

187٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خِذَامٍ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ المُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ وَلَمُسَيِّب، فَلَمْ عَنْ الْمَيْتِ، فَلَمْ يَعْبُهُ مَا يُلْتَمْسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَعْبُهُ مَا يُلْتَمْسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: بِأَبِي الطَّيِّبُ، طِبْتَ حَيَّا، وَطِبْتَ مَيْتاً. وَطِبْتَ مَيْتاً. وَطِبْتَ مَيْتاً. وصحيح. الحاكم: (١/٥١٥)، واليهقي: (٣٨٨/٣) و(٣/٤٥)].

المُحسَيْنُ بنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ نَيْدِ بنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ ع

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: سَهل.

 <sup>(</sup>۲) اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن
 عباس: ليس على غاسل الميت غسل، وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب. انظر «شرح السنة» للبغوي: (١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: الذهبي.

## ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ

١٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَكُفَّ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، كَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيُّ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَرْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ (١)، فَقَالَتُ كَانُوا يَرْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ (١)، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ. [احمد: عَائِشَةُ: قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ. [احمد: ٢٤١٢٢، والبخاري: ٢١٨١].

1 ١٤٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ العَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بِنِ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْلَةً فِي ثَلَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْلَةً فِي ثَلَاثِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي ثَلَاثِ رِيَاطِ<sup>(۱)</sup> بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (۱). [صحبح لغيره. أبو بعلى في «الأوسط»: ١٩٤، والطبراني في «الأوسط»: ١٩٥، وفي امسند الشامين»: ١٩٥، وانظر ما قبله].

الا۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَم (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ. [اسناده ضعيف. أحمد: ١٩٤٢، وأبو داود: ٣١٥٣].

### ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَفَنِ

18۷۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ المَكِّيُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيِّةٍ: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، فَكُفِّنُوا فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَنِيِّةِ: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، فَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَالبَسُوهَا». [إساده توي. أحمد: ٢٢١٩، وأبو داود:

٣٨٧٨ و٤٠٦١، والترمذي: ١٠١٥. وسيأتي برقم: ٣٥٦٦].

18۷۳ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أَنَّ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ». [إسناده ضعف. أبو داود: ٢١٥٦]].

العَلَمْ اللهِ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ ع

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى المَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

18۷٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ: قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ لَهُمُ النَّبِي ﷺ: قَالَ: لَهُمُ النَّبِي ﷺ النَّهُمُ النَّيْ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِي ﷺ النَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللللِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

## ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ

١٤٧٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ اللهِ بِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) صحولية بالضم : الثياب البيض، وبالفتح: منسوبة إلى سَحول، قرية باليمن.

<sup>(</sup>٤) جاء عند ابن ماجه هنا: عن يزيد بن أبي زياد، عن الحكم، عن مِقسم، بإئبات الحَكَم بين يزيد ومقسم. وهو كذلك في المطبوع. إلا أن المزي ذكره في «التحفة»: ٦٤٩٦ بإسقاط الحكم، وكذلك هو في رواية أحمد وأبي داود. على أن الحكم يروي هذا الحديث عن مقسم أيضاً، رواه عنه ابن أبي ليلى عند أحمد: ٢٨٦١، وحجاج بن أرطاة عنده أيضاً: ٢٢٨٤.

بِهِ أَحَداً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (١٠). [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٤٥٦، والترمذي: ١٠٠٥].

### ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الجَنَائِزِ

18۷۸ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. [إساده ضعيف. الطياليي: ٣٣٢، وعد الرزاق: ١٥١٧، وابن أبي شية: ١١٣٨٧، والطبراني في "الكبيرة: ومد الرزاق: ٩٦٠١ و ٩٦٠٠، واليهقي: (١٩/٤)].

۱٤۷٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّا أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّا أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا، قَالَ: «لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ». [إسناده ضعف. احمد: بها، قَالَ: «لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ». [إسناده ضعف. احمد: ١٩٦١٢. ويخالفه الحديث المنقدم برقم: ١٤٧٧ فانظره].

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بنِ سَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَى

رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاساً رُكْبَاناً عَلَى دَوَابُهِمْ فِي جِنَازَةِ، فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَاثِكَةَ اللهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ ؟». [صحح. الترمذي: ١٠٣٣].

18۸۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عَبَيْدِ اللهِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّةَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةَ: حَدَّثَنِي اللهِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّةَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بِنُ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّةَ، سَمِعَ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: زِيَادُ بِنُ جُبَيْرٍ بِنِ حَيَّةَ، سَمِعَ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَيِّ يَقُولُ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَيِّ يَقُولُ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، وَالمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ». [إسناد، صحبح. أحمد: ١٨٢٠٧، وأبر داود: ٣١٨٠، والترمذي: ١٠٥٢، والساني: ١٩٤٤].

## ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ أَمَامَ الجِنَازَةِ

١٤٨٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بنُ عَمَّادٍ، وَهِشَامُ بنُ عَمَّادٍ، وَسَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّةٍ وَالزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّةٍ وَالزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّةٍ وَالرَّهُ وَالنَّهُ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. [صحبح. أحمد: وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. [صحبح. أحمد: وأبر داود: ٣١٧٩، والترمذي: ١٠٢٨، والناني: ١٩٤٦].

المُحَهُ الْجَهُ الْحَمَّالُ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ،

<sup>(</sup>۱) النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. انظر «فتح الباري»: (٣/ ١١٦ ـ ١١٧).

لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا (١) . [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٥٨٥، وأبو داود: ٣١٨٤].

## ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ (٢) مَعَ الجِنَازَةِ

18۸٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ الحَزَوَّرِ، عَنْ نُفَيْعٍ، عَنْ وَلَيْعُمَانِ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ الحَزَوَّرِ، عَنْ نُفَيْعٍ، عَنْ وَمُحْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ وَأَبِي بَرْزَةَ، قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْماً قَدْ طَرَحُوا أَرْدِينَتَهُمْ، يَمْشُونَ فِي قُمُص، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْدِينَتَهُمْ، يَمْشُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ ؟ أَوْ بِصَنِيعِ الجَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُوا أَرْدِينَهُمْ دَعُوةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرٍ صُورِكُمْ الطَبراني في الكِيرِهُ: (١٨/(٢٠٠))].

## ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الجِنَازَةِ لَا تُؤخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ، وَلَا تُثْبَعُ بِنَارٍ

18۸٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ عُمْرَ بِنِ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرَ بِنِ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُؤخّرُوا عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُؤخّرُوا الجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ». [اسناده ضعيف. احمد: ٨٢٨، والترمذي: ١٧٠ و ١٠٩٨].

14۸۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ المَوْتُ، فَقَالَ: لَا تَبْعُونِي بِمِجْمَرٍ، قَالُوا لَهُ: أَوسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا نَعْمُ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [اسناده حسن. احمد: ١٩٥٤٧].

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْ قَالَ: امَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْ قَالَ: امَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِثَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ». [إسناده صحبح. ابن صَلَّى عَلَيْهِ مِثَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ». [إسناده صحبح. ابن أبي شيبة: ١١٧٣٧، والطحاوي في الشرح مشكل الآثاراء: ٢١٩ أبي شيبة: ١١٧٣٧، والطحاوي في الشرح مشكل الآثاراء: ٢٠٩ وابن عساكر في الناريخ دمشق»: (١٥٥/ ١٧٥)].

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا بِكُرُ بِنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بِنُ زِيَادِ الْحَرَّاطُ، [عَنْ شَرِيكِ] (٢)، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لِي: يَا قَالَ: هَلَكَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لِي: يَا كُرَيْبُ، قُمْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لابْنِي أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَيْحَكَ كَمْ تُرَاهُمْ؟ أَرْبَعِينَ؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ هُمْ فَقَالَ: وَيْحَكَ كَمْ تُرَاهُمْ؟ أَرْبَعِينَ؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ هُمْ أَكْثُرُ، قَالَ: فَاخْرُجُوا بِابْنِي، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَكْثُرُ، قَالَ: هَا عِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُؤْمِنٍ، وَلَا اللهِ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُؤْمِنٍ، وَاللهَ يَعْمَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

189٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السِّحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَرْثَدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَرْثَدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكِ بِنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ - وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً لَا اللهِ قَالَ: كَانَ إِذَا أُتِي بِجِنَازَةٍ، فَتَقَالَ (٤) مَنْ تَبِعَهَا، جَرَّأَهُمْ قَالَ: كَانَ إِذَا أُتِي بِجِنَازَةٍ، فَتَقَالً (٤) مَنْ تَبِعَهَا، جَرَّأَهُمْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَالَ: اللهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ اللهُ اللهِ وَالِد داود: وَالرَوداود: والرَوداود: ١١٢٧، والرمذي: ١٠٤٩].

<sup>(</sup>١) أي: لا يثبت له الأجر الأكمل.

<sup>(</sup>٢) التسلب: لبس ثوب الحداد، وهو السُّلاب، والجمع سُلُب، وقيل: هو ثوب أسود تُغطِّي به المُحِدُّ رأسها.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن شريك» سقط من المطبوع، وهو مثبت في «تحفة الأشراف»: ٩٣٥٤، وفي مصادر التخريج. وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني.

<sup>(</sup>٤) أي: فعدُّهن قليلين.

## ٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى المَيِّتِ

1891 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيُدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ وَيُدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ، وَلِهَذِهِ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ لِهَذِهِ: وَجَبَتْ، وَلِهَذِهِ: وَجَبَتْ، وَلِهَذِهِ: وَجَبَتْ، فَقَالَ: «شَهَادَةُ القَوْمِ، وَالمُؤْمِنُونَ شُهُودُ اللهِ فِي وَجَبَتْ، فَقَالَ: «شَهَادَةُ القَوْمِ، وَالمُؤْمِنُونَ شُهُودُ اللهِ فِي الْرُضِ». [احمد: ۱۲۹۳۹، والبخاري: ۲۱٤۲، وسلم: ۲۲۰۱].

1897 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ يَكِيُّةٌ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً فِي فَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ يَكِيُّةٌ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً فِي مَنَاقِبِ الخَيْرِ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى، فَأَنْنِيَ عَلَيْهَا شَرًا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ، إِنَّكُمْ فُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ». [صحبح. أحد: ٧٥٥٧].

# ٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ

189٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: الحُسَيْنُ بنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ الفَزَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ الفَزَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْى امْرَأَةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا. [احد: ٢٠١٦٢، والبخاري: ٣٣٢، ومسلم: ٢٧٣٥].

1898 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:

أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ العَلَاءُ بِنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْفَظُوا. [اسناده صحيح. قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْفَظُوا. [اسناده صحيح. احد: ١٢١٨٠، وأبو داود: ٣١٩٤، والترمذي: ١٠٥٥].

#### ٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ عَلَى الجِنَازَةِ

1890 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً عَلَى الجِنَازَةِ بِقَاتِحَةِ الكِتَابِ. [اسناد، ضعف. الترمذي: ١٠٤٧](٢).

النّبِيلِ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ المُسْتَمِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النّبِيلِ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ المُسْتَمِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ جَعْفَرِ العَبْدِيُّ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بنُ حُوشَبِ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بنُ حُوشَبِ: حَدَّثَنِي أُمُّ شَرِيكِ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنْنِي أُمُّ شَرِيكِ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنْنِي أُمُّ شَرِيكِ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنْنِي أُمُّ شَرِيكِ الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. [إسناده ضعف. النهوزي في التحقيق في احاديث الخلاف»: (١٥/١٠)].

### ٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ مَيْمُونِ المَدِينِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المَدِينِيِّ: عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وجبت: أي الجنة لذي الخير، والنار لذي الشر.

وقال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان مطابقاً للواقع، فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق، فلا، وكذا عكسه، قال: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم، فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير، كان دليلاً على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يُستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء.

 <sup>(</sup>٢) والصحيح ما أخرجه البخاري: ١٣٣٥ من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة
 الكتاب. قال: ليعلموا أنها سنة.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». [إساده حسن أبو داود: ٣١٩٩].

189۸ - حَدَّفَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّينَا، وَضَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْنَانَا، وَشَاهِدِنَا وَعَائِينَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْنَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوْقَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوْقَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوْقَهُ عَلَى الإِسْمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا مُنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسَانِ فِي الكَبرى»: ١٠٨٥، وأبو داود: ٢٢٠١، والنانِ فِي الكبرى»: ١٠٨٥، وأبو داود: ٢٢٠١.

المُعْفَى الدِّمَشْقِی الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِی اللَّمَشْقِی الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ جَنَاحٍ : حَدَّثَنِی عَنْ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ جَنَاحٍ : حَدَّثَنِی يُونُسُ بنُ مَبْسَرة بنِ حَلْبَسٍ، عَنْ وَاثِلَة بنِ الأَسْقَع قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ : "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ يَقُولُ : "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جَوَادِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّادِ، وَأَنْتَ المَفُورُ جَوَادِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّادِ، وَأَنْتَ المَفُورُ اللهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ المَفُورُ اللهَ الرَّحِيمُ ». [إسناده حسن. أحمد: ١٦٠١٨، وأبو داود: ٣٢٠٢].

مُ ١٥٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بنُ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بنُ رَاشِدٍ، عَنْ حَوْفِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: رَاشِدٍ، عَنْ حَوْفِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذَّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذَّنُوبِ وَالخَطْايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنُسِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ (١٠)، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ (١٠)، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ (١٠)، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ النَّارِ».

قَالَ عَوْفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي مُقَامِي ذَلِكَ، أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ، أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلَ. [مسلم: ٢٢٣٢].

1001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا غِيَاثٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ، مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، يَعْنِي لَمْ يُوقِّتْ. [ابناده ضعف. أحمد: ١٤٨٤٦ بنحوه].

#### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعاً

المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ إِلْيَاسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَمْرِو بنِ سَعِيدِ بنِ العَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَشْمَانَ بنِ عَشْمَانَ بنِ عَشْمَانَ بنِ عَشْمَانَ بنِ عَشَّانَ بنِ عَشَّانَ بنِ مَظْعُونٍ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى عَلَى عُشْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى عَلَى عُشْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى عَلَى عُشْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي الكامل»: (١/٣)، وابن أَرْبَعاً. [إسناده ضعيف جدًا. ابن عدي في "الكامل»: (١/٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٣٠/٩)

المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا الهَجَرِيُّ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا الهَجَرِيُّ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا الهَجَرِيُّ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَلَى جِنَازَةِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جِنَازَةِ البُنَةِ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئاً، ابْنَةٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئاً، قَالَ: فَسَمِعْتُ القَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصَّفُوفِ، قَالَ: فَعَرَّمُ تُرُونَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْساً؟ قَالُوا: فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ تَخَوَّفُنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ تَخَوَّفُنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ تَخَوَّفُنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ تَخَوَّفُنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ تَخَوَّفُنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ تَخَوَّفُنَا ذَلِكَ، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. [إسناد، ضعيف. أحمد: ١٩١٤٠. و١٩١٤. وانظر التعليق على الحديث المابق، وما سيأتي برقم: ١٩٠٤ و١٥٠٥].

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ، فَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الصَّبَاحِ، عَنْ المِنْهَالِ بنِ خَلِيفَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
 اليَمَانِ، عَنِ المِنْهَالِ بنِ خَلِيفَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وأبدله بداره داراً خيراً من داره.

<sup>(</sup>٢) والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات ثابت من فعله ﷺ من حديث جابر عند أحمد: ١٤٨٨٩، والبخاري: ٣٨٧٩، ومسلم: ٢٢٠٧.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَبَّرَ أَرْبَعاً. [البخاري: ١٣١٩، مسلم: ٢٢١١ بنحوه].

#### ٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْساً

معنفر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح). وحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح). وحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ وَلْدُ بنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً (۱)، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً (۱)، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كِنَارُهَا أَرْبَعاً، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى يَكْبُرُهَا. [أحمد: ١٩٣٢٠، ومسلم: ٢٢١٦].

10.7 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّواً نَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَبَّرَ خَمْساً . [إسناده ضعيف الطبراني في «الكبير» : (١٧/ (٢٤)) ، وفيه أنه كبر على النجاشي خمساً](٢) .

#### ٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّفْلِ

١٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّةَ: عُدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بِنُ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بِنُ حَيَّةَ أَنَّهُ صَعِعَ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهُولُ: «الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ». [إسناده صحبح. أحمد: ١٨١٦٢، وأبو داود: ١٨١٦، والنساني: ١٩٤٤].

١٥٠٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ بَدْرٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوُرِّكَ». [إسناده عَيَّا : "إِذَا اسْتَهَلَّ (٣) الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّكَ». [إسناده ضعيف جدًّا. الترمذي: ١٠٥٣، وسيأتي برقم: ٢٧٥١](٤).

١٥٠٩ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا البَحْتَرِيُّ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَعَيِّهُ: «صَلُّوا عَبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَعَيِّهُ: «صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ (٥)». [إسناده ضعيف جدًا. ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (٧/٢-٨)].

# ٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

101٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ وَلُو قُضِيَ أَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ، لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ، لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. [احمد بنحوه: ١٩١٠٩، والبخاري: ٦١٩٤].

المَاهُ عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ عَيْبِ، صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْبَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَعَنَقَتْ أَخُوالُهُ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَنَقَتْ أَخُوالُهُ القِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَ قِبْطِيًّ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۳/ ۳۰): اتفق أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة عليه على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم، ولا يعرج عليه. وانظر «شرح مسلم» للنووي: (۷/ ۲۳ \_ ۲۶)، و «التلخيص الحبير»: (۲/ ۱۱۹ \_ ۱۲۲)، و «فتح الباري»: (۳/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) والثابت أن النبي ﷺ كبر على النجاشي أربع تكبيرات، كما في حديث أبي هريرة الآتي برقم: ١٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) أي: صاح عند الولادة.

<sup>(</sup>٤) ويشهد للصلاة على الصبي حديث المغيرة السالف برقم: ١٥٠٧، ولتوريثه حديث المسور بن مخرمة الآتي برقم: ٢٧٥١.

<sup>(</sup>٥) الأفراط، جمع فرط: وهو المتقدم، والمراد هنا أنهم سبقوكم إلى الجنة.

 <sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف جدًّا. والصحيح في قوله: «لو عاش لكان صديقاً نبيًّا» أنه موقوف على ابن أبي أوفى كما سبق في الحديث: ١٥١٠،
 وموقوف على أنس عند أحمد: ١٢٣٥٨.

المُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهَا الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ قَالَ: فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي القَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ رَضَاعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ تَمَامَ رَضَاعِهِ فِي الجَنَّةِ" قَالَتْ: لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَصَوْلَ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ شِنْتِ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَنْ اللهُ عَلَيْ أَمْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ شِنْتِ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ شِنْتِ لَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ : "إِنْ شِنْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ شِنْتِ وَمُولُ اللهِ عَلَيْ : يَا لَكُ مَالَكُ : يَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَالَكُ : يَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَالَكُ : يَا لَكُ مَا لَكُ مَلُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

101٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبَّاسٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخِعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُو كَمَا هُوَ، يُرفَعُونَ، وَهُو كَمَا هُو مَوْضُوعٌ (٢). [اسناده ضعيف. يُرْفَعُونَ، وَهُو كَمَا هُو مَوْضُوعٌ (٢). [اسناده ضعيف. الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/٣٠٥)، والحاكم: (٢١٨/٢)، ويشهد له حديث عبد الله بن الزبير عند الطحاوي بين «سند حسن: (١٧/٤).

١٥١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ

سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مَالِكِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَوْجِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ» وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلُّ عَلَى هَوُلاءِ» وَلَمْ يُعَسَّلُوا. [احمد بنحوه: ١٤١٨٩ و ١٣٦٦، عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا. [احمد بنحوه: ١٤١٨٩ و ١٣١٦،

ا ا ا ا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ لِيُنَابِهِمْ لَعَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِلِمَاثِهِمْ . [حن لغيره. أحمد: ٢٢١٧، وأبو داود: ٢١٣٤].

وقوله: (إن له مرضعاً في الجنة؛ صحيح من حديث البراء بن عازب عند أحمد: ١٨٥٠، والبخاري: ١٣٨٢.
 وفي باب صلاة النبي ﷺ على ابنه إبراهيم عن البراء عند أحمد: ١٨٤٩٧ وغيره، وإسناده ضعيف.

ويعارضه حديث عانشة عند أحمد: ٢٦٣٠٥، وأبي داود: ٣١٨٧ قالت: لقد توفي إبراهيم ابن رسول الله ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلٌ عليه. وإسناده حسن.

وجمع صاحب «الفتح الرباني»: (٧/ ٢١٠) بين هذه الأحاديث فقال: إنها ـ يعني السيدة عائشة ـ لم تعلم بصلاة النبي ﷺ، وعَلِمَ غيرها، فأخبر كلِّ بما عَلِم، والمثبت مقدم على النافي.

ورجَّح البيهقي في «سننه»: (٤/٤) الصلاة عليه. (١) - قدام: «دريت»: سالت مراكزة» بالتصرف برقال: اللَّذة الطائفة الة

 <sup>(</sup>١) قوله: «درت»: سالت. و (لُبَينة» بالتصغير، يقال: اللّبنة للطائفة القليلة اللبن، واللّبينة تصغيرها.

<sup>(</sup>٢) ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث جابر عند البخاري: ١٣٤٣ ـ وهو الحديث التالي عند المصنف ـ وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يصلى عليه لحديث ابن ماجه هذا، وشواهده، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق.

## ٢٩ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ فِي المَسْجِدِ

١٥١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَي النَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٩٧٣٠، المسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٩٧٣٠، وأبو داود (١١): ٣١٩١].

١٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَالِمِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَالِمِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَي سُهَيْلِ عَلَى سُهَيْلِ اللهِ عَلَى سُهيْلِ اللهِ بَيْضَاءَ إِلّا فِي المَسْجِدِ. [أحمد: ٢٤٤٩٨، ومسلم: ٢٢٥٢، ومسلم: ٢٢٥٢].

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقْوَى.

## ٣٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى المَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ

1014 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بِنِ عُلَيِّ بِنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: شَمِعْتُ عُقْبَةً بِنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانًا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانًا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانًا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ يَعْفُرُ بَعْقِيلًا الشَّمْسُ بَازِغَةً، وَحِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ بِعُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرُبَ. [أحمد: ١٧٣٧٧، ومسلم: ١٩٢٩].

اليَمَانِ، عَنْ مِنْهَالِ بِنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ الْيَمَانِ، عَنْ مِنْهَالِ بِنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ. [حسن لغيره. الترمذي: ١٠٧٩].

ا ١٩٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْفِئُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُوا (٢)». [احمد: ١٤١٤٥، ومسلم: ٢١٨٥بنحوه].

١٥٢٢ – حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيُّ فَالَ: «صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». [إسناده ضعيف أحمد: ١٤٦١٧].

### ٣١- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ القِبْلَةِ

عَدْمَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّنَي عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّنِي عَبْدُ اللهِ بنُ أُبِيّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَّنَهُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، أَعْطِنِي قِمِيصَكَ أَكَفَّنَهُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «آذِنُونِي بِهِ» فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ بنُ الخَطَّابِ: مَا ذَاكَ لَكَ، أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَنَا بَيْنَ فَعَرَرُ بَنُ الخَطَّابِ: مَا ذَاكَ لَكَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَنَا بَيْنَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَنَا بَيْنَ فَصَلَى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُ اللهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في رواية ابن العبد وابن داسه لسنن أبي داود: «فلا شيء له»، وأما رواية اللؤلؤي فجاءت على الشك: «له أو عليه»، والصواب: «لا شيء له» على الجزم، وهو المحفوظ كما قال الخطيب.

<sup>(</sup>٢) اختلف أهل العلم في الدفن ليلاً، فمنهم من كره ذلك إلا ضرورة، وذهب عامتهم إلى إباحته.

المَدِينَةِ، وَأَوْتَ عَمَّارُ بِنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُّ، وَسَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَاتَ رَأْسُ المُنَافِقِينَ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَاتَ رَأْسُ المُنَافِقِينَ بِالمَدِينَةِ، وَأَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، وَأَنْ يُكَفِّنَهُ فِي قَمِيصِهِ، وَقَامَ عَلَى فِي قَمِيصِهِ، وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

1070 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ نَبْهَانَ: حَدَّثَنَا عُنْ مَكْحُولِ، عَنْ عُنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَالْلِهَ بِنَ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيْرٍ". [اسناده ضعف جدًا. الدارقطني: ١٧٦١ و ١٧٦٧].

#### ٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ: خَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ<sup>(٥)</sup> المَسْجِدَ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَشْرًا مَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ:

«فَهَلًا آذَنْتُمُونِي» فَأَتَى قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا. [أحمد: ٨٦٣٤، والبخاري: ٤٥٨، ومسلم: ٢٢١٥].

٨٥٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ، فَلَمَّا وَرَدَ البَقِيعَ، فَإِذَا هُو قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ، فَلَمَّا وَرَدَ البَقِيعَ، فَإِذَا هُو بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلاَنَةُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا، وَقَالَ: «أَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟» قَالُوا: كُنْتَ قَائِلاً (1) وَقَالَ: «أَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟» قَالُ: «فَلا تَفْعَلُوا، لَا صَائِماً، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤذِيكَ، قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَا أَنْ نُؤذِيكَ، قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَا مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً» ثُمَّ أَتَى القَبْرَ، أَنْ فَوْذِيكَ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً» ثُمَّ أَتَى القَبْر، وَشَقَنَا خَلْفَهُ، فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. [الناده صحبح. أحمد: فَصَقَنَا خَلْفَهُ، فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. [الناده صحبح. أحمد: فَصَقَنَا خَلْفَهُ، فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. [الناده صحبح. أحمد: 1960، والناني: 17٠٤].

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَنْمُ حَمَّدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ اللهِ اللهِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَلْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَلْ أَبِيهِ أَنَّ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِي عَلَيْهَا فَأَخْبِرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا اللهِ المُحَالِةِ ، وَلَمْ يُؤذَنْ بِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا ، وصحيح . أحمد: ١٥٦٧٣].

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَلَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ، فَلَمَّالَ: "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلِمُونِي؟» قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ، وَكَانَتِ الظَّلْمَةُ، فَكَرِهْنَا تُعْلِمُونِي؟» قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ، وَكَانَتِ الظَّلْمَةُ، فَكَرِهْنَا

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أحمد: ۱۵۰۷۵، والبخاري: ۱۲۷۰، ومسلم: ۷۰۲۵بسياق آخر من طريق عمرو بن دينار، عن جابر قال: أتى النبيُّ ﷺ عبدَ الله بن أُبيّ بعدما دُفِن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه. واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) هذا مخصوص بالمسلمين وأهل القبلة.

<sup>(</sup>٣) المشاقص جمع مِشقص: وهو نصل السهم إذا كان طويلاً عريضاً.

<sup>(</sup>٤) يعنى تأديباً وزَجَراً لغيره من أن يفعل مثل فعله، وصلَّى عليه الصحابة لا أنه لا يصلى عليه مطلقاً.

<sup>(</sup>٥) أي: تكنس. (٦) من القيلولة، وهي النوم نصف النهار.

أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [أحمد مختصراً: ١٩٦٢، والبخاري: ١٢٤٧].

١٥٣١ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا فَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا فَخْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا فُخْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا قُبِرَ. [أحمد: عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا قُبِرَ. [أحمد: ١٢٣١٨، ومسلم: ٢٢١٤].

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ يَنِ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَمَا لُونَ. [صحبح لغيره. البيهقي: (٤٨/٤)، والمزي في "تهذيب الكمال»: (٨٨/٢٨)].

107٣ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ شُرَحْبِلَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُ الْمَسْجِدَ، فَتُوفُنِيتُ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، المَسْجِدَ، فَتُوفُنِيتُ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَخْبِرَ بِمَوْتِهَا، فَقَالَ: «أَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟» فَخَرَجَ أَخْبِرَ بِمَوْتِهَا، فَوقَفَ عَلَى قَبْرِهَا، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ بِأَصْحَابِهِ، فَوقَفَ عَلَى قَبْرِهَا، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ، وَدَعَا لَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ. [صحيح لنبره].

### ٣٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ النَّجَاشِيِّ قَدْ مَاتَ» فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى البَقِيعِ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ البَقِيعِ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيمَ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِرَاتٍ. [٢٠١٤، وصلم: ٢٢٠٤].

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ (ح). وحَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً،

عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي المُهَلَّوا عَلَيْهِ عَلْ مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ عَلَا مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ عَلَا مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ عَلَا قَالَ: فَقَامَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي، فَصَلَّى عَلَيْهِ (١). [أحمد: ١٩٨٦٧، ومسلم: ٢٢١٠].

١٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِ شَام: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِ شَام: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمْرَانَ بنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الظَّفَيْلِ، عَنْ مُجَمِّع بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ مُجَمِّع بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الظَّفَيْلِ، عَنْ مُجَمِّع بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الطَّفَيْلِ، وَاللهُ عَلْمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَطَفَةً صَفَّيْنِ. [صحبح لغبره. أحمد: ٢٣١٩٥].

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٌّ، عَنِ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَتَادَةً بِغِيْرٍ مَاتَ بِغَيْرٍ عَلَى أَخِ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرٍ وَ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى أَخِ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرٍ أَرْضِكُمْ » قَالُوا: مَنْ هُو؟ قَالَ: «النَّجَاشِيُّ». [إسناده صحيح. أحد: ١٦١٤٧].

١٥٣٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا مَكُيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو السَّكَنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً. عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً. [إسناده صحبح. الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد": (١١٦/٩). وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٢٤٠/٦٠).

# ٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى جَنَازَةٍ وَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ؟ قَالَ: «مِنْلُ فَلَهُ قِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِنْلُ الجَبَلَيْنِ». [ملم: ٢١٩٠].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فصلَّى عليه صفين.

الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سُعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطًانِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى النّبِيُ عَنِ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطًانِ اللهِ عَالَ: فَسُيْلَ النّبِي عَنِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

1081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَجَّاجٍ بِنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ حَبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبِ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ(١)، وَالَّذِي قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ(١)، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، القِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا». [صحح. أحد: ٢١٢٠١].

## ٣٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلْجَنَائِزِ

المَّنْ اللَّهُ اللهُ الل

عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ (٢)، أَوْ تُوضَعَ . [أحمد: ١٥٦٨٧، والبخاري: ١٣٠٧، ومسلم: ٢٢١٧].

السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ يَعِيْرٍ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ، وَقَالَ: «قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ النَّبِيِّ يَعِيْرٍ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ، وَقَالَ: «قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً». [صحبح لغبره. احمد: ٧٨٦٠].

1018 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسعُودِ بنِ الحَكَمِ، شُعْبَةَ، عَنْ مُسعُودِ بنِ الحَكَمِ، عَنْ مَسْعُودِ بنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِنَازَةٍ، فَقُمْنَا، حَتَّى جَلَسَ، فَجَلَسْنَا(٣).

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سُلَيْمَانَ بِنِ جَنَادَةَ بِنِ أَمِيَّةُ بِنُ مُكْرَمٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ رَافِعٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سُلَيْمَانَ بِنِ جُنَادَةَ بِنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً، لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، فَجَلَسَ وَعُرضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِي ، وَقَالَ: «خَالِفُوهُمْ». [إسناده ضعيف. رُسُولُ اللهِ عَيْقِي ، وَقَالَ: «خَالِفُوهُمْ». [إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «قيراطان». وإذا ضُمَّ هذا القيراط إلى قيراط الصلاة يصير قيراطين كما في الحديثين المتقدمين. قاله السندي.

<sup>(</sup>٢) تُخلُفكم: أي تصيرون وراءها غائبين عنها.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بغير هذا السياق، وهذا إسناد رجاله ثقات، وظاهر هذا الحديث أن القيام والقعود كان في جنازة واحدة، لكن المحفوظ أن رسول الله على قام في أول الأمر للجنازة ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم، كما أخرج ذلك أحمد: ٦٢٣، ومسلم: ٢٢٢٧ و٢٢٢٨ من طريق نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب.

وقد روي الحديث عن شعبة من غير طريق وكيع عند مسلم: ٢٢٣٠ بلفظً: رأيناً رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا. وهذا لفظ عامًّ يمكن حمله على حديث نافع بن جبير وغيره، عن مسعود بن الحكم.

وأخرجه النسائي: ١٥٢٤ من طريق مجاهد، عن أبي يعمر عبد الله بن سخبرة، عن علي بن أبي طالب قال: إنما قام رسول الله ﷺ لجنازة يهودية، ولم يَعُد بعد ذلك، وسنده صحيح. وانظر «مسند أحمد»: ١٢٠٠.

وقد ذهب بعض أهل العلم كالشافعي والطحاوي والحازمي كما في «الاعتبار» ص١٢٩ إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي هذا، وقال أحمد بن حنبل: إن شاء قام، وإن شاء قعد.

## ٣٦- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا نَخَلَ المَقَابِرَ

1017 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّنَنَا فَرِيكُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَاصِم بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَاصِم بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَالِمُسَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُهُ، عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُهُ، نَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْكُمْ لَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْكُمْ لَا فَوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنًا بَعْدَهُمْ (۱).

١٥٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادِ بِنِ آدَمَ: حَدَّثَنَا أَوْ (٢) أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ شَلْيُمَانَ بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ، كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: للسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةَ. [احمد: ٢٢٩٨، ومسلم: ٢٢٥٧].

## ٣٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ فِي المَقَابِرِ

١٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ،
 عَنْ يُونُسَ بِنِ خَبَّابٍ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ،
 عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَقَعَدَ حِيَالَ القِبْلَةِ. [صحح. أبو داود: ٣٢١٢].

١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْسٍ، عَنِ المِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو،

عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ، فَجَلَسَ، وَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ، فَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا (٣) كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ. [صحبح. احمد: ١٨٥٣٤، وأبو داود: ٤٧٥٣، والنسائي: ٢٠٠٣].

### ٣٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْخَالِ المَيِّتِ القَبْرَ

وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وَضَعَ المَيِّتَ فِي لَحْدِهِ، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ».

وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مَلِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ». [صحبح. أحمد: ٤٨١٢، وأبو داود: ٣٢١٣، والترمذي: ١٠٨٦٠].

1001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بنُ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بنُ عَلِيٌ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَبِي رَافِعٍ أَنَ ، عَنْ دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَلَّ (٥) رَسُولُ اللهِ اللهِ سَعْداً، وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً. [الناده ضعف جدًا].

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح دون قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم».

وأخرجه أحمد: ٧٤٤٢٥، وأبو داود برواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف»: ١٦٢٢٦، والنسائي: (٧/٧٥). وأخرج الحديث بنحوه ودون قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم» أحمد: ٢٥٤٧١، ومسلم: ٢٢٥٥.

ويشهد لقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، وقوله: «وإنا بكم لاحقون» حديث أبي هريرة الآتي عند المصنف برقم: ٤٣٠٦، وإسناده صحيح.

وأما قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم» فقد ورد من حديث أبي هريرة عند أبي داود: ٣٢٠١ في دعائه ﷺ على الجنازة.

<sup>(</sup>٢) لفظة «أبو» سقط من المطبوع. وهو أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري، الثقة الثبت.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وجلسنا) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) هكذا جاءت الرواية: عبيد الله بن أبي رافع، وهو وهمٌ نبَّه عليه المزي في "تهذيب الكمال»: (١٩/ ٣٥)، وابن حجر في "التهذيب»: (٩/٣)، وفي «التقريب» في ترجمة عبيد الله، والصواب أنه من رواية محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع.

<sup>(</sup>٥) السَّلُّ: الإخراج بتأنُّ وتدريُّج، وهو بأن يوضع السرير في مؤخَّر، ويُحمل الميُّت منه فيوضع في اللحد.

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَلِمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَاسْتَقْبِلَ اسْتِقْبَالاً(١). [إسناده ضعيف].

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَلْبِيُّ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَلْبِيُّ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا أَخَذَ فِي تَسْوِيةِ اللَّبِنِ عَلَى وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، فَلَمَّا أَخَذَ فِي تَسْوِيةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ عَذَابِ اللَّهُمْ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعُدْ رُوحَهَا، الفَبْرِ، اللَّهُمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعُدْ رُوحَهَا، وَلَقَهْمَ مَا فَاللَهُ مَعْلَانِ عَلَى اللَّهُ مَا أَمْ قُلْتُهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَقَادِرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَمْ قُلْتُهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَقَادِرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَمْ قُلْتُهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَقَادِرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَقَادِرٌ عَلَى القَوْلِ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. [اسناده على القَوْلِ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ . [اسناده ضعف الطبراني في "الكبر": (٢٤/ ٢٧٤)، وابي على في "الكامل": وانظر ما سلف برقم: ١٥٥٠)، واليه تِي: (٤/ ٥٥)، وانظر ما سلف برقم: ١٥٥٠).

#### ٣٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَلِيَّ بنَ عَبْدِ الأَعْلَى يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ نَا اللَّحَدُ لَنَا، وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا (٢٠١)». [حسن لنبره أبو داود: ٣٢٠٨، والترمذي: ١٠٦٦، والنساني: ٢٠١١].

مُوسَى السُّدِّيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى السُّدِيُّ: حَدَّثَنَا شِرِيكُ، عَنْ جَرِيرِ بنِ شَرِيكُ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا،

**وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا**». [حسن بطرقه. أحمد: ١٩١٥٨ و١٩١٩].

1007 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: الحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا فُعِلَ اللَّهِيَّ لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. [احمد: ١٤٥٠، ومسلم: ٢٢٤٠].

### ٠ ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّقِّ

القَاسِم: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ القَاسِم: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ القَاسِم: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ القَاسِم: عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ عَالَ: لَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ عَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ (٣)، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ فَقَالُوا: فَسُتَخِيرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ. [صحبح لغيره. أحمد: ١٢٤١٥].

اللَّهُ مِن وَيْدِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ شَبَّةَ بِنِ عَبِيدَةَ بِنِ زَيْدِ: حَدَّثَنَا عُبَدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي مُلَيْكَةَ المَّرْشِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَاقِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا الْفُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَاقِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا الْفُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَاقِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ ، اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّى تَكَلَّمُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّى تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ ، وَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَعْفَقَاقِ ، وَاللَّاحِدِ جَمِيعاً ، فَجَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُ ، ثُمَّ دُفِنَ عَلَيْكُ . [صحيح دون اللهِ عَلَيْكُ ، ثُمَّ دُفِنَ عَلَيْكُ . [صحيح دون ذكر قول عمر . ابن سعد في «الطبقات» : (٢/ ٢٩٥)، وابن عبد البرفي النه عبد البرفي التَعْمَدُ : (٢/ ٢٩٥)، وابن عبد البرفي التَعْمَدُ : (٢/ ٢٩٥)، وابن عبد البرفي التَعْمَدُ : (٢ المُهَدِدُ : (٢٩/ ٢٩٠) بنحوه ] .

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: استُلَّ استلالاً.

 <sup>(</sup>٢) اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه.
 والشَّق لغيرنا: بالفتح، قيل: المراد لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله: (لنا الي، والجمع للتعظيم.
 قال النووي في «المجموع»: (٥/ ٢٤٦): أجمع العلماء أن الدفنَ في اللحد والشَّق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهارُ ترابها، فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهارُ، فالشَّق أفضلُ.

 <sup>(</sup>٣) رجل يَلحد: بفتح الياء، وهو فعل الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، والرجل هو أبو طلحة الأنصاري.
 وآخر يضرح: أي يشق في الأرض، والضريح هو القبر، والرجل هو أبو عبيدة بن الجراح.
 وسيأتي في الرواية: ١٦٢٨ التصريح باسمي الرجلين.

## ١ ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ القَبْرِ

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ أبِي سَعِيدٍ، عَنِ الأَدْرَعِ السُّلَمِيِّ قَالَ: جِنْتُ لَيْلَةً أَحْرُسُ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَمَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مُرَاءٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِالمَدِينَةِ، فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ، فَحَمَلُوا نَعْشُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللَّهُ بِهِ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ رُرُسُولَهُ » قَالَ: وَحَضَرَ حُفْرَتَهُ ، فَقَالَ: «أَوْسِعُوا لَهُ ، أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ » فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَجَلُ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة في «مسنده»: ٥٩٨، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٢٣٨٢].

١٥٦٠ حَدَّثَ نَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَ نَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بن **مِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَام بنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ** رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا». [إسناده صحيح. أحمد: ١٦٢٥١ و١٦٢٦٢، وأبو داود: ٣٢١٧، والترمذي: ١٨١٠، والنسائي: ٢٠١٩].

### ٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العَلَامَةِ فِي القَبْرِ

أَبُوبَ أَبُو هُرَيْرَةَ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيرِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بِنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ (١).

# 23 - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بنُ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَقْصِيصِ (٢) القُبُورِ. [أحمد: ١٤٥٦٥، ومسلم: ٢٢٤٧].

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى القَبْرِ شَيْءٌ. [إساده ضعيف. أحمد: ١٤١٤٩، وأبو داود: ٣٢٢٦، والنسائي: ٢٠٢٩].

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنِ القَاسِم بنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ . [صحيح لغيره. أبو يعلى: ١٠٢٠].

# ٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي القَبْرِ

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ١٥٦١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِيحْيَى بنُ صَالِح: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ كُلْثُوم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً،

<sup>(</sup>١) حديث حسن، وهذا إسناد أخطأ فيه عبد العزيز الدراوردي، كما قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل»: (١/ ٣٤٨)، وقال: يخالف الدراوردي فيه، يرويه حاتم وغيره، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو الصحيح. وأخرجه أبو داود: ٣٢٠٦ من طريق حاتم بن إسماعيل وسعيد بن سالم، كلاهما عن كثير بن زيد، عن المطلب ـ وهو ابن عبد الله بن حنطب ـ قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفن، فأمر النبي ﷺ رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله ﷺ وحَسَر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حَسَر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أتعلّم بها قبر أخي، وأدفِنُ إليه من مات من أهلي». وإسناده حسن، وهو متصل ليس مرسلاً، لأن المطلب بيَّن في كلامه أنه أخبره به صحابي حضر القصة، والصحابة كلهم عدول. (٢) في المطبوع: تجصيص، وهما بمعنى، فالقَطَّة هي الحِصُّ. ﴿ ٣) تحرف في المطبوع إلى: وَهْب.

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. [إسناده حسن. الطبراني في «الأوسط»: ٤٦٧٣، وابن عساكر في «تاريخ دمنق»: (٤٢/٦٢)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٣١٢/١١)].

# 8 - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المَشْيِ عَلَى القُبُورِ وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا

1077 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحُرِقُهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». [احمد: ٨١٠٨، ومسلم: ٢٢٤٨].

١٥٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ:
حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ
أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ،
عَنْ عُقْبَةٌ بنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ
أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي
بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا
أَبُالِي أَوسُطَ القُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ».
[صحيح ابن أبي شببة: ١١٨٨٥، والروباني ني دسنده: ١٧١، والذهبي في دسنده: ١٧١،

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي المَقَابِرِ
 ١٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا

الأَسْوَدُ بنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بنِ سُمَيْر، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَّةِ، مَا تَنْقِمُ عَلَى اللهِ؟ أَصْبَعْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى اللهِ مَنْ المَسْلِمِينَ، شَيْئًا، كُلَّ خَيْرٍ قَدْ آتَانِيهِ اللّهُ، فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «مَنْ عَلَى مَقَابِرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرِ أَكْثِيرٍ أَكْثِيرٍ أَكْثِيرٍ أَكْثِيرٍ أَكْثِيرٍ أَنْ كَثِيرِ أَكْثِيرٍ أَكْ أَلْكِ خَيْراً كَثِيرٍ أَكُولِ المَسْلِكِينَ المَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: السَبْقَ مَثُولُا عِ خَيْراً كَثِيرِ أَنْ كَثِيرًا كَثِيرٍ أَنْ كَثِيرًا أَكْثِيرًا أَنْ المَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: المَا صَاحِبَ السِّبْقِيَّ تَنْ فِي المَعْدِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَعْدِيرِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: (٢٠٧٨٤ وَالوداود: ٢٢٢٣، والنساني: ٢٠٥٤].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُثْمَانَ يَقُولُ: حَدِيثٌ جَيُدُ وَرَجُلٌ فِقَةٌ (٢).

### ٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْسِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زُورُوا اللهِ ﷺ: «زُورُوا اللهِ ﷺ: «أَورُوا اللهِ ﷺ: «أَورُوا اللهِ ﷺ: «أَورُوا اللهِ ﷺ: «أَورُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٥٧٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ
 رَوْحٌ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ

<sup>(</sup>۱) هذا السند أخرجه ابن حبان: ۳۱۷۰، من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار . . . ونص كلام ابن مهدي فيه: «قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد ورجل ثقة، ثم خلع نعليه فمشى بين القبور.

قال ابن حباّن: يُشبه أن تكون تلك من جلد مَيْتة لم تُدبَع، فكره ﷺ لبس جلد الميتة، وفي قوله ﷺ: ﴿إنه ليسمع خفقَ نِعالهم إذا ولَّوا عنه دليل على إباحة دخول المقابر بالنعال.اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال السندي: السبية - بكسر السين - نسبة إلى السبت: وهي جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يُتخذ منها النعال، لأنه سُبت شعرها، أي: حُلق وأزيل، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت، وأمره بالخلع احتراماً للمقابر عن المشي بهما، أو لقذر بهما، أو لاختياله في مشيه، وفي الحديث كراهة المشي في المقابر بالنعل، قلت ـ والكلام للسندي ـ: لا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة. اهـ.

وقال ابن حجر في افتح الباري: (٢٠٦/٣): وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي في القبور بالنعال السبتية دون غيرها... وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي ﷺ يصلي في نعليه ما لم يُرَ فيهما أذى.

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ رَخَصَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ. [إسناده صحيح. إسحاق بن راهريه في (مسنده): ١٢٤٧ مطولاً].

رالاً عَلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ هَانِئٍ، عَنْ ابْنُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ هَانِئٍ، عَنْ أَيْوبَ بِنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بِنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى: حَدَّثَنَا أَبِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نِهَا عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَرُورُوهَا، قَالًا: حَدَّثَنَا قَبِ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَرُورُوهَا، قَالًا: حَدَّثَنَا قَبِ قَالًا: حَدَّثَنَا قَبِ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ». [صحيح لغيره. فَبَيْدُ بِنُ سَعِيم المَدْنَا اللهُ عَنْ نِيَارَةِ الْقَبُورِ، قَرْورُوهَا، عَنْ اللهُ عَنْ نِيَارَةِ القُبُورِ، قَرُورُوهَا، عَنْ اللهُ عَنْ نِيَارَةِ القُبُورِ، قَرُورُوهَا، عَنْ اللهُ عَنْ نِيَارَةِ القَبُورِ، قَرُورُوهَا، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### ٨١- بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ المُشْرِكِينَ

١٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَنْ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: زَارَ النَّبِيُ عَيَّ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ، فَرُورُوا بِأَذُنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ، فَرُورُوا الْفَبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ المَوْتَ». [إسناده نوي. أحمد: ٩٦٨٨، وأبو داود: ٣٢٣٤، والنساني: ٢٠٣٦. وسلف مختصراً برنم: ٢٥٦٩].

الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ البَخْتَرِيِّ وَابو داود: ٣٢٣٦، والوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْبَخْتَرِيِّ مَنْ اللهِ عَنْ الْبِيهِ قَالَ: جَاءَ مُحَمَّدُ بنُ طَالِهِ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ مُحَمَّدُ بنُ طَالِهِ النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ أَبِي سَلَمَةَ، عَ النَّارِ اللهِ عَلَى النَّارِ اللهِ عَلَى النَّارِ اللهِ عَلَى النَّارِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وأخرجه عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في «مصنفه»: ١٩٦٨٧ من طريق معمر..

أَبُوكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ، فَبَرْتُ مَشْرِكٍ، فَبَرِّ مُشْرِكٍ، فَبَرِّ مَشْرِكٍ، فَبَرِّ مَشْرِكٍ، فَبَرِّ مَالَا مُرَادِيُّ بَعْدُ، وَقَالَ: لَقَدْ كَلَفْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَباً، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَرْتُهُ بِالنَّارِ (١).

# ٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ القُبُورَ

1071 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْعَرْيَابِيُّ، وَقَبِيصَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَقَبِيصَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ شَعْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خُثَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جَسَّانَ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خَشَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَسَّانَ بِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَسَّانَ بِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَسَّانَ بِنِ قَالَ: لَعَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. [حدن لغيره. أحدد: ١٥٦٥٧].

1000 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. [حسن لغبره. أحمد: ٢٠٣٠ و٢٠٣٠، وأبو داود: ٣٢٣٦، والترمذي: ٣٢٠، والنساني: ٢٠٤٥].

١٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفٍ أَبُو نَصْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفٍ أَبُو نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدُ بنُ طَالِبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. [حسن. أحمد: ٨٤٤٩، والترمذي: ١٠٧٧].

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وقد أخطأ شيخ ابن ماجه محمد بن إسماعيل الواسطي في إسناده، فجعله من حديث سالم، عن أبيه، وخالفه غيره فجعله من حديث عامر بن سعد عن أبيه.

فقد أخرجه البزار في «مسنده»: ١٠٨٩ من طريق محمد بن عثمان بن مخلد، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»: ٥٩٥ من طريق زيد بن أخزم، كلاهما عن إبراهيم عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكره. وقد أعل الدارقطني الحديث بالإرسال، فقد قال في «علله»: (٤/ ٣٣٤): . . . . يرويه محمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر، عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاً، وهو الصواب. اهـ.

# • ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي اتَّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَيِي شَيْبَةَ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [احمد: قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [احمد: ٢٧٣٠٣، والبخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٢١٦٦].

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ المُصَفَّى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ المُصَفَّى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ سَلْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ سَلْمَانَ، عَنْ خِلِي قَالَ: خَرَجَ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هَلْ تَحْرَبُ رَسُولُ اللهِ تَعْقِيلًا وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

# ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَهْرِ بنِ عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى الصَّهْبَاء، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عَنْ أُمَّ سَلَمَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ [المعتحنة: ١٢] قَالَ: «النَّوْحُ». [إحناده ضعيف. في مَعْرُونِ ﴾ [المعتحنة: ١٣] قَالَ: «النَّوْحُ». [إحناده ضعيف. أحمد: ٢٦٧٢٠، والترمذي: ٣٥٩٣ مطولاً].

١٥٨٠ - حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ
 عَيَّاشٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ: حَدَّثنَا حَرِيزٌ (١) مَوْلَى
 مُعَاوِيَةَ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّوْحِ. [صحيح لغيره. احمد: المحدد المعرف اللهِ ال

10۸۱ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي (٢) كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مُعَانِقٍ ، وَإِنَّ النَّيُاحَةُ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّاثِحَةَ إِذَا مَاتَتْ، وَلَمْ تَتُبْ، قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعاً مِنْ لَهَبِ النَّارِ». [أحد: ٢١٩٠، ومسلم: ٢١٦٠بنحوه].

١٩٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ رَاشِدِ اليَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النّبَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: فإنَّ النّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَثُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدرْعِ القَيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدرْعِ مِنْ لَهَبِ النَّارِ». [البخاري: ٣٨٥٠بنحو، مختصراً].

١٥٨٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَائَةٌ (٣). [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ٥٦٨ مطولاً].

# ٥٢ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَدْ مَسْرُوقٍ، عَنْ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿جريرٌ وَهُو تَحْرِيفُ.

<sup>(</sup>٣) رانة: هي صوت بكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة.

<sup>(</sup>٢) لفظ (أبي) سقط من المطبوع.

عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ المُبُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». [احمد: ٣٦٥٨، والبخاري: ١٢٩٤].

10۸٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَابِرٍ المُحَادِبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَابِرٍ المُحَادِبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَابِرٍ المُحَادِبِيُّ، عَنْ مَحْمَّدُ بِنُ كَرَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولِ وَالقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجُهَهَا، وَالشَّاوَرِ السَاده صحيح وَالشَّاوَرِ . السناده صحيح اللَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

1007 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، وَأَبِي بُرْدَةَ، وَاللَّا لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى، أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَطيعُ بِرَنَّةٍ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوْمَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوْمَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌ مَمَّنْ بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيءٌ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ مِسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسَلَقَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمَّنْ حَلَقَ، وَسَلَقَ (١) وَشُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### ٥٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى عُمَرُ الْمِرَأَةُ، فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ، الْمَرَأَةُ، فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ العَيْنَ دَامِعَةً، وَالنَّفْسَ مُصَابَةً، وَالعَهْدَ قَرِيبٌ». [الناده ضعيف احمد: ٩٧٣١. وانظر ما بعده].

١٥٨٧/ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنْ مِثَامُ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَقْانُ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ

وَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. [اسناده ضعيف. أحمد: ٧٦٩١].

المُعْدِهِ عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَلَيْمٍ، عَنِ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: لَمَّا تُوقِّي ابْنُ رَسُولِ اللهِ عَنَّ، السَمَاءُ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: لَمَّا تُوقِّي ابْنُ رَسُولِ اللهِ عَنَّ، إِبْرَاهِيمُ، بَكَى رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهِ عَنْهِ، فَقَالَ لَهُ المُعَزِّي - إِمَّا أَبُو بَكْرٍ، وَإِمَّا عُمَرُ -: أَنْتَ أَحَقُ مَنْ عَظَمَ اللهِ حَقَّهُ، وَاللهِ بَكْرٍ، وَإِمَّا عُمَرُ -: أَنْتَ أَحَقُ مَنْ عَظَمَ اللهِ حَقَّهُ، وَلا اللهِ عَنْهُ وَعَدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: "تَدْمَعُ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ يَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ بَعُونُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ بَعُولِهُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ بَعُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ بَعُونُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ بَعُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدُ صَادِقٌ، وَمَوْعُودُ إِنْ الْمِعْرُونُ القَلْبُ، وَلَا إِللْوَلِهُ اللهِ الْمَعْرُونُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْرَادُ اللهُ المَا المِدِينَ اللهُ اللهُ المُعْرَادُ اللهُ المَا المَدينَ حديث انس عند احمد: الأوسطة: ١٣٠٩، والبخاري: ١٣٠١، ومسلم: ١٣٠٥].

<sup>(</sup>١) أي: رفع الصوت عند المصيبة، وقيل: أن تَصُكُّ المرأة وجهها.

مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ، فَقَالَتْ: رَحِمَهُ اللَّهُ، وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَالُوا: قُتِلَ زَوْجُكِ، قَالَتْ: وَاحْزُنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ المَرْأَةِ لَلمَّوْبَ مِنَ المَرْأَةِ لَلمَّعْبَةً، مَا هِيَ لِشَيْءٍ». [إسناده ضعيف. الحاكم: (١٨/٤)، واليهني: (١٦/٤)].

1091- حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ سَعِيدِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الأَشْهَلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَكِنَّ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ » فَجَاءَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ، خَمْزَةَ لا بَوَاكِي لَهُ » فَجَاءَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ فَاسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ اليُوم». [اساده حسن. أحمد: ٥٥٣].

١٥٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ المَرَاثِي. [إسناده ضعيف. احمد: ١٩١٤٠ مطولاً].

## ٥٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي المَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

109٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ (ح). وحَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ (ح). وحَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَوَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

«المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». [أحمد: ١٨٠، والبخاري: ١٢٩٢، ومسلم: ٢١٤٣].

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بنُ عُبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَيْ اللَّهِ أَنْ النَّبِي عَيْ اللَّهِ أَنْ النَّبِي عَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

قَالَ أَسِيدٌ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا أَلِهُ مَا اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا أَذِرُ أَخْرَىٰ ﴾ [الإسراء: ١٥] قَالَ: وَيْحَكَ، أُحَدِّثُكَ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتُرَى أَنَّي كَذَبْتُ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَذَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ أَوْ تُرَى أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ أَوْ تُرَى أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِل

1040 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيْنِنَةَ، عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَتْ يَهُودِيَّةٌ مَاتَتْ، فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُ يَكِيْ قَالِتُ مَاتَتْ، فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُ يَكِيْ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا تَعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا (١) \*. [أحمد: ٢٤٧٥٨، والبخاري: ٢١٨٩، ومسلم: ٢١٥٦].

### ٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى المُصِيبَةِ

1097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ بنِ سِنَانٍ، سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ سِنَانٍ، صَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». [احمد: ١٢٣١٧، والبخاري: ١٢٥٣، ومسلم: ٢١٣٩].

<sup>(</sup>۱) لتمام الفائدة، والتوفيق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي (طبعة مؤسسة الرسالة) ص١٨٥ ـ ١٨٦.

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ابْنِ أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ، إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، ابْنَ آدُمَ، إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، لَمْ أَرْضَ ثَوَاباً دُونَ الجَنَّةِ». [صحبح لنبره. احمد: ٢٢٢٢٨ بنحره].

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ قُدَامَةَ الجُمَحِيُّ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: فَيَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا لِللَّهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا لِللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهَا، وَعُضْنِي مِنْهَا، إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا، وَعُضْنِي مِنْهَا، إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا، وَعُضْنِي مِنْهَا، إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا، وَعُضْنِي مِنْهَا، إلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا، وَعَاضَهُ خَيْراً مِنْهَا».

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، ذَكَرْتُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ، فَأَجُرْنِي عَلَيْهَا، فَلِثُ فِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: وَعُضْنِي خَيْراً مِنْهَا، قُلْتُ فِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: وَعُضْنِي خَيْراً مِنْهَا، قُلْتُ فِي نَفْسِي: أَعَاضُ خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا، فَعَاضَنِي نَفْسِي: أَعَاضُ خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا، فَعَاضَنِي اللّهُ مُحَمَّداً عَلَيْ ، وَآجَرَنِي فِي مُصِيبَتِي. [صحبع. احمد: اللّهُ مُحَمَّداً عَلَيْ ، وَآجَرَنِي فِي مُصِيبَتِي. [صحبع. احمد: ١٩٢٤، وأبو داود: ٢١١٩، والنساني في الكبرى: ١٩٨٤].

1099 حدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ عَمْرِو بنِ السُّكَيْنِ: حَدَّثَنَا أَلُو هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ أَبُو هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَالنَّد: فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَاباً بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَتْ: فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَاباً بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْراً، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، وَرَجَا أَنْ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، وَرَجَا أَنْ

يَخْلُفَهُ اللَّهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ، فَقَالَ: "بَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنْ مِنَ المُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ المُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَلِنَّ عَلَيْ بِعَيْرِي، فَإِنَّ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةٍ بِعَيْرِي، فَإِنَّ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَةٍ وَعَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَةٍ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْم

المُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بِنُ الجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: فَاطَمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: هَا طَمْنَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ الشَّرْجَاعاً، وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ". [اسناده ضعف جدًا. أحمد: ١٧٣٤].

# ٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابِاً

الأنْ سَبْدَة : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَة : حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُمَارَة ، مَوْلَى الأَنْصَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي بَكُو بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّو ، مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّو ، عَنِ النَّبِيِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّو ، عَنِ النَّبِي عَلَي أَنَّهُ قَالَ : "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ عِنِ النَّبِي عَلَي أَنَّهُ قَالَ : "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيامَة » . [إسناده ضعيف . عبد بن حميد في "مسنده" : ۲۸۷ ، القيامية والتاريخ » : (۱/ ١٥٤ ـ ١٥٥) ، والدولابي في والفسوي في "المعرفة والتاريخ » : (۱/ ١٥٤ ـ ١٥٥) ، وابن عساكر في "الكني والأسماء » : (۱۳ ) ، والمزي في "تهذيب الكمال » : (۱/ ۲٤) . (۱/ ۱۵ ) .

١٦٠٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَزَّى مُصَاباً، قَلْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». [إسناده ضعيف. الترمذي: 1091].

# ٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُهْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ (١)». [احمد: الحمد: ٧٢٦٥، والبخاري: ١٢٥١، وسلم: ١٦٩٧].

1708 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا فِسِحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بِنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ شُفْعَةَ قَالَ: لَقِيَنِي عُتْبَةُ بِنُ عَبْدِ السُّلَمِيُّ فَمُرَحْبِيلَ بِنِ شُفْعَةَ قَالَ: لَقِينِي عُتْبَةُ بِنُ عَبْدِ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: هَمَا مِنْ مُسْلِمٍ فَقَالَ: همّا مِنْ مُسْلِمٍ بَعُوثُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ بَعُونَ الْجِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبُهَا شَاءَ دَخَلَ». [صحبح مِنْ أَبُهَا شَاءَ دَخَلَ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٧٦٣٩].

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَسَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَقَّى لَهُمَا ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا يُتَوَقَّى لَهُمَا ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الجَنَّة، بِفَصْلِ رَحْمَةِ اللهِ إِيَّاهُمْ». [أحمد: ١٢٥٠٥، والبخاري: ١٢٤٨].

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيَّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُف، عَنِ العَوَّامِ بِنِ حَوْشَب، عَنْ أَبِي مُحَمَّد، مَوْلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة،

# ٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطِ

١٦٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَخْ يُزِيدَ بِنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَخِيْفِ: "لَسَفْظُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ يَخِيْفَ لَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ المحدثين أَخَلَّهُ خُلْفِي ". [إسناده ضعيف. الأصبهاني في الطبقات المحدثين بأصبهان»: (٤/ ٢٩٢)، والعقيلي في الله عفاء»: (٤/ ٢٩٢)، وابن في الفوائد»: (٨٤٤)، وابن في المحروحين»: (١٠٣/٣)، وتمام في الفوائد»: (٨٤٤).

السُحَاقَ أَبُو بَكُرِ البَكَّائِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُنْذَلٌ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ الحَكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْذَلٌ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ الحَكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ السِّقْطُ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ، إِذَا أَدْخَلُ أَبُوبُهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّقْطُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِلُ أَبُوبُهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّقْطُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِلُ أَبُوبُهُ الخَيْدُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِلُ أَبُوبُهُ المَرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِلُ أَبُوبُهُ المَرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِلُ أَبُوبُكَ الجَنَّةَ، فَيَجُرُّهُمَا بِسِرَرِهِ (٢)، حَتَّى يُدْخِلُهُمَا الجَنَّةَ» (٣). [اسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ١١٩٩٨، والبزار ني البخنَّةَ» (٣). [اسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ١١٩٩٨، والبزار ني المستده: ٨١٩٥، وأبو يعلى: ٤٦٨].

 <sup>(</sup>١) إلا تحلَّة القسم: تحلَّة مصدر حلَّلت اليمين تحليلاً وتحلَّة، أي: أبررتها، يريد: إلا قدر ما يبرُّ الله قسمه فيه، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِن يَنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ فإذا مرَّ بها وتجاوزها فقد أبرَّ قَسَمه.

<sup>(</sup>٢) بَــَرَره ـ بفتح السين وكسرها وفتح الراء ـ : ما تقطعه القابلة من سُرَّة الولد عند الولادة.

<sup>(</sup>٣) تنبيه: زاد في المطبوع بعد هذا الحديث: قال أبو على: يُراغِمُ ربَّه: يُغاضِب.

# ٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ

الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرِ ظَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ». لَعُاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ». [اسناده حسن أحمد: ١٧٥١، وأبو داود: ٣١٣٢، والترمذي:

1711 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفِ أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ أَمِّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ عِيسَى الجَزَّارِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أُمُّ عَوْنِ النَّهُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ النَّهُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ، رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، أَهْلِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً». [حن لغيره. أحد: ٢٧٠٨٦].

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثاً، فَتُرك.

# ٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَن الإِجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ

المَيِّدُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَجَاعُ بنُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح). وحَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ مَخْلَدِ أَبُو الفَضْلِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَريرٍ بنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَريرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَى (٢) الإَجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَى (٢) الإَجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ. [رجاله ثقات إلا منبماً مدلس وقد عنهن. أحمد: ١٩٠٥].

## ٦١- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيباً

الهُذَيْلُ بنُ الحَكَمِ: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو المُنْذِرِ الهُذَيْلُ بنُ الحَكَمِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ، الهُذَيْلُ بنُ الحَكَمِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً». [إسناده ضعيف. أبو يعلى في «مسنده»: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً». [إسناده ضعيف. أبو يعلى في «مسنده»: «٢٣٨١، والعقيلي في «الكني والأسماء»: ٢٨٧١، والعقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٣٦٧)، والطبراني في «الكبير»: ١١٦٢٨، وابن الموضوعات»: (٢/ ٢٣٢)].

1718 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: أَبِي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: تُوفِقِي رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ لَنَّ مُنْ وُلِدَ بِالمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَقَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ» فَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ رَبُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ

<sup>(</sup>۱) صوابه: يحيى بن عبد الله الجابر، نبَّه على ذلك الحافظ المزي في التهذيب الكمال»: (۳۱/ ٤٥٣)، وابن حجر في التهذيب، والتقريب، وجاء على الصواب عند أحمد: ٢٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) كنا نرى الاجتماع... قال السندي: هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة، أو تقرير النبي ﷺ، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين، فهو حجة.

وبالجملة فهذا عكس الوارد، إذ الوارد أنه يصنع الناس الطعام لأهل الميت، فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلبٌ لذلك، وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأجل الموت قلب للمعقول، لأن الضيافة حقُّها أن تكون للسرور لا للحزن.

أَثْرِهِ فِي الجَنَّةِ». [إسناد، ضعيف. احمد: ٦٦٥٦، والنساني: الصَّيَّةِ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الحَيِّ فِي

### ٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضاً

١٦١٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح). وحَدَّثْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ أَبِي السَّفَرِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شَهِيداً ، وَوُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الجَنَّةِ»<sup>(١)</sup>.

### ٦٣ - بَابٌ فِي النَّهْي عَنْ كَسْرِ عِظَام المَيِّتِ

١٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهُ عَظْم المَيِّتِ كَكُسْرِهِ حَيًّا». [صحيح. أحمد: ٢٤٣٠٨، وأبو داود: ٣٢٠٧، والراجح وقفه، وانظر لزاماً التعليق على الحديث في امسند أحمدا].

١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ زِيَادٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ

إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

### ٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٦١٨ - حَدَّثْنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْل: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهُ، أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: اشْتَكَى، فَعَلِقَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبُّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَاثِهِ، فَلَمَّا ثَقُلَ، اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَاتِشَةَ، وَأَنْ يَدُرْنَ عَلَيْهِ.

قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بِالأَرْضِ، أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ.

فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ. [احمد: ٢٤١٠٣، والبخاري مطولاً : ١٩٨، ومسلم: ٩٣٧].

١٦١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَ وُلَاءِ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدًّا، إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء ـ وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ـ متروك، وأبو عبيدة بن أبي السفر ـ وهو أحمد بن عبد الله بن محمد ـ ضعيف إلا أنه متابع.

هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ حجاج بن محمد، فقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ٦١٤٥ من طريقه، بهذا الإسناد واللفظ. وتابعه عليه سالم القداح عند الطبراني في «الأوسط»: ٥٢٥٨.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٦١/ ٢٢٦) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد واللفظ.

لكن لفظ عبد الرزاق في «المصنف»: ٩٦٢٢: «من مات مرابطاً مات شهيداً. . .»، وتابعه عليه عبد الله بن لهيعة عند أحمد: ٩٢٤٤. وانظر أحاديث الباب في التعليق على الحديث في «مسند أحمد».

والصحيح عن أبي هريرة حديث الرباط الآتي برقم: ٢٧٦٧.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٢/ ٥٥): هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين، فإنه في طبقته. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول يحتمل أن يكون هو الذي قبله، أي: عبد الله بن زياد البحراني البصري، وهو مجهول أيضاً. ويشهد له الحديث الذي قبله.

الكَلِمَاتِ: «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً» الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً» فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَخَذْتُ بِيدِهِ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقُولُهَا، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ فَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى» قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى» قَالَ: فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ ﷺ. [احمد: قَلَانَ مَلَاءً وَسِلم: ٥٧٠٨. وساني برنم: ٢٥١٧.

177٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "مَا مِنْ نَبِيً قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ " قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتْهُ بُحَةٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَرَضُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتْهُ بُحَةٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمَ الله عَلَيْمِ مِنَ النَّيْتِينَ وَالصِّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآهِ وَلَا عَلَيْمِ مِنَ النَّيْتِينَ وَالصِّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآهِ وَالْعَبْرِيقِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآهِ وَالصَّذِيقِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآهِ وَالصَّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآهِ وَالصَّذِيقِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالشَّهَدَآهِ وَالْعَبْرِينَ فَى النَّالَةِينَ وَالصَّذِيقِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالمَدِيقِينَ وَالْمَدُيةِ وَلِيهِ اللَّهُ عُولَا اللهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عُلَيْمِ مِنْ اللهُ اللَّهُ عُلِيمًا مِنْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَامِشِهَ قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَامِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَامِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَامِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَامِشَةً وَالْمَدُ، فَلَا عَنْ فَاطِمَةُ، كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَرْحَباً بِابْنَتِي" ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثاً، فَبَكَتْ الْجُلْسَهَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثاً، فَبَكَتْ الْجُلْسَةِ عَنْ شَمَالِهِ، فَمَّ إِنَّهُ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثاً، فَلَتْ لَهَا: مَا كُنْتُ لَأَفْشِيَ سِرًّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتُ لَأَفْشِيَ سِرًّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ لَهَا عَمَا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ لِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ دُونَنَا، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِي مِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِحَدِيثٍ دُونَنَا، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ مِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، مَتَّ لأَفْشِيَ مِرَا مَا لَيْهُ عَلَيْهُ مَرَاكًا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِي مِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ، سَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، وَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِي مِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ، سَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ،

فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنِي أَنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ بِالقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ «وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَأَنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقاً بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي، فَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ سَارَّنِي، فَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ. المُؤمِنِينَ، أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ. المَوْمِنِينَ، أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ. المَادِي: ٣١٢٣ و٢١٤٤، ومسلم: ٣١٣٠.

177٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ (١) بنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، مُصْعَبُ (١) بنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشَدَّ عَلَيْهِ الوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [احمد: أَحَداً أَشَدَّ عَلَيْهِ الوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [احمد: ٢٥٣٩ ومسلم: ٢٥٤٨].

177٣ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا لَيْثُ بِنُ شَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا لَيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ (٢) ، عَنْ مُوسَى بِنِ سَرْجِسَ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَح، ثُمَّ يَمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَح، ثُمَّ يَمُوتُ، وَجُهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى سَكَرَاتِ المَوْتِ». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٥٣٥٦، والترمذي: سَكَرَاتِ المَوْتِ». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٤٣٥٦، والترمذي: ١٠٠٠، والنرمذي:

1778 حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ يَقُولُ: آخِرُ نُظُرَةٍ نَظُرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِهِ، كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَحَرَّكَ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَحَرَّكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، وَأَلْقَى السِّجْفَ (٣)، وَمَاتَ مِنْ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، وَأَلْقَى السِّجْفَ (٣)، وَمَاتَ مِنْ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: صعب.

 <sup>(</sup>۲) وهم المصنف رحمه الله هنا في قوله: «يزيد بن أبي حبيب» وصوابه: يزيد بن الهاد، كذا رواه أصحاب اللبث عنه. انظر «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر \_ في هامش «تحفة الأشراف» \_: (۲۸ ۲۸۲ \_ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) الصلاة المذكورة هي صلاة الفجر كما في بعض الروايات.

آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [أحمد: ١٢٠٧٧، والبخاري: ٦٨٠، ومسلم: ٩٤٥].

1770 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفِي كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ: «الصَّلَاةُ(١)، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يُفِيصُ (٢) بِهَا لِسَانُهُ. [صحيح لغيره. أحمد: ٢٦٦٥٧، والنساني في بلكبري: ٢٦٦٥٧].

المَّنَّةُ عَلَيْهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْمَرَاهِيمَ ، عَنِ السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْدِي، أَوْ إِلَى جَجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ ، فَلَقَدِ انْخَنَثُ (٣) في جِجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ ، فَلَقَدِ انْخَنَثُ (٣) في جِجْرِي، فَمَاتَ ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ ، فَمَتَى أَوْصَى فِي جِجْرِي، فَمَاتَ ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ ، فَمَتَى أَوْصَى أَنْ اللهَ عَرْتُ بِهِ ، فَمَتَى أَوْصَى اللّهُ عَرْتُ بِهِ ، فَمَاتَ ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ ، فَمَتَى أَوْصَى اللّهُ عَرْتُ بِهِ ، فَمَتَى أَوْصَى اللّهُ عَرْتُ بِهِ ، فَمَتَى أَوْمَى اللّهُ اللّهُ وَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ٥٥ - بَابُ نِكْرِ وَفَاتِهِ وَنَفْنِهِ ﷺ

المَّرَا اللَّهُ مُعَاوِيةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ ، ابْنَةِ خَارِجَةَ بِالعَوَالِي ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَمُتِ النَّبِيُ ﷺ ، إِنَّمَا هُوَ بَعْضُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ الوَحْيِ ، النَّبِيُ ﷺ ، إِنَّمَا هُو بَعْضُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ الوَحْيِ ، فَحَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ،

وَقَالَ: أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ أَنْ يُمِيتَكَ مَرَّتَيْنِ، قَدْ وَاللَّهِ مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَعُمَرُ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعُ أَيْدِي أَنَاسٍ مِنَ المُنَافِقِينَ كَثِيرٍ وَأَرْجُلَهُمْ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَمْ يَمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَمْ يَمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَمْ يَمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً ، فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ﴿وَمَا يَمُتْ مُنَ عَلَيْ عَقِبَيْهِ فَلَن يَعْبُدُ مُحَمَّداً اللَّهَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ اللَّهُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ اللَّهُ عَلَيْ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر اللهَ اللهُ عَلَيْ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُ اللهَ السَّاعُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر اللهَ اللهُ مَاتَ أَوْ قُتِل اللهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَر اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَشَر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعْبَر اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعْبُولُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعْمَلُ اللهُ ال

قَالَ عُمَرُ: فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأُهَا إِلَّا يَوْمَثِلْهِ. [احمد: ٢٤٨٦٣، والبخاري: ١٢٤١بنحوه].

المَدِينَةِ، وَكَانَ يَلْحَدُ، فَبَعَثُوا إلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، فَقَالُوا: وَعَبْ اللهِ عَلْمُ الْحَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، بَعَثُوا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَرَّاحِ، وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيحِ أَهْلِ مَكَةً، وَبَعْثُوا إِلَى عُبَيْدَةَ بِنِ الجَرَّاحِ، وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيحٍ أَهْلٍ مَكَةً، وَبَعْثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، فَقَالُوا: اللهِ عَبْدِ، وَكَانَ يَلْحَدُ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، فَقَالُوا: اللهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ، فَوَجَدُوا أَبَا طَلْحَةَ، فَجِيءَ بِهِ، وَلَمْ لِيُوجَدُ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَلْحِدَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جَهَازِهِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْسَالاً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا، أَدْخَلُوا الصَّبْيَانَ، وَلَمْ يَوُمُ النِّسَاء، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا، أَدْخَلُوا الصَّبْيَانَ، وَلَمْ يَوُمُ النَّسَاء، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا، أَدْخَلُوا الصَّبْيَانَ، وَلَمْ يَوُمُ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحَدٌ.

قوله: اكأنه ورقة مصحف قال النووي في اشرح صحيح مسلم): عبارة عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته،
 وفي المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكثرها وفتحها.

و﴿السجف؛ بفتح السين وكسرها: السُّتر.

<sup>(</sup>١) الصلاةَ: بالنصب، بتقدير: أقيموها، أو راعوها واحفظوها.

<sup>(</sup>٢) ما يفيص: من الإفاصة، بالصاد المهملة، أي: ما يقدر على الإفصاح بها.

<sup>(</sup>٣) انخنث: أي: انكسر وانثني لاسترخاء أعضائه عند الموت.

لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ ، فَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ مَعُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعُولُ: "هَا قُبِضَ نَبِيًّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ» قَالَ: يَقُوفُنِ عَلَيْهِ، فَحَفَرُوا فَرَاشَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّذِي تُوفِّيَ عَلَيْهِ، فَحَفَرُوا لَهُ، ثُمَّ دُفِنَ عَلِيْ وَسَطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ، وَنَزَلَ فِي خُفْرَتِهِ عَلِيٌ بَنُ أَبِي طَالِب، وَالفَصْلُ بنُ العَبَّاسِ، وَقُتَمُ خُفْرَتِهِ عَلِيٌ بنُ أَبِي طَالِب، وَالفَصْلُ بنُ العَبَّاسِ، وَقُتَمُ خُولِيٌ وَهُو أَبُو لَيْلَكِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ بنِ أَبِي طَالِب؛ وَالفَصْلُ بنُ العَبَّاسِ، وَقُتَمُ خُولِيٌ وَهُو أَبُو لَيْلَكِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بنِ أَبِي طَالِب؛ وَالفَصْلُ بنُ العَبَّاسِ، وَقُتَمُ أَخُوهُ، وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ بنِ أَبِي طَالِب؛ أَنْفُدُكَ اللَّه ، وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا لَكُوبَ اللهِ عَلَى مَا لَكُوبَ اللهِ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ البَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ بَعْدَ البَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ بَعْدَ البَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَحَداً، المُوافَاةُ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ». الساد، حسن، أحمد: ١٢٤٣٤ و ١٢٤٣٥. وانظر ما بعده].

١٦٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَايِتٌ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَلَكِ قَالَ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ، كَيْفَ سَخَتْ أَنْسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟.

وَحَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالْبَتَاهُ، إِلَى جِبْرَائِيلَ أَنْعَاهُ، وَالْبَتَاهُ،

مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، وَالَّبَتَاهُ، جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَالَّبَتَاهُ أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ». [أحمد: ١٣١١٧ و١٣٠٣، والبخاري: ٤٤٦٢. وانظر ما قبله].

قَالَ حَمَّادٌ: فَرَأَيْتُ ثَابِتاً حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ بَكَى، حَتَّى رَأَيْتُ أَضْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ.

ا ١٦٣١ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي اللهِ عَلَيْ اللهَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ فَيْءَ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي المَدِينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ الْأَيْدِي حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا. [صحبح. أحمد: ١٣٣١٢، والترمذي: ٢٩٤٦].

17٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الكَلَامَ وَالإِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، مَخَافَةً أَنْ يُنَزَّلَ فِينَا القُرْآنُ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ تَكَلَّمْنَا. [أحد: 3٨٤، والبخاري: ٥١٨٧].

17٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ الوَهَّابِ بِنُ عَظَاءِ العِجْلِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلَامًا وَإِنْمَا وَجُهُنَا وَاحِدٌ، فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرْنَا هَكَذَا وَهَكَذَا (٢٠ . [إناده ضعيف. المحاملي في «أماليه»: ٤٠٢، وأبو نعيم في «الحلية»: (٢٥٣/ ـ ٢٥٤)].

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِي (٢) مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ المُطَّلِبِ بنِ السَّائِبِ بنِ خَالِي (٣) مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ المُطَّلِبِ بنِ السَّائِبِ بنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ: حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أي: الملاقاة، والمراد بها الحضور يوم القيامة المستلزم للموت.

<sup>(</sup>٢) أي: كالمتحير إذا ضل السبيل ولا يجد من يسلكه.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: حدثنا خالد بن محمد بن إبراهيم. وهو تحريف قبيح. وانظر «تهذيب الكمال»: (٢٠٨/٢).

أُمُّ سَلَمَةً بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةً، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذَا قَامَ المُصَلِّي يُصَلِّي، النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذَا قَامَ المُصَلِّي يُصَلِّي، لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اللهِ عَنْقَةً، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي، لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ، فَتُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ (١) عُمَرُ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي، لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ القِبْلَةِ، وَكَانَ عُشْمَانُ بنُ عَفَّانَ، فَكَانَتِ الفِتْنَةُ، مَوْضِعَ القِبْلَةِ، وَكَانَ عُشْمَانُ بنُ عَفَّانَ، فَكَانَتِ الفِتْنَةُ، فَتَلَقَّتَ النَّاسُ يَجِيناً وَشِمَالاً. [اسناد، ضعيف].

1770 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَمْرُو بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ فَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِعُمَرَ: انْظَلِقْ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزُورُهَا، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، وَهُولُ اللهِ عَلَيْ يَزُورُهَا، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي فَقَالَا لَهَا: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ، وَلَكِنِي قَالَ: قَالَ: أَبْكِي لأَنْ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهَا بَكِي لأَنْ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهَا بَنْكِيانِ مَعَهَا. [احمد: فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [احمد: فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [احمد: فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [احمد: فَهَيَّهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [احمد: اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُمَاءِ الْهُ الْهُولُولُولُولُولُولُولُولِهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُعَلَى الْهُ الَاهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُو

الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ أَوْسٍ بنِ أَوْسٍ قَالَ: عَنْ أَوْسٍ بنِ أَوْسٍ قَالَ: عَنْ أَوْسٍ بنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيٌّ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ لَا لَكُمْعَةِ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، وَفِيهِ السَّعْفَةُ مَكْرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةً فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيًّ فَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيًّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الموقع نسمية صحابيه شداد بن أوس، وهو وهم تقدمت الإشارة إله].

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ غَبَادَةَ بِنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ أَيْمِ الْمَدُّوثِ اللّهِ عَلَيْ إِلّا عُرِضَتْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلّا عُرِضَتْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلّا عُرِضَتْ عَلَيْ اللهُ عُرِضَتْ عَلَيْ اللهِ عَلَى إِلّا عُرِضَتْ عَلَيْ اللهُ عُرضَتْ عَلَيْ اللهُ عَرْمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ قَالَ: "وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ وَاللّه حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَعْلَى اللهُ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ فَالله عَلَى اللهِ حَيْ يُرْزَقُه . [الناه ضعيف. العزي في الله إلكماله: (١٣/ ٢٣)].





## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ وَفَضْلِهِ

الله عن المنافرة الم

13٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ بنِ اللَّهُ أَنَّ مُطَرِّفاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفاً مِنْ بَنِي عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ يَسْقِيهِ، فَقَالَ عُثْمَانَ بنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ يَسْقِيهِ، فَقَالَ

مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّادِ، كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الفِتَالِ». [إسناده صحبح. أحمد: ١٦٢٧٣، والنساني: ٢٢٣٢].

178٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَالبخاري: وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً». [أحمد: ٢٢٨١٨، والبخاري: ٢٢٨١، وملم: ٢٧١٠].

# ٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِسمَاناً وَالْحَيْسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [أحمد: ٧١٧، والبخاري: ٣٨، ومسلم مطولاً: ١٧٨١. وسلف برقم: ١٣٢٦].

17٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ وَمَرَدَةُ الْحِنِّ، مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (١)، وَمَرَدَةُ الْحِنِّ، وَفُلِّعَتْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُلِّحَتْ وَفُلُقَتْ أَبُوابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُلِّحَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الضَّرِ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ (٢)، الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ (٢)، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ». [الناد، صحيح، النرمذي: ١٨٦] وَلَاكُ.

178٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ». [صحيح. أبو يعلى، كما في مصباح الزجاجة: (٢/ ٦١)].

178٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ وَيَعِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا، فَقَدْ حُرِمَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَلا يُحْرَمُ فَيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا، فَقَدْ حُرِمَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَلا يُحْرَمُ خَيْرَهُمُ إِلَّا مَحْرُومٌ». [حسن. الطبراني في «الأوسط»: ١٤٤٤].

# ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

1760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بِنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ فِيهِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا اليَوْمَ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ. [إساد، صحيح مَامَ هَذَا اليَوْمَ، والترمذي: ٦٩٤، والنساني: ٢١٩٠].

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّوْيَةِ. [صحبح. وانظر ما ساني برقم: ١٦٥٠].

صوم يوم قبل الروية. اصحيح. والطرما سائي برقم: ١١١٥٠. مروم يوم قبل الروية. اصحيح. والطرما سائي برقم: ١١١٥٠ مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ حُمَيْد: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ حُمَيْد: حَدَّثَنَا العَلاءُ بنُ الحَارِثِ، عَنِ القَاسِم أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ العَلاءُ بنُ الحَارِثِ، عَنِ القَاسِم أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة بنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ «الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ

<sup>(</sup>۱) قال السندي: قوله: «وَصُفِّدَتُ الشياطين» بضم المهملة وكسر الفاء المشددة، أي: شُدِّدت وأوثقت بالأغلال، وفي رواية: وسُلْسِلت، وهو بمعناه، ولا ينافيه وقوع المعاصي، إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس وخباثتها، ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان، وإلا لكان لكل شيطان شيطان، ويتسلسل، وأيضاً معلوم أنه ما سبق إبليسَ شيطان آخر، فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه، والله تعالى أعلم.

٢) في المطبوع: عتقاء من النار.

 <sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد: ٧٧٨٠، والبخاري: ١٨٩٩، ومسلم: ٢٤٩٦ مختصراً بلفظ: ﴿إذا دخل شهر رمضان فُتحت أبواب السماء، وغُلُقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين٤.

فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ ». [ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ( ١٩٠/ (٨٨٠))، ويخالف حديث أبي هريرة الصحيح الآتي عند المصنف برقم: ١٦٥٠ فانظره].

### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ السُّبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ السُّبَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. [إسناده صحيح. رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢١٥٦، وأبو داود: ٢٣٣٦، والترمذي: ٢٤٦، والنسائي:

1789 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ الغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ وَبِيعَةَ بِنِ الغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ وَبِيعَةَ بِنِ الغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيامٍ رَسُولِ اللهِ وَيَعْمَلُهُ وَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ. [صحبح. أحمد: ٢٤٥٠٨، والنساني: ٢١٨٨ بنحوه].

# ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْماً فَوَافَقَهُ

مَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبٍ، وَالوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ، عَنْ اللهِ عَلَيْهَ، عَنْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مُحَمَّدٍ (ح). وحَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، خَالِدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَلَيْمَ: ﴿إِذَا كَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: ﴿إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ ﴾. النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ ». [صحيح. أحمد: ٩٧٠٧، وأبو داود: ٣٣٣٧، والنومذي: ٧٤٨، والنومذي: ٣٤٨).

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلَالِ

المَحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ أَبْصَرْتُ الهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (قُمْ يَا بِلَالُ، فَأَذُنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا خَداً» (١٠).

170٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بِنِ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بِنِ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ وَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: أُغْمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالُ، فَشَهِدُوا فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأُوا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ مِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ. [إسناده جيد. أحمد: ٢٠٥٨٤، ومختصراً: أبو داود: ١١٥٧،

 <sup>(</sup>۱) سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فروي مرسلاً، وروي مرفوعاً، ورجّع المرسل غير واحد من الأثمة.

فأخرجه أبو داود: ٢٣٤٠، والترمذي: ٦٩١، والنسائي: ٢١١٤ من طرق عن سماك بهذا الإسناد مرفوعاً.

وأخرجه أبو داود: ٢٣٤١، والنسائي: ٢١١٦ و٢١١٧ من طرق عن سماك، عن عكرمة مرسلاً. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.

تنبيه: في المطبوع زيادة بعد هذا الحديث ونصها: «قال أبو علي: هكذا رواية الوليد بن أبي ثور، والحسن بن علي، ورواه حماد بن سلمة، فلم يذكر ابن عباس، وقال: فنادى أن يقوموا وأن يصوموا». وهي زيادة مقحمة لا تعلُّق لها بإسناد المصنف.

## ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

1708 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ إِلنَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُسَيَّبِ، الهِ لَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُلْمُ عَلَيْكُمْ، فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْماً». [احمد: ٧٥٨١، وسلم: ٢٥١٤].

العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَأَيْتُمُ وَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الهِلَالِ بِيَوْمٍ. [أحمد: ٢٣٢]، والبخاري: ١٩٠٠، ومسلم: ٢٥٠٤].

## ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

الله مُعَاوِية ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَة : حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كُمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ؟» قَالَ : قُلْنَا : اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيَتْ ثَمَانِ ، الشَّهْرِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيتُ ثَمَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا ، وَالسَّهْرُ هَكَذَا ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا ، وَالسَّهُرُ هَكَذَا ، وَالْسَلَقُ وَاحِدَةً . [إسناد، محبح . أحمد : ٧٤٢٣ بنحوه] .

170٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَعَقَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَعَقَدَ بِسُعاً وَعِشْرِينَ فِي الثَّالِثَةِ. [احمد: ١٥٩٤، ومسلم: ٢٥٢٥].

١٦٥٨ - حَدَّثْنَا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى: حَدَّثْنَا القَاسِمُ بنُ

مَالِكِ المُزَنِيُ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي لَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ. [إسناده صحيح. الطبراني في الأوسطه: ١٤٨٦، وأبو الشيخ في اطبقات المحدثين بأصبهانه: (٣/ ٢٠٠٥)

## ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَي العِيدِ

170٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ». [أحمد: ٢٠٣٩٩، والبخاري: ١٩١٢، ومسلم: ٢٥٣١ و٢٥٣٢].

المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا عَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الفِظرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضُعُونَ». والمنع بطرته. أبو داود: ٢٣٢٤، والترمذي: ٢٠٦].

# • ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

1771 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، وَأَفْظَرَ. [احمد: ٣١٦٢، والبخاري: ١٩٤٨، ومسلم: ٢٦٠٨ بنحو، مطولاً].

المَعْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ عَلَيْ : "إِنْ فَقَالَ : إِنِّي أَصُومُ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَلَيْ : "إِنْ فَقَالَ عَلَيْ : "إِنْ شِئْتَ فَأَضُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَلَيْ : "إِنْ شِئْتَ فَأَضُومُ أَوْ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

(ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فِي اليَوْمِ السَّارَ الشَّدِيدِ الحَرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ الحَارِ الشَّدِيدِ الحَرِّ، وَمَا فِي القَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ مِنْ رُواحَةً. [أحمد: ٢١٦٩٨، والبخاري: عَلَى مَا اللهِ بِنُ رَوَاحَةً. [أحمد: ٢١٦٩٨، والبخاري: اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

1778 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عَلْصِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّيَامُ عَلَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٣٦٨٠، والناني: ٢٢٥٧].

1770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ». [إسناده صحيح. ابن حبان: مِنَ البِرِّ الطَّيامُ فِي السَّفَرِ». [إسناده صحيح. ابن حبان: مِنَ البِرِّ الطَبراني في «الكير»: ١٣٣٨٧ و٣٠٤٨].

1777 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِبْدُ اللهِ بنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ وَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: هَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: السَّفَرِ، كَالمُفْطِرِ فِي الحَضَرِ» (١٠ السَّفَرِ، كَالمُفْطِرِ فِي الحَضَرِ» (١٠ اللهُ عَلَيْهُ السَّفَرِ، كَالمُفْطِرِ فِي الحَضَرِ» (١٠ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّفَرِ، كَالمُفْطِرِ فِي الحَضَرِ» (١٠ اللهُ اللهُ

## ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالمُرْضِعِ

مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَوَادَةً، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ مُحَمَّدٍ: مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

177۸ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ بَدْرٍ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ الرَّبِيعُ بِنُ بَدْرٍ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي الْحَبْلَى اللهِ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَلِهَا. [إسناده ضعيف جدًا. ابن عدي ني الكامله: (١٣٠/٢٠). وانظر ما قبله].

### ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمُضَانَ

1779 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيْنِنَةً، عَنْ عَمْرِهِ بِنِ دِينَارٍ، وَعَنْ (٣) يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَمْرِهِ بِنِ دِينَارٍ، وَعَنْ (٣) يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى لَيْكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى شَعْبَانَ. [أحمد: ٢٤٩٢٨، والبخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ٢٦٨٧].

<sup>(</sup>١) تنبيه: جاء في المطبوع بإثر هذا الحديث: «قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء». اهـ. وإبراهيم بن المنذر شيخ ابن ماجه يكنى أبا إسحاق.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: والمرضع.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: «عن يحيى» بإسقاط الواو، وهو خطأ، فإن الراوي عن عمرو ويحيى واحد، وهو سفيان بن عيينة. والمثبت هو الموافق لما في «التحفة»: ١٧٧٧٧.

• ١٦٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. [صحيح. الترمذي: ٧٩٧، وبنحو، مطولاً احمد: ٢٥٩٥١، ومسلم: ٧٦١].

### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ

المنابُ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

١٦٧١/ م- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنِ سَعِيدٍ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، وَقَالَ: "وَصُمْ يُوماً مَكَانَهُ". [صبع كابقه].

17۷۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُعْرِيةِ مِسِيامُ اللهِ عَلَيْ إِنْ المُعْرِهِ صِيامُ اللهِ عَلَيْهِ المُعْرِهِ صِيامُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ المُعْرِهِ مِسِيامُ اللهِ عَلَيْهِ المُعْرِهِ مِسِيامُ اللهِ عَلَيْهِ المُعْرِهِ مِسْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مُنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مُنْ مُوسِلِهُ الْمُعْرِهِ مُنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مُنْ المُعْرِهِ المُعْرِهِ مِنْ المُعْرِهِ مُنْ المُعْرِهُ مِنْ المُعْرِهِ مِنْ اللهِ ا

### ١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِياً

المَّامَةَ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». [احمد: ٩١٣٦، والبخاري: ٩١٦٦، ومسلم: ٢٧١٦].

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، قُلَتَ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدُّ مِنْ ذَلِكَ. [أحمد: ٢٦٩٢٧، والبخاري: ١٩٥٩].

## ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

1700 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بِنَ عُبَيْدِ الأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ يَنِيْ فَلَا يَعْمُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ: اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ: اللهِ، وَلَكِنِّي قِنْتُ». [صحبح. احمد: ٢٣٩٣٥].

<sup>(</sup>١) المِكتل يسع نحو خمسة عشر صاعاً إلى عشرين.

قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ (١) فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَكَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ». [إسناده صحيح. أبو داود: ٢٣٨٠، والترمذي: ٧٢٩، والنساني في الكبرى»: ٣١١٧].

# ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالكُحْلِ لِلصَّائِمِ

17٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ المُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّدُ: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ». والدارقطني: [اسناده ضعيف. الطبراني في الأوسط»: ٢٥٧٦، والدارقطني: ٢٣٧١، واليهني: (٢٧٢/٤)].

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَرْوَةَ مَا أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ فَي الطَامِراني وَهُو صَائِمٌ، [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٢٩٧٤، والطبراني في الكامل؛ (٣/ ٤٠٥)، والبيهقي: في الكامل؛ (٣/ ٤٠٥)، والبيهقي:

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

17۷۹ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ، وَدَاوُدُ بنُ رُضَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رُشَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْ طُورَ السَحَاجِمُ

وَالْمَحْجُومُ». [صحيح لغيره. أحمد: ٨٧٦٨، والنسائي في «الكبرى»: ٣١٦٤].

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُ : حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ يَعِيْ يَقُولُ : «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ».
 [سناده صحيح . احمد: ٢٢٣٨٢ ، وأبو داود: ٢٣١٧ ، والنسائي في «الكبرى» : ٣١٢٥ .

17۸۱ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُلَّادَ بِنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالبَقِيعِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ بِالبَقِيعِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْظَرَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْظَرَ السَّهُ وَالمَحْجُومُ (٢)». [صحيح. أحمد: ١٧١١٧، وأبو داود: ٢٣٦٧، والنساني في الكبرى»: ٢١٧٥].

۱۹۸۲ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. وإسناده ضعيف. أحمد: ۱۸٤٩، وأبو داود: ۳۷۳۷، والترمذي: (سناده ضعيف. أحمد: ۱۸٤٩، وأبو داود: ۳۷۳۷، والترمذي: ۷۸۷، والنساني في «الكبرى»: ۳۲۱۳. وسيأني برقم: ۳۰۸۱).

### ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ بنُ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بنِ

١) ذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم - كما في «فتح الباري»: (٤/ ١٧٨) \_: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. اهـ. فالحديث على هذا منسوخ.

<sup>(</sup>٣) وأخرج البخاري: ١٩٣٨، والترمذي: ٧٨٥، والنسائي في «الكبرى»: ٢٣٠٦ من طريق عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.

وهذا هو السياق الصحيح للحديث ـ كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١٩١/٣) ـ واختصره بعض الرواة فأوهم أنه على المناه المناه المناه المناه المناه والسفر مرة، وبين الاحتجام والسيام مرة أخرى.

عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَثِيِّ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. [أحمد: ٢٤٩٨٩، ومسلم: ٢٥٨٦].

17۸٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟ (١). [احمد: ٢٤١٧٤، معلم: ٢٤١٧٤].

١٦٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرِ بنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرِ بنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. [أحمد: ٢٦٤٤٧، ومسلم: ٢٥٨٦].

الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: شَيْلَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: شَيْلَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: شَيْلَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: شَيْلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ المُرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، فَعَلْ المُرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا». [إساده ضعف. أحمد: ٢٧٦٢٥].

### ٧٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

17۸۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إَسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ دَخَلَ الأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً، فَقَالًا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. [احمد: ٢٥٨١٥ مطولاً، ومسلم: ٢٥٧٩].

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُرُوَّ صَائِمٌ المُرُوِّ صَائِمٌ المَوْلِ صَائِمٌ المَوْلِينَ عَنْ السَّائِبِ، عَنْ اللهِ الله

سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: رُخّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي المُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِ. [صحيح من قول ابن عباس وفتواه. مالك في «الموطأ»: ٦٦٦، والشافعي في «مسنده»: ٤٧٦، وعبد الرزاق: ٧٤١٨، وابن أبي شيبة: ٩٥١٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٢/ ٩٥)، والبيهقي: (٤/ ٢٣٢) كلهم من قول ابن عباس](٢).

# ٧١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَبِيهِ، فَلَا حَاجَةَ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالجَهْلَ، وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِلهَ يَكِعْ فَوْلَ الزُّورِ، وَالجَهْلَ، وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِللَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». [احد: ٩٨٣٩، الخان: ٢٩٨٣، الحد: ٩٨٣٩،

المُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الل

1791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثُ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي الْمُرُونِ صَائِمٌ». [احمد: ٧٦٩٣، والبخاري: ١٩٠٤، ومسلم: المُرُونُ صَائِمٌ». [احمد: ٧٦٩٣، والبخاري: ١٩٠٤، ومسلم:

<sup>(</sup>١) الإرب: قيل: المراد عضوه الذي يستمتع به، وقيل: حاجته، والحاجة تسمى إرُّباً بالكسر ثم السكون، وأرَباً بفتح الهمزة والراء.

<sup>(</sup>٢) ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح: ٣٣٨٧ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخُص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

### ٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحُورِ

١٦٩٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً". [احمد: ١١٩٥٠، والبخاري: ١٩٢٣، ومسلم: ٢٥٤٩].

179٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى عِبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيامِ النَّيْلِ». [إسناده ضعيف. صِيامِ النَّهُارِ، وَبِالقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ». [إسناده ضعيف. ابن حزيمة: ١٩٣٩، والطبراني في «الكبير»: ١١٦٧٥، وابن عدي في «الكامل»: (١/٨٨٥)].

### ٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السَّحُورِ

١٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُواثِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُواثِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً. [أحد: ٢١٦٢٠، والبخاري: ٥٧٥، ومسلم: ٢٥٥٢].

١٦٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ
 عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُنذَيْفَةَ قَالَ:
 تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ
 لَمْ تَطْلُعْ (١). [شاذَ مرفوعاً. احمد: ٢٣٣٦١، والنساني: ٢١٥٤].

الله الما الله المحتمدة المتحمدة المتح

يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ هَكَذَا، يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِا. [أحمد: ٣١٥٤، والبخاري: ٧٢٤٧، ومسلم: ٢٥٤١].

### ٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الصَّبَّاحِ، قَالَا: «لَا يَزَالُ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِنْطَارَ». [احمد: ١٢٨٠٤، النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِنْطَارَ». [احمد: ١٩٥٧،

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ». [صحيح لنبر، الفِطْرَ، فَإِنَّ اليَهُودَ يُؤخِّرُونَ». [صحيح لنبر، دون قوله: ﴿فَإِنَّ البَهُودِ يؤخِرونَ». أحمد: ٩٨١٠، وأبر داود: ٣٣٥٦، والنساني في الكبرى،: ٣٢٩٩].

# ٧٥- بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ (ح). عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَلْمُ اللَّ عُولِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ عَنْ عَلْمَهَا سَلْمَانَ بِنِ عَامِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بِنِ عَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرُ عَلَى المَاءِ، فَلِنَّهُ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى المَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ ﴾. [صحبح من فعل النبي ﷺ. أحمد: ١٦٢٧٥، وأبو داود: طَهُورٌ ﴾. [صحبح من فعل النبي ﷺ. أحمد: ١٦٢٧٥، وأبو داود: ٥٢٥٠، والترمذي: ٦٦٤ و٤٠٧، والنساني في «الكبرى»: ٢٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) فعل حذيفة هذا مما انفرد به ولم يتابع عليه، فمذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه أثمة المذاهب الأربعة: أن ابتداء الصوم بطلوع الفجر.

 <sup>(</sup>۲) وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، انظر تفاصيل ذلك في التعليق على الحديث: ١٦٢٢٥ في «مسند أحمد».
 وأما ما صح من فعله فقد أخرج أحمد: ١٢٦٧٦، وأبو داود: ٢٣٥٦، والترمذي: ٧٠٥ بإسناد صحيح من حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات، فتمرات، فإن لم يكن تمرات، حَسًا حسوات من ماء.

# ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

• ١٧٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِهُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِهُ بِنُ مَحْلَدِ القَطَوَانِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ حَارِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَمْرِهِ بِنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَمْرِهِ بِنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ اللهِ عَمْرَ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا اللهِ عَمْرَ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا مِبَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضُهُ مِنَ اللَّيْلِ». [ضعيف مرفوعاً. أبو داود: ويتامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ». [ضعيف مرفوعاً. أبو داود: ٢٢٥٥، والنائي: ٢٣٣٣ مرفوعاً](١).

1۷۰۱ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَنَقُولُ: ﴿إِنِّي صَائِمٌ» فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ، فَيُقْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ، قُلْتُ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ، قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ وَأَفْطَرَ، قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يَحْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضاً، وَيُمْسِكُ بَعْضاً. ومعيح. النساني: ٢٣١٥ مطولاً، وأحمد: ٢٤٢٢، ومسلم: ٢٧١٤

# ٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْباً وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيامَ

1۷۰۲ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو اللهَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وَرَبُّ الكَعْبَةِ، مَا أَنَا قُلْتُ: «مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ»، مُحَمَّدٌ مَا أَنَا قُلْتُ: «مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ»، مُحَمَّدٌ عَلَيْ قَالَهُ. [صحيح. احمد: ۷۲۸۸ مطولاً] (۲).

1۷۰٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ بَيْتُ جُنُباً، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ، فَيَغْتَسِلُ، فَانْظُرُ فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ، فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ المَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ.

قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: رَمَضَانَ وَعَيْرُهُ سَوَاءٌ. [أحمد: ٢٤٧٠١، وبنحوه مطولاً البخاري: ١٩٢٥\_١ ومسلم: ٢٥٨٩].

1٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ، يُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنَ الوقاعِ، لَا مِنَ الاحْتِلَامِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: الاحتِلَامِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٦٥٩٤ بنحره].

### ٢٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُخِيدٍ اللهِ بنِ الشِّخيرِ، شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخيرِ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: خَدَّثَنَا عَنْ أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ اللهِ بنِ الشِّخيرِ، شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ». [اسناده صحيح. احمد: ١٦٣٠٤، والنساني: ٢٣٨٢ و٢٣٨٢].

١٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) وأخرجه موقوفاً على حفصة النسائي: ٣٣٣٧ وغيره، انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ٢٦٤٥٧ في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٢) وقد رجع أبو هريرة عن فتياه هذه كما جاء عند أحمد: ٢٥٦٧٣، والبخاري: ١٩٢٥\_١٩٢١، ومسلم: ٢٥٨٩، وقد ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا بهذه الأحاديث، وانظر ما بعده.

أَبِي العَبَّاسِ المَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدُ». [أحمد: 1۸۷٤، والبخاري: ۱۹۷۷، ومسلم: ۲۷۳۲ مطولاً].

# ٢٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنسِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ المِنْهَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيامِ البِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَيَقُولُ: "هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» أَوْ: "كَهَيْئَةِ صَوْم الدَّهْرِ» أَوْ: "كَهَيْئَةِ صَوْم الدَّهْرِ». [حسن لغيره، أحمد: ١٧٥١٣. وانظر ما بعده]

٧٠٠٧/ م- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بِنُ مِنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بِنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ بِنُ قَتَادَةَ بِنِ مَلْحَانَ القَيْسِيُّ، قَلَاكَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ بِنُ قَتَادَةَ بِنِ مَلْحَانَ القَيْسِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ عَبْدُ المَلِكِ بِنُ قَتَادَةً بِنِ مَلْحَانَ القَيْسِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ عَبْدُ المَلِكِ بِنُ قَتَادَةً بِنِ مَلْحَانَ القَيْسِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي النَّيْقُ ، نَحْوَهُ (١). [حسن لغيره. احمد: عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّيْقُ ، نَحْوَهُ (١٧). وابو داود: ٢٤٣٩، والنساني: ٢٤٣٤].

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَلَالِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ».

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَن جَالَةً فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَن جَالَةً فِأَلَمُ مِنْ الْمَامِ: ١٦٠] فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَنْالِهَ فَاللَّهُ مُ بِعَشْرَةِ أَنْامٍ. [صحبح. أحمد: ٢١٣٠١ مختصراً، والترمذي: ٧٧٧، والنساني: ٢٤١١].

١٧٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْوِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ يُزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ؟ وَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ. [أحمد: ٢٥١٢٧، ومسلم: ٢٧٤٤].

# ٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ

1۷۱۰ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ صَلَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرُهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً. [احد: يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً. [احد: يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً. [احد: يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً.

ا ۱۷۱۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلَّا رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَة. وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلَّا رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَة. [احد: ۲۱۵۱، والبخاري بنحوه: ۱۹۷۱، ومسلم: ۲۷۲۹].

### ٣١- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيام دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

المَعَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ إلعَبَّاسِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ أَوْسٍ قَالَ: صَمِعْتُ عَمْرَو بنَ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ صَيَامُ دَاوُدَ، كَانَ (٢٠ يَصُومُ يَوْماً، وَلُحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةً دَاوُدَ، كَانَ يَسُومُ يَوْماً، وَلُحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةً دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ سُدُسَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ اللهِ المَلِيْلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ اللهِ العَيْلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ اللهِ العَلِيلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ اللهِ العَلِيلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثُهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٧١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ
 زَیْدٍ: حَدَّثَنَا غَیْلَانُ بِنُ جَرِیرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْبَدِ
 الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ:

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا الحديث في المطبوع: قال ابن ماجه: أخطأ شعبة وأصاب همام.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: فإنه كان.

يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: وَيُوْمِلُ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: بَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ دَاوُدَ قَالَ: يَطُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «فَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْميْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي كَيْفَ بِمَنْ يَطُومُ لَيُوماً وَيُفْطِرُ يَوْميْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي كَيْفَ بِمَنْ يَطُومُ لَيُوماً وَيُفْطِرُ يَوْميْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي

## ٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

1911 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَوْمَ الفِطْرِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَوْمَ الفِطْرِ وَيُومَ الفِطْرِ وَيُومَ الأَضْحَى». [إسناده ضعيف. البيهني في وشعب الإيمان»: ويَوْمَ الأَضْحَى». [إسناده ضعيف. البيهني في وشعب الإيمان»: (٢٨٤٦)، و(٢٢/ ٢٧٦)].

# ٣٣- بَابُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

الكبرى»: ١٧١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا مَوْلَى صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الحَارِثِ الذِّمَارِيُّ فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيُّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ مِشَّةَ أَيَّام بَعْدَ الفِطْرِ، كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا». [صحيح. أحمد: ٢٢٤١٢، والنساني في الكبرى»: ٢٨٧٣].

1۷۱٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَمِيرٍ، عَنْ صَعْدِ بِنِ صَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُسُوبَ قَالَ: هَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: همَنْ صَامَ رَمُضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٌ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ». [أحد: ٢٣٥٦١، ومسلم: ٢٧٥٩].

# ٣٤- بَابٌ فِي صِيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧١٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ بنِ المُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا والبخاري: ١١٩٧ مطولاً، ومسلم: ٢٦٧٣].

اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». [أحمد: ١٧٧٩، والبخاري: ٢٨٤٠، وسلم: ٢٧١١].

المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّيْثِيُّ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». [صحبح أحمد: ٧٩٩٠، والترمذي: ١٧١٦، والنائي: ٢٢٤٦].

# ٣٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

١٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (١) بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي شَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَبِي شَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيَّامُ مِنْى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ". [صحح. أحمد: ١٧١٣٤].

أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بِنُ مُحَمَّدٍ، فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بِنِ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ بِشْرِ بِنِ سُحَيْم أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ بِشْرِ بِنِ سُحَيْم أَنَّ وَسُولِ اللهِ ﷺ خَطّبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطّبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ اللهِ اللهِ اللهُ مُسْلِمَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ». الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ». [الناده صحيح. أحمد: ١٥٤٢٨، والناني في "الكبرى": ٢٩٠٤].

# ٣٦- بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

ا ۱۷۲۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الفِطرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى. [أحمد: ١١٠٤٠، والبخاري: ١١٩٤ مطولاً، ومسلم: ٢٦٧٣].

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: عبد الرحمن.

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَقَالَ: فَمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيِّ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ، يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى، أَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ، فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ الفِطْرِ وَيَوْمُ الأَضْحَى، أَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ، فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِ مَنْ لَحْمِ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمُ الأَضْحَى، تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمُ الأَضْحَى، تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ فَلْكِكُمْ. [احد: ١٦٣، والبخاري: ١٩٩٠، ومسلم: ٢٦٧١].

### ٣٧- بَابٌ فِي صِيَامٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ

1۷۲۳ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ صَالِحٍ، عَنْ المُحُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمٌ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ. [أحمد: ١٠٤٢٤].

1۷۲٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَايِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا عَبَّادِ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَايِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا عَبَّادِ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَايِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا أَطُوفُ بِالبَيْتِ: أَنْهَى النَّبِيُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ أَطُوفُ بِالبَيْتِ: أَنْهَى النَّبِيُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبٌ هَذَا البَيْتِ. [أحمد: ١٤٣٥٣، والبخاري: قَالَ: نَعَمْ، وَرَبٌ هَذَا البَيْتِ. [أحمد: ١٤٣٥٣، والبخاري: ١٩٨٤، وسلم: ١٩٨٤].

٣٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ
 ١٧٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

﴿لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنْبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمَصَّهُ ». [رجاله ثقات، إلا أنه أُعِلَّ بالاضطراب والمعارضة. أحمد: ١٧٦٨٦، والنساني في ﴿الكبرى ﴾: ٢٧٧٤ و٢٧٧٩ و٢٧٨٣. وانظر ما بعده].

## ٣٩- بَابُ صِيَامِ العَشْرِ

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ عَنِ اللهِ عَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ » يَعْنِي اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ » يَعْنِي اللهِ اللهِ مَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ » يَعْنِي اللهِ اللهُ اللهِ الل

الم ۱۷۲۸ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ شَبَّةَ بِنِ عَبِيدَةَ: حَدَّثَنَا مُسْعُودُ بِنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَاسِ بِنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامُ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُ إِلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) ظاهر الحديث يدل على أنه يناقض نهيه ﷺ عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولكن الحديث يعني أن النبي ﷺ كان يضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده.

سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ». [إسناده ضعف. الترمذي: ٧٦٨].

الأحوص، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْسَويُ: حَدَّنَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ العَشْرَ قَطُّ. [أحد: ٢٤١٤٧، ومسلم: ٢٧٨٩].

# ٠ ٤ - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

1۷۳۰ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْبَدٍ اللهِ بِنِ مَعْبَدٍ اللهِ بَنِ مَعْبَدٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: الزُمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: اللهِ السَّنَةَ (۱) الَّتِي السِّلَةُ السَّنَةَ (۱) الَّتِي تَعْدَهُ ، وَالَّتِي بَعْدَهُ ». [احد: ۲۲۵۳۷، ومسلم: ۲۷٤٦ مطولاً].

ا ۱۷۳۱ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِيَاضٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قِتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ بَعْ اللهِ عَلْمُ يَعْمَانِ قَالَ: "مَنْ صَامَ يَوْمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةً، غُفِرَ لَهُ سَنَةً أَمَامَهُ، وَسَنَةً بَعْدَهُ». [إسناده واو بمرة. الطبراني في "الكبير": (۱۹/ (٦ و٨))، والبزار (كشف الأستار): الطبراني في "الكبير": (۱۹/ (٦ و٨))، والبزار (كشف الأستار):

بها فصيامه مندوب لأحاديث الندب.

صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٩٧٦٠]<sup>(٢)</sup>.

### ٤١ - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

المَعْرَبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المَعْ اللهُ الله

مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ مُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَنْ عَاشُورَاءَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ اليَوْمَ؟» قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، قَالَ: «فَأَيْمُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ، مَنْ كَانَ طَعِمَ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ العَرُوضِ (٣)، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ» قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ العَرُوضِ حَوْلَ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ» قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ العَرُوضِ حَوْلَ المَدِينَةِ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٩٤٥، والناني: ٢٣٢٢].

ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ مَمْدِر، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَفِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، الْأَصُومَنَّ اليَوْمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَفِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، الْأَصُومَنَّ اليَوْمَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿ أَحتسب على الله أن يكفِّر السنةِ ، وهي كذلك عند مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) لم يثبت أن النبي على عن صيام هذا اليوم بعرفات قولاً، لكن ثبت أنه على لم يصمه، فقد أخرج أحمد: ٢٦٨٧٢، والبخاري: ١٦٥٨، ومسلم: ٢٦٣٥ عن أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي على فبعثت إلى النبي على بشراب فشربه. وأخرج أحمد: ١٧٣٧، وأبو داود: ٢٤١٩، والترمذي: ٧٨٣، والنسائي: ٣٠٠٧ عن عقبة بن عامر، عن النبي على قال: إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيدُنا أهلَ الإسلام أيام أكل وشرب. وقوله: (يوم عرفة) أي: لمن كان بعرفة، وأما من لم يكن

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ إِلَى أَهُلُ العُرُوضِ ﴾ ضبط بفتح العين، يطلق على مكة والمدينة وما حولهما .

التَّاسِعَ». [أحمد: ٣٢١٣، ومسلم: ٢٦٦٧].

۱۷۳۸ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيْدِ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْبَدِ اللهِ بِنِ مَعْبَدِ اللهِ بِنَ مَعْبَدِ اللهِ بَنِي مَعْبَدِ اللهِ عَنْ أَبِي قَنَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

# ٤٢ - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ الغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَاقِشَةَ عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ رَبِيعَةَ بِنِ الغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَاقِشَةَ عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ رَبِيعَةً، فَقَالَتْ: كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. وصيامَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. (صحيح. الترمذي: ٧٥٥، والناني: ٢١٨٩ و٢٣٦٣].

العَبْسِ العَبْسِ العَبْسُ العَبْسِ العَفْيِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ رِفَاعَةً، عَنْ شُهِيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُومُ الأِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْخَمِيسِ يَعْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْمَا بَعْنِ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْمَا بَعْنِ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، وَالْمَا بَعْنِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِكُونَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

### ٤٣ - بَابُ صِيَام أَشْهُرِ الدُرُمِ

عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الجُرِيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ البَاهِلِيِّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَتَيْتُكَ عَامَ النَّبِيَّ عَيْلَاً ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَالَ الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ اللَّوْلِ ، قَالَ : «فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاجِلاً ؟» قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَكَلْتُ طَعَاماً بِالنَّهَارِ ، مَا أَكَلْتُ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَسُولَ اللهِ ، مَا أَكَلْتُ طَعَاماً بِالنَّهَارِ ، مَا أَكَلْتُ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَسُولَ اللهِ ، مَا أَكَلْتُ طَعَاماً بِالنَّهَارِ ، مَا أَكَلْتُ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَسُولَ اللهِ ، مَا أَكَلْتُ أَمْرَكَ أَنْ ثُعَذَّب نَفْسَكَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَيَوْمَا بَعْدَهُ » قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمَا بَعْدَهُ » قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمَا بَعْدَهُ » قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمَا بَعْدَهُ » قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمَا بَعْدَهُ الَّا مِبْدَهُ وَيَى الْكَرْدِ وَالِو داود : وَصُمْ أَشُهُرَ الحُرِم » . [إسناده ضعيف أحمد: ٢٠٣٣ ، وأبو داود: وصُمْ أَشْهُرَ الحُرِم » . [اسناده ضعيف أحمد: ٢٠٣٣ ، وأبو داود: وصُمْ أَشْهُرَ الحُرِم » . [اسناده ضعيف أحمد: ٢٠٣٣ ، وألساني في "الكبرى" : ٢٤٧٥ ].

الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ المُسْبَةُ: حَدَّثَنَا المُحْسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقُ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَالًا : أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ». ومنه الله الله عَدَيْهُ المُحَرَّمَ». [1200]

المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا وَالْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنِي ذَيْدُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ وَالْهُ بِنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ عَبْدِ الْحَمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ فَي عَنْ صِيامِ رَجَبٍ. أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ نَهَى عَنْ صِيامِ رَجَبٍ. [المناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ١٠٦٨١، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (١٠/٥٥) والمزي في «تهذيب الكمال»: (١٠/٥٥) (٢٠).

<sup>(</sup>١) أبو مجيبة مجهول، وقيل: إنها امرأة، واسمها مجيبة الباهلية كما عند أحمد: ٢٠٣٢٣.

 <sup>(</sup>۲) ويخالف هذا الحديث ما أخرجه أحمد: ٢٠٤٦، ومسلم: ٢٧٢٦ من طريق عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، ونحن يومئذ برجب، فقال: سمعت ابن عباس رسول: كان رسول الله على يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم.

العَنْ العَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### ٤٤ - بَابٌ: فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الجَسَدِ

1۷٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ (ح). وحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بِنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةً، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً، وَزَكَاةُ الجَسَدِ الصَّوْمُ».

زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصّيامُ نِصْفُ الصّبْرِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ۱۹۹۳، وابن عدي في «الكامل»: (٦/ ٣٣٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ٢٢٩، والبيهتي في «شعب الإيمان»: ٢٥٧٧].

## ٥٤ - بَابٌ فِي ثَوَابٍ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً

ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدِ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ مَا مُنْ فَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءً». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧٠٣٣ مطولاً، والنرمذي: ٨١٨، والنساني في "الكبرى": ٣٣١٧].

۱۷٤٧ - وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَخْمَى اللَّخْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

عِنْدَ سَعْدِ بِنِ مُعَاذِ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكْلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ». [صحيح لغيره. البزار في «مسنده»: ۲۲۱۷، وابن حبان: ۲۹۳، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتغريق»: (۲/ ۱۳٤)].

# ٤٦ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ

1۷٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، وَسَهْلٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ، وَسَهْلٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ، وَسَهْلٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ مُمَارَةً قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعْاماً، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الطَّعَامُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ عَلْمَ السَّادِهُ فِي الْكَبِي عِنْدَهُ الطَّعَامُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَكَلِيْكَةُ». [اسناده ضعيف. احمد: ۲۷٤٧٣، والترمذي: ۷۹٤ المَكَلَيْكَةُ». [اسناده ضعيف. احمد: ۲۷٤٧٣، والترمذي: ۲۷۹۷، والترمذي: ۲۲۵۱].

المُصَفَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ: الغَدَاءُ يَا بِلَالُ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَأْكُلُ بِلَالُ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَأْكُلُ أُرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الجَنَّةِ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَلَى الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ المَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ المَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عَنْدَهُ؟». [موضوع ابن عساكر في "ناريخ دمنق": (١١٠/٥٤)].

### ٤٧ - بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

١٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: "إِذَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: "إِذَا تَعِنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». [أحد: ٢٢٠٤، رسلم: ٢٧٠٦].

١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». [احمد: ١٥٢١٩، ومسلم: ٣٥١٨].

## ٤٨ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعُوَتُهُ

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الجُهَنِيِّ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّاثِيِّ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثِقَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثِقَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الغَمَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللَّهُ دُونَ الغَمَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بِعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ». [حسن. احمد: وَيَقُولُ: بِعِزَتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ». [حسن. احمد: ويَقُولُ: بِعِزَتِي لَا يُعْدَرِنَا فَي اللهِ يَعْدَ عَيْنٍ ». [حسن. احمد: ويَقُولُ: ولَوْ بَعْدَ حِينٍ ». والترمذي: ٢٩١٥].

١٧٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ المَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْدِو بِنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ عَمْدِو بِنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِلصَّائِم عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّه.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرٍ و يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي. [إسناده حسن. الطبراني ني الدعاء : ٩١٩، واليهني في الدعاء : ٣٩٠٤].

### ٩ ٤ - بَابٌ فِي الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

١٧٥٤ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهٌ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ. [أحمد: ١٢٢٦٨، والبخاري: ٩٥٣].

الله المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا مُِنْدَلُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُنْدَلُ بِنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ مُعَوَّ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ مُعَوَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِظْرِ حَتَّى يُغَدِّي أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ. [إسناده مسلسل بالضعفاء. العقيلي أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ. [إسناده مسلسل بالضعفاء. العقيلي في الضعفاء: (٣/ ١٧٣)].

الله عاصم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بنُ عُتْبَةَ المَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لَا يَكْرُجُ عَنْ مَا لفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ. [صحبح لغبره. وكان لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ. [صحبح لغبره. أحمد: ٢٢٩٨٣، والترمذي: ٥٥٠].

### • ٥ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ (١)، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ». [إسناده ضعف. الترمذي: ٧٢٧].

### ١ ٥- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، وَالحَكَمِ، الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، وَالحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بِنِ حُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَلَمَةَ بِنِ حُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَلَمَةَ بِنِ حُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَسُلَمَةَ بِنِ حُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُ وَمُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيُ وَمُجاهِدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِينَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى صِينَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى صِينَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى الْخَيْفَ عَلَى الْمَدِيثَ لَوْ كَانَ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الحديث: ١٩٥٣، وسلم: (فَحَقُ اللهِ أَحَقُ ». [البخاري تعليقاً بإثر الحديث: ١٩٥٦، وسلم: ١٩٤٠ وللحديث طرق وألفاظ انظرها في التعليق على الحديث: ١٨٦١ في المحديث طرق وألفاظ انظرها في التعليق على الحديث!

 <sup>(</sup>۱) كذا جاء اسمه مقيداً عند المصنف: محمد بن سيرين، وهو وهم كما قال المزي في «تحفة الأشراف»: ٨٤٢٣، وقال الترمذي بإثر الحديث: ٧٢٧: ومحمد: هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلي.
 وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.

1۷0٩ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». [احمد: ۲۲۹٥٦، ومسلم: ۲۱۹۹ مطولاً].

### ٥٢ - بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

الله الوهبيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ بنِ مَالِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَالِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَبِيعة قَالَ: حَدَّثَنَا وَفُدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيعة قَالَ: حَدَّثَنَا وَفُدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا، صَامُوا فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. [إسناده حسن إن شاه الله. والخبر في مَا الشَّهْرِ. [إسناده حسن إن شاه الله. والخبر في السَبهَ لابن هناه: هناه: ص ٧٣٧ بأطول مما هنا].

### ٥٣ - بَابٌ فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

1۷٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِّنَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عُنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ». [أحمد: ٧٣٤٣، والبخاري مطولاً: ٢٣٧٠].

1۷٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [إسناده صحيح. أحمد: ١١٧٥٩، وأبو داود: ٢٤٥٩ مطولاً].

# ٥٤- بَابٌ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِنْنِهِمْ

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا

أَبُو بَكْرِ المَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ﴾. [إسناده ضعف. الترمذي: ٧٩٩].

## ٥٥ - بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

الأُمُوِيِّ، عَنْ مَعْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ (١) اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ مَعْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ (١) اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ الأُمُوِيِّ، عَنْ مَعْنِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ عَلِيِّ الأَمْوِيِّ، عَنْ مَعْنِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ عَلِيِّ الأَمْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ». [حس. احمد: المَّامِر الترمذي: ٢٦٥٥].

1۷٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرَّقِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمْهِ حَكِيم بِنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمْهِ حَكِيم بِنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمْهِ حَكِيم بِنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ صَاحِبِ النَّبِيِّ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَنَّةَ الأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ أَبِي حُرَّةً، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَنَّةَ الأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِمِ». [حسن بما قبله. احمد: ١٩٠١٤].

#### ٥٦ - بَابٌ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

المَعْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأُنْسِيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأُنْسِيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ ﴿ . [احمد: ١١٥٨٠، والبخاري: العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ ﴿ . [احمد: ١١٥٨٠، والبخاري: ٢٠١٦، ومسلم: ٢٧٧٢ مطولاً] .

### ٧٥- بَابٌ فِي فَضْلِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

١٧٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَاتِم، قَالاً: حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ:

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: عن عبد الله، وبإسقاط الواو. والمثبت هو الصواب، فإن الراوي عن محمدِ بن معن وعبدِ الله بن عبد الله هو يعقوب بن محمد شيخ المصنف. وانظر «التحفة»: ١٢٢٩٤، و«تهذيب الكمال»: (٣٦/ ٣١٩).

حَدَّثْنَا الحَسَنُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. [أحمد: ٢٤٥٢٨،

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ المِثْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. [أحمد: ٢٤١٣١، والبخاري: ٢٠٢٤، ومسلم: ٢٧٨٧].

#### ٥٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِعْتِكَافِ

١٧٦٩ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامً عَشْرَةَ أَيَّام، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً ، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ القُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. [أحمد: ٨٤٣٥، والبخاري: ٢٠٤٤ مختصراً] .

١٧٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَاماً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً. [إسناده صحيح. احمد: ٢١٢٧٧، وأبو داود: ٢٤٦٣، والنسائي في (الكبرى): ٣٣٢٠ و٣٢٧].

# ٥٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الإعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الإعْتِكَافِ

١٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ المَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ، فَضُربَ لَهُ خِبَاءٌ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ، فَضُربَ لَهَا، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ، فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ، فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «البِرَّ تُرِدْنَ؟» فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ. [أحمد: ٢٥٨٩٧، والبخاري: ٢٠٣٣، ومسلم: ٢٧٨٥].

## ٠٦٠ بَابٌ فِي اعْتِكَافِ يَوْمِ أَوْ لَيْلَةٍ

١٧٧٢ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى الخَطْمِيُّ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الجَّاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ. [أحمد: ٢٥٥، والبخاري: ٢٠٤٢، ومسلم: ٤٢٩٢. وسيأتي برقم: ٢١٢٩].

### ٦١ - بَابٌ فِي المُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَاناً مِنَ المَسْجِدِ

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [أحمد: ٦١٧٢، والبخاري: ٢٠٢٥ ولم يذكرا مكان الاعتكاف، ومسلم: ٢٧٨١].

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادِ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بنِ عُمَرَ بنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ (١٠) ۚ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ

<sup>(</sup>١) قوله: (عن عمرة) سقط من المطبوع.

أَسْطُوانَةِ التَّوْبَةِ (١) . [حسن. ابن خزيمة في «صحيحه»: ٢٢٣٦، والطبراني في «الكبير»: ٨٠٧١، وفي «الأوسط»: ٨٠٧١].

### ٦٢ - بَابُ الإِعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ المَسْجِدِ

المَّعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ ثُرُكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الحَصِيرَ بَيْدِهِ، فَلَى شُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الحَصِيرَ بِيكِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ القُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ، فَكَلَّمَ النَّاسَ. [سلم: ٢٧٧١ مطولاً].

### ٦٣ - بَابٌ فِي المُعْتَكِفِ يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجَنَائِزَ

1۷۷٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ مَعْدٍ، عَنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ سَعْدٍ، عَنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِأَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا مَارَّةٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ. [احمد: ٢٤٥٢١، والبخاري: لِحَاجَةِ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ. [احمد: ٢٤٥٢١، والبخاري: رَحْمَلَ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المِنْسُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الهَيَّاجُ الخُراسَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بنُ عَبْدِ الخَالِقِ، عَنْ أَنَسِ بنِ عَنْبَسَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الخَالِقِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْفِي : «المُعْتَكِفُ يَتْبَعُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْفِي : «المُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الجِنَازَةَ، وَيَعُودُ المَرِيضَ». [إسناده تالف بمرة. ابن الجوزي الجنازة، ويَعُودُ المَرِيضَ». [إسناده تالف بمرة. ابن الجوزي في «تهذيب الكمال»: (١١٠٩٦٤)].

# ٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِسَامِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ هِسُامِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَهُو مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ فِي وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ فِي المَصْجِدِ. [أحمد: ٢٥٦٨١، والبخاري: ٢٩٦، ومسلم: ١٨٧. وسلف برنم: ٣٣٦].

# ٦٥ - بَابٌ فِي المُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي المَسْجِدِ

١٧٧٩ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثْنَا عُمَرُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ عُمَرَ بِنِ مُوسَى بِنِ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَنُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ العِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ(٢)، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُ يَقْلِبُهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنٌ، مَرَّ بهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عِينَ ، ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عِينَ : «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيٍّ» قَالًا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْعاً ». [احمد: ۲۲۸۶۳، والبخاري: ۲۰۳۵، ومسلم: ۵۲۷۹].

<sup>(</sup>۱) أسطوانة التوبة: هي الأسطوانة التي ربط نفسه إليها الصحابي الجليل أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر بسلسلة، فكانت تحله ابنته لحاجة الإنسان وللصلاة، وكان سبب ذلك أن بني قريظة لما حضرهم رسول الله على وكانوا حلفاء الأوس، فاستشاروه في أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأشار إليهم أنه الذبح، قال: فما برحت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله، فجاء وربط نفسه بسارية في المسجد، فقال: والله لا أحل نفسي ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى يتوب الله عليّ، فمكث سبعة أيام حتى تاب الله عليه، فسميت لذلك أسطوانة التوبة. انظر فأسد الغابة»: (٢٦٦/٦).

<sup>(</sup>٢) أي: ترجع إلى بيتها.

### ٣٦ - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

• ١٧٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ: حَدَّثَنَا عَنْ عَلْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ عَلَانُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصَّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ. [احمد: ٢٤٩٩٨، والبخاري: ٣١٠].

## ٦٧ - بَابٌ فِي ثُوَابِ الإِعْتِكَافِ

الاما - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ: حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ مُوسَى البُخَارِيُّ، عَنْ مَحِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي المُعْتَكِفِ: عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي المُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ، وَيُعْرَى لَهُ مِنَ الحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحُسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الحَسَنَاتِ كُلُهَا». [إسناده ضعيف. أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد الحَسَنَاتِ كُلُهَا». [إسناده ضعيف. أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»: ٧٤٧، والبيهقي في اشعب الإيمان»:

# ٦٨ - بَابٌ فِيمَنْ قَامَ فِي لَيْلَتَي العِينَيْنِ

١٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ المَرَّارُ بنُ حَمُّويَه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ ثَوْدِ بنِ مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ ثَوْدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ فَالَ : "مَنْ قَامَ لَيْلَتِي العِيدَيْنِ مُحْتَسِباً لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْد بن يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ». [إسناده ضعيف، واحتلف فيه على ثود بن يزيد، وجميع طرقه لا تسلم من طعن. انظر "البدر المنير": (٣٧/٥)].



### [ بنسم الله النَعْنِ النِحِيمَ ]



### ١ - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بنِ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بنِ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا وَكَرِيًّا بنُ إِسْحَاقَ الْمَكِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْلِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: الْإِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ فَلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ فَلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ فَلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، ثَوْخَذُ مِنْ أَلْلُهُ فَلِ الْقَرْائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ أَعْقِ وَيَالِكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ اللهِ حِبَحَابٌ». [احمد: ٢٠٧١، والبخاري مختصرا: بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِبَحَابٌ». [احمد: ٢٠٧١، والبخاري مختصرا: بَيْنَ اللهِ حِبَحَابٌ». ومسلم: ٢٤٤١.

# ٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

العَدَنِيُ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ : حَدَّنَنا سُفْيَانُ بِنُ عُينَةً ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَعْيَنَ ، وَجَامِعِ بِنِ أَبِي رَاشِدٍ ، سَمِعَا شَقِيقَ بِنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤدِّي رَكَاةً مَالِهِ ، إِلَّا مُثَلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنْقَهُ » ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِصْدَاقَهُ مِنْ يُطَوِّقُ مُنْ مَنْ مَصْدَاقَهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) وقع في رواية مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن وكيع ـ قال أبو بكر: حدثنا وكيع ـ عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل ـ قال أبو بكر: ربما قال وكيع: عن ابن عباس أن معاذاً ـ قال: . . . وذكر الحديث. فروايته على الشك بين أن تكون من رواية ابن عباس، وهي التي جاءت عند المصنف وأحمد والبخاري وغيرهم وبين أن تكون من رواية معاذ.

كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبَخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَ الآيةَ [آل عمران: ١٨٠]. [إسناده صحيح. احد: ٣٥٧٧، والترمذي: ٣٢٥٩، والنساني: ٣٤٤٣].

الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَم وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». أَخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». [احمد: ٢١٤٠١، والبخاري: ١٤٦٠، ومسلم مطولاً: ٢٣٠٠].

# ٣- بَابٌ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ

۱۷۸۹ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ الْمَحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ اَدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - يَقُولُ: «لَيْسَ فِي المَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ» (٢).

#### ٤ - بَابُ زَكَاةِ الوَرِقِ وَالذَّهَبِ

١٧٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ (٣) عَنْ

وقد صع عن الشعبي من قوله عند الطبري في اتفسيره ؟: (٣/ ٧٩) أنه قال عندما سُئل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة ؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: ﴿ وَمَا لَى الْفَهُ رَدِّى الْقُدُرُفِ وَالْمَدَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَابُ الْقَدُرُفِ وَالْمَدَاوِدِ وَاللهِ وَاللهُ وَمَا لَيْ اللهُ وَمَا لَمُ الزَّاقِ وَمَا لَهُ اللّهِ وَاللّهُ وَمَا لَهُ اللّهِ وَمَا لَمُ اللّهُ وَمَا لَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُواللهُ وَمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَمَا لَمُ اللّهُ وَمَا لَمُ اللّهُ وَمُوالل اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَمُؤْمِلُونَ وَمُ وَمَالًا اللّهُ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: جعلها الله.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدًّا، وقد اضطرب أبو حمزة ـ وهو ميمون الأعور ـ في متنه. فقد أخرجه الترمذي: ٦٦٥ و٦٦٦ عن أبي حمزة، بهذا الإسناد بلفظ: قإن في المال لحقًا سوى الزكاة». . هكذا على الإثبات.

وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة: ١٠٦٢١ أنه قال لقزعة بن يحيى: ولكن في مالك حقٌّ سوى ذلك يا قزعة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عنكم.

صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ العُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً». [حسن. أحمد: ١٠٩٧، وأبو داود: ١٠٧٤، والترمذي: ١٢٥، والنسائي: ٢٤٧٩ و٢٤٨٠. وسيأتي بذكر الخيل والرقيق برقم: ١٨١٣].

ا ۱۷۹۱ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، فَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَكَالَا يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَاراً. [صحيح لغيره. الدارقطني: ۱۸۹۱].

## ٥- بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». [صحيح لغيره. الدارنطني: ١٨٩٣، والبيهقي: (٤/٥٥ و١٠٣)].

#### ٦- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

المُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بِنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بِنِ تَمِيم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَعَبَّادِ بِنِ تَمِيم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ». [احمد: ١١٨١٣، والبخاري: ١٤٠٥، ومسلم: ٢٢٦٣].

اَ اَ ١٧٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ

عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (٢) خَمْسِ أَوَاقٍ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ». [احد: صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ». [احد: ١٤١٦٢، ومسلم: ٢٢٧١].

#### ٧- بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

١٧٩٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بنِ مِنْ صُحَدِّةً بنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةً بنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ يَيَّالًا فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَحِلً ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [حسن. احمد: ٢٨٢، وابر داود: ١٦٢٤، والترمذي: ١٨٥].

# ٨- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

1۷۹٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَبُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أُوفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: «اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [أحمد: ١٩١١١، والبخاري: ١٣٥٩، ومسلم: ٢٤٩٢].

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُعِيدٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ البَخْتَرِيِّ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثُوابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَعْنَماً، وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْرَماً». وإسناده ضعيف جدًا. البيهتي ني «الدعوات الكبير»: ٤٨٥، مُعْرَماً». [إسناده ضعيف جدًا. البيهتي ني «الدعوات الكبير»: و٤٨٥، وابن عساكر ني «تاريخ دمشق»: (٢٢/٢٢)].

<sup>(</sup>۱) الذود من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، وقوله: «حمسٍ ذود، كقوله: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق. انظر: «شرح صحيح مسلم، للنووي: (٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال السندي: سُمِعَ ﴿ أُوْقِيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء، ويقال لها: الوَقِيَّة، بحذف الألف وفتح الواو، وهي أربعون درهماً، وخمسة أواق مثنا درهم.

#### ٩- بَابُ صَدَقَةِ الإبلِ

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَاب، عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: أَقْرَأَنِي سَأَلِمٌ كِتَاباً كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي خَمْسِ مِنَ الإِبِلِ شَاةً، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثُلَاكُ شِيَاهِ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ (١) إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمُ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونِ (٢) ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ^ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ (١) إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ( ) إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَثْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ». [صحيح. أحمد: ٤٦٣٢، وأبو داود: ١٥٦٨ و١٥٦٩، والترمذي: ٦٢٦. وانظر ما سيأتي برقم: ١٨٠٥].

النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَقِيلٍ بِنِ خُويْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى بِنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَبْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الأَرْبَعِ فَيْنَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تَسْعاً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعُ صَاءً فَيهَا أَنْ يَنْ فَيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعُ عَشْرَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَنْ مَنَاءً فَي عَشْرَةً وَعَيْهَا أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَلَاثُ فَيهَا أَرْبَعُ شِيَاءٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَنْ تَبْلُغَ أَنْ مَنْ مَا أَنْ يَعْ فَيْهَا أَنْ يَعْ فَا أَنْ اللّهُ فَا فَعْلَهُ أَنْ يَا أَنْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَنْ عَنْ فَا أَنْ تَعْمُ فَيْهَا أَنْ يَا أَنْ تَعْمَلُونَا أَنْ عَلَيْهُ أَنْ تَنْ اللّهُ فَا فَا أَنْ عَلَاهُ أَنْ اللّهُ فَالْمُ الْمُعْ فَيْهَا أَنْ مَنْ الْمُؤَالِقُولُولُهُ اللّهُ فَيْهُ اللْكُونُ عَلَيْهُ إِلَى أَنْ تَنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا أَنْ الْمُعْتُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ ا

تَبْلُغَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبِّعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا جِنْتَا لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ إلَى أَنْ تَبْلُغَ لِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا حِقَتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ لَكُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ لِمُعْرِينَ وَمِئَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ مَا اللّهُ فَيلَا وَلِي أَنْ تَبْلُغَ مُنْ اللّهُ فَيلَهُ عَلَى أَنْ تَبْلُغَ فَي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَقِي كُلُ أَرْبَعِينَ مِنْ مَا اللّهُ فَيلَا وَلِي اللّهُ فَيلَهُ مَنْ أَوْلَا عَمِينَ مَا اللّهُ فَيلَهُ وَلِي اللّهِ بَعْدها وحديث ابن عمر السالف قبله، وحديث انس الآتي بعده].

# ١٠ - بَابُ إِذَا أَخَذَ المُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنَّ أَوْ فَوْقَ سِنً

المُشَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ المُثَنَّى: حَدَّثَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ المُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ المُثَنَّى: حَدَّثَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ المُثَنَّى: حَدَّثَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ المُشَلِمِينَ الْبَابِحُرِ الصِّدُقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، اللَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ ، فَإِنَّ مِنْ أَسْنَا فِ الإِبلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، فَرَائِضِ الغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَخْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَخْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَخْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ، وَيَخْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَخْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ، وَيَخْدَهُ مِنَ الإَنْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَخْدَهُ مِنَ الإَنْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَخْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً .

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونِ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْن، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً، أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) بنت مخاض: التي أتى عليها الحول، ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمَخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل.

<sup>(</sup>٢) ابن اللبون: هو الذي مضى عليه حولان، وصارت أمه لبوناً بوضع الحمل.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: خمسة. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١) هي التي أتت عليها ثلاث سنين.

بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً، أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً، أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. [احمد: ٧٧مطولاً، والبخاري: ١٤٤٨ و١٤٥٣ مختصراً].

#### ١١- بَابُ مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبلِ

١٨٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مَرِيكٌ، عَنْ شَرِيكٌ، عَنْ عُنِمَانَ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدِيِّ، عَنْ شُويدِ بِنِ غَفَلَةَ قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَيِّلِاً، فَأَخَذْتُ سُويْدِ بِنِ غَفَلَةً قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَأَخَذْتُ بِينَا مُتَفَرِقٍ (١)، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ (١)، وَلَا يُخَمَّعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ (١)، وَلَا يُخَمَّعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ (١)، وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع (٢)، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةِ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ (٣)، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضِ تُقِلِّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي، فَأَتَاهُ بِأَخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي، فَأَتَاهُ بِأَخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلِينِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي، وَقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيِّةٍ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. [صحبح لغبره. احمد: ١٨٨٥، وأبو داود: ١٥٨٠) والنانى: ١٩٤٥].

١٨٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرْجِعُ المُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضاً». [احمد: ١٩١٨٧، ومسلم بنحوه: ٢٢٩٨].

#### ١٢ – بَابُ صَدَقَةِ البَقَرِ

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى بنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا الأَّعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً(3)، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً (٥) أَوْ تَبِيعَةً. [صحيح. احد: مُسِنَّةً(1)، وأبو داود: ١٧٥٨، والترمذي: ١٢٨، والنساني: ١٢٥٣].

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعةٌ، وَفِي النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: "فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ". [صحيح لغبره. احمد: ٣٩٠٥، والترمذي: ٢٢٧].

#### ١٣ - بَابُ صَنَقَةِ الغَنَم

مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَاباً كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إلَى عَثَيْنِ، أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إلَى عِثَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِثَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتُ أَنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِثَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتُ أَنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِثَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتُ أَنْ وَمِعَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتُ فِيهِ إلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتُ فِيهِ فَي وَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُجْتَمِع» وَوَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع» وَوَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع» وَوَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع» وَوَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع» وَوَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع » وَوَجَدْتُ فِيهِ : «لَا يُعْرَقُ فِي الصَّدَاقَةِ نَيْسٌ ، وَلَا هَرِمَة ، وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ ». والترمذي: المَا ما سلف برقم: ١٧٩٨].

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ المُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ

<sup>(</sup>۱) معناه عند الجمهور على النهي، أي: لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل واحد منهما صدقة ومالهما متفرق، بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فتجب في مال كل منهما شاة واحدة، أن يجمعا عند حضور المُصَدِّق، فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة.

 <sup>(</sup>٣) وذلك بأن يكون لكل واحد من الشريكين مئة شاة، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه، فلا ينبغي لهما أن يفرقا مالهما، فيكون
 على كل واحد شاة واحدة.

<sup>(</sup>٣) مُلَمْلَمة: هي المستديرة سِمَناً، من اللم: الضم والجمع.

<sup>(</sup>۵) التبيع: هو ولد البقر أول سنة.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: متفرق.

<sup>(</sup>٤) المسنة من البقر: هي التي طلع سنها في السنة الثالثة.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: فإن زادت واحدة.

زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِيَاهِهِمْ اللهُ اللهُ

الأُودِيُّ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ حَكِيمِ الأُوْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ: ﴿فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ فُمُونَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِثَنَبْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِثَنَبْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيبَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِثَنَبْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِثَةٍ شَاةً، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُخْتَمِعٍ، وَلَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِثَةٍ شَاةً، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُخْتَمِعٍ، وَلَا ذَاتُ يُخْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (٢)، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيظَيْنِ يَتُواجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ يَتُرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ بَعْرَاجِعَانٍ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَلَيْنِ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ البَعْدَادِي فِي السَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ اللَّهُ مِنْ الْمَنْ فَالَعْمِينَ إِلَى السَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ المُعْمَلِينِ السَّويَةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ الْمُعْمِينِ فِي الموضِع أَومام الجمع والتفريق»: (١/٤٧٤)، وبنحوه النافي في المسَده! : ١٩٧٧، ومن طريقه البيهفي: (٤/٨٧). وانظر ما سَلْف برنم: ١٨٠٥).

#### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهُ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

المَعْدَةُ بنُ عَدْدَ الْمُعَدَّةُ بَنُ الْمُعَدِدِ الْمُعَدَّةُ بنُ اللَّهْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، وَيُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ كَالَعَارِي فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ». [اسناده حسن. أحمد: ١٧٢٨٥، وأبو داود: ٢٩٣٦، والترمذي: ١٥١].

١٨١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بِنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مُوسَى بِنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مُوسَى بِنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بِنُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بِنُ الْحَبَابِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُو وَعُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ يَوْما الصَّدَقَة، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ الْحَطَّابِ يَوْما الصَّدَقَة: «أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْها بَعِيراً أَوْ شَاةً، أُتِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ»؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَنْسٍ: بَلَى . [صحح لغيره. أحمد: ١٦٠٦٣].

المَّاء حَدَّثَنَا أَبُو بَدْدٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْدٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْدٍ عَبَّادُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عِمْرَانَ بِنَ الحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عِمْرَانَ بِنَ الحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ المَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ المَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذُنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَفَعُهُ أَنْ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ اللهِ عَيْقِيةً، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ . [اسناده حسن أبو داود: ١٦٢٥].

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف من هذا الطريق، باعتبار أن أسامة بن زيد هنا هو ابن أسلم العدوي، ضعيف.

وأخرجه أحمد: " ٦٧٣٠ من طريق عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن.

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»: ٢٢٦٤ من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولا يعتد بمخالفة محمد بن الفضل ـ وهو الملقب بعارم، وهو ثقة لكنه اختلط ـ بروايته هذا الحديث عند المصنف عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فلا يعتد بمخالفته الثقتين المتقدمين: عبد الصمد بن عبد الوارث، والطبالسي وإسنادهما حسن.

وفي الباب عن عائشة عند ابن الجارود: ٣٤٦، والطبراني في «الأوسط»: ٥١١٥، والبيهقي: (٤/ ١١٠) وسنده حسن. وانظر «الصحيحة»: ١٧٧٩.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: متفرق

<sup>(</sup>٣) الاستثناء مختص بالثالث، أي: ولا يؤخذ التيس ـ وهو فحل الغنم ـ إلا برضا المالك، أما الهرمة وذات العور لا تؤخذ أصلاً .

<sup>(</sup>٤) قال السندي: قيل: هو الذي يعطي الصدقة في غير المصرف، وقيل: هو الساعي الذي يأخذ أكثر وأجود من الواجب، لأنه إذا فعل ذلك سنة، فصاحب المال يمنعه في السنة الأخرى، فيكون سبباً للمنع، فشارك المانع في إثم المنع.

#### ه ١ - بَابُ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

١٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُهُ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُهُ بِنِ دِينَارٍ، عَنْ شُهُ بِنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». [احمد: ٧٢٩٥، والبخاري: عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». [احمد: ٧٢٩٥، والبخاري: ٢٢٧٣، ومسلم: ٢٢٧٣].

١٨١٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُنِ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ عُنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيٍّ عَنْ صَلَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ». النَّبِيِّ وَيَعَيِّ قَالَ: «تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَلَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ». [صحبح لغبره. احمد: ٩٨٤، ومطولاً أبو داود: ١٥٧٤، والترمذي: ١٧٩٠، والنائي: ٢٤٧٩ و ٢٤٨٠. وسلف مطولاً برقم: ١٧٩٠].

## ١٦ – بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ

١٨١٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ شَرِيكِ بِنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ شَرِيكِ بِنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: «خُذِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: «خُذِ الْحَبُّ مِنَ الْجِيلِ مِنَ الْإِبِلِ، السَاد، ضعف. أبو داود: ١٩٩٩].

1۸۱٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الخَمْسَةِ: فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالنَّرْبِيبِ، وَالذَّرَةِ، [إسناده تالف بمرة. الدارقطني: ١٩٠٥. وإلنو عنه حديث موسى بن طلحة عند أحمد: ٢١٩٨٩ وإسناده صحبح، ولبس فِه ذكر الذرة].

# ١٧ - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

الأنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى أَبُو مُوسَى الْبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعِيدٍ، أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "فِيمَا سَقَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: "فِيمَا سَقَتِ النَّهُ مَا عُنْ بَلْنَصْحِ نِصْفُ اللهُ شُورٌ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ اللهُ شُورٍ». [صحيح لغبره. الترمذي: ١٤٤].

المِعْفَرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَهَابِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْفُونُ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالعُيُونُ، أَوْ يَعْفُ كَانَ بَعْلاً العُشُرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (١) نِصْفُ العُشْرِ». [البخاري: ١٤٨٣].

١٨١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَفَّانَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَفَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ بَعْلاً الْعُشْرَ، وَمَا شُقِيَ بِعْلاً الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ. [صحح لنبره. أحمد: ٢٢٠٣٧ ولكن بإسقاط مسروق من الإسناد].

قَالَ يَحْيَى بِنُ آدَمَ: البَعْلُ وَالعَثَرِيُّ، وَالعَِذْيُ هُوَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَالعَثَرِيُّ: مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالمَطَرِ خَاصَةً، لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَاءُ المَطَرِ، وَالبَعْلُ: مَا كَانَ مِنَ الكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِي الأَرْضِ إِلَى كَانَ مِنَ الكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِي الأَرْضِ إِلَى المَاءِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ الخَمْسَ سِنِينَ وَالسِّتَ، المَاءِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ الخَمْسَ سِنِينَ وَالسِّتَ، يَحْتَمِلُ ثَرْكَ السَّقْيِ، فَهَذَا البَعْلُ، وَالسَّيْلُ: مَاءُ الوَادِي إِذَا سَالَ، وَالغَيْلُ: سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.

<sup>(</sup>١) السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر، ويقال له: الناضح.

# ١٨- بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالعِنَب

المُمَّ الدِّمَ الدَّمَ الدَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَنَّ بِ بنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَعِلَيْ كَانَ يَبْعَثُ المُسَيَّبِ، عَنْ عَنْ عَنْ صَعِيدِ بنِ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخُرُصُ (۱) عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخُرُصُ (۱) عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. وَمَعَارَهُمْ . [111 عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَالنساني بنحوه:

المُعْرُبنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرْقَانَ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ مُرْوَانَ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا مُهُونِ بِنِ مِهْرَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ حِينَ الْمُونَ ، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ حِينَ الْفَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَيَنْفَاء، يَعْنِي الذَّهَبَ وَالفِضَّة، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: وَيَنْفَاء، يَعْنِي الذَّهْبَ وَالفِضَّة، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: فَيْكُمْ بِالأَرْضِ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ وَيَكُونَ لَنَا بِصْفُ الثَّمْرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ وَيَكُونَ لَنَا بِصْفُهُا، فَزَعَمَ أَنَّهُ الْعُلُونَ لَنَا بِصْفُ الثَّمْرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ مَعْنَ إِلَيْهِمُ ابْنَ رَوَاحَة، فَكَرَرَ النَّخُلَ، وَهُوَ الَّذِي أَعْطُلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخُلُ اللَّهُ لِلْكُ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخُلُ وَهُو اللَّذِي أَعْطُلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخُلُ أَلَاكُمْ الْمَدِينَةِ الخَرْصَ، فَقَالَ: فِي ذَا كَذَا وَكَذَا، يَعْمُ الْمُ المَدِينَةِ الخَرْصَ، فَقَالَ: فِي ذَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَلَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَذَا الْحَقُ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ. السَادِه صحيح. احمد: ٢٤٥٥. رضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ. السَادِه صحيح. احمد: ٢٤٥٠. منصرا، وابوداود: ٢٤١٩ و٢٤١٦. وسِأَنِي مطولاً بونم: ١٤٤١.

# ١٩ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

١٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بِنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلُ أَقْنَاءً (٣) أَوْ قِنْواً، وَبِيَدِهِ عَصاً، فَجَعَلَ وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلُ أَقْنَاءً (٣) أَوْ قِنْواً، وَبِيَدِهِ عَصاً، فَجَعَلَ يَطْعُنُ يُدَقْدِقُ فِي ذَلِكَ القِنْوِ وَيَقُولُ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَكُلُ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٣٩٧٦ مطولاً، وأبو داود: ١٦٠٨٤].

الفَطّانُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الفَطّانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ العَنْفَزِيُّ: حَدَّثَنَا السَّدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتِ، عَنِ السَّدِّيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتِ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمِيمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمِيمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم فَنَ ٱلأَنْضَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ قَلَ الأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ عَلَى الأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخُلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ البُسْرِ (١٠)، فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ البُسْرِ (١٠)، فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلِ بَيْنَ أُسْطُوانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الخرص: أن يحزّر ما على النخلة والكرمة من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص: الظن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير نظاً.

<sup>(</sup>٢) صرم النخل: قطع ثمره.

<sup>(</sup>٣) القِنْو بكسر القاف وسكون النون: العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء.

<sup>(</sup>٤) البسر: التمر قبل أن يصير رطباً.

<sup>(</sup>٥) الحشف: أردأ التمر.

بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ. [صحبح لغبره. الترمذي: ٣٢٣٠].

#### ٢٠- بَابُ زُكَاةِ الْعَسَلِ

١٨٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيِّ (١) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلاً، قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٠٦٩. ويشهد له الذي بعده].

١٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ: حَدَّثْنَا ابْنُ المُبَارَكِ: حَدَّثْنَا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرَ. [حسن. أبو داود: ١٦٠٠، والنسائي: ٢٥٠١ مطولاً].

#### ٢١- بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [أحمد: ٤٤٨٦ بنحوه، والبخاري: ١٥٠٧، ومسلم: ٢٢٨١. وانظر ما

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عَمْرِو (٢): حَدَّثَنَا

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِظْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرِ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [احمد: ٥٣٠٣، والبخاري: ١٥٠٤، ومسلم: ٢٢٧٨].

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ بَشِيرِ بنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا فَبْلُ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. [إسناده حسن. أبو داود: ١٦٠٩](٣).

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنِ القَاسِم بِنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (١). [إسناد، صحيح. أحمد: ٣٣٨٤٣، والنسائي: ٢٥٠٨].

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسِ الفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَاعاً مِنْ طَعَام، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَٰلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: عُمر. وهو حفص بن عَمرو الربالي. تحرف في المطبوع إلى: المُتَّقِي. (1)

وفي باب تأدية زكاة الفطر قبل الصلاة حديث ابن عمر عند أحمد: ٦٣٨٩، والبخاري: ١٥٠٩، ومسلم: ٢٢٨٨ ولفظه: أن النبي ﷺ (٣) أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.

هذا الحديث لا يدل على سقوط فرضية زكاة الفطر، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة **(£**) الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً، فلا يجوز تركها. انظر «سنن البيهقي»: (٤/ ١٥٩)، و«شرح مشكل الآثار»: (٣٦/٦-٥٢).

أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبَداً مَا عِشْتُ. [أحمد: ١١٩٣٢، والبخاري بنحوه مختصراً: ١٥٠٥ و١٥٠٨، ومسلم: ٢٢٨٤].

معد المعرد والمحرد المراب والمحرد وال

#### ٢٢- بَابُ العُشْرِ وَالخَرَاجِ

الممال حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ جُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُوحِمْزَةَ قَالَ: عَتَّابُ بنُ زِيَادِ المَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرةَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ صَعِبًانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بنِ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي حَبًانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بنِ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَيِّلَةً إِلَى البَحْرَيْنِ، أَوْ إِلَى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِظَ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ. [إسناده ضعيف. المُسْلِم الْعُشْر، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ. [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: (١٨/ ١٧٤))، والحاكم: (٣/ ٧٣٧)، والمزي الطبراني في «الكبير»: (١٩/ ٢٩٢)].

# ٢٣- بَابٌ: الوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِذْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْقُ، قَالَ: «الوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً». [إسناد، ضعيف. أحمد: ١١٧٥٥، وابو داود بنحوه مطولاً: ١٥٥٩. ويغني عنه حديث أبي سعيد عند ابن جان: ٣٢٨٢ مطولاً بإسناد صحيح].

المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «الوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً». [إسناده ضعيف جدًا، ابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٢٣٢). ويغني عنه حديث أبي سعيد عند ابن حبان: ٣٢٨٦ مطولاً بإسناد صحيح].

#### ٢٤ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

١٨٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ بِنِ المُصْطَلِقِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ بِنِ المُصْطَلِقِ، عَنِ (٣) ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَيْلَا: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلا: أَيْنَام فِي أَيْنَام فِي أَيْنَام فِي السَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَام فِي جَجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلا: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الطَّدَقَةِ، وَأَجْرُ القَرَابَةِ» (٤).

١٨٣٤/ م- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرُو بنِ الحَادِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، نَحْوَهُ. [صحح. وانظر ما قبله].

١٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي المطبوع: ﴿عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ ؛ عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ . . . ﴾. وهو تحريف. وانظر «التحفة» : ١٠٣٤٥.

 <sup>(</sup>٢) السُّلْت: نوع من الشعير يشبه البر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لفظ (عن) سقط من المطبوع. وهذا الإسناد بإثبات لفظ (عن) وهم وقع لأبي معاوية قديماً، وقد نبه عليه الترمذي عقب الرواية: ٦٤١ فقال: وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، اهـ. وقد جاء على الصواب في الرواية الآتية بعده.

<sup>(</sup>٤) صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو معاوية \_وهو محمد بن خازم الضرير \_ فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، عن زينب، والصحيح ما رواه شعبة بن الحجاج، وحفص بن غياث وغيرهما عن الأعمش، عن عمرو بن الحارث، عن زينب. وعمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب.

وأخرجه أحمد: ٤٨ ق٧٠ مطولاً، والترمذي: ٦٤٠، والنسائي في «الكبرى»: ٩١٥٦ على الوهم بهذا الإسناد مطولاً. وأخرجه على الإسناد الصحيح: أحمد: ١٦٠٨٢، والبخاري: ١٤٦٦، ومسلم: ٢٣١٨ بنحوه مطولاً.

يَحْيَى بنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عُرْوَةَ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ زَيْنَبُ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى أَرْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ (١) الْيَدَيْنِ. [أحمد: ٢٦٥٠٩، والبخاري: ١٤٦٧، ومسلم: ٢٣٢٠ بنحوه].

#### ٢٥- بَابُ كَرَاهِيَةِ المَسْأَلَةِ

الأَوْدِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْوَةَ، عَنْ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهُ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». [احمد: ١٤٢٩].

١٨٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْبِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْبِي أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ (٢٠) يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ (٣) لَهُ بِالجَنَّةِ؟» قُلْتُ: أَنَا، وَاللهَ سَلَمْنَا ».

قَالَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلَا يَقُولُ لَا حَدِ: لَا حَدِ: لَا عَدِ: لَا عَدِ: أَاوِلْنِيهِ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ. [صحبح. احمد: ٢٢٣٨٥، وأبو داود: ١٦٤٣، والنساني: ٢٥٩١].

٢٦- بَابُ مَنْ سَالَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلُ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ». [أحد: ٧١٦٣، ومسلم: ٢٣٩٩].

المُحمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَالِمٍ بنِ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَالِمٍ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (١) سَوِيًّا. [صحح. أحد: ٨٩٠٨، والنائي: ٢٥٩٨].

المَحْسَنُ بنُ عَلِيِّ الحَلَّالُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الحَلَّالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتُ (\*) يَوْمَ القِيَامَةِ خُدُوشاً، أَوْ خُمُوشاً، أَوْ خُمُوشاً، أَوْ خُمُوشاً، أَوْ خُمُسُونَ دِرْهَماً، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ . وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ: «حَمْسُونَ دِرْهَماً، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَب ».

فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بِنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ. [إسناده صحيح. أحمد: مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ. [إسناده صحيح. أحمد: ٥٣٧٥، وأبو داود: ١٦٢٦، والترمذي: ٢٥٥، والنسائي: ٢٥٩٣].

#### ٢٧ - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّنقَةُ

ا ۱۸۶۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَنِيٍّ اشْتَرَاهَا لِعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَنِيٍّ اشْتَرَاهَا

<sup>(</sup>١) صَنَاع، كسحاب: حاذقة ماهرة بعمل اليدين. (٢) في المطبوع: ومن.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: أتقبل. من غير واو.

<sup>(</sup>٤) العِرة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: جاءت مسألته.

بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَأَهْدَاهَا لِغَنِيِّ أَوْ غَارِمٍ». [إساده صحح. أحمد: ١١٥٣٨، وأبو داود: ١٦٣٦].

٢٨ – بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيدِ بنِ يَسَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: «مَا تَصَدَّقُ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ نَمُرَةً، فَتُرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبْلِ، وَيُرَبِّيهَا (١) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ».

[أحمد: ١٠٩٤٥، والبخاري: ١٤١٠، ومسلم: ٢٣٤٢].

1۸٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَلَا مَشُمُّ مَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِيَّةُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا قَدَّمَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ ». [أحمد: ١٨٢٤٦، والبخاري: وَلُو بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ ». [أحمد: ١٨٢٤٦، والبخاري: ولو مِيمَرة مكرة مكرة (١٨٥٠).

المُعَدِّد، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَلْمَانَ بنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي القَرَابَةِ النَّذَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ». [صحبح لنبره. احد: ١٦٢٢٧،

والترمذي مطولاً: ٦٦٤، والنساني: ٢٥٨٣].



[بندالَهُ النَّانِ النِّحَدِ ]



# ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

المُعْودِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمُ اللهِ بِنَ مُسْعُودٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِلْقَمَةَ بِنِ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةَ بِنِ فَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ عِلْقَمَةَ بِنِ فَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ بِمِنْى، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتُ قَرِيباً (٢)، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيةً بِكُراً تُذَكِّرُكَ مِنْ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيةً بِكُراً تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلْمَانُ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيدِهِ، فَجِعْتُ وَهُو يَقُولُ: كَابَ ثَنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ أَنَّ لَكَ مَنْ السَّعَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْمُ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ اللهَسُرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ إِللَّيْسَ فَالَ وَسُلُ مَعْ مَنْكُمُ البَاءَةُ فَلْيَتَوَقُرُهُمْ البَاعَةُ وَجَاءً ». [أحمد: ٢٥٩٣، والبخاري: ٢٥٠٥، والبخاري: ٢٥٠٥، والبخاري: ٢٥٠٥، والبخاري: ٢٥٠٥،

١٨٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ مَيْمُونِ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الْأُمَمَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَام، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً» (٣).

(٢) في المطبوع: قريباً منه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ويربيها له.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا.

ويغني عن قوله: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي، فليس مني» حديثُ أنس عند أحمد: ١٣٥٣٤، والبخاري: ٥٠٦٣، ومسلم: ٣٤٠٣، ولفظه: «أما والله إني الأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن ستي فليس مني».

# ٢- بَابُ النَّهْي عَنِ التَّبَتُّلِ

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بِنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خْتَصَيْنَا. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خْتَصَيْنَا. [احمد: ١٥٨٨، والبخاري: ٥٠٧٣، ومسلم: ٣٤٠٥].

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ، وَزَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ، قَالَا:
 حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ
 الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.
 نَارَ مَانُ مُ أَنْ يَارَدُ مَا يَارَانُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.

زَادَ زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قَتَادَةً: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا وَسُلَا مُسُلًا وَمُولَقَدُ السائل اللهُ مُ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]. [صحبح لغيره. أحمد: ٢٠١٩ دون زيادة زيد، والترمذي: ١١٠٨، والنسائي دون الزيادة أيضاً: ٣٢١٦].

# ٣- بَابُ حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

١٨٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ
 هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بنِ

مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يُقْبِحْ، وَلَا يَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ». [إسناده حسن احمد: ٢١٤٢] وابو داود: ٢١٤٢، والنساني في الكبرى،: ٩١٢٦ و١١٠٣٨).

المُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ، عَنْ زَائِدَة، عَنْ شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَة المُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ، عَنْ زَائِدَة، عَنْ شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَة البَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِه بنِ الأَحْوَصِ: حَدَّثَنِي البَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِه بنِ الأَحْوَصِ: حَدَّثَنِي البَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِه بنِ الأَحْوَصِ: حَدَّثَنِي اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "اسْتَوْصُوا اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ ("")، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِك، إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْباً غَيْرَ فَلِكَ، إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنُ فَاهُجُرُوهُنَّ فَرَباً غَيْرَ مُولَى فَي المَضَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْباً غَيْرُ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، إِنَّ لَكُمْ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، إِنَّ لَكُمْ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، إِنَّ لَكُمْ مُنْ تَكُرَهُونَ، وَلا يَسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَسَائِكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ يَكُنَ فِي بِيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». [صحيح لنبره والنساني في والكبريّه: ١٩١٤].

# ٤ - بَابُ حَقِّ الزُّوجِ عَلَى المَرْأَةِ

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَفَّانُ، عَنْ

وما أخرجه أحمد: ١٢٦١٣ من حديث أنس ولفظه: «تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» وإسناده قوي. ويغني عن قوله: «ومن كان ذا طول. . . » الحديث السالف قبله من حديث ابن مسعود.

ويغني عن قوله: (وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم) ما أخرجه أبو داود: ٢٠٥٠، والنسائي: ٣٢٢٩ من حديث معقل بن يسار بلفظ:
 وتزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم) وإسناده قوي.

<sup>(</sup>۱) وأخرَّجه سعيد بن منصور في «سننه»: ٤٩٢، وأبو يعلى: ٢٧٤٧، والعقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ١٣٤) وغيرهم عن طاووس، مرسلاً، وقد رجح المرسل العقيلي.

<sup>(</sup>٢) عوانٍ: أي أسيرات، والكلام على التشبيه.

سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ السُحِدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ الشُحِدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ (۱) أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسُودَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسُودَ إِلَى جَبَلٍ أَسُودَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا (۲) أَنْ تَفْعَلَ ». [صحيح لنبره دون نوله: ولو أن رجلاً أمر امراته أن ننقل ...». أحمد: ٢٤٤٧١ مطولاً].

المُورَّ اللهُ ال

١٨٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ مُسَاوِرٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَانَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ». [حن لغيره. الترمذي: ١١٩٥].

# ٥- بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

م ١٨٥٥ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ النِّسَاءُ لَأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَدِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زِيَادِ بِنِ أَنْعُم، عَنْ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ والبخاري: ٥٠٩٠، ومسلم: ٣٦٣٥].

قَالَ: "إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ المَرْأَةِ الصَّالِحَةِ». [احمد: ١٥٦٧، ومسلم: ٣٦٤٩].

المَاكِةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، حَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ ثَوْيَانَ قَالَ : لَمَّا نَوْلَ فِي عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ ثَوْيَانَ قَالَ : لَمَّا نَوْلَ فِي الفِضَةِ وَالذَّهَبِ مَا نَوْلَ ، قَالُوا : فَأَيَّ المَالِ نَتَّخِذُ ؟ قَالَ الفِضَةِ وَالذَّهَبِ مَا نَوْلَ ، قَالُوا : فَأَيَّ المَالِ نَتَّخِذُ ؟ قَالَ عُمرُ : فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ ، فَأَوْضَعَ (٤) عَلَى بَعِيرِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَنَا فِي أَثْرِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَّ المَالِ نَتَّخِذُ ؟ فَقَالَ : «لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْباً شَاكِراً ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدُكُمْ قَلْباً شَاكِراً ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَمْرِ وَلِسَاناً ذَاكِراً ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِي. الآمَالِ اللهِ ، وَالرَمْذِي : ٢٢٤٣٥ ، والرَمْذِي : ٢٣٥١].

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي العَاتِكَةِ ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّبِيِّ عَنْ الشَّبِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْراً لَهُ مِنْ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْراً لَهُ مِنْ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ » . [إسناده ضعيف الطبراني في «الكبير» : ٧٨٨١. ويغني عنه ومالي هريرة عند احمد : ٧٤٢١ ، وإسناده قوي].

## ٦- بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ النَّينِ

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَيْدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَر، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِلِينِهَا، النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِلِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ اللَّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». [أحمد: ٩٥٢١، والبخارى: ٩٠٤٥، وسلم: ٣١٣٥].

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: امرأة. ولا يستقيم. (٢) أي: حقها والذي ينبغي لها.

<sup>(</sup>٣) القَتَب: هُو للجمل كالإكان لغيره. ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن، وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة، فكيف في غيرها.

<sup>(</sup>٤) أي أسرعَ بعيرَه.

والطبراني في «الكبير»: (١٧/(٣٥٠))، والبيهقي: (٧/ ٨١)].

# ٨- بَابُ تَزْوِيجِ الحَرَائِرِ وَالوَلُودِ

١٨٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بنُ سَوَّادٍ مَ سَوَّادٍ عَرَّثَنَا كَثِيرُ بنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: يَقُولُ: هَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً، وَلَيْ يَقُولُ: السَادِه ضعيف. ابن عدى في الكامل؛ فَلْيَتَزَوَّجِ الحَرَاثِرَ». [إسناده ضعيف. ابن عدى في الكامل؛ فَلْيَتَزَوَّجِ الحَرَاثِرَ». وإن عساكر في الربخ دمثقه: (٣١١/٣١)].

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَلْمَاءِ، عَنْ أَبِعي هُرَيْسِرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ». [اسناده ضعيف جدًّا. ويغني عنه حديث أنس بن مالك ومعقل بن يسار، وقد تقدم ذكرهما في التعليق على الحديث: ١٨٤٦].

# ٩ - بَابُ النَّظرِ إِلَى المَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلَمَةً (٤) عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلَمَةً (٤) قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأً لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيدٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: ﴿ وَسُولَ اللهِ عَيْقِيدٌ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَلْقَى اللّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ ﴿ إِنْهَا لَا لَهُ إِلَيْهَا ﴾ . [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٠٢٨. ويغني عنه الحديثان يَنْظُرَ إِلَيْهَا ﴾ . [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٠٢٨. ويغني عنه الحديثان الآتيان بعده، وحديث أبي مريرة عند أحمد: ٧٨٤٣. ومسلم: ٢٤٨٥).

١٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيِّيُّ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمُوالُهِنَّ أَنْ يُرُدِيهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، أَمُوالُهِنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلاَ مَوْالُهِنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلاَعَهُ خَرْمَاءُ (١٠) سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ ». [إسناده ضعيف. وين منصور في اسننه : ٥٠٥، وعبد بن حميد في المسنده : ٢٢٨، والبهفي: (٨٠/٨)].

## ٧- بَابُ تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

مُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
فَلْقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟»
فَلْقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبِحُراً أَوْ ثَيِّباً؟» قُلْتُ: ثَيِّبٌ (٢٠، قَالَ: «فَهَلَّ بِحُراً تُلاعِبُهَا؟» قُلْتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتُ،
قَالَ: «فَهَلَّ بِحُراً تُلاعِبُهَا؟» قُلْتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتُ،
فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَذَاكَ إِذَاً».
[أحمد: ١٤٢٣٧ مؤولاً].

المَنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَالِمِ بنِ عُتْبَةَ بنِ عُويْمِ بنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ اللهِ عَنْ جَدُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ (عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاها، وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً (٣)، وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً (٣)، وَأَرْضَى بِالْبَسِيرِ ٣٠ [اسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في الآحاد والمنانية: (١٩٤٧، وابن قانع في المعجم الصحابة: (١٩٨٧)،

<sup>(</sup>١) خرماء: من الخرم، وأصله الثقب والشق، والأخرم المثقوب الأذن، والذي قطعت وَتَرَة أنفه أو طرفه شيئاً لا يبلغ الجدع، والأنثى خرماء.

<sup>(</sup>٢) ثيب بالرفع، وهي على تقدير مبتدأ محذوف، وفي المطبوع: ﴿ثيباً ۗ بالنصب على المفعول.

<sup>(</sup>٣) أي: أكثر أولاداً، يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق، لأنها ترمي بالأولاد نتقاً، والنَّثق الرَّمي.

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: سلمة.

المَحْمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبِي الْخَلَّالُ، وَزُهَيْرُ بِنُ مَحْمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ أَنَّ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهُ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحُرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا اللَّهُ فَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا. [صحبح. ابن فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا. [صحبح. ابن الجارود: ٢٧٦، والدارقطني: ٣٦٢٧، والحاكم: (١٧٩/٢)،

الدُّ الرَّبِيعِ: أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بِنُ أَبِي الرَّبِيعِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ يَكِمُ اللهِ الْمُزَاةُ أَخْطُبُها، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا » فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ النَّبِيِّ الْمُؤْنُهُمَا وَأَخْبَرُ ثُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْإِنْهُا، وَأَخْبَرُ ثُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْمُرْأَةُ ، وَالْخَبْرُ ثُهُمَا كِوهَا ذَلِكَ ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ ، وَهِي فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَكَ وَهِي فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَكَ وَهِي فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَكَ وَهِي فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَكَ وَمِنْ مُوافَقَتِهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا . فَالَ: فَنَظُرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا . قَالَ: فَنَظُرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا . وَالرَمِدِي مِخْصِراً: ١١١٢ ، والنساني مخصراً: ١٢٢٧] . المعبرة . احمد: المعارفي من المغبرة . احمد: المعارفي من المغبرة . المعارفي مخصراً: ١٢١٣ . والنساني مخصراً: ١٢٢٣٧] .

# ١٠ - بَابٌ: لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَسَهْلُ بِنُ أَنِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ». وَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ». [احمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، ومسلم: ٣٤٥٨ مطولاً].

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَ وَالْبَخَارِي: ١٣٦، ومسلم: ٣٤٧٤].

سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ». [أحمد: ٤٧٢٢، والبخاري: ٥١٤٢، ومسلم: ٣٤٥٥ مطولاً].

المَعَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي الجَهْمِ بِنِ صُخَيْرٍ العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» فَآذَنَتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَسُامَةُ بِنُ زَيْدٍ، فَقَالَ وَالْجَهْمِ بِنُ صُخَيْرٍ، وَأُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ وَاللَّهُ وَالْكِنْ أُسَامَةُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكَ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

# ١١ – بَابُ اسْتِئْمَارِ البِكْرِ وَالثَّيِّبِ

السُدِّيُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى السُّدِّيُ: حَدَّثَنَا مِسْلَكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ الهَاشِمِيِّ، عَنْ مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ الهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَالبِكْرُ تُسْعَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ البِكْرَ تَسْعَامُمُ فِي نَفْسِهَا» قِيلَ: "إِذْنُهَا سُكُوتُهَا». [احمد: تَسْتَحْيِي أَنْ تَكَلَّم، قَالَ: "إِذْنُهَا سُكُوتُهَا». [احمد: مسلم: ١٨٨٨، ومسلم: ٣٤٧٦].

۱۸۷۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَحْنِ النَّبِيِّ فَرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّبِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا البِّكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصَّمُوتُ». [أحمد: ٧٤٠٤،

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي كُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيٍّ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ<sup>(١)</sup> عَنْ نَفْسِهَا، وَالبِكُرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا». [صحبح لنبره. أحمد: ١٧٧٢٢].

## ١٢ - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

المعدد حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ هَارُونَ، عَنْ يَخْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَاماً أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَاماً أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدً عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بنَ لَهُ، فَرَدً عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بنَ عَبْدِ المُنْذِرِ.

وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّباً. [أحمد: ٢٦٧٨٩، والبخاري: ١٣٩٥].

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهُمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَهُمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْتُ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ (٢) ، قَالَ: فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (٣).

العَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ المَرْوَرُّوذِيُّ: العَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ المَرْوَرُّوذِيُّ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيَ عَيِّلِاً، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنْ أَبَاهَا زُوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُ عَيِّلاً، فَالكبري،: [صحبع. أحمد: ٢٤٦٩، وأبو داود: ٢٠٩٦، والنساني في الكبري،:

مُعَمَّرُ بنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُ ، عَنْ زَيْدِ بنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ مُعَمَّرُ بنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُ ، عَنْ زَيْدِ بنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ السَّبِيِّ ، مِثْلَهُ . [صحبح . النساني في «الكبرى» : ٣٦٨ه ، وانظر ما قله] .

## ١٣ - بَابُ نِكَاحِ الصَّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الآبَاءُ

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بِنِ الحَزْرَجِ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بِنِ الحَزْرَجِ، فَوَعِكْتُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرِي (١٠ حَتَّى وَفَى لِي جُمَيْمَةً (١٠)، فَوَعِكْتُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرِي (١٠ حَتَّى وَفَى لِي جُمَيْمَةً (١٠)، فَأَتَنْنِي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبَاتُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَوْتَنْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِي تُورِي مَا ثُرِيدُ، فَأَخذَتْ بِيدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِي

<sup>(</sup>١) أي: تُفْصح

<sup>(</sup>٢) أي: دناءته، أي: أنه خسيس، فأراد أن يجعله بي عزيزاً، والخسيس: الدنيء.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، لكن قوله فيه: عن بريدة، شاذ، تفرد به هناد بن السري، والصواب أنه من حديث ابن بريدة عن عائشة.
 وأخرجه أحمد: ٢٥٠٤٣ من طريق وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة على الصواب.

<sup>(</sup>٤) تمرَّق: قيل هو بالراء المهملة، يقال: مرق شعره وتمرَّق: إذا انتشر وتساقط من مرض وغيره، وقيل: بالزاي المعجمة، من مزَّقت الشيء فتمزق، أي: قطعته فتقطع، والظاهر جواز الوجهين كما قاله السندي.

 <sup>(</sup>٥) حتى وَفَى: أي: كثر، والكلام فيه حذف، تقديره: ثم فصلت عن الوعك فتربى شعري فكثر.
 وجميمة: مصغر الجمة بالضم، وهي مجتمع شعر الناصية.

لأَنْهَجُ (١) ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْناً مِنْ مَاءٍ ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجُهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي اللَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ، فَقُلْنَ : عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَ ، الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَ ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ضَحَى ، فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . وَالبَخاري : ٢٨٩٤ ، ومسلم : ٢٤٨٦٧ ] .

۱۸۷۷ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ يَكَلِيُهُ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَتُوفُقِيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ وَبُنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ، وَتُوفُقِيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً(۲).

# ١٤- بَابُ نِكَاحِ الصَّفَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الآبَاءِ

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ ، ثَرُكَ ابْنَةً لَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ ، وَهُوَ عَمْهَا ، وَلَمْ يُشَاوِرُهَا ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا ، فَكُرِهَتْ نِكَاحَهُ ، وَأَحَبَّتِ الجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا المُغِيرَةَ بنَ فَكُرِهَتْ نِكَاحَهُ ، وَأَحَبَّتِ الجَارِيةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةً ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ . [صحيح . احمد : ١٣٦٦ بنحر ، مطولاً] .

# ٥١ - بَابُ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ بُنْكِحُهَا الوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَها، فَلِي الشَّعْرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ الشَّتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». [صحبح. أحمد: ٢٤٢٠٥، وأبو داود: ٢٠٨٣، والترمذي: ٢١٢٧، والناني في «الكبرى»: ٢٤٢٠٥].

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيلَةً، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ. وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَالِشَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً: «وَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ مَنْ الله وَاحمد: ٢٦٦٦ و ٢٦٦٣ من حديث عائشة، وأحمد: ٢٢٦٠ من حديث ابن عباس بزيادة: ﴿وَالسَّلُطَانَ مُولَى مَن لا مُولَى لَهُ ] .

المَمَا اللَّمَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ اللهَ مَالَ الْمَالَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَرْوَانَ العُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُنَدَدِ بَا لَا تُعَرِقُهُ المَمْرُأَةُ المَمْرُأَةُ، وَلَا تُعزَوِّجُ المَمْرُأَةُ المَمْرُأَةُ، وَلَا تُعزَوِّجُ المَمْرُأَةُ المَمْرُأَةُ، وَلَا تُعزَوِّجُ المَمْرُأَةُ المَمْرُأَةُ، وَلَا تُعزَوِّجُ المَمْرُأَةُ المَمْرُأَةُ الْمَعْقَا» (٣).

<sup>(</sup>١) أنهج: أي: أتنفس تنفساً عالياً.

 <sup>(</sup>۲) صحيح من حديث عائشة، وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو عبيدة ـ وهو ابن عبد الله بن مسعود ـ لم يسمع من أبيه. وقد خالف إسرائيل ـ وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة، خالف إسرائيل ـ وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة، عن عائشة، فقد أخرجه النسائي في «المجتبى»: ٣٢٥٩، وفي «الكبرى»: ٣٤٩ من طريق مطرّف، وقال النسائي عقبه في «الكبرى»: مطرّف بن طريف الكوفي أثبت من إسرائيل، وحديثه أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٣) 🛚 صحيح لغيره دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» فالصحيح أن هذه الجملة من قول أبي هريرة كما جاء ذلك مفصلاً في رواية 💳

# ١٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ. وَالشَّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِللرَّجُلِ: وَالشَّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِللرَّجُلِ: وَلَشْغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِللرَّجُلِ: وَلَيْسَ الْمُنْعَى أَنْ أُزَوِّجَكَ الْبَنتِي وَلَيْسَ اللَّهُمَا صَدَاقٌ. [أحمد: ٢٥٦١ مختصراً، والبخاري: ٢١٥، وسلم: ٣٤٦٥].

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ. [احمد: ٧٨٤٣، وملم: ٣٤٦٩].

#### ١٧ - بَابُ صَدَاق النِّسَاءِ

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَوِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَانِشَةً: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ (\*) ﷺ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًا، هَلْ تَدْرِي صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًا، هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُ ؟ هُو نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِنَةٍ دِرْهَمٍ.
مَا النَّشُ ؟ هُو نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِنَةٍ دِرْهَمٍ.
[احمد: ٢٤٦٢٦، وسلم: ٣٤٨٩].

مَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ (ح). وحَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيْ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ (ح). وحَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيْ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ لُوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أُولَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ أُولِكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ أُولِكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْقُ أَوْنَ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً أُولِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْئَقِّلُ صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْئَقِّلُ صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ القِرْبَةِ، عَلَى القِرْبَةِ، عَلَى القِرْبَةِ، وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ القِرْبَةِ (٢).

وَكُنْتُ رَجُلاً عَرَبِيًّا مُوَلَّداً، مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ القِرْبَةِ، أَوْ عَرَقُ القِرْبَةِ، أَوْ عَرَقُ القِرْبَةِ. [صحبح لغيره. أحمد: ٢٨٥ مطولاً، وأبو داود: ٢١٠٦ مختصراً، والنساني: ٣٣٥١ مطولاً].

السَّرِيُّ، وَهَنَّادُ بنُ السَّرِيُّ، وَهَنَّادُ بنُ السَّرِيُّ، وَهَنَّادُ بنُ السَّرِيُّ، قَالَا: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِم بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَنْ قَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ يَئِيْكُ نِكَاحَهُ. [إسناده فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُ يَئِيْكُ نِكَاحَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٦٧٦].

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
 عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
 فَقَالَ: "مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ

عبد السلام بن حرب الملائي عند الدارقطني: ٣٥٣٦، والبيهقي: (٧/ ١١٠) وقال: وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من
 الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه والله تعالى أعلم. اهـ. وانظر ما قبله من الأحاديث.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: صداق نساء النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) عَلَقَ القربة: قال السيوطي في «حاشيته على النسائي»: أي: تحملت لأجلك كل شيء حتى على القربة، وهو حبلها الذي تعلق به، ويروى عرق القربة بالراء، أي: تكلفت إليه وتعبت حتى عرقت كعرق القربة به، وعرقها: سيلان مائها، وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها، وقيل: أراد أني قصدتك وسافرت إليك، واحتجت إلى عرق القربة، وهو ماؤها، وقيل: أراد: وتكلفت لك ما لم يبلغ وما لا يكون، لأن القربة لا تعرق. اهـ.

وَاللَّهُ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ قَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [احمد: ٢٢٧٩٨، والبخاري: ١٤٩٥، ومسلم: ٣٤٨٨ مطولاً].

١٨٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَمَانٍ: حَدَّثَنَا الأَغَرُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِلْهُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِاً تَرَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتِ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً.
 آسناده ضعيف. أبو القاسم البغوي في المسند ابن الجعدا: ٢٠٤١، [اسناده ضعيف. أبو القاسم البغوي في المسند ابن الجعدا: ٢٠٤١).
 والخطيب البغدادي في الموضح أوهام الجمع والتفريق؛: (٢/ ٣٢٢)].

# ١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا، فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

المَّعْبِيِّ، عَنْ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَقَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَلَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا لَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا لَهَا، وَلَهُا المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بِنُ سِنَانِ المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بِنُ سِنَانِ اللهِ عَلَيْهُ قَضَى فِي بِرُوعَ بِنْتِ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَضَى فِي بَرُوعَ بِنْتِ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَضَى فِي بَرُوعَ بِنْتِ الْأَشْجَعِيُّ: السَانِ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۸۹۱/م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْ الْبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ. [إسناده صحبح. أحمد: ۱۹۹۳، وأبو داود: ۲۱۱۹، والترمذي: ۱۱۷۷، والنائي: ۲۳۰۹].

# ١٩ - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

المَّكُا عِسَى بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِسَى بنُ يُونُسَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يُونُسَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ جَوَامِعَ الخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ - أَوْ قَالَ: وَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ جَوَامِعَ الخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ - أَوْ قَالَ: فَوَاتِحَ الخَيْرِ - فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الحَاجَةِ. فَوَاتِحَ الخَيْرِ - فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَةِ، وَخُطْبَةَ الحَاجَةِ. خُطْبَةُ الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، لَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّيِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ، وَأَشُولُهُ وَرَسُولُهُ.

وَخُطْبَةُ الحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينَهُ، وَنَسْتَعِينَهُ، وَنَسْتَعِينَهُ، وَمَنْ يَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُودِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيُّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، هَا هُويكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِغُلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ يَتَأَيّٰهُا ٱلّذِينَ مَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنِي بَزِيدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَمُودُ لِلَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا (٢)، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا (٢)، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،

<sup>(</sup>١) صحيح. وأخرجه الترمذي: ١١٣١ بتمامه.

وأخرجه مقتصراً على خطبة الحاجة أحمد: ٣٧٢١، وأبو داود: ٢١١٨، والنسائي: ٣٢٧٩.

وسلف بذكر التشهد في الصلاة عند المصنف برقم: ٨٩٩.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: ومن سيئات أعمالنا.

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ». [احمد: ٢٧٤٩، ومسلم: ٢٠٠٨ مطولاً].

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ الْعَسْفَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بِنُ مُوسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ عَلَ اللهِ بِنُ مُوسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ قَالَ: قَالَ اللهِ مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ، رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ، وَالسَانِ فِي الحَمْدِ، المحمد: ١٠٢٥، وأبو داود: ١٨٤٠، والنساني في "الكبرى": ١٠٢٥٥].

## ٢٠- بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

المَحْلِيلُ بنُ عَمْرِو، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ وَالخَلِيلُ بنُ عَمْرِو، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بنِ إِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الفَاسِم، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ يَبَيِّ قَالَ: «أَعْلِنُوا النَّكَاحُ"، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغِرْبَالِ")». [إسناده ضعيف النُكَاحُ")، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغِرْبَالِ")». [إسناده ضعيف جدًا. النرمذي: ١١١٤ بزيادة: واجعلوه في المساجد].

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: «فَصْلٌ بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ، الدَّفُ وَرَفْعُ اللهَّفُ وَرَفْعُ اللهَّوْتِ فِي النِّكَاحِ». [إسناده حسن. أحمد: ١٥٤٥١، والناني: ٢٣٧١].

## ٢١- بَابُ الغِنَاءِ وَالدَّفِّ

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ ـ اسْمُهُ: المَدَنِيُّ ـ قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ،

وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ فِيْتِ مُعَوِّذٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيً رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيحة عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ:

وَفِينَا نَبِيِّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ». [أحد: ٢٧٠٢١، والبخاري: ٤٠٠١].

١٨٩٨ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِيهِ شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو أَسُامَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ ثُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ فِي يَوْمِ بَعَاثِ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بُعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْمَنُومُ وَلَكُ فِي يَوْمِ أَيِمُ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عَيْدٍ (٣)، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْدٍ (قَالَ لَكُلُّ قَوْمٍ عِيدُلَا) وَهَذَا عِيدُنَا». [أحمد: ٢٠٠٨، والبخاري: ٢٥٠، وسلم: ٢٠٦١].

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ ثُمَامَةً بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسَلِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ المَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَادٍ يَضْرِبْنَ بِدَفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ، وَيَقُلْنَ: بَجُوادٍ مِنْ بَنِي النَّجَادِ فَحَدُنُ جَوَادٍ مِنْ بَنِي النَّجَادِ

يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لأُحِبُّكُنَّ». [صحيح. الطبراني في «الصغير»: ٧٨، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٥٧/١٣)]

(۲) الغربال: هو الدف، ورواية الترمذي: «واضربوا عليه بالدف».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أعلنوا هذا النكاح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عيد الفطر،

<sup>(</sup>٤) وأخرجه بنحوه مختصراً أحمد: ١٢٧٩٧، والبخاري: ٣٧٨٥، ومسلم: ٦٤١٧ عن أنس قال: رأى النبي ﷺ النساء والصبيان مقبلين ـ قال: حسبت أنه قال: من عُرس ـ فقام النبي ﷺ فقال: «اللهم أنتم من أحب الناس إليَّ» قالها ثلاث مِرار.

مُوْنِ: أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيِيْقُ، فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الفَتَاةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَسُولُ اللهِ عَيِيْقُ، فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الفَتَاةَ؟» قَالُت: لَا، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْقُ: «إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ» [حين لغيره. احمد: ١٥٢٠٩].

1901 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مَعْلَبَةَ بنِ أَبِي مَالِكِ التَّمِيمِيِّ (۱)، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ، فُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ فَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَكَلْ صَوْلًا اللهِ ﷺ. [حسن، لكن بذكر العزمار بدل الطبل. أحمد: ٤٥٣٥، وأبو داود: [حسن، لكن بذكر العزمار بدل الطبل. أحمد: ٤٥٣٥، وأبو داود:

## ٢٢- بَابٌ فِي المُخَنَّثِينَ

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زِيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَنَّنَا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّافِفَ غَداً، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ، وَتُدْبِرُ بِثَمَاذِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ».

[أحمد: ٢٦٦٩٩، والبخاري: ٤٣٢٤، ومسلم: ٥٦٩٠. وسيأتي برقم: ٢٦١٤].

190٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُمَرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ. [صحبح. أحمد: ٨٣٠٩، بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ. [صحبح. أحمد: ٨٣٠٩، وأبو داود: ٤٠٩٨، والنساني في الكبرى،: ٩٢٠٩، وانظر ما بعده].

19.٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلَا لَمُتَشَبِّهِينَ مِنَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، والبخاري: ٥٨٨٥].

## ٢٣- بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

1900 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيَّةٍ كَانَ إِذَا رَقَالًا)، قَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْبَارِكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». [صحبح. أحمد: ١٩٥٨، وأبو داود: ٢١٣٠، والترمذي: ١٠٠١٠، والنرمذي:

الله الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَم، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ، وَبَارِكُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٧٣٩، والنساني: ٢٣٧٣].

<sup>(</sup>۱) ذهب المزي في اتهذيب الكمال»: (٣٩٤ ـ ٣٩٣) إلى أن الصواب في اسمه ثعلبة بن سهيل، وأن أبا مالك كنية ثعلبة، وثعلبة بن أبي مالك وهمٌ من ابن ماجه، وتعقبه مغلطاي بأنه لا مانع بأن يكون سهيل يكنى أبا مالك.

 <sup>(</sup>٢) رفاً: بتشديد الفاء بعدها همزة، وقد لا يهمز الفعل، والمراد بالترفئة هاهنا: التهنئة بالزواج، وأصله قول القائل: بالرّفاء والبنين، والرّفاء بكسر الراء والمد: الالتئام والموافقة، وكان من عادتهم أن يقولوا للمتزوج ذلك، فأبدله الشارع بما ذكر في الحديث، ولأنه
 لا يفيد، ولما فيه من التنفير عن البنات.

#### ٢٤- بَابُ الوَلِيمَةِ

۱۹۰۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ:
حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ (١١)، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» أَوْ: «مَهْ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزُنِ (٢١) نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [أحد: ١٣٢٧، والبخاري: ٥١٥٥، ومسلم: ٣٤٩٠].

19.۸ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى مَاهً. [احمد: ١٣٣٧٨، والبخاري: عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. [احمد: ١٣٣٧٨، والبخاري: ٥١٧٨، وسلم: ٣٥٠٣].

19.٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ، وَغِيَاثُ بِنُ جَعْفَرِ الرَّحَبِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِّنَةً: حَدَّثَنَا وَائِلُ بِنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةً عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةً بِسَوِيقٍ (٤) وَتَمْرِ. [صحح. احمد: ١٢٠٧٨، وأبو داود: ٢٧٤٤، والنوية والرهابي في «الكبري»: ٢٥٦٦] (٥).

191٠ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا مُهْيَانُ، عَنْ أَنَسِ بنِ سُفْيَانُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِيمَةً، مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْرٌ. [صحبح. احمد: ١١٩٥٣ مطولاً].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهُ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا ابْنُ عُينْنَهُ.

1911 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ (1) بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ، قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُجَهُزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْ خِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى البَيْتِ، فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْ خِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى البَيْتِ، فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْ خِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى البَيْتِ، فَفَرَشْنَاهُ تُرَاباً لَيُنا مِنْ أَعْرَاضِ البَطْحَاءِ (٧)، ثُمَّ حَشَوْنَا مِنْ أَعْرَاضِ البَطْحَاءِ (٧)، ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْ فَقَتَيْنِ (٨) لِيفاً، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعِمْنَا تَمْراً وَزَبِيباً، وَسُقِينَا مَاءً عَذْباً، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ وَسُقِينَا مَاءً عَذْباً، وَعَمَدُنَا إِلَى عُودٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِب وَسُقِينَا مَاءً عَذْباً، وَعَمَدُنَا إِلَى عُودٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِب البَيْتِ، يُلْقَى عَلَيْهِ التَّوْبُ، وَيُعَلِّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْساً أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةً . [اسناده مسلسل بالضعفاء] (٩).

المَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِم: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ إِلَى عُرْسِهِ، فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ العَرُوسُ، قَالَتْ: تَمَرَاتِ تَدْرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ؟ قَالَتْ: أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مَنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفِّيْتُهُنَّ، فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ. وَمَلَم: ١٢٠٦٢ بنحوه، والبخاري: ٥١٧٦، ومسلم: ٥٢٣٣].

#### ٢٥- بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي

191٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ الأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

<sup>(</sup>١) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثرٌ من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. قاله النووي.

<sup>(</sup>٢) النواة: اسم لقدر معروف عندهم، قدروها بخمسة دراهم من ذهب.

 <sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: أبيه. والمثبت هو الصواب، فإنه روى عن ابنه بكر بن وائل كما نص عليه المزي في «التحفة»: ١٤٨٢،
 ورواية أبيه عنه معروفة مشهورة، قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»:مات قديماً، فروى أبوه عنه.

<sup>(</sup>٤) السويق: هو الطعام المتخذ من مدقوق الحنطة والشعير.

<sup>(</sup>٥) وأخرج الحديث ضمن قصة غزوة خيبر المطولة أحمد: ١١٩٩٢، والبخاري: ٣٧١، ومسلم: ٣٤٩٧.

<sup>(</sup>٦) أي: جوانب البطحاء. والبطحاء: مُسِيل الماء الواسع يتجمع فيه الحص والرمال.

<sup>(</sup>٧) تحرف في المطبوع إلى: الفضل. (٨) أي: مِخدَّتين.

<sup>(</sup>٩) يخالف هذا الحديث ما أخرجه أحمد: ٨٣٨ من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين... وإسناده حسن. وما أخرجه أحمد أيضاً: ٢٣٠٣٥ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: لما خطب عليًّ فاطمة...، وفيه أن الطعام كان كبشاً وذرة. وإسناده محتمل للتحسين.

وَرَسُولَهُ. [أحمد: ٧٢٧٩، والبخاري: ٥١٧٧، ومسلم: ٣٥٢٢].

1918 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُحِبْ». [أحمد: ٤٧٣٠، والبخاري بنحوه: ٥١٧٣، وملم: ٢٥١١].

1910 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَادَةً (١) الوَاسِطِيُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ حُسَيْنِ أَبُو مَالِكِ النَّحَعِيُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْم خَنَّ ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ » . [إسنادهُ ضعبف جدًا . الطبراني في «الأوسط» : ٢١١٦ و ٧٣٩٣] .

# ٢٦- بَابُ الإِقَامَةِ عَلَى البِكْرِ وَالثَّيِّبِ

1917 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنُس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِللَّيْبِ ثَلَاثًا، وَلِلْبِكُرِ سَبْعاً». [البخاري: ٣١٣ه و٢١٤، و٢١٤، وسلم: ٣٦٢١ و٣٦٢١، بنحوه].

# ٧٧- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

١٩١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى القَطَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوْ خَادِماً، أَوْ دَابَّةً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِهَا جُيِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّمَا جُيلَتْ عَلَيْهِ». [إسناده حسن أبو داود: ٢١٦٠، والنساني في «الكبرى»: ٩٩٩٨ و ١٠٠٢١ بنحوه وسياني برقم: ٢٢٥٢].

1919 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ، عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنَّيْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يُسَلِّطِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، أَوْلَمْ يُضُرَّهُ ». [احمد: ١٨٦٧، والبخاري: ١٤١، ومسلم: ٣٥٣].

# ٢٨ - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الجِمَاعِ

۱۹۲۰ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا، مَا نَلْرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَلْرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَلْرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ نَأْتِي مِنْهَا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ القَوْمُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِن أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «أَنْ اللّهُ أَحَدُ أَنْ اللّهُ أَحَدُا اللّهُ أَحَدُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنَ النّاسِ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٣٤، وأبو داود: ٢٠٠٣، والترمذي: ٢٩٧٤ و٢٠٠٣، والنساني: ١٨٩٦].

1971 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ وَهْبِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّحُوصُ بِنُ الوَّلِيدُ بِنُ القَاسِمِ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا الأَحُوصُ بِنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَرَاشِدِ بِنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الأَعْلَى بِنِ

<sup>(</sup>١) هو بفتح العين المهملة كما ذكر ذلك الحُفَّاظ. وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم: ٤٠١١

 <sup>(</sup>٢) أي: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملاً.

عَدِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بِنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بِنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدُ تَجَرُّدُ الْعَيْرِيْنِ (١٠)». [إسناده ضعيف. ابن قانع في المعجم الصحابة»: (٢١٥/١٧). (٢٦٧ ـ ٢٦٢)، والطبراني في الكبير»: (٣١٥/١٧)].

١٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ \_ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ \_ قَوْ: مَا رَأَيْتُ \_ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةً. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٤٣٤٤. وسلف برنم: ٦٦٢].

# ٢٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَنْبَارِهِنَّ

1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ مُخَلِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ الحَارِثِ بِنِ مُخَلِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». [صحبح لنبره. أحمد: ٢١٨٤، وأبو داود: ٢١٦٢، والنائي في «الكبرى»: ٩٩٦٦ ـ ٨٩٦٦].

المُعبَدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ هَرَمِيُ (٢)، عَنْ عَمْدِ و بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ هَرَمِيُ (٢)، عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْمَبَارِهِنَّ». [صحبح لغبره. احمد: ٢١٨٥٤، والنساني في الكبري»: ٩٩٣٩].

١٩٢٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْلٍ، وَجَمِيلُ بِنُ

الحَسَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ (٣) فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَخُولَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوا خَرْنَكُمْ أَخُولَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوا خَرْنَكُمْ أَنْ شَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. [البخاري: ٤٥٢٨، ومسلم: ٣٥٣٥].

#### ٣٠- بَابُ العَزْلِ

العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ: «أَوَتَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ نَسَمَةٌ (١) قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ ». [احمد: ١١٨٧٨، والبخاري بنحوه: ٢٢٢٩، وسلم: ٢٥٤٦].

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
 كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ.
 .

[أحمد: ١٥٠٣٢، والبخاري: ٥٢٠٩، ومسلم: ٣٥٥٩].

197۸ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِنُ إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ المُحَرَّدِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيعِهَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. [ابناده ضعيف. أحمد: ٢١٢].

٣١- بَابُ: لَا تُنْكُحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ١٩٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) العَيرين: تثنية عَير بفتح فسكون: هو حمار الوحش.

<sup>(</sup>٢) - هكذا وقع هنا، وصوابه: هَرَمي بن عبد الله. كما نبَّه عليه البخاري في "تاريخه»: (٨/ ٢٥٦)، والبيهقي: (٨/ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: امرأة.
 (٣) في المطبوع: من نسمة.

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». [احمد: ١٠٣٤٦، رسلم: ٣٤٤٢ مطولاً].

سُلْیْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ یَعْقُوبَ بِنِ عُتْبَةَ، سُلُیْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ یَعْقُوبَ بِنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَیْمَانَ بِنِ یَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِیدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ یَنْهَی عَنْ نِکَاحَیْنِ: أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. [صحبح لغیره. أحمد المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. [صحبح لغیره. أحمد مطولاً: ۱۱۲۳۷، والنسانی فی الکبریه: ۵۶۰۳].

1۹۳۱ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ النَّهْشَلِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَالَيْهَا». [صحيح لغيره. أبويعلى: عَمَّنِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». [صحيح لغيره. أبويعلى: ٢٧٢٥].

٣٢- بَابٌ: الرَّجُلُ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَتَتَزَوَّجُ،
 فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؟

1971 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلْمَ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي، فَقَالَتْ: «أَتُرِيدِينَ مِنْلُهُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (١)، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ مِنْلُهُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (١)، فَتَبَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (٢)، أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (٢)، وَلَيخارِي: ٢١٣٨، وَلِيخارِي: ٢٤٠٩٨، والبخارِي: ٢١٣٩. ومسلم: ٢٥٠٦].

1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَوْثَلِا قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَوْثَلِا قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فِي سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فِي الرَّجُلِ بَكُونُ لَهُ المَوْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ المَوْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا وَبُلِ الْأَوْلِ؟ قَالَ: فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَوْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا اللهُ سَيْلَةُ». [صحيح لغبره. أحمد: ١٧٥٥، والنساني: ٣٤٤٣].

# ٣٣- بَابُ المُحَلِّلِ وَالمُحَلَّلِ لَهُ

19٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عَنْ رَمُعَةَ بنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عَنْ رَمُعَةَ بنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الكامل؛ المُحَلِّلُ وَالمُحَلَّلُ لَهُ. [صحيح لغيره ابن عدي في الكامل؛ (٣٣٩/٣) مطولاً].

1970 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ البَخْتَرِيِّ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ. [صحيح لغيره. احمد: ٢٠٣٥، والوداود: ٢٠٧٦ و٢٠٧٧، والترمذي: ١١٤٧].

المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ يَقُولُ: المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بنُ هَاعَانَ: قَالَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟» قَالُ واللهِ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلُ وَالمُحَلِّلُ لَهُ». [صحيح لغيره المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلُ وَالمُحَلِّلُ لَهُ». [صحيح لغيره دون قصة النبس المستعار. الدارقطني: ٢١٨٨، والطبراني في «الكبير»: دون قصة النبس المستعار. الدارقطني: ٢١٧٨)، واليهني: (٢٠٨/٧)].

<sup>(</sup>١) هدبة الثوب: طرفه الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين، وهو شعر جفنها.

<sup>(</sup>٢) المراد لذة الجماع، لا لذة الإنزال، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء بالقليل، فيُكتفى بلذة الجماع.

٣) - في المطبوع: سَلْم بن زرير. وهو تحريف، وجاء على الصواب في «التحفة»: ٧٠٨٣، وانظر «تهذيب الكمال»: (١٠/١٠).

٣٤- بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

۱۹۳۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عِبْدُ اللهِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». [أحمد: ۲۲۱۷۰، والبخاري بنحوه مطولاً: ۲۲۶۲، ومسلم مطولاً: ۲۲۶۱،

197۸ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، خَلَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةً بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهَ البُنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالبَخاري: المَالِحُاري: المَالِيةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». [احمد: ٢٤٩٠، والبخاري: ١٢٤٥، ومسلم: ٣٥٨٣].

معْد، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَالْمَثُ لَكِ بِمُحْلِيَةٍ (١٠) أَخْتِي عَزَّةَ، قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» أَخْتِي عَزَّةَ، قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ وَأَحَقُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَالَ تَعَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ». [أحمد: ٢٦٤٩٦، والبخاري: ٥١٠١، ومسلم: ٣٥٨٨].

١٩٣٩/ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

## ٣٥- بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ

1910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ». [احمد: ٢١٨٧٩، الرَّضْعَتَانِ». [احمد: ٢١٨٧٩، الرَّضْعَتَانِ». [احمد: ٢١٨٧٩، المَرَّبَةُ وَالْمَصَّتَانِ». [احمد: ٢١٨٧٩، المَرْبَةِ عَلَيْهِ الْمَرْبَةُ وَالْمَصَّتَانِ». [احمد: ٢١٨٧٩، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

1981 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ ابْنُ عُلَيْهِ مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا عُبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا عُبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا تُحَدِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ". [أحمد: ٢٥٨١٢، ومسلم:

1987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَة ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ سَعَطَ (٢) : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسُ مَعْلُومَاتُ . [سلم: ٢٥٩٧].

# ٣٦- بَابُ رَضَاعِ الكَبِيرِ

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ

<sup>(</sup>١) أي: لست بمفردة بك، ولا خالية من ضَرَّة.

عُينْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: الكَرَاهِيةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: الكَرَاهِية مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: وَأَرْضِعِهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَمَ الْرُضِعِيهِ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَي فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَي فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَي فَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَي فَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَي مُحَدِّدُهُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ. وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً (١). أبي حُذَيْفَة شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ. وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً (١٠.

المَّدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً. وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةُ الكَبِيرِ عَشْراً، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةُ الكَبِيرِ عَشْراً، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا مِعد نفرد بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَلَكَلَهَا. [اسناده ضعيف، لا يصح تفرد بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَلَكَلَهَا. [اسناده ضعيف، لا يصح تفرد بمعد بن إسحاق به، وفي متنه نكارة. أحمد: ٢٦٣١٦. وانظر ما صح عن عائشة من رواية غير ابن إسحاق في الحديث السالف: ١٩٤٢].

#### ٣٧- بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

1980 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشِعَثَ بِنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ: هَذَا أَخِي، قَالَ: «أَنْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَة مِنَ المَجَاعَةِ». [احد: ۲۵۷۹، والبخاري: ۲۹۶۷، ومسلم: ۳۹۰۷].

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِنَّ اللهِ عَلَيْهِنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ النَّبِيِ وَعُلْنَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِم، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَقُلْنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِم وَحْدَهُ (\*\*).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۸/ ۲۵۷): إرضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. اه. وهذا الحديث قد استدل به من قال: إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم، وهو مذهب عائشة، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وداود الظاهري، وابن حزم، وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن التحريم لا يثبت إلا برضاع من له دون سنتين، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَلِانَ يُرْضِعَنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمِّ الرَّمَاعَةُ والبقرة: ٢٣٣]، وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها أنه حكم منسوخ، ومنها أنها خاصة بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل قول أزواج النبي ﷺ الذي أخرجه مسلم: ٣٦٠٥: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا.

 <sup>(</sup>۲) صحيح، لكن من حديث أم سلمة، وهذا إسناد ضعيف أخطأ فيه ابن لهيعة، والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية هشام بن عروة،
 عن زوجه فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة كما أخرجه الترمذي: ١١٨٦، والنسائي في «الكبرى»: ٥٤٤١، ولفظه: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفِطام».

وأما حديث ابن الزبير فقد أخرجه أحمد: ١٦٦١٠ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: الا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان».

<sup>(</sup>٣) صحيح، لكن من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ كانت تقول أن أزواج النبي ﷺ، كما أخرجه أحمد: ٢٦٦٦٠، ومسلم: ٣٦٠٥. وانظر ما سلف برقم: ١٩٤٣ والتعليق عليه.

## ٣٨- بَابُ لَبَنِ الفَحْلِ

مَعْدَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بِنُ أَبِي قُعَيْسٍ (١) يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ الحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ الحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ يَكِيْتُ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأَذَنِي لَهُ ﴾ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ يَكِيْتُ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأَذُنِي لَهُ ﴾ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، فَقَالَ: ﴿ تَوْمِينُكِ ﴾ . [احمد: ٢٤٠٨٥ ، قالَ: ﴿ وَالبخارِي بنحوه مطولاً: ٢٤٠٨٥ ، ومسلم: ٢٥٥٧. وانظر ما بعده] .

1989 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَمَيْرٍ، عَنْ هِأَنِيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَمَّكِ» فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَوْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "إِنَّهُ عَمَّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "إِنَّهُ عَمَّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». [اسناده صحيح. وانظر ما قبله].

## ٣٩- بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

مَا اللّهُ السّلَامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشِ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الدَّعْنِيِّ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ». [إسناده ضعيف. عبد الرزاق: ﴿ إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ». [إسناده ضعيف. عبد الرزاق: ﴿ اللهِ الهَا اللهِ المُلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

# ٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

190٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُمَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ، هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَبْسِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيِّلِةٍ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اخْتَرْ فِسُوةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيِّلِةٍ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً». [حسن. أبو داود: ٢٢٤١].

المحمّد بن حَكِيم: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَعَمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْنِيْ : «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً». [صحبح بطرقه وشواهده، وبعمل الأثمة المتبوعين به. أحمد: ٥٠٢٧، والترمذي: وشواهده، وأخطأ معمر في رفعه. انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ٤٦٠٩ في "مسند أحمد»].

#### ١ ٤ - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ
 إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) كذا وقع عند ابن ماجه: أفلح بن أبي قعيس، قال النووي: قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى، وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب، وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها، أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «شرح مسلم»: (٣/ ٢٢١) في «تربت يداك»: المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون: تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له، ولا أب لك، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجرعنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحث عليه، أو الإعجاب به. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذكر أبي خراش الرعيني في الإسناد خطأ، تفرد به إسحاق بن عبد الله الفروي، وهو متروك. انظر بيان ذلك في التعليق على الحديث: ١٨٠٤٠ في «مسند أحمد».

جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُرْثَدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوثَدِ بِنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». [احمد: الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». [احمد: ١٧٣٠٢، والبخاري: ٢٧٢١، ومسلم: ٣٤٧٣].

1900 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْبِنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو الْبِنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ جَبَاءٍ (١)، أَوْ هِبَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيهُ، كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيهُ، أَوْ حُبِيهُ، وَأَحَقُ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ (٢)». [إسناده حسن. أَحْد: ١٧٠٩، وأبو داود: ٢١٢٩، والنساني: ٢٣٥٥].

#### ٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

المَّنَا عَبْدَهُ بِنُ سَلَيْمَانَ، عَنْ صَالِح بِنِ صَالِح بِنِ حَيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَالِح بِنِ صَالِح بِنِ حَيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدْبُهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، أَدُبُهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيْمَا مَبْدِ مَمْلُوكِ أَدَّى وَآمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، فَلَهُ أَجْرَانٍ، وَأَيْمَا عَبْدِ مَمْلُوكِ أَدَّى خَوَّالِهِ، فَلَهُ أَجْرَانٍ».

قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. [أحمد: ١٩٧١، والبخاري مطولاً: ٩٧، ومسلم: ٣٨٨].

١٩٥٧ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدُ، فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا.

قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ سَأَلْتَ أَنْساً مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا. [أحمد: ١٢٩٤، والبخاري مطولاً: ٩٤٧، ومسلم: ٣٤٩٨].

190٨ - حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بِنُ مُبَشِّرٍ: حَدَّثَنَا يُونِسُ بِنُ مُبَشِّرٍ: حَدَّثَنَا يُونِسُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا. [إسناده صحيح. الطبراني في «الأوسط»: صَدَاقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا. [إسناده صحيح. الطبراني في «الأوسط»: ٢١٢٠ و ٢١٣٥، والدارقطني: ٣٧٣٩، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٢٧٢)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٥/ ٢١٦)].

## ٤٣ - بَابُ تَزْوِيجِ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بِنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، كَانَ عَاهِراً» (٣).

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ صَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بِنُ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُنْذَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ إِسْمَاعِيلَ: عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو حِباء» ـ بالكسر والمد ـ أي: عطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة، أو بلا تصريح بالهبة، والمراد هاهنا هو الثاني بقرينة قوله: أو هبة.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في «معالم السنن»: (٣/٢١٦): وهذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه...

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، انفرد القاسم بن عبد الواحد فجعله من حديث ابن عمر، والقاسم لم يوثقه غير ابن حبان، والمحفوظ فيه عن ابن عقيل أنه من حديث جابر.

وأخرجه بنحوه أبو داود: ٢٠٧٩ عن ابن عمر مرفوعاً.

والصحيح فيه أنه موقوف على ابن عمر كما أخرجه عبد الرزاق: ١٢٩٨١ من طريق معمر، وابن أبي شيبة: ١٦٨٦٥ من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه وجد عبداً له نكح بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. وهذا إسناد صحيح.

وأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد: ١٥٠٩٢، وأبو داود: ٢٠٧٨، والترمذي: ١١٣٧ و١١٣٨.

«أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ». [إسناده ضعيف. الطرسوسي في السند ابن عمرا: ٩٣. وانظر ما قبله].

## ٤٤ - بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ

1971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (١). [احمد: ٥٩٢، والبخاري: ٢٢١٦، ومسلم: ٣٤٣١].

مَنْ اللّهُ عَدْ مَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنُ أَبِي شَيْبَة : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُرْةً ، سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ عُمَرَ ، عَنِ الرّبِيعِ بِنِ سَبْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي حَجَةِ الوَدَاعِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ العُزْبَةَ قَدِ اللهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : هَا اللهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : هَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَنْ يَنْكِحْنَنَا وَابْنُ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

197٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ العَسْقَلَانِيُ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ الفِرْيَابِيُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ الفِرْيَابِيُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ حَفْص، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، خَطَّبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَداً يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةِ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (٣).

#### ٥٥ - بَابُ المُحْرِم يَتَزَوَّجُ

1978 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْلَةٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [أحمد: ١٩١٩، والبخاري: ٥١١٤، ومسلم: ٣٤٥١].

1970 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةً، يَحْيَى بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ الأَصَمِّ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. [أحمد: ٢٦٨٢٨ مطولاً، ومسلم: ٣٤٥٣].

1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ نَبِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ نَبِيهِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ فَبَيْهِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (٤). [احمد: ٤٠١، ومسلم: ٣٤٤٦].

<sup>(</sup>١) الإنسية: يعنى الأهلية. وانظر لزاماً (زاد المعاد): (٣/ ٤٠٠) و(٥/ ١١١).

 <sup>(</sup>٢) اختلف في هذا الحديث على الربيع بن سبرة في تعيين وقت التحريم، فروي عنه في حجة الوداع، وروي عنه في عام فتح مكة، وأكثر
الرواة أن ذلك في فتح مكة، وانظر في ذلك التعليق على الحديث: ١٥٣٣٧ في «مسند أحمد».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بنحوه ٢٩٤٧ من طريق أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله . . . ، وأبتُوا نكاحَ هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأةً إلى أجل، إلا رجَمْتُهُ بالحجارة.

<sup>(</sup>٤) قال السندي: الجمهور أخذوا بهذا الحديث، ورأوا أن حديث ابن عباس وهم، لما جاء عن ميمونة لكونها صاحبة الواقعة، فهي أعلم بها من غيرها، ورافع ممن خالفه، فرجحوا حديث ميمونة ورافع، لكونه كان سفيراً بين النبي على وبينها، وإن ابن عباس كان إذ ذاك صغيراً، ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي رواه عثمان في وقالوا: وإذا سُلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة، يسقط الحديثان للتعارض، ويبقى حديث عثمان القولي سالماً عن المعارضة، فيؤخذ به.

#### ٤٦ - بَابُ الأَكْفَاءِ

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [بنُ عَبْدِ اللهِ] (١) بنِ سَابُورِ (٢) الرَّقَيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيُّ، أَخُو الرَّقِيْ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيُّ، أَخُو فُلَيْحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِئْنَةً فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ﴿ . [حسن لغيره. الترمذي: ١١٠٩].

الحَارِثُ بنُ عِمْرَانَ الجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، السَّارِثُ بنُ عِمْرَانَ الجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اتَّخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ». [حسن بطرقه وشواهده. الدارفطني: ۲۷۸۸، والحاكم: (۲/۱۷۱)، والقضاعي في المسند الشهابه: ۲۱۷، واليهفي: (۲/۱۳۳)].

#### ٤٧ - بَابُ القِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

1979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ تَشِيرِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهْ هَمَّامٍ، عَنْ تَشِيرِ بنِ نَهْ هَنْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ، يَمِيلُ (٤) مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ، يَمِيلُ (٤) مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطًا». [إسناده صحيح. أحمد: جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطًا». [إسناده صحيح. أحمد: ٢١٥٩، وأبر داود: ٢٦٣٩، والترمذي: ٢١٧٣، والنساني: ٢٣٩٤].

19۷۰ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. [أحمد: ٢٤٨٥٩، والبخاري: ٢٥٩٣ مطولاً. وسيأتي برنم: ٢٣٤٧].

19۷۱ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْنَ يَشِائِهِ، فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا نَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». [اساد، أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». [اساد، صحبح. أحمد: ٢٥١١، وأبو داود: ٢١٣٤، والترمذي: ٢١٧٢، والنائي: ٣٣٩٥] (٥).

#### ٤٨ - بَابُ المَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

19۷۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: عُقْبَةُ بِنُ خَالِدٍ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْمِ مَ لَوَدَةً. [احمد: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةً. [احمد: ٢٤٣٩٥، والبخاري: ٢١٢٥، ومسلم مطولاً: ٢٦٢٩].

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من «التحفة»: ١٥٤٨٥، ولابد منها.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع والتحفة؛: ١٥٤٨٥: شابور، بالشين. وقيده المزي في اتهذيب الكمال؛: (٢٥/ ٤٨٥)، وابن حجر في التهذيب، والتقريب، بالمهملة.

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: البصري، وهو زفر بن وثيمة.

<sup>(</sup>٤) المراد بالميل هنا: هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق، دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تُملَك، والرسول ﷺ كان يسوي في القسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» وسيأتي هذا الحديث عند المصنف برقم: ١٩٧١.

<sup>(</sup>٥) اختلفُ في وصل هذا الحديثُ وإرساله، ورجع الإرسال غير واحد من الأئمة. انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ٢٥١١١ في «مسند أحمد».

1978 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عَمْرٍ و: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلَى اللهِ ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا عَلَى مَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا عَلَى مَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا عَلَى مَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا ، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، فَأَرَاد أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا ، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا وَلَا يَقْسِمَ لَهَا . [البخاري: ٢٤٥٠، ومسلم: ٢٥٥٧ بنحوه].

## ٤٩ – بَابُ الشُّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

19۷٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ يَخِيَى: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ يَخِيمَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ يَزِيدَ (() عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ أَبِي رُهُم (() قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ الإَحْدِهُ الأَنْيُنِ فِي النَّكَاحِ". [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني": ٢٦٣٨، والطراني في "الكبير": (٢٢/ (٨٤٣))، والمزي في

فتهذيب الكمال؛: (٢٨/ ١٧٥ \_ ١٧٦) مطولاً].

1977 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ ذَرِيحٍ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَافِئَةَ قَالَتْ: عَثَرَ أَسَامَةُ بِعَتَبَةِ البَابِ، فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: اللَّمَ عَنْهُ الأَذَى اللهَ فَتَقَدَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يَمُصُ عَنْهُ الدَّمَ وَيُمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّنُهُ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّنُهُ وَكَسَوْنُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ (٣)». [حسن بطرقه. أحمد: ٢٥٠٨٢].

#### ٥٠- بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

19۷۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ (٤) بَكُرُ بِنُ خَلَفِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ يَحْيَى بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةً بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةً بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةً بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمَّاءٍ عَنْ النَّيِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّهُ قَالَ: «خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي». [صحيح لغيره. البزار- خَيْرُكُمْ لأَهْلِي». [صحيح لغيره. البزار- كما ني اكشف الأستار» ـ: ١٤٨٣، وابن حبان: ١٨٦٤].

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ" (٥).

19۷۹ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَائِشَةً عُينْنَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُ ﷺ فَسَبَقْتُهُ. [صحيح. احمد: قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُ ﷺ فَسَبَقْتُهُ. [صحيح. احمد: ٢٤١١٨ و ٨٨٩٥ مطولاً].

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَبَّادُ بنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) كذا جاء عند المصنف، والصحيح: معاوية بن سعيد، وهو التُّجيبي.

<sup>(</sup>٢) أبو رُهُم ـ واسمه أحزاب بن أسِيد السمعي أو السماعي ـ مُختلَفٌ في صحبته، والأكثرون على أنها لا تصح، فالحديث مرسل.

<sup>(</sup>٣) قوله: •حتى أنفقته من نفَّق ـ بالتشديد ـ إذا زوَّج، وأُنْفِق لغة فيه، أي: حتى تميل إليها قلوب الرجال.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بشر» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه قد انفرد أبو كريب واسمه محمد بن العلاء عن أبي خالد واسمه سليمان بن حيان الأحمر بهذا اللفظ في حديث عبد الله بن عمرو، وقد خالفه أبو سعيد الأشج عند مسلم: ٢٠٣٤، فرواه عن أبي خالد بهذا الإسناد بلفظ: فإن من خياركم أحسنكم أخلاقاً وهذا هو الصواب في حديث عبد الله بن عمرو، هكذا أخرجه أصحاب الأعمش عنه بهذا الإسناد. فقد أخرجه أحمد: ٢٠٣٤ من طريق أبي معاوية، والبخاري: ٣٥٥٩ من طريق أبي حمزة، ومسلم: ٢٠٣٣ من طريق جرير وغيره، و٢٣٤ من طريق أبي خالد، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، بلفظ: فإن من خياركم أحسنكم أخلاقاً».

حَبّانُ بنُ هِلَالٍ: حَدَّنَنَا مُبَارَكُ بنُ فَضَالَةً، عَنْ عَلِيٌ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ، وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُييٌ، رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي جِئْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا، قَالَتْ: فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي، قَالَتْ: فَالتَّفَتَ، فَأَشْرَعْتُ المَشْيَ، فَأَدْرَكَنِي فَعَرَفَنِي، قَالَتْ: قُلْتُ: فَالتَّفْتَ، فَأَسْرَعْتُ المَشْيَ، فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: أَرْسِلْ، يَهُودِيَّةٌ وَسُطَ يَهُودِيَّاتٍ. [إسناده ضعف. ابن سعد في الطبقاته: (٨/ ١٢٥ ـ ١٢٦)].

19۸۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ خَالِدِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنِ النَّهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ النَّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا النَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ النَّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى، عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْسَبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيْعَيْهَا (١)، ثُمَّ أَقَبَلَتْ عَلَيَّ، فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا، أَبِي بَكْرٍ ذُرَيْعَيْهَا (١)، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ، فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا، حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: "دُونَكِ، فَانْتَصِرِي» فَأَقْبَلْتُ عَلَيْ مَا تَرُدُ حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا، مَا تَرُدُ عَلَيْ شَيْئًا، فَرَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا، مَا تَرُدُ عَلَيْ شَيْئًا، فَرَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا، مَا تَرُدُ عَلَيْ شَيْئًا، فَرَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا، السَادِه حسن عَلَيَّ شَيْئًا، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَيْقٍ يَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ. [اسناده حسن الكبري»: ٥٨٥٥ و١٨٦١، والنان في «الكبري»: ٥٨٥٩ و٨٥٦٥.

19۸۲ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْرِو: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَبِيبٍ القَاضِي: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَائِشَةً فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبَاتِي يُلَاعِبْنَنِي. [احمد: ﷺ فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبَاتِي يُلَاعِبْنَنِي. [احمد: ۲۲۹۸، والبخاري: ۱۳۰۰، ومسلم: ۲۲۸۷].

# ٥١ - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

١٩٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ ذَكرَ النِّسَاء، فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ النِّسَاء، فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ النِّسَاء، فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ النِّسَاء، وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ». المَرَأَتَهُ جَلْدَ الأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ». المَحد: ١٦٢٢٣، والبخاري: ٤٩٤٤، ومسلم: ٧١٩١ مطولاً].

19۸٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَادِماً لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً. [أحمد: ٢٥٧١٥، ومسلم: ٢٠٥١].

1940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمْرَ، عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ، عَنْ إِيَاسِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ إِيَاسِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْلَا : «لَا تَصْرِبُنَ إِمَاءَ اللهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِ عَيْلَا : فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ ذَئِرَ (٢) النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ ذَئِرَ (٢) النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ: «لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ فَمُحَمَّدٍ عَيْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَرْوَاجِهِنَ ، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ ، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ بِآلِ نَسَاءٌ كَثِيرٌ، فَلَمَّ أَصْبَحَ قَالَ: «لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ مَنْ المَرَاقَةِ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلَا مُحَمَّدٍ مَنْ الْمَرَاقُةَ مَنْ الْمَرَاقُةِ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلَا وَاللهِ مُحَمَّدٍ مَنْ الْمَرَاقُةُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مُعَالَى اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا أَوْرَاهُ اللهُ الْمَرَاقُةُ مَنْ اللهُ الْمَرَاقُةُ مَنْ الْمَالُونَ الْمُولُونَ أُولُولُكُ خِيَارَكُمْ ». [المناده صحيح. أبو داود: ٢١٤٦، والنان في «الكبري»: ٢١٤٦].

الطَّحَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، والحَسَنُ بِنُ مُدْرِكِ الطَّحَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسْلِيِّ (7) ، عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً ، المُسْلِيِّ (7) ، عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا ، فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي: يَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُ مَا ، فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي: يَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُ مَا ، فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي: يَا أَشْعَتُ ، احْفَظْ عَنِّي شَيْنًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «لَا تَسَمُّ إِلَّا عَلَى وِنْدٍ » تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وِنْدٍ »

<sup>(</sup>١) قولها: ﴿أَحْسَبُكَ ۚ أَي: أَيْكَفَيْكُ فَعَلَ عَائِشَةَ حَيْنَ تَقْلَبُ لَكَ الذَّرَاعِينَ، أَي: كَأَنْكُ لَشَدَةَ حَبْكُ لَهَا لَاتَنْظُرُ إِلَى أَمْرِ آخَرٍ، و﴿فُرَيْعَيْهَا ۗ تَثْنِيةً ذُرَيْع، تصغير الذِّراع.

<sup>(</sup>٢) ذَيْرَ بوزن فَرِحَ: نَشْزَنَ وَاجْتَرَأُنَ.

وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ . [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢٢، وأبو داود: ٢١٤٧، والنسائي في «الكبرى»: ٩١٢٣. وانظر ما بعده] .

١٩٨٦/ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، بإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. [إساده ضعف كسابقه].

#### ٥٢ - بَابُ الوَاصِلَةِ وَالوَاشِمَةِ

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَعَنَ الوَاصِلَةَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةً (٢)، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةً (٢). [احمد: ٤٧٢٤، والبخاري: ٩٣٧، ومسلم: ٥٥٧١].

19۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: إِنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي عُرَيِّسٌ، وَقَدْ أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقُ (٣) ابْنَتِي عُرَيِّسٌ، وَقَدْ أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ (٣) شَعْرُهَا، فَأَصِلُ لَهَا فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيِّةٌ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَةً». [أحمد: ٢٤٨٠٤، والبخاري: ٩٤١، ومسلم: ٢٥٥١].

19۸۹ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بِنُ عَمْرٍ وَ ثُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الوَاشِمَاتِ

والمُتَوشِّماتِ (٥)، وَالمُتَنَمِّصَاتِ (٢)، وَالمُتَفَلِّجَاتِ (٧) لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي اَسَدِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَسَدِ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: وَمَا لِي لَا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: وَمَا لِي لَا اللهِ عَلَيْ أَنْ فَكُنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ ؟! فَالَتْ: إِنِّي لأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ! قَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا ءَائَكُمُ الرَسُولُ لَا يُعْفَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لأَظُنُ وَكُنْ وَمُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَهِي عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لأَظُنُ وَلَكُ يَقْعَلُونَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، قَالَ : اذْهُبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظُرَتْ، فَالَ فَالَتْ عَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا. [احمد: ١٢٩٤، قَالَ فَا لَنْ اللهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا. [احمد: ١٢٩٤، والبخاري مختصراً: ١٥٥٤].

## ٥٣ - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ البِنَاءُ بِالنِّسَاءِ؟

وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُرُوةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُرُوةً، عَنْ عُرُوهً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوهً، عَنْ عُرَاهً عُنْ عُرُوهً، عَنْ عُرُوهً، عَنْ عُرُوهً، عَنْ عُرْهً عُرُهُ عُرُوهً عُرُوهً عُرْهً عُرُوهً عُرَاهُ عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرْهُ عُرُوهً عُرْهً عُرْهً عُرْهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرْهً عُرُوهً عُرَاهُ عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرُوهً عُرَاهُ عُو

 <sup>(</sup>١) الواصلة: هي التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة: التي تطلب فعل ذلك، ويُفعل بها.
 ووصل الشعر المنهي عنه هو وصل الشعر بالشعر، أما إن وصلت شعرها بخرقة أو غيرها فلا يدخل في النهي.

 <sup>(</sup>٢) الواشمة: هي التي تفعل الوشم لغيرها أو لنفسها، والمستوشمة: هي التي تطلب فعل ذلك.
 والوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر.

<sup>(</sup>٣) تمرق: براء مهملة، أو بزاي معجمة، بمعنى: تساقط وتموُّط، من مرض وغيره.

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: عُمر. وهو حفص بن عَمرو بن ربال الربالي الرقاشي، يكنى أبا عُمر، وأبا عَمرو، وهو الراوي عن عبد الرحمن بن مهدي، كما في «تهذيب الكمال»: (٧/ ٥٣)، نعم حفص بن عُمر الدُّوري المقرئ شيخ لابن ماجه، ولكنه لا يروي عن عبد الرحمن بن مهدى. انظر «تهذيب الكمال»: (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: والمستوشمات.

<sup>(</sup>٦) النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما.

<sup>(</sup>٧) المتفلجات: المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها.

المودُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَسُودُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، اَسُودُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُخِدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (۱) بنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (۱) بنِ السَحَادِثِ بنِ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ النَّبِيَ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ. [ضعيف سلَمَةً فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ. [ضعيف الخطرابه. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ۷۲٤، والطبراني في «الكبر»: (۲۳۲، ۳۳۲») والمزي في انهذب الكمال»: (۲۰۲، ۳۰۲).

# ٥٤- بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً

1997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ جَمِيلِ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ جَمِيلِ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَظُنَّهُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَافِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئاً. [إسناده ضعف أبو داود: ٢١٢٨](٢).

## ٥٥- بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ اليُمْنُ وَالشُّؤُمُ

199٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ سُلَيْمِ الكِنَانِيُ (٣)، عَنْ يَحْبَى بِنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ يَحْبَى بِنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ يَحْبَى بِنِ مُعَاوِيَةَ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مِخْمَرِ بِنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهُ مُثَاوِيةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهُ مُثَاوِيةً المَرْأَةِ، اللهُ مُثَافِيةً فِي المَرْأَةِ،

وَالفَرَسِ، وَالدَّارِ» (٤).

1998 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَبْدُ اللهِ بَنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالمَسْكَنِ» يَعْنِي الشُّوْمَ. [احمد: ٢٢٨٣٦، والبخاري: ٢٨٥٩، ومسلم: ٥٨١٠].

1990 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالدَّارِ». [الشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالدَّارِ». [احد: ٤٥٤٤، والبخاري: ٢٨٥٨، ومسلم: ٥٨٠٦].

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ أَنَّ أُمَّهُ أَنَّ أُمَّهُ أَنَّ أُمَّهُ أَنَّ أُمَّهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَعُدُّ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَ، وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ. [الدار نطني في «غرائب مالك» كما في «فتح الباري»: (٦٣/١)، وقال ابن حجر: إلى الزهري].

## ٥٦- بَابُ الغَيْرَةِ

١٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

<sup>(</sup>١) الصواب في اسمه: عبد الرحمن، كما نبَّه عليه في ترجمة أبيه الحارث بن هشام المزي في «تهذيب الكمال»: (٣٠٣/٥).

<sup>(</sup>٢) ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: ٢١١٧، وصححه ابن حبّان: ٤٠٧٢ ولفظه: أن النبي ﷺ زوج رجلاً من امرأة، فدخل بها ولم يفرض لها صداقاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: الكلبي، وكلاهما صحيح في نسبه، فهو كناني كُلْبي.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، وقد وقع لهشام بن عمار في هذا الإسناد غير ما وهم: منها: قلبه لاسم التابعي: حكيم بن معاوية، والصحيح أنه معاوية بن حكيم، وتسميته للصحابي: مخمر بن معاوية، ومرة قال: مخمر بن حَيدة، والصحيح أن اسمه: حكيم بن معاوية، كما رواه الثقات عن إسماعيل بن عياش.

وأخرجه الترمذي: ٣٠٣٦ على الصواب، وانظر «شرح مشكل الآثار»: ٧٨٥.

<sup>(</sup>٥) ثبت عن عائشة إنكارها لذلك وإخبارها أن رسول الله على إنما قال ذلك إخباراً منه عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولونه، غير أنها ذكرته عنه عليه السلام بالطيرة لا بالشؤم، كما أخرج أحمد: ٢٦٠٣٤ من طريق أبي حسان الأعرج، قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي الله أنه قال: «الطيرة في المدار والمرأة والفرس» فغضبت، فطارت شِقَّة منها في السماء، وشِقَّة في الأرض، وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد، ما قالها رسول الله قط، إنما قال: «كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك». وإسناده صحيح. وانظر (شرح مشكل الآثار»: (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: جدته. وهو خطأ، فأمه هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي ﷺ. وجاء على الصواب في «التحفة»: ١٨٢٧٦.

عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنَ الغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَالغَيْرَةُ يُحِبُّ اللَّهُ فَالغَيْرَةُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ فَالغَيْرَةُ يُحِبُّ اللَّهُ فَالغَيْرَةُ وَي الرِّيبَةِ (1) ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ (1) . وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالغَيْرَةُ فِي غَيْرٍ رِيبَةٍ (1) . [اسناده صحيح].

199٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ السَّحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ السَّيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (٣). [احمد: أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (٣). [احمد: ٢٤٣١، والبخاري: ٣٨١٦].

يَعْنِي مِنْ ذَهَبِ، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ.

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المَحِسُورِ بنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي عَلَى المِنْبَرِ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بنِ المُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي اللهِ أَنْ يُرِيدَ عَلِيَّ بنُ لَا آذَنُ لَهُمْ، وَلَا آذَنُ لَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةً أَي طَالِبٍ أَنْ يُطِيدٍ عَلَيْ بَنُ لَهُمْ، وَلِيْتِي وَيَنْكِعَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةً أَي طَالِبٍ أَنْ يُطِيلِي مَا آذَاهَا» (\*) . [أحمد: مِنِي مَا آذَاهَا» (\*) . [أحمد: مِنْي، يَرِيبُنِي (\*) مَا رَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» (\*) . [أحمد: ١٨٩٢٦، وانظر ما بعده].

1999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ أَنِي طَالِبٍ أَنَّ المَّسِورَ بنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، أَتَتِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، أَتَتِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيً فَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيً نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

قَالَ المِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي عَلَيْ الْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنْتَ مُ وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ مِسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً».

قَالَ: فَنَزَلَ عَلِيٍّ عَنِ الْخِطْبَةِ. [أحمد: ١٨٩١٢، والبخاري: ٣٧٢٩، ومسلم: ٦٣١٠. وانظر ما قبله].

# ٥٧ - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

مُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ؟ كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ؟ كَانَتْ تَقُولَ إَلَيْكَ مَن تَشَاهُ مِنْ ثَنْكَهُ مِنْهُنَ وَتُغُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ فَي عَنْهُنَ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ فَي عَنْهُنَ وَتُعُولِ إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ فَي المَرْأَةُ فَي المَرْأَةُ فَي المَرْكَ لَيُسَارِعُ فِي المَرْكَ لَيُسَارِعُ فِي قَلْتُ : إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِي هَوَاكَ (٢). [أحمد: ٢٥٢٥١، والبخاري: ٤٧٨٨، ومسلم: ٢٦٣٣].

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بدل: أبي سلمة، أبي سَهُم (أبي شَهُم) هكذا! وهو كذلك في نسخة المزي من «سنن بن ماجه»، وأشار المزي إلى أنه وَهْم، وأن صوابه أبو سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. انظر «تهذيب الكمال»: (٤٠٨/٣٣).

 <sup>(</sup>٢) الغيرة في الريبة: كأن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلاً محرماً، أو ظهرت أمارات الفساد في محل، فإن الغيرة في ذلك ونحوه محمود، ومما يحبه الله.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: القصب: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، وقال النووي في «شرح مسلم»: قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر، قال أهل اللغة: القصب الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب، وقد جاء في الحديث مفسراً ببيت من لؤلؤ مجبًاة (مجوفة).

<sup>(</sup>٤) قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إبذاً النبي على بكل حال، وعلى كل وجه، إن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً، وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم على بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله على: «لست أحرم حلالاً»، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي على، فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على، وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتة عليها بسبب الغيرة.

<sup>(</sup>٥) أي: يوقعني في القلق. (٦) أي: ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير، منزلاً لما تحبُّ وتختار.

٢٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، فَقَالَ أَنَسُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حَاجَةٌ؟ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هِي خَيْرٌ مِنْكِ، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، فَقَالَ: هِي خَيْرٌ مِنْكِ، رَعْبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. رَعْبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. [احمد: ١٣٨٥، والبخاري: ١٢٥٥].

#### ٥٨- بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَيْحُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْوِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهَ اللهُ ا

وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الصَّبَّاحِ. [احمد: ٢٢٦٤، والبخاري: ٥٣٠٥، وملم: ٣٧٦١].

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبَاءَةُ بِنُ كُلَيْبِ اللَّيْئِيُ أَبُو غَسَّانَ، عَنْ جُوَيْرِيَةً بِنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْئِيُ أَبُو غَسَّانَ، عَنْ خُورِيَةً بِنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي غُلَاماً

أَسْوَدَ، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟» قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فِيهَا أَسْوَدُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ، والضعفاء»: (١٧/٤)].

#### ٩ ٥ - بَابّ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

كَنْ ١٠٠٤ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ زَمْعَةَ وَسَعْداً اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا وَمُعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ: أَنْ انْظُرْ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَاقْبِضْهُ، وَقَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ: أَنْ انْظُرْ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَاقْبِضْهُ، وَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ : أَنْ انْظُرْ إِلَى ابْنِ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِي ﷺ شَبْهَهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ بَا عَبْدَ بِنَ وَمُعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةً (\*\*)». زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةً (\*\*\*)». [احمد: ٢٤٠٨، 115].

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُيْبَة نَعْ أَبِيهِ، سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
 [صحبح. أحمد: ١٧٣].

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ<sup>(1)</sup>». [أحمد: ٧٢٦٢، ومسلم: ٣٦١٦].

<sup>(</sup>١) الأورق من الإبل: ما كان في لونه بياض إلى سواد.

<sup>(</sup>٢) المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيهاً بعرق الثمرة، ومعنى «نزعها»: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.

 <sup>(</sup>٣) الولد للفراش: أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشاً، لأن الرجل يفترشها.
 وقوله: قواحتجبي عنه يا سودة، قال النووي: أمرها بالاحتجاب ندباً واحتياطاً، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة، خشي أن يكون من مَائه، فيكون أجنيًا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً.

<sup>(</sup>٤) للعاهر الحجر: أي: الزاني له الخيبة، ولاحقُّ له في الولد.

٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ يَقُولُ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». [صحيح لنبره. أحمد: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». [صحيح لنبره. أحمد: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». [صحيح لنبره. أحمد: الوَلَا أَمْ مَلُولًا ضمن حديث حجة الوَلاعَ].

### ٣٠ - بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ

٢٠٠٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ جُمَيْعِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ جُمَيْعِ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ عِكرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّعِ، فَأَسْلَمَتْ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَالَ: فَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الأُوَّلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى رَوْجِهَا الآخَرِ، وَابِو داود: وَرَوْجِهَا الْأَوَّلِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٥٩، وأبو داود:

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ، وَيَحْيَى بِنُ حَكِيم، قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ. [إسناده حسن، ابن إسحاف صرح بالسماع عند الترمذي وغيره، أحمد: ٣٢٩٠، وأبو داود: ٢٢٤٠، والترمذي: ١١٧٥].

٢٠١٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ
 حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّوأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّا ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِ الرَّبِيعِ
 بِنِكَاح جَدِيدٍ. [إسناده ضعف. أحمد: ٦٩٣٨، والترمذي: ١١٧٤].

#### ٣١ - بَابُ الغَيْلِ

٢٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَ
 يَحْيَى بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ إِ٣٢١٠١، والترمذي: ١٢٠٨].

مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَوْفَلِ القُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الأُسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الأُسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيَالِ(١) ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ، فَلَا يَقْتُلُونَ الغَيْلُونَ، فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ » وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ: «هُوَ الوَأْدُ الخَفِيُّ». [احمد: ٢٧٤٤٧، وسلم: ٢٥٦٦].

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ المُهَاجِرَ بِنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بِنِ السَّكَنِ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بِنِ السَّكَنِ ـ وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ ـ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:
 ﴿لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الغَيْلَ لَهُ لِللهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ (٢)». [إساده لَيُدْرِكُ الفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ (٢)». [إساده ضعف. أحمد: ٢٧٥٦٢، وأبو داود: ٣٨٨١].

#### ٦٢ - بَابٌ فِي المَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

٧٠١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيًانِ لَهَا، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِي تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ لَهَا، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِي تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «حَامِلَاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَسُلِناتُهُنَّ الجَنَّة». [اسناد مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الجَنَّة». [اسناد ضعف. أحمد: ٢٢٢١٩].

١٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا مَعْدُ بَحِيرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تُوذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ وَالْحَوْدِ العِينِ: لَا تُوذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا وَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». [حسن. أحمد: مُو عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». [حسن. أحمد: 1710، والترمذي: 1708].

<sup>(</sup>١) الغِيال أو الغَيْل: أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع.

<sup>(</sup>٢) قال السندي: نهى عن الغيل بأنه مضر بالولد الرضيع، وإن لم يظهر أثره في الحال، حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلاً فارساً، فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه، فيموت.

#### ٦٣ - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ

المخاقُ بنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا اللهُ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ». [إسناده ضعيف الدارقطني: ٣٦٧٩، وأبو نعيم الحَرَامُ الحَلَالُ». [إسناده ضعيف الدارقطني: ٣٦٧٩، وأبو نعيم الأصبهاني في اتاريخ أصبهان : (١٩٨١٠)، والبيهقي: (١٦٨/٧)، والبيهقي: (١٨٧/٧).

# إنساء الله الكفي التحسية ]

#### ١ - بَابٌ

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ، وَمَسْرُوقُ بنُ المَرْزُبَانِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زُرَارَةَ، وَمَسْرُوقُ بنُ المَرْزُبَانِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَكِرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بنِ صَالِحِ بنِ حَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ مَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَة، ثُمَّ رَاجَعَهَا. [إسناده صحيح. أبو داود: ٢٢٨٣، والناني: ٢٥٩٠].

۲۰۱۷ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ، يَقُولُ (۱): قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ، والموياني في «مسنده»: ۱۱۷» والموياني في «مسنده»: (۵۲۵»)، وابن والروياني في «مسنده»: (۵۲۵»)، وابن حبان: ۵۲۱۵، والبيهني: (۷۲۲٪)].

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الوَلِيدِ الوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَادِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ مُحَادِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ»(٢).

#### ٢- بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ لَيْ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ لَيْجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي لَيْجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ". [احمد: ١٩٦٥، والبخاري: ١٥٥٥، ومسلم: ٢٠٥٤. وسياني برقم: ٢٠٢١، و٢٠٢٣].

٢٠٢٠ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. [إسناده صحيح. النساني: ٣٤٢٤].

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ النَّالِئَةَ طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةً. [إسناده صحبح. النساني: ٣٤٢٣ مطولاً].

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يقول أحدهم.

<sup>(</sup>٢) اختلف في وصله وإرساله.

أخرجه أبو داود: ٢١٧٨ وغيره من طريق مُعرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعاً.

وأخرجه أبو داود: ٢١٧٧ وغيره، من طريق مُعرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار مرسلاً.

وقد رجح المرسل غير واحد من الأثمة، والمرسل الصحيح إذا لم يكن في الباب موصول صحيح يخالفه يحتج به عند الأثمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد.

جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ؟ المُرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ وَعِلَيْ فَأَمَرَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ وَعِلَيْ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلْتُ: أَيُعْتَدُ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلْتُ: أَيُعْتَدُ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ (١). [احمد: ١٢١، والبخاري: ٣٣٣٥، والبخاري: ٣٦٦٥.

#### ٣- بَابُ الحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

7٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، أَوْ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، أَوْ خَامِلٌ». [احمد: ٤٧٨٩، ومسلم: ٣١٥٩. وسلف برقم: ٢٠١٩].

#### ٤ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى اليَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. السناده ضعيف. الطبراني في الكبيرا: (٢٤/(٩٤٣))]

#### ٥ - بَابُ الرَّجْعَةِ

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا جِعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخيرِ أَنَّ عِمْرَانَ بنَ الحُصَيْنِ شُيْلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. [بسناده قوي. أبو داود: ٢١٨٦].

٦- بَابٌ: المُطَلَّقَةُ الحَامِلُ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا، بَانَتْ

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ هَيَّاجٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ عُمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ، قَبِيصَةُ بِنُ عُفْرِو بِنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلُثُومٍ عِنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلُثُومٍ بِنْتُ عُفْبَةً، فَقَالَتْ لَهُ وَهِي حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي؟ خَدَعَهَا اللَّهُ، وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا». [إسناده ضعيف. عبد الرزان: ١١٧٢١، وإسحان بن راهویه: ٨، والبیهقي: (٧/ ٤٢١)].

وعن الخطابي قوله: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق، أيُسقِط عنه الطلاقَ حمقُه أو يبطله عجزه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه.

وانظر تتمة أقوال العلماء في شرح هذه العبارة في (فتح الباري): (٩/ ٣٥٣\_ ٣٥٣).

<sup>(</sup>١) نقل ابن حجر في افتح الباري ٤: (٩/ ٣٥٢) عن ابن عبد البر قوله: وقوله: أرأيت إن عَجَز واستحمق، أي: إن عجز عن فرض فلم يقمه به أيكون ذلك عذراً له؟. يقمه به أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذراً له؟. وعن الخطاب قوله: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق، أنسقط عنه الطلاق حمقه أو سطله عجزه، وحذف الحواب

<sup>(</sup>٢) روى الحديث غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يقل في روايته: فأجاز ذلك رسول الله ﷺ، غير ابن أبي فروة.

والصحيح عن الشعبي أنه قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سويق سُلتٍ، فسألتها عن المطلقة ثلاثاً أين تعتد؟ قالت: طلقني بَعْلي ثلاثاً، فأذن لي النبي ﷺ أن أعتد في أهلي. أخرجه مسلم: ٣٧٠٧، وزاد في رواية أخرى برقم: ٣٧٠٥: فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكني والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكني ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وسيأتي الحديث عند المصنف من طريق الشعبي برقم: ٢٠٣٦.

# ٧- بَابٌ: الحَامِلُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ، حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيضِعِ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيضِعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتُ (١) مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعَالَ: "إِنْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "إِنْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنْ قَالَى اللَّهِ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنْ وَالترمذي: ١٨٧١٣ و ١٨٣١، والنساني: ٢٥٣٨]

٨٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بِنِ عُتْبَةً أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ مَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بِنِ عُتْبَةً أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ السَّارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ فَقَالَ: وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَضَعَتْ بَعْدَ الخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بِنُ بَعْكَكِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فَأَتَبِتُ النَّبِيِّ يَّ عَيَّا اللَّهِ الْمَعْمَلِ اللهِ وَعَشْراً، فَأَتَبَتُ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّعَغْفِرُ لِي، قَالَ: "وَفِيمَ ذَاكَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "إِنْ وَجُدْتِ زَوْجاً صَالِحاً، فَتَزَوَّجِي ". [احمد مطرلاً: ٢٧٤٣٥، والبخاري مختصراً: ٢٧٤٣، ومسلم مطولاً: ٢٧٢٣].

٢٠٢٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ،
 قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ

سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا. [أحمد: ١٨٩١٧، والبخاري: ٥٣٢٠].

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرً ﴾ . [إسناده صحيح. أبو داود: ٢٣٠٧، وبنحوه مطولاً البخاري: ٢٣٠٧].

# ٨- بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

البُو حَالِدِ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بِنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ الْبُو حَالِدِ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بِنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ الْبُحْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ - أَنَّ أَخْتَهُ اللّهُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ الْفُرُومِي فِي طَلَبِ الْفُدُومِ (\*)، فَقَتَلُوهُ، الْفُرُومِي وَأَنَا فِي دَارِ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، الْمَلْكِ الْفَدُومِ (\*)، فَقَتَلُوهُ، فَخَرَا لَهُ بُعِي زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارِ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، شَاسِعَةِ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَيَّ، وَلَا دَاراً يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأُذَنَ لِي، مَالاً وَرِثْتُهُ، وَلَا دَاراً يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأُذَنَ لِي، مَالاً وَرَثْتُهُ، وَلَا دَاراً يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأُذَنَ لِي، فَالْتَ فَخَرَجْتُ فَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللّهُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: "فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ" وَأَلْتُ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللّهُ لِي عَلَى اللّهُ لِي عَلَى قَالَتَ فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللّهُ لِي عَلَى عَلَى اللّهُ لِي عَلَى اللّهُ لِي عَلَى اللّهُ لِي عَلَى اللّهُ لِي عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ لِي عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ لَوْ عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَ عَلَى اللّهُ لَي عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) تعلَّت، ويروى تعالت، أي: ارتفعت وطهُرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت، من قولهم: تعلَّى الرجل من علته: إذا بَرَأ.

 <sup>(</sup>۲) وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة عند أحمد: ٢٦٦٧٥، والبخاري: ٤٩٠٩ و٥٣١٨، ومسلم: ٣٧٢٣.
 وانظر الحديثين التاليين بعده.

وجمهور العلماء وأئمة الفتوى في الأمصار على أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك عليٌّ ﷺ، فقال: تعتد آخر الأجلين.

<sup>(</sup>٣) قوله: اأعلاج؛ جمع عِلْج، وهو الرجل من العجم، والمراد عبيد.

<sup>(</sup>٤) القَدُوم ـ بفتح القاف، وتخفيف الدال ـ: موضع على ستة أميال من المدينة.

لِسَانِ رَسُولِهِ عَيَّلَاً، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟» قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءً فِيهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءً فِيهِ فَعَيْ رَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فَعِي رَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. [إسناده صحيح، أحمد: ٢٧٠٨٧، وأبو داود: ٢٣٠٠، والترمذي: ١٢٤٣ و١٢٤٤، والنساني: ٢٥٥٨.

# ٩ - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ المَرْأَةُ فِي عِنَّتِهَا؟

حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّنَا اللهِ عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِمَّامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ، هِمَّامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلُقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِي تَنْتَقِلُ، فَقَالَتْ: أَمْرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ تَنْتَقِلَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِي رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِي رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِي أَمَرَتُهُمْ بِذَلِكَ؟ قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ: أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ عَابَتْ فَي مَسْكَنِ أَمْرَتُهُمْ بِذَلِكَ عَاقِشَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكِنِ ذَلِكَ عَاقِشَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَة كَانَتْ فِي مَسْكِنِ وَحُشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَحُشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِ. [البخاري تعليقاً بعد الحديث: ٢٢٦٥ مختصراً. وانظر ما بعده وما سِاني برفم: ٢٠٣٥].

٣٣٧ - حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة غياثٍ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة قالت (١): قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَالَتْ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيً. فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ. [مسلم: ٣٧١٨].

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح).
 وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ،

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَحْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلِّ أَنْ تَحْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَحْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». [احمد: ١٤٤٤٤، ومسلم: ٣٧٢].

#### ١٠ - بَابِّ: المُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً، هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ؟

٧٠٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي الجَهْمِ بنِ صُخَيْرِ العَدَوِيِّ قَالَ: أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي الجَهْمِ بنِ صُخَيْرِ العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً. أَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.
[احمد: ٢٧٣٢٢، ومسلم مطولاً: ٢٧١٣. وانظر ما بعده].

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةً». [احمد: ٢٧٣٤٢، ومسلم: ﷺ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةً». [احمد: ٢٧٣٤٢، ومسلم: ٣٧٠٠٠٠

### ١١ - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

٢٠٣٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ المِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ العِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ القَاسِمِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنسا، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابِ رَازِقِيَّةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) كذا جاء عند المصنف بزيادة عائشة في الإسناد، وهو وهمٌ نبَّه عليه المزي في «تحفة الأشراف»: ١٦٧٩٤، والحديث في «مصنف ابن أبي شيبة»: ١٨٨٣٩ بإسقاط عائشة من الإسناد على الصواب، وكذلك هو عند مسلم: ٣٧١٨.

#### ١٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَجْدَدُ الطَّلَاقَ

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصِ التِّنْيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْبَيْ جَدِّهِ، عَنْ اللَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ المَمْرُأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ المَمْرُأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ خَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ صَلَقَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ». [اسناده ضعيف. الدارنطني: شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ». [اسناده ضعيف. الدارنطني:

### ١٣ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِباً

٢٠٣٩ - حَدَّنَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بِنُ الْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ حَبِيبِ بِنِ أَرْدَكَ: إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ إِلَى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ عِلَيْهُ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّهُنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». إلى الله عَلَيْهُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». [حسن لغيره. أبو داود: ٢١٩٤، والترمذي: ٢٢٢٠].

# ١٤ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ (ح). وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ (ح). وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ، جَمِيعاً عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ اللهِ عَلَيْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ لِأُمْتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِا. [احمد: ٩٤٩٨، وسلم: ٣٣٢. وساتي برتم: ٢٠٤٤].

## ١٥- بَابُ طَلَاقِ المَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

٢٠٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ بِنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ بِنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ الْبُوجِيِّ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٤٦٩٤، وأبو داود: ٤٣٩٨، والنسائي: ٣٤٦٧].

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بنُ يَزِيدَ، عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ (1) القَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَعَنِ المَجْنُونِ، وَعَنِ النَّائِمِ». القَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَعَنِ المَجْنُونِ، وَعَنِ النَّائِمِ». [صحبح. احمد: ٩٤٠، وأبو داود: ٤٤٠٣، والترمذي: ١٤٨٤، والنامذي: ٩٤٠، والنامذي: ٩٤٠،

# ١٦ - بَابُ طَلَاقِ المُكْرَهِ وَالنَّاسِي

٣٠٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْفِفَارِيِّ اللَّهَ ذَلِيَّ الْفِفَارِيِّ اللَّهَ فَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّنِي اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّنِي اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّنِي اللَّهَ فَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَنِي اللَّهَ فَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَنِي اللَّهَ فَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمْنِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللللْمُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يُرفع.

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَّنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ غُيَئَنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَا مَتِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ لَأَمِّتِي عَمَّا تُوسُوسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (١). [البخاري: ٢٥٢٨ دون قَله الزيادة]. قوله: ﴿وَمَا اسْتَكُرُورُ عَلَيْهِ اللهِ بِرَمْ: ٢٠٤٠ دون هذه الزيادة].

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمِّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْبَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢).

٢٠٤٦ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ (٣)، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَافِشَةً أَبِي صَالِحٍ (٣)، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَافِشَةً أَنِي صَالِحٍ (٣)، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَافِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ». [اسناده ضعف. أحمد: ٢٦٣٦٠، وأبو داود: ٢١٩٣ مطولاً].

#### ١٧ – بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ، جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقً فِيمَا لَا يَمْلِكُ». [حسن احمد: ١٧٦٩، وأبو داود: ٢١٩٠ مطولاً].

٢٠٤٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: حَدَّثَنَا عِلْمَ بنُ سَعْدِ، عَلِيُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً، عَنِ النَّيِيِّ عَيْلًا فَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِنْقَ قَبْلَ اللهِ عَنْقَ قَبْلَ مِلْكٍ». [حن لغيره. الطبراني في "الأوسط»: ٧٠٢٨].

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بِنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا سَبْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ». [إسناده ضعف جدًّا. عبد الرزاق: ١١٤٥٠، وابيعقي: (٧/ ٤٦١)].

#### ١٨ - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ (١)

٢٠٥٠ حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ:
 حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْدُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ أَخْبَرَنِي عُرْوةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: "عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ». [الخاري: ٢٠٣٥. وسلف برنم: ٢٠٣٧].

#### ١٩ - بَابُ طَلَاقِ البَتَّةِ

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ، عَنِ الدُّبَيْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيٌّ بنِ يَزِيدَ بنِ الدُّبَيْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيٌّ بنِ يَزِيدَ بنِ

<sup>(</sup>۱) صحيح دون قوله: (وما استكرهوا عليه) فقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (۱/ ۲۸۲): والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث.

<sup>(</sup>٢) صحيح، وهذا إسناد منقطع، عطاء وهو ابن أبي رباح لم يسمع من ابن عباس، والواسطة بينهما عبيد بن عمير أخلَّ بذكرها الوليد بن مسلم، فإن له أوهاماً، وذكرها بشر بن بكر التنيسي وهو من ثقات أصحاب الأوزاعي.

وأخرجه من طريق بشر هذا الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ٩٥)، وابن حبان: ٧٢١٩، والطبراني في «الصغير»: ٧٦٥، والدارقطني: ٤٣٥١، والحاكم: (٢١٦/٢)، والبيهقي: (٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) كذا سماه هنا: عُبيد بن أبي صالح، قال المزي في اتهذيب الكمال؟: (٦٣/٢٦): وهو وهم. اهـ. والصحيح في اسمه: محمد بن عُبيد بن أبي صالح كما في كتب التراجم ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع زيادة: من الكلام.

رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: اللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟» قَالَ: اللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. [حديث ما أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. [حديث محتمل للتحسين احمد: ٩١/٢٤٠٠٩، وأبو داود: ٢٢٠٨، والزمذي: ١٢١١].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ مَاجَهُ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بنَ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَذَا الحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهُ: أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاحِيَةً، وَأَخْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ(١).

### ٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعْاوِيَةً، عَنِ مَسْرُوقٍ، أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرُهُ شَيْئاً. [احمد: ٢٤١٨١، والبخاري: ٢٦٦٧، وصلم: ٣٦٨٨].

# ٢١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَاصِم، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ يَحْيَى بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمَّهِ عُمَّهِ عُمَّارَةَ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمَّهِ عُمَارَةَ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَمَارَةَ بَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ قَالَ: «لَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَلَمَاً». [إسناده ضعيف. الحربي في العرب العديث، (٢/ ٩٣٥). ويغني عنه ما بعده].

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، الفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٢٤٤٠، وأبو داود: عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٢٤٤٠، وأبو داود: ٢٢٢٢، والترمذي: ٢٢٢٤].

#### ٢٢- بَابُ المُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

٢٠٥٦ - حَدَّنَ نَما أَزْهَ رُبنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَ نَمَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ ، لَا فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ ، لَا أَطِيقُهُ بُغْضاً ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ : «أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ أَطِيقَةُ هُ بُغْضاً ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ : «أَتَرُدُينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْهُا حَدِيقَتَهُ ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُا حَدِيقَتَهُ ، وَلَا يَزْدَادَ . [البخاري: ٢٧٣].

٧٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بِنِ
قَيْسٍ بِنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ لَوْلاً مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَفْتُ
فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْة: الْآتُرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»
فَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. احسن لغيره احمد: ١٦٠٩٥ مطولاً].

<sup>(</sup>١) قول أبي عبد الله ابن ماجه هذا لم يرد في المطبوع. وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وأحمد: هو ابن حنبل، والله أعلم.

#### ٢٣ - بَابُ عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بنُ الوَلِيدِ بنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ (١)، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ: الصَّامِتِ (١)، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ وَرْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُفْمَانَ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدِ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدِ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدِ العِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدِ العِدَةِ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدِ اللهِ عَلَيْثُ فِي مَرْيَمَ اللهِ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ. اللهَ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ. السَانِ : ٢٥٨، والترمذي بنحوه مختصراً: ١٢٢١]. السَانِ : ٢٥٨، والترمذي بنحوه مختصراً: ١٢٢١].

#### ٢٤ - بَابُ الإِيلَاءِ

٢٠٥٩ حَدَّفَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّفَنَا عِبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ، دَخَلَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً، فَقَالَ: «الشَّهْرُ كَذَا» يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، فِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «وَالشَّهْرُ كَذَا» وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَمْسَكَ إِصْبَعاً وَاحِداً فِي الثَّالِثَةِ. [احمد: ٢٤٧٤٣ بنحو، مختصراً، ومسلم بنحوه: ٢٥٧٠].

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا سُویْدُ بنُ سَعِیدٍ: حَدَّثَنَا یَحْیَی بنُ زَکرِیَّا بنِ أَبِی زَائِدَة، عَنْ حَارِثَةَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا آلَى لأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِیَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ زَیْنَبَ رَدَّتْ عَلَیْهِ هَدِیَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتُكَ (٢)، فَغَضِبَ ﷺ، فَآلَى مِنْهُنَّ. [إسناده ضعيف. ابن سعد ني الطبقات : (١٨٨/٨) بنحوه مطولاً].

٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْدِ اللهِ بِنِ مَعْدِ اللهِ بِنِ صَيْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمُّ مَحَمَّدِ بِنِ صَيْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمُ مَسَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْراً، فَلَمَا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَاحَ أَوْ غَدَا، فَقِيلَ: يَا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَاحَ أَوْ غَدَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: «الشَّهْرُ رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: «الشَّهْرُ رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: «الشَّهْرُ رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، والبخاري: ١٩١٠، وسلم:

#### ٢٥- بَابُ الظُّهَارِ

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ صَخْرِ البِّيَاضِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَءاً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ، لَا أُرَى رَجُلاً كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِن امْرَأْتِي حَتَّى يَنْسَلِغَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ، انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، وَقُلْتُ لَهُمْ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ، إِذاً يُنْزِلَ اللَّهُ فِينَا كِتَابًا، أَوْ يَكُونَ فِينَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلٌ، فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ، وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ، اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟ » فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْم اللهِ عَلَيَّ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ البَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعد هذا: عن عبادة بن الصامت. وهو خطأ، وقد جاء على الصواب بإسقاطه في «التحفة»: ١٥٨٣٦.

<sup>(</sup>٢) أقمأتك: أي: ما راعت عظيم شأنك، من قولك: أقمأته: صغَّرته وذلَّلته.

﴿ فَتَصَدَّقُ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً » قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ ، لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ ، قَالَ : ﴿ فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ ، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا » . [صحيح بطرته وشاهده. أحمد: ١٦٤٢١ ، وأبو داود: ٢٢١٣ ، والترمذي بنحوه مختصراً : ٢٢١٩ ] .

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ أَبِي عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لأَسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ اللّهِ عَلْبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْنَى بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْنَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْنَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْنَى عَلَيْ بَعْضُهُ وَهِي تَشْتَكِي رَوْجَهَا إِلَى شَبَابِي، وَهِي تَشْتَكِي رَوْجَهَا إِلَى شَبَابِي، وَنَقْرَتُ لَهُ بَعْنَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ مَّ إِنِي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَ وَلَا عَلَيْهُ آلِهِ إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ٣٦- بَابُ المُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَمَةَ بنِ صَخْرٍ عَظَاءٍ، عَنْ سُلَمَةَ بنِ صَخْرٍ النَّبِيِّ عَنْ سُلَمَةَ بنِ صَخْرٍ النَّبِيِّ عَنْ سُلَمَةَ بنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». [صحبح بطرقه وشاهده. الترمذي: ١٢٣٧. وسلف مطولاً برقم: ٢٠٦٦].

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ:
 حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الحَكَمِ بنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى الْمَرَأَتِهِ، فَغَشِيهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَ عَلَيْهُا أَنْ فَلَكَ؟ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حَجْلَيْهَا أَنْ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حَجْلَيْهَا، فَضَحِكَ اللَّهَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَأَمْرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. [اسناده صحيح. أبو داود: ٢٢٢٣، والترمذي: ١٢٣٨، والناني: ٣٤٨٧].

#### ٢٧ - بَابُ اللِّعَانِ

العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِ قَالَ: جَاءَ عُويْمِرٌ إِلَى عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ: جَاءَ عُويْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيٌ، فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ: عَاصِمِ بنِ عَدِيٌ، فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَمُ أَنْ يَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُويْمِرٌ فَسَأَلُهُ وَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِحَيْرٍ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِحَيْرٍ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِحَيْرٍ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِحَيْرٍ، فَقَالَ عُويْمِرٌ : فَقَالَ عُويْمِرٌ : فَقَالَ عُويْمِرٌ : وَاللَّهِ لَيْتِيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلاَ شَالَنَهُ، فَقَالَ عُويْمِرٌ : وَاللَّهِ لَيْنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ فِيهِمَا ، فَلَا عَنَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ فِيهِمَا ، فَلَا عَنَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ فِيهِمَا ، فَلَا عَنَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَلاَ اللهِ عَنْهِ اللهُ عَنْ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ عَلَى المُتَلَاعِنَيْنَ .

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ (٣) أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ (٤)، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٥)، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِباً » قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المَكْرُوهِ. [أحد: ٢٢٨٣٠، والبخاري بنحوه: ٥٢٥٩، ومسلم بنحوه: ٣٧٤٣].

<sup>(</sup>١) حجليها: الحجل ـ بفتح الحاء وكسرها ـ: الخلخال. (٢) تحرف في المطبوع إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٣) أي: أسود.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿أَدْعُجُ الْعَيْنِينِ ۗ مِنَ الدُّعُجِ \_ بِفَتَحْتِينَ \_: شَدَّةُ سُوادُ الْعَيْنِ ، وقيل: مع سعتها.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿وَحَرةٌ ؛ دُوَيبة حمراء تلصق بالأرض.

ابْنِ عَدِيِّ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بِنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بِنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِ عَيْقِ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدُّ فِي بِشُرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: "البَيِّنَةَ أَوْ حَدُّ فِي فَهْرِيكِ وَقَالَ هِلَالُ بِنُ أُمَيَّةً: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ، إِنِي طَهْرِكِ، فَقَالَ هِلَالُ بِنُ أُمَيَّةً: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ، إِنِي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي، قَالَ: لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي، قَالَ: فَعَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَلْنَعِيسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا فَخَرَلَتْ: ﴿ وَلَلْنَعِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا فَخَرَالَتْ وَلَا يَكُنُ مِنَ الصَّلِقِينَ ﴾ [النور: ٦- ٩] فَانْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلَمُ أَنْ أَمَنَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ فَلَالُ بِنُ أُمَيَّةً فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ فَلُولَ اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَ عِنْدَ الحَامِسَةِ وَالنَّبِيُ عَلَى اللّهُ مَلَالًا اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَ عِنْدَ، فَهَلْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ المُوجِبَةُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، سَتَرْجِعُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَبْصِرُوهَا(۱)، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ(۱)، فَهُوَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ(۱)، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً» فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً» فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً» فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ وَلَهَا لِشَهُ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ اللَّهُ وَلَهَا اللَّهُ الْفَالُ النَّبِيُ اللهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلَالَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

٧٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُ، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِي المَسْجِدِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلًا: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، وَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَاللَّهِ لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ قَتَلْتُمُوهُ، وَاللَّهِ لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ

ﷺ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمُّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ»، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ»، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ».

٣٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْمِرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. [احمد: ٢٥٧٧].

2000 - حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْبنِ يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْبنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بنُ نَافِع، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْإَنْصَارِ الْمرَأَةُ مِنْ عَنِ الْإَنْصَارِ الْمرَأَةُ مِنْ عَنِ الْإَنْصَارِ الْمرَأَةُ مِنْ عَنِ الْإِنْ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ الْمرَأَةُ مِنْ بَلْعَجْلَانَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، بَلْعَجْلَانَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَدُواءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَدُرَاءَ، فَدُعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمْرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ. [اسناد، ضعيف. احمد: ٢٣١٧].

مُرَيْحِ الحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، شُرَيْحِ الحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْمُلْعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّبِيَ عَلِي اللَّهُ وَيَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَدِيَّةُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَدِيَّةُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَدِيَّةُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَيَهُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَيَّةُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَيَهُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَيَهُ وَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُ وَيَهُ وَعْمَ الدُولَةُ وَالمَنْ الدَارِهُ وَالْمَعْلُولُ وَالْمَعْلُولُ وَالْمُ الْعَنْ الْمُسْلِمِ، وَالْمَامُلُولُ وَالْمَعْلُولُ وَالْمَعْلُولُ وَالْمَامُ وَلَا الْمُسْلِمِ وَالْمُ مُلُولُ وَالْمَعْلُولُ وَلَالْمُ وَلَامُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَا الْمُسْلِمِ وَالْمُهُولِ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُ مُلُولُ وَالْمُ مُلْولِكُمْ وَلَالْمُ لَعَنْ الْمُسْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَلَامُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ الْمُسْلِمِ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ الْمُسْلِمِ وَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ الْمُسْلِمِ وَلَالْمُ الْمُسْلِمُ وَلَالْمُولُ وَالْمُ الْمُسْلِمِ وَالْمُ وَلَالْمُ لَالْمُ وَلَالْمُ اللْمُولُ وَالْمُ وَلَالْمُ الْمُنْ وَلَالْمُ لَا اللْمُسْلِمِ وَالْمُ وَلَالْمُ لَا اللْمُسْلِمِ وَالْمُ وَلَالْمُ لَالِهُ وَلَالْمُ لَالْمُ وَلَالْمُ لَالِهُ وَلَالْمُ لَالِمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُلْمِ وَلَالْمُ اللْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ اللْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْم

#### ٢٨- بَابُ الْحَرَامِ

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: انظروها.

عَلْقَمَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَلَالَ حَرَاماً، وَجَعَلَ فِي النَّمِينِ كَفَّارَةً. [إسناده ضعيف. الترمذي: ١٢٤٠].

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْقُولُ اللهِ أَلْسُونُ اللهِ أَلْسُونُ عَبَّاسٍ يَسْقُولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَلْسُونُ أَلْسُونُ اللهِ أَلْسُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ٢٩- بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْضُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرُّ (٢).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً، يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ نَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدُّهِ، فَقَالَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً؟» فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. [أحمد: ١٨٤٤، والبخاري: ٢٨٣٥].

7٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ السَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ (٣): خُبُرَتْ حِينَ أَعْتِقَتْ، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا أَعْتَقَتْ، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ» وَقَالَ: «الموَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [احمد: ٢٧٧٦]. مختصراً، والبخاري: ٥٠٩٧، ومسلم مطولاً: ٢٧٨٦].

٧٠٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. عَائِشَةً قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيضٍ. [اسناده صحيح. إسحاق بن راهويه في «مسنده»: ٧٤٩، والدار قطني: [اسناده صحيح. إسحاق بن راهويه في «مسنده»: ٧٤٩، والدار قطني: ٣٧٧٦، واليهقي: (٧/ ٤٥١)].

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ العَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ بَرِيرَةَ.
 [إسناده صحيح].

<sup>(</sup>۱) آلى: من الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلّق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قاله الترمذي.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح دون قوله: «وكان لها زوج حرًّ» فإنها مدرجة من قول الأسود، كما صرح بذلك البخاري إثر الحديث ٢٧٥٤ فقال: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح.

وأخرجه بذكر اللفظة المدرجة: أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١١٨٩، والنسائي: ٣٦١٥.

وأخرجه دون هذه اللفظة: أحمد: ٢٥٣٦٦، والبخاري: ٢٥٣٦، ومسلم: ٣٧٨٠.

وانظر ما سيأتي برقم: ٢٥٢١.

<sup>(</sup>٣) أي: ثلاثة أحكام مشروعة سَنَّها رسول الله ﷺ، كانت أسبابها مختصة ببريرة.

#### ٣٠- بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِنَّتِهَا

٢٠٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالًا: حَدَّثْنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ المُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِلَّتُهَا

٢٠٨٠- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ مُظَاهِرِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الْأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».

قَالَ أَبُو عَاصِم: فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْزُهُمَا حَيْضَتَانِ». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٢١٨٩، والترمذي: ۱۲۱۸]<sup>(۲)</sup>.

## ٣١- بَابُ طَلَاقِ العَبْدِ

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بنِ أَيُّوبَ الغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَتَى

زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». [حسن لغيره. الطبراني في (الكبير): ١١٨٠٠، والدارقطني: ٣٩٩١].

# ٣٢- بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

٧٠٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْمَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقًا، أَيْتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الحَسَن هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ (١٠). [إستباده ضعيف. أحمد: ٣٠٨٨، وأبو داود: ٢١٨٧ و٢١٨٨، والنمائي: ٣٤٥٨].

### ٣٣- بَابُ عِدَّةِ أُمُّ الوَلَدِ

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ مَطَرِ الوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بنِ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَيِّدِي (٣) حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَّيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ العَاصِ

إسناده ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، كما قال الدارقطني بإثر الحديث: ٤٠٠٠، والبيهقي: (٧/ ٣٦٩). وأخرجه مرفوعاً أبو بكر الإسماعيلي في «معجمه»: (١/ ٤٩٠)، والدارقطني: ٣٩٩٥ و٣٩٩٥، والبيهقي: (٧/ ٣٦٩)، والمزي في اتهذیب الکمال): (۲۱/ ۲۹۶).

وأخرجه موقوفاً مالك في «موطنه»: (٢/ ٥٧٤)، ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (٥/ ٢٥٧)، والدارقطني: ٣٩٩٩، والبيهقي: (٧/ ٣٦٩). والصحيح عن القاسم خلاف هذا الحديث ـ كما قال الدارقطني في «سننه» بإثر الحديث: ٤٠٠٤. وأخرجه هو برقم: ٤٠٠٥ و٤٠٠٦، ومن طريقه البيهقي: (٧/ ٣٧٠) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثننان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي ﷺ في هذا؟ فقال: لا، وقال في الرواية الثانية: لا نجد ذلك في كتاب الله تعالى، ولا في سنة نبيه ﷺ.

**<sup>(</sup>T)** في المطبوع: إن سيدي.

وليس العمل على هذا الحديث كما قال أبو داود، وقول ابن المبارك: «لقد تحمل أبو الحسن...» يريد به إنكار ما جاء في هذا الحديث.

قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا (١) ﷺ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . [إسناده حسن لاحتمال سماع قبيصة من معرو إقامة ومعاصرة. أحمد: ١٧٨٠٣، وأبو داود: ٢٣٠٨].

### ٣٤- بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ الْفِعِ أَنَّهُ مَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةً ، وَاللَّهِ عَلِيهُ ابْنَةً لَهَا تُولُقِي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِي تُرِيدُ ابْنَةً لَهَا تُولُقِي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِي تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا أَنْ تَكْحُلَهَا رَوْبُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِي الله عَلَيْدُ: «قَدْ كَانَتْ أَنْ تَكْحُلَهَا أَنْ يَكْحُلَهَا رَوْجُهَا، وَاللهِ عَلَيْدُ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِي إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٣)». [احمد بنحوه: ٢٦٥٠١ عن ام سلمة وحدما، وسلم: ٣٧٣٣].

# ٣٥- بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا؟

٢٠٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ
 عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ
 عَيْنِةَ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ،
 إلَّا عَلَى زَوْجٍ » . [احمد : ٢٤٠٩٢ ، ومسلم : ٣٧٣٩].

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم

الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ». [احمد: ٢٦٤٥٢، ومسلم: ٣٧٣٧].

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحَدُّ عَلَى مَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحَدُّ عَلَى مَنْ بِعَةً عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةً مَنِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلَّا فَوْبَ مَصْبُوعاً إِلَّا عَنْدَ أَذْنَى عَصْبٍ (١٠)، وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَطَيَّبُ، إِلَّا عِنْدَ أَذْنَى طُهْرِهَا، بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (٥)». [احمد: ٢٧٣٠٤، والبخاري بنحوه: ٣٧٤، ومسلم: ٣٧٤١].

### ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يَاْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، وَعُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي المُرَأَةُ، وَكُنْتُ أُجِبُهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، كَانَتْ تَحْتِي المُرَأَةُ، وَكُنْتُ أُجِبُهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ يَعِيْدٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِ يَعِيدٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَظَلَّقْتُهَا، [إسناد، قوي. أحمد: ٤٧١١، وأبو داود: ١٣٨٥، والترمذي: ١٣٢٦، والنائي في الكبريّ: ١٣٦٦].

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ
 جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ
 أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأْتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِثَةَ مُحَرَّدٍ، فَأَتَى

<sup>(</sup>١) في المطبوع: نبينا محمد.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام عن اكتحال المعتدة للوفاة إذا كان للزينة أو للتداوي في «الاستذكار»: (١٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) معناه: لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها، فإنها مدة قليلة، وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت سنة. وأما رميها بالبعرة على رأس الحول، فقد فسرته زينب بنت أم سلمة في الحديث الذي أخرجه مسلم برقم: ٣٧٢٨، قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حِفْشاً، ولبست شر ثبابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة \_ حمار أو شاة أو طير \_ فَتَفْتَضُّ به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره. والحِفْش: هو البيت الصغير الحقير.

<sup>(</sup>٥) القُسط والأظفار: معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.

أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضَّحَى وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ» فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوِ الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ» فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوِ اتُرُكُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢١٧١٧، والترمذي بنحوه: ٢٠٠٨. وسياني برقم: ٣٦٦٣].

# القيرة التخفي التحديد ]

# CASTLE CAST - N [W]

١ - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُصْعَب، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالٍ بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالٍ بنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ الجُهَنِيِّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ الجُهَنِيِّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ». [صحبح. احمد: ١٦٢١٦ مطولاً. وانظر ما بعده].

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُ: حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ مِلَالِ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَة بِنِ عَرَابَة الجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ عَنْ رِفَاعَة بِنِ عَرَابَة الجُهنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ عَنْ رِفَاعَة بِنِ عَرَابَة اللهُ عَنْدَ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِو».
[صحح ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٢٥٦٠. وانظر ما قبله].

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، قَالَ: «مَنْ حَلَّ عَنْ عَبَّادِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا وصلم: ٤٢٦١].

وَمُصَرِّفِ القُلُوبِ». [احمد: ۲۰۸۸، والبخاري: ۱۹۱۲بنحوه].

۲۰۹۳ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ (ح). وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عِيسَى، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَعْنُ بنُ عِيسَى، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللّه ﴾. [إسناده ضعيف. احمد مطولاً: ۲۸۱۹، وأبو داود: ۲۲۹۰ ومطولاً ۵۷۷۹، والنساني مطولاً: ۲۷۸۰].

# ٢- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

٢٠٩٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِعَهُ يَحْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِعَهُ يَحْمَرُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " قَالَ عُمَرُ : فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِراً وَلَا تَحْدُ اللهُ عَمْرُ : فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِراً وَلَا آثِراً (١) . [احمد: ١١٢ ، والبخاري: ١٦٤٧ ، ومسلم: ٤٢٥٤].

٧٠٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنِ الحَسنِ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنِ الحَسنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَبْدِ اللَّوْمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ اللَّوْذَاعِيِّ، عَنِ اللَّوْذَاعِيِّ، عَنِ اللَّوْهُرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى(٣)، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى(٣)، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». [أحمد: ٨٠٨٧، والبخاري: ١١٠٧، ومسلم: ٤٢٦١].

 <sup>(</sup>١) ذاكراً: أي: ما تكلمت بها حالفاً، من قولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، أي: قلته له، وليس من الذكر بعد النسيان.
 آثراً: أي: ولا رويت عن أحد أنه حلف بها.

<sup>(</sup>٢) الطواغي: جمع طاغية، وهي فاعلة له، وقيل: الطاغية مصدر كعافية، عنى بها الصنم للمبالغة، ثم جمع على طواغي.

<sup>(</sup>٣) أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم، لأنهم كانوا قريبي عهد بالجاهلية.

٧٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌّ الْحَلَّالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ فَلَانًا، وَتَعَوَّذُ، وَلَا تَعُدْ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٩٠، والناني: ٣٨٠٧ و٣٨٠٨].

# ٣- بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى (١): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ». [أحد: ١٦٣٨٦، والبخاري: ١٣٦٣، وسلم: ٣٠٤].

٢٠٩٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا إِذَا لَيَهُودِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَجَبَتْ». [إسناده تالف].

الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُو كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً لَمْ يَعُدُ إِلَى (٣) الإِسْلَامِ سَالِماً ». [إسناده قوي. أحمد: ٢٣٠٠، وأبو داود: ٣٢٥٨].

# ٤ - بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ

٢١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ يَعَيُّ رَجُلاً يَحْلِفُ بَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ يَعَيُّ رَجُلاً يَحْلِفُ بِاللَّهِ بِأَلِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَاثِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ خَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلْيَسْ مِنَ اللَّهِ». [إسناده نوي. وني الباب عن ابن عمر باللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ». [إسناده نوي. وني الباب عن ابن عمر عداحمد: ٢٥٩٣، والبخاري: ٢١٠٨، ومسلم: ٢٥٥٤]

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ يَحْيَى بنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «رَأَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: وَرَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي (٥)». [أحمد: ١٥٥٤، والبخاري: ٢٤٤٤، ومله: ١٦٢٣].

#### ٥- بَابٌ: اليَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

٣٠١٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ بَشَّارِ بِنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ: "إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثُ أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ: "إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثُ أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ: "إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثُ أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيقٍ: "إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثُ أَوْ فَي «البخاري نَدُه «الناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ١٧٤٣ رو١٩٥١، والبخاري في «التاريخ الكبير»: (١٢٨/ ١٠٨)، وأبو يعلى في «مسنده»: ١٩٤٨، وفي «الأوسط»: ١٩٤٨، والحاكم: (١٣٠/١٥)، والبهقي: (١٠٠/١٠)].

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: محمد بن يحيى. وهو على الصواب في «تحفة الأشراف»: ٢٠٦٢.

<sup>(</sup>٢) أقحم في المطبوع قبل هذا الراوي: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة. وهو خطأ، فإن محمد بن إسماعيل بن سمرة هذا وإن كان شيخاً لابن ماجه، لكنه لم يرو عن عمرو بن رافع البجلي، وعمرو شيخ ابن ماجه، وقد صرح المزي بروايته عن شيخه الفضل بن موسى السيناني ورَقَمَ عليه برقم ابن ماجه في «تهذيب الكمال»: (٢٠/٢٢).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: إليه

<sup>(</sup>٤) وَلَفَظه: «أَلَا إِنَ الله ينهاكم أَن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت».

<sup>(</sup>٥) أي: آمنت بالله وكذَّبت عينيَّ، أي: صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والاستيلاء.

#### ٦- بَابُ الإِسْتِثْنَاءِ فِي اليَمِينِ

١٠٠٤ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (١)». [إسناده صحيح. حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (١)». [إسناده صحيح. أحمد: ٨٠٨٨، والترمذي: ١٦١٢، والناني: ٢٨٨٦].

مَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَيْرَ حَانِثٍ». [إسناده صحيح. أحمد: ٥٦٦٣، وأبو داود: ٣٢٦٢، والترمذي: ١٦١١، والنساني: ٣٨٦٤، وانظر ما بعده].

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُنْ عُمَرَ سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثُ». [إسناده صحيح. أحمد: ٤٥٨١، وأبو داود: ٣٢٦١، والنائي: ٣٨٦٠. وانظر ما تبله].

# ٧- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا

٧١٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيْدِ: كَدَّثَنَا غَيْلَانُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّهُ، ثُمَّ أُتِي بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ إِبِلِ ذَوْدٍ غُرِّ اللّهُ رَى (٣)، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا النَّلُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

١١٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبِدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بِنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بِنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأًى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرُ فَرَاكُم فَرُالَ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ». [أحمد: ١٨٢٥٧، ومسلم: ٤٢٧٦].

٣٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينِنَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بنُ عَمْرِو، سُفْيَانُ بنُ عُينِنَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بنُ عَمْرِه، عَنْ عَمْ وَغَنْ عَمْ وَاللَّهِ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي، وَاللَّهِ قَالَ: «كَفَّرْ عَنْ فَالَ: «كَفَرْ عَنْ فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيهُ وَلَا أَصِلَهُ، قَالَ: «كَفَّرْ عَنْ فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيهُ وَلَا أَصِلَهُ، قَالَ: «كَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ». [إسناده صحيح، أحمد: ١٧٢٢٨ مطولاً، والنساني: يَمِينِكَ». [إسناده صحيح، أحمد: ٢٨٢٩ مطولاً، والنساني:

# ٨- بَابُ مَنْ قَالَ: كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

٢١١٠ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ
 نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الثنيا على وزن دنيا: اسم بمعنى الاستثناء، أي أن الثنيا تنفعه حيث لا يحنث، أتى بالمحلوف عليه أم لا.

<sup>(</sup>٢) نستحمله: أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٣) ذُود غرِّ الذرى: أي نوق بيض الأسنمة، كنَّاية عن كونها سمينة.

۲۱۱۱ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بنُ عَمْرَ، عَنْ عَمْرِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى جَدُّو أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَتْرُكُهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا». [حسن فرن قوله: افإن تركها كفارتها، فهي زيادة شاذة في حديث ابن عمرو. احد: ٢٧٢٦] الله المهاد: ١٩٢٤. وأبو داود: ٢٧٢٤].

# ٩ - بَابٌ: كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؟

٢١١٢ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَعْلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ يَعْلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ يَعْلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ يَعْلَى اللَّهَ فَيُ ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ النَّهَ فَيَا اللهِ عَلْمَ بِعَنْ بَعْدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ النَّاسَ فَالَ : كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِ (٣) .

#### ١٠ - بَابُ ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِبْرَادِ المُقْدِ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ والبخاري: ١٢٣٩، ومسلم: ٥٣٨٨ مطولاً].

سُلَيْمَانَ بِنِ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. [إسناده صحيح. ابن أبي حاتم في المختارة: ١٦٨].

# ١١ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ، وَلَا يُكَفِّرَ

٢١١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ المَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: "إِذَا اسْتَلَجَّ (٤) أَحَدُكُمْ فَرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: "إِذَا اسْتَلَجَّ (٤) أَحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ، فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا». إلى اليَمينِ، فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا». [احمد: ٧٧٤٣، والبخاري: ٦٦٢٥، ومسلم: ٢٩٩١. وانظر ما بعده].

٢١١٤/ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ صَالِحِ الوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ صَالِحِ الوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. [البخاري: ٦٦٢٦. وانظر ما قبله].

#### ١٢ - بَابُ إِبْرَارِ المُقْسِم

٢١١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْشَاءِ، عَنْ مُعَاوِيةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْشَاءِ، عَنْ مُعَاوِيةَ بنِ صَالِحٍ قَالَ: مُعَاوِيةَ بنِ سُويُدِ بنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِبْرَارِ المُقْسِمِ. [احمد: ١٨٥٠٤، وسلم: ٨٨٥٠٤، مطولاً].

<sup>(</sup>۱) ولفظه عند الطحاوي: «من حلف على يمين قطيعة أو معصية، فحنِث، فذلك كفارة». ولفظه عند ابن حبان: «من حلف على ملك يمينه أن يَضُوِبَه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة». وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو داود بإثر الحديث ٣٢٧٤: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به.
 وقال البيهقي في (سننه): (١٠/ ٣٣) عن هذه الزيادة (فتركها كفارتها) أنها تخالف الروايات الصحيحة.

 <sup>(</sup>۱) إساده صعيف.
 وأخرجه ابن مردويه كما في اتفسير ابن كثير»: (۱۳۳/۲) طبعة الرسالة ناشرون.
 وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بذلك فيما أخرجه عبد الرزاق: ۷۰۰

وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بذلك فيما أخرجه عبد الرزاق: ١٦٠٧٥ و١٦٠٧٦، وابن أبي شيبة: ١٣٣١٢ و١٣٣٢٠. قال البيهقي: (١٠/٥٥): . . . فهذا شيء كان يراه عمر ﷺ، ولعله كان يستحب أن يزيد، ويجزئ أقل منه . . .

<sup>(</sup>٤) استلج: من اللجاج، وهو الإصرار على الشيء، ومعناه: أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث، فيكفّر، فذلك آثم له، أي: أكثر إثماً من الكفارة.

وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلج فيها ولا يكفِّرها.

مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةً، جَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةً، جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لأَبِي نَصِيباً مِنَ الهِجْرَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لا هِجْرَةً" فَانْطَلَقَ، فَدَخَلَ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ قَالَ: أَجَلْ، فَحَرَجَ العَبَّاسِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ قَالَ: أَجَلْ، فَحَرَجَ العَبَّاسُ فِي قَمِيصِ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءً، فَقَالَ: يَا العَبَّاسُ فِي قَمِيصِ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءً، فَقَالَ: يَا العَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءً، فَقَالَ: يَا العَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ فُلَاناً وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ فُلَاناً وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ إِلَيْهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنَّهُ لا مِجْرَةً وَ فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُ ﷺ يَكُهُ، وَمَاءَ النَّبِيُ عَلَى العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْهِ خَرَةِ، فَقَالَ النَّبِي عَمْ مَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَاسُ الْمَالَةُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَ الْمَالَةُ عَلَى الْهَالَ الْمَالَةُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمَالَ الْمَالَى الْعَبَالُ الْمَالَى الْمَالَ الْمَلْلُ الْمَالَ الْمَالُهُ الْمَالَ الْمَالُونَ الْمَالِهُ الْمَالَ الْمَال

٢١١٦/ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِه، نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف. وانظر ما قبله].

قَالَ يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسُلَمَ أَهْلُهَا.

# ١٣ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

٢١١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ الكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ الأَصَمِّ، يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ الكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا حَلَفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شِئْتَ». [صحبح لغبره. أحمد: ١٨٣٩، والنساني شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شِئْتَ». [صحبح لغبره. أحمد: ١٨٣٩، والنساني في الكبريه: ١٠٧٥٩].

٢١١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ
 عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ دِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ ،
 عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ

أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُمْ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لأَعْرِفُهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُمْ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ». [صحيح. احمد: لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ». [صحيح. احمد: ١٠٢٣٢٩، والنساني في «الكبرى»: ١٠٧٥٤].

الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إلَّهُ عَلَيْشَةً لأُمِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إنتَّاهُ مِن النَّبِيِّ ﷺ، إنتَاهُ صحيح. أحمد: ٢٠٦٩٤. وانظر ما قبله].

#### ١٤ - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُبِيدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح). وحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِيهَا سُويْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُويْدِ بنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُويدُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِة، وَمَعَنَا وَائِلُ بنُ حُخْدٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوَّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوَّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِة، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِة، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِةُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِة، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِةً، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهُ عَلَى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ الْحُولَا وَحَلَفْتُ أَنَا المَسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ الْحُوا وَحَلَفْتُ اللهُ المُسْلِمُ الْحُولِ المُسْلِمُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المِسْلِمُ اللهُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ اللهُ المِسْلِمُ اللهُ اللهُ

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا البَيهِنُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ». [مسلم: ٢٨٤. وانظر ما بعده].

٢١٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:
 أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ
 صَاحِبُكَ». [احمد: ٢١١٩، ومسلم: ٤٢٨٣].

# ١٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ النَّذْرِ، عَنْ مَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ النَّذْرِ، وَفَالَ: ﴿إِنَّمَا بُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ ﴾. [احمد: ٥٢٧٥، والبخاري: ٢٦٠٨، ومسلم: ٢٢٤٠ بنحوه].

٣١٦٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ النَّذُرَ لَا يَأْتِي الْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ القَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ القَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُيسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ، فَيُسَتَّخُرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، فَيُيسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُبَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ ذَلِكَ (١)، وقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ ذَلِكَ (١)، وقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقُ وَلَا لَللَّهُ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقُ وَلَا لَللَّهُ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ ذَلِكَ (١)، وأخرج هذه اللفظة أحمد: ٢٢٩٨ لكن والبخاري مطولاً: ٤٦٨٤، ومسلم: ٢٣٩٨].

# ١٦ – بَابُ النَّذْرِ فِي المَعْصِيَةِ

٣١٧٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِيْنَةً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُمِيْنَةً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمً». [احمد: فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمً». [احمد: معمولاً].

٣١٢٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
والترمذي: ١٦٠٩، والساني: ٢٦٠٩٦، وأبو داود: ٣٢٩١ و٣٢٩١، والترمذي:

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةِ المَلِكِ، عَنِ أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِهِ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، والبخاري: ١٦٩٦].

#### ١٧ - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ

٣١٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَذُراً وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". [صحيح دون نَذُراً وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". [صحيح دون قَذَر نَذُراً وَلَمْ يَسِمه. الترمذي: ١٦٠٨، وأخرجه دون هذه اللفظة أحمد: 1٧٣٠١، ومسلم: ١٧٣٥].

٣١٢٨ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ مُضَعَبِ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُطِقْهُ، يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَر نَذْراً أَطَاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ». فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَر نَذْراً أَطَاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ». [اسناده ضعيف أبو داود: ٣٣٢٢](٢).

#### ١٨ – بَابُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ غَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذُراً فِي ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذُراً فِي الْبَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ يَعِيْ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ يَعِيْ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِي بِنَذُرِي. [أحمد: ٢٥٥، والبخاري: ٢٠٤٢، ومسلم: أُوفِي بِنَذُرِي. [أحمد: ٢٥٥، والبخاري: ٢٠٤٢، ومسلم:

<sup>(</sup>١) أي: يسهل عليه إعطاء مالم يسهل عليه إعطاؤه من قبل ذلك، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو داود بإثر الحديث: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس.
 وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١٧٦/٤): يعني: وهو أصح.

٢١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَم اليَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ الشَّبِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَم اليَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ الشَّبِيِّ عَنْ مَيْمُونَةً لَهُ، فَقَالٌ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ النَّبِيِّ وَهِي رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالٌ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «هَلْ بِهَا وَثَنَّ؟» قَالَ: لَا، بِبُوانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «هَلْ بِهَا وَثَنَّ؟» قَالَ: لَا، فَالَ: لَا، وَاللهَ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ ا

٢١٣١/ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ مِفْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. [صحيح لغيره. وانظر ما قبله].

#### ١٩ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

٣١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بِنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمُّهِ، تُوفِيتُ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا». [احمد: ١٨٩٣، والبخاري: ٢٧٦١، ومسلم: ٢٢٣٥].

٢١٣٣ - حَدَّثَهَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ
 بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ
 جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ:

إِنَّ أُمِّي تُوفِقِيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوفِقِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقُوفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِيَصُمْ عَنْهَا الوَلِيُّ. [صحبح لغيره. ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد: ١٨٦١، وحديث والبخاري تعليقاً بعد الحديث: ١٩٥٣، ومسلم: ٢٦٩٦، وحديث عائشة عند أحمد: ٢٤٤٠١، والبخاري: ١٩٥٢، ومسلم: ٢٦٩٢].

### ٢٠ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً

١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ زَحْرٍ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ زَحْرٍ، عَنْ أَمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّعَيْنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُفْبَةً بِنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِي حَافِيةً، عُفْبَةً بِنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِي حَافِيةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَحْمَرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». [صحبح «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَحْمَرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». [صحبح دون قوله: «ولنصم ثلاثة أبام». أحمد: ١٧٣٤٨، وأبو داود: ٣٢٩٣ ولانتمذي: ١٦٢٥، والنساني: ٢٨٤٦] (٢).

٧١٣٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ شَيْخًا الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: نَذْرُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: نَذْرُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُ اللهَ غَنِيُ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ». [أحمد: ٨٨٥٩، وسلم: ٢٢٤٩].

#### ٢١- بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ لِمَكَّةَ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلًّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلا يَتَكَلَّمُ، وَلا يَتَكَلَّمُ، وَلا يَتَكَلَّمُ، وَلْيَسْتَظِلً ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيَسْتَظِلً ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظِل ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيَسْتَظِل ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظِل ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظِل ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظِل ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظِل ، وَلا يَسْتَظ لَا ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظِل ، وَلا يَتَكَلَّم، وَلْيُسْتَظ لَل ، وَلا يَسْتَظ لَا الله وَلا يَسْتَظ لَل ، وَلا يَسْتَظ لُول ، وَلا يَسْتَظ لَل ، وَلا يَسْتَظ لَل ، وَلا يَسْعَ ط وَلا يَسْتَظ لُول ، وَلا يَسْتُ فِل اللّه وَلَا يَعْلَى اللّه اللّه مِنْ عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَلا يَعْمُ اللّه ا

<sup>(</sup>١) بُوانة بالضم وتخفيف الواو على وزن فُعالة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر الأحمر . انظر «معجم البلدان»: (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه دون ذكر الصيام. أحمد: ١٧٣٨٦، والبخاري: ١٨٦٦، ومسلم: ٤٢٥١.

١٣٦/ م- حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَيْبَةَ (١) الرَّاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، عَنْ وُهَيْبِ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وُهَيْبِ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [البخاري: ١٧٠٤. وانظر ما قبله].

# إنسيما أمّو الزَخِيل الرَحِيل إ

# [14] ١٢ - أَبْوَابُ التُّجَارَاتِ

#### ١ - بَابُ الحَثِّ عَلَى المَكَاسِب

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ». أَطْبَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ». [الناده صحيح. أحمد: ٢٤١٤٨. وانظر ما سيأتي برفم: ٢٢٩٠].

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: المَعْدَامِ بَنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْدِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةً ﴿ (٣).

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ
 هِ شَامٍ: حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بنُ جَوْشَنٍ القُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ،
 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ المُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الشِّهَدَاءِ يَوْمَ القِيامَةِ». [إسناده حسن في الشواهد. الدارقطني: ٢٨١٢، والحاكم: (٧/٢)، والبيهقي: (٢٦٦/٥)].

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى النَّرِمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ». [أحمد: ٧٤٦٨، والبخاري: ٥٣٥٣، وسلم: ٧٤٦٨].

مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سُلْيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سُلْيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ شُلْيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ خُبَاء خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النّبِيُ عَلَيْ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ اليَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: «أَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» ثُمَّ أَفَاضَ القَوْمُ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، فِي ذِكْرِ الْغِنَى، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصَّحَةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ وَالصَّحَةُ لِمَنِ النَّفْسِ مِنَ النَّغْسِ مِنَ النَّفْسِ مِنَ النَّعْمِ». [اسناد، حن. أحمد: ١٦٦٤٢ ر٢٢١٥٨].

## ٢- بَابُ الإِقْتِصَادِ فِي طَلَبِ المَعِيشَةِ

٣١٤٢ - حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُنِ رَبِيعَةَ بنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ المَلِكِ بنِ سَعِيدٍ أَبِي عَبْدِ المَلِكِ بنِ سَعِيدٍ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: شَنَبَة. وكذا هو في التهذيب الكمال؟: (٣٠٧/٦) و(٢٩٧/٦)، والتهذيب التهذيب؟: (٢٠٤١)، وذكره في التقريب؟ في موضعين: الأول بعد الترجمة: ١٢٨٠ في الحسن بن محمد بن شعبة، وذكر أن صوابه: الحسين بن محمد بن شَنَبة على أن محقق التقريب؟ أثبتها شيبة وصوّبه وأحال إلى تعليقه في الموضع الثاني ـ الموضع الثاني: ١٣٤٩: الحسين بن محمد بن شيبة. وذكر محقق التقريب؟ هنا أن المؤلف ـ ابن حجر ـ ذكره في الحسن بن محمد؟ وكتبها هناك: (شَنَبَة، وكتبها هنا أولاً في نسخته التي بخطه: (شَنَبَة) وضبطها بفتح المعجمة والنون الموحدة، ثم ضرب على الضبط وطمس نقطة النون ووضع نقطتين للياء، فجاءت: الشيبة واضحة، ويدلُ هذا على أنه تراجع عن ضبطه الأول.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: وَهْب. وهو وُهيب بن خالد بن عجلان البصري، الثقة الثبت.

<sup>(</sup>۲) صحیح.

وأخرج الشطر الأول أحمد: ١٧١٩٠، والبخاري: ٢٠٧٢بنحوه.

وأخرج الشطر الثاني أحمد: ١٧١٧٩، والنسائي في «الكبري»: ٩١٤١ و٩١٦٠ بنحوه.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا(')، قَالِنَ كُلًا مُيسَرِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». [صحيح. ابن أبي عاصم في «السنة»: ٤١٨، والبزار في امسنده»: ٣٧١٩، والحاكم: (٢/٤)، والقضاعي في امسند الشهاب، ٢١٦، والبيهقي: (٥/ ٢٦٤)].

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ بَهْرَامٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُشْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، مَحَمَّدِ بِنِ عُشْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَثِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ عَنِ الأَعْمَثِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا، المُؤْمِنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا، المُؤْمِنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ والحزنا: ١٠٩، وأبو نعيم في "الحلية": (٣/ ٥٢)، وبهما: الذي يهتمًا.

#### ٣- بَابُ التَّوَقِّي فِي التَّجَارَةِ

مَا ٢١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ السَّمَاسِرَةَ ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو أَحْسَنُ السَّمَاسِرَة ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو أَحْسَنُ مِنْهُ ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ ، إِنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ الحَلِفُ وَاللَّعْوُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ » . [اسناده صحيح . احد: ١٦١٣٩ ، والترمذي : ١٢٥٠ ، والنساني : ٢٨٢٩ و ٢٨٢٩ .] .

كَانَا عَفْهُ بِنُ كُمَيْدِ بِنِ كَاسِبِ: حَلَّنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبِ: حَلَّنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ اللهِ بِنِ عُفْمَانَ بِنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُفْمَانَ بِنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكُرَةً، فَنَادَاهُمْ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ" فَلَمَّا رَفَعُوا يَتَبَايَعُونَ بُكُرَةً، فَنَادَاهُمْ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ" فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْعَنُونَ أَنْ التَّجَّارِ بُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلَّا مَنِ اتَّقَى (٣) وَبَرَّ وَصَدَقَ ". [حين لغيره. النرمذي: ١٢٥٣].

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كُنْتُ أَجُهُزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَنَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، كُنْتُ عَائِشَةً أُمَّ المُؤْمِنِينَ، كُنْتُ أَجَهَزُ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا أُجَهَزُ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْعَلْ، مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى تَقْعَلْ، مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِذَا سَبَّبَ اللّهُ لأَحَدِكُمْ رِزْقاً مِنْ وَجُهِ، فَلَا يَدَعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ ﴿ . [اسناده ضعف. أحمد: ٢١٠٩٢].

#### ٥- بَابُ الصِّنَاعَاتِ

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القُرشِيُّ، عَنْ جَدُّهِ سَعِيدٍ (٤) بنِ أَحَيْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَيْهُ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ» قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ:

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿أَجَمَلُوا فِي طَلَبِ الدِّنيا﴾، يقال: أجمل في الطلب: إذا اعتدل ولم يُفْرِط.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في المطبوع: قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: اتقى الله.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «عن جده، عن سعيد» وهو تخليط قبيح، فجده هو سعيد بن أبي أحيحة.

وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا، كُنْتُ أَرْعَاهَا لأَهْل مَكَّةً بِالقَرَارِيطِ». [البخاري: ٢٢٦٢].

قَالَ سُوَيْدٌ: يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ.

• ٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، وَالحَجَّاجُ، وَالهَيْثُمُ بنُ جَمِيل، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًّا نَجُّاراً». [أحمد: ٧٩٤٧، ومسلم: ٦١٦٢].

٧١٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْح: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». [أحمد: ٢٤٤١٧، والبخاري: ٧٥٥٧، ومسلم: ٥٥٣٤].

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ فَرْقَدِ السَّبِّخِيِّ، عَنْ يَزيدَ بن عَبْدِ اللهِ بن الشِّخْيرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاخُونَ وَالصَّوَّاغُونَ». [اسناده ضعيف. أحمد: ٧٩٢٠].

#### ٦- بَابُ الحُكْرَةِ وَالجَلَبِ

٢١٥٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ سَالِم بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرُ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الجَالِبُ مَوْزُوقٌ، وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونُ». [إسناده ضعيف. عبدبن حميدني المسنده : ٣٣، والدارمي في المسنده : ٢٥٤٤، والفاكهي في الخبار مكة): ١٧٧٤، والعقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٢٣١\_٢٣٢)، وابن عدي في الكامل: (٥/ ٢٠٣)، والحاكم: (٢/ ١٤)، والبيهقي: (٦/ ٣٠)].

هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئُ». [أحمد: ١٥٧٥٨، ومسلم: ٤١٢٣].

٧١٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الهَيْشَمُ بنُ رَافِع: حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى المَكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بِّنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ احْتَكُرَ عَلَى المُسْلِمِينَ طَعَاماً (١)، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٣٥].

#### ٧- بَابُ أَجْرِ الرَّاقِي

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى ثَلَاثِينَ رَاكِباً فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْم، فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا ، فَأَبَوْا ، فَلَدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا ، فَقَالُوا: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَماً، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلْنَا (٢)، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الحَمْدُ» سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرئَ وَقَبَضْنَا الغَنَمَ، فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُماً (٣)». [إسناده صحيح. أحمد: ١١٠٧٠، والترمذي: ٢١٩٢، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٧٩٩ و١٠٨٠٢. وانظر ما بعده].

٢١٥٦/ م- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا ٢١٥٤ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ | أَبُو بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ المُتَوَكِّلِ (١)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: طعامهم. وهو كذلك في «التحقة»: ١٠٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: قاله تطييباً لقلوبهم، ولبيان أنه حلال طيب. في المطبوع: فقبلناها.

<sup>(</sup>٤) هكذا وقع في هذه الرواية «عن ابن المتوكل» وسيبين المؤلف في آخر السند أن هذا خطأ، وأن الصواب: عن أبي المتوكل. وجاء في المطبوع: عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكّل.

وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري، وأبو بشر الراوي عنه هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

يَنَيُّةٍ ، بِنَحُوهِ . [أحمد: ١٠٩٨٥ ، ومسلم: ٥٧٣٣ ، وفيهما : عن أبي المتوكل . وانظر ما قبله ، والطريق الذي بعده] .

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. [احمد: ١١٣٩٩، والبخاري: ٥٧٣١، ومسلم: ٥٧٣٤. وانظر ما قبله].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو المُتَوَكِّل.

#### ٨- بَابُ الأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بِنُ زِيَادٍ المَوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ ثَعْلَبَةً، المَوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ ثَعْلَبَةً، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۲۱۵۸ – حَدَّثنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَلْم (۱)، عَنْ عَطِيَّةَ الكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلاً القُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْساً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ لَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ لَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ المختارة»: ١٢٥٣، والبيهني: (١٢٥٦ - ١٢٥)].

# ٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ، وَعَسْبِ الفَحْلِ

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (٢)، وَحُلُوانِ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (٢)، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ. [احمد: ١٧٠٧٠، والبخاري: ٥٣٤٦، ومسلم: ٤٠١٠].

۲۱۹۰ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضِيْلٍ: خَدَّلَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَعَسْبِ الفَحْلِ. [إسناد، رَسُولُ اللهِ عَيْقِ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَعَسْبِ الفَحْلِ. [إسناد، صحيح. أبو داود: ٣٤٨٤، والنساني: ٤٦٧٩].

٢١٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِمٍ مُسْلِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَوْرِ (٣). [احمد: قال: قَلَى السِّنَوْرِ (٣). [احمد: قال: الله عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور].

# ١٠ - بَابُ كَسُبِ الحَجَّامِ

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَلَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَلَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ. [احمد: ٣٣٣٧، والبخاري: ٣٢٧٨، ومسلم: ٤٠٤١].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَخِدَهُ (٤).

 <sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بين ثور بن يزيد وبين عبد الرحمن بن سلم: خالد بن معدان، وذكر هذه الزيادة المزي في «تحفة الأشراف»: ٦٩،
 وذلك وهم، ووهمه بذلك ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ٦٥)، وتعقّبه أيضاً ابن حجر في «النكت الظراف».

<sup>(</sup>٢) مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزني، وسماه مهراً لكونه على صورته.

 <sup>(</sup>٣) السنور: القط، والنهي محمول على القط الوحشي الذي لا نفع فيه، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به
 كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالاً. . . انظر «شرح مسلم» للنووي: (١٠/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) يريد عن سفيان بن عيينة، فله طرق عن عبد الله بن طاووس من غير طريق سفيان.

٢١٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ أَبُو حَفْصِ الصَّيْرَفِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَادَةً (١) الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَنِي، فَأَعْظَيْتُ الحَجَّامَ أَجْرَهُ. [صحبح لنبره. أحمد: ١٩٢].

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَلْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. [احمد: مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. [احمد: ١٢٨٨٣، والبخاري: ٢١٠٢، ومسلم: ٤٠٣٨ بنحو، مطولاً].

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثِنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُفْبَةً بِنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الحَجَّام، [صحيح لغيره. الحازمي في الاعتبارا ص١٧٤].

٢١ُ٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بِنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَرَامِ بِنِ مُحَيِّصَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ كَسِبِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الحَاجَةَ، فَقَالَ: كُسْبِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الحَاجَةَ، فَقَالَ: المُعلِقُهُ نَوَاضِحَكَ». [صحبح. أحمد: ٢٣١٩، وأبو داود: ٣٤٢٢، والرمذي: ٣٢٢٦].

# ١١ - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرُسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالحِنْزِيرِ، وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالحِنْزِيرِ،

وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا البُّلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا، هُنَّ حَرَامٌ» الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا، هُنَّ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ(")، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». قَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ(")، وسلم: ١٤٤٧٤.

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْقَطَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ مُراقِهِنَّ، عَنْ أَمَامَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ١٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلَامَسَةِ

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَر، عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَر، عَنْ حُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَر، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبْدٍ اللهِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبْدٍ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبَيْدٍ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ. [أحمد: ١٠٤٤١، والبخاري: ٨٥٥، ومسلم: ٣٨٠١، والبخاري: ٣٨٥٠.

زَادَ سَهْلٌ: قَالَ سُفْيَانُ: المُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمَسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ وَلَا يَرَاهُ، وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي.

<sup>(</sup>١) هو بفتح العين المهملة كما ذكر ذلك الحُفَّاظ. وانظر التعليق الآتي على الحديث رقم: ٤٠١١.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: أبي حميد. وهو أبو جميلة ميسرة بن يعقوب الطُّهَوي، الكوفي.

 <sup>(</sup>٣) أجمل الشحم: أذابه واستخرج دهنه.
 وفي هذا الحديث إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم بتغيير، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.

<sup>(</sup>٤) تحرُّف في المطبوع إلى: حبيب، بالحاء المهملة.

# ١٣ - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ

٢١٧١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 ﴿لَا يَبِيعُ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ». [احمد: ٤٥٣١ بنحوه مطولاً، والبخاري: ٢١٣٩، ومسلم: ٢٨١١].

١١٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَا النَّبِيِّ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ». [احمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، وسلم: ٣٤٥٨، بنحو، مطولاً].

# ١٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

٧١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكُ (ح). وحَدَّثْنَا أَبُو حُذَافَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ البَّنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (٢).
أَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (٢).
[أحمد: ٢٥٥١ مطولاً، والبخاري: ٢١٤٢، ومسلم: ٢٨١٨].

١٧٤ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بِنُ الرَّهُ فِي بِنُ الرَّهُ فِي بِنُ الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فَالَ: «لَا سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا». [احمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، ومسلم: ٣٤٥٨ مطولاً، وهو تنمة الحديث السابق برقم: ٢١٧٧].

# ٥١ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ

٧١٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٣)». [احمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، ومسلم: ٣٤٥٨ مطولاً، وهو الحديث السابق نفسه، لكن ابن ماجه رواه مقطعاً].

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلْلَهُ قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». [احد: ١٤٢٩١، رسلم: ٣٨٢٧].

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. [احمد: ٣٤٨٢، والبخاري: ٢١٥٨، ومسلم: ٣٨٢٥].

# ١٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانٍ، مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئاً قَالَ: «لَا تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئاً فَاللَّذَ اللَّهُ فَي مِنْهُ شَيْئاً فَاللَّذَى السَّوقَ». [احمد: فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ». [احمد: ١٠٣٢٤، وسلم: ٢٨٢٢].

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبِدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

 <sup>(</sup>١) يبيع، بإثبات الياء على أن (لا) نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة، كقراءة ابن كثير: ﴿إنه من يتقي ويصبر﴾ بإثبات الياء،
 وكذلك القول في (يسوم) في الحديث التالي بإثبات الواو.

<sup>(</sup>٢) النجش: هو أن يمتدح السلعة، ويزيد في ثمنها لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره، ليزيد ويشتريها.

 <sup>(</sup>٣) المراد به: أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له الحاضر المقيم بالبلد: اتركه
 عندي لأبيعه على التدريج بسعر أعلى. فيكون له سمساراً كما جاء مفسراً في رواية ابن عباس الآتية برقم: ٢١٧٧.

غُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ. [احمد: ٤٥٣١، والبخاري: ٢١٦٥، ومسلم: ٣٨١١ و٣٨٢٠].

٣١٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَحَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ (ح). وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ: وحَدَّثَنَا أِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَدَّنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَلْ قَلْ البَيُوعِ. [احمد: ٢٠٩٦]. والبخاري: ٢١٤٩ كلاهما مطولاً، وسلم: ٢٨٢١].

#### ١٧ - بَابٌ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

٢١٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْنَرِقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدُ مِنْهُمَا البَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». [احمد: يَتُرُكُ وَاحِدُ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». [احمد: يَتُرُكُ وَاحِدُ مِنْهُمَا البَيْعَ، وَلَمْ المَعْدَانَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ، وَأَحْمَدُ بنُ المِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بنِ المِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بنِ مُرَّزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». [اسناده صحيح. أحمد: ١٩٨١٣، وأبو داود: ٣٤٥٧].

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالًا: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلِيْنَ : «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». [صحيح لغيره. احمد: ٢٠٢٤١، والنساني مطولاً: ٤٤٨٦ و٤٤٨٦].

#### ١٨ - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

٢١٨٤ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بِنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطِ (١)، فَلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اخْتَرْ» فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللهَ عَمْرَكَ الله عَمْرَكَ اللهِ عَلَيْهُ: «اخْتَرْ» فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعالَا: المنافِره الترمذي: ١٢٩٣].

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ اللِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ دَاوُدَ بنِ صَالِحٍ المَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ دَاوُدَ بنِ صَالِحٍ المَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ". [صحبح لغيره. البخاري في التاريخ الكبيرة: (٢٧٨/٤)، وابن جان: ٤٩٦٧).

#### ١٩ - بَابُ البَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ بِنِ قَيْسٍ رَقِيقاً مِنْ رَقِيقِ الإَمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً، وَقَالَ الأَشْعَثُ بِنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ بِعِشْرِينَ أَلْفاً، وَقَالَ الأَشْعَثُ بِنُ قَيْسٍ: إِنَّ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ مِنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: مِاتِهِ، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: الْبَيْعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةً، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالقَوْلُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا بَيِّنَةً، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالقَوْلُ البَيْعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةً، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالقَوْلُ اللّهَ عَلْهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ وَالْمَانِ وَلَاسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةً ، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالقَوْلُ اللّهَ عَلْهُ وَالْمَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةً ، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ اللّهِ عَلَى الْعَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْعَنْ الْمَالَةُ وَالْمَانِهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَيْعَالِهُ الللْمَالِيْ اللّهُ وَلَ

<sup>(</sup>١) الخَبَط: الورق الساقط من جراء ضرب الشجر بالعصا، وهو من علف الإبل.

 <sup>(</sup>۲) عمركَ الله، بنصب الأول والثاني، معناه: سألت الله أن يطيل عمرك.
 بيّعاً: تمييز، أي بيّع، كأنه رضي بهذا القول فمدحه بأنه خير بيّع، وأنه يستحق أن يُدعى له.

مَا قَالَ البَائِعُ، أَوْ يَتَرَادًانِ البَيْعَ » قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدًّ | شِفّ (٢) مَا لَمْ يُضْمَنْ (٣). الْبَيْعَ، فَرَدُّهُ. [حسن بطرقه. أحمد: ٤٤٤٣].

# • ٢- بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بنَ مَاهَكَ يُحَدُّثُ عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الَّبَيْعَ وَلَيْسٌ عِنْدِي، أَفَأْبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٥٣١١، وأبو داود: ٣٥٠٣، والترمذي: ١٢٧٦، والنسائي: ٤٦١٧].

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، قَالًا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَعِمِلُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1)». [صحيح لغيره. احمد: ٦٦٧١، وأبو داود: ٣٥٠٤، والترمذي: ١٢٧٨، والنسائي: ٦٣٣ مطولاً].

٢١٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ مِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابٍ بنِ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ<sup>(١)</sup>. الحمد: أُسِيدٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ المَهر، وأبو داود: ٢٥٠٧] (٧).

### ٢١- بَابٌ: إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ

٢١٩٠ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَن الحَسَن، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا». [رجاله ثقات. أحمد: ٢٠٠٨٥، وأبو داود: ٢٠٨٨، والترمذي: ١١٣٦، والنسائي: ٤٦٨٦ مطولاً، وعندهم عن سمرة بدون شك، وسيأتي برقم: ٢٣٤٤، وانظر الحديث التالي].

٢١٩١ - حَدَّثْنَا الحُسَيْنُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَسُمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ (٥٠)، فَهُوَ لِللَّوَّلِ». [رجاله ثقات. وانظر ما قبله].

#### ٢٢ - بَابُ بَيْع العُرْبَانِ

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

- ربح ما لم يضمن: هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. (1)
  - **(Y)** الشُّف ـ بالكسر وتشديد الفاء ـ: الفضل والربح.
- (٣) وأخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط»: ١٤٩٨، والحاكم: (٢/ ٢١)، والبيهقي: (٣١٣/٥) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: أن رسول الله ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: «أن أبلغهم أربع خصال: أن لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يضمن٬ وإسناده حسن، وهذه الرواية هي الحديث السالف غير أنه لم يرد ذكر عتاب بن أسيد فيها .
  - في المطبوع: الحسن بن سمرة. وهو تحريف قبح. **(£**) (0) المجيز: الولي، والقيِّم بأمر اليتيم والصغير، المأذون له في التجارة.
- بيع العربان، ويقال له: العربون: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع قسطاً من الثمن على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من (٦) الثمن، وإن لم يأخذ، فذلك للبائع.
- وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي. وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضاً عن عمر. ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال: أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر ﷺ، يعني أنه أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ. وانظر «المغني»: (٦/ ٣٣١).
- الحديث في «الموطأ» برواية يحيى الليثي: ١٣٣٨، ورواية الزهري: ٢٤٧٠ عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بنِ أَنسٍ: حَيْبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بنِ أَنسٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَنَا لَا نَهى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [ابناده ضعيف. وانظر ما قبله].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: العُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِثَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُوناً، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ، فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

وَقِيلَ: يَعْنِي \_ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \_: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى البَاثِعِ دِرْهَماً، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ، وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.

# ٢٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بِنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الغَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ (٢). [أحمد: ٧٤١١، وعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ (٢).

٢١٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ، حَنْ عَطَاءٍ، أَيُّوبُ بِنُ عُتْبَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي (٣) كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبَّامٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ. عَنِ الْبُنِ عَبَّامٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ. [صحبح لنبره. أحمد: ٢٧٥٢].

# ٢٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ، وَضُرُوعِهَا، وَضَرْبَةِ الغَائِصِ

إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ السَمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا جَهْضَمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ اليَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ البَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدِ العَبْدِيِّ، عَنْ شَحَمَّدِ بِنِ زَيْدِ العَبْدِيِّ، عَنْ شَحِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ (٤). إلىناده ضعيف جدًا. أحمد: ١١٣٧٧، والترمذي: ١٦٥١].

٢١٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٥). [أحمد: ٢٥٨٦، والبخاري مطولاً: ٢١٤٣].

# ٧٥- بَابُ بَيْعِ المُزَايَدَةِ

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدٍ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بِنُ عَجْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَادِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ (٦) نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدْتُ نَشْرَبُ فِيهِ المَاءَ، قَالَ: «الْتَتِنِي بِهِمَا» قَالَ: فَأَتَاهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ المَاءَ، قَالَ: «الْتِنِي بِهِمَا» قَالَ: فَأَتَاهُ

وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب، عن ابن لهيعة. . . وما
 رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعّف حديثه كله. وانظر «التمهيد»: (١٧٦/٢٤).

<sup>(</sup>١) بيع الغرر: كل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً غير مقدور عليه، كبيع السمك في الماء، أو الطير في الهواء. . .

 <sup>(</sup>۲) بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان
 هذا من بيوع الجاهلية.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عن يحيى بن كثير، بإسقاط لفظة: (أبي)، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) ضربة الغائص: هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه لأنه غرر.
 وكل هذه البيوع الواردة في الحديث داخلة في بيع الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم: ٢١٩٤.

<sup>(</sup>٥) حَبَل الحَبلة: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق.

<sup>(</sup>٦) الجِلْس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.

بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَشْرِي هَذَيْنِ؟" فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا لِلأَنْصَارِيِّ، وَقَالَ: "الشُترِ بِالآخِرِ قَدُوماً، فَأْتِنِي بِهِ" فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخِرِ قَدُوماً، فَأْتِنِي بِهِ" فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخِرِ قَدُوماً، فَأْتِنِي بِهِ فَانْبِدُهُ وَسُولُ اللهِ ﷺ، فَشَدَّ فِيهِ عُوداً بِيلِهِ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً" فَفَعَلَ، فَأَخذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَشَدَّ فِيهِ عُوداً بِيلِهِ، فَقَلْ : "أَشْتَر بِبَعْضِهَا طَعَاماً وَبِبَعْضِهَا ثَوْباً» ثُمَّ قَالَ: فَعَلَا يَحْبَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: "الشُترِ بِبَعْضِهَا طَعَاماً وَبِبَعْضِهَا ثَوْباً» ثُمَّ قَالَ: هَمَا لَكُومُ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي عُرْمٍ مُفْظِع، أَوْ لِذِي دَم مُوجِع (''». [المرفوع منه ورن الفصة صحيح لغيره. أحمد: ١٢١٣٤، وأبو داود: ١٦٤١، وأليرامذي: ١٦٤١، وأليرامذي: ١٦٤١، والنساني: ٢٥١٤ مختصراً).

#### ٢٦- بَابُ الإِقَالَةِ

٢١٩٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ يَحْيَى أَبُو الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُمرَيْسَرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً (٢)، أَقَالُهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحبح. أحمد: مُسْلِماً (٢)، وأبو داود: ٣٤٦٠].

# ٧٧ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

٢٢٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَى: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ:
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ، عَنْ
 أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
 عَلَى السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا،

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، البَاسِطُ، البَاسِطُ، الرَّاذِقُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدُ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». [إسناده صحيح. احمد: ١٤٠٥٧، وأبو داود: ٣٤٥١، والترمذي: ١٣٦١].

المحمد ا

#### ٢٨ - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي البَيْعِ

٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ البَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
 عَطَاءِ بِنِ فَرُّوخَ قَالَ: قَالَ عُشْمَانُ بِنُ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَدْخَلَ اللَّهُ الجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً،
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَدْخَلَ اللَّهُ الجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً،
 بَائِعاً وَمُشْتَرِياً». [حسن لغيره. أحمد: ٤١٠، والنساني: ٤٧٠٠].

٢٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بِنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ مُطَرِّفٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً، سَمْحاً إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً، سَمْحاً إِذَا أَشْتَرَى، سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٤)». بَاعَ (٣)، سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٤)». [٢٠٧١].

#### ٢٩ - بَابُ السَّوْمِ

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بِنُ شَيِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَادٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ

<sup>(</sup>۱) ذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حبيبه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.

<sup>(</sup>٢) أي: وافقه على نقض البيع، والإقالة تجري في البيعة والعهد أيضاً.

<sup>(</sup>٣) قوله: السمحاً إذا باعا سقطت من المطبوع. ﴿ ٤) قوله: السمحاً إذا اقتضى أي: طلب قضاء حقَّه بسهولة وعدم إلحاف.

عُمَرِهِ عِنْدَ المَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أَرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَفْعَلِي يَا قَبْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُريدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُريدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي لَكُونُ مَنِ اللّذِي تُريدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ». اللّذِي تُريدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، والطبوراني في «الكبير»: (٣١٨/١٥)، والفاكهي في «العبار مكة»: الكبار منه في «الكبير»: (٣٥/ ٤))، والمزي في «العبار منه في «الكبير»: (٣٥/ ٤))، والمزي في «العبار منه الكبار»: (٣١٩/ ٢٥))، والمذي في «العبار منه الكبال»: (٣١٤/ ٣٨))

مَارُونَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بِنِ هَارُونَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: التَّبِيعُ نَاضِحَكُ (٢) هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُو نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ المَدِينَةَ، قَالَ: "فَتَلِيعُهُ بِينَارِيْنِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ " قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا بِينَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: "وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ "حَتَّى بَلَغَ فِينَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: "وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ "حَتَّى بَلَغَ فِينَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: "وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ "حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، أَخَذْتُ بِرَأُسِ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، أَخَذْتُ بِرَأُسِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ النَّيِيَ ﷺ، فَقَالَ: "يَا بِلَالُ، أَعْطِهِ مِنَ النَّاضِحِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ النَّيْتُ وَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ النَّيْتِ وَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى آهٰلِكَ ". [احمد: ١٥٠١٥ مطرالاً، ومسلم: ١٠٤٤].

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بِنُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بِنُ أَخْبَرَنَا أَبِي سَهْلٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بِنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، الرَّبِيعُ بِنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَلِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ اللَّرِّ<sup>(٣)</sup>. [إسناده ضعيف. أبو يعلى في <sup>و</sup>مسنده: ٥٤١، وابن عدي في <sup>و</sup>الكامل: (٣/ ١٣٤)، والضياء في والمختارة: ٦٥٨، والمزي في <sup>و</sup>تهذيب الكمال: (٩/ ٦٨)].

# ٣٠- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ

٧٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «فَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ القِيامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَرَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللّهِ لَا خَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَوَى لَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو مَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو مَنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ اللّهِ لِكُذَيّا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَكَذَا الْعَصْرِ وَمُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو عَلَى اللّهُ الْعُلْمَ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْ بَيْ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ .

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » فَقُلْتُ: يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في سند هذا الحديث يعقوب بن حميد بن كاسب وإن كان فيه ضعف متابع، وعبد الله بن عثمان بن خثيم: قال المزي في «التحفة»: ١٨٠٤٨: في سماعه من قبلة نظر، وذكر الحافظ في الإصابة: (٨٧/٨) أنه جاء تصريحه بالسماع منها عند ابن السكن!.

<sup>(</sup>٢) الناضح: البعير الذي يستقى عليه، وما استعمل في سقي النخل والزرع. وانظر في شرح الحديث فنتح الباري،: (٥/ ٣١٣\_ ٣٢٢).

 <sup>(</sup>٣) النهي عن السوم هنا إما عن سوم السلعة، لكونه وقت ذكر وشغل بالعبادة. أو نهي عن الرعي، ويقويه قوله: (وعن ذبح ذوات الدر)
 أي: ذوات اللبن. انظر (فيض القدير): (٦/ ٣١٥).

«المُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ» (١٠).

٢٢٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح). وحَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ (٢) بنِ عَبَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ (٢) بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ : «إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَعْجَقُ». (احد: ٢٢٥٤٤، وسلم: ٢٢٥٤].

#### ٣١- بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبِّراً، أَوْ عَبْداً لَهُ مَالٌ

• ٢٢١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَاثِعِ إِلَّا قَالَ: "مَنِ اشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». [احمد: ٣٠٠٦، والبخاري: ٢٢٠٤، ومسلم: ٣٩٠١، وانظر ما بعده].

٠ ٢٢١٠ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. [احمد: ٤٥٠٢، والبخاري: ٢٢٠٦، ومسلم: ٣٩٠٣. وانظر ما قبله].

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةً أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةً أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبْداً» جَمَعَهُمَا. [رجاله ثقات. أحمد: ٤٩١١، والنساني في الكبرى : ٤٩٦٣. وانظر ما قبله].

771٣ حَدَّفَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ: حَدَّفَنَا الفُضَيْلُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَمَرِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَمَرِ النَّاخُلِ لِمَنْ أَبْرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ اللهَ عُلُولِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. [حسن المَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. [حسن المَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. [حسن المَدهُ. المَدهُ.

# ٣٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٣٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. [احمد: ٢٠٥٨ مطولاً، والبخاري: ٢١٩٤، ومسلم: ٣٨٦٢].

٣٩٢١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عِيسَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ». [احمد: ٥٥٥٩، وسلم مطولاً: ٣٨٧٧].

<sup>(</sup>١) إسناده الثاني صحيح، أما الأول فمنقطع.

وأخرجه بإسناده الأول: أحمد: ٢١٤٠٤.

وأخرجه بإسناده الثاني: أحمد: ٣١٤٣٦، ومسلم: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: سعيد.

بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. [أحمد: ١٤٨٧٦، والبخاري: ١٢٨١، ومسلم: ٣٩٠٨ مطولاً].

٧٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَیْدٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَی عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّی تَزْهُو، وَعَنْ بَیْعِ العِنَبِ حَتَّی یَشْوَدٌ، وَعَنْ بَیْعِ الحَبِّ حَتَّی یَشْتَدً. السناد، صحیح. احمد: ١٣٣١٤، وابو داود: ٣٣٧١، والترمذي: [سناد، صحیح. احمد: ١٣٣١٤، وابو داود: ٣٣٧١، والترمذي:

### ٣٣- بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالجَائِحَةِ

٢٢١٨ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبِيدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبِيدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. [احد: ١٤٣٢ بزيادة، ومسلم: ٢٩٣٠].

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٢)، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْعًا، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ اللهُ الْمُعْلِم؟». [سلم: ٣٩٧٥ بنحوه].

#### ٣٤- بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الوَزْنِ

٢٢٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيَّ بِنُ مُحَمَّدٍ
 وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُغَمَّدُ بِنُ إِسْمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ:
 شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سُويْدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ:

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ العَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ يَخِيْتُهُ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّيْةٍ: «يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ». [إسناده حسن. احمد: لَهُ النَّبِيُّ عَيِّيْةٍ: «يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ». [إسناده حسن. احمد: لهُ النَّبِيُ عَيِيْةٍ: «يَا وَزَّانُ، والترمذي: ١٣٥٣، والنسائي: ١٩٩٦. وسياتي عند المصنف برقم: ٢٥٧٩ مختصراً].

الوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الوَلِيدِ، قَالَا: حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً أَبَا صَفْوَانَ بِنَ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً أَبَا صَفْوَانَ بِنَ عَمِيرَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيلَ (٣) عَمِيرَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيلَ (٣) قَبْلَ الهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِي، فَأَرْجَحَ لِي، [حسن، احمد: ١٩٠٩٩، وأبو داود: ٣٣٣٧، والنساني: ١٩٠٩٤].

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُعْبَةً، عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ جَايِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا وَزَنْتُمْ فَارْجِحُوا ﴾. [إسناده صحيح. أبو عوانة ني امسنده ؛ ٤٨٦٥، والقضاعي ني امسند الشهاب ؛ ٤٥٩]

# ه ٣- بَابُ التَّوَقِّي فِي الكَيْلِ وَالوَزْنِ

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَقِيلِ بِنِ خُويْلِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَقِيلِ بِنِ خُويْلِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُ الحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَيِّلًا النَّهُ المَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ المَبْحَانَهُ: ﴿ وَتَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (٥) فَأَحْسَنُوا الكَيْلَ بَعْدَ شُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (٥) فَأَحْسَنُوا الكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. [إساد، حسن النساني في الكبرى الكبرى المَدْد. [11090].

<sup>(</sup>١) وأخرجه البخاري: ١٤٨٨، ومسلم: ٣٩٧٨ مختصراً بذكر النهي عن بيع الثمرة حتى تزهو.

<sup>(</sup>٢) الجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح، والصقيع، والجراد...

<sup>(</sup>٣) يريد رِجْلي سراويل، لأنَّ السراويل من لباس الرِّجلين، وَبعضهم يسمي السراويل رِجْلاً.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه بنحوه أحمد: ١٤١٩٢، والبخاري: ٢٦٠٤، ومسلم: ٤١٠٥ من طريق شعبة، عن محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: بعت من رسول الله يحيراً في سفر، فلما أتينا المدينة، قال: «اثت المسجد فصل ركعتين» ثم وزن لي فأرجح لي، فمازال عندي منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة.

<sup>(</sup>٥) التطفيف: البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم.

# ٣٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الغِشِّ

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (١)». مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (١)». [صحيح. أحمد: ٧٢٩٢، ومسلم بنحوه مطولاً: ٢٨٤].

الله المحمراء عَدْ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي المحمراء قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَنبَاتِ مَنْ أَبِي المحمراء قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَنبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: (لَجُلُ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: للعَلَّكُ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». [إسناده ضعبف للعَلَّكُ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». [إسناده ضعبف جئاً. ابن أبي شببة في المسنده: (٢٢/ والدولابي في الكبير»: (٢٢/ (٢٤٥)). والأسماء: ١٦٠ و ١٦١، والطبراني في الكبير»: (٢٢/ (٢٤٥)).

# ٣٧- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْنَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [أحمد: ٣٩٦، والبخاري: ٢١٢٦، ومسلم: ٣٨٤٠].

٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّبْغِيُّ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّبْغِيُّ: حَدَّثَنَا خِمْرَادُ بِنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [أحمد: ٢٤٣٨، ومسلم: ٣٨٣٦].

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.

٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى ابْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ البَاثِع، وَصَاعُ المُشْتَرِي. [إسناده ضعيف. عبدبن حميد: ١٠٥٩، والدارقطني: ٢٨١٩، والبيهتي: (٣١٦/٥)].

#### ٣٨- بَابُ بَيْعِ المُجَازَفَةِ

٣٢٢٩ حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُبَدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافاً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. [احمد: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. [احمد: ٢١٧٥، والبخاري بنحوه: ٢١٢٣، ومسلم: ٣٨٤٣].

• ٢٢٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بِنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ فَي قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِغِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِغِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِغِيْ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ شِغِيْ، فَقَالَ: ﴿إِذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلْهُ ﴾. [إسناده حسن احمد: ٤٤٤ بنحوه].

# ٣٩- بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ البَرَكَةِ

النَحْصُيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُسْرِ المَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَحْمَنِ النَحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَحْصُيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُسْرِ المَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَحْصُيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُسْرِ المَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ يَقْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، وإنما أراد أنه ترك اتباع سنته ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: يبعه، وهو الجادّة، والمثبت له وجه.

<sup>(</sup>٣) الشَّفُّ: الزيادة والربح.

٧٧٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي سَعْدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِب، عَنْ أَبِي أَيُّوب، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كِيلُوا كَرِب، عَنْ أَبِي أَيُّوب، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ». [صحبح. احمد: ٢٣٥٠٨].

### ٤٠ - بَابُ الأَسُوَاقِ وَيُخُولِهَا

٣٢٣٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنُ السُحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنِ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ ابْنَا (٢) الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ البَرَّادِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بِنَ الْمُنْذِرِ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُ مَنَ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُ مَنَ أَبِي أَبَاهُ المُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ثُمَّ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ثُمَّ اللَّيْفِ فَوَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ثُمَّ قَالَ: هِنَوْنِ ، فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: السَّوقِ، فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا السُّوقِ، فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا السُّوقَ، فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا السُّوقَةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ العُمُوقِيُّ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ العُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي ءَ مُثَمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَثْمَانَ النَّهُ بِعَدُ مَنْ خَدَا إِلَى صَلَاةِ الصَّبْحِ خَدَا مِرَايَةِ السَّبِعِ خَدَا مِرَايَةِ السَّبِعِ خَدَا مِرَايَةِ الْإِلْمِسُ». [إسناده الإيمَان، وَمَنْ خَدَا إِلَى السُّوقِ خَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ». [إسناده ضعيف جدًّا. العقيلي في "الضعفاء»: (٣/ ٤١٨)، والطبراني في الكبر،: ٦١٤٦، والمزي في "تهذيب الكمال»: (١٩٥/ ٢٨٠- ٢٨١)].

٢٢٣٥ ـ حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِه بنِ دِينَارٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ

السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِبكَ لَهُ، لَهُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِبكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَهُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ أَسْتُكَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ». [إسناد، ضعيف جئاً، أحمد: ٣٢٧، والترمذي: ٣٧٧].

### ٤١ ـ بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ البَرَكَةِ فِي البُكُورِ

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».

قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشاً، بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. [صحبح لغيره أحمد: ١٥٤٤٣، وأبو داود: ٢٦٠٦، والترمذي: ١٢٥٥، والنسائي في «الكبرى»: ٨٧٨٦].

العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَيْمُونِ المَدَنِيُّ، عَنْ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَيْمُونِ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْحَمِيسِ». [إسناده ضعف. أبو نعيم في "تاريخ أصبهان": (١/ ٢١٦)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق": في "تاريخ أصبهان": (١/ ٢٦٣)، والحرائطي في "مكارم الأخلاق": الكمال": (١/ ٣٦٣)، والمذي في "تهذيب الكمال": (١/ ٣٦٣)، والمخميس - الحديث الكمال": (به بنواهده].

٢٢٣٨ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: سعيد. (٢) تحرف في المطبوع إلى: أنبأنا.

الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ الجُدْعَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمِّنِي فِي بُكُورِهَا»(١).

#### ٤٢ ـ بَابُ بَيْعِ المُصَرَّاةِ

٢٢٣٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً (٢)، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً (٢)، فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ » يَعْنِي: الْحِنْطَةَ. [احمد: ١٠٥٨٦ ، ومسلم: ٣٨٢٣ و٣٨٣٣].

٢٧٤٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ سَعِيدِ الحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةٌ (٣) فَهُوَ بِالخِبَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ: مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحاً». [إسناد، ضعف. أبو داود: ٣٤٤٦].

٢٢٤١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ المَصْدُوقِ أَبِي القَاسِم ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: (بَبْعُ المُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ. [اسناده ضعيف مرفوعاً. احمد: ٤١٢٥](١)

## ٤٣ \_ بَابٌ: الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

المُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ مُحْلَدِ بِنِ خُفَافِ بِنِ إِيمَاءَ بِنِ رَحَضَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ العَبْدِ إِيضَمَانِهِ (٥). [إسناده حسن. أحمد: ٢٥٧٤٥ مطولاً، وأبو داود:

(۱) إسناده ضعيف.

قال المزي في "تحفة الأشراف": ٧٧٥٤: رواه إبراهيم بن فهد الساجي وعبد الله بن الصقر السكري وغير واحد، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن إسحاق بن جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصواب. وأخرجه على الصواب ـ كما قال المزي ـ ابن عدي في «الكامل»: (٢٦٩/١) عن عبد الله بن إسحاق المدائني، عن يعقوب بن وأخرجه على الرحمن بن أبي بكر ضعيف أيضاً.

لكن خالف يعقوب بن حميد بن كاسب إسماعيل بن أبي أويس، فقد أخرج عبد بن حميد في «المنتخب»: ٧٥٧، والخرائطي في «مكارم الأخلاق»: ٤٢٩، والبو الشيخ في «طبقات «مكارم الأخلاق»: ٤٢٩، والبوراني في «الكبير»: ١٣٣٩، وابن عدي في «الكامل»: ٤٢٩، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (٣٩٨/٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ١٤٩٠، وابن الجوزي في «العلل»: ٧٠٥ من طرق عن إسماعيل ابن أبي أويس، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجُدعاني، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر. وإسماعيل بن أبي أويس ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ضعيفان.

وله طرق أخرى، انظرها عند ابن عدي في «الكامل»: (٢٦٨/١ ـ ٢٦٩) و(١٨٨٦) وكلها ضعيفة أو منكرة.

- (٢) المصراة: من التصرية، وهو حبس اللبن في ضروع الماشية تغريراً للمشتري.
- (٣) المُحفَّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في
   ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جُمع. قاله في «النهاية».
  - (٤) وأخرجه ابن أبي شيبة: ٢١٠٨٧، والبيهقي: (٣١٧/٥) من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله موقوفاً.
     قال الدارقطني في «العلل»: (٥/٨٥): الموقوف هو الصواب.
    - وقال ابن حجر في «فتح الباري»: (٣٦٧/٤ ـ ٣٦٨): إسناده صحيح موقوفاً.
- (٥) معناه: الرجل يشتري العبد فيستغله، ثم يجد به عيباً، فيردُّه على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.

٣٥٠٨، والترمذي: ١٣٣١، والنسائي: ٤٤٩٥. وانظر ما بعده].

٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ عَلَا لِإِللهِ الزَّنْجِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَرَدُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبَةً: «الحَرَاجُ بِالضَّمَانِ». [حسن. احمد: رَسُولُ اللهِ عَيْبَةً: «الحَرَاجُ بِالضَّمَانِ». [حسن. احمد: رَسُولُ اللهِ عَيْبَةً: وانظر ما قبله].

#### ٤٤ - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

٧٢٤٥ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ أَنَّ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ». [إسناد، ضيف. أحمد: ١٧٢٩٢].

#### ٤٥ - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْباً فَلْيُبَيِّنْهُ

٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ بَرِيدَ بنِ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَرْيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُفْبَةَ بنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم بَاعَ مِنْ أَجِيهِ المُسْلِم بَاعَ مِنْ أَجِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». [إسناده حسن، أحد: ١٧٤٥١].

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا

بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولِ، وَسُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْباً لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ المَلَاثِكَةُ تَلْعَنُهُ». [إسناد، ضعيف. أحمد: ١٦٠١٣بنحر، مطولاً].

# ٤٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَيِّ إِذَا أُتِيَ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَيِّ إِذَا أُتِي يَاللَّهُ إِذَا أُتِي يَاللَّهُ إِذَا أَتِي يَاللَّهُ إِنْ يُفَرِّقُ لَلَهُ البَيْتِ جَمِيعاً، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. [حدن لغيره. أحد: ٣٦٩٠].

٧٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي مَيْمُونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيٌّ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الغُلَامَانِ؟» قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: «مُا فَعَلَ الغُلَامَانِ؟» قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: «رُدَّهُ». [صحح. أحد: ٨٠٠، والترمذي: ١٣٣٠].

مُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الهَيَّاجِ: حَدَّثَنَا عُنْ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طُلَيْقِ بنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى طُلَيْقِ بنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الوَالِي قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الوَالِي وَوَلَدِهِ (٢)، وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى: وَوَلَدِهِ (٢)، والدارقطني: ٢٠٤٦، والبيهقي: (١٢٨/٩)، والمزي في الهذيب الكمال؛: (٢٢/ ١٣)].

<sup>(</sup>۱) عهدة الرقيق، معناه: أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد بلا بينة، وإن وجد به عيباً بعد الثلاث، لم يرد إلا ببينة، هذا مذهب مالك، ولم يعتبر الشافعي العهدة، ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع وإلا ردَّه، وقال: لم يثبت خبر العُهدة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الوالدة وولدها.

#### ٤٧ \_ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

۲۲۰۱ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بِنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الكَرَابِيسِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بِنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بِنُ خَالِدِ بِنِ هَوْذَةَ: أَلَا فَهْ عُلْثُ كَتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَوْذَةَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا فِيهِ: "هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بِنُ فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا فِيهِ: "هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بِنُ فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا فِيهِ: "هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بِنُ خَالِدِ بِنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الشَيْرَى مِنْهُ عَلِيدِ بِنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الشَيرَى مِنْهُ عَلِيدِ بِنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ

#### ٤٨ ـ بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ

مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ وَنَصْرُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ وَنَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بِنُ الطَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُ، الطَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسٍ بِنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسٍ بِنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِاللَّرِدِقِ (٥) رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ وِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». [احمد: ١٦٢، والبخاري: ٢١٣٤، والبخاري: ٢٢٥٠].

۲۲۰٤ حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرِيْعٍ (ح). وحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ: حَدَّ ثَنَا اسْلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةُ السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالًا: حَدَّ ثَنَا سَلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةُ التَّمِيمِيُّ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ أَنَّ مُسْلِمَ بنَ يَسَارٍ، التَّمِيمِيُّ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ أَنَّ مُسْلِمَ بنَ يَسَارٍ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ عُبَيْدٍ حَدَّ ثَنَاهُ، قَالًا: جَمَعَ المَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيةً، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، عَبَادَةً بنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيةً، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، فَعَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَدَّ ثَهُمْ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَدَّ ثَهُمْ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، وَالتَّمْ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالبُرِّ بِاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ فَالَ أَحَدُهُمَا: وَالمِلْعِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْ بِالتَّمْ رِ بِالتَّمْ رِ بِالتَّمْ رِ التَّمْ رِ اللَّهُ عَنِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرِ بِالبُرِّ يَدَا بِيَدٍ، كَيْفَ شِنْنَا أَنْ نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ يَدَا بِيدٍ، كَيْفَ شِنْنَا أَنْ نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ يَدَا بِيَدٍ، كَيْفَ شِنْنَا (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي: لا عيب، والمراد به الباطن، سواء ظهر منه شيء أم لا. (٢) أي: ولا فجور، وقيل: المراد الإباق.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ولا خبثة ؛ بكسر المعجمة وبضمها ، وسكون الموحدة ، بعدها مثلثة أي: مَسْبِيًّا من قوم لهم عهد.

 <sup>(</sup>٤) قال السندي: قال العراقي: الأشهر في الرواية نصب بيع، فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه، يريد: كبيع مسلم، وإما أن يكون مصدراً لاشترى من غير لفظه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو.

 <sup>(</sup>٥) هكذا هو عند أحمد ومسلم، وسيأتي تنصيص ابن أبي شيبة عند المصنف قريباً برقم: ٢٢٥٩ على أن رواية سفيان هكذا. ووقع في المطبوع: «الذهب».

<sup>(</sup>٦) صحيح.

وأخرجه أحمد: ٢٢٧٢٩، والنسائي: ٤٥٦٤ و٤٥٦٦ و٤٥٦٦، وسمى النسائي في روايته الأولى عبد الله بن عبيد: عبد الله بن عتيك، وروايته الأخيرة مطولة.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٤/٤) من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة، فزاد في إسناده أبا الأشعث، وهو الصواب.

وأخرجه أحمد: ٢٢٧٢٧، ومسلم: ٣٣٠٤ من طريق أبي قلابة الجرمي، عن أبي الأشعث، عن عبادة. وانظر تتمة تخريجه في «المسند». وقد سلف بنحوه برقم: ١٨ فانظره.

٢٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «الفِظَّةُ بِالفِّظَّةِ، وَالخَّنْطَةُ وَالذَّهَبُ بِالشَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالنَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالنَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعِيرِ، وَالحِنْطَةُ بِالضَّعْدِ، وَالحَدْنَا النَّعْدِيرِ، وَالحَدْنَا النَّعْدِيرِ، وَالحَدْنَا الْسَّعِيرِ، وَالحَدْنَا النَّالَةِ بَالنَّالَةِ اللَّهُ بِمِثْلُ ». [احد: ٥٥٥٨، وسلم: ٤٠٦٨ بنحوه].

#### ٤٩ ـ بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

٣٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الحُدْرِيَّ (٢) يَقُولُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عِبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ (٢)، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ (٢)، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ أَنَّ وَسُلِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيقَةِ (٤)». [احمد: رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيقَةِ (٤)». [احمد: رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيقَةِ (٤)». [احمد: رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيقَةِ (٤)». [احمد: رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيقَةِ (٤)».

٢٢٥٨ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ

زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَلِيِّ الرِّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْياً مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنِيُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ. [إسناده صحيح. احمد: ١١٤٤٧].

## ٥٠ ـ بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ

٧٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بنَ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباً، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «اللَّهَبُ بِالوَرِقِ» احْفَظُوا. [إسناده صحيح. وسلف برقم: ٢٢٥٣ مطولاً فانظر تخريجه].

مَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بَنِ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ بِنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ قَالَ قَالَ: أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ظَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ الْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَازِنْنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ.

فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ، لَتُعْطِينَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً، فَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ». [البخاري: ٢١٧٠ بنحوه مختصراً، ومسلم: 2٠٥٩. وسلف برقم: ٢٢٥٣].

٢٢٦١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ بنِ عُثْمَانَ بنِ شَافِعِ، عَنْ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ

١) أي: لا فضل يفسد البيع إلا ما كان في الوزن، وأما ما كان من جهة الجودة والرداءة، فلا عبرة بذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: «عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: سمعت أبا سعيد» وذِكر أبي هريرة هنا خطأ، فالحديث رواه أبو صالح عن أبي سعيد مباشرة كما في «التحفة»: ٩٤، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) وهو بيع أحد النقدين بالآخر.

<sup>(</sup>٤) قال السندي نقلاً عن النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، ثم قال قوم: إنه منسوخ، وتأوله آخرون على أن المراد: لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة.

أَبِي طَالِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدُّرْهَم، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ، فَلْيَصْطَرِفُهَا بِذَهَبِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ». [إسناده ضعيف. الطبري في الهذيب الآثار» (مسند عمر): (٢/ ٧٣٦ و٧٤٣)، والطيراني في الأوسط): ٦٣٤٧، والدارقطني: ٢٨٨٠، والحاكم: (٧/ ٥٦)].

# ٥ - بَابُ اقْتِضَاءِ الذُّهَبِ مِنَ الوَرِقِ، وَالوَرِقِ مِنَ الذُّهَبِ

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَّرُ بنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ السَّانِب، أَوْ سِمَاكٌ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكٌ - عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ مِنَ الذَّهَب، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِم، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَخَذْتَ أَحَدُهُمَا، وَأَعْطَيْتَ الآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٤٨٨٣ بنحوه مختصراً. وانظر ما بعده].

٢٢٦٢/ م-حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف. أحمدً: ٦٢٣٩، وأبو داود: ٣٣٥٤، والترمذي: ١٢٨٦، والنسائي: ٤٥٨٦ و٤٥٩٣. وانظر ما قبله].

# ٥٢ - بَابُ النَّهْي عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

٢٢٦٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً، وَسُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ (١) الجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ (٢). [إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٤٥٧، وأبو داود: ٣٤٤٩].

### ٥٣ - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بِن سُفْيَانَ أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشِ مَوْلَى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَّاصِ عَن اشْتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ (٣)، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيْضَاءُ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَفَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [إسناده قوي. أحمد: ١٥١٥ مختصراً، وأبو داود: ٣٣٥٩، والترمذي: ١٢٦٨ و١٢٦٩، والنسائي مختصراً: ٤٥٤٩].

#### ٥٤ - بَابُ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ

٢٢٦٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْح (٢): أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِّ الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَتْ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبِ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَام، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلُّهِ . [أحمد: ٢٠٥٨ مطولاً، والبخاري: ٢٢٠٥، ومسلم: ٣٨٩٩].

٢٢٦٦ ـ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بنِ مِينَاءَ، عَنْ

قال ابن الأثير: أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منهما سكة، لأنه طبع بالحديدة. (1)

أي: إلا من أَمْرٍ يقتضي كسرها كرداءتها، أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال. (٢)

البيضاء: الحنطة، والسُّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قِشر له. (٣)

هكذا هو في «التحقة»: ٨٢٧٣، وفي المطبوع: حدثنا علي بن محمد. **(1)** وابن رمح وعلي بن محمد ـ وهو الطنافسي ـ كلاهما ثقة، لكن علي بن محمد لم يذكره المزي في «تهذيب الكمال» فيمن روى عن الليث.

المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت. (0)

والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبن والجهالة.

جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ<sup>(١)</sup>. [أحمد: ١٤٩٢١، ومسلم: ٣٩١٣ مطولاً].

٢٢٦٧ \_ حَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. ۗ [إسناده قوي. النسائي: ٣٩٢١ مطولاً. وسيأتي برقم: ٢٤٤٩ مطولاً].

#### ٥٥ ـ بَابُ بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْراً

٢٢٦٨ \_ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاح، قَالًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. [أحمد: ٤٥٤١، والبخاري: ٢١٨٤، ومسلم: ٣٨٧٦. وانظر ما بعده].

٢٢٦٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَأْفِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْراً.

قَالَ يَحْيَى: العَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً، بِخَرْصِهَا تَمْراً. [احمد: ٤٤٩٠ بنحوه مختصراً، والبخاري: ٢١٩٢ بنحوه، ومسلم: ٣٨٨٣].

#### ٥٦ \_ بَابُ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٢٢٧٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠١٤٣، وأبو داود: ٣٣٥٦، والترمذي: ١٢٨١، والنساني: ٤٦٢٤].

غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ | إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِي قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالحَبَوَانِ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ، يَداً بِيَلٍ» وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. [حسن لغيره. الترمذي: ١٢٨٢].

#### ٥٧ \_ بَابُ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ

٢٢٧٢ \_ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عُرْوَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنُسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسِ (٢).

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ. [احمد: ١٣٥٧٥، ومسلم: ٣٥٠٠ مطولاً].

#### ٥٨ \_ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

٢٢٧٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالبُيُوتِ، فِيهَا الحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِج بُطُونِهِم، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاء َ أَكَلَةُ الرِّبَا. [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٦٤٠ مطولاً].

٢٢٧٤ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً (٣) ، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٢٢٣١٥، وهناد بن السري في «الزهد»: ١١٧٦، وابن أبي الدنيا في «الصمت»: ١٧٣، وفي «الغيبة والنميمة»: ٣٤، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٥٥٢٢، وله طرق كلها ضعيفة].

٢٢٧٥ ـ حَدَّثْنَا عَمْرُو بنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصِ: ٢٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ | حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) معناه: أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييباً لقلبه لا أنه جرى عقد بيع.

<sup>(</sup>٢) الحُوب: الإثم.

قَالَ: «**الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً**». [رجاله ثقات. البزار في «مسنده»: ١٩٣٥، والحاكم: (٣/٢)، والبيهقي في «الشعب»: ١٩٥٥].

٢٢٧٦ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدُ بنُ الحَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا (٢)، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. [إسناده صحيح. أحمد: يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. [إسناده صحيح. أحمد: يُفَسِّرُهَا لَنَا، عن ابن عباس عند البخاري: ٤٥٤٤].

۲۲۷۷ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَسَاهِدَيهِ، وَكَاتِبَهُ. [احمد: ٣٧٢٥ مطولاً، ومسلم: ٤٠٩٢ بنوه مختصراً].

٢٢٧٨ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا وَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي خَيْرَةً، عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي خَيْرَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكُلَ الرِّبًا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ، أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ". [إسناده ضعيف. أحمد: فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ، أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ". [إسناده ضعيف. أحمد: ١٠٤١٠، والناني: ١٠٤١٠].

٢٢٧٩ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ **وَكَـذَا إِلَى** عَوْنٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي زَائِدَةَ (٣)، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ **فُلَانٍ**» (٢).

رُكَيْنِ (1) بِنِ الرَّبِيعِ بِنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النِّ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَا أَحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا ، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ » . [اسناده صحح . احمد: ٢٧٥٤] .

# ٥٩ ـ بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

۲۲۸۰ - حَدَّثَنَا هِنَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ وَهُمْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُونَ (٥) فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ يُسْلِفُونَ (٥) فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسُلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَذُنِ أَسْلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَذُنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ». [احمد: ١٩٣٧، والبخاري: مَعْلُومٍ، إلى أَجْلٍ مَعْلُومٍ». [احمد: ١٩٣٧، والبخاري: ٢٢٤٠، وصلم: ٢١٤٥].

٢٢٨١ - حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَمْزَةَ بِنِ حَمْزَةَ بِنِ حَمْزَةَ بِنِ مَسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَمْزَةَ بِنِ مُسُلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ يُوسُفَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَامٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ، عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلَامٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا - لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ - وَإِنَّهُمْ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا - لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ - وَإِنَّهُمْ فَدَ جَاعُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: "مَنْ قَدْ جَاعُوا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا - لِشَيْء فَدُ سَمَّاهُ - أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مِنَ اليَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا - لِشَيْء فَدُ سَمَّاهُ - أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مِنَة دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجُلٍ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَانَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَانَ الْكَانَ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَالَا وَكَذَا وَكَالَا وَكَذَا وَكَالَا وَلَا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ الْفَالِهُ وَالْ اللّهِ عَلَالَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) وقد روي موقوفاً وهو الصحيح، أخرجه عبد الرزاق: ١٥٣٤٤ و١٥٣٤٦ و١٥٣٤٧، ومحمد بن نصر في «السنة»: ١٩٨ و١٩٩ و٢٠٠، والطبراني في «الكبير»: ٩٦٠٨ موقوفاً.

 <sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيْهَا الَّذِيرَ عَاسَوُا اتَّـتُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨].
 والمراد أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: زائد. (٤) تصحف في المطبوع إلى: دكين، بالدال.

<sup>(</sup>٥) السلف: هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له أيضاً: سَلَم، وهو به أشهر.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف.

٧٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ لَوَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي المُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ أَبِي المُجَالِدِ قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي المُجَالِدِ قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ اللهِ بِنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ (٢) فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ.

فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [احمد: ١٩١٣٢، والبخاري: ٢٢٤٢\_٢٢٤٣].

# ٠٠ ـبَابٌ: مَنْ أَسْلَفَ <sup>(٣)</sup> فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

٣٢٨٣/ م - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَنْكُرُ سَعْداً. [إسناده ضعيف كسابقه].

# ٦١ ـ بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعُ

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ

لِعَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَحْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَحْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخِيلُ، فَلَمْ يُطْلِعِ النَّحْلُ شَيْئاً ذَلِكَ العَامَ، فَقَالَ المُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ، شَيْئاً ذَلِكَ العَامَ، فَقَالَ المُشْتَرِي: هُو لِي حَتَّى يُطْلِعَ ، وَقَالَ البَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّحْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاحْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاحْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَحْلِكَ شَيْئاً؟» وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ وَسُلاحُهُ النَّحُلُ مَلَكُ؟ الْدُدُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْ نَحْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ ». [إسناده مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَحْلٍ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ ». [إسناده ضعيف. احمد: ١٣٤٦، وأبو داود: ٣٤٦٧ مختصراً].

### ٦٢ ـ بَابُ السَّلَمِ فِي الحَيَوَانِ

٢٢٨٥ ـ حَدَّثَنَا فِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُراً، وَقَالَ: «يَا «إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ» فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ» فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِياً (٤) فَصَاعِداً، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: «أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». [احد: ٢٧١٨١، وملم: ٢١٠٨].

٢٢٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ المُجْبَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ المُجْبَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ المُعَانِيَةُ بِنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ هَانِيْ قَالَ: سَمِعْتُ العِرْبَاضَ بِنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلًا، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنَّا، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَسَنُ بَعِيرِي، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَسَنُ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٢٠٨٢، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ»: ١٧٨، والضياء في «المختارة»: (٩/ (٤٢٠))، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٧/ ٣٤٤ ـ ٣٤٧) من طريق الوليد بن مسلم به، ضمن حديث طويل في إسلام زيد بن سَعْنَة الحبر اليهودي، وهو الرجل اليهودي في الحديث.

وأخرجه ابن حبان: ٢٨٨، والطبراني في «الكبير»: ٥١٤٧، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي عليه السلام، والحاكم: (٣/ ٧٠٠)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: ٨٨، والبيهقي: (٦/ ٢٤) من طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن سلام.

<sup>(</sup>١) لفظة «ابن» ليست في المطبوع. (٢) تحرف في المطبوع إلى: بَرُزة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: أسلم. والسَّلَم والسَّلَف بمعنى. ﴿ ٤) الرَّباعي: هو ما دخل في السنة السابعة، لأنها سن ظهور الرَّبَاعية.

مطولاً].

### ٦٣ \_ بَابُ الشِّرْكَةِ وَالمُضَارَبَةِ

٢٢٨٧ \_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، كُنْتَ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٥٠٢، وأبو داود: ٤٨٣٦].

٢٢٨٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٣٣٨٨، والنسائي: ٣٩٦٩].

٢٢٨٩ \_ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ ثَابِتٍ البَزَّارُ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ(١) بنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِح بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن الجوزي في والموضوعات: (٢/ ١٥٦ \_ ١٥٧)].

#### ٦٤ \_ بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

• ٢٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ **عَائِشَةَ** قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ

قَضَاءً». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧١٤٩، والنساني: ٤٦٢٣ | أَطْيَبَ مَا أَكَلْنُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». [صحيح. أحمد: ٢٥٢٩٦، وأبو داود: ٣٥٢٨، والترمذي: ١٤٠٨، والنسائي: ٤٤٥٤، وانظر ما سلف برقم:

٢٢٩١ \_ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَداً، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ». [صحيح. الطبراني في «الأوسط»: ٦٧٢٨، وابن عدي في «الكامل»: (٧/ ١٦٤)].

٢٢٩٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بِنُ حَكِيم، قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٩٠٣].

### ٦٥ \_ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

٢٢٩٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ: حَدَّثْنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي وَوَلَدُكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ». [أحمد: ٢٤٢٣١، والبخاري: ٢٢١١، ومسلم: ٢٢١٨].

٢٢٩٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) وقيل في اسمه: عبد الرحمن بن داود.

أبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَظْعَمَتِ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَظْعَمَتِ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَب، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ وَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». [احمد: ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». [احمد: ٢٤١٧].

٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بنُ مُسْلِمِ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: «لَا أَمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: «لَا أَمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا أَمُامَةُ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: «لَا إِذْنِ زَوْجِهَا» قَالُوا: يَا نَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». وَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». [صحبح لغيره. أحمد: ٢٧٢٩٤ مطولاً، وأبو داود: ٣٥٦٥].

#### ٦٦ - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

۲۲۹٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح). وحَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ رَافِع: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمِ المُلَائِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ المُلَائِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: مَا المَمْلُوكِ. [اسناده ضعيف. الترمذي: ١٠٣٨ علولاً. وسياني مطولاً برتم: ٤١٧٨].

٧٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى حَفْصُ بِنُ ذِيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأَطْعِمُ مِنْهُ، فَمَنَعَنِي - أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي - فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْ اللَّهِيَ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِيَ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِي - أَوْ: لَا أَدْعُهُ - فَقَالَ: اللَّهُ مُنَاكُمُ اللَّهُ النَّبِيَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

# ٦٧ - بَابٌ: مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةٍ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ، هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ؟

٢٢٩٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْتُفْسِدَ». [صحيع. احمد: ١١١٥٩ مطولاً].

شَبَابَةُ بنُ سَوَّارِ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بنِ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بنِ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَبَادَ بنَ شُرَحْبِيلَ - رَجُلاً مِنْ بَنِي غُبَرَ - قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَحْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ المَدِينَة، فَأَتَيْتُ حَانِطاً مِنْ عَامُ مَحْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ المَدِينَة، فَأَتَيْتُ حَانِطاً مِنْ جِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً، فَفَرَكْتُهُ فَأَكَنُهُ، وَجَعَلْتُهُ فِي حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً، فَفَرَكْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَالَّايِيَ عَلَيْهُ، فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً» فَأَمْرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَأَوْسَاغِباً، وَلا عَلَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً» فَأَمْرَهُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَرَدً إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَرَدً إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ فَأَمْرَهُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَرَدً إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ وَابِ دَادِه: ١٢٥٢١ و ٢٦٢١].

۲۲۹۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ، وَيَعْقُوبُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ، وَيَعْقُوبُ بنُ مُحَمَّدُ بنِ صَلَيْمَانَ قَالَ: حُمَّيْدِ بنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الحَكَمِ الغِفَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بنِ عَمْرٍ و الغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بنِ عَمْرٍ و الغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ الْفَضَارِ - فَأْتِي بِي غُلَامٌ أَوْ قَالَ: نَحْلَ الأَنْصَارِ - فَأْتِي بِي غُلَامٌ أَوْ قَالَ: نَحْلَ الأَنْصَارِ - فَأْتِي بِي النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: «يَا غُلامُ - وَقَالَ ابْنُ كَاسِبِ: يَا بُنَيَّ - النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: «فَلا تَرْمِ النَّغُل مَرْمِ النَّخُلَ، قَالَ: «فَلا تَرْمِ النَّخُلَ، قَالَ: شَعْلَ عَنْ مَسَعَ النَّخُل، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا» قَالَ: ثُمَّ مَسَعَ النَّخُل، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا» قَالَ: ثُمَّ مَسَعَ رَأْسِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ». [حسن احمد: رَأْسِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ». [حسن احمد: رَأْسِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ». [حسن احمد: ٢٠٣٤٣، والود: ٢٠٣٢، والترمذي: ١٣٥٥].

مَارُونَ: أَخْبَرَنَا الجُريْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى رَاعٍ، أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى رَاعٍ، أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ البُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا البُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا البُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، وَأَيُّوبُ بِنُ حَسَّانَ الوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بِنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلَيَا كُلُ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (١٠)». [حسن الترمذي: ١٣٣٣].

# ٦٨ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

٢٣٠٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ سَعْدِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْخُ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَقُلُ (٢) طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ صُرُوعُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَقُلُ (٢) طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ صُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ». [احد: ٤٥٠٥، رمسلم: ٤٥١٢].

٢٣٠٣ ـ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ بِشْرِ بنِ مَنْصُورٍ:
حَدَّنَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَلِيطِ بنِ عَبْدِ اللهِ
الطُّهَوِيِّ ، عَنْ ذُهَيْلِ بنِ عَوْفِ بنِ شَمَّاخِ الطُّهَوِيِّ :
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي
سَفَرٍ ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلاً مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا ،
فَنَادَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذِهِ
الْإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ هُو قُونُهُمْ وَقِمَّتُهُمْ (٣)
بعُدَ اللهِ ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْنُمْ مَا
فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلاً؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ :
فَهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلاً؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ :
فَهَا نَذُهِ فَا كَذَلِكَ عَدْلاً؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ :
وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ : «كُلْ وَلَا تَحْمِلُ ، وَاشْرَبْ وَلَا قَحْمِلُ » . [حسن لغره من احمد: ٢٥٠٥] .

#### ٦٩ ـ بَابُ اتَّخَاذِ المَاشِيَةِ

٢٣٠٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُمٌ هَانِي أَنَّ وَكِيعٌ، عَنْ أُمٌ هَانِي أَنَّ النَّبِيَ وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمٌ هَانِي أَنَّ النَّبِيَ وَعَنْهَا، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً». النَّبِيَ وَعَنْماً، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً». [اسناده صحيح. احمد: ٢٧٣٨١].

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «الإِبِلُ عِزَّ لأَهْلِهَا، وَالغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الفَيْامَةِ». [اسناده صحبح دون قوله: «الإبل عزَّ لأهلها، والغنم القِبَامَةِ». [اسناده صحبح دون قوله: «الإبل عزَّ لأهلها، والغنم

بركة». أحمد: ١٩٣٥٤، والبخاري: ٢٨٥٠، ومسلم: ٤٨٥٠ دون هذه الزيادة. وسيأتي دونها برقم: ٢٧٨٦].

٢٣٠٦ ـ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بِنُ الفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بِنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا زَرْبِيٌّ إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بِنِ حَرَمِيُّ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَسَّانٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّاةُ مِنْ دَوَابٌ الجَنَّةِ». [إسناد، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الكامل»: (٣/ ٢٣٩)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (٢/ ٢٣٣)].

٢٣٠٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةً، عَنِ عُشْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بنُ عُرْوَةً، عَنِ المَفْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّمْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الغَنَم، وَأَمَرَ الفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: "عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَعْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ وَقَالَ: "عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَعْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى». [موضوع ابن عدى ني الكامل»: (١٠٥/٥)].

<sup>(</sup>١) الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

<sup>(</sup>٢) ينتل ما فيها: أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ.

 <sup>(</sup>٣) المعنى المراد من قوله: (قِمَّتهم): أنها أغلى ما يملكون، فإن قمة الشيء أعلاه.
 وجاءت هذه اللفظة في المطبوع، و(مصباح الزجاجة)، ونسخة السندي: (ويُمْنهم) وفسرها السندي بالبركة والخير.

#### [ بند الله النَخْفِ الرَحَدِ ]

# العالمة للتن مكتاب

# ١ ـ بَابُ نِكْرِ القُضَاةِ

٢٣٠٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ مُعَلَّى بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ فَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرٍ سِكِينٍ». [صحح. أحمد: ٧٧٧٧، وأبو داود: ٣٥٧٢، والترمذي: ١٣٧٤، والناني في «الكبرى»: ٥٨٩١ ـ ٥٨٩٤].

إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ السَّمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بِنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بِنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَسَدَّدَهُ». [إسناده إلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَسَدَّدَهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢١٨٤، وأبو داود: ٢٠٦٨، والترمذي: ١٣٧٢. ويغني عنه حديث سمرة عند أحمد: ٢٠٦٢، والبخاري: ٢٦٢٢، ومسلم: ٢٢٨١.

٢٣١٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي وَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى البَمْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثْنِي وَأَنَا شَابٌ أَقْضِي البَمْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثْنِي وَأَنَا شَابٌ أَقْضِي بَيْدُهِ فِي بَيْنَهُمْ، وَلا أَدْرِي مَا القَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الهٰدِ قَلْبَهُ، وَثَبَّتْ لِسَانَهُ» قَالَ: هَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ. [صحبح. أحمد: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ. [صحبح. أحمد: المَانَهُ وَالنَانِ فِي الكَبرِيّ الكَبرِيّ اللّهُ اللّهُ المَانِي فِي الكَبرِيّ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللله

#### ٢ ـ بَابُ التَّفْلِيظِ فِي الحَيْفِ وَالرِّشُوَةِ

٢٣١١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الفَطَّانُ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْيَ : «مَا مِنْ حَاكِم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ اللَّهِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، القِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً». [اسناد، ضعبف. أحمد: ١٩٩٧].

بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنِ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنِ - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عِمْرَانَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّيْ اللهِ عَلِيْ : «إِنَّ اللَّهَ مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ الحسن القاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ الحسن النَّامِلُ : (١٣٣/٦)، والبيهني: (١٨/٨٠)، والمزي في «الكامل»: (١٣/٨٠)، والبيهني: (١٨/٨٠)، والمزي في الكماله: (١٨/٥٠)

٢٣١٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيدُ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيدُ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَاللهُ وَتَعْيِدُ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَاللهُ وَتَعْيِدُ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَاللهُ وَتَعْمِي ». [إسناد، قوي. أحمد: ١٣٥٢، وأبو داود: ٢٥٨٠، والترمذي: ١٣٨٦].

# ٣ ـ بَابُ الحَاكِمِ يَجْتَهِدُ، فَيُصِيبُ الحَقَّ

٢٣١٤ - حَدَّفَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّفَنَا عِنْ عَمَّادٍ: حَدَّفَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) محمد بن بلال ـ وهو التمار ـ صدوق يغرب عن عمران، وقد زاد في هذا الإسناد حسيناً بين عمران والشيباني، وحسين هذا ضعيف وخالفه عمرو بن عاصم ـ وهو ثقة ـ فأسقط حسيناً من الإسناد، وهو أصح. وأخرجه من طريق عمرو بن عاصم بإسقاط حسين من الإسناد الترمذي: ١٣٧٩.

بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بنَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [احمد: ١٧٧٧٤، والبخاري: ٧٣٥٢\_ ٧٣٥٢/م، ومسلم: ٤٤٨٨].

٢٣١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم قَالَ<sup>(١)</sup>: لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم قَالَ<sup>(١)</sup>: لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الحَحْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ» لَقُلْنَا: إِنَّ القَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ. [صحبح بطرته وشواهده. القاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ. [صحبح بطرته وشواهده. أبو داود: ٣٥٧٣، والترمذي: ١٣٧١، والنساني في "الكبرى": ١٩٥٥].

#### ٤ \_ بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

٢٣١٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بِنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ، قَالُوا: عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بِنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ الْنَيْنِ وَهُو غَصْبَانُ».

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَصْبَانُ ». [أحمد: ٢٠٣٧٩ و٢٠٣٩٣، والبخاري بنحوه: ٧١٥٨، ومسلم: ٤٤٩١].

# ٥ \_ بَابٌ: قَضِيَّةُ الحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَاماً، وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالاً

٢٣١٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ

سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ نَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ بَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّنِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَلْ اللَّحِنَ بِحُجَّنِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِنْ الْحَنَ بِحُجَّنِهِ مِنْ لَكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً، فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّادِ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ٢٦٦١٨، والبخاري: ٢٩٦٧، ومسلم: ٤٤٧٤].

٢٣١٨ ـ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سُلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ بَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ بَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قَطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [صحيح لنبره. المحدد ١٩٦٤].

## ٦ \_ بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَخَاصَمَ فِيهِ

٢٣١٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ بنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ثَالَ: حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ بنُ ذَكُوانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [أحمد: ٢١٤٦٥، ومسلم: ٢١٧ مطولاً].

٢٣٢٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ثَعْلَبَةَ بنِ سَوَاءٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ مَظرِ المُعَلِّمِ، عَنْ مَظرِ المُعَلِّمِ، عَنْ مَظرِ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعَلَمِ مَلْ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ: يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعٌ». [صحبح. احدد: طُلْمٍ - لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعٌ». [صحبح. احدد: ٥٣٨٥ بنحو، مطولاً، وأبو داود: ٣٥٩٨].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: قال: قال.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿قال: حدثني أبي؛ مرة ثانية، سقط من المطبوع، وهو مثبت في ﴿التحفةِ؛ ١١٩٣٣.

# ٧-بَابٌ: البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

٢٣٢١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْظَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُّ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ يُعْظَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». [احمد: وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». [احمد: ٢١٨٨، والبخاري بنحوه: ٤٥٥٦، ومسلم: ٤٤٤٧].

٧٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ قَلْا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ قَبْسِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ، فَجَدَّدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فَجَدَّدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ الْحَلِفُ، قُلْتُ: إِذَا يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللّهُ الْحَلِفُ، قُلْتُ: إِذَا يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللّهُ اللهُ الْحَدِرِ الآيَةِ [آل عمران: ٧٧]. [أحمد: ٣٥٩، والبخاري: إلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: ٧٧]. [أحمد: ٣٥٩، والبخاري:

# ٨ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَلجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً

۲۳۲۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ (1) خَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ صَلِيةٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». [أحد: مَالُ امْرِئٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». [أحد: ٢٤١٦، والبخاري: ٢٥٥ مطولاً].

٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَعْبِ أَنَّهُ سُمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بنَ كَعْبِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ الْخَامِ فِي حَدَّثَهُ الْخَامِ فَي حَدَّثَهُ الْخَامِ فَي حَدَّثَهُ الْخَامِ فَي حَدَّنَهُ الْخَامِ مَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ

امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ». [أحمد: ٢٢٢٣، ومسلم: ٣٥٤].

# ٩ - بَابُ اليَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُدُودِ (٢)

مُعَاوِيةَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيةَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ هَاشِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَلِيْ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا، وَلُو عَلَى سِوَالِ أَخْضَرَ». [اسناده قَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَالٍ أَخْضَرَ». [اسناده قري. أحمد: ١٤٧٠٦بنحوه، وأبو داود: ٣٢٤٦].

آلا: حَدَّثَنَا الضَّحَّادُ بنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بنُ أَخْزَمَ، فَالَا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ يَزِيدَ بنِ فَرُّوخَ - قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: وَهُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة عَلَى سِوَاكُ رَطْبٍ، عَبْدٌ وَلَا عَلَى سِوَاكُ رَطْبٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكُ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [اسناده صحيح. أحمد: ٢٦٦١].

# ١٠ - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الكِتَابِ؟

٧٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةً، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ، عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى». وَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى». [احمد: ١٨٥٧٥، ومسلم: ٤٤٤٠، وهو قطعة من الحديث الآتي برقم: ٢٥٥٨].

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد الطنافسي، قالا: حدثنا وكيع وأبو معاوية . . . . . وهو كذلك في «التحقة»: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الحقوق.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: «نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْنَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ». [إسناده ضعيف. أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٤٤٥٢ مطولاً].

# ١١ ـ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

٢٣٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْجِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْجِي الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِي وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِي وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِي وَلَمْ وَالْمِينِ. [إساده صحيح. احمد: ١٠٣٤٧، والله والله والله والمواد المهالي المَالِي المَالِي الله والمُنْ اللهُ الله والله والمواد المُعْلَى المَالِي المَالِي اللهُ الله والمُنْ اللهُ الله والمُنْ اللهُ اللهُ

مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ: مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. [حدبث مُعَلَّ عند أهل الحديث، مع الاختلاف في بينته مَا نِصْفَيْنِ. [حدبث مُعَلَّ عند أهل الحديث، مع الاختلاف في إسناده على قنادة. أحمد: ١٩٦٠٣، وأبو داود: ٣٦١٣ و٢٦١٤، والنساني: ٢٤٦٥. وانظر تتمة الكلام على الإسناد في التعليق على الحديث في أمسند أحمده].

# ١٢ ـ بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، اشْتَرَاهُ

٢٣٣١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ ـ أَوْ: سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ـ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ». [حسن احد: ٢٠١٤٦].

### ١٣ \_ بَابُ الحُكْم فِيمَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي

٢٣٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِيهِ، وَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا، فِي حَائِطٍ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِيهِ مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ. [رجاله ثقات، أهْلِ المَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ. [رجاله ثقات، ومو مرسل. أحمد: ٢٣٦٩١].

٢٣٣٧/م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ عَفَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَدْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بِنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ نَاقَةً لآلِ البَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئاً، البَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئاً، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِي، بِمِثْلِهِ. [إسناده ضعيف. احمد: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ، بِمِثْلِهِ. [إسناده ضعيف. احمد: المحدد وأبو داود: ٣٥٧٠، والنساني في والكبرى: ٢٥٥١، والمحيح أنه مرسل كما سلف قبله].

#### ١٤ ـ بَابُ الحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئاً

٣٣٣٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَيْسِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ بَنِي سُوَاءَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ خُلُقٍ عَظِيمِ النقلم: ٤]؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً، وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَاماً، وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَاماً، وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَاماً، فَلَتِ لِلْجَارِيةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتُ اللهُ عَلَي انْطَلِقِي فَأَكْفِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتُ أَنْ تَضَعَ انْشَعَلَ اللهِ عَلَى النَّطِقِي فَأَكْفِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتُ أَنْ تَضَعَ الْمَعْوَى وَصُعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتُ أَنْ تَضَعَ اللهِ عَلَى النَّعْلِي اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى النَّعْمَعَةُ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ، قَالَتْ: فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّعْلِ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامُ عَلَى النَّطْعِ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامُ عَلَى النَّطُعِيُ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامُ عَلَى النَّطْعِيْنَ ، فَأَكُلُوا، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: سفيان. وهو خطأ. وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة. انظر (التحفة»: ٩٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) النطع، بفتح النون وسكون الطاء وفتحها، وبكسر النون وسكون الطاء وفتحها: البساط من الأديم.

بَعَثَ بِقَصْعَتِي، فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: «خُذُوا ظُرْفاً مَكَانَ ظَرْفِكُمْ، وَكُلُوا مَا فِيهَا» قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [اصل الحديث صحيح. احمد: ذَلِكَ وَصِع شيء في الباب حديث أنس الآتي بعده].

٢٣٣٤ عَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ المَثَرِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْدٌ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى النَّبِ عَيْدٌ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَضْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتِ القَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ الكِسْرَتَيْنِ، فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: "غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا" فَأَكُلُوا، حَتَّى الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: "غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا" فَأَكَلُوا، حَتَّى الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: "غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا" فَلَقَطْعَةَ الصَّحِيحَةَ الطَّحِيحَةَ الطَّحِيحَةَ الطَّحِيحَةَ اللَّهِ يَلِيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا. إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا. [احد: ١٢٠٢٧، والبخاري: ٥٢٥٥].

# ١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةٌ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

٧٣٣٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ يَعِيِّةٍ، قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ يَهِ النَّبِيَ يَعِيِّةٍ، قَالَ: هَا لَى اللَّهُ هُرَيْرَةَ، خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، طَأَطُؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَا يَمْنَعْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْنَافِكُمْ (١٠). [احمد: مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْنَافِكُمْ (١٠). [احمد: مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْنَافِكُمْ (١٠). [احمد: ٢٤٨٧، والبخاري بنحوه: ٢٤٦٣، ومسلم: ٢٤١٦].

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا الْحَتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ،
 عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ أَنَّ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». [اسناده ضعيف. احمد: ٢٠٩٨ مطولاً].

هِشَامَ بِنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بِنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخُونِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا (٢) أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بِنُ يَزِيدَ، وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ: يَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ: يَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ عَلَيْ أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ عَلَيْهِ أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكُ. [المرفع صحيح لغيره. أحمد: ١٥٩٣٨ بنحره].

٢٣٣٧ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحُدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ». [إسناد، حسن احد: ٢٣٠٧].

# ١٦ - بَابُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

٢٣٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُثَنَى بِنُ سَعِيدِ الضَّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُشَيْرِ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَسَيْدٍ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَسَيْدٍ الْحَدِيثِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». [إسناده صحيح احدد: ﷺ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». [إسناده صحيح احدد: ٢٠٠١٢ وابر داود: ٣٦٣٣، والترمذي: ١٤٠٥ و١٤٠٦] (٣).

٢٣٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بنُ عَنْ عُمَرَ بنِ هَيَّاجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَ بنِ هَيَّاجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِمْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُع». [اسناده ضعيف. احمد: ٢٠٩٨ مطولاً].

<sup>(</sup>۱) أكنافكم: جمع كَنَف، بمعنى الجانب، وفي المطبوع: بين أكتافكم بالتاء، جمع كَتِف. والمعنى على الأول: لأشيعن هذه المقالة فيكم فلا يمكن لكم أن تغفلوا عنها. وعلى الثاني: لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين. والمراد المبالغة في إجراء الحكم فيهم، وإن ثقل عليهم. قيل: قاله حين كان أميراً على المدينة.

<sup>(</sup>٢) أي: حلف بالعتق على أن لا يغرز لآخر خشباً في جداره.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه بنحوه أحمد: ١٠٤١٧، والبخاري: ٢٤٧٣، ومسلم: ٤١٣٩ من طرق عن أبي هريرة.

# ١٧ - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

• ٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ عُفْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. [صحح لغيره. احمد النادات عبد الله:: ٢٢٧٧٨ مطولاً].

٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ». [صحح لغيره. أحمد: ٢٨٦٥ مطولاً].

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤُلُوَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ(١) أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَ (٢) شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». [حسن ضَارَّ(١) أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَ (٢) شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». [حسن أحمد: ١٥٧٥٥، وأبو داود: ٣٦٣٥، والترمذي: ٢٠٥٤].

# ١٨ - بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصِّ

٣٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بِنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بِنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بِنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيْلًا فِي خُصِّ (٣) كَانَ بَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ حُدَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ القُمُطُ (٤)، حُدَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ القُمُطُ (٤)، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعِيلُ أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ» أَوْ: ﴿ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِي وَيَعِيلُ أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ» أَوْ: ﴿ وَلَمَانِينَ الكِيوِينَ (٢٣٧/٢)، والبزار في المسنده: (٣٧٩١، والطبراني في «الكبيو»: (٢٧/٢)].

#### ١٩ - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الخَلَاصَ

٢٣٤٤ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا بِيعَ البَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالبَيْعُ لِلأَوَّلِ».

قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: فِي هَذَا الحَدِيثِ إِبْطَالُ الخَلَاصِ. [صحيح. أحمد: ٢٠٠٨، وأبو داود: ٢٠٨٨، والترمذي: ١١٣٦، والنسائي: ٤٦٨٦. وسلف برقم: ٢١٩٠].

### ٢٠ - بَابُ القَضَاءِ بِالقُرْعَةِ

٣٤٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيَ الجَهْضَمِيُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عَلْدِ الحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ لَكُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرْقَ أَرْبَعَةً. [احمد: ١٩٨٢٦، وملم: ٤٣٣٥ مطولاً].

٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا بَجَمِيلُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي دَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَا فِي بَيْعٍ، لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى النَهِينِ، أَحَبًا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا. [صحح. أحمد: ١٠٣٤٧، عَلَى النَهِينِ، أَحَبًا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا. [صحح. أحمد: ٢١٣٤، وأبو داود: ٢٣٢٩].

٢٣٤٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ مَعْرَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاثِهِ. [احمد: ٢٤٨٥٩، والبخاري: ٢٥٩٣ مطولاً. وسلف برقم: ١٩٧٠].

(1)

ضارًّ: أي: قصد إيقاع الضرر بأحد بلاحق. (٢) شاقٌّ: أي: قصد إلحاق المشقة بأحد.

<sup>(</sup>٣) الخص: هو البيت يعمل من الخشب والقصب.

<sup>(</sup>٤) القُمط: جمع قماط، وهي الشُّرُط التي يشد بها الخصُّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرها، والمراد أنه قضى لمن يلي بيته معاقد القمط، فإن ذاك دليل الملك إذا لم يكن هناك دليل.

٣٤٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ اللهَّمْدَانِيِّ، عَنِ اللهَّمْدَانِيِّ، عَنِ اللهَّمْدَانِيِّ، عَنِ اللهَّمْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ اللهَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْدِ الحَصْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ اللهَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْدِ الحَصْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ: أَتِي عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِاليَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: الْعَرَّانِ لِهِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَأَعْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَأَعْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْتُوعَةُ وَلَا فِي اللهِ فَلَا عَلَيْهِ ثُلُقِي الدِّيَةِ (١٠) أَتُقِرَّانِ لِهِ ذَا لِللَّذِي أَصَابَتُهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُقِي الدِّيَةِ (١٠) الْوَلَدَ بِاللَّذِي أَصَابَتُهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُقِي الدِّيَةِ (١٠) فَذَى السَالَةُ اللَّذِي أَصَابَتُهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ بُلُقُي الدِّيَةِ (١٠) فَذَى السَانِي: ١٩٥٨، وأبو داود: ١٩٧٠، وأبو داود: ١٩٧٠، وأبو داود: ١٩٧٠، وأبو داود: ١٩٧٠، والنول على الحديث في مسند أحمد؛ ١٩٣٤.

#### ٢١ \_ بَابُ القَافَةِ

٢٣٤٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ ذَاتَ يَوْم مَسْرُوراً وَهُوَ يَقُولُ: ابنا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِحِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْداً عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ». [أحمد: ٢٤٠٩٩، والبخاري: ٢٧٧١، ومسلم: ٢١٥٩].

٢٣٥٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُرْبٍ، عَنْ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشاً أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْيِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَراً بِصَاحِبِ المَقَامِ (٢٠)، فَقَالُوا لَهَا: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ (٣٠)، ثُمَّ مَشَى فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ (٣٠)، ثُمَّ مَشَى مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، أَنْبَأَتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، أَنْبَأَتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَها، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ اللهُ مُحَمَّداً ﷺ، الله مُحَمَّداً ﷺ، السَاد، سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ﷺ. [اساد، ضعف. أحد: ٢٠٧١]

# ٢٢ ـ بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

٢٣٥١ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينُنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ سَعْدِ، عَنْ هِلَالِ بنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَيَّرَ غُلُامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: "يَا خُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: "يَا خُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: "يَا خُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ». [صحبح. أحمد: ٣٥٥٧، وأبو داود مطولاً: ٢٢٧٧، والترمذي: ١٤٠٧، والنساني مطولاً: ٣٥٢٦].

٢٣٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو أَنَّ أَبَوَيْهِ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ، وَالآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الكَافِرِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَتَوَجَّهَ إِلَى الكَافِرِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَتَوَجَّهَ إِلَى المُسْلِم، فَقَضَى لَهُ بِهِ(٥).

<sup>(</sup>۱) أي: القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يُفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث على على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) صاحب المقام، هو إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) السُّهلة بكسر السين: تراب كالرمل يجيء به الماء، ويقال لرمل البحر: السُّهلة.

<sup>(</sup>٤) ويشهد لتشبيه النبي ﷺ بإبراهيم عليه السلام حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد: ٢٠٠١، والبخاري: ٥٩١٣، ومسلم: ٤٢٢، وفيه: «.. أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم..» يعني بذلك نفسه ﷺ.

<sup>(</sup>٥) صحيح، وقد وهم عثمان البتي فقال فيه: عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، وهذه سلسلة لا تعرف إلا من طريقه، وخالفه في ذلك جماعة فقالوا: عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده.

# ٢٣ ـ بَابُ الصُّلْحِ

٢٣٥٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». [حسن لغبره. النرمذي: ١٤٠٢ مطولاً].

### ٢٤ ـ بَابُ الحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

٢٣٥٤ ـ حَدَّنَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّنَنَا بِنِ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ (1)، وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فَقَالَ: هَا، وَلَا خِلَابَةً (٢)». البَيْعِ، فَقَالَ: هَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: هَا، وَلَا خِلَابَةً (٢)». [صحبح. أحمد: ١٣١٧، وأبو داود: ٣٥٠١، والترمذي: ١٢٩٤،

٢٣٥٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، لَا يَزَالُ يُغْبَنُ،

فَأْتَى النَّبِيَ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: ﴿إِذَا أَنْتَ بَايَعْتُهَا النَّعِيْةُ الْبَعْنَهَا بِالْغِيَّارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (٣).

# ٧٥ - بَابُ تَفْلِيسِ المُعْدَمِ وَالبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ بُكْيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدِ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَحِّ، عَنْ عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ بنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ بنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ عَلْدُرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٣٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسْلِم بِنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ اللهِ بَنْ مُسْلِم بِنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ المَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى اليَمَنِ، مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى اليَمَنِ، ثُمَّ فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى اليَمَنِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي بِمَالِي، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى البَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وأخرجه النسائي: ٣٥٢٥ من طريق عثمان البتي بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود: ٢٢٤٤، والنسائي في «الكبرى»: ٦٣٥٢ من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان. ويؤيد القول بوهم عثمان البتي ما أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: (٨/ ١٠٥) عن أبي عاصم النبيل، قال: سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول: أنا حدثت البتي بحديث التخيير بالأهواز.

<sup>(</sup>١) في مُقدته ضعف: أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه ضعف.

 <sup>(</sup>٢) قوله: ها: هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ.
 وقوله: لا خلابة: أي: لا خديعة.

 <sup>(</sup>٣) صحيح، وقد اختلف هل القصة لمنقذ بن عمرو كما جاء في هذه الرواية وغيرها، أم هي لولده حبان.
 وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط»: (١/ ٦٣)، والدارقطني: ٢٠٠١/ ٢، والبيهقي: (٥/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤).

٢٦ - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ ٱقْلَسَ

۲۳۰۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الْوَحْمِنِ بِنِ الْمَوْلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُو مِنْ وَالْمَامِ ، عَنْ أَبِي هُو مِنْ وَلَا لَوْلُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ». [احمد: ۲۹۸۸ ، والبخاري: ۲۶۰۲ ، ومسلم: ۲۹۸۸].

٢٣٥٩ ـ حَدَّثنَا هِ شَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَادِثِ بنِ هِ شَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ فَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْعًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْعًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا فَيْنَا، فَهُو أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (۱).

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ بِنِ

عَمْرِو بِنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ - وَكَانَ قَاضِياً بِالْمَدِينَةِ - قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَبُا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». [إناده ضعف ابر داود: ٣٥٢٣].

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا اليَمَانُ بِنُ عَدِيِّ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، مَنْ الوَلِيدِ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِيْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِيْ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْعًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسُوةٌ لِلْغُرَمَاءِ»(٣).

٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ

رَافِع، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو بِنُ رَافِع، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ: شَيْلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَعِينَهُ، وَيَعِينُهُ شَهَادَتَهُ». [أحمد: ١٣٠٤] والبخاري: ١٦٥٨، ومسلم: ١٤٧٠].

عبد الرحمن.

<sup>(</sup>١) اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله عن الزهري.

وأخرجه أبن الجارود: ٦٣١ و٦٣٢ و٦٣٣، والطحاوي في اشرح مشكل الآثار»: ٤٦٠٧ و٤٦٠٨، والدارقطني: ٢٩٠٣ و٢٩٠٣ و٤٥٤٩ و٤٥٥٠، والبيهقي: (٦/٧٦\_٤٨) عن الزهري بهذا الإسناد موصولاً.

وأخرجه أبو داود: ٣٥٢٠ و٣٥٢١ عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً.

وقال الدارقطني بإثر الحديث: ٣٩٠٣: ولا يثبت هذا الحديث عن الزهري مستداً، وإنما هو مرسل.

وقال البيهقي: (٦/ ٤٧): لا يصح موصولاً عن الزهري. .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: محمد بن عبد الرحمن، وهو خطأ قديم في نسخ ابن ماجه، فقد قال المزي في «التحفة»: ١٥٢٦٨: كان فيه \_ يعني
 كتاب ابن ماجه \_: «محمد بن عبد الرحمن الزبيدي» وهو خطأ، إنما هو: «محمد بن الوليد» وهو مشهور من ثقات الشاميين.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

وأخرجه أبو داود: ٣٥٢٢ وعنده: «عن أبي بكر بن عبد الرحمن» بدل: «عن أبي سلمة» وهو الصواب. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٨/ ٤٠٩): ليس هذا الحديث محفوظاً من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن

وقال سلف عند المصنف برقم: ٢٣٥٩ فانظره.

٢٣٦٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: غَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِبَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي يَظِيَّةً قَامَ فِينَا مِثْلَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا الكَذِبُ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَضْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا عُطُولًا، وبنحوه مطولاً أحمد: ١٧٤، والنساني في «الكبرى»: ١٧٥٥ مطولاً، وبنحوه مطولاً أحمد: ١١٤، والترمذي: ٢٣٠٤].

# ٢٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

٣٣٦٤ ـ حَدَّفَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الحُبَابِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الجُعْفِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بِنُ عَبَّاسِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ العُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بِنُ عَبَّاسِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ عَمْرِو بِنِ عَرْمٍ: أَخْبَرَنِي السَّاعِدِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ عَمْرِو بِنِ عُنْمَانَ بِنِ عَفَّانَ: مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عُنْمَانَ بِنِ عَفَّانَ: مَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بِنِ ثَابِتِ: أَخْبَرَنِي عَلَانَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بِنَ عَلَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بِنَ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ المُحْهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُسَالَهَا». [صحب خَالِدٍ المُجْهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُسَالَهَا». [صحب خَيْرُ الشَّهُ وَدِ مَنْ أَدًى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَالَهَا». [صحب أَحمد: ١١٦٥٧، والترمذي: ١٤٥٠، وعندهما: اعبدالله بن عمرو بن عثمان» بدل: المحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» إذا.

# ٢٩ ـ بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى النُّيُونِ

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ،

#### ٣٠ ـ بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَانَتُهُ

٢٣٦٦ ـ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَايْنٍ وَلَا خَايْنَةٍ، وَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَايْنٍ وَلَا خَايْنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (٣) عَلَى أَخِيهِ. [حسن. أحمد: ١٩٤٠، وأبو داود: ٣٦٠٠ و٣٦٠١].

٢٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا تَجُوزُ اللهِ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ﴾. [إسناده صحبح. أبو دارد: ٢٦٠٢](٤).

<sup>(</sup>۱) وقد خولف أبي بن عباس ـ وهو ضعيف ـ في إسناده، فقد رواه غير واحد بإسقاط خارجة بن زيد، وهو الصحيح كما قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۲۲/۲۷)، وأخرجه بإسقاط خارجة بن زيد، أحمد: ۱۷۰٤٠، ومسلم: ٤٤٩٤ وغيرهما.

 <sup>(</sup>٢) في دعوى النسخ نظر، لأن الناسخ يجب أن ينافي المنسوخ، وهنا لا تنافي، والآية محكمة، والصحيح أنه ليس هاهنا نسخٌ، وأنه أمرُ ندب. وانظر «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الغمر بكسر الغين وسكون الميم، وبفتحهما: الحقد والضغن.

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: (١١١/٤): هو حديث منكر على نظافة سنده.
 وعامة العلماء على أن شهادة البدوي إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة. وانظر «معالم السنن» للخطابي: (٤/ ١٧٠)،
 و«عون المعبود»: (١٠/٨\_٩).

# ٣١ ـ بَابُ القَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ

٢٣٦٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بِنُ عِبْدِ اللهِ الذَّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَضَى بِاليَحِينِ مَعَ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَضَى بِاليَحِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحبح. أبو داود: ٣٦١١ و٢٦١١، والنرمذي: ١٣٩٢، والنرمذي: ١٣٩٢،

٢٣٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَايِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ(١).

٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ سُلَيْمَانَ المَكِيُّ: أَخْبَرَنِي المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ سُلَيْمَانَ المَكِيُّ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلْسُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيَ الشَّاهِدِ وَاليَمِينِ. [أحمد: قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ. [أحمد: ٢٩٦٨، ومسلم: ٢٩٦٨].

١٣٧١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا جُويْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ أَنَّ النَّبِيَ يَكِيدُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ سُرَّقٍ أَنَّ النَّبِي يَكِيدُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ. [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (٧/ ٥٠٥)، وابن ابن سعد في «الطبقات»: (٧/ ٥٠٥)، وابن ابن شيبة: ١٣٣٣، وأبو عوانة في «مسنده»: ١٠٢٧، وابن قانع في

المعجم الصحابة»: (۱/ ۳۱۸)، والبيهقي: (۱۷۲/۱۰-۱۷۳)، والمزي في الهذيب الكمال»: (۲۱۲/۱۰)].

# ٣٢ ـ بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

٢٣٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عُبِيدٍ بَنِ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العُصْفُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ النَّعْمَانِ الأَسَدِيِّ ، عَنْ خُرَيْمٍ بِنِ فَاتِكِ الأَسَدِيِّ قَالَ: النَّعْمَانِ الأَسَدِيِّ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ الصَّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً ، فَقَالَ: هُدِيلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَلَا هُدِيلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَلَا هَدِيدَ الآبَتِ : ﴿ وَاجْتَنِبُواْ فَوَلَكَ الزُّورِ ﴿ فَا حَدَد : ١٨٨٩٨ ، مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣٠-٣]. [إسناده ضعف احمد: ١٨٨٩٨ ، وأبو داود: ٣٥٩٩ ، والترمذي: ٣٥٤٣].

الفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا: ﴿ لَنْ تَزُولَ قَدَمُ (٢) شَاهِلِ الزُّورِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَيْلا: ﴿ لَنْ تَزُولَ قَدَمُ (٢) شَاهِلِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ». [إسناده ضعيف جدًّا. البخاري في التاريخ الكبير»: (٢٠٨/١)، وأبو يعلى في "مسنده»: ٢٧٢٥، والعقيلي في الكبير»: (٢٠٨/١)، وأبن عدي في "الكامل»: (٢/٨١١)، والن عدي في "تاريخ بغداد»: (٢/٣/١)، والن عساكر في "تاريخ بغداد»: (٢/٣/١).

# ٣٣ ـ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

٢٣٧٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ. [إسناده ضعيف. اليهقي: (١١/ ١٦٥ و١٦٥ ـ ١٦١)] (٣).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله.

وأخرجه أحمد: ١٤٢٧٨، والترمذي: ١٣٩٣ من طريق عبد الوهاب بهذا الإسناد موصولاً. وأخرجه الترمذي: ١٣٩٤ عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر مرسلاً.

وقد رجح الإرسال غير واحد من الأئمة. انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: قدما.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه عبد الرزاق: ١٠٢٣٠، وابن أبي شيبة: ٢٣٢٠٠ من طريق يحيى بن وثاب، عن شريح موقوفاً .

#### [ بِنْ مِالْغَرِ الْخَرِ الْخَرِ ]

# 

# ١ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ

معرف الشَّعْبِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْظَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِثْلَ الَّذِي مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِثْلَ الَّذِي مَالَى كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا نَحَلْتُ النَّعْمَانَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» قَالَ: "أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "فَلَا إِذَاً». [أحمد: ١٨٣٦٦، مَسُواءً؟» قَالَ: بنحوه: ٢٥٨٧، ومسلم: ٤١٨٥. وانظر ما بعده].

٢٣٧٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بِنِ النُّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ لَنَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ لَلَّهُ عَلَاماً، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَارْدُدُهُ». [أحد: المحد: ١٨٣٨٢، والبخاري بنحوه: ٢٥٨٦، ومسلم: ١٧٩٤. وانظر ما قبله].

# ٢ \_ بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

٢٣٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَادٍ البَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿لَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْظِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا،

إِلَّا الْوَالِلَدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢١١٩، وأبو داود: ٣٥٣٩، والترمذي: ١٣٤٥، و٢٢٦٦، والنسائي: ٣٧٢٠. وسيأتي برقم: ٥٣٨٥ و٢٣٨٦].

٢٣٧٨ ـ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَمْ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ(١)، إلَّا الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ». وَالنانِ: ٢٧١٩ مطولاً].

#### ٣ \_ بَابُ العُمْرَى

٢٣٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، يَحْيَى بِنُ زَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَجْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ». [إسناد، حسن. أحمد: ٨٦٨٦] (٣).

۲۳۸۰ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عَنِ جَابِرٍ قَالَ: سَعْد، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ، وَلَعَد: ١٤٨٧١ مطولاً، والبخاري بنحوه مختصراً: ولِعقِبِهِ». [احمد: ١٤٨٧١ مطولاً، والبخاري بنحوه مختصراً: ٢٢٨٥، ومسلم: ٤١٨٩. وسباتي برقم: ٢٣٨٣].

۲۳۸۱ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ،
عَنْ عَمْرِو بنِ دِینَادٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ
الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَیْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِیِّ ﷺ جَعَلَ
الْمُدَرِیِّ، عَنْ زَیْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِیِّ ﷺ جَعَلَ
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ، [صحیح، أحمد: ۲۱۵۸۱، وأبو داود: ۲۵۹۹
بنحوه، والنساني: ۳۷۵۳].

١) في المطبوع: لا يرجع أحدكم في هبته. بزيادة: «أحدكم».

<sup>(</sup>٢) العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو ما حييت، أو ما بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد: ٨٥٦٧، والبخاري: ٢٦٢٦، ومسلم: ٤٢٠٢ بلفظ: «العمري جائزة».

#### ٤ \_ بَابُ الرُّقْبَى

٢٣٨٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا رُقْبَى (١)، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَهُمَاتَهُ\*. [صحيح لغيره. أحمد: ٤٩٠٦، والنساني: ٣٧٦٣].

قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْ تاً .

٢٣٨٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالًا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةً لِمَنْ أُرْقِبَهَا». [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٢٥٤، وأبو داود: ٣٥٥٨، والترمذي: ١٤٠١، والنسائي: ٣٧٧٠. وانظر ما سلف برقم: ٢٣٨٠].

#### ٥ \_ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ

٢٣٨٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّنِهِ كَمَثُلِ الكَلْبِ، أَكُلَ حَنَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ». [صحبع. احمد: ٧٥٢٤].

المُثَنَّى، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَاثِلِدِ فِي قَيْثِهِ». [أحمد: ٢٥٢٩، والبخاري: ٢٦٢١، ومسلم: ٤١٧٤. وسلف برقم: ٢٣٧٧، وانظر ما سيأتي برقم: ٢٣٩١].

٢٣٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ أَبِي حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْثِهِ». [صحيح لغيره. والمحفوظ أنه من حديث عمر كما سيأتي برقم: ٧٣٩٠. وانظر ما سلف برقم: ۲۳۷۷].

# ٦ ـ بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

٢٣٨٧ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُجَمِّعِ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا (٢) (٣).

# ٧ ـ بَابُ عَطِيَّةِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٢٣٨٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِيُّ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً ، عَن المُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّوأَنَّ ٧٣٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ | رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِإِمْرَأَةٍ فِي

الرقبى: هي أن يقول: جعلت لك هذه الدار سكنى، فإن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ. من المراقبة، لأن كلًّا منهما يرقب موت صاحبه.

<sup>(</sup>٢) أي: يثيبه الموهوب له عليها، فإنه لا رجوع له.

<sup>(</sup>٣) ضعيف مرفوعاً، والصحيح أنه من قول عمر: كما قال البخاري في «التاريخ الكبير»: (١/ ٢٧١)، وقال البيهقي: (٦/ ١٨١): وهو المحفوظ، أي من قول عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة: ٢٢٠٠٤، والدارقطني: ٢٩٧٠ و٢٩٧٢، والبيهقي: (٦/ ١٨١) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل، بهذا الإسناد مرفوعاً.

وأخرجه موقوفاً من قول عمر الطحاوي: (٤/ ٨١)، والبيهقي: (٦/ ١٨١)، ولفظه: من وهب هبةً فلم يُثب فهو أحقُّ بهبته إلا لذي رحم.

مَالِهَا(١) إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا». [حسن. أحمد: ٧٠٥٨، وأبو داود: ٣٥٤٦، والنسائي: ٢٥٤١ و٣٧٨٧].

٢٣٨٩ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ يَحْيَى، وَهُبِ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَحْيَى، رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ (٢٠)، فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ رَسُولُ اللهِ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيهُا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَيلَهُ رَسُولُ اللهِ لِخَيْرَةً أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيهُا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَيلُهُ رَسُولُ اللهِ لِخَيْرَةً أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيهُا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَيلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا. [إسناده ضعف. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمئاني»: ولِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيهُا؟» فَقَالَ: (١٤/١٥)، والطبراني في "الآداد، (١٤/١٥)، والمنافي في "الكمال»: (١٠/١٥)، والمزي في "أسد الغابة»: (١/١٥١)، وابن الأثير في "أسد الغابة»: (١/١٥٠). والمزي في "أسد الغابة»: (١٠/١٥).

# إنسوالة الكثي التحديد ]

# ١ - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

• ٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». [احمد: ٢٥٨ مطولاً، والبخاري: ٢٦٣٦ بنحوه، ومسلم: ٢٦٣٦ مطولاً. وانظر ما سياني برقم: ٢٣٩٢].

٢٣٩١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو جَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ المُسَيَّبِ: جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ المُسَيَّبِ:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ العَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الكَلْبِ
يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْتُهُ». [احمد: ٣٢٦٩، ومسلم: ٤١٧٠. وسلم: ٢٣٨٩].

# ٢ ـ بَابُ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ، هَلْ يَشْتَرِيهَا؟

٢٣٩٢ ـ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ المُنتَصِرِ الوَاسِطِيُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ تَصْدَقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَصَدُّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ » . [هذا الحديث في إسناده اختلاف . الطبراني في «الأوسط» : ٧٨٦٣ . ويغني عنه الحديث السالف برفم : ٧٨٦٠] .

٢٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْراً أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ مُهُواً أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ عَنْهَا. [صحيح. احد: ١٤١٠].

# ٣ ـ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

٢٣٩٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ، سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَا تَتْ، فَقَالَ: «آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ المِيرَاثَ». وَاتَتْ، فَقَالَ: «آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ المِيرَاثَ». واحد: ٢٢٩٧١، وسلم مطولاً: ٢٦٩٩].

<sup>(</sup>١) لا يجوز لامرأة في مالها: أي: لا يجوز لها فيه هبٌّ أو عطية، كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) زاد في المطبوع بعد هذا: زوجها.

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَمْدِو بنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَإِنَّهَا مَاتَتْ صَدَقَتُك، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ». وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ». الساد، حن أحمد: ١٧٣١].

#### ٤ - بَابُ مَنْ وَقَفَ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيُّ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ سُفْيَانُ بنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ المِئَةَ سَهُم الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُ إِنَّ المِئَةَ سَهُم الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُ إِلَى مِنْهَا، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِلَى مِنْهَا، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: المَّادِه صحيح النساني: المُحبِسُ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا». [إسناده صحيح النساني: المَالِف قبله].

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ فِي كَتَابِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ٥ - بَابُ العَارِيَّةِ

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: «العَارِيَّةُ مُؤدُودَةً». [حسن. أحمد: ٢٢٢٩٤ مطولاً، وأبو داود: ٢٢٠٩٥ مطولاً، والترمذي: ١٣١١، ومطولاً برقم: ٢٢٥٣، والنساني في «الكبرى»: ٥٧٤٩].

٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنِس بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: عَنْ أَنَس بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «العَارِيَّةُ مُؤَدَّةً، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةً». [حسن بما قبله. أحمد: ٧ ٢٢٥٠٧ من طريق عبد الرحمن بن زيد بهذا الإسناد، إلا أنه أبهم أنا فقال: عمن سمع النبي ﷺ].

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ (ح). وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ (ح). وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا اللهِ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعاً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ قَالَ: «عَلَى الْيَلِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». [حن بما قبله. أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». [حن بما قبله. أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: والترمذي: ٢٥١١، والنساني في "الكبرى": ٢٥٧١].

#### ٦ - بَابُ الوَبِيعَةِ

٧٤٠١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيْدٍ، عَنِ المُثَنَى، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ». [اسناده ضعيف. اللاارقطني: ٢٨٩/١، والبيهقي: (٢٨٩/١) بنحوه].

٧ - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أن يأكلها.

سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَةً، عَنْ عُرُوةً البَارِقِيِّ (١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ فِاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ لِحُدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالبَرَكَةِ. قَالَ: فَكَانَ لَو الشُتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [أحمد: ١٩٣٥، فَكَانَ لَو الشُتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [أحمد: ٢٩٣٥، والبخاري: ٣٦٤٢ وعندهما عن شبيب قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي..، وانظر ما بعده].

٢٤٠٧ م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ (٢)، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ الخِرِّيتِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الخِرِّيتِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرُوةَ بنِ أَبِي المَجعْدِ البَارِقِيِّ قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ وَاللَّهِ الْبَيْرِيُ وَلَيْ اللَّبِيُ وَاللَّهِ الْمَازَةَ بنَ المَعدِ المحد: ١٩٣٦٢ مطولاً، وأبو داود: ويتارأ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحح. احمد: ١٩٣٦٢ مطولاً، وانظر ما قبله].

#### ٨ ـ بَابُ الحَوَالَةِ

٢٤٠٣ ـ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينَنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ: «الظَّلْمُ مَظْلُ الغَنِيِّ، وَإِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ: «الظَّلْمُ مَظْلُ الغَنِيِّ، وَإِذَا أَنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ». [احمد: ٢٢٢١، والبخاري: ٢٢٨٨، وسلم: ٢٠٠١].

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونَسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاثْبَعْهُ». [صحح لغيره. احد: ٥٣٩٥].

#### ٩ ـ بَابُ الكَفَالَةِ

٧٤٠٥ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَالْحَسَنُ بِنُ أَحمد: ٢٢٥٧٢، والترمذي: ١٠٩٢، والنساني: ١٩٦٢ و٤٦٩٦].

عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بنُ مُسْلِمِ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: «الزَّعِيمُ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: «الزَّعِيمُ عَلْورٌ")، وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٢٢٩٤، وأبو داود: ٣٥٦٥، والترمذي: ١٣١١ و٣٢٥٣ مطولاً].

٢٤٠٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيماً لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَلهُ اللهِ عَنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا فَارَقْتُكَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا فَارَقْتُكَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى تَقْضِينِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ (١٤)، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى إِحْمِيلٍ (١٤)، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْفَيْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى الْوَقْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "فَالَا أَحْمِلُ لَهُ" فَجَاءَهُ فِي الوَقْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "فَالَا أَحْمِلُ لَهُ النَّبِي عَلَى: "مِنْ أَبْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى: "مِنْ أَبْنَ الْحَمِلُ لَهُ النَّبِي عَلَى: "مَنْ أَبْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَمَا اللّهِ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْهُ وَمَا اللّهُ النَّبِي عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللهُ الللّهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ ال

٧٤٠٧ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَوْهَبٍ عَامِرٍ (٢): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى أَتِي بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بِالوَفَاءِ» قَالَ: بِالوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَماً. [اسناد، صحبح.

<sup>(</sup>١) - هذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي كما سيأتي في تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: يزيد. وهو سعيد بن زيد بن درهم الأسدي.

<sup>(</sup>٣) الزعيم غارم: الكفيل، فكل من تكفَّل ديناً عن غيره، عليه الغُرم.

<sup>(</sup>٤) الحميل: الكفيل.

<sup>(</sup>٥) قال السندي: كأنه علم أنه ما أدَّى خمس المأخوذ من المعْدِن، وإلا فالمأخوذ من المعْدِن إذا كان على وجهه، يجوز استعماله.

 <sup>(</sup>٦) في المطبوع: حدثنا محمد بن بشار أبو عامر. بإسقاط «حدثنا» بين محمد بن بشار وأبو عامر، وهو تحريف قبيح، فإن أبا عامر ـ وهو عبد الملك بن عمرو العقدي ـ هو شيخ محمد بن بشار، وأما محمد بن بشار فكنيته أبو بكر.

# ١٠ \_ بَابُ مَنِ ادَّانَ نَيْناً وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

٢٤٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عَمْرِو بِنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ ـ هُوَ عِمْرَانُ ـ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، قَالَ: كُنْفَةَ ـ هُوَ عِمْرَانُ ـ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْناً، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لَا تَفْعَلِي، كَانَتْ تَدَّانُ دَيْناً، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لَا تَفْعَلِي، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِينِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِينِي وَخَلِيلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْهُ فِي الدُّنْيَا». [صحب مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إِلَّا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا». [صحب بدواهده دون قوله: ﴿فِي الدُنيا». أحمد: ٢٦٨١٦، والنساني: ٤٦٩٠].

٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ سُفْيَانَ، مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ جَعْفَرِ فَلَى اللهِ بِنِ جَعْفَرِ عَنْ جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: ﴿إِنَّ (١) اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: ﴿إِنَّ (١) اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ (٢) حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ».

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي، فَخُذْ لِي بِدَيْنِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [حسن لغيره. الدارمي: ٢٥٩٥، والبزار: ٢٢٤٢، والحاكم: (٢/ ٢٧)، وأبو نعيم في الدارمي: (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي: (٥/ ٣٥٥)، وأبن عساكر في اتاريخ دمننه: (٢/ ٢٧٤)].

# ١١ ـ بَابُ مَنِ ادَّانَ نَيْناً لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

مُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيِّ بنِ صُهَيْبِ الْحَيْرِ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ الْمَوْمِنِ مَعْلَا، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ أَبِيهِ، مَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيِّ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ شُعَيْبِ بنِ "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ، عَنْ شُعَيْبِ بنِ عَنْ أَسُعُ بَالْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ، عَنْ شُعَيْبِ بنِ عَنْ شُعَيْبِ بنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ قَالَ: احد: ٩٦٧٩، والرمذي: ١١٠٢].

﴿ أَيُّمَا رَجُلِ تَدَيَّنَ ( ٤ ) دَيْناً ، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيهُ إِيَّاهُ ، لَقِي اللَّهَ سَأْرِقاً » . [إسناده ضعيف. احمد: ١٨٩٣٢ مطولاً] .

٢٤١٠ م - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُ :
 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ،
 زِيَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ،
 نَحْوَهُ . [إسناده ضعيف كسابقه . وانظر ما قبله] .

٢٤١١ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بِنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ». [احمد: ٨٧٣٣، والبخاري: ٢٣٨٧ مطولاً].

#### ١٢ ـ بَابُ التَّشْبِيدِ فِي النَّيْنِ

الحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بنِ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّة: مِنَ الْكِبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ». [إسناده صحيح. احمد: ٢٢٤٢٧، والنساني في «الكبري»: ١٩٧١، وعند الأخيرين: والكبري؛ بدل: «الكبر»؛ دلا: «الكبر»].

المُعْشَمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي سَلَمَةً، إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ مَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صبح. «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [صبح. أحد: 9749، والتعذي: 1117].

١) في المطبوع: كان.

<sup>(</sup>٢) قاّل السندي: أي في عونه، لأنه قد أعان أخاه المديون بالدين، هذا هو المتبادر من اللفظ، لكن كلام عبد الله بن جعفر ـ الآتي ـ يشير إلى أن الدائن بمعنى ذي الدين، أي: المديون، ثم رأيت في «الصحاح» قال: دان يجيء بمعنى أقرض واستقرض، وعلى هذا فكلام عبد الله مبنى على أنه من دان بمعنى استقرض.

 <sup>(</sup>٣) قد خالف سعيد بن سفيان الأسلمي ـ وهو مجهول ـ القاسمُ بن الفضل ـ وهو ثقة ـ فرواه عن محمد بن علي الباقر، عن عائشة، وهو
 الصحيح كما أخرجه أحمد: ٢٤٤٣٩. وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في التعليق على الحديث في «المسند».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: يدين.

٢٤١٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ ثَعْلَبَةَ بِنِ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا عَمِّ مُحَمِّدُ بِنُ شَعْلَبَةَ بِنِ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا عَمْ مُطَرٍ عَمْ مُحَمِّدُ بِنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمَ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَبْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمَ ". [صحبح. أحمد: حَسَنَاتِهِ، لَبْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمَ ". [صحبح. أحمد: مصره بنحوه مطولاً].

# ١٣ ـ بَابٌ: مَنْ تَرَكَ نَيْناً أَوْ ضَيَاعاً، فَعَلَى اشِ وَعَلَى رَسُولِهِ

٧٤١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوفِي المُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ تَوُفِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ تَوُفِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ قَصَاءٍ؟» فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ قَصَاءٍ؟» فَإِنْ قَالُوا: لاَ، قَالَ: «صَلُّوا قَالُوا: لاَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «اَللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولِّقِي وَعَلَيْهِ فَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولِّقِي وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لِوَرَثَتِهِ». [احمد: دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لِوَرَثَتِهِ». [احمد: كَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لِوَرَثَتِهِ». [احمد: كَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لِورَثَتِهِ». [احمد: كَيْنٌ فَعَلَيَ وَالْمَارِي مختصراً: ١٧٣١، وسلم: ١٩٥٤].

٢٤١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ». وَيُنا أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ». وَانَا أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ». [احمد: ١٤٣٣٤، ومسلم: ٢٠٠٥ مطولاً. وسلف مطولاً برنم: ١٤٥.

### ١٤ \_ بَابُ إِنْظَارِ المُغْسِرِ

٧٤١٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [احمد: ٧٤٢٧، وسلم: ١٨٥٣ مطولاً. وسلف مطولاً برقم: ٢٢٥].

٧٤١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ نُفَيْعِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ نُفَيْعِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ (٣) كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ (٣) كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً». [صحيح. احمد: ٢٢٩٧٠].

آلاً عَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُعَاوِيةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الرَّسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الرَّسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الرَّسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلَى اللَّهِ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ أَلَى المَالِمَ مَطُولاً: ٢٥٥٢. احمد: ١٥٥٢، وسلم مطولاً: ٢٥١٢].

٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ؟ - فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ وَكُلُ رَجُلاً مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ؟ - فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِرَ أَوْ ذُكِرَ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ اللَّهُ لَهُ.
المُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْخَ. [أحمد: ٢٣٣٨٤، والبخاري: ٢٣٩١، ومسلم: ٣٩٩٥].

١٥ ـ بَابُ حُسْنِ المُطَالَبَةِ، وَآخْذِ الحَقِّ فِي عَفَافِ
 ٢٤٢١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ العَسْقَلَانِيُّ،
 وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وعليه الدين، بزيادة واو.

<sup>(</sup>٢) الضياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال بالمصدر.

٣) أي: بعد حلول الدين بحضور حِلِّ الأجلِّ الأول، أي: أجَّل ثانياً. (٤) في المطبوع: له.

يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ (١) حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ (٢)، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ . [إسناده حسن ابن حبان: ٥٠٨٠، والحاكم: (٣٨/٢)، واليهتي: (٥/٨٥)].

القَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُوَمَّلِ بنِ الصَّبَّاحِ القَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَبَّبِ القُرشِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَبَّبِ القُرشِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الحَقِّ: «خُذْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الحَقِّ: «خُذْ حَسن ني حَقَّكَ فِي عَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ». [إسناده حسن ني المتابعات والنواهد. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٥/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١٦/ ٢٥٠)].

#### ١٦ - بَابُ حُسْنِ القَضَاءِ

٧٤٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ: سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ - أَوْ: مِنْ خَيْرِكُمْ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ - أَوْ: مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْا مِنْ خَيْرِكُمْ مَا مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَحْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَبِي رَبِيعَةَ المَحْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ أَنِي اللَّهُ النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ الل

وَالْحَمْدُ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٦٤١٠، والنسائي: ٤٦٨٧].

### ١٧ ـ بَابٌ: لِصَاحِبِ الحَقِّ سُلْطَانٌ

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَ اللهِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقِّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الكَلَامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلهِ عَلَى مَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيهُ إِنَّ صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيهُ .. صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيهُ .. وَسَادِهُ فَعَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيهُ .. [إسناده ضعيف جدًا. ويعني عنه حديث ابي هريرة عند أحمد: ٩٨٨٠، والبخاري: ٢٣٠٦، ومسلم: ١١١٠، وفيه نحو هذه القصة، ولفظه: والبخاري: ١٣٠٦، ومسلم: ١١١٠، وفيه نحو هذه القصة، ولفظه:

٧٤٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُنْمَانَ أَبُو شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَظُنّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْ اللهِ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِ يَكِيْ اللهِ سَعِيدِ الخُدْرِيِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِ وَقَالُوا: يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَةَ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ أَحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضِيْتَنِي، فَاشْتَةً عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ أَحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضِيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّى، فَقَالَ أَعْرَبِي مَنْ ثَكَلُمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّى، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضْرِي مَنْ ثَكَلُمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّى، فَقَالَ النَّبِي عَنْدَكِ تَمْرٌ اللهِ عَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَبْسٍ فَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَبْسٍ فَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ إِلَى خَوْلَة بِنْتِ قَبْسٍ فَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ إِلَى خَوْلَة بِنْتِ قَبْسٍ فَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في المطبوع: طالب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبان: قوله ﷺ: (في عفاف) شرط أريد به الزجر عن ضد العفاف مما لا يحل استعماله.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: استلف. (٤) في المطبوع: تمرنا.

<sup>(</sup>۵) غير متعتع: أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.

#### ١٨ ـ بَابُ الحَبْسِ فِي التَّيْنِ وَالمُلَازَمَةِ

٧٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بِنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّانِفِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مَيْمُونِ بِنِ مُسَيْكَةً - قَالَ وَكِيعٌ: الطَّانِفِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مَيْمُونِ بِنِ مُسَيْكَةً - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً - عَنْ عَمْرِو بِنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيُّ الوَاجِدِيُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ».

قَالَ عَلِيِّ الطَّنَافِسِيُّ: يَعْنِي عِرْضَهُ: شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: سِجْنَهُ. [إسناده حسن. أحمد ١٧٩٤٦، وأبو داود: ٣٦٢٨، والنساني: ٤٦٩٤].

٢٤٢٨ ـ حَدَّثَنَا هَدِيَّهُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الْفَرْمَاسُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَثِيِّهُ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «الزَّمْهُ» ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٣٦٢٩].

٢٤٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بنُ حَكِيم، وَالْ يَزِيدَ، عَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَحْرَجَ إِلَيْهِمَا، فَنَادَى كَعْباً، فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ١٩ - بَابُ القَرْضِ

٢٤٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ العَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ يُسَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ رُومِيٍّ قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بنُ أُدْنَانٍ (١) يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمِ إِلَى

عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدًّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُراً ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَم إِلَى عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَقْرِصَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ عِنْدَكِ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ التِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، قَالَ: فَلِلَّهِ التِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، قَالَ: فَلِلَّهِ اللَّهِ فَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، قَالَ: فَلِلَّهِ اللَّهِ فَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، قَالَ: فَلِلَّهِ اللَّهِ فَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، قَالَ: فَلِلَّهِ اللَّهِ فَيْ قَالَ: هَا سَمِعْتُ مِنْيَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْي أَلُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَمْعُتُ مِنْي ؟ قَالَ: هما مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُنْكَ مَا مَنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: هما مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْعُودٍ . [حسن احمد: ٣٩١١ وعنده ابن اذنان بالذال المعجمة، وانظر تتمة الكلام عليه في المسندة].

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الكَرِيمِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الكَرِيمِ: حَدَّثَنَا عُبَلِدُ بِنُ يَزِيدَ (ح). وحَدَّثَنَا عَالِدُ بِنُ اللهِ عَالِمُ بِنُ حَالِدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ أَنِيهِ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكُ بِي مَالِكُ مَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكُ مَا لَكُ لَكَ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٤٣٢ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنِي عُنْبَةُ بنُ حُمَيْدِ الضَّبِّيُ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي إِسْحَاقَ الهُنَاثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ أَبِي إِسْحَاقَ الهُنَاثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ أَبِي إِسْحَاقَ الهُنَاثِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أذنان، بذال معجمة. وكذلك ذكره صاحب «القاموس» بذال معجمة وقال: سليمان بن أُذُنانِ. وقال شارحه: مثنى أذن.

ﷺ: ﴿إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ». [إساد، ضعف. اليهني: (٥٠/٥٠)].

#### ٢٠ ـ بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ المَيِّتِ

٢٤٣٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ الأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرْدُتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِلَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مُحْتَبَسٌ بِلَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَدْبُتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، اذَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيْنَةٌ، قَالَ: «فَأَعْظِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةً ». [صحيح. أحمد: ٢٠٠٧٦].

٢٤٣٤ - حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً، عَنْ وَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسُقاً لِرَجُلِ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَ اليَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عِيرٌ النَّخُلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ: ﴿ جُدَّ لَهُ، فَأُوْفِهِ الَّذِي لَهُ \* فَجَدَّ لَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَسْقاً، وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقاً، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُخْبِرُهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَائِباً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالفَصْلِ الَّذِي فَضَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْدُ: «أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ» فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ

رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا. [احمد: ١٤٣٥٩ مختصراً، والبخاري: ٢٣٩٦].

# ٢١ - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ، قَضَى اللَّهُ عَنْهُ

سَعْدِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، وَأَبُو أُسَامَةً، وَجَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، عَنِ الْبِ أَنْعُم (ح). وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانٌ، عَنِ الْبِ أَنْعُم، أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانٌ، عَنِ الْبِ أَنْعُم، عَنْ عِبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ عَنْ سُفْيَانٌ، عَنِ الْبِ أَنْعُم، عَنْ عِبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ عَنْ عِبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ عَنْ عِبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُ (١) مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ صَاحِبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إلَّا مَنْ تَدَيَّنَ (٢) فِي ثَلَاثِ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، خِلَالٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَسْتَدِينُ لَا يَتَعَوَّى بِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، وَيَجُدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوارِيهِ إِلَّا بِدَيْنِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، عَلَى ذِينِهِ، فَإِنَّ اللّهَ عَلَى ذِينِهِ، فَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللّهَ عَنْ هَوْلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناد، ضعبف. عبد بن يَقْضِي عَنْ هَوُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناد، ضعبف. عبد بن عبد بن عَدْبن قَامَة بِي الكِمَالُهُ: (٢٣٩/٣٣٩)].



# الالالا - الكوام) الأنفون

#### ۱ ـ بَابُ:

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَفْصُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيِّ الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيِّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ. [احمد: ٢٤١٤٦، والبخاري: ٢٢٠٠، ومسلم: ٤١١٧].

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يُقضى.

رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيراً. [أحمد: ١٢٣٦٠، والبخاري: ٢٠٦٩ مطولاً].

٢٤٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تُوفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامِ. [صحيح لنبره. احمد: ٢٧٥٦٥].

٢٤٣٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بِن خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهُنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [إسناده صحيح. رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [إسناده صحيح. أحد: ٢١٠٩، والترمذي: ١٢٥٧، والنماني: ٤١٥٥].

#### ٢ ـ بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

٢٤٤٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكُبُ وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكُبُ وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ نَفَقَتُهُ». [أحد: ٧١٢٥، والبخاري: ٢٥١١].

# ٣ ـ بَابٌ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

٢٤٤١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُخْتَادِ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»(١).

#### ٤ - بَابُ لَجْرِ الأُجَرَاءِ

المَقْبُرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أُمَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ سُلَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أُمَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٧٤٤٣ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ سَعِيدِ بنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ وَهْبُ بنُ سَعِيدِ بنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٧٤٤].

# ٥ - بَابُ إِجَارَةِ الأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

٧٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ:
حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بِنِ عُلَيٌ، عَنْ
سَعِيدِ بِنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الحَادِثِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ
عُلَيٌّ بِنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةً بِنَ النُّدَّ بِيَ يَوْدَلُ: كُنَّا عُلْدٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَرَأً ﴿ طَسَرَ ﴾ [القصص: ١]، حَتَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَرَأً ﴿ طَسَرَ ﴾ [القصص: ١]، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةً مُوسَى، قَالَ: "إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ إِذَا بَلَغَ قِصَّةً مُوسَى، قَالَ: "إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي النِينَ، أَوْ عَشْراً، عَلَى عِفَّةٍ فَرْجِهِ، وَطَعَامٍ بَطْنِهِ». [السناد، ضعيف جدًا. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني»: ١٣٧٧، والطبراني في «الكبير»: (١٣/٧ (٣٣٣))].

وقوله: «لا يغلق الرهن»: أي: لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به، يقال: غَلِقَ الرهن يغلقُ غلوقاً، إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، وكان من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدِّ ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف موصولاً، وقد روي عن الزهري موصولاً ومرسلاً.

وأخرجه موصولاً الشافعي في «مسنده»: (٢/ ١٦٤)، وأبن حبان: ٥٩٣٤، والدارقطني: ٢٩٢٠ و٢٩٢٠ و٢٩٢٧، والحاكم: (٥٨/٢). وأخرجه موصولاً الشافعي في «مسنده»: (١٦٣/٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ١٥٠٣٣ و١٥٠٣٥، وأخرجه مرسلاً مالك في «الموطأ»: ١٤٨٥، والشافعي في «مسنده»: (١٦٣/١)، وعبد الرزاق في «مصنفه»: ١٥٠٣٥، والطحاوي: (٤/ ١٠٠)، والدارقطني: ٢٩٢٦، والبيهقي: (٣٩/٦). وقوله: «لا يغلق الدهن غلق غلوقاً، اذا يقد في يد

[إسناده حسن. المحاملي في «الأمالي»: ١٨٣].

كَلَّهُ كَلَّهُ كَلَّهُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئاً (٥)؟ قَالَ: اللّخَمْصُ (٦) \* فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَجْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي اللّخَمْصُ (٦) \* فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَجْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي رَجْلِهِ شَيْئاً، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُوَ بِيهُودِيٌّ يَسْقِي نَخُلاً، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ : أَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ إِلَّا جَلْدَةً، فَالْ : نَعَمْ، خَدِرَةً، وَلَا تَأْرِزَةً، وَلَا حَشَفَةٌ (٢)، وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا جَلْدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوِ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. [اسناده في النَّيِيُ اللهِ عَلْمَ الله على كما سلف تبله].

# ٧ ـ بَابُ المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

الله عن المُسَيَّب، عَنْ طَارِقِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَافِع بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ (٨) وَالمُزَابَنَةِ (٩). وَقَالَ: إِنَّمَا يَوْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَوْرَعُهَا، وَرَجُلٌ إِنَّمَا يَوْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَوْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَوْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا فِهُو يَوْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِنَه فَوَى ابو داود: ٣٤٠٠، والناني: يِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ (١٠). [إسناده قوي. أبو داود: ٣٤٠٠، والناني: يَذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ (٢١٠). المناده قوي. أبو داود: ٣٤٠٠، والناني:

۲٤٤٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بِنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بِنُ حَيَّانَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بِنُ حَيَّانَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَتِيماً، وَهَاجَرْتُ مِسْكِيناً، وَكُنْتُ أَجِيراً لاِبْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي (۱)، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ وَوَاماً، وَجَعَلَ الدِّينَ الطبقات؛ (۱۲۹۶٪)، وأبو نعيم في «الحلية»: (۱۲۹۸٪)، وابو نعيم في «الحلية»: (۱۲۷۹٪)، وابو نعيم في «الحلية»: (۱۲۰۸٪)، وفي «الشعب»: ٤٥٧٦].

# ٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ نَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

٢٤٤٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ:
حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَسٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً يُصِيبُ فِيهِ شَيْئاً لِيُغِيثُ (٢) بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى بُسْتَاناً لِرَجُلٍ فِيهِ شَيْئاً لِيُغِيثُ (٢) بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى بُسْتَاناً لِرَجُلٍ مِنْ اللهُ وَلَهُ مَنْ دَلُواً، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيْرَهُ اليَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلُواً، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَاءَ بِهَا فَخَيْرَهُ اليَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِي اللهِ ﷺ. [١٩٥٨)](٢).

٧٤٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جِلْدَةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «وعقبة رجلي» العُقْبة ـ بالضم ـ: النَّوْبة، والرِّجل ـ بالكسر ـ أي: للنوبة من الركوب، فكأنه شرط في الاجر طعام بطنه وركوب البعد بالنوبة.

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخة التي شرحها السندي: ليقيت. أي: ليجعله قوتاً له ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) وأخرجه بنحوه أحمد: ٦٨٧ من حديث علي بن أبي طالب، وإسناده منقطع، والترمذي: ٢٦٤١، عن رجل، عن علي بن أبي طالب،
 ولعل هذه الطرق، والطريق الآتية بعد هذا الحديث عند المصنف، تدل على أن للقصة أصلاً.

<sup>(</sup>٤) الجِلدة بالفتح والكسر: اليابسة اللحاء الجيدة. (٥) منكفئاً: أي: متغيراً.

<sup>(</sup>٦) الخمص: الجوع.

<sup>(</sup>٧) خدرة: هي التي اسودَّ بطنها، وتارزة: أي: يابسة، وحشفة: أي: اليابسة الفاسدة من التمر.

 <sup>(</sup>A) قال ابن الأثير: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة. وقيل: المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرِّ.

<sup>(</sup>٩) المزابنة: بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر أو نحوه، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا .

<sup>(</sup>١٠) قوله: ﴿إِنَّمَا يَزْرَعُ ثُلَاثُهُ . . . ﴾ إلى آخر الحديث من قول سعيد بن المسيب.

٧٤٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ فَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ<sup>(١)</sup> فَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. [أحمدُ: ٤٥٨٦، ومسلم: ٣٩٣٦. وانظر ما سيأتي برقم: ٣٤٥٣].

٢٤٥١ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَّ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرجَالِ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُع، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِ فَلْيَزْرَعُهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ". [احمد: ١٤٨١٣، والبخاري: ٢٣٤٠، ومسلم: ٣٩١٨. وسيأتي برقم: ٢٤٥٤].

٢٤٥٢ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ: حَدَّثْنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِع: حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّام، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَىنْ كَانَىتْ لَـهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ **أَرْضَهُ**﴾. [البخاري معلقاً بصيغة الجزم: ٢٣٤١، ومسلم: ٣٩٣١].

#### ٨ \_ بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ

٢٤٥٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أَسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ـ أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللهِ ـ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضاً لَهُ مَزَارِعَ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِع بن خَدِيج أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِع، فَلَاَهَبَ ابْنُ عُمَرَ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَاهُ بِالبَلَاطِ (٢)، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع، فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا . [احمد: ٤٥٠٤ بنحوه مطولاً، والبخاري: | ومسلم: ٣٩٦٠. وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم: ٣٤٦٢ و٢٤٦٤].

٣٣٤٤، ومسلم بنحوه مطولاً: ٣٩٣٨. وانظر ما سلف برقم: ٢٤٥٠].

٢٤٥٤ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةً، عَنَ ابْنِ شَوْذَبِ، عَنْ مَطَرِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُوَاجِرْهَا».

[أحمد: ١٤٩٦٧، ومسلم: ٣٩١٧. وسلف برقم: ٢٤٥١].

٢٤٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْ عَن المُحَاقَلَةِ. [أحمد: ١١٠٢١، والبخاري: ٢١٨٦، ومسلم: ٣٩٣٤].

وَالمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ.

# ٩ \_ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بالذَّهَب وَالْفِضَّةِ

٢٤٥٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عَبْدِ العَّزِيزِ بنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ» وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كِرَاثِهَا. [أحمد: ٢٥٤١، والبخاري: ٢٣٣٠، ومسلم: ٣٩٥٩ بنحوه. وانظر ما بعده].

٧٤٥٧ \_ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا ﴾ لِشَيْءٍ مَعْلُوم. [احمد: ٢٨٦٢ موقوفاً على ابن عباس،

المخابرة: هي والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البَذْر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البَذْر من العامل.

البَلاط: اسم موضع بالمدينة مبلّط بالحجارة، بين المسجد والسوق. **(Y)** 

تحرف في المطبوع إلى: مطرف. وهو مطر بن طَهْمان الوراق.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ المُحَاقَلَةُ.

۲٤٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُعْيَدُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ فَيْسِ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلَي مَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلَي مَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلَمْ نُنْهَ أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلَمْ نُنْهَ أَخْرَجَتُ هَذِهِ، وَلَمْ نُنْهُ أَنْ نُكُرِيهَا بِمَا أَخْرَجَتُ، وَلَمْ نُنْهُ أَنْهُ الْأَرْضَ بِالورِقِ. [احد: ١٥٨٠٩ بنحوه، والبخاري: ٢٣٣٢، ومسلم: ٣٩٥٣].

#### ١٠ \_ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المُزَارَعَةِ

٧٤٥٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بِنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمُهِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقاً، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُو حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُو حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلُنَا: نُوَاجِرُهَا مَلَى الثَّبُنِ (١٠ وَالشَّعِيرِ، عَلَى الثَّلُثِ، وَالرَّبُع، وَالأَوْسُقِ مِنَ التِّبْنِ (١٠ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا». [احمد: فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا». [احمد: ١٧٢٦٧، والبخاري: ٢٣٤٩، ومسلم: ٣٩٤٩].

٢٤٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا الْقَوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بِنِ ظُهَيْرِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ خَدِيجٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهًا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ<sup>(٣)</sup> ثَلَاثَ أَعْطَاهًا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ<sup>(٣)</sup> ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالقُصَارَة، وَمَا سَقَى (٤) الرَّبِيعُ (٥)، وَكَانَ العَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالحَدِيدِ، وَبِمَا الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالحَدِيدِ، وَبِمَا

شَاءَ اللَّهُ، وَيُصِيبُ فِيهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بِنُ حَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، وَيَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ». [إسناده صحيح. احمد: ١٥٨١٥، وأبو داود: ٣٣٩٨، والنساني: ٣٨٩٦، وانظر سابغه].

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْحَاقَ: السَمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: قَالَ الوَلِيدِ بِنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: قَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ اللَّهُ لِرَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدِ اقْتَتَلَا، بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَانَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ». [اسناد، حسن. احمد: رافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ». [اسناد، حسن. احمد: رافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ». [اسناد، حسن. احمد: رافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا وَالدِهِ وَالنسانِي: ٣٩٥٩].

١١ \_ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٤٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ نَهَى عَنْهُ (٢)، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ نَهَى عَنْهُ (١)، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَهَى عَنْهُ (١)، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِي أَنَّ عَبْلُهُمْ وَأَعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا أَعِينُهُمْ وَأَعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَعِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - أَخْبَرَنِي أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلِيهُمْ لَمُ يَنْهُ عَنْهَا، وَقَالَ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً». [احد: أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً». [احد: أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً». [احد: ٢٢٦٥، والبخاري: ٢٢٥٠، ومسلم: ٢٩٥٨. وانظر ما سلف برقم: ٢٤٥٧).

٢٤٦٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: البُرّ.

 <sup>(</sup>٢) القائل: (كان أحدنا) هو أسيد بن ظهير، وزيادة (عن رافع بن خديج) في الإسناد هنا، تُوهم أنه هو القائل، وليس كذلك، ولم ترد
 هذه الزيادة في (مصنف عبد الرزاق): ١٤٤٦٣، والحديث من طريقه. فيُحمل قوله: (عن رافع) أي: عن قصة رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: يسقي. وَهُو خطأ.

<sup>(</sup>٥) جداول: جمع جدول، وهو النهر الصغير. والقصارة: ما بقي من الحبّ في السنبل بعدماً يُداس. والربيع: النهر الصغير.

<sup>(</sup>٦) أي: عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها.

عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُنْمَانَ، عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. [إسناده ضعيف. الطبراني في يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. [إسناده ضعيف. الطبراني في الكبيرة: ٤٣٧٠].

٢٤٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ خَلَّدِ البَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا: « لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا: « لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجاً مَعْلُوماً». [احمد: الأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجاً مَعْلُوماً». [احمد: ٢٠٨٧، وسلم: ٣٩٥٩. وانظر ما سلف برقم: ٢٤٥٧ و ٢٤٦٢].

#### ١٢ ـ بَابُ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ

٧٤٦٥ ـ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيمٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَهْدِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

#### ١٣ ـ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِنْنِهِمْ

٢٤٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَظَاء، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ شَرِيكٌ، عَنْ أَرْضِ قَوْم بِغَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْم بِغَيْرٍ إِذْنِهِم، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ». إِذْنِهِم، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ». [صحيح. أحد: ١٥٨١، وأبو داود: ٣٤٠٣، والترمذي: ١٤١٨].

#### ١٤ \_ بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالكَرْم

٢٤٦٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ

سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [احمد: ٤٦٦٣، والبخاري: ٢٣٢٩، ومسلم: ٣٩٦٢].

٧٤٦٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّةٍ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهًا عَلَى النَّصْفِ، نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا. [صحبح. أحمد: ٢٢٥٥. وسلف مطولاً برنم: ١٨٢٠].

٢٤٦٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِم الأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِم الأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَعْظَاهَا عَلَى النَّصْفِ. الصحيح لغيره].

#### ١٥ \_ بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بنَ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنَ مُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّنُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ وَسُولِ اللهِ يَعْتَلَى فَي نَحْلِ، فَرَأَى قَوْماً يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟» قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكِ فَقَالَ: فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَو الأَنْفَى، قَالَ: «مَا أَظُنُ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئاً فَالَنَّ يَطْعُهُمْ، فَتَرَكُوهُ، فَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «لَا النَّبِي عَلَيْهُمْ، فَتَرَكُوهُ، فَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْهُمْ، فَلَنْ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ النَّهُمْ : قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ». [أحمد: ١٣٩٩، لكُمْ: قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ». [أحمد: ١٣٩٩].

٧٤٧١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ. وَهِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَمِعَ أَصْوَاتاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوْتُ؟» قَالُوا: النَّخْلُ سَمِعَ أَصْوَاتاً، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ» فَلَمْ يَأْبُرُوا يَأْبُرُوا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يأبرونها.

عَامَئِذٍ، فَصَارَ شِيصاً (۱)، فَذَكَرُوا ذَلِكَ (۲) لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْعًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَشَأْنَكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْعًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ». [احد: ١٢٥٤٤ رومد: ٢٤٥٢٠].

#### ١٦ - بَابّ: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

٢٤٧٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ خِرَاشِ بنِ حَوْشَبٍ، خِرَاشِ بنِ حَوْشَبٍ، غِنِ الْعَوَّامِ بنِ حَوْشَبٍ، غَنْ مُجَاهِدٍ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُسْلِمُونَ شُركَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلْإِ، وَلَمَّهُ حَرَامٌ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي المَاءَ اللهَاءِ، وَالكَلْإ، الجَارِيَ. [صحيح لغيره دون قوله: اوالمنه حرام». الطبراني في الكبر»: ١١١٠٥، وابن عدي في الكامل»: (٢٠٩/٤)، والمزي في الكبير»: الكمال»: (١٤/٥٥٤).

٢٤٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا مُنْفَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مُنْفَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثُ لَا يُمْنَعْنَ: المَاءُ، وَالكَلاُ، وَسُولَ اللهِ ﷺ وَالكَلاُ، وَالكَلاُ، وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

٧٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِي بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ عَلْي بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ فَيْدِ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَالَثْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَالَتْ: قُلْتُ: قَالَ: «المَاءُ، وَالمِلْحُ، وَالنَّارُ» قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ المِلْحِ يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ المِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «بَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْظَى نَاراً، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيْبَتْ تِلْكَ المِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مِلْحاً، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيْبَتْ تِلْكَ المِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ المَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ مَسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ المَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقْبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا وَمْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجِدُ لَا مَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ المَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوبَدُ لَا مَاءً حَيْثُ لَا يُوجِدُ لَا يَاءً وَمُنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ لَا يَاءً وَمُنْ لَا يُوبَا لَلْهُ لَا يُوجِدُ لَا يَاءً وَمُنْ لَا يُعْتَلَ

المَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهُ». [إسناده ضعيف. الطبراني في الأوسط»: ٢٥٩٢، والمزي في الأوسط»: ٢٥٩٢، والمزي في الهذيب الكمال»: (٩/ ٤١٩)].

#### ١٧ - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ

٧٤٧٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ : حَدَّثَنَا فَرَجُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبْيَضَ بِنِ حَمَّالٍ : فَرَجُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبْيَضَ بِنِ حَمَّالٍ ، عَنْ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبْيَضَ بِنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ أَبِيهِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بِنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ (٣) الَّذِي يُقَالُ لَهُ : مِلْحُ شَذَا (٤) ، بِمَأْرِبٍ ، فَأَقْطَعَهُ الْمِلْحَ (٣) الَّذِي يُقَالُ لَهُ : مِلْحُ شَذَا (٤) ، بِمَأْرِبٍ ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الأَقْرَعَ بِنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ بِنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ بِنَ حَمَّالٍ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ العِدِ (٥) ، فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ بِنَ حَمَّالٍ فِي الْمِلْحِ ، فَقَالَ : قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ فِي الْمِلْحِ ، فَقَالَ : قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ فَي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ ، فَقَالَ : قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ فَي مَمْلُ مِنْ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذُهُ ، وَهُو مِثْلُ فَي مَنْ وَرَدَهُ أَخَذُهُ ، وَهُو مِثْلُ المَاءِ العِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ ، وَهُو مِنْلُ المَاءِ العِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذُهُ ، وَهُو مِنْلُ المَاءِ العِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ ».

قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ. قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ أَرْضاً وَغِيلاً بِالجَوْفِ، جَوْفِ<sup>(٢)</sup> مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. [حسن أبو داود: ٣٠٦٤، والترمذي: ١٤٣٥ و ١٤٣٦، والنساني في «الكبرى»: ٥٧٣٦].

#### ١٨ ـ بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ المَاءِ

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بِنَ عَبْدٍ المُزَنِيَّ، وَرَأَى أُنَاساً يَبِيعُونَ المَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ المَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقِيلُ نَهَى أَنْ يُبَاعَ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٧٢٣٦، وأبو داود: ٣٤٧٨، والترمذي: ١٣١٧، والنسائي: ٤٦٦٥].

(٢) لفظة: «ذلك» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>١) شيصاً: هو التمر الذي لا يشتد.

<sup>(</sup>٣) أي: طلب منه أن يجعله خالصاً يتملكه أو يشتريه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ملح سُدِّ مأرب. والشذا: جمع شذاة، وهي القطعة من الملح. كما في «اللسان»: (شذا).

<sup>(</sup>٥) أي: الدائم الذي لا ينقطع، والعِدُّ: المُهَيَّأُ.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: أرضاً ونخلاً بالجرف جرف. وهو تحريف. والغِيل: الشجر الكثيف. والجوف: واد معروف باليمن، كان لمرادٍ.

٢٤٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ. [أحد: ١٤٦٣٩، ومسلم: ٤٠٠٤].

#### ١٩ - بَابُ النَّهٰي عَنْ مَنْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلاَ

٢٤٧٨ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: «لَا يَمْنَعُ إَحَدُكُمْ فَضْلَ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلاُ<sup>(١)</sup>». [أحمد: ٧٣٢٤، والبخاري: ٣٠٥٣، ومسلم: ٤٠٠٦].

٢٤٧٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى المحدة اختلف في وصله وإرساله. انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ٢٤٧٤١ في استعليق على الحديث: ٢٤٧٤١ في استعليق على الحديث: ٢٤٧٤١

#### ٢٠ ـ بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الأَوْدِيَةِ، وَمِقْدَارِ حَبْسِ المَاءِ

٢٤٨٠ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ النُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بنِ النُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ (٣) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءُ (١) يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهُ: «اسْقِ بَا رُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: «يَا رُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا رُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ الْخَيْسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (٥)» قَالَ: فَقَالَ الرُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: وَلَلَّ فِي ذَلِكَ: هِنَا لَهُ عَمِيْنُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لَا يَجِهُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْلِيمًا وَالنَّادِ، والبخاري: وَيُسَلِّمُوا شَيْلِيمًا وَالنَّادِ، والبخاري: وَيُسَلِّمُوا مَسلم: ١٦١١، والبخاري:

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي مَالِكِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ 
زَكْرِيَّا بنُ مَنْظُورِ بنِ ثَعْلَبَةً بنِ أَبِي مَالِكِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ 
عُقْبَةَ بنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: 
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ (٢٦)، الأَعْلَى فَوْقَ 
الأَسْفَلِ، يَسْقِي الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ 
هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. [حسن لغيره. أبو داود: ٣٦٣٨].

٢٤٨٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي سَيْلٍ مَهْزُودٍ، أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ مَهْزُودٍ، أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ المَاءَ. [إسناده حسن في الشواهد. أبو داود: ٣٦٣٩].

٢٤٨٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ يَحْيَى بنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) المعنى هو أن تكون لإنسان بثر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذلة امتنع الناس من رعي ذلك الكلا خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلا .

<sup>(</sup>٢) ۚ نَقْعُ البَرْ : أي فضل ماثها، لأنه ينقع به العطش، أي: يُروى، وشرب حتى نَقَع، أي: روي، وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع.

<sup>(</sup>٣) الشُّرَاج: جمع شَرْجة: وهي مسايل الماء بالحَرَّة، والحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود.

<sup>(</sup>٤) أي: أرسل الماء

أي: يصير إليه، والمراد بالجَدْر أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول، وقَدَّره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض
 كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان. فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه.

<sup>(</sup>٦) مهزور: اسم وادٍ لبني قريظة بالحجاز.

عَلَىٰ قَضَى فِي شُرْبِ النَّحْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى فَالأَعْلَى يَشْرَكُ المَاءُ إِلَى فَالأَعْلَى يَشْرَكُ المَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ المَاءُ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى المَاءُ. [حن لغيره. أحمد (زيادات عبد الله): ٢٢٧٧٨ مطولاً].

#### ٢١ ـ بَابُ قِسْمَةِ المَاءِ

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْدِ وَبِنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُبَدَّأُ الْخَيْلُ (١) يَوْمَ وِرْدِهَا ». [إسناده ضعف. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٥/ ٣١٤)، والطبراني في الكبير»: (٥/ ٣١٤)، والطبراني في الكبير»: (٥/ ٣١٤)، والمزي في «نهذيب الكمال»: (٦/ ٢٢)].

٢٤٨٥ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكُهُ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامُ». [اسناده حسن، أبو داود: ٢٩١٤].

#### ٢٢ ـ بَابُ حَرِيم البِثْرِ

٢٤٨٦ - حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ المُثَنَّى (ح). وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ، مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ المَكِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ حَفَرَ

بِثْراً، فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً (٢) عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ». [صحبح لغيره. الدارمي: ٢٦٢٦].

٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ صُفَيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بِنُ مُحَمَّدِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ نَافِعِ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْيَا اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْيَا اللهِ عَنْ الْمِيْرِ مَدُّ رِشَائِهَا». [الناده ضعف].

#### ٢٣ - بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي النَّخْلِ، فَيَحْتَلِفُونَ النَّخْلِ، فَيَحْتَلِفُونَ النَّخْلِ، فَيَحْتَلِفُونَ فِي النَّخْلِ، فَيَحْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَحْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الأَرْضِ (1)، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا. [صحبع لنيره. أحمد الله: ٢٢٧٧٨ مطولاً].

٢٤٨٩ ـ حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ صُفَيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بِنُ مُحَمَّدٍ (٥) العَبْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكبير»: ١٣٦٤٧].

#### ٢٤ - بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَاراً، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ حُرَيْثٍ قَالَ:
 عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ حُرَيْثٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بالخيل.

<sup>(</sup>٢) فله أربعون ذراعاً: أي: من كل طرف، أو من جميع الأطراف، والمراد أنه إذا حفر في أرض موات فله ذلك.

 <sup>(</sup>٣) الصواب في اسمه: محمد بن ثابت، وهو ما صوّبه المزي في «تحفة الأشراف»: ٦٦٦٥، واستظهره الحافظ ابن حجر في «تهذيب
التهذيب». وجزم به في «التقريب». وذكر البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٣/ ٨٥) أن الوهم من ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: من الأسقل.

<sup>(</sup>٥) الصواب في اسمه محمد بن ثابت كما سلف بيانه قريباً في الحديث: ٢٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) هكذا رواه هنا عن ابن عمر، والمحفوظ أنه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، كما رواه محمد بن إشكاب، عن منصور بن صُقير، عن محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، كما في «التحفة»: ٦٦٦٥، قال المزي: وهو الأصوب.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً فَلَمْ يَجْعَلْهُ (١) فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنٌ (٢) أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ». [اسناده ضعيف، احمد: ١٨٧٣٩].

المحمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ المَجِيدِ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْدِو بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَمْرو بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْدِو بنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْدِو بنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْدِ بنِ حُرَيْثٍ، مِثْلَهُ. [إسناده ضعف. أحمد: ١٥٨٤٢].

۲٤٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ، وَعَمْرُو بنُ رَافِعٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ النَّحْعِيُ، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ النَّحْعِيُ، عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُذَيْفَةً بنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُذَيْفَةً بنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَقُ هَنْ بَنَعَ دَاراً لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكُ لَكُ فِيهَا». [إسناده ضعيف جدًا. الطيالسي: ٤٢٣، والبخاري في الناريخ الكبيرا: (٨/ ٣٢٨)، والطحاوي في اشرح مشكل الآثارا: ١٩٤٨، وابن عدي في الكامل؛ (٧/ ١٦٥)].

## ا ينسم القراليخي التجسير ]



#### ١ ـ بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعاً، فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ،

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخُلٌ أَوْ أَرْضٌ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ». [أَوْ أَرْضٌ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ». [أحد: ١٤٢٩٢، وسلم بنحوه: ٤١٢٧].

۲٤٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانِ وَالعَلاَءُ بنُ سَالِمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ». [صحبح لغيره. الطبراني في الكبير»: ١١٧٨٠، والذهبي في حير أعلام النبلاه: (٣١٧/٩)].

### ٢ ـ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالجِوَارِ

۲٤٩٤ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِنْ كَانَ ظَرِيقُهُمَا وَاحِداً». [إسناده صحبح. كَانَ خَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». [إسناده صحبح. احمد: ١٤٢٥، وأبو داود: ٢٥١٨، والترمذي: ١٤٢١، والنسائي ني الكبرى»: ٢٢٧٤ و١٧١٤]

٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَّ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلْمَ لَا السَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلْمَ لَا السَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَ وَلَى السَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِي وَلَى السَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِع أَنَّ النَّبِي رَافِع أَنْ النَّبِي رَافِع أَنْ النَّبِي رَافِع أَنْ النَّالِيقِ برَقَم: ١٩٤٨، وسياتي برقم: ١٤٩٨].

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ،

١) في المطبوع: فلم يجعل ثمنه. (٢) في المطبوع: كان قمناً، وكلاهما جائز، ومعناه: لاثقاً حقيقاً.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين حديث جابر المشهور ـ الذي سيأتي عند المصنف برقم: ٢٤٩٩ ـ: «الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»، فإن في هذا الحديث: «إذا كان طريقهما واحداً»، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق.

وانظر تفصيل المسألة في «التنقيح» لابن عبد الهادي: (٣/ ٥٨)، وفي التعليق على الحديث: ١٤٢٥٣ في «المسند».

<sup>(</sup>٤) السَّقَب: القُرب، أي: الجار أحق بالدار الساقبة، أي: القريبة. ومن لا يقول بشفعة الجار حمل الجار على الشريك، فإنه يسمى جاراً، أو يحمل الباء على السبية، أي: أحق بالبر والمعونة بسبب قرب جاره.

عَنْ عَمْرِو بِنِ الشَّرِيدِ بِنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بِنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بِنِ سُوَيْدٍ مَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بِنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ فَسُمٌ وَلَا شَرِيكٌ إِلَّا الجِوَارُ، قَالَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». [اسناده صحح. الناني: ٤٧٠٧].

#### ٣ \_ بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ

٧٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عُنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ إِلسَّاده صحيح. ابو داود: ٢٥١٥](١).

٧٤٩٧ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمَّادِ الطَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَعُرِيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ فَعُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. وانظر ما قبله]

قَالَ أَبُو عَاصِم: سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ مُرْسَلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ (٢).

٢٤٩٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمْدِهِ بِنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِه بِنِ الشَّرِيدِ، عَنْ عَمْرِه بِنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشَّرِيكُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ ». [احد: ٢٧١٨٠، والبخاري:

٦٩٧٧. وسلف برقم: ٢٤٩٥].

٢٤٩٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. [أحمد: ١٤١٥٧، والبخاري: ٢٢١٣، ومسلم بنحوه: ٤١٢٨].

#### ٤ \_ بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ<sup>(٣)</sup>». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن عدى ني «الكُلُمل»: (١٧٧/)، واليهني: (١٠٨/٦)].

الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ('')، وَلَا لِغَائِبٍ». [إسناد، ضعيف جدًا. ابن عدي: وَلَا لِعَائِبٍ». [إسناد، ضعيف جدًا. ابن عدي: (١٧٧/٦)، واليهني: (١٠٨/٦)].



<sup>(</sup>۱) وأخرجه مالك في «الموطأ»: ١٤٦٦، وابن أبي شيبة: ٢٣٠٦٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٤/ ١٢١)، والبيهقي: (٦/ ١٠٣) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلاً.

وقوله: ففإذا وقعت الحدود... أذكر الطحاوي في الشرح معاني الآثارة: (١٢٢/٤) أنه مدرج من كلام أبي هريرة، لكن ابن حجر خالفه في ذلك، فقال في افتح الباري،: (٤/ ٤٣٧) متعقباً قوله: فيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث، فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها.

<sup>(</sup>٢) قول أبي عاصم هذا ذكره البيهقي: (٦/ ١٠٤).

 <sup>(</sup>٣) قال السندي: قال السبكي في شرح المنهاج: المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يُبتدر إليها كالبعير الشَّرُود يُحَلُّ عقاله، وقيل: معناه:
 حل البيع عن الشقيص، أي: الشريك، وإيجابه لغيره. كذا ذكره السيوطي.

<sup>(</sup>٤) أي: إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم، فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئاً منه بالشفعة.

#### [ بند الله النَعْفِ النَعَدِ ]

### 1 - W[1-]

#### ١ ـ بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ

٢٠٠٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ(١)». [إسناد، صحيح. أحمد: "ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ(١)». [إسناد، صحيح. أحمد: ١٦٣١٤، والنياني في الكبرى»: ٥٧٥٨].

٣٠٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ خَالُ المُنْذِرِ بنِ جَرِيرٍ قَالَ: خَالُ المُنْذِرِ بنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيجِ (٣)، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيجِ (٣)، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً لَحِقَتْ بِالبَقَرِ، فَرَأَى بَقَرَةً لَحِقَتْ بِالبَقَرِ، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً لَحِقَتْ بِالبَقَرِ، أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالبَقَرِ، قَالَ: قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا، فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: «لَا يُؤوِي الضَّالَّةُ (٤) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: «لَا يُؤوِي الضَّالَةُ (٤) إِلَّا ضَالًا». [صحح لغيره. أحمد: ١٩٢٩، وأبو داود: ١٧٢٠،

٢٥٠٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ العَلَاءِ
الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ،
عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى
المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ. فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ (٥)،
فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ (١٤)،
فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبلِ،
فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا

الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (٢)، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن الْعُرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (٢)، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن الْعُرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا إِنمَالِكَ». [احمد: ١٧٠٥٠، والبخاري: ٩١، ومسلم: ٤٤٩٨].

#### ٢ \_ بَابُ اللُّقَطَةِ

مَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَادٍ قَالَ: أَبِي العَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ لَ اللهِ يَنْفِيدُ ذَا عَدْلٍ لَ اللهِ عَنْلٍ لَ ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكُتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ رَبُّهَا فَهُوَ اَحَدُ المِعْدِ، وَابِو داود: ١٧٠٩، وَابو داود: ١٧٠٩، والناني في «الكبرى»: ١٧٥٦].

٢٥٠٦ ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُويْدِ بِنِ غَفَلَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُويْدِ بِنِ غَفَلَةً قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بِنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بِنِ رَبِيعَةً، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعُذَيْبِ، التَقَطْتُ سَوْطاً، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بِنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، التَقَطْتُ مِثَةَ دِينَادٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، التَقَطْتُ مِثَةَ دِينَادٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفُهَا سَنَةً فَعَلَى: هَمَّ فَقَالَ: "عَرِّفُهَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: هَرَّفُهَا مَنَةُ اللهُ عَرِّفُهَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: هَرَّفُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُهَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: هَرَّفُهَا، فَقَالَ: هَرَّفُهُا، فَقَالَ: هَرَّفُهَا، فَقَالَ: هَرَّفُهَا، فَقَالَ: هَرَّفُهُا، فَقَالَ: هَرَفُهَا، فَقَالَ: هَرَفُهُا، فَقَالَ: هَمَرَّفُهُا، فَقَالَ: هَمَرُفُهُا، فَقَالَ: هَرَفُهُا، فَقَالَ: هَمَرَفُهُا، فَقَالَ: هَمَرَفُهُا، فَقَالَ: هَيْدِولُهُا، فَقَالَ: هَرَالُهُمُ اللهُ عَرِقُهُا، فَقَالَ: هَا لَنْ المَلْهُ الْمُ الْتَقَالَ: هُولَا الْهُ اللّهُولُ الْهُ الْمُ الْمُدْ أَجِدْ أَحَدا يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: هَا الْهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

البوازيج: بلد قرب تَكْريت، بينها وبين إِرْبِل.

والنسائي في االكبرى: ٥٧٦٨].

<sup>(</sup>١) أي: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها، أدت به إلى النار.

<sup>(</sup>۲) في المطبوع: خال ابن المنذر. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يضمها إلى ماله ولا يخلطها معه.

<sup>(</sup>٥) القائل: فلقيت ربيعة، هو سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٦) العِفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، أو غير ذلك، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.

«اغْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ»(١).

٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ (ح). وحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُشْمَانَ القُرَشِيُ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ (٢) بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، وَيُلِدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، وَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدُهَا إِلَيْهِ». [أحمد: ١٧٠٤٦، ومسلم: ٤٥٠٤ و٤٥٠٥].

#### ٣ ـ بَابُ التِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الجُرَدُ

٢٥٠٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلْمِهِ عَلَيْ الرَّمْعِيُ: خَالِدِ بِنِ عَثْمَةَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُ: حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِقْدَادِ بِنِ عَمْرٍ و أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِقْدَادِ بِنِ عَمْرٍ و أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبيْرِ، عَنِ المُقْدَادِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى البَقِيعِ - وَهُوَ المَقْبُرَةُ - لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي المَقْبُرَةُ - لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ عَلَا اللَّهِ الْإِيلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرْجَةً، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَى الْإِيلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرْجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَاراً، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة خَتَى أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة حَتَى أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة حَتَى أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة خَتَى أَنْ وَيَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقْ مَا أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة خَتَى أَنْ الْمَقْ مَا أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة خَتَى أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَة إِلَى الْمُعْرَة عَلَى الْمَا عَلَيْ الْمُ الْمُ الْمَالِ الْمُعْمَة عَشَرَ دِينَاراً، ثُمَّ الْحُرَجَ طَرَفَ خِرْقَة إِلَيْ فَي الْمَالَ فَيْمَ الْمَلْ الْمَالِقُولَ عَلَى الْمَالَ الْمُعْمَالِ الْمُ الْمَالَ الْمُ الْمَلْمَ عَلَى الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِ الْمُ الْ

حَمْرَاءَ، قَالَ المِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الخِرْقَةَ، فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَاراً، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى دِينَاراً، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، قُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، قُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي فِيهَا، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟» قُلْتُ: لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ الجُحْرِ؟» قُلْتُ: لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ يَقْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. [اسناده ضعيف. أبو داود: ٢٠٨٧].

#### ٤ ـ بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازاً

٧٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُونِ المَكْيُ، وَهِشَامُ بنُ عَمَّادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ لَلَّهُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ" الخُمُسُ». [احمد: رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ" الخُمُسُ». [احمد: ٧٢٥٤].

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فِي الرِّكَازِ اللهِ ﷺ : "فِي الرِّكَازِ اللهِ ﷺ : "فِي الرِّكَازِ اللهِ عَلَيْ : "فِي الرِّكَازِ اللهِ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهُ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهِ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهِ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهُ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهِ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهُ عَلَيْ : "فِي الرِّكَانِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا الْعَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا الْعَلَيْنَا الْعَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا الْعَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا الْعَلَيْنَا الْعَلَى الْعَلَيْنَا الْعَلَيْن

۲۰۱۱ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا مَا فِي الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ (٢٠) بِنُ يَعْقُوبُ بِنُ إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ (٢٠) بِنُ حَبَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى

وتعريفها عاماً واحداً هو الموافق لحديث زيد بن خالد السالف: ٢٥٠٤، وحديث غيره.

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح، إلا أن سلمة بن كهيل وهم في ذكر التعريف ثلاث سنين. وأخرجه أحمد: ٢١١٦٦، والبخاري: ٢٤٢٦، ومسلم: ٤٥٠٦ كرواية المصنف، إلا أنه وقع عند أحمد: ٢١١٦٧، والبخاري ومسلم بالرقمين المذكورين: قال شعبة: فلقيته \_ يعني سلمة \_ بعدُ بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً. وقال شعبة \_ كما في رواية مسلم برقم: ٤٥٠٧ \_: فسمعته بعد عَشْر سنين يقول: عَرَّفها عاماً واحداً.

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى: بشر، بالشين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: الرّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلّا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت.

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: سليمان.

عَقَاراً، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فِينَكَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدُ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الأَخْرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَة، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا». [احمد: ١٩١٨، والبخاري: ٣٤٧٢، ومسلم: ٤٤٩٧].

## پ پ پ إنسرالقرالكنز التيميز ]

#### [٢١] ١٩ - أَبُوَابُ العِثْقِ

#### ١ - بَابُ المُنَبَّرِ

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَاللهُ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَظاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاعَ المُدَبَّرِ (١). وَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاعَ المُدَبَّرِ (١). [احد: ١٤٢١٦، والبخاري: ٢٢٣٠، وسلم: ١٤٣٤].

٢٥١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِيْنِةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: 

دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَاماً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ 
النَّبِيُ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَامِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ. 
[أحد: ١٤٣١، والبخاري: ٢٢٣، وسلم: ٤٣٣٩].

٢٥١٤ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ اللهُ

والدارقطني: ٢٦٣ مرفوعاً، والبيهقي: (٣١٤/١٠) موقوفاً على ابن عمر].

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ ـ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةً ـ يَقُولُ: هَذَا خَطَأْ، يَعْنِي حَدِيثَ: «المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

#### ٢ - بَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ

أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ - عَنِ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ - عَنِ البُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ - عَنِ البُو عَبَّاسٍ قَالَ: الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَعْتَقَهَا ذُكِرَتُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ ، فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَكُهَا». [إسناده ضعيف جدًا، وأبو بكر هو ابن أبي سبرة، والقول هنا بأنه النه النه النه الله وهم من قائله. الدارقطني: ٢٣٣ و ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨، والبيهقي: (٢٤١/١٠) من طريق أبي بكر بن والحاكم: (٢٣/١٠)، والبيهقي: (٢٤١/١٠) من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، عن الحسين، به].

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ وَيَلِيْهُ فِينَا حَيُّ، لَا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُ وَلِيَّةِ فِينَا حَيُّ، لَا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُ وَلِيَّةِ فِينَا حَيُّ، لَا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّانِي وَالنَّيْ وَيَلِيْهُ فِينَا حَيِّ، لَا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي اللهُ وَالْمَانِي اللهُ وَلَادِنَا، والنساني اللهُ وَالنَّالِقُ بَأُساً (٢). [إسناده صحبح. أحمد: ١٤٤٤٦، والنساني في «الكبري»: ١٠٤١].

<sup>(</sup>١) المدبر: هو الذي علَّق سيده عتقه على موته، فقال له: أنت حرٌّ بعد موتي. وسُمِّي تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه دبر الحياة.

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي في «السنن الكبرى»: (٣٤٨/١٠): ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم.

#### ٣ ـ بَابُ المُكَاتَبِ

٢٥١٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَتَّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، الغَاذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ». [إسناد، نوي. أحمد: ٧٤١٦) والنساني: ٣٢٢٠].

۲۰۱۹ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كُونِبَ عَلَى مِثَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ كُونِبَ عَلَى مِثَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُو رَقِيبَ عَلَى مِثَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُو رَقِيبَ مَنْ الحمد: ١٦٦٦ و١٩٤٩، وأبو داود: ٣٩٢٧، والنساني في «الكبرى»: ٢٩٥٠].

١٥٢١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِي أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ مُكَاتَبَةُ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أُوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الوَلَاءُ لِي، فَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ تَشْتَوِطَ الوَلَاءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَظَلَ: «افْعَلِي» قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ عَيْقٍ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «افْعَلِي» قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ عَيْقٍ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ

يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِثَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَتُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَالوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [أحمد: ٢٥٧٨٦، والبخاري: ٢١٦٨، ومسلم: ٣٧٨٠].

#### ٤ \_ بَابُ العِثْقِ

۲۰۲۲ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ سَالِم بِنِ عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلْتُ لَيَ الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بِنَ مُرَّةً، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ امْرَاً مُشْلِماً، كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُحْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَ مِنْهُ عَظْمٌ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُحْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ». فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُحْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ». فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُحْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ». وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ». وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ». وَلَا دَاوِد: القطعة الأولى منه صحيحة لغيرها. أحمد: ١٨٠٦٤، وأبو داود: ١١٤٩٥، والبوني في الكبري»: ٢٩٦٣.

٢٥٢٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَناً». [أحمد: قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَناً». [أحمد: ٢١٣٣، والبخاري: ٢٥١٨، ومسلم: ٢٥٠ مطولاً].

#### ٥ ـ بَابٌ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٍّ

۲۰۲۱ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِم، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِ عَلَى قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرَّا». [صحبح لغبره. أحمد: ۲۰۱۱۷، وأبو داود: ۳۹٤٩، والترمذي: ۱٤١٦، والنساني في «الكبرى»: ۲۸۸۲].

٢٥٢٥ ـ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ، وَعُيَّدُ اللهِ بنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرًّ»(١).

#### ٦ ـ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

٢٥٢٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا حَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا حَمْدُ اللهِ عَنْ سَفِينَةَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ أَمُّ سَلَمَةَ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَا عَاشَ. [إسناده قوي. أحمد: عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَا عَاشَ. [إسناده قوي. أحمد: ١٩٧٧، وأبو داود: ٣٩٣٢، والنساني في «الكبري»: ٤٩٧٧].

#### ٧ ـ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ

۲۰۲۷ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيرِ بنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيرِ بنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى اللهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ الشَّيْعِيَ (٢) العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٣)». المَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٣)». [احد: ٢٤١٨، والبخاري: ٢٤٩٢، ومسلم: ٢٧٧٣].

٢٥٢٨ ـ حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، أَقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ

كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَعَدْ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». [احمد: ٣٩٧، والبخاري: ٢٥٢٢، ومسلم: ٣٧٧٠].

#### ٨ ـ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ

۲۰۲۹ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بِنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَّيِّةِ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ العَبْدِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالُهُ، فَيَكُونَ لَهُ». [رجاله ثقات غير ابن لهيعة، يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالُهُ، فَيَكُونَ لَهُ». [رجاله ثقات غير ابن لهيعة، نحديثه قوي إذا روى عنه العبادلة، ومنهم ابن وهب الراوي عنه هنا. ابر داود: ۲۹۲۲، والنساني في «الكبرى»: ۲۹۲۲].

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: ﴿إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ».

٢٥٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ: حَدَّقَنَا الْمُطَّلِبُ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِسَحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِنْقاً هَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِنْقاً هَسِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ هَنِيتاً، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ هَنِيتاً، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهَالُ لَهُ» فَأَخْبِرْنِي مَا أَعْتَقَ غُلَاماً، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ» فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكُ؟. [استاده ضعيف، وقد اضطرب إسحاق في حليته هذا، فرواه ما عن جده، عن ابن مسعود، ورواه مرة عن ابن مسعود مباشرة كما في الرواية الآنية بعده، ورواه عن عمه يونس بن عمران، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود].

وأخرجه النسائي في «الكبرى»: ٤٨٧٧.

اختلف العلماء في هذا الحديث لانفراد ضمرة به، فمنهم من أنكره عليه كالترمذي والنسائي والبيهقي، ومنهم من صححه كابن حزم
 وعبد الحق وابن القطان. انظر «التلخيص الحبير»: (٢١٢/٤).

 <sup>(</sup>۲) الاستسعاء: أن يُكلَّف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يكلف ما يشق عليه. وقيل: لا يُستغلى عليه الثمن.

٢٥٣٠/ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ:
 حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
 قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ٩ \_ بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزُّنَى

٢٥٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ دُكُيْنٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ دُكِيْنٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ لَكُيْنٍ: حَدْ مَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنْيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ شُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى، فَقَالَ: «نَعْلَانٍ أُجَاهِدُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى». [إسناده ضعيف، ومننه فيهمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى». [إسناده ضعيف، ومننه منكر. أحمد: ٢٧٦٢٤، والنساني في «الكبرى»: ٤٨٩٣].

#### ١٠ \_ بَابٌ: مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَ أَتِّهِ، فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

٢٥٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ المَحِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَوْهَب، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَوْهَب، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا عُلَمٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ». [الناده ضعيف. أبر داود: ٢٢٣٧، والنائي: ٢٤٧٦].

## القرائة التجنية ]

١ \_ بَابٌ: لَا يَحِلُّ نَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

٢٥٣٣ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ وَبُدَةً: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيُدِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ

حُنَيْفِ أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ، فَلَمِ تَقْتُلُونِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى وَهُو مُحْصَنَ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»؟ فَوَاللّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَةٍ وَلَا أَوْتَدَدْتُ وَلَا أَوْتَدَدْتُ فَي إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْساً مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَإِلا قَتَلْتُ نَفْساً مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَإِلا قَتَلْتُ نَفْساً مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَإِلا قَتَلْتُ نَفْساً مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدُتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَابِو داود: ٤٥٤، والو داود: ٤٥٤، والزمذي: ٢٢٩٧، والنساني: ٤٠٢٤].

۲۰۳۱ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكُرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم بَشْهَدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم بَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةً نَفَرٍ: النَّقْسُ بِالنَّقْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». [احمد: ٤٢٤٥، والبخاري: ٢٨٧٨، وسلم: ٢٣٥٥].

#### ٢ \_ بَابُ المُرْتَدُ عَنْ بِينِهِ

٢٥٣٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». [احمد: ١٨٧١، والبخاري: ٣٠١٧].

<sup>(</sup>١) قال السندي: ظاهره يفيد أن هذا المشرك الذي أسلم قد ارتد وأشرك بعد إسلامه، ثم رجع إلى الإسلام، وعند ذلك لا يقبل منه عمل إلى أن يفارق دار الكفر.

#### ٣ \_ بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ

۲۰۳۷ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ قَالَ: "إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً فِي بِلَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [إسناده ضعف جدًا. ابن حبان في الكامل»: (٣٢٠/١)].

۲۰۳۸ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يَزِيدَ قَالَ: أَظُنّهُ عَنْ جَرِيرِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْرَ: «حَدَّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «حَدَّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ، خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً». [الناد، ضعيف. أحمد: ۸۷۲۸، والناني: ٤٩٠٨].

٢٥٣٩ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، حَفْصُ بنُ غُمَرَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْكَامِلِهِ : (٢٨٦/٣)].

٢٥٤٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَالِمِ المَفْلُوجُ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بنُ سَالِمِ المَفْلُوجُ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بنَ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً بنِ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةً بنِ نَاجِدٍ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ». في اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ». [حسن بطرقه: أحمد (زيادات عبد الله): ٢٢٧٩٥].

#### ٤ ـ بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ

٢٥٤١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ قُرَيْظَةً، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ قُرَيْظَةً، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَتُكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَتُكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَتُكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّي سَبِيلِي. [إسناده صحبح. أحمد: ١٨٧٧٦، وأبو داود: فَخُلِّي سَبِيلِي. [اسناده صحبح. أحمد: ١٨٧٧٦، وأبو داود: ٤٩٨٤].

٢٥٤٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانُ بِنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٩٤٢٢، والنساني: ٣٤٦٠].

٢٥٤٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ لَمُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُبِيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً، فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: هَذَا فَصْلٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكبِيرِ. [أحد: ٤٦٦١، والبخاري: ٢٦٦٤، ومسلم: ٤٨٣٧].

# مَابُ السَّتْرِ عَلَى المُؤْمِنِ، وَدَفْعِ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

٢٥٤٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [احمد: ٧٤٧٧، ومسلم: سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [احمد: ٧٤٧٧، ومسلم: ١٨٥٣].

٢٥٤٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعاً». [إساده ضعف جدًا. أبو يعلى: ١٦١٨].

7087 - حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُشْمَانَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بِنُ الْبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٌ قَالَ: المَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الفَيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ بَهَا فِي بَيْنِهِ». [حسن لغيره. وفي الباب عورانة، حتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْنِهِ». [حسن لغيره. وفي الباب عن ابي هريرة، وقد سلف برقم: ٢٥٤٤، وعن ابن عمر عند احمد: عن ابي هريرة، وقد سلف برقم: ٢٥٤٤، ومسلم: ٢٥٤٨].

#### ٦ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الحُدُودِ

اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي عَالِشَةَ أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ كُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «بَا أَيُّهَا حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «بَا أَيُّهَا لَنَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِمُ الضَّعِيفُ أَلَقُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهُمُ الشَّعِيفُ أَلَقُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَلَامُهُ أَلْشَامِهُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهُ الْمَحْدَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ المَّعْمِيفُ أَلَامُهُ اللهِ الْمَامِةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَنَامَ اللهُ اللهِ الْمَدَةُ بَلُوا بَعْ الْمَامُ اللهِ الْمَدَّةُ اللهِ الْمَامُوا اللهِ الْمَدَّةُ بَعْلَيْهِ الْمَدَّةُ بَلَهُ مَا أَنْهُمْ كَانُوا إِنَا اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَيْ الْمَدَامِ المُعْرِقُ اللهُ الْمُعْمَى المَامِلَةُ المَامِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُدُودِ اللهُ الْمُنْ الْمُؤَالِمُ المُنْ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقُهُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلَقُهُ اللهُ الْمُؤَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ ا

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بِنَ سَعْدِ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ، قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.

٢٥٤٨ ـ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بِنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ المَرْأَةُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ تُرَيْسٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكلِّمُهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ تُرَيْسٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكلِّمُهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ تُرَيْسٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُلْنَا: كَلُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُلْلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ مُنُولِ اللهِ عَنْ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ وَسُولُ اللهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ عَنْ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ مَدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ وَسُولُ اللهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ عَنْ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ مَدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلًا وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ وَسُولُ اللهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ عَلَى أَمَةً عَلَى الْمَعْ مُحَمَّدٌ اللهُ اللهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ عَنْ وَلِكَ اللّهُ اللهِ اللهِ نَزَلَتْ بِاللّهِ اللهِ نَزَلَتْ بِهِ اللّهِ عَلَى الْمَلْعَ مُحَمَّدٌ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ٧ - بَابُ حَدِّ الزِّنَى

٢٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا (٣) وَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: وَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَالنَّذَنْ لِي حَتَّى أَتُولَ، قَالَ: اللهُ وَلَا عَصِيفاً عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى اللهِ قَلْلُ اللهِ عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى

<sup>(</sup>١) في المطبوع: والذي نفس محمد بيده.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وجعل الحديث عن مسعود بن الأسود \_ أو ابن العجماء كما في بعض الروايات، والعجماء هي أمه \_ خطأ، فإن مسعوداً استشهد في مؤتة.

وأخرجه ابن أبي شيبة: ٢٨٥٤١، والطبراني في «الكبير»: (٢٠/ (٧٩٢))، والحاكم: (٤/ ٤٢١)، والبيهقي: (٨/ ٢٨١).

وأخرجه أحمد: ٢٣٤٧٩ مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة أن خالته أخت مسعود ابن العجماء أن أباها . . . كذا قال: أخت مسعود، وخالفه كامل بن طلحة الجحدري عند الطبراني: (١٧/ (٧٩١)) فقال: عن محمد بن طلحة أن خالته بنت مسعود ابن العجماء، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: لَمَا.

بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، المِئَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا(١).

٠٥٥٠ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَعْيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلَا يُونُسَ بِنِ جُبَدِ اللهِ، عَنْ عَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عُنِي، خُذُوا عَنِي، خُذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكُرُ عِنْ مَا لَكُم بَعْ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِتَةٍ وَالشَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِتَةٍ وَالْعَرْبِ بَنْ مَا اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكُرُ وَالرَّجْمُ». [صحيح، إلا أن بكر بن خلف وهم (٣) في توله: اعن الحسن يونس بن جبير، في رواية ابن ماجه هذه، والصواب: اعن الحسن البصري، كما وقع عند أحمد: ٢٢٦٦٦، ومسلم: ٤٤١٤].

#### ٨ - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأْتِهِ

٢٥٥١ ـ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ سَالِمٍ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ سَالِمٍ قَالَ: أُتِيَ النَّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَقَالَ: لَا أَفْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

﴿إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِثَةً (٤)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٣٩٧، وأبو داود: ٤٤٥٨، والترمذي: ١٥١٧، والنساني: ٣٣٦٤].

٢٥٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عَنِ المَحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُفِعَ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ. [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ١٠٦٥، والدارقطني: ٣١٠٠].

#### ٩ - بَابُ الرَّجْمِ

الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانُ، عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانُ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُوا بِتَنْ يَعُولُ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ إِذَا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ إِذَا أَنْ بَعْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَرَائِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ العَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيُ ﷺ

 <sup>(</sup>۱) صحيح، إلا أن سفيان بن عيبنة وهم في قوله: «وشبل»، فقد خالفه جماعة من أصحاب الزهري.
 وأخرجه أحمد: ١٧٠٤٢، والبخاري: ١٨٢٧ ـ ١٨٢٨ من طريق سفيان بن عيينة به، بإسقاط «شبل» عند البخاري.
 وأخرجه مسلم: ٤٤٣٥ من طرق عن الزهري به.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع: (خذوا عني) مرة واحدة.
 (۳) ونبه على هذا الوهم المزي في (تحفة): ۵۰۸۳.

<sup>(</sup>٤) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: يعني أدبته تعزيراً، وأبلغ به عدد الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدَّا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جدًّا، فيعزر صاحبها.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، إلا أن قوله: «الشيخ والشيخة...» وهم من سفيان بن عيينة، فقد رواه سائر أصحاب الزهري عنه فلم يذكروها. وأخرجه أحمد مطولاً: ٣٩١، والبخاري: ٦٨٢٩، ومسلم: ٤٤١٩، وليس عندهم قوله: «الشيخ والشيخة ...».

فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ، أَدْبَرَ يَشْتَدُ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ (٢)، فَضَرَبَهُ، فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الحِجَارَةُ، فَقَالَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ». [احمد: ٩٨٠٩، والبخاري: ٢٧١ه و ٢٧٢، ومسلم: ٤٤٢٠، وليس عند البخاري ومسلم قوله: فهلا تركتموه»].

7000 حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ عَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ وَيَلِيثَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا (٣)، ثُمَّ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا (٣)، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [صحبح، وهذا إسناد وهم فبه رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [صحبح، وهذا إسناد وهم فبه أبو عمرو - وهو الأوزاعي - في قوله: (عن أبي المهاجر؛) والصواب في المهاجر؛ والصواب عند أحدد: ١٩٨٦، ومسلم: ٤٤٣٣].

#### ١٠ - بَابُ رَجْمِ اليَهُودِيِّ وَاليَهُوبِيَّةِ

٢٥٥٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ غَبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْتُرُهَا مِنَ الحِجَارَةِ. [أحمد: ٤٦٦٦، والبخاري مطولاً: ٤٤٣٧،

۲۰۵۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا فِسُمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَمُرَةً أَنَّ الشَّرِيكُ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً. [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠٨٥٦، والترمذي: ٢٠٠٢].

٢٥٥٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَنِ الْمَوْءِ عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَالِبُ مُرَّةً ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَالِبُ مُ عَلَمُ مَحَمَّمٍ (\*) مَجْلُودٍ ، عَالَابِ مُ مَجْلُودٍ ، عَالَابِ مُ مَجْلُودٍ ، عَالَمُ مُ فَقَالَ: «مَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟» قَالُوا: نَعَمْ ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةً عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةً عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةً عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ بِاللَّهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةً عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ بَوَدُلَ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي خَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي نَجِدُ حَدًّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَوْلُ مَنْ الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ ، أَشْرَافِنَا أَنْ الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدِّ ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلُ مَنْ أَخِينَا الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ ، فَقَالَ الشَّرِيفِ وَلُكِمَ ، فَالَّالَهُمْ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ » مَنْ أَكُولُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ » مَنْ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ، وَالْمَرْ بِهِ فَرُحِمَ . [احد: ١٨٥٥، ١٥، وسلم: ١٤٤٤ مطولا. وسلف مختصراً برنم: ٢٣٢٧].

#### ١١ ـ بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ

٢٥٥٩ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ غُرْوَةَ، غَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْتَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا». [اسناد، وانظر ما بعده].

٢٥٦٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) تكرر قوله: (إني قد زنيت. فأعرض عنه) في المطبوع أربع مرات.

<sup>(</sup>٢) أي: عظم ذقنه، وهو الذي ينبت عليه األسنان.

<sup>(</sup>١) أي: مسود الوجه، من الحممة، أي: الفحمة.

<sup>(</sup>٣) أي: رُبِطت وشُدَّت لئلا تنكشف عورتها عند الرجم.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع: الرجم.

ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ النَّي فَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ النِّي قَالَ لَهَ ارْسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَبِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. [احد مطولاً: ٣٧٦٠].

#### ١٢ \_ بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

٢٥٦١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيرِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرو بنِ أَبِي عَمْرو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لَوْط، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ». [إسناده ضعيف. أحدد: ٢٧٣٧، وأبو داود: ٤٤٦٢، والترمذي: ١٥٧٣].

٢٥٦٢ ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، قَالَ: «ارْجُمُوا الأَعْلَى يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، قَالَ: «ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعاً». [إسناده ضعيف. الطحاوي في الشرح منكل الآثارا:: ٣٨٣٣، وأبو يعلى: ٢٦٨٧].

٢٥٦٣ ـ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرُوانَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَبْدُ الوَاحِدِ، عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى \* ﴿ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السناد، ضميف. أحمد: ١٥٠٩٣، أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ \* . [اسناد، ضميف. أحمد: ١٥٠٩٣، والنرمذي: ١٥٠٢].

#### ١٣ ـ بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ

دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُو البَهِيمَةَ» (١٠). [إسناد، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى البَهِيمَةَ» (١٠). [إسناد، ضعيف. أحمد: ٢٧٢٧، وأبو داود مقتصراً على الشطر الثاني ت: ٤٤٦٤، والترمذي: ١٥٢١ و ١٥٢٩، والنساني في «الكبرى»: ٧٣٠٠].

#### ١٤ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الإِمَاءِ

٢٥٦٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: «اجْلِدُهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَالَأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: «اجْلِدُهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُهَا» ثُمَّ قَالَ فِي النَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِعْهَا وَلَوْ فَاجْلِدُهَا» ثُمَّ قَالَ فِي النَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَمٍ». [إسناد، صحبح، إلا أن سفيان بن عيبة وهم في توله: «وشبل». أحمد: ١٧٤٣، والبخاري: ٢٥٥٥، من طريق ابن عيبة، ولم يذكر البخاري شبلاً، ومسلم: ٢٤٤٤].

#### ١٥ \_ بَابُ حَدِّ القَنْفِ

٢٥٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبِي عَدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث يعارضه الحديث الذي أخرجه أبو داود: ٤٤٦٥، والترمذي: ١٥٢٢، والنسائي في «الكبرى»: ٧٣٠١ عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول. اهـ. أي: حديثه المذكور أعلاه.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع مرة رابعة: ﴿فَإِنْ زَنْتَ فَاجَلَدُوهَا ».

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُدْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُدْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. [حسن. أحمد: ٢٤٠٦٦، وأبو داود: ٤٤٧٤، والترمذي: ٥٤٥٩، والنائي في «الكبرى»: ٧٣١١].

٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ الْخُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ النَّبِي عَيَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلِ

#### ١٦ ـ بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

٢٥٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا فَسِيدٍ (ح). شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بِنِ سَعِيدٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةَ: حَدَّثَنَا مُظَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بِنِ سَعِيدٍ، عُبَيْنَةَ: حَدَّثَنَا مُظَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بِنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ عَلَيْهِ الحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا أَنْ مُن أَنْمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ. [احمد: يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا (١)، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ. [احمد: ١٠٢٤، والبخاري: ١٧٧٨، ومسلم: ١٩٤٨].

٧٥٧٠ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيُ الجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا عَلِيُ الجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ يُزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيٌ ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالٌ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالٌ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالجَرِيدِ . [احمد مطولاً : يُضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالجَرِيدِ . [احمد مطولاً : يُضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالجَرِيدِ . [احمد مطولاً : يُضْرِبُ فِي الجَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالجَرِيدِ . [احمد مطولاً :

عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الدَّانَاجِ :

عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الدَّانَاجِ :

سَمِعْتُ حُضَيْنَ بِنَ المُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ : حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بِنُ المُنْذِرِ قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِالوَلِيدِ بِنِ قَالَ : حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بِنُ المُنْذِرِ قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِالوَلِيدِ بِنِ عُمْنَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ ، قَالَ لِعَلِيٍّ ، وَقَالَ : جَلَدَ عُمْنُ نَهُ اللهِ عَيْمُ أَقِهُ الْحَدَّ ، فَجَلَدَهُ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : جَلَدَ مَسُولُ اللهِ عَيْمٌ أَنْ مُنَةً اللهِ الحَدَّ ، فَجَلَدَهُ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : جَلَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْمٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمْرُ ثُمَانِينَ ، وَكُلِّ سُنَةٌ . [أحمد: ١٣٤، ومسلم: ١٤٥٧ مطولاً].

#### ١٧ - بَابُ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ مِرَاراً

۲۰۷۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي فِيْبَة، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي فِيْبِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا فَاجْلِدُوهُ ﴾ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ﴿ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ﴾ (٢٣). [إسناده نوي. أحمد: ٧٩١١، وأبو داود: ٤٤٨٤، والساني: ٥٦٦٥].

<sup>(</sup>۱) سيأتي عند المصنف برقم: ۲۵۷۱ عن علي أن النبي ﷺ جلد شارب الخمر أربعين، والجمع بينهما بأن يحمل النفي على أنه لم يَحُدَّ الثمانين، أي: لم يَسُنَّ شيئاً زائداً على الأربعين، يؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه نحن» يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: «لوديته»، أي: في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم. انظر «فتح الباري»: (۱۲/۲۷\_۷۲).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث منسوخ، وشَّارب الخمر لا يقتل، وإن تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات. انظر «شرح مسلم» للنووي: (٢١٧/١١).

#### ١٨ ـ بَابُ الكَبِيرِ وَالمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ

۲۰۷۱ ـ حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْفُوبَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِنِ يَعْفُوبَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُبَادَةَ قَالَ: سَهْلِ بِنِ حُبَادَةَ قَالَ: سَهْلِ بِنِ حُبَادَةَ قَالَ: سَهْلِ بِنِ حُبَادَةً قَالَ: مَعْدِ بِنِ صَعْدِ بِنِ عُبَادَةً قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُحْدَجٌ (١) ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُحْدَجٌ (١) ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا مَعْدُ بِنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُحْدَجٌ (١) ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا سَعْدُ بِنُ عُبَادَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِعْةِ سَوْطٍ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ضَرْبَ مِعْةِ سَوْطٍ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ فَرْبَ مَعْقَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ: «فَخُذُوا لَهُ عِفْكَالاً (٣) فِيهِ مِعْةُ شِمْرَاخٍ (١)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَالِكَ، وَاحِدَةً (١٠)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (١٠)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (١٠)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (١٠)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحَدَةً (١٠).

١ ٢٥٧٤ م - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا اللهُ حَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةً، عَنْ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ، نَحْوَهُ. [هذا الإسناد وهم فيه سفيان بن وكيع، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ، نَحْوَهُ. [هذا الإسناد وهم فيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، فجعله من حديث سعد بن عبادة، والصواب أنه من حديث سعد بن عبادة، والصواب أنه من حديث سعد بن سعد بن سعد بن عبادة، من طريق محمد بن إسحاق كما سلف].

#### ١٩ \_ بَابُ مَنْ شَهَرَ السُّلَاحَ

٧٥٧٥ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهَ فِيرَةُ بنُ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح). قَالَ: وحَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح). قَالَ: وحَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح). قَالَ: وحَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [أحد: ٥٣٥٩ و٣٩٦، ومسلم: ٢٨٣].

٢٥٧٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَامِرِ بِنِ البَرَّادِ بِنِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: حَدَّثَنَا يُوسُفَ بِنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو (٧) أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَمَلٌ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ". [احد: ٤٤٦٧، والبخاري: ١٨٧٤، وسلم: ٢٨٠].

٧٥٧٧ \_ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بنُ مُوسَى، وَعَبْدُ اللهِ بنُ البَرَّادِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [البخاري: ٧٠٧١، ومسلم: ٢٨٢].

٠ ٧ ـ بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَاداً

٢٥٧٨ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أي: ناقص الخلق. (٢) أي: يزني بها.

 <sup>(</sup>٣) العِثْكال: هو العِذْق من أعذاق النخلة، وهو على غصن من أغصانه.

<sup>(</sup>٤) الشَّمراخ: هو الذي عليه البُسْر.

<sup>(</sup>٥) صحيح، وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، والمرسل أصح، وإرساله لا يضر، لأن أبا أمامة بن سهل صحابي صغير، ومرسل الصحابي حجة.

وأخرجه أحمد: ٢١٩٣٥، والنسائي في ﴿الكبرى﴾: ٧٢٦٨ موصولاً.

وأخرجه النسائي: ٧٢٦٩ عن أبي أمامة مرسلاً.

وأخرجه أبو داود: ٤٤٧٢ عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب النبي ﷺ. . . .

قال السندي: وظاهر الحديث أنَّ الحدُّ لا يؤخر، بل يُراعى فيه حال المحدود وطاقته، وقد جاء ما يفيد تأخيره، فالجمع أن من يُرجى بُرؤه يُؤخِّر، ومن لا يرجى بُرؤُه لا يُؤخِّر.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: يوسف بن بريد بن أبي بردة. بزيادة بريد بن يوسف. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) لفظة «أبو» سقطت من المطبوع.

أَنَاساً مِنْ عُرَيْنَة (١) قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ (٢) اللهِ عَلَى فَاجْتَوُوْا الْمَدِينَة (٣)، فَقَالَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ (٤) فَاجْتَوُوا الْمَدِينَة (٣)، فَقَالَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ (٤) لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا» فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٥)، وَتَرَكَهُمْ فَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٥)، وَتَرَكَهُمْ وَالمَحَرَّةِ (٢٠ حَتَى مَاتُوا. [أحمد: ١٢٠٤٢، والبخاري: ١٥٠١، ومسلم: ٢٥٠٣].

۲۰۷۹ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ المَثَنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ: حَدَّثَنَا اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى لِقَاحٍ (٧) رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَطَعَ النَّبِيُ ﷺ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (٨). [اسناد، الساني: ٤٠٤٣].

#### ٢١ ـ بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٥٨٠ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ عَنِ النَّهِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: سَعِيدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: المَّذِي تَعَلَّمُ قَالَ: المَّذِي تَعَلَّمُ قَالَ: المَدَد: ١٦٢٨،

وأبو داود: ٤٧٧٢، والترمذي: ١٤٨١، والنسائي: ٤٠٩٥].

٢٥٨١ ـ حَدَّثَنَا الخَلِيلُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانِ الجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ

أُتِيَ عِنْدُ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ الصحيح لغيره. ابن عدي في «الكامل»: (٢٧١/١)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٩٤/٤)، والخطيب في اتاريخ بغداده: (٩/٩)].

٢٥٨٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ المَطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً فَقُتِلَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ». [احد: ٨٢٩٨، ومسلم بنحوه: ٣٦٠].

#### ٢٢ ـ بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

٢٥٨٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَلِيخارِي: ١٧٨٣، ومسلم:

٢٥٨٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلَى بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُ ﷺ فِي مِجَنِّ (٩) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
قال: قَطَعَ النَّبِيُ ﷺ فِي مِجَنِّ (٩) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
[أحمد: ٥١٥٧، والبخاري: ٦٧٩٧، ومسلم: ٤٤٠٧].

٢٥٨٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ البَدُ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِداً». [أحد: ٢٤٠٧٨، والبخاري: ٢٧٨٩،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (١/٣٣٧): عُرينة: حيٌّ من قضاعة، وحيٌّ من قحطان. والمراد هنا الثاني. كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: على عهد رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أي: نوق، والذُّود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التَّسع.

<sup>(</sup>٦) الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

<sup>(</sup>A) أي: فَقَاها بحديدة مُحماة.

 <sup>(</sup>٩) المِجَن: هو الثُّرس.

<sup>(</sup>٣) معناه: استوخموها، أي: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٥) أي: كحَّلها بمسامير محمية.

<sup>(</sup>٧) لقاح: هي ذات اللبن من النُّوق.

الصحابة : (١/ ١٢١)].

#### ٢٥ - بَابُ العَبْدِ يَسْرِقُ

۲۰۸۹ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنَ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشِّ (١)». [إسناد، ضعيف. أحمد: سَرَقَ العَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشِّ (١)». [إسناد، ضعيف. أحمد: ٨٤٣٩، وأبو داود: ٤٤١٢، والنساني: ٤٩٨٣].

• ٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا جُجَاجُ بِنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَجَّاجُ بِنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: «مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: «مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً». [إسناده ضعيف. ابن عدي: (٢٢٩/٢)، والعزي في الهذيب الكمال»: (٤٢٩/٥)].

#### ٢٦ - بَابُ الخَائِنِ وَالمُنْتَهِبِ وَالمُخْتَلِسِ

۲۰۹۱ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُتَقْطَعُ النَّائِنُ، وَلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْثُ أَلَ: «لَا يُتَقْطَعُ النَّائِنُ، وَلَا المُخْتَلِسُ (٢)». [صحبح. أحمد: ١٥٠٧، المُنْتَهِبُ، وَلَا المُخْتَلِسُ (٢)». [صحبح. أحمد: ١٥٠٧، وأبو داود: ٤٩٧، والترمذي: ١٥١٤، والنساني: ٤٩٧٥].

٢٥٩٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَاصِمِ بنِ جَعْفَرٍ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةً، عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى المُحْتَلِسِ قَطْعٌ». وَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى المُحْتَلِسِ قَطْعٌ». [الناده صحبح المزي في الهذيب الكمال»: (٢٥/ ٢٥١)].

ومسلم: ٤٣٩٩].

٢٥٨٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ المَحْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ المَحْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَيِّةٌ قَالَ: "تُقطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ». [صحبح لنبره. أحمد: ١٤٥٥].

#### ٢٣ - بَابُ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي العُنُقِ

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَخْيَى بِنُ خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَظَاءِ بِنِ مُقَدَّم، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُعَنْ بِنِ مُقَدَّم، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةً بِنَ عُبَيْلٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَلِ فِي الْعُنُقِ؟ فَقَالَ: السَّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ الْعُنُقِ؟ فَقَالَ: السَّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنُقِهِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٩٤٦، وأبو داود: عَلَقَهَا فِي عُنُقِهِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٩٤٦، وأبو داود: والرداود:

#### ٢٤ - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بنَ سَمُرَةَ بنِ حَبِيبِ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى لِينِي فَلَانٍ، فَطَهُرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُ عَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ، أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ، أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ. [إسناده ضعيف. الطحاوي في السرح معاني الآثار»: جَسَدِي النَّارَ. [إسناده ضعيف. الطحاوي في السرح معاني الآثار»: (١٦٨/٢)، والطبراني في الكبير»: (١٣٨٥، وابن قانع في المعجم

<sup>(</sup>١) النَّش: عشرون درهماً، ويطلق على النصف من كل شيء، فالمراد: ولو بنصف القيمة، أو بنصف درهم.

 <sup>(</sup>٢) الخيانة: هي الأخذ مما في يده على الأمانة. المنتهب، النّهب: هو الأخذ على وجه العلانية والقهر. الاختلاس: هو أخذ الشي من ظاهر بسرعة. قال السندي: كل ذلك ليس فيه معنى السرقة. قال المناوي: والله سبحانه وتعالى أناط القطع بالسرقة.

#### ٢٧ ـ بَابُ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرِ

۲۰۹۳ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ يَحْيَى بنِ سُفِيانَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ (١)». [إسناده صحيح. احمد: ١٥٨٠٤، وأبو داود: ٤٣٨٨، والترمذي: ١٥١٥، والنساني: ٤٩٦٩].

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». [سناده ضعف جدًا، ويشهد له ما قبله].

#### ٢٨ ـ بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِرْزِ

٧٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأَخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، فَأَمَر بِهِ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَاثِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرِدْ هَذَا، رِدَاثِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا مَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٥٩٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً،
 عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الثَّمَارِ،

فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ(٢) فَاحْتُمِلَ، فَنْمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي الجِرَانِ(٣)، فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا بَلَغَ نَمَنَ المِجَنِّ، وَإِنْ أَكُلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ » قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ (٤) مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ الحَرِيسَةُ (٥)، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ (٢)، فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا وَالنَّكَالُ (٥)، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ (٢)، فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ ». [اسناده حسن. احسد مطولاً: ١٣٣٤، وأبو داود: ١٧١١، والنرمذي مختصراً: ١٣٣٤، والنساني مختصراً: ١٩٦٥.

#### ٢٩ - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ الْحَبَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ الْمِي خَدِّ يَذْكُرُ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرِّ يَذْكُرُ أَنِي طِلْحَ، فَاعْتَرَفَ أَنِي بِلِصِّ، فَاعْتَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِلِصِّ، فَاعْتَرَفَ اللهِ ﷺ اعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ المَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ المَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالْوَبُ إِلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ

#### ٣٠ ـ بَابُ المُسْتَكْرَهِ

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، وَأَيُّوبُ بنُ مُخمَّدِ الوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ أَرْطَاةً، عَنْ مُعَمَّدُ بنُ أَرْطَاةً، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿وَلَا كُثرِ، عَلَمُ عَدِينَ مِنْ الجُمَّارِ، وَهُو شَحْمُهُ الذِّي فِي وَسَطَ النَّخَلِ.

<sup>(</sup>٢) الكِمُّ: هو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «الجرين». والجرين: هو موضع يُجمع فيه التمر ويُجَفَّف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الحريسة» أراد بها المسروقة من المرعى.

<sup>(</sup>٥) أي: العقوبة.

<sup>(</sup>١) المراح: المحلُّ الذي ترجع إليه، وتَثَبُّت فيه.

عَبْدِ الجَبَّارِ بِنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَرَأَ عَنْهَا الحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَرَأَ عَنْهَا الحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً. [المناده ضعف. أحمد: ١٨٨٧٢، والترمذي: ١٥١٩].

#### ٣١ ـ بَابُ النَّهٰي عَنْ إِقَامَةِ الحُدُودِ فِي المَسَاجِدِ

۲۰۹۹ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ (ح). وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: "لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ". [حسن بطرقه وشواهده. الترمذي: ۱٤٥٩].

٢٦٠٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بنَ شُعَيْبٍ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جَلْدِ (١) الحَدِّ فِي المَسْجِدِ. [حسن بشواهده].

#### ٣٢ ـ بَابُ التَّعْزِيرِ

الأَشِعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ يُكِيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَعْ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ الأَشَعْ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». [أحمد: ١٩٨٣، والبخاري: في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». [أحمد: ١٩٨٣، والبخاري:

٢٦٠٧ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ». [إسناده ضعيف جدًا. العفيلي: (١/ ١٥)، والطبراني في الأوسط»: ٧٥٢٨. ويغني عنه ما فيه].

#### ٣٣ ـ بَابٌ: الحَدُّ كَفَّارَةٌ

٦٦٠٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُشَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّةِ: «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عَلُورَتُهُ، فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ لَا، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ». [احد: عُقُوبَتُهُ، فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ لَا، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ». [احد: ٢٢٦٦٩، والبخاري: ١٨، ومسلم: ٤٤٦٣ مطولاً].

٢٦٠٤ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ اللهِ إِسْحَاقَ، عَنْ اللهِ إِسْحَاقَ، عَنْ اللهِ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْباً عُوقِبَ بِهِ، قَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَاللَّهُ أَكْرَمُ أَنْ (٢) يَعُودَ فِي شَيْءِ الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَاللَّهُ أَكْرَمُ أَنْ (٢) يَعُودَ فِي شَيْءِ الدُّنْيَا، وَالرَمذي: ٢٨١٤].

#### ٣٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

المَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدُ المَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ المَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ شُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٦٠٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الفَضْلِ بنِ دَلْهَم، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لأَبِي ثَابِتِ سَعْدِ بنِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لأَبِي ثَابِتِ سَعْدِ بنِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لأَبِي ثَابِتِ سَعْدِ بنِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَدُودِ ـ وَكَانَ رَجُلاً غَبُوراً ـ: عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الحُدُودِ ـ وَكَانَ رَجُلاً عَبُوراً ـ: أَيَّ شَيْءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً، أَيَّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿إقامة اللهِ الجلد الهِ

كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةِ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَجِيءَ بِأَرْبَعَةِ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَتُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي أَتُولُ: وَلَكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «كَفَى شَهَادَةُ أَبَداً! قَالَ: قَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ ﷺ، فَقَالَ: «كَفَى بِالسَّبْفِ شَاهِداً(۱)» ثُمَّ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ بِالسَّبْفِ شَاهِداً(۱)» ثُمَّ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ بَنَتَايَعَ (٢) فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ (٣) وَالغَيْرَانُ (١)». [إسناده بندا، أبو داود: ١٤٤١٧].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ عَلِيٌ بنِ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيِّ، وَفَاتَنِي مِنْهُ.

#### ٣٥ ـ بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ

٧٦٠٧ - حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح). وحَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، جَمِيعاً عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٌ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي - سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِي الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي - سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ: الحَارِثَ بنَ عَمْرٍ و - وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُ عَيْلًا خَدِيثِهِ: الحَارِثَ بنَ عَمْرٍ و - وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُ عَيْلًا لَوَاءً، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلًا لَوَاءً، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِا لَيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُلْمِ بَعُدُهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الحُسَيْنِ الجُعْفِيِّ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ (٥):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَأَصَفِّيَ مَالَهُ (٦).

#### ٣٦ ـ بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ ثَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

77.٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ ابْنِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَعَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». [صحب أحداد ٢٠٣٧].

٢٦١٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْداً وَأَبَا بَكُرَةً ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَذُنَايَ ، وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّداً ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى سَمِعَتْ أَذُنَايَ ، وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّداً ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ».
إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ».
[احد: ١٤٩٧، والبخاري: ٢٣٦١ و ٤٣٢٧، وسلم: ٢٢٠].

٢٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ وَيَحْمَل مِثَةً وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِثَةِ عَامٍ». [إسناده صحيح. أحدد: ١٥٩٢ وعنده: من قدر سبعين عاماً].

<sup>(</sup>١) أي: أن هذا السيف موضع الشهداء، فوجودهما معاً مقتولين دليل جلي أنهما كانا على تلك الحالة الشنيعة، فقتلا لذلك.

<sup>(</sup>٢) أي: يــابع، وزناً ومعنى.

<sup>(</sup>٣) أي: صاحب الغيظ والغضب، يقال: سَكِر فلان على فلان: غضب واغتاظ، ولهم عليَّ سَكَر، أي: غضب شديد.

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب الغيرة. والمعنى أن صاحب الغيظ والغضب وصاحب الغيرة يقتلون الرجل الذي دخل بيته بمجرد الظن من غير تحقق الزني منهما.

<sup>(</sup>٥) تحرف في المطبوع إلى: التميمي.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الرحمن الجعفي صدوق له غرائب، وقد أخطأ في هذه الرواية في موضعين: الأول: في قوله: «عن أبيه: بعثني»، وإنما هو: «عن أبيه أن النبي على أباه جد معاوية». والثاني: في قوله: «وأصفي ماله» وإنما هو: «وأُخَمِّس ماله». وأخرجه النسائي في «الكبرى»: ٧١٨٦ عن معاوية بن قرة أن رسول الله على بعث أباه ـ جدَّ معاوية ـ . . . وخَمَّس ماله.

 <sup>(</sup>٧) تحرف في المطبوع إلى: رائحة.

#### ٣٧ ـ بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلاً مِنْ قَبِيلَتِهِ

٢٦١٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ (ح). وحَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ (ح). وحَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ حَيَّانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ المُغِيرَةِ، قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلٍ بِنِ طَلْحَةَ السَّلَمِي، عَنْ حَمَّادُ بِنِ شَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ مُسُلِم بِنِ هَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ مُسُولَ اللهِ عَيْقِ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلَا يَرَوْنِي أَفْضَلَهُمْ (٢)، وَلَا يَرَوْنِي أَفْضَلَهُمْ (٢)، فَقُلُ اللهُ عَنْ بَنُو فَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ بَنُو اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ بَنُو اللّهُ اللّهُ عَلْهُمْ (١٤)، وَلَا يَرَوْنِي أَفْضَلَهُمْ (٢٠)، فَلُا نَتْفِي مِنْ أَبِينَا ». النّضر بن كِنَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمّنَا (٣)، وَلَا نَتْفِي مِنْ أَبِينَا ».

قَالَ: فَكَانَ الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ يَقُولُ: لَا أُوتَى بِرَجُلِ نَفَى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ بنِ كِنَانَةَ، إِلَّا جَلَدْتُهُ الحَدَّ. [إسناده حسن. أحمد: ٢١٨٣٩].

#### ٣٨ ـ بَابُ المُخَنَّثِينَ

٢٦١٣ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بِنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بِنَ بِشْرَ بِنَ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بِنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقٌ، فَمَا أَرَانِي لِسُولِ اللهِ عَيْقٌ، فَمَا أُرَانِي يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَدْرَ الله عَلْيَ الشَّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي لِي لِي اللهِ اللهِ عَلَيَ الشَّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي لَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَي الشَّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي لَا رَسُولَ اللهِ عَلَي الشَّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي فَي الْخِنَاءِ فِي غَيْرِ أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دَفِي بِكَفِّي، فَأُذَنْ لِي فِي الْخِنَاءِ فِي غَيْرِ أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دَفِي بِكَفِي بِكَفِي الْمَاتُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْكَ مِنْ كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةً عَيْنٍ، كَذَبْتَ أَيْ عَدُو اللهِ، لَقَدْ مَنَ الله عَلَيْكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَو رَزَقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَيْنِ الْمَعْمُ عَنْ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ ، لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ ، قُمْ عَنِي كُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ ، لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ ، قُمْ عَنِي ، كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ ، لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ ، قُمْ عَنِي ، كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ ، لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ ، قُمْ عَنِي ،

وَتُبْ إِلَى اللهِ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْباً وَجِيعاً، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِنْيَانِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَقَامَ عَمْرٌ و وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالخِزْي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ.

فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَوُلَاءِ العُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا، مُخَنَّناً عُرْيَاناً لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ». [موضوع الطبراني في الكبيرا: بهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ». [موضوع الطبراني في الكبيرا: ٧٣٤٧، وابن عدي في الكامل: (١٩٩/٧ ـ ٢٠٠)].

٢٦١٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ يَنِيْقُ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَنَّنَا وَهُوَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي يَنِيْقُ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِع مُخَنَّنَا وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَداً، يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَداً، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ، فَقَالَ النَّبِيُ دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَلَكُمْ ". [احمد: ٢٦٦٩٩، والبخاري: عَلَيْهَا ، وسلف برنم: ١٩٠٢].



#### [ بند اللهِ النَّخَيِ النِّحَيَ إِ



#### ١ ـ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْماً

۲٦١٥ ـ حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ مَنْ مُنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَمْ القِيامَةِ فِي عَلَيْنَ النّاسِ (٥) يَوْمَ القِيامَةِ فِي الدّمَاءِ». [أوّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ (٥) يَوْمَ القِيامَةِ فِي الدّمَاءِ». [احمد: ٢٦١٣، والبخاري: ٢٥٣٣، ومسلم: ٢٦٥١. وسياني برقم: ٢٦١٧].

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: هيضم، بالضاد المعجمة. (٢) في المطبوع: إلا أفضلهم.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: قوله: «لا نقفو أمنا» أي: لا نتبع الأمهات في الانتساب، ونترك الآباء، بل نسبنا إلى الآباء دون الأمهات دائماً، وقيل: معنى: لا نقفو أمنا، أي: لا نتهمها ولا نقذفها، من قفاه: إذا قذفه بما ليس فيه.

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: مُرَّة.

<sup>(</sup>٥) أي: فيما بينهم، وإلا ففيما بينه وبين الله أولُ ما يقضى هو الصلاة كما جاء به، وبه اندفع التعارض.

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ تَعْمَ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَ الفَتْلُ». [أحمد: ٣٦٣٠، والبخاري: ٣٦٣٥، ومسلم: ٤٣٧٩].

٢٦١٧ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَاصِم، أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». [صحح. النساني: ٣٩٩٦. وسلف برقم: ٢٦١٥].

٢٦١٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِدٍ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَامِرِ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِدٍ، مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامِ (١)، دَخَلَ الجَنَّة ٣. [إسناده صحبح إن ثبت سماع عبد الرحمن بن عائذ من عقبة، وسماعه منه محتمل، وقد جزم البوصيري بسماعه منه. أحمد: ١٧٣٨١].

٢٦١٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ الجُوزَجَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ قَالَ:

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقَّ » (٢).

مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اللهِ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَى قَعْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ (٣) بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، وَلَقِي اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آبِسٌ مِنْ لَقِي اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آبِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». [إسناده ضعيف جدًا. أبو يعلى: ٥٩٠٠، والعقيلي: رَحْمَةِ اللَّهِ». [إسناده ضعيف جدًا. أبو يعلى: ٥٩٠٠، والعقيلي:

#### ٢ \_ بَابٌ: هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ؟

۲۲۲۱ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً، ثُمَّ اهْتَدَى، قَالَ: وَبْحَهُ، وَأَنَّى لَهُ وَعَمِلَ صَالِحاً، ثُمَّ اهْتَدَى، قَالَ: وَبْحَهُ، وَأَنَّى لَهُ الهُدَى (٤٠٤ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ عَيَّةٍ يَقُولُ: «يَجِيءُ القَاتِلُ، وَالمَقْتُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِيهِ، يَقُولُ: رَبِّ وَالمَقْتُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِيهِ، يَقُولُ: رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟» وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟» وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِي كُمْ مَا نَسَخَهَا بَعْدَمَا أَنْزَلَهَا . [إسناده صحبح أحمد: ١٩٤١، والترمذي بنحوه: ٢٧٧٨، والناني: ٤٠٠٤].

٢٦٢٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ،

<sup>(</sup>١) أي: لم يصب منه شيئاً، ولم ينله منه شيء.

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره، وهذا إسناد وهم فيه ابن ماجه في قوله: «حدثنا مروان بن جناح» وصوابه: روح بن جناح. نبه عليه المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة روح (۲۳۷/۹).

وأخرجه ابن عدي: (٣/ ١٤٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٥٣٤٣ و٥٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) لفظة (ولو) ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) قوله: قوأتى له الهدى، قال النووي: هذا هو المشهور عن ابن عباس رفي، وروي عنه أن له توبة، وجواز المغفرة له، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَهْمَلُ سُوَمًا أَوْ يَظَلِمْ نَفْسَهُمْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُولًا رَّجِيمًا ﴾ [[النساء: ١١٠]] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أنه يجازى.

<sup>(</sup>٥) يعني قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَدُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي: «إِنَّ عَبْداً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ يَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْساً ! قَالَ: فَانْتَضَى سَيْفَهُ (١) فَقَتَلَهُ، فَأَكْمَلَ بِهِ المِئَةَ، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْل الأرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مِئَةً نَفْس، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ القَرْيَةِ الخَبِيئَةِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا، إِلَى القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا، فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، فَمَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ، قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ، قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَاثِباً».

قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا أَيَّ الْفَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا.

قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنَا الحَسَنُ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ، احْتَفَرَ بِنَفْسِهِ (٢)، فَقَرُبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ القَرْيَةِ الخَبِيثَةَ، فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ (٣). الصَّالِحَةِ (٣).

[قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَطَّانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ إِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَمَّامٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ].

#### ٣ ـ بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

المَّنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ (ح). وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ (ح). وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً (٤): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، أَبِي شَيْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ فُضَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ عَنِ الْجَوَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمِ أَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٢٦٧٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُ:
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ:
إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى». [احمد: ٧٢٤٢، والبخاري: ٢٤٣٤، ومسلم: ٣٢٠٥ مطولاً].

#### ٤ ـ بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْداً فَرَضِيَ بِالنِّيَةِ

٢٦٢٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) أي: أخرجه من غمده. (٢) أي: دفع بنفسه، والباء للتعدية.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ١١١٥٤، والبخاري: ٣٤٧٠، ومسلم: ٧٠٠٨.
 وقوله: «فبعث الله ملكاً...» مرسل من رواية أبي رافع، وقد جاء مرفوعاً عند مسلم من طريق هشام، عن قتادة، به.
 وقوله: «لما حضره الموت...» مرسل من رواية الحسن البصري، وقد جاء مرفوعاً عند البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة،
 به، بنحو هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير وعبد الرحيم. وهو خطأ بيّن، ولو كان الأمر كذلك لما احتاج إلى تحويل في الإسناد.

مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ ضُمَيْرَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي ـ وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْناً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالًا: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظَّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الظَّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ الأَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ - وَهُو سَيِّدُ خِنْدِفٍ - يَرُدُّ عَنْ دَمِ الأَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ - وَهُو سَيِّدُ خِنْدِفٍ - يَرُدُّ عَنْ دَمِ الأَقْرَعُ بِنَ حَابِسٍ - وَهُو سَيِّدُ خِنْدِفٍ - يَرُدُّ عَنْ دَمِ الأَقْرَعُ بِنَ كَابِسٍ - وَهُو سَيِّدُ خِنْدِفٍ - يَرُدُّ عَنْ دَمِ عَلَمِ بِنِ الأَصْبَطِ - وَكَانَ أَشْجَعِيًّا - فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ: وَكَانَ أَشْجَعِيًّا - فَقَالَ لَهُمُ النَّبِي عَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا شَبَهْتُ هَذَا لَهُ مُكَيْتِلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: "لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، القَيْلُ فِي عُرَّةِ الإِسْلامِ، إِلَّا كَعْنَم وَرَدَتْ، فَرُمِيتْ فَنَفَرَ الْقَيْلُ فِي عُرَّةِ الإِسْلامِ، إِلَّا كَعْنَم وَرَدَتْ، فَرُمِيتْ فَنَفَرَ الْقَيْلُ فِي عُرَّةِ الإِسْلامِ، إِلَّا كَعْنَم وَرَدَتْ، فَرُمِيتْ فَنَفَرَ الْقَيْلُ فِي عُرَّةِ الإِسْلامِ، إِلَّا كَعْنَم وَرَدَتْ، فَرُمِيتْ فَنَفَرَ الْمُعْمُ اللَّهِ مَا اللَّيْقِ اللَّهِ مَا شَبَهْتُ هَذَا اللَّيْقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَمْداً، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اللّيَةَ، اللّهُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيةَ، الفَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيةَ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٣)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٣)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٤)، وَذَلِكَ عَقْلُ العَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُو خَلِفَةً (٤)، وَذَلِكَ عَقْلُ العَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ (٥)». [اسناده حسن. احمد: احمد: احمد: احمد: احمد: احمد: احمد: اللهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ (١٤٤٤).

#### ٥ ـ بَابٌ: بِيَهُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظَهُ

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بِنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "قَتِبلُ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا، مِثَةٌ مِنَ الإِبلِ، الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا، مِثَةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا (٦) فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». [اسناد، صحيح. أَرْبَعُونَ مِنْهَا (٦) فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». [اسناد، صحيح. احد: ٦٥٣٣، والنسائي: ٤٧٩٥، وانظر ما بعده].

سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مَلَيْمَانُ بنُ خَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، نَحْوَهُ. [إسناد، صحيح. عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، نَحْوَهُ. [إسناد، صحيح. احد: ١٥٣٨٨، وأبو داود: ٤٥٤٧ مطولاً، والنساني: ٤٧٩٧].

٣٦٦٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الزُهْرِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ القَاسِمِ بنِ رَبِيعَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، مَكَّةً، وَهُو عَلَى دَرَجِ الكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَفَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الأَحْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الخَطَأِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا، فِيهِ مِثَةٌ مِنَ الإِيلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ السَّوْطِ وَالعَصَا، فِيهِ مِثَةٌ مِنَ الإِيلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ لِللَّهُ فَلَا مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ للجَاهِلِيَّةِ وَدَم تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الجَاجِّ، أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِمَا الْبَيْتِ، وَسِقَايَةِ الحَاجِّ، أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِمَا لَلْبَيْتِ، وَسِقَايَةِ الحَاجِّ، أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِمَا كَانَا». [احد: 803]، والدان ١٤٥٤، والدان ٢٤٠٤] كَمَا كَانَا». [احد: 804]، وأبو داود: 8193، والنساني:

٢٦٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بنُ هَانِيْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أي: فلذلك ينبغي أن تقتل هذا في الأول حتى يكون قتله عظة وعبرة للآخرين.

<sup>(</sup>٢) الحقة: ما دخل في السنة الرابعة من الإبل.

 <sup>(</sup>٣) الجَذَعة: ما دخل في السنة الخامسة من الإبل.

 <sup>(</sup>٤) الخَلِفة: هي الحامل من النُّوق.

<sup>(</sup>٥) أي: القِسْم المذكور من العقل هو قِسْم غليظ.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعد قوله: «أربعون منها»: «خلفة».

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد خالفه أيوب وخالد كما في الحديثين السالفين قبله، فقد روياه عن القاسم بن ربيعة من حديث عبد الله بن عمرو.

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيُّهُ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ الْنَبِيِّ عَشَرَ أَلْفاً. [صحيح مرسلاً. أبو داود: ٤٥٤٦، والترمذي: ١٤٤٥، والترمذي: ١٤٤٦ مرسلاً].

#### ٦ ـ بَابُ بِيَةِ الخَطَارِ (١)

٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِل ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٌ (٢)، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (٣) ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارِ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الإِبلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثُمَنِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثُمَنِهَا عَلَى نَحْو الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِ مِنَةِ دِينَارِ إِلَى ثَمَانِ مِنَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الوَرِقِ ثُمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَم، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ عِيْ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ، عَلَى أَهْلِ البَقرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ ٱلْفَيْ شَاقٍ. [إسناده حسن. أحمد: ٦٦٦٣ و٧٠٣٣، وأبو داود: ٤٥٤١ و£٥٦٤، والنسائي: ٤٨٠٥ مطولاً ومختصراً].

٢٦٣١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا الصَّبَاحُ بِنُ مُحَارِبٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بِنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي دِيَةِ الخَطَا عِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ الخَطَا عِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكُورٍ. [اسناده ضعيف، والصحيح وقفه على ابن محود. أحمد:

٣٠٠٣، وأبو داود: ٤٥٤٥، والترمذي: ١٤٤٢، والنسائي: ٨٠٦، مرفوعاً. وعبد الرزاق: ١٧٢٣، وابيهقي: (٨/ ٧٢) موقوفاً].

٢٦٣٢ \_ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عِمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عِمْرِهَ بَنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عِمْرِهَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيَّةٍ جَعَلَ الدِّيةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ لَشَهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَهِ [التوبة: ٤٧] قَالَ: بِأَخْذِهِمُ الدِّيةَ. السَّدُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَهُ [التوبة: ٤٧] قَالَ: بِأَخْذِهِمُ الدِّيةَ. السَاده ضعيف موصولاً، والصحيح أنه مرسل. وانظر: ٢٦٢٩].

## ٧ ـ بَابٌ: النَّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ المَالِ

٢٦٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ نُضَيْلَةَ (٤)، عَنْ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيةِ عَلَى العَاقِلَةِ. [احد: ١٨١٣٨، ومسلم: ٤٣٩٣بنحو، مطولاً].

٢٦٣٤ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ دُرُسْتَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الهَوْزَنِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ». [صحبح. أحمد: ١٧٢٠٣، وأبو دارد: ١٩٠٠، والناني في الكبرى»: ١٣٢٢. وساني برتم: ٢٧٣٨].

٨ ـ بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ المَقْتُولِ وَبَيْنَ القَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ
 ٢٦٣٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
 كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هذا الباب في المطبوع قبل الحديث السابق: ٢٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) بنت المخاض: التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل.

<sup>(</sup>٣) بنت لبون: هي التي أتى عليها حولان.

 <sup>(3)</sup> في المطبوع: نضلة. والمثبت هو الموافق لما في «تهذيب الكمال»: (١٩/ ٢٣٩)، وقيده ابن حجر في «التقريب»: نَضْلة، بفتح النون وسكون المعجمة، وخالف نفسه في «التبصير»: (١٤٣٢/٤) فقيده كما هنا بالتصغير، وهو الصواب الذي في كتب الحديث.

طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْمَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ (١) أَوْ عَصَبِيَّةٍ (٢) بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَا، وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ (٣)، وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ (٣)، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». [اسناد، صحبح. أبو داود: ١٥٤٠، والنائي: ٤٧٩٤].

#### ٩ - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

٢٦٣٦ ـ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بِنِ قُرَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بِنِ قُرَّانَ: حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بِنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَ يَنِيِّ ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيْهِ النَّبِي يَنِيِّ ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ القِصَاصَ، فَقَالَ: «خُذِ الدِّيةَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ إِنِّي أُرِيدُ القِصَاصَ، فَقَالَ: «خُذِ الدِّيةَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالقِصَاصِ. [إسناده ضعيف جدًا. البزار: فِيهَا» وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالقِصَاصِ. [إسناده ضعيف جدًا. البزار: وليها» وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالقِصَاصِ. [اسناده ضعيف جدًا. البزار: وليها» وَلَمْ يَالَّذِي فِي "الكِيرِ»: ٢٠٨٩، واليهفي: (٨/ ١٥)].

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ مُحَمَّدٍ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَوَدَ فِي الْمُأْمُومَةِ (٥)، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ (٧)». [إسناده ضعف. أبو يعلى: ٦٧٠٠، واليهقي: (٨/٥٠)].

#### ١٠ - بَابُ الجَارِح يُفْتَدَى بِالقَوَدِ

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَعَثَ أَبَا جَهْم بِنَ حُذَيْفَة مُصَدِّقاً، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم، مُصَدِّقاً، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم، فَشَجَّهُ، فَأَتُوا النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ فَوَادَهُمْ، قَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ فَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ وَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ وَالْوَا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِي عَلَىٰ الْمَالِوا: نَعَمْ، وَخَطَبَ النَّبِي عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ وَالْوَا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَبِي عَلَى الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُواذِهُ الْمُواذِي الْمَامِ الْمُواذِي الْمَامِ الْمُواذِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُواذِي الْمُعَامِلُ الْمُواذِي الْمَامِ الْمُواذِي الْمُعْلَى الْمُواذِي الْمُواذِي الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُواذِي الْمُعْلِي الْمُواذِي الْمُعْلَى الْمُواذِي الْمُعْلَى الْمُواذ

قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.

#### ١١ - بَابُ بِيَةِ الجَنِينِ

٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْقَلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قوله: «عِمِّيَّة»، من العماء: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو عصبية»: هي المحاماة والمدافعة، والعَصبي: هو الذي يَعْصِب لعُصبته، أي: أقاربه، ويحامي عنهم.

<sup>(</sup>٣) أي: قتله سبب للقصاص.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع مع عمار بن خالد الواسطي: محمد بن الصبَّاح. ولم يذكره المزي في «التحفة»: ٣١٨٠.

 <sup>(</sup>٥) المأمومة: هي الشُّجّة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.

<sup>(</sup>٦) الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.

٧) المُنَقِّلة: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها.

يُطَلُّ(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ خُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ». [إسناده حسن. احمد: ه٩٦٥، وأبو داود: ٤٥٧٩، والترمذي: ١٤٦٩]<sup>(٣)</sup>.

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بِن مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ المَرْأَةِ - يَعْنِي سَيفْطَهَا - فَقَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً . [صحيح، وقد وهم وكيع في ذكر المسور بن مخرمة في هذا الإسناد. أحمد: ١٨٢١٣، والبخاري: ٦٩٠٧ و٦٩٠٨، ومسلم: ٤٣٩٧، وليس في إسناده البخاري «المسور بن مخزمة»].

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُحَمَّر بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ فَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، يَعْنِي فِي الجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بنُ مَالِكِ بنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُ مَا الأُخْرَى بِمِسْطَحِ<sup>(٣)</sup> فَقَتَلَتُهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ (٤)، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا (٥).

#### ١٢ ـ بَابُ المِيرَاثِ مِنَ النَّيَةِ

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ

دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْناً ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. [صحيح. أحمد: ١٥٧٤٦، وأبو داود: ٢٩٢٧، والترمذي: ١٤٧٤، والنسائي في «الكبرى»: ٦٣٢٩].

٢٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِحَمَل بنِ مَالِكِ الهُذَلِيِّ اللُّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى. [إسناه ضعيف. أحمد ازيادات عبد الله: ٢٢٧٧٨ مطولاً، وفي باب توريث الرجل من دية زوجته حديث أبي هريرة عند أحمد: ١٠٩٥٣، والبخاري: ٦٩٠٩، ومسلم: ٤٣٩٠].

#### ١٣ ـ بَابُ بِيَةِ الكَافِرِ

٢٦٤٤ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ، وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى . [حسن احمد: ١٧١٦، وأبو داود: ٤٥٨٣، والترمذي: ١٤٧٢، والنسائي: ٤٨١٠].

#### ١٤ ـ بَابُ: القَاتِلُ لَا يَرِثُ

٧٦٤٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْح المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ أَنَّ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ | شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(1)</sup> 

وأخرج قضاء النبي ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أحمد: ٧٧٠٣، والبخاري: ٥٧٥٨، ومسلم: ٤٣٩١ عن أبي هريرة ﷺ.

المِسْطح: عود من أعواد الخباء. (٤) في المطبوع: بغرةِ عبدٍ.

إسناده صحيح، إلا أن قوله: ﴿وأن تقتل بها﴾ شاذ، لم يرد في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه ﷺ قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وأخرجه أحمد: ٣٤٣٩، وأبو داود: ٤٥٧١، والنسائي: ٤٧٤٣ بلفظ المصنف.

قَالَ: «القَاتِلُ لَا يَرِثُ». [إسناده ضعيف جدًّا. الترمذي: ٢٢٤٢، والنسائي في «الكبرى»: ٦٣٣٥، وسيأتي برقم: ٢٧٣٥. ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود مطولاً: ٤٥٦٤، والنسائي في الكبرى»: ٦٣٣٣].

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِج - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِثَةً مِنَ الإِبِلِ: بَنِي مُدْلِج - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِثَةً مِنَ الإِبِلِ: ثَلَاثِينَ حَقَّةً، وَأَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَنُنَ أَخُو المَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِفَاتِلٍ مِيرَاكُ». [حسن لغبره. احمد: ٣٤٧، والنساني في الكبري:: ٣٤٧، والنساني في الكبري:: ٣٤٧].

#### ١٥ - بَابِّ: عَقْلُ المَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا، وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

٢٦٤٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ مَاشُورٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: فَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيمُ أَنْ يَعْقِلُ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. [إساده حسن. فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. [إساده حسن. أعد: ٢٠٩٢، وأبو داود: ٤٥٦٤، والنساني: ٤٨٠٥ مطولاً].

٢٦٤٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ أَسَدِ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدِّيةَ عَلَى عَاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: عَلَى عَاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: عَلَى عَاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِيرَاثُهَا لِنَا، قَالَ: «لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَلَلَهُ الرَسُولَ اللهِ، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: «لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَلَلِهَا». [حسن لغبره. أبو داود: ٤٥٧٥].

#### ١٦ ـ بَابُ القِصَاصِ فِي السِّنِّ

٢٦٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ حُمَيْدٍ،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرَّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْعَفْو، فَأَبَوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْش، فَأَبَوْا، فَطَلَبُوا النَّبِيَّ عَيَّةٍ، فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بنُ النَّصْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: "يَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ» قَالَ: فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ القِصَاصُ» قَالَ: فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### ١٧ \_ بَابُ بِيَةِ الأَسْنَانِ

٢٦٥٠ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثِنِي شُعْبَةُ، عَنْ
 قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءً». [إسناد، قَالَ: «الأَسْنَانُ سَوَاءً»، الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءً». [إسناد، صحيح. أحمد بلفظ: «الأسنان سواء»، وأبو داود: ٤٥٥٩].

٢٦٥١ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ البَالِسِيُ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ
المَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَهِ اللَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْساً مِنَ
الْإِيلِ. [صحيح بنواهده].

#### ١٨ ـ بَابُ بِيَةِ الأَصَابِع

٢٦٥٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءً» يَعْنِي الْحِنْصِرَ وَالْإِبْهَامُ (١٠).

٢٦٥٣ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الخنصر والإبهام.

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٧٠١٣، وأبو داود: ٤٥٦٢، والناتي: ٤٨٥٤].

٢٦٥٤ ـ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ المُرَجَّى السَّمَوْقَنْدِيُّ:
حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً،
عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بنِ
أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
«الأَصَابِعُ سَوَاءً». [صحيح لغيره. أحمد: ١٩٥٥٠، وأبو داود: ٤٥٥٦، والناني: ٤٨٤٩].

#### ١٩ - بَابُ المُوضِحَةِ

مَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بِنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَمْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرو بِنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا قَالَ: عَمْرو بِنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "فَمْر فَي المَوَاضِعِ (1) خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ » . [حسن احمد: "فِي المَوَاضِعِ (1) خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ » . [حسن احمد: 1010) ، وابو داود: 2011 ، والترمذي: 1820 ، والنساني: 2001] .

#### ٢٠ ـ بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلاً، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَنَدَر ثَنَايَاهُ

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةً، قَالاً: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ، تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ، وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ، قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ صَاحِبِهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُحَدُنَ بَنِيَّةُ مَنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُعُولَ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : رَسُولَ اللهِ ﷺ : لَهُ عَلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الفَحْلِ، ثُمَّ المَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى آخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الفَحْلِ، ثُمَّ

يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لَا عَقْلَ لَهَا \* فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَقْلَ لَهَا \* فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَقْلَ لَهَا \* فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَقْلَ لَهَا \* فَا مَعْدَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

٧٦٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ نُمَيْرِ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أُمِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أُوفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلاً عَلَى فَرُاعِهِ ، فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتًا هُ (٣) ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَرَاعِهِ ، فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتًا هُ (٣) ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِ ﷺ ، فَأَبْطَلُهُ مَا يَقْضَمُ الفَحْلُ ». فَأَبْطَلَهُ مَا يَقْضَمُ الفَحْلُ ». [أحمد: ١٩٨٤، والبخاري: ١٩٨٦، ومسلم: ٤٣٦٦].

#### ٢١ ـ بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (٥) بِكَافِرٍ

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ العِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلاً فَهْما عِنْدَ النَّاسِ، إلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلاً فَهْما فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ فِي القُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [احمد: ٩٩٥، والبخاري: ١١١ بلفظ: . . . العَفْل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم والبخاري: ٢٣١٠ بلفظ: . . . العَفْل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بنحو، مطولاً: ٢٣٢٧].

٢٦٥٩ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ الْسَمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ السَّمَاعِيلَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَهُ عَلَيْهُ: لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المَوَاضح: جمع مُوضِحة: وهي الشَّجَّة التي توضح العظم، أي: تظهره، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه وأما في والرأس، والمراد: في كل واحدة من الموضحة خمس، قالوا: والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، وأما في غيرهما فحكومةُ عدلٍ.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: محمد بن عبد الله بن نمير. وليس لمحمد بن عبد الله بن نمير رواية عن سعيد بن أبي عروبة في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ثنية. (٤) في المطبوع: فأبطلها.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: مسلم.

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهِ قَالَ: ﴿لَا يُقْتَلُ مُوْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». [إسناده واه. عبد الرزاق: ١٧٧٨٧ مقتصراً على الشطر الأول. ويشهد له أحاديث الباب، وحديث على عند أحمد ٩٩٣، وأبي داود: ٤٥٣٠، وإسناده صحيح. وحديث عمرو بن العاص عند أبي داود: ٤٥٣١، وحسن إسناده ابن حجر في «الفتح»، وحديث ابن عمر عند ابن حبان: ٤٩٩٦].

#### ٢٢ \_ بَابُ: لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ

٢٦٦١ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ». [حسن، الترمذي: ١٤٥٩].

٢٦٦٢ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَ، أَبُو بَنِ شُعَيْبٍ، أَبُو خَالِمٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ». [حد: ٢٤١، والترمذي: ١٤٥٨].

#### ٢٣ ـ بَابٌ: هَلْ يُقْتَلُ الحُرُّ بِالْعَبْدِ؟

٣٦٦٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَعُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ قَتَلُنَاهُ". [إسناده ضعيف. احمد: عَبْدُهُ قَتَلُنَاهُ". [إسناده ضعيف. احمد: ٢٠١٣٢، وأبو داود: ٤٥١٧، والترمذي: ٢٠٢٣، والنساني: ٤٧٤١].

٢٦٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَمْحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبْنُ الطَّبَّاعِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ حُنَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ عَلْمٍ ('). وعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْداً مُتَعَمِّداً، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْداً مُتَعَمِّداً، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ. [إسناده واله بعرة. ابن أبي شية: ٢٧٩٦١ و٢٧٩٦٢، والبيهقي: (٨/٣٦)].

#### ٢٤ \_ بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ القَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

٢٦٦٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَام بنِ يَحْيَى، عَنْ أَنَس بنِ مَالِكٍ أَنَّ هَمَّام بنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيَّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . [احمد: ١٢٨٩٥، رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . [احمد: ٢٤١٥،

٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ مَعْمَ (ح). وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمْيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِ شَامِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ (٢) لَهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْخَ بَيْنَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْخَ بَيْنَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْخَ بَيْنَ عَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْخَ بَيْنَ عَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْخَ بَيْنَ

#### ٢٥ ـ بَابُ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٧ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا قُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ». [إسناده ضعيف. البزار: ٣٢٤٤، قالَ: «لَا قُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ». [إسناده ضعيف. البزار: ٣٢٤٤،

٢٦٦٨ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُسْتَمِرِّ: حَدَّثَنَا المُسْتَمِرِّ: حَدَّثَنَا المُسْتَمِرِّ: حَدَّثَنَا المُسْتَمِرِّ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ». [إسناده ضعيف. البزار: ٣٦٦٣، وابن عدي في الكامل: (٧/ ٨٨)، واليهقي: (٨/ ٣٢)].

#### ٢٦ ـ بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

٢٦٦٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بِنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي. وهو خطأ، صوابه حذف (عن أبيه).

<sup>(</sup>٢) الأوضاح جمع وَضَح \_ بفتحتين \_ وهي نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها.

عَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْنِي بَجَانِ إِلَّا عَلَى نَقْسِهِ (١)، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَلِدِهِ، وَالترمذي مطولاً: ١٦٠٦٥، والترمذي مطولاً: ٣٣٤١، والترمذي مطولاً ضمن حديث برقم: ٣٠٥٥].

٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بِنُ عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ زِيَادٍ (٢): حَدَّثَنَا جَامِعُ بِنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ المُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: «أَلَا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ». [إسناد، تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ». [إسناد، صحيح، الساني: ٤٨٤٣].

٢٦٧١ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بنِ أَبِي الحُرِّ، عَنِ المَحْشُخَاشِ العَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَثَيِّةٌ وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: «لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ». [صحح. احمد: ١٩٠٣١].

٢٦٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عَبَيْدِ بنِ عَقِيلِ: حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ القَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُحَادَةً، عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةً، عَنْ أَسَامَةً بنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً: «لَا تَحْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى (٣)». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكبير»: ٤٨٤، والضياء المقدسي في «المختارة»: ١٣٨٩].

#### ٢٧ ـ بَابُ الجُبَارِ

٢٦٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُرْحُهَا جُبَارٌ (٦) ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ (٦) ، وَالبِثْرُ جُبَارٌ (٦) ». [احمد: ٤٤٦٦، والبخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ٤٤٦٦].

٢٦٧٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بِنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ». [حسن لغيره. الطبراني في «الكير»: (١٥/ (٦))، وابن عدي في «الكامل»: (٦/ ٦٠)].

٢٦٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا فَهْدُ رَبِّهِ بِنُ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ فَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ المَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالبِئُرَ فَالبِئُر جُبَارٌ، وَالعِبْرَ جُبَارٌ، وَالعِبْرَ جُبَارٌ، وَالعِبْرَ عُبَارٌ، وَالعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ. [حسن لغبره. أحمد اللها: ٢٢٧٧٨].

وَالعَجْمَاءُ: البَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالجُبَارُ: هُوَ الهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.

٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: لا يُطالَب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يُعاقب بها الآخر.

<sup>(</sup>٢) - في المطبوع: يزيد بن أبي زياد. والمثبت هو الموافق لما في «التحفة»: ٩٩٠٠. وهو يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) قال المناوي: أي: لا يؤخذ أحد بجناية أحد ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أُخْرَئُكُ .

<sup>(</sup>٤) قال النووي: العجماء بالمد .: هي كل الحيوان سوى الآدمي، وسميت البهيمة عجماء، لأنها لا تتكلم، والجُبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر، فأما قوله ﷺ: «العجماء جرحها جبار»، فمحمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار، أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئاً وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب، فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره، إلا أن تتلف آدميًا فتجب ديته على عاقلة الذي معها، والكفارة في ماله، والمراد بجرح العجماء إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

<sup>(</sup>٥) قال النووي: معناه أن الرجل يحفر معدناً في ملكه، أو في موات، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك.

 <sup>(</sup>٦) قال النووي: معناه أنه يحفرها في ملكه، أو في موات، فيقع فيها إنسان أو غيره، فلا ضمان، وكذا لو استأجره لحفرها، فوقعت عليه فمات، فلا ضمان.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : «النَّارُ جُبَارٌ»(١). [رجاله ثقات، ومنه شاذ. أبو داود: ٤٥٩٤، والنسائي في «الكبرى» مطولاً: ٧٥٧٥].

#### ۲۸ ـ بَابُ القَسَامَةِ<sup>(۲)</sup>

٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بِنَ أَنَس: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بِنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْل بنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ، فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِيَ فِي فَقِيرِ<sup>(٣)</sup> ـ أَوْ: عَيْنِ ـ بِخَيْبَرَ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةً \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بنُ سَهْل، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَة : «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُريدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةً، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ بُؤْذَنُوا بِحَرْبِ» فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّصَةً، وَمُحَيِّصَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا

بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. [احمد مختصراً: ١٦٠٩٧، والبخاري: ٧١٩٢، ومسلم: ٤٣٤٩].

فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي (٤) مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ حُويِّصَةً وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ، عَنْ جَدِّهُ اللهِ مَتَادُونَ بِخَيْبَرَ، وَعَبْدَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقُتِلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقُتِلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى كَيْفَ نَقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتَبْرِثُكُمْ يَهُودُ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## ٢٩ ـ بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ رَوْحِ بنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بنِ رَوْحِ بنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بنِ رَوْحِ بنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي النَّهِ وَقَدْ خَصَى غُلَامًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُ عَلِي إِللهُ ثُلَةٍ. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في الكيره: ٢٩٣٥، وابن عبد البر في (الاستيعاب): (٢/ ٥٦٥)، والمزي في (تهذيب الكمال): (٣٩٢/٩). ويغني عنه ما بعده].

<sup>(</sup>۱) زاد في المطبوع: والبئر جبار. وهكذا هي رواية النسائي. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه الدارقطني في «سنّه»: ٣٣٠٨ : حديث أبي هريرة: «النار جبار» ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بصحيح. وبيَّن ابن معين فيما نقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٦/٧) أنها تصحيف من «البير»، وقد نقل ابنُ العربي وجه التصحيف فيما حكاه عنه الحافظ في «الفتح»: (٢٥٥/١٢) فقال: قال بعضهم: صحَفها بعضهم، لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم «البئر» بالموحدة «النار»، فرواها كذلك. اهد. ونحو ذلك ما قاله الخطابي في «معالم السنن»: (٤/٠٤).

ثم قال الحافظ: ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحُقّاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار.

قال الخطابي: إن صح الحديث على ما روي فإنه متأوَّلٌ على النار التي يوقدها الرجل في ملكه، لأرب له فيها، فتطير بها الريح، فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردَّها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) القَسَامة ـ بالفتح ـ: اليمين كالقسم، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعرَف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المُتَّهَمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المُدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتَّهَمون لم تلزمهم الدية.

<sup>(</sup>٣) الفقير: البئر القريبة القعر، الواسعة الفم. (٤) أي: رفستني.

حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْجٍ صَارِحاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «مَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَيْجٍ صَارِحاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «مَا لَك؟» قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ، فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْجٍ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ، فَلَمْ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِي عَيْجٍ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ، فَلَمْ مُذَاكِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرَّ» فَلَمْ مُذَاكِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرَّ» فَلَا: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «اخْهَبْ، فَأَنْتَ حُرَّ» فَالَ: يَقُولُ: أَرَأَيْتَ فُلُ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «عَلَى كُلِّ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: «عَلَى كُلِّ أَنْ مُسْلِمٍ». [حسن. احمد: ١٧١٠، وأبو داود: ١٩٥٤].

# ٣٠ ـ بَابٌ: أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ

٢٦٨١ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ(١) أَعَفَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ (١) أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ ». [حسن، وانظر الحديث الآني].

٢٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدْثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيِّ بِنِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : نُويْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ » . [حـن ، وقد اختلف في راعة ووقفه . أحد : ٣٧٢٨ ، وأبو داود : ٢٦٦٦ مرفوعاً . وعبد الرزاق : ١٨٢٣٢ ، والطبراني في الكبير » : ٩٧٣٧ موقوفاً] .

# ٣١ \_ بَابٌ: المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

٢٦٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَنْ المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِلْمُ قَالَ: عِنْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ:

«المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَا وُهُمْ (٢) ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (٣) ، وَيُرَدُّ عَلَى سِوَاهُمْ ، يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (٣) ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ (٤) » . [اسناده ضعيف جدًا . ويغني عنه حديث عبدالله بن عمر الآتي برتم: ٢٦٨٥] .

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةً (٥) ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بنِ أَبِي الجَنُوبِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: أَبِي الجَنُوبِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَا وُهُمْ». [إسناده ضعيف جدًّا. الطبراني في «الكبير»: تَتَكَافَأُ دِمَا وُهُمْ ». [إسناده ضعيف جدًّا. الطبراني في «الكبير»: (٢٠/ (٤٧١))، وابن عدي في «الكامل»: (٥/ ٢٣٣)، والبيهةي في «الكبرى»: (٨/ ٣٠٠). وعبد الرزاق عن الحسن مرسلاً: ١٨٥٠٦، وهو الصواب. ويغني عنه ما بعده].

٢٦٨٥ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ الْسَمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(يَدُ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ(١٠)،

وَيُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللّٰهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْمَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ أَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُع

#### ٣٢ \_ بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً

٢٦٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ السَّحِسَنِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو الحَسَنِ بِنِ عَمْرٍو اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحُ وَالذَّ وَالْحَدَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ الله

٢٦٨٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بِنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: إن من أعف. (٢) أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع.

<sup>(</sup>٣) أي: أقلهم عدداً وهو الواحد، وأسفلهم رتبة وهو العبد، يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة، فإذا عقد حصل له الذمة من الكل.

<sup>(</sup>٤) أي: يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد، والمراد أن من حضر الوقعة، فالقريب والبعيد والقوي والضعيف منهم في الغنيمة سواء.

<sup>(</sup>٥) تحرف في المطبوع إلى: أبو حمزة. (٦) زاد في المطبوع: وأموالهم.

سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّهِ وَذِمَّةُ عَنِ اللَّهِ وَذِمَّةُ عَنِ اللَّهِ وَذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا (١) رَبْحَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ (٢) رِبْحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً». [صحيح. الترمذي: ١٤٦١].

#### ٣٣ ـ بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ غَمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَة بنِ شَدَّادِ الفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بنِ الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِو(٣)، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِو(٣)، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْدُ اللهِ المُخْتَادِ وَجَسَدِو(٣)، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ عَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناد، صحيح. أحمد: ٢١٩٤٦، والنساني فَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناد، صحيح. أحمد: ٢١٩٤٦، والنساني في «الكبري»: ٢١٩٤٦].

٢٦٨٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: 

دَخَلْتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ، فَقَالَ: قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ 
عِنْدِيَ السَّاعَةَ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنْقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ 
سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: 
اإِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ اللَّهِ اللَّذِي مَنَعَنِي مِنْ 
مِنْهُ. [إسناده ضعيف. احمد: ٢٧٢٠٧].

## ٣٤ - بَابُ العَفْوِ عَنِ القَاتِلِ

٢٦٩٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ

في المطبوع: لم.

رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَسُولِ اللهِ ، وَاللَّهِ مَا وَلِيِّ المَقْتُولِ ، فَقَالَ القَاتِلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ : «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ ، دَخَلْتَ النَّارَ » قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ : وَكَانَ مَكْتُوفاً بِنِسْعَةٍ ( أَ) ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ، فَسُمِّي ذَا النَّسْعَةِ . [اسناده صحيح . أبو داود: ٤٤٩٨ ، والترمذي : ١٤٦٥].

النَّحَّاسُ، وَعِيسَى بنُ يُونُسَ، وَالْحُسَيْنُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: شَوْذَبِ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَالْمَعُ وَالْمَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : «خُذْ أَرْشَا » فَأَبَى، قَالَ: وَلُحِقَ، فَقِيلَ لَهُ: وَالْمَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَوْلَ لَهُ: إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِي قَلْ لَهُ: وَلَيْكَ مِثْلُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ قَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: فَرُبِي يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: كَانَ أَوْثَقَهُ. [إسناده صحبح. النساني: ٤٧٦٤].

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْ عَبْ عَبْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَالِيْ أَنْ يَقُولُ: «اقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ».

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ، لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.

#### ٣٥ ـ بَابُ العَفْوِ فِي القِصَاصِ

٢٦٩٢ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا
 حَبَّانُ بِنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بَكْرٍ المُزَنِيُّ، عَنْ
 عَظَاءِ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةً قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنْسِ بِنِ

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وريحها. بإسقاط ﴿إنَّۥ

٣) أي: فَرَّقْتَ رأسه عن جسده، ومشيت بينهما. (٤) النَّسعة: قطعة جلد تجعل زماماً للبعير وغيره.

<sup>(</sup>٥) قال السندي في قوله: (فإنك مثله): أي في كون كل منهما قاتل نفس، وإن كان أحدهما قَتَل بظلم والآخر قَتَل بحق، إلا أنه أطلق للترغيب إلى العفو وإصلاح ذات البين، والتعريض في مثله جائز.

مَالِكِ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ. [إسناده نوي. احمد: ١٣٢٣، وابو داود: ٤٤٩٧، والنساني: ٤٧٨٨].

٢٦٩٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ يُونُسَ بِنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً». [صحيح لغيره. أحمد: بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً». [صحيح لغيره. أحمد: به دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً». [صحيح لغيره. أحمد: به ٢٧٥٣٤].

سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.

#### ٣٦ ـ بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا القَوَدُ

٢٦٩٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْمَى: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْهُم، عَنْ عُبَادَةَ بنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْمٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الحَبرَّاحِ وَعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بنُ أَوْسٍ أَنَّ الحَبرَّاحِ وَعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بنُ أَوْسٍ أَنَّ الحَبرَّاحِ وَعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً، لَا تُقْتَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكُفُلَ وَلَدَهَا، وَلَا مَنْ بُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَضْعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَضْعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَكَتَّى تَضْعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَكَتَّى تَضْعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَلَدَهَا، وَلِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا،

\* \* \*

#### [ بند الله النَّخْنِ الرَّحَدِ ]

# 

# ١ ـ بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اشِ ﷺ؟

٢٦٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ـ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ـ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ـ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ـ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ ـ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبُو بَكْرٍ: وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ ـ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَهِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيراً، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ. [احد: ٢٤١٧٦، ومسلم: ٤٢٢٩].

٢٦٩٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنْ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ المُسْلِمِينَ بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. [احمد: ١٩٤٠٨، والبخاري: ٢٧٤٠، ومسلم: ٢٧٤٠].

قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بِنُ مُصَرِّفِ: قَالَ الهُزَيْلُ بِنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢)؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْداً (٣)، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ.

٢٦٩٧ ـ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف.

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: ٧١٣٨.

وقد صح عنه ﷺ فيما أخرجه أحمد: ٢٢٩٤٢، ومسلم واللفظ له: ٤٤٣١ ـ أنه قال للغامدية وقد أقرت بالزنى وأنها حبلى: «حتى تضعي ما في بطنك» فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي ﷺ فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: ﴿إِذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبيَّ الله، فرجمها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو بكر كان يتأمر . . . » قال السندي: بتقدير الاستفهام الإنكاري، أيّ: هل يجيء من أبي بكر أن يتكلف بالإمارة على علي لو كان هو وصيًّا كما يزعمه الروافض، حاشاه من ذلك.

<sup>(</sup>٣) عهداً: أي: لأحدِ حتى يتبعه وينساق معه انسياق الجمل في يد من يجره.

قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: «الصَّلَاةُ(١)، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». [إسناده صحيح. احمد: ١٢١٦٩، والنساني في «الكبرى»: ٧٠٥٨].

٢٦٩٨ ـ حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ قَيْلِيُّ : «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» . [صحيح لغيره أحمد: ٥٨٥، وأبو داود: ٥١٥٦].

# ٢ ـ بَابُ الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

٢٦٩٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَمْلَ نَمُيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئِ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ». [احمد: ٥١٩٧، والبخاري: ٢٧٣٨، ومسلم: ٤٢٠٥].

• ٢٧٠٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا فَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ دُرُسْتُ بِنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيتَهُ». [اسناده ضعيف. أبويعلى في «مسنده»: ٢١٢١، وابن حبان في «المحروحين»: (١/ ٢٩٤)، وابن عدى في «الكامل»: (٣/ ١٠١\_ ١٠٢)، وابن المعرودي في «العلل المتناهية»: ١٤٨٩، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٨/ ٤٨٥)].

الجمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَلِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَّكِي: «مَنْ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَةٍ، وَمَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَةٍ، وَمَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَةٍ، وَمَاتَ عَلَى مَغْفُوراً لَهُ». [إسناد، وَمَاتَ عَلَى ثُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُوراً لَهُ». [إسناد، ضيف جدًا. ابن عدى في «الكامل»: (٥/ ٢٥)].

۲۷۰۲ ـ [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي قَالَ: «مَا حَقُ امْرِئٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»](٢). [إسناده صحيح النساني: ٣٦٤٧ عن ابن عمر موقوفاً. وانظر ما سلف برقم: ٣٦٤٩].

#### ٣ ـ بَابُ الحَيْفِ فِي الوَصِيَّةِ

٣٧٠٣ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ زَيْدِ العَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [اسناده واو بمرة. وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في «الشعبه بإثر الحديث: ٧٩٦٥ وإسناده ضعيف، وعن سليمان بن موسى الأشدق مرسلاً عند سعيد بن منصور: ٢٨٥].

عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشِع هُرَيْرَةَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ البَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةُ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَذَاتِ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣ ـ ١٤]. [إسناده ضعيف. أحمد: ٧٧٤٧، وبنحوه مختصراً أبو داود: ٢٨٦٧، والترمذي: ٢٢٥٠].

٢٧٠٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ،

<sup>(</sup>١) الصلاة، بالنصب: أي: الزموها.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف»، ولا استدركه ابن حجر في «النكت الظراف»، وهو في النسخ المطبوعة، وإنما أبقيناه حفاظاً على تسلسل الأرقام.

عَنْ خُلَيْدِ بِنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ فَأَوْصَى، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَانِتِ فِي حَيَاتِهِ». [إسناد، ضعبف جدًا. المزي في الهذب الكماله: (٢٠٦/٨)](١).

# ٤ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِمْسَاكِ فِي الحَيَاةِ، وَالتَّبْنِيرِ عِنْدَ المَوْتِ

٣٠٠٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ أَبِي وَمُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ أَبِي وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَبُنْنِي بِأَحَقِ (٣) النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ، أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: هُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: هُمَّ مَنْ؟ قَالَ: هُمَّ أَمُّكَ». قَالَ: هُمَّ أَمُّكَ». قَالَ: شَمَّ مَنْ؟ قَالَ: شَمَّ مَنْ؟ قَالَ: شَمَّ أَمُّكَ». قَالَ: مُنَا فَقَلَ: فَمُ مَنْ؟ قَالَ: مَنْ مَنْ؟ قَالَ: مَنْ مَنْ؟ قَالَ: مَنْ مَنْ؟ قَالَ: مُنْ مَنْ؟ قَالَ: مَنْ مَنْ فَلُكَ، قَالَ: مُنْ مَنْ؟ قَالَ: مُنْ مَنْ؟ فَالَ: مَنْ مَنْ فَيْ فَيْ فَالَانِهُ فَعْمَ مُنْ؟ قَالَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَمُولَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمُولَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَلَى لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمُولَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَلَى لَنْ الْكَانِ وَمُولَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَلَى الْكَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَمُولَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَنْ مَالِي لِفُلَانٍ، وَمُؤَلِهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَنْ مُنْ الْكِيلِ لَلْكَانِ مُ وَهُولَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَنْ مُنْ الْمَالِي لِفُلَانٍ، وَمُؤَلِلُهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ " أَنْ مَالِي لِلْمُلْكَ مُنْ الْمَالِي لِلْمُلْكَ مُنْ الْمُنْ ال

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بنِ جَحَّاشِ القُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُ يَكِيُّ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ إِصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟». [اسناده صحبح. أحمد: ١٧٨٤٢ مطولاً].

# ٥ ـ بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَالحُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَذِيُّ، وَسَهْلٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي مَرِضْتُ عَامَ الفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً رَسُولُ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرِفُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثُنُ مَالِي؟ قَالَ: ﴿لَا ». قُلْتُ: فَالثَّلُثُ؟ قَالَ: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكُهُمْ (\*) عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ». [أحمد: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكُهُمْ (\*) عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ». [أحمد: ١٥٤٤، والبخارِي: ١٧٣٣، وسلم: ٤٢١٠ مطولاً].

٢٧٠٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
 طَلْحَةَ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) خالف يحيى بنَ عثمان عبدُ الرحمن بنُ الحارث المعروف بجحدر، وعيسى بنُ المنذر وغيرهما كما قال المزي، فقالوا: عن بقية، عن خليد بن أبي خليد، عن أبي حلبس، عن معاوية بن قرة.

وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن الحارث الدارقطني: ٤٢٨٨.

وأخرجه الدولابي في «الكتى»: (١/ ١٥٦) من طريق موسى بن مروان، عن بقية، عن أبي حلبس خليد بن دعلج، عن معاوية بن قرة، عن أبيه. وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (١٩/ (٦٩))، والمخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٢٤٧)، وابن الجوزي في «الموضوعات»: (٣/ ٢٢١) من طريق عبد الله بن عصمة الجزري النصيبي، عن بشر بن حكيم، عن سالم بن كثير، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عمارة بن القعقاع بن شبرمة، بإسقاط الواو. (٣) في المطبوع: ما حق.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: أن تصدق.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث أصله حديثان.

أخرج الحديث الأول أحمد: ٧٣٤٤، والبخاري: ٥٩٧١، ومسلم: ٦٥٠٢.

وأخرج الحديث الثاني أحمد: ٧١٥٩، والبخاري: ١٤١٩، ومسلم: ٣٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: أن تذر. (٧)

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ». [إسناده ضعيف جدًا. ابن حزم في «المحلى»: (٩/ ٣٥٥)، والبيهقي: (٦/ ٢٦٩)، والخطيب في (تاريخ بغداد): (١/ ٣٤٩). وفي الباب عن أبي الدرداء

٢٧١٠ ـ حَدَّثُنَا صَالِحُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «[إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ](١): يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ (٢)، لأَطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ». [إسناده ضعيف. عبد بن حميد في المسنده): ٧٧١، وأبو أمية الطرسوسي في المسند عبد الله بن عبره: ٧٣، والطبراني في «الأوسط»: ٧١٢٤، والدراقطني: ٤٢٨٧].

٢٧١١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُع، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّلُثُ كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ». [أحمد: ٢٠٣٤، والبخاري: ۲۷٤۳، ومسلم: ۲۲۱۸].

#### ٦ - بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم، عَنْ عَمْرِو بنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (٣)، وَإِنَّ

وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ المِيرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً. الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَبْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ» أَوْ قَالَ: «عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ». [صعبع لغيره. احمد: ١٧٦٦٣ مطولاً، والترمذي: ٣٢٧٣، والنسائي مختصراً: ٣٦٧١ و٣٦٧٣].

٢٧١٣ - حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بنُ مُسْلِم الخَوْلَانِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». [صحبح أحمد: ٢٢٢٩٤، وأبو داود: ٢٨٧٠ و٣٥٦٥، والترمذي: ٢٢٥٣ مطولاً].

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبِ بنِ شَابُورَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: إِنِّي لَنَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَىَّ لُغَامُهَا (٤)، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْظَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، [صحبح لغيره. الطبراني في «مسند الشاميين»: ٦٢١، والدارقطني: ٤٠٦٦ و٤٠٦٧، والبيهقي: .[(٢٦٥ \_ ٢٦٤/٦)

#### ٧ - بَابُ الدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ | وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَهَا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةِ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾

ما بين حاصرتين زيادة من بعض مصادر التخريج. وهو الجادة.

الكَظَم: مجامع النفس، والجمع كظام، والمعنى: عند خروج نَفْسك، وانقطاع نَفَسِك، يجب أن يَنتقل مالُك إلى غيرك، لكن الله تعالى أبقى لك التصرف في الثلث.

تقصع بجرتها: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعها: إخراجها. (٣)

لغامها، بضم اللام وغين معجمة: هو لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها، وقيل: هو الزَّبد وحده.

[النساء: ١٢]، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي اللَّمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي المُعَلَّاتِ (١٠). المعلَّاتِ (١٠٩٠، والترمذي: ٢٢٢٤ ـ ٢٢٢٦ و ٢٢٥٥. وسياتي برقم: ٢٧٣٩].

# ٨ \_ بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ، هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟

العُفْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُفْمَانَ العُفْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العُفْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». [احمد: ٨٨٤١، ومسلم: ٤٢١٩].

٢٧١٧ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصٍ، وَإِنِّي أَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ وَلَمْ تُوصٍ، وَإِنِّي أَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ، فَلَهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ". [احمد: إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ". [احمد: ٢٤٢٥، والبخاري: ١٣٨٨، ومسلم: ٢٣٢٧ و٢٣٢٤].

# ٩ \_ بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَمُ وَفِي

٢٧١٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ، قَالَ ﷺ: (أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ، قَالَ ﷺ فَالَ عَلَى مَالًا اللهِ مَالُكُ مِمْ اللهِ وَلَا مُتَأَثِّلٍ (٢) مَالاً اللهِ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ (٣) السناد، قَالَ: ﴿ وَلَا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ (٣) السناد، وسن. أحمد: ١٧٤٧، وأبو داود: ٢٨٧٢، والنساني: ٢٦٩٨].



#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِبُ فِي



# ١ ـ بَابُ الحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ

٢٧١٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ بِنِ أَبِي الْعَطَّافِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَهُو أَوْلُ وَعَلِّمُوهُ أَنَّ لَي فَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ أَوْلُ وَعَلِّمُ الْعِلْمِ، وَهُو يُنْسَى، وَهُو أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي ". [اسناده ضعيف جدًا. الطبراني ني الأوسط : ٢٩٨٥، وابن عدي في «الكامل»: (٢٨٣٨)، والبيهقي: (٢٨٣٨)، والدارقطني: ٤٠٥٩، والحاكم: (٢٩٩٤)، والبيهقي: (٢٨٣٨).

# ٢ ـ بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

مَنْ العَدَنِيُّ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَاءِتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ جَاءِتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدِ إِلَى النَّبِيِّ يَعِيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَاتَانِ بِابْنَتَيْ سَعْدِ أَلِى النَّبِيِ يَعِيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَى مَعْكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا ، وَإِنَّ المَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا ، مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا ، وَإِنَّ المَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا ، وَإِنَّ المَرْأَةُ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا ، وَإِنَّ المَرْأَةَ لَا يَنْكِحُ اللهِ عَلَى مَالِهَا ، وَأَعْطِ الْمُرْأَةُ لُا النَّيْقِ فَقَالَ : «أَعْطِ الْمُنْ أَقُهُ النَّيْ مَالِهِ ، وَأَعْطِ الْمُرَأَقَةُ النَّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا لَكُمْ وَالرَهُ وَالْمَدِي الرَّبِيعِ فَقَالَ : «أَعْطِ الْمُرَأَقَةُ النَّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا لَهُ بَقِيْ مَالِهِ ، وَأَعْطِ الْمُرَأَقَةُ النَّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا لَهُ بَقِيْ اللهِ بَقِيْقِ الْمَارَأَتَهُ النَّهُ مَالِهِ ، وَأَعْطِ الْمُرَأَتَةُ النَّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا لِيهِ وَالْمِدِي الرَّبِيعِ فَقَالَ : «أَعْطِ الْمُرَاقَةُ اللَّهُ مِنْ اللهِ بَقِيْ مَالِهِ ، وَأَعْطِ الْمُرَأَقَةُ النَّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا لَهُ مَلَى اللهِ وَالرَه وَالِهُ وَالْمُذَى ، وَالرَمانِي : ٢٨٩١ . والرماني : ٢٢٢٢].

<sup>(</sup>۱) أولاد العَلَّات، بفتح العين المهملة وتشديد اللام: الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة لأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان، والأخياف من الناس: الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى.

<sup>(</sup>٢) ولا متأثل: أي: ولا متخذ منه أصل مالٍ للتجارة ونحوها.

<sup>(</sup>٣) أي: ولا تحفظ مالك بصرف ماله في حاجتك.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: وعلموها.

٢٧٢١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ، عَنِ الهُزَيْلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بِنِ رَبِيعَةَ البَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْن، وَأُخْتِ لأَبِ وَأُمِّ، فَقَالًا: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، وَاثْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ النُّلُنَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. [أحمد: ٣٦٩١، والبخاري بنحوه: ٦٧٣٦ و٦٧٤٦].

# ٣ \_ بَابُ فَرَائِضِ الجَدِّ

٢٧٢٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ المُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ لُّلُئاً، أَوْ سُدُساً. [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٣٠٩ مطولاً، وأبو داود بنحوه مختصراً: ٢٨٩٧، والنسائي في «الكبرى»: ٦٢٩٩ مطولاً. وانظر

• ٢٧٢٣ \_ [قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ](١): حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلَ بنِ يَسَارِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَدٌّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ. [رجاله ثقات. النسائي في «الكبرى»: ٦٣٠٠. وانظر ما قبله].

#### ٤ \_ بَابُ مِيرَاثِ الجَدَّةِ

المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَامَ خَطِيباً يَوْمَ جُمُعَةٍ ـ أَوْ: خَطَبَهُمْ يَوْمَ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبِ (ح). وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ إِسْحَاقَ بِنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بِن ذُوَيْبِ قَالَ: جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.

ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، وَلَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَلَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. [صحيح لغيره. أحمد: ١٧٩٨٠، وأبو داود: ٢٨٩٤، والترمذي: ٢٢٣٣، والنساني في «الكبرى»: ٦٣١٢].

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُساً . [حسن لغيره. ابن أبي شيبة: ٣١٧٩٨، والدارمي: ٢٩٣٣، والبيهقي: (٦/ ٢٣٤)].

#### ه \_ بَابُ الكَلَالَةِ

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بنِ ٢٧٢٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ | أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمُرِيُّ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أبو الحسن القطان هو راوي «السنن» عن ابن ماجه، وهذا الحديث من زياداته، وما ينبغي ترقيمه، ولما التزمنا عدم تغيير ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي \_كما سبق في خطتنا التي بيناها في المقدمة \_فإننا أبقينا ترقيم بعض الزيادات التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.

جُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئاً هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَمَا أَغْلَظ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: "بَتَى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: "بَا عُمَرُ، تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ(١) الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ". [أحد: ١٧٩ مختصراً، وسلم: ١٢٥٩ مطولاً].

٢٧٢٧ ـ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّرُ بِنُ عَمْرُ بِنُ عَمْرُ وَبِنُ مُرَّةَ بِنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُ الخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُ إِلَيِّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الكَلَالَةُ، وَالزِّبَا، وَالخِلَافَةُ (٢).

۲۷۲۸ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْکَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ یَقُولُ: مَرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ یَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ مَعَهُ، مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتُوضَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، کَیْفَ فَصَبَّ عَلَیَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، کَیْفَ فَصَبَّ عَلَیْ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، کَیْفَ أَصْنَعُ ؟ کَیْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ حَتَّى نَزَلَتْ آیَةُ المِیرَاثِ فِي آخِرِ النَّسَاءِ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ یُورَثُ صَلَالًا ﴾ فِي آخِرِ النَّسَاءِ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ یُورَثُ صَلَالًا ﴾ الآیَة یُورِیثُ صَلَالًا ﴾ الآیَهُ یُورِیثُ صَلَالًا ﴾ الآیَهُ یُورِیثُ الآیَهُ یَوریثُ الآیَهُ یَوریثُ الآیَهُ الآیَهُ یَوریثُ اللهٔ یَوریثُ الآیَهُ الآیَهُ یَوریثُ اللهٔ یَوریثُ الهٔ یَوریثُ اللهٔ یُوریثُ اللهٔ یَوریثُ اللهٔ یُوریثُ اللهٔ یَوریثُ اللهٔ یَوریبُ اللهٔ یَوریبُ یُوریبُ یَوریبُ یَوریبُ اللهٔ یَوریبُ یَوریبُ یُوریبُ یَوریبُ یُوریبُ

# ٦ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ

۲۷۲۹ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيُ، الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرُ، ولَا الكَافِرُ المُسْلِمَ». [احمد: ۲۱۷٤٧، والبخاري: ۲۱۷٤٤].

۲۷۳۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِه بنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلْمَ وَ بنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟».

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِّبٌ، وَلَمْ يَرِنُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْناً، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْن.

فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ. الكَافِرَ.

وَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَهِنُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ». [احمد: ٢١٧٥٢، والبخاري بنحوه: ١٥٨٨، ومسلم: ٣٢٩٤. وانظر ما قبله].

١) آية الصيف هي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَغَثُّونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَّلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦].

<sup>(</sup>٢) صحيح دون قوله: «والخلافة»، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن مرة بن شراحيل روايته عن عمر مرسلة، وقد روي الحديث من وجه آخر متصل إلا أنه قال: «الجد» بدل: «الخلافة».

وأخرجه بذكر «الخلافة»: الطيالسي: ٦٠، وابن أبي شيبة: ٢٢٣١٢، والطحاوي في اشرح مشكل الآثار»: (٢٣/ ٢٢٤ و٢٢٤)، والبيهقي: (٦/ ٢٢٥).

وأخرجه بذكر (الجد) بدل (الخلافة): البخاري: ٥٥٨٨، ومسلم: ٧٥٥٩ بنحوه مطولاً.

والكلالة: مأخوذ من الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، أو من الكلال: وهو التعب، كأنه يصل إلى الميراث من بُعد وإعياء. واختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه اسم للحي الوارث من دون الوالد والولد، أي: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد.

والثاني: اسم للميت.

والثالث: اسم للميت والحي.

وانظر (زاد المسير) لابن الجوزي: (٢/ ٣١ ـ ٣٢).

۲۷۳۱ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ (۱) أَنَّ المُثَنَّى بنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». [حسن. أحمد: ٦٦٦٤، وأبو داود: ٢٩١١].

#### ٧ ـ بَابُ مِيرَاثِ الوَلَاءِ

٢٧٣٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ(٢) بِنُ حُذَيْفَةَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَهْم أُمَّ وَائِلِ بِنْتَ مَعْمَرِ الجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعاً وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا ، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بنُ العَاصِ مَعَهُ إِلَى الشَّام، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمَوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بنُ العَاص وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَلَدُ أَوَ الوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كُانَ ٩٠ قَالَ (٣): فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَاباً فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ، تُوفِّيَ مَوْلَى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ القَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَام بِنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ المَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ المَدِينَةِ يَبْلُغُ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا القَضَاءِ.

فَقَضَى لَنَا بِهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ. [إسناده حسن. أحمد: ١٨٣

مختصراً، وأبو داود: ٢٩١٧، والنسائي في «الكبرى» مختصراً: ٦٣١٤].

مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلِي لِلنَّبِيُ عَيْ وَقَعَ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلِي لِلنَّبِي عَيْ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يَتْرُكُ وَلَداً وَلا حَمِينَانَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ حَمِيماً. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ حَمِيماً. فَقَالَ النَّبِي عَيْ : «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ حَمِيماً. وَلا دَود: ٢٩٠٧، وأبو داود: ٢٩٠٧،

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النَّصْف، وَلَهَا النَّصْف. [حسن. الناني في "الكبرى": ١٣٦٥](٤).

#### ٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ

مَعْدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعْدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «القَاتِلُ لَا يَرِثُ». [إسناده ضعيف رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «القَاتِلُ لَا يَرِثُ». [إسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٢٤٧، والنسائي في «الكبرى»: ٢٣٣٥. وسلف برقم: ٢٦٤٥، ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود مطولاً: ورقم: ٢٦٤٥، والنسائي في «الكبرى»: ٢٣٣٥].

٢٧٣٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ بنِ

(٢) تحرف في المطبوع إلى: رباب.

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: زيد.

<sup>(</sup>٣) القائل هو عمرو بن شعيب.

٤) وأخرجه النسائي في «الكبرى»: ٦٣٦٦ عن عبدالله بن شداد مرسلاً ، وصحح النسائي المرسل بقوله: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله .

صَالِح، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى:
عَنْ عُمَرَ بِنِ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرِ و بِنِ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنِي أَبِي،
عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: "المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ،
فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: "المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ،
وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً، لَمْ يَرِثْ مِنْ وَيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْعًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً، وَرِثَ وَنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ "(۱).

# ٩ ـ بَابُ نَوِي الأَرْحَامِ

۲۷۳۷ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ عَيَّاشِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ الرُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيم بِنِ عَبَّادِ بِنِ حُنَيْفِ الرُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيم بِنِ عَبَّادِ بِنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ، وَكَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةً بِنُ الجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا إِلَيْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». [صحح لغيره. مَوْلَى لَهُ، وَالترمذي: ٢٣١٥، والناني في «الكبري»: ٢٣١٧].

٢٧٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثِنِي بُدَيْلُ بِنُ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيُّ، عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثِنِي بُدَيْلُ بِنُ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيُّ، عَنْ عَامِرٍ عَلِي بِنِ المِعْدِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ اللهَوْزَنِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةً ـ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الهَوْزَنِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةً ـ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَرَكَ مَا لاَ فَلِورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا \_ وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَيْنَا \_ وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ \_ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالنَّحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ، وَالنَّحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ، والمحبح . احمد: ١٧١٧٥، وابو داود: ٢٨٩٩، والنساني في الكبرى ، : ٢٣٢٢. وسلف برقم: ٢٦٣٤].

#### ١٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ العَصَبَةِ

۲۷۳۹ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَاتِ، يَرِئُ عَلَيْ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِئُ الرَّجُلُ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ. [إسناده ضعف. الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ. [إسناده ضعف. أحمد: ٥٩٥، والترمذي: ٢٢٢٩-٢٢٢١. وسلف برنم: ٢٧١٥].

۲۷٤٠ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضِ، فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». [احمد: ٢٨٦٠، والبخاري بنحو، مختصراً: ٢٧٣٢، ومسلم: ٤١٤٣].

# ١١ ـ بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

٢٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيئِنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُ إِلَّا عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن إن شاء الله تعالى. والقول في شيخ الحسن بن صالح في هذا الحديث هو ما قال علي بن محمد الطنافسي بأنه محمد بن سعيد الطائفي، كما بيَّنه الدارقطني في «سننه»: ٤٠٧٥.

وأخرجه ابن الجارود: ٩٦٧، والدارقطني: ٤٠٧٥، والبيهقي: (٦/ ٢٢١) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد، وجاء عند ابن الجارود كما جاء عند المصنف من تسمية الذهلي لهذا الرجل: عمر بن سعيد.

وأخرجه الدارقطني: ٤٠٧٤، والبيهقي: (٦/ ٢٢١)، وابن الجوزي في «التحقيق»: ١٦٦١ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، عن عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، به. فسماه على الصواب.

عِيْ إِلَيْهِ مِيرَاثَهُ . [إسناده ضعيف. أحمد: ١٩٣٠، وأبو داود: ١٩٣٠، والترمذي: ٢٣٧٦ و٢٣٧٠].

# ١٢ \_ بَابٌ: تُحْرِزُ<sup>(١)</sup> المَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

٢٧٤٢ ـ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ رُوبَةَ التَّغْلِيِيُّ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ النَّصِرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ النَّبِيِّ عَلْدِ اللهِ النَّمِرُ أَهُ تُحرِزُ (١) ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، فَالَ : «المَرْأَةُ تُحرِزُ (١) ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (٢). [إساده ضعف. وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (٢). [إساده ضعف. احد: ١٦٠٠٤، والنسائي في الكبرية: ١٢٤٨، والنسائي في الكبرية: ١٣٢٧، والنسائي في

# ١٣ \_ بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

٣٧٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْجُبَابِ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ حَرْبٍ، عَنْ شَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا غَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ نَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ فِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا فِقُومٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّةُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ بُومُ القِيامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [إسناد، يُومُ القِيامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [إسناد، في مُنْ اللهِ يَعْدِلُولِهِ اللهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [إسناد، فعيف. أبو داود: ٢٢٦٣، والنساني: ٢٥١١. وللتحذير من جَحٰدالولِد ناهده من حديث ابن عمر عند أحمد: ٤٧٩٥، وإسناد، حسن].

٢٧٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلَالٍ، عَنْ يَجْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «كُفْرٌ بِامْرِيْ ادْعَاءُ نَسَبِ لَا جَدُّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: «كُفْرٌ بِامْرِيْ ادْعَاءُ نَسَبِ لَا

يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ (٣). [إسناده حسن. أحمد: ٧٠١٩. وانظر ما سلف برقم: ٢٦١١].

#### ١٤ \_ بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الوَلَدِ

7۷٤٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اليَمَانِ، عَنِ المُثَنَّى بنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنىً، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ اللهِ المَانَى اللهِ المَانَى اللهِ المَانَى اللهِ المَانَى اللهِ المَانَى اللهِ المَانِينِ اللهِ المَانِينِ اللهِ المَانِينِ اللهِ المَانِينِ اللهُ المَانِينِ اللهِ المَانِينِ المُنْ المَانِينِ المُنْ اللهِ المَانِينِ المُنْ اللهِ المَانِينِ المُنْ اللهِ المَانِينِ المُنْ اللهِ المَانِينِ اللهِ المَانِينِ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المَانِينِ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَانِينِ اللهُ المَانِينِ المُنْ اللهِ المَانِينِ المُنْ المَانِينِ المَانِينِ المِنْ المَانِينِ المَانِينِ المِنْ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المُنْ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِينِ المَانِينِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِينِ المَانِينِينِ المَانِينِ المَانِينِينِ المَانِينِينِ المَانِينِينِ المَانِينِ المَانِينِينِينِينِ المَانِينِينِ المَانِينِينِينِينِ المَانِينِينِينِ المَانِينِينِينِ المَانِينِينِ المَانِ

٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِلَالِ الدِّمَشْقِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ السَيْلُحَقَةُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ، وَلَا يُلْحَقُ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ، وَلَا يُلْحَقُ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ وَلَا يُلْحَقُ لَهُ الْمُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يُلْحَقُ وَلَا يُلْحَقُ اللَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يُلْحَقُ وَلَا يُلْحَقُ اللَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَسْعَبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ وَلَا يُرْتَى ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُو وَلَلُا يَرْتَى، لأَهْلُ أُمِّهِ مَنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُو وَلَلُا يَرْتَى، لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُو ادَّعَاهُ، فَهُو وَلَلُا يَنْعَى، لأَهُ أَوْ أَمَةً».

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلَامِ (٢). [إسناده حسن. أحمد: ٦٦٩٩، وأبو داود: ٢٢٦٥ و٢٢٦٦، وأنظر الحديث السالف قبله].

١٥ \_ بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

٢٧٤٧ ـ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: تحوز، بالواو. ومعناهما واحد: وهو الضم والجمع.

<sup>(</sup>۲) زاد في المطبوع بعده: قال محمد بن يزيد: ما روى هذا الحديث غير هشام.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة»، واستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: ٨٨١٧ وقال: ثبت في
 بعض النسخ، وأغفله المزي.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة»، ولم يستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف».

<sup>(</sup>a) في المطبوع: يورث.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة»، واستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: ٨٧١٢.

شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. الحمد: ٤٥٦٠، وليخري: ٢٥٣٥ و ٢٥٧٦، وسنم: ٣٧٨٩].

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ بَيْحَ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١).

#### ١٦ - بَابُ قِسْمَةِ المَوَارِيثِ

٢٧٤٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَةِ الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكُهُ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلَامِ». وحيراتٍ أَدْرَكُهُ الإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلَامِ». [حسن لغيره: الطبراني في «الأوسط»: ٢٣٠ و١٤٩٩، وابن عدي في الكامل؛ ١٦٦٥. وابن عدي في الكامل؛ ١٦٦٩.

# ١٧ ـ بَابُ: إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ

۲۷٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ
 بَدْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

۲۷۰۱ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مِلَالٍ: حَدَّثَنِي مَرْوَانُ بنُ مِلَالٍ: حَدَّثَنِي مَرْوَانُ بنُ مِلَالٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَالمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: للهِ وَالمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: لاَلا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِحاً». قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِي أَوْ يَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ (٢٠). [صحح. وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِي أَوْ يَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ (٢٠). [صحح. الطبراني في "لكيدِ": (٢٠/(٢٢))، وفي "الأوسط": ٤٩٩٩).

# ١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

۲۷۰۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَوْهَبٍ وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيماً الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السُّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي مَا السُّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُو أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ». [إسناده الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُو أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٩٤٨، وأبو داود: ٢٩١٨، والترمذي: ٢٢٤٥، والنساني في «الكبرى»: ٦٣٨٠].



#### (۱) صحيح.

وهذا إسناد وهم فيه يحيى بن سليم الطائفي، إذ جعله عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وخالف بذلك جمهرة الحفاظ الذين رووه عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، كالنوري، وشعبة وأمثالهما.

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير»: (١/ ٤٨٧) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بهذا الإسناد، وقال: الصحيح عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر، ويحيى بن سُليم أخطأ في هذا الحديث.

وأخرجه أبو عوانة: ٤٨٠٧، والخطيب البغدادي في «تاريخه»: (١١٦/٥)، وفي «الفصل والوصل»: (١/ ٥٧٩) وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر وكلها ضعيفة.

من أجل ذلك قال الخليلي في الإرشاد»: (٣/ ٥٧٢) تبعاً للبخاري والترمذي: ليس هذا من حديث نافع، عن ابن عمر، وكذلك قال الخطيب: رواية عبيد الله، عن عبد الله بن دينار هي المحفوظة، وانظر ما قبله.

تنبيه: هذا الحديث لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة»، واستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: ٨٢٢٢.

(٢) أي: صاح عند الولادة.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة»، ولا استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»، ولم يذكره البوصيري في «مصباح الزجاجة» مع أنه من الزوائد.

#### [ بِنْ مِاللَّهِ النَّهْنِ النَّهَدِ ]

# [٢٦] ٢٤ - أَبُوَابُ الْجِهَادِ

# ١ ـ بَابُ فَضْلِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۲۷۰۳ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَنِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلّا الجِهَادُ اللّهَ لِلهَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلّى مَسْكَنِهِ اللّهِ عَلَي طَاهِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا خَرَجَ مِنْهُ، نَاقِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " ثُمَّ قَالَ: فَالَذِي نَفْسِي بِيلِهِ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعِةً فَيَتَبِعُونِي، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِي، وَلَا يَجِدُونَ الْمَادِي مخصراً: وَالْمَارِي مخصراً: وَالْمِارِي مخصراً: (المَدَ عَلَا اللهِ فَأَقْتَلُ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَقْتَلُ ». (احمد: ۱۵۰۷، والبخاري مخصراً: ٢٠ وسلم: ١٤٥٠).

١٧٥٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ،
قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ النّبِيِّ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النّبِيِّ فَالَ: «المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ، وَاللهُ عَلْى اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ، إلمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَائِمِ اللهَائِمِ، اللّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ». [صحيح لنبره. الشَائِمِ القَائِمِ، اللّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ». [صحيح لنبره. ابن أبي شية: ١٩٦٥، وأبو يعلى: ١٣٣٧].

# ٢ ـ بَابُ فَضْلِ الغُدُوِّ والرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

معدد، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْدَلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خَيْرٌ (رَفْحَةٌ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْبَا وَمَا فِيهَا ». [احمد: ١٠٨٨٣، والبخاري مطولا: ٢٧٩٣، وصلم مطولا: ٤٨٧٦].

٢٧٥٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ مَنْظُودٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ مَنْظُودٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [احمد: ١٥٥٦٠، والبخاري: ٢٧٩٤].

٢٧٥٧ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

[أحمد: ١٢٤٣٦ مطولاً، والبخاري: ٢٧٩٢، ومسلم: ٤٨٧٣].

# ٣ \_ بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً

۲۷۰۸ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُمْرَ بنِ الهَادِ، عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَنْ مُمْرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ جَهَّزَ عَازِياً فِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ جَهَّزَ عَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: الفضل. وهو محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي الكوفي.

<sup>(</sup>۲) یکفته: بضمه

<sup>(</sup>٣) غَدوة: المرة من الغدو، وهو سير أول النهار، والغُدوة بالضم: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والروحة: السير من الزوال إلى آخر النهار.

<sup>(</sup>٤) حتى يستقل: أي: يقدر على الغزو، ولا يبقى محتاجاً إلى شيء من آلاته وأسبابه.

٢٧٥٩ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بنُ سُعِيدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ مَنْ أَجْرِهِ مِنْ عَلَى اللهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الغَازِي شَيْءٌ». [أحمد: ١٧٠٣٣ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الغَازِي شَيْءٌ». [أحمد: ١٧٠٣٣ مطولاً، والبخاري: ٢٨٤٣، ومسلم: ٤٩٠٣].

#### ٤ ـ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، [احمد: ٢٢٤٠٦،

٢٧٦١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الحَلِيلِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي اللَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ وَجَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَعِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَعِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَعِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ مَنْ رَسُولِ اللهِ وَأَنْهُ قَالَ: "مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَلَهُ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِنْةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ » ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: "﴿وَلَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْكَ وَلِلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْكُ وَلِلْهُ وَاللهُ وَلِلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

ضعيف. ابن أبي حاتم في الفسيره؟: • ٢٧٣٠ عن عمران بن حصين وحده].

#### ٥ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الجِهَادِ

٢٧٦٢ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ الحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ (١) قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحح. أَصَابَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ (١) قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحح. أبو داود: ٢٥٠٣].

۲۷٦٣ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ:
حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ ـ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ رَافِعٍ ـ عَنْ سُمَيً
مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ (٢) فِي
سَبِيلِ اللهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ (٣)». [إسناده ضعبف. الترمذي: ١٧٦١] (١٠).

# ٦ ـ بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الجِهَادِ

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ، قَالَ: ﴿إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَقَوْماً مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ قَالَ: ﴿إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَقَوْماً مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». [أحمد: ١٢٠٠٩، والبخاري: ٢٨٣٩].

٢٧٦٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً،

<sup>(</sup>١) أي: بداهية مهلكة.

<sup>(</sup>٢) أي: عَمَل، بأن غزا أو جهز غازياً أو خلفه بخير أو نية.

<sup>(</sup>٣) أي: نقصان.

 <sup>(</sup>٤) الصواب في رواية هذا الحديث ما أخرجه أحمد: ٨٨٦٥، ومسلم ـ واللفظ له ـ: ٤٩٣١ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من مات ولم
 يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق».

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ بِالمَدِينَةِ رِجَالاً مَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقاً ، إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». [أحمد: ١٤٢٠٨، ومسلم: ٤٩٣٣].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: أَوْ كَمَا قَالَ، كَتَبْتُهُ لَفْظاً.

# ٧ ـ بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٧٦٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَحَدَّثَكُمْ بِهِ إِلَّا الضُّنُّ<sup>(١)</sup> بِكَمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ، فَلْيَخْتَرْ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ، كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ﴾. [إسناده ضعيف. أحمد: ٤٣٣، وبنحوه الترمذي: ۱۷٦۲، والنسائي: ۳۱۷۱]<sup>(۲)</sup>.

٢٧٦٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ، أُجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِح الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ مِنَ الفُتَّانِ(٣) ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ آمِناً مِنَ الفَزَعِ». [صحيح. أحمد: ٩٢٤٤].

# ٨ ـ بَابُ فَضْلِ الحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ<sup>(٥)</sup>

الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [إسناده ضعيف جدًا].

٢٧٦٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ

صُبْح (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَمْرِو ، عَنْ مَكْحُولٍ ،

عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَرِبَاطُ يَوْمٍ

نِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِباً مِنْ غَيْرٍ

شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ مِنَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا

وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ

المُسْلِمِينَ مُحْتَسِباً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ

وَأَعْظَمُ أَجْراً - أَرَاهُ قَالَ - مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا

وَقِيَامِهَا، فَإِنْ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِماً، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ

سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ، وَتُكْتَبُ لَهُ الحَسَنَاتُ، وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ

٢٧٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِح بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَائِدَةً، عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِهمَ السَّلَهُ حَسارِسَ الحَرَسِ (٢) . [إسناده ضعيف. الدارمي: ٢٤٠١، وأبو يعلى: ١٧٥٠، والعقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٣٩٥)، والبيهقي: (٩/ ١٤٩)] .

٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ خَالِدِ بنِ أَبِي الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ

الضن، بكسر الضاد وفتحها: البخل.

وأخرجه أحمد: ٢٣٧٣٦، ومسلم: ٤٩٣٨ عن سلمان مرفوعاً بلفظ: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه». (1)

قوله: ﴿الفُتَّانِ﴾ بضم فتشديد: جمع فاتن، وقيل: بفتح فتشديد للمبالغة، وفُسِّر على الأول بالمنكر والنكير، والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال، بل يكفي موته مرابطاً في سبيل الله شاهداً على صحة إيمانه، أو أنهما لا يضرانه ولا يزعجانه. وعلى الثاني بالشيطان ونحوه ممن يوقع الإنسان في فتنة القبر، أي: عذابه، أو بملك العذاب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>a) زاد في المطبوع: في سبيل الله. تحرف في المطبوع إلى: صُبَيْح. **(£)** 

أي: حارس الجيش.

مِنْ صِيَامٍ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ: السَّنَةُ ثَلَاثُ مِنْ صِيَامٍ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ". [إسناده ضعيف جدًّا. ابن أبي عاصم في «الجهاد»: (٢/ ١٩٣٢)، وأبو يعلى: ٤٢٨٣، والعقبلي: (٢/ ١٠٢)، ووقع عندهم بلفظ: «من حرس ليلة على ساحل الحد ...»].

۲۷۷۱ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسِمَةً بِنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلٍ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالدَّنْ وَالدَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٢)». [إسناده حسن. أحمد: ٩٧٢٤، والنائي في «الكبري»: ١٠٢٦٦].

# ٩ ـ بَابُ الخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ

۲۷۷۲ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيُدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيَّ وَقَالَ: ذَكَرَ النَّبِيَّ فَقَالَ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، فَانْظَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ، فَلَقَلَقًاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُو يَقُولُ: «بِنَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَنْ تُرَاعُوا» يَرُدُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ، لِلْفَرَسِ: «وَجَدْنَاهُ بَحْراً"» أَوْ: «إِنَّهُ لَبَحْرٌ».

قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: كَانَ فَرَساً لأَبِي طَلْحَةً يُبَطَّأُ<sup>(٤)</sup>، فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ. [أحمد: ١٢٤٩٤، والبخاري: ٢٩٠٨، ومسلم: ١٠٠٦].

٢٧٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ بَكَّارِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ بَكَّارِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ الوَلِيدِ بنِ بُسْرِ بنِ أَبِي أَرْطَاةَ: حَدَّثَنَا

الوَلِيدُ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». [احمد: ١٩٩١، والبخاري مطولاً: ١٨٣٤، ومسلم مطولاً: ٣٣٠٢].

۲۷۷٤ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةَ، عَنْ مُحِمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى اللهِ مَنْ عَبِيمَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهِ عَنْ عَبِيلِ اللهِ، وَدُخَانُ اللهِ، وَدُخَانُ اللهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ». [صحبح. أحمد: ١٠٥٦٠، والناني: ٢١٠٩].

٧٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الأوسط»: ١٣٥٩، والضاء المقدسي في «المختارة»: ٢١٩٦].

#### ١٠ \_ بَابُ فَضْلِ غَزْوِ البَحْرِ

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ - هُوَ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ - هُوَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى يَوْماً قَرِيباً مِنْي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّنِي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّنِي عُرْضُوا عَلَيَ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا البَحْرِ كَالمُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ». قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي المطبوع: ثلاث مئة وستون يوماً .

<sup>(</sup>٢) قال السندي: أي: على كل أرض مرتفعة، فإن ارتفاع المخلوق يُذكِّر بارتفاع الخالق.

<sup>(</sup>٣) أي: واسع الجري.

<sup>(</sup>٤) معناه: يعرف بالبطء والعجز وسوء السير.

فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَرْلَهُا، ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، وَأَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ».

قَالَ: فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً أَوَّلَ مَا رَكِبَ المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً بِنِ أَوَّلَ مَا رَكِبَ المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً بِنِ أَي سُفْيَانَ (١)، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِينَ، فَنَزَلُوا الشَّامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ، فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ. الشَّامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ، فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ. [احمد: ٢٧٠٣، والبخاري: ٢٧٩٩ ـ ٢٨٠٠، وسلم: ٤٩٣٤].

۲۷۷۷ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيةَ بِنِ بَخِيَى، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «غَزْوَاتٍ فِي البَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي البَرِّ، وَاللَّذِي يَسْدَرُ (٢) فِي البَحْرِ كَالمُتَشَحِّطِ (٣) فِي دَمِهِ فِي وَالَّذِي يَسْدَرُ (٢) فِي البَحْرِ كَالمُتَشَحِّطِ (٣) فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ». [إسناده ضعيف. ابن عدى في «الكامل»: سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ». [إسناده ضعيف. ابن عدى في «الكامل»: (١/٤٠١/١)].

۲۷۷۸ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: "شَهِيدُ البَحْرِ مِثْلُ يَقُولُ: "شَهِيدُ البَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَي البَرِّ، وَالمَائِدُ (٤) فِي البَحْرِ كَالمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي البَرِّ، وَمَا بَيْنَ المَوْجَنَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ المَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيدَ البَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيُعْفَرُ لِشَهِيدِ البَحْرِ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ الذَّنُوبُ اللَّهُ عَلَى المَوْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَ

**وَالدَّيْنُ»**. [إساده ضعيف جدًا. الطبراني في «الكبير»: ٧٧١٦].

# ١١ - بَابُ نِكْرِ الدَّيْلَمِ، وَفَضْلِ قَزْوِينَ

۲۷۷۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَلِي مَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هَا إِلّا يَوْمٌ ، لَطَوَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ حَتَّى يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالقُسْطَنْطِينِيَّةً ». [ابناده ضعيف الترمذي بإثر: ٢٣٨١ بنحوه].

۱۷۸۰ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ المُحَبَّرِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبَانَ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: قَرْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةً كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةً مِنْ المُعُونَ أَلْفَ خَصْرَاعُ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ رَبَرْجَدةً مِنْ الحُورِ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ المِينِ». [موضوع. الرافعي في "أحبار فروين": (١/٦)، وابن الموضوع. الرافعي في "أحبار فروين": (١/٦)، وابن الموضوع بي "الموضوعات»: (١/٣٦)).

# ١٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان ﷺ، وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، وعلى هذا يكون قوله: في زمان معاوية، معناه: في زمان غزوه في البحر، لا في أيام خلافته.

<sup>(</sup>۲) قوله: «يسدر» من السَّدر \_ بالتحريك \_: كالنُّوار، وهو كثيراً ما يعرض لراكب البحر.

<sup>(</sup>٣) المُتَشَخّط: هو الذي يتخبط ويضرب ويتمرغ.

<sup>(</sup>٤) المائد: هو الذي يُدار برأسه من ربح البحر، واضطراب السفينة بالأمواج.

إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْمِي السَّلَمِي قَالَ: أَيِ بَكْرِ الصَّلَيقِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ جَاهِمَةً السَّلَمِي قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيْحَكَ، أَحَيَّةً أُمُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيْحَكَ، أَحَيَّةً أُمُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "وَيْحَكَ، أَحَيَّةً أُمُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "وَيْحَكَ، أَتَيْتُهُ مِنَ الجَانِبِ الآخِرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيُحَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيُحَكَ، أَمَّكَ؟ فَالْ: "وَيُحَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، فَالَ: "وَيُحَكَ، أَمْتِغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيُحَكَ، أَمْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيُحَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: "وَيُحَكَ، أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَيُحَكَ، أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟ " قُلْتَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَيُحَكَ، الزَمْ رِجْلَهَا، فَتَمْ لَا بَعْمَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَيُحَكَ، الزَمْ رِجْلَهَا، فَتَمْ المَذَهُ الجَنَّةُ ". [حس لغره. وانظر ما بعده].

٢٧٨١ م - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ اللَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ اللَّحْمَدُ بِنُ طَلْحَةً ، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ جَاهِمَةً السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةً اتَى النَّبِيِّ عَيْقُ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ. [حسن السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةً أَتَى النَّبِيِّ عَيْقَ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ. [حسن السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةً أَتَى النَّبِيِ عَيْقَ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ. [حسن السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةً أَتَى النَّبِيِ عَيْقَ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ. [حسن المَد: ١٥٥٣٨، والناني: ٣١٠٦].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَاجَهْ: هَذَا جَاهِمَةُ بنُ عَبَّاسِ بنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ الَّذِي عَاتَبَ النَّبِيُّ يَئِلِثُ يَوْمَ حُنَيْنِ.

٢٧٨٢ - حَدَّ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا عَمْرٍ و يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ اللهِ فَيُصِيبُوا اللهِ فَيُصِيبُوا اللهِ بَيْ عَمْرٍ و قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَجْرِهِمْ (٣) ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: أَجْرِهِمْ (٣) ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الجِهَادَ مَعَكَ ، أَبْتَخِي [احمد: ١٥٧٧، ومسلم: ٤٩٢٥].

وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا». [حسن. أحمد: ٦٤٩٠، وأبو داود: ٢٥٢٨، والنساني: ٤١٦٨](١).

#### ١٣ ـ بَابُ النِّيَّةِ فِي القِتَالِ

٢٧٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْبَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ». [أحد: لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْبَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ». [أحد: ١٩٥٥، والبخاري: ١٩٥٥، ومسلم: ١٩٥٠].

٢٧٨٤ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ<sup>(٢)</sup> بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةً - وَكَانَ مَوْلًى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةً - وَكَانَ مَوْلًى لَا هُلِ فَارِسَ - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، لَا هُلِ فَارِسَ - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِ عَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقُلْتُ: خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الغُلامُ الأَنْصَارِيُّ». وَاسَاد، ضعف احد: المُنْ مَا لِأَنْصَارِيُّ». [إسناد، ضعف احد: احد: المَد واود: ١٢٣٥].

۲۷۸۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو يَقُولُ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ عَمْرٍو يَقُولُ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ عَمْرُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُوا غَنِيمَةً، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُئَيْ أَجْرِهِمْ ("")، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ الْجَرُهُمْ الْجَرُهُمْ الْجَرُهُمْ الْجَرُهُمْ الْجَرُهُمْ الْجَرُهُمُ الْجَرِهِمْ ("")، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ الْجَرُهُمْ الْجَرُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أحمد: ٦٧٦٥، والبخاري: ٣٠٠٤، ومسلم: ٢٥٠٤ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيِّ والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن محمد» سقط من المطبوع، وهو خطأ مريب.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله، والله أعلم.

# ١٤ ـ بَابُ ارْتِبَاطِ الخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٧٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بِنِ غَرْقَدَةً، عَنْ عُرْوَةً البَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَيْرُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [أحمد: ١٩٣٥٥، والبخاري: ٣٦٤٣، ومسلم: ٤٨٥٢. وسلف برقم: ٢٣٠٥].

٢٧٨٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [أحمد: ٤٦١٦، والبخاري: ٢٨٤٩، ومسلم: ٤٨٤٦].

٢٧٨٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِن أبي الشَّوَارِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ - أَوْ قَالَ: الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا، قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُ، الخَيْرُ ـ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ .

الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ .

فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئاً فِي بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ (١)، مَا أَكَلَتْ شَيْئاً | أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ

إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرِ جَارِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرً » حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا «وَلَوِ اسْنَنَّتْ شَرَفاً<sup>(٢)</sup> أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ.

وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِنْرٌ، فَالرَّجُلُ يَنَّخِذُهَا نَكَرُّماً وَتَجَمُّلاً، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا .

وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَذَخاً وَرِياءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ **وِزْرٌ»**. [أحمد: ٧٥٦٣، والبخاري: ٢٣٧١، ومسلم: ٢٢٩٢

٢٧٨٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيٌ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ (")، الأَقْرَحُ (١)، المُحَجَّلُ (٥)، الأَرْنُمُ (٢)، طَلْقُ اليَدِ اليُمْنَى (٧)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتُ (٨) عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ (٩) ١٠ [إسناده حسن أحمد: ٢٢٥٦١، والترمذي: ١٧٩٢].

• ٢٧٩ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْم بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ

المرج: هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير، تمرج فيه الدواب، أي: تسرح.

استَنَّتْ، أي: جَرَتْ. والشرف: هو العالي من الأرض.

الأدهم: الأسود. (٣)

الأقرح: ما كان في جبهته قُرحة، وهو بياض يسير دون الغُرَّة.

المُحَجَّل: هو الذي في قوائمه بياض. (0)

الأرثم: هو الذي في أنفه وشفته العليا بياض. (7)

أي: مُطْلَقها ليس فيها تحجيل. **(Y)** 

الكُمّيت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة.

قوله: «على هذه الشِّية» ـ بكسر الشين ـ: هو اللون المخالف لغالب اللون.

النَّبِيُّ بَيِّةُ يَكُرَهُ الشِّكَالُ<sup>(۱)</sup> مِنَ الخَيْلِ. [أحمد: ١٠١٦٠، ومسلم: ٤٨٥٦].

۲۷۹۱ \_ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يَزِيدَ بنِ رَوْحِ الدَّارِيُّ (۲) ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُقْبَةَ القَاضِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عُقْبَةَ القَاضِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عُقْبَةَ القَاضِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: «مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً » . [حسن أحمد: ١٦٩٥٥ بنحوه] .

# ١٥ \_ بَابُ القِتَالِ فِي سَبِيلِ اشِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

٢٧٩٢ ـ حَدَّثَنَا النَّ جُرَيْجِ: حَدَّثَنَا النَّ حَدَّثَنَا النَّ حَاكُ بنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا النَّ مُوسَى: مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا اللَّهُ مَانُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا اللَّهُ مَانُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ يُخَامِرَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَدَّ مَعْلِ مُنْ رَجُلٍ مُسْلِم عَنْ يَعُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم فُواقَ نَاقَةٍ (٣)، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ». [صحبح. أحمد: ٢٢٠١٤، وأبو داود: ٢٥٤١، والترمذي: ١٧٥١، والنساني: ٣١٤٣ مطولاً].

٢٧٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بِنُ خَزْوَانَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ حَرْباً فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةً: يَا نَفْس

أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّهُ

أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتَنْزِلِنَّهُ طَائِعَةً أَوْ لَتُكُرَهِنَّهُ (١)

٢٧٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا فَلْبِهِ، بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَا يَعْلَى بِنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ فِرَاشِهِ». [مسلم: ١٩٣٠].

ذَكُوَانَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَمْرِو بنِ عَبَسَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٩٤٣٥ مطولاً].

۲۷۹٥ ـ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ، وَأَحْمَدُ بِنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بِنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ الْفَعْقَاعِ بِنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُعْفِى مَبِيلِ اللهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُعْفِي يُعْفِى مَبِيلِ اللهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُعْفِى مَبِيلِ اللهِ عَنْ مَجْرُحُهُ كَهَيْتَنِهِ يُعْفِى مَبِيلِ اللهِ عَلَى مَبْوَلِ اللهِ عَلَيْ وَعُنْ اللهِ عَلَى مَبْوِيلُهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَنِهِ يَعْفِى مَبِيلِ اللهِ عَلَى مَبْولِ اللهِ عَلَى مَبْولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٧٩٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِم الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». الرَّحَد: ١٩١٧، والخاري: ٢٩٣٣، ومسلم: ٤٥٤٣].

۲۷۹۷ ـ حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بِنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنِنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي المِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بِنَ أُمُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بِنَ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ أَبِيهِ مَنْ جَدُهِ أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ أَنِي أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ أَنَّ النَّبِي عَلِي عَنْ جَدُهِ أَنَّ النَّبِي عَلِي عَنْ جَدُهِ أَنَّ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَالِ: هَنْ مَاتَ عَلَى قَلْبِهِ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». [مسلم: ٤٩٣٠].

<sup>(</sup>١) قوله: (يكره الشِّكال) ـ بكسر الشين ـ: هو أن يكون ثلاث قوائم منه مُحَجَّلة، وواحدة مُطْلَقة.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: الدارمي.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «فواق ناقة»: قدر ما بين الحلبتين من الراحلة، لأنها تحلب ثم تترك سويعة تُرْضِع الفصيل لِتَدُرَّ، ثم تُخلَب.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. وأخرجه إن أر

<sup>.</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة: ٢٦٤٦٩، وابن أبي عاصم في «الجهاد»: (٢/ ٦١٢)، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ١٠٤).

## ١٦ ـ بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٧٩٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِلَالِ بنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «لَا تَجِفُّ الأرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ (١) أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا (٢) فِي بَرَاح (٣) مِنَ الأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [إسناده ضعيف. أحمد: ٥٩٥٥].

٢٧٩٩ - حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بنُ سَعْدِ<sup>(٤)</sup>، عَنْ خَالِدِ بن مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَام بِنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ اللهِ سِنْ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي اللَّهِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ أَقَارِبِهِ». [حسن، أحمد: ١٧١٨٢، والترمذي: , (°)[1707

مُوسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ الحَرَامِيُّ الأَنْصَارِيُّ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ حَرَام يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ : «بَا جَابِرُ، أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَبِيكَ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَداً إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً (٦)، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، نَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ. قَالَ: بَا رَبِّ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَاثِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآبَةَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا ﴾ الآيَـةَ كُلُّهَا [آل عمران: ١٦٩]». [إسناده جيد. أحمد مختصراً: ١٤٨٨١، والترمذي: ٣٢٥٦. وسلف برقم: ١٩٠].

٢٨٠١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَنَا ا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ بُرْزَقُونَ ﴾ قَالَ: أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ: أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرِ خُضْرِ تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْش، فَبَيْنَمَا هُمْ ٢٨٠٠ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا كَذَلِكَ، إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: سَلُونِي

الظُّثْر: المرضعة غير ولدها. (1)

أي: رضيعيهما. (٢)

البَرَاح: هو المتسع من الأرض الذي لا زرع فيه ولا شجر.

تحرف في المطبوع إلى: بحير بن سعيد.

اختلف في إسناد هذا الحديث، فقد اضطرب فيه إسماعيل بن عياش فرواه بهذا الإسناد كما هو عند المصنف هنا وعند أحمد:

ورواه عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ كما في رواية أحمد:

ورواه عن بحير، عن خالد، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر موقوفاً .

ورواه عن بحير، عن خالد، عن كثير بن مرة، عن نعيم بن همَّار مرفوعاً .

ورواه عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَّام، عن أبي مُعانِق الأشعري، عن أبي مالك مرفوعاً . راجع تفصيله في التعليق على «المسند»: ١٧١٨٢.

<sup>(</sup>٦) أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.

مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا، مَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيُهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى اللَّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ اللَّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَا ذَلِكَ، تُرِكُوا. [سلم: ٤٨٨٥].

الدَّوْرَقِيُّ، وَبِشْرُ بنُ آدَمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ الدَّوْرَقِيُّ، وَبِشْرُ بنُ آدَمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ القَرْصَةِ ﴿ . [إسناده توي. أحمد: ٧٩٥٣، والناني: ٣١٦٣].

# ١٧ - بَابُ مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٦٨٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَابِرِ بِنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَيْقُ وَيَكُونَ عَيْدِهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: ﴿ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةً وَي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةً، وَالمَرْأَةُ تَمُوثُ بِجُمْعٍ (٢) شَهَادَةً، وَالمَرْأَةُ تَمُوثُ بِجُمْعٍ (٢) شَهَادَةً وَالمَرْقُ، وَالمَجْنُوبُ وَيُعَلِي عَامِلاً وَالْعَرِقُ، وَالمَجْنُوبُ وَي عَنِي

ذَاتَ الجَنْبِ<sup>(٣)</sup> ـ شَهَادَةً» (٤).

٢٨٠٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟» قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ، مَنْ قُتِلَ سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ».

قَالَ سُهَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ مِفْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: «وَالغَرِقُ شَهِيدٌ». [احمد: ٨٠٩٢، والبخاري بنحوه: ١٥٣، ومسلم: ٤٩٤١].

#### ١٨ ـ بَابُ السَّلَاحِ

مَعْدُ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ. [احمد: ١٢٠٦٨، والبخاري: ١٨٤٦، ومسلم: رَأْسِهِ المِغْفَرُ. [احمد: ١٢٠٦٨، والبخاري: ١٨٤٦،

٢٨٠٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارِ (٥): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَّادٍ نَهُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُن عُنِيْدَ بِن يَزِيدَ بِن يَزِيدَ ـ إِنْ عُينْنَهَ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا (٦). [صحيح. أحمد: ١٥٧٧٢].

<sup>(</sup>١) المطعون: هو الميت بالطاعون، وهو داء ورمي وبائي، سببه مكروب يصيب الفئران، وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بجمع»: بالضم بمعنى المجموع، أي: تموت وفي بطنها ولد، وقيل: هي التي تموت بكراً.

<sup>(</sup>٣) ذات الجنب: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة.

<sup>(</sup>٤) صحيح، وهذا الإسناد أخطأ فيه أبو العميس، والصواب ما قاله مالك كما سيأتي. وأخرجه ابن أبي شيبة: ١٩٧٠٥ من طريق أبي العميس به.

وأما طريق مالك فيرويها عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، عن عتيك بن الحارث بن عتيك ـ جد عبد الله بن عبد الله لأمه ـ عن جابر بن عتيك. أخرجه أحمد: ٢٣٧٥٣، وأبو داود: ٣١١١، والنسائي: ١٨٤٧، ووقع عندهم أن الذي مات هو عبد الله بن ثابت.

<sup>(</sup>٥) تحرف في المطبوع إلى: سواء. وهو خطأ. (٦) أي: جمع بينهما، ولبس أحدهما فوق الأخرى.

٢٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةً، فَرَأَى سُلَيْمَانُ بنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةً، فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئاً مِنْ حِلْيَةٍ فِضَةٍ، فَغَضِبَ وَقَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ شُيُوفِهِمْ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَلَكِنِ الآنُكَ وَالحَدِيدَ وَالعَلَابِيَّ. [البخاري: ٢٩٠٩].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: العَلَابِيُّ: العَصَبُ.

٢٨٠٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ، عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ، عَنِ ابْنِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَقَّلَ (١) سَيْفَهُ ذَا الفِقَارِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَقَّلَ (١) سَيْفَهُ ذَا الفِقَارِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَقَّلَ (١) سَيْفَهُ ذَا الفِقَارِ عَبْرِ السناده حسن. أحمد مطولاً: ٤٤٥، والترمذي: ١٦٤٨].

٢٨٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرةً: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَلِيلِ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ المُغِيرةُ بنُ شُعْبَةً إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِلَةٍ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحاً، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ (٢): «لَا تَفْعَلْ، لأَذْكُرنَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ (٢): «لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً». [اسناده حسن. أحمد: فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً». [اسناده حسن. أحمد:

مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧)، عَنْ أَشْعَثَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧)، عُنْ أَشِعَثَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بَسُرٍ (٣)، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْهُ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ فَوْسٌ مَرَبِيَّةٌ (٤)، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ احمد: ١٧٠٢، وأبو دا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ (٤)، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ احمد: ١٧٠٢، وأبو دا فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: هَمَا هَذِهِ؟ ٱلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ والنساني مطولا: ٢١٤٤].

وَأَشْبَاهِهَا ، وَرِمَاحِ القَنَا (٥) ، فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللَّهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي النَّهُ اللَّهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي البِلَادِ» . [إسناده ضعيف جدًا ، ومننه منكر . الطيالي : ١٥٤ ، وابن عدى في «الكامل» : (١٧٣/٤) ، واليهقي : (١٤/١٠)].

# ١٩ ـ بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٨١١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْبَى بِنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَامِرٍ الجُهنِيِّ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ الثَّلاثَةَ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ (٢٠)» وَقَالَ نِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ (٢٠)» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْمُوا أَوَلَا مَنْ بَلُهُو بِهِ المَرْءُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ، مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ المَرْءُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ، وَنُ لَرَّمُوا وَارْكَبُوا، وَمُلاَعَبَتَهُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ الْمُرْأَتُهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ». [حسن بطرقه وشواهده. احد: ١٧٣٣٨، وأبو داود: وأبو داود: والرمذي: ١٧٣٢، والنواني: ٢٥١٣، والنساني: ٢٥١٣.

٢٨١٢ ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيِّ، عَنِ القَاسِمِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "› عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (›› عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى العَدُوَّ بِسَهْم، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى العَدُوَّ بِسَهْم، فَبَلَغَ سَهُمُهُ العَدُوَّ بِسَهْم، فَبَلَغَ سَهُمُهُ العَدُوَّ بِسَهْم، فَبَلَغَ سَهُمُهُ العَدُوَّ ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ». وصحح. المعدد: ١٧٠٧، وأبو داود: ٣٩١٥ مطولاً، والترمذي: ٣١٢١،

<sup>(</sup>١) أي: أخذ من النفل.

<sup>(</sup>٢) قال السندي: أي النبي ﷺ للمغيرة بعد أن ذكر له على. (٣) تحرف في المطبوع إلى: بشر، بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٤) قال السندي: القوس العربي: ما يُرمى به النبل، وهو السهام العربية، والفارسي: ما يرمى به نحو البُنْدُق.

<sup>(</sup>٥) القنا جمع قناة، وهي الرمح.

 <sup>(</sup>٦) قوله: ﴿والممد به﴾ اسم فاعل من أمدًه، والمراد به من يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد، أو يرد عليه النبل
 المرمي به، ويحتمل أن المراد من يعطي النبل من ماله تجهيزاً للغازي وإمداداً له.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: القاسم بن عبد الرحمن. وهما واحد، فهو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي الدمشقي مولى آل أبي سفيان بن حرب.

٢٨١٣ ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيً الهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بنَ عَامِرِ الجُهنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ: «﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُ مِن فُوْقِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] أَلَا وَإِنَّ القُوَّةَ السرَّمْعُ، الشَطَعْتُ مِن فُوْقِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] أَلَا وَإِنَّ القُوَّةَ السرَّمْعُ، الْلَاثَ مَرَّاتٍ. [أحمد: ١٧٤٣٢، ومسلم: ٤٩٤٦].

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بِنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ نَعِيْمِ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ نَهِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بِنَ نَعِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بِنَ نَعِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بِنَ عَلْمِ الرُّعَيْنِيِّ يَقُولُ: «مَنْ عَلْمِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَمَانِي». [صحبح احمد بنحوه: تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي». [صحبح احمد بنحوه: 1983].

مُلَّا الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ يَعِيْ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ، فَقَالَ: «رَمْياً بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ النَّبِيُ يَعِيْ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ، فَقَالَ: «رَمْياً بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً». [إسناده صحيح. احمد: ٢٤٤٤].

# ٢٠ ـ بَابُ الرَّايَاتِ وَالأَلْوِيَةِ

الله المحروب المحروب المحروب المحروب المحاوث المحاوث المحاوث الموادث المحروث المحروث المحروب المحروب

الحارث بن يزيد البكري، وقال في آخره: ويقال له: الحارث بن حسان].

٢٨١٧ ـ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ وَعَبْدَهُ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ اللهِ أَنْ عَمَّادٍ اللهِ وَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الفَتْح، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ (١).

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ حَيَّانَ: النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ حَيَّانَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٌ كَانَتْ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. [حسن. الترمذي: ١٧٧٦].

# ٢١ ـ بَابُ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالنِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ

٢٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ مُوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ العَدُوّ. [إساده ضعف أحمد: ٢٦٩٤٤](٢).

٢٨٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ غَمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الرَّابِعةِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسْهَانَا عَنْهُ. [أحمد: ٩٢، والبخاري: ٨٢٩ه، وصلم: ٥٤١٢.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حدثنا غير واحد عن شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال البخاري: والحديث هو هذا. اهـ. وسيأتي عند المصنف برقم: ۲۸۲۲. وحديث الباب أخرجه أبو داود: ۲۵۹۲، والترمذي: ۱۷۷۲، والنسائي: ۲۸۲۹.

<sup>(</sup>٢) والصواب في متنه هو ما سيأتي برقم: ٣٥٩٤، حيث انفرد حجاج هنا بقوله: يلبس هذه إذا لقي العدو.

# ٢٢ ـ بَابُ لُبْسِ العَمَاثِمِ فِي الحَرْبِ

۲۸۲۱ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسَاوِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً مَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسَاوِدٍ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بنُ عَمْرِ وبنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْبَةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْبَةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْبَةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَلْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [احمد: ١٨٧٣٤، ومسلم: ٣٣١٢. وسيكرر برقم: ٣٥٨٧، وسلف برقم: ١١٠٤].

٢٨٢٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ بَيْ فَيْ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [أحمد: ١٤٩٠٤، وسيكرر برقم: ٣٥٨٥].

# ٢٣ ـ بَابُ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي الغَزْوِ

٢٨٢٣ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ: حَدَّثَنَا مُنَيْدُ بنُ دَاوُدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ: أَخْبَرَنَا عَلْيُ بنُ عُرْوَةَ البَارِقِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ؟ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُو يَرَانَا وَلَا يَنْهَانَا. [الناده ضعيف جدًا. الطبراني في الكيره: ٢٨٧٥].

# ٢٤ ـ بَابُ تَشْبِيعِ الغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمُ

٢٨٢٤ ـ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بِنِ فَاثِدٍ، عَنْ أَبُو الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بِنِ فَاثِدٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ: «لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَكُفْفَهُ (١) عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ».

[إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٦٤٣].

۲۸۲٥ ـ حَدَّثَنَا البُنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُوسَى بِنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي مُوسَى بِنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللّهَ الّذِي لَا تَضِيعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللّهَ الّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ». [صحبح لنبره أحمد: ٨٦٩٤ والنسائي في الكبري»: ٨٦٣٠ والنسائي في الكبري»: ٨٦٩٦ والنسائي في الكبري»: ٨٦٩٦ والنسائي في

مِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا لَسَعَ مِمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَشْخُصَ السَّرَايَا، يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ أَشْخُصَ السَّرَايَا، يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ وَيَنكَ، وَأَمَانَتَك، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». [صحبح احمد: دِينك، وَأَمَانَتَك، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». [صحبح احمد: دِينك، والترمذي: ٣٧٤٣، والناني في "الكبري": ١٠٢٦٧].

#### ٢٥ \_ بَابُ السَّرَايَا

مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ العَامِلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا خُشَمَ بِنِ الجَوْنِ الخُزَاعِيِّ: «يَا أَكْثَمُ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ لَا كُثَمَ بِنِ الجَوْنِ الخُزَاعِيِّ: «يَا أَكْثَمُ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ لَا كُثَمَ مَ بِنِ الجَوْنِ الخُزَاعِيِّ: «يَا أَكْثَمُ ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ بَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ. يَا أَكْثَمُ ، قَوْمِكَ بَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ. يَا أَكْثَمُ ، لَحْيُرُ الرَّفَقَاءِ أَرْبَعَةُ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِثَةٍ ، وَخَيْرُ الجيورِي الْحَيْرِ فَيْ الْفِيرِ أَرْبَعَةُ اللهُ مِنْ مَنْ الطَيراني في «الأوسط»: ١٧١٥، الطبراني في «الأوسط»: ١٧١٥، والمناهبة : ١٧١٥، والمناهبة في «موضح والقفريق» (٢/٨٠)، وابن الجوزي في «العلل المتناهبة»: الثاني من الحديث حديث ابن عباس عند أحمد: ٢٦٨، ٢١٥، وأبي داود: الثاني من الحديث حديث ابن عباس عند أحمد: ٢٦٨، وأبي داود: ٢٦١، ورجاله ثقات].

٢٨٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ:

<sup>(</sup>١) أي: أحمله على راحلته، وأجمعه إليها.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ابن محيصن. وهو خطأ.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ، مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ، وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. [أحمد: ١٨٥٥٥، والبخاري: ٣٩٥٩].

٧٨٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بنُ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ لَهِيعَةَ بِنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ. [إسناده ضعيف، وهو موقوف](١).

# ٢٦ - بَابُ الأَكْلِ فِي قُدُورِ المُشْرِكِينَ

٢٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، فَقَالَ: ﴿ لَا يَتُحلُّجَنَّ (٢) فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةٌ ». [اسناده ضعف. أحمد: ٢١٩٦٥، وأبو داود: ٣٧٨٤، والترمذي: ١٦٥٣].

٢٨٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بنُ رُوَيْم اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ـ قَالَ: وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ ـَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُدُورُ المُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا؟ قَالَ: «لَا تَطْبُخُوا فِيهَا». قُلْتُ: فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا؟ قَالَ: ﴿ ﴿ الضَّفَا ﴿ ٢١٩/٤)، والطبراني: ١١٧٩٨].

«فَارْحَضُوهَا(٣) رَحْضاً حَسَناً، ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا». [صحيح. أحمد مطولاً: ١٧٧٣٧، وأبو داود: ٣٨٣٩، والترمذي مطولاً: ١٩٠١].

# ٢٧ - بَابُ الإِسْتِعَانَةِ بِالمُشْرِكِينَ

٢٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ نِيَارٍ (٤)، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّا لَا نَسْنَعِبنُ بِمُشْرِكٍ» (٥).

قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ.

# ٢٨ - بَابُ الخَبِيعَةِ فِي الحَرْبِ

٢٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ **عَائِشَةَ** أَنَّ النَّبِ**يَّ** ﷺ قَالَ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ». [صحيح لغيره. الترمذي في «العلل»: ٥٠٣، وأبو يعلى: ٤٥٥٩، وأبو عوانة: ٦٥٣٧، والطبراني في والأوسط»: ٢٢١٦].

٢٨٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَطَرِ بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيُّهُ قَالَ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ». [إسناد، ضعيف جدًّا. أبو يعلى: ٢٥٠٤، وأبو عوانة: ٦٥٤٠، والعقيلي في

وأخرجه مرفوعاً أحمد: ٨٦٧٦ من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن لهيعة بن عقبة، عن أبي الورد، عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف أيضاً .

قوله: ﴿لا يتحلجنُّا: أصله من الحُلْج: وهو الحركة والاضطراب. **(Y)** 

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: دنيار. (٣)

صحيح، وقد وهم وكيع في قوله: عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار. والصواب فيه ما رواه جماعة عن مالك، عن فضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار، به، وقد نبه عليه المزي في الأوهام من «تهذيب الكمال»: (١٤/ ٥٤٩) و(٣٢٥/١٣). وأخرجه على الصواب أحمد: ٢٤٣٨٦، ومسلم: ٤٧٠٠ مطولاً.

# ٢٩ ـ بَابُ المُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

مَهْرِو، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَكِيمٍ، وَحَفْصُ بِنُ عَمْرِو، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالاً: خَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هُوَ يَحْيَى بِنُ الأَسْوَدِ - عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ عُبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يُفْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ فِي عُبْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يُفْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ فِي عُبْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يُفْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ فِي عُبْدَ المُطَّلِبِ، هَوُ عَبْدَ المُطَلِبِ، وَعُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَعُبَيْدَة بِنِ الحَارِثِ، وَعُنْبَة بِنِ وَعِيْبَة بِنِ وَعُبْدَة بِنِ الحَارِثِ، وَعُنْبَة بِنِ وَيَعِمْ بَدْرٍ وَيَعْمَ بَدْرٍ وَهُنْبَة ، يَوْمَ بَدْرٍ وَعُنْبَة ، يَوْمَ بَدْرٍ وَعُنْبَة ، يَوْمَ بَدْرٍ وَعُنْبَة ، يَوْمَ بَدْرٍ وَيَعْمَ وَا فِي الحُجَحِ. [البخاري: ٢٩٦٨، وسلم: ٢٥٥٣].

٢٨٣٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، وَعِحْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بِنِ مَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ، مَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ، فَلَمَةً بِنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اَالَمَد: ١٦٤٩٢ وَ١٦٤٩٤، فَنَقَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ (١). [أحمد: ١٦٤٩٢ و ١٦٤٩٤، والبخاري: ٢٠٥١، ومسلم مطولاً بنحوه: ٢٥٧٢].

۲۸۳۷ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ<sup>(۲)</sup> بنِ كَثِيرِ بنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اللهَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِي مَطولاً : ۲۲۵۲۷ ، والبخاري مطولاً : ۲۲۵۲۷ ، وسلم مطولاً : ۲۵۹۸ .

٢٨٣٨ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً:
 حَدَّنَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ
 ابْنِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ: «مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠١٤٤].

٣٠ ـ بَابُ الغَارَةِ، وَالبَيَاتِ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصَّبْيَانِ

٢٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ بَنْ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّامِةً قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ يَثَلِي عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (٢)، النَّبِيُ يَثِلِي عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (٢)، فيصابُ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». [احمد: فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». [احمد: المَدَارِي: ٢٠٤٢، والبخاري: ٣٠١٦ مطولاً، ومسلم: ٤٥٤٩].

• ٢٨٤٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، عَنْ إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَاذِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَاذِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَأَرَدَةً فَعَرَّسْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ شَنَنَاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتُنَاهُمْ، الصَّبْحِ شَنَنَاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتُنَاهُمْ، فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةً أَبْيَاتٍ. [اسناده حسن احمد: احمد: المحد: ١٦٤٩٨، والنان في «الكبرى»: ١٦٤٩].

المَّامَ عَدْمَانُ بِنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بِنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [احمد: ٢٧٤٦، والبخاري: عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [احمد: ٢٧٤٦، والبخاري: ٢٠١٤، وصلم: ٢٠١٤].

۲۸٤٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ المُرَقَّعِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَيْفِيٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَيْفِيٌ، غَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَسِيْفٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ النَّاسُ، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ

<sup>(</sup>١) أي: أعطاني السَّلَب، وهو ما على المقتول من ملبوس وغيره.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عَمْرو، وهو قولٌ في اسمه.

<sup>(</sup>٣) أي: يقع المسلمون عليهم ليلاً.

يُقَاتِلُ اللهُ مُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُكَ ، يَقُولُ: لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِيَّةً ، وَلَا عَسِيفاً ». [صحح لغيره، وهذا الإسناد أخطأ فيه سفيان وهو الثوري - في تسمية صحابية ، والمحفوظ أنه من حديث رباح كما في الحديث الآتي بعده. أحمد: ١٧٦١٠، والنساني في "الكبرى": مما من طريق سفيان على الوهم. وانظر الحديث التالي].

المَّدَّةُ عَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ المَّغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خَدِّهِ رَبَاحِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خَدِّهِ رَبَاحِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي المُحَدِيّةِ المُعْدِهِ المُعْدِهِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيْنِ فَي النَّالِحِيْنَ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةِ المُعْدِيّةُ المُعْدِيّةُ المُعْدِينَ المُعْدِينِ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المِعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينِ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ ا

قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ.

# ٣١ ـ بَابُ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ العَدُقِ

٣٨٤٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الرُّغْرِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: الرُّعْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُبْنَى، فَقَالَ: «المُتِ أُبْنَى صَبَاحاً، ثُمَّ حَرِّقٌ (١)». [إسناده ضعيف أحمد: احمد: (١٧٥٨، وأبو داود: ٢٦١٦].

٢٨٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّفِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ (٢)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ (٢)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ نَرَكَنْتُوهَا فَآيِمَةً عَلَى الْمُولِهَا فَيَإِذْنِ اللَّهِ الآيَةَ [الحشر: ٥]. [أحمد: ١٠٥٤، والبخاري: ٢٠٥١، وسلم: ٢٥٥٤. وانظر ما بعده].

٢٨٤٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ
 خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ
 خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي النَّخِيدِ وَقَطَعَ، وَفِيهِ يَقُولُ
 شَاعِرُهُمْ:

# فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ (٣) بَنِي لُؤَيُّ

حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ(١)

[أحمد: ٤٥٣٢، والبخاري: ٢٣٢٦، ومسلم: ٤٥٥٤. وانظرما

# ٣٢ \_ بَابُ فِدَاءِ الْأُسَارَى

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَمَّادٍ، اِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِيسِهِ قَالَ: غَزُوْنَا عَنْ إِيسِهِ قَالَ: غَزُوْنَا مَعْ أَبِيهِ قَالَ: غَزُوْنَا مَعْ أَبِيهِ بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا قِسْعٌ (٥) جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ أَجْمَلِ العَرَبِ، عَلَيْهَا قِسْعٌ (٥) لَهَا، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، لَهَا، فَمَا كَشُفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَا اللهِ عَلَيْهِ أَبُوكَ هَبْهَا فَلَقِينِي النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: «لِلَّهِ أَبُوكَ هَبْهَا فَلَا يَنْ ثَوْبٍ حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَا يَبِي النَّبِي عَلَيْهِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: «لِلَّهِ أَبُوكَ هَبْهَا لِي السُّوقِ، فَقَالَ: «لِلَّهِ أَبُوكَ هَبْهَا أَسَارَى مِنْ أَيْ اللَّهُ مَنْ يَعْتَ بِهَا، فَفَادَى بِهَا أَسَارَى مِنْ أَسَارَى المُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ. [احمد: ١٦٥٠٢، ومسلم: مُطَولًا:

#### ٣٣ \_ بَابُ مَا أَحْرَزَ العَدُقُ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ

٢٨٤٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَعْدٍ، عَنْ عُبَدُ اللهِ بِنُ نُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) أي: بيوتهم وزروعهم، ولم يُرِد تحريق أهلها.

<sup>(</sup>٢) البُويرة: موضع كان به نخل بني النضير.

<sup>(</sup>٣) السَّرَاة: هو السيد.

<sup>(</sup>٤) أي: منتشر متفرّق، كأنه طار في نواحيها.

<sup>(</sup>٥) القشع ـ بكسر القاف وفتحها، وسكون الشين ـ: النَّظع، وهو البساط من جلد.

المُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [البخاري: ٣٠٦٧ تعليقاً بصيغة الجزم، و٣٠٦٨].

## ٣٤ - بَابُ الغُلُولِ

۲۸٤۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةً (١)، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ عَلَّذِ بَنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: ﴿إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي مَبِيلِ اللَّهِ».

قَالَ زَيْدٌ: فَالتَّمَسُوا فِي مَتَاعِهِ، فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزِاتٌ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. [إسناده محتمل للنحسين. احمد: ١٧٠٣، وأبو داود: ٢٧١٠، والنساني: ١٩٦١].

٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: جَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّارٍ: جَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمِيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ<sup>(٢)</sup> النَّبِيِّ ﷺ: «هُوَ رَجُلٌ يُقَالُ النَّبِيُ ﷺ: «هُوَ رَجُلٌ يُقَالُ النَّبِيُ ﷺ: «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً فَيْ النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، وَالبخاري: ٣٠٧٤].

٧٨٥٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً،

عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بنِ سِنَانٍ، عَنْ يَعْلَى بنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ المَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنَ البَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً - يَعْنِي وَبَرَةً - فَجَعَلَ بَيْنَ مِنَ البَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً - يَعْنِي وَبَرَةً - فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا مِنْ فَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الخَيْطَ، وَالمِخْيَطَ<sup>(٣)</sup>، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الخَيْطَ، وَالمِخْيَطَ<sup>(٣)</sup>، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الخَيْطَ، وَالمِخْيَطَ<sup>(٣)</sup>، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلِلَهُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلِنَانِي وَمَا رُعَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَشَنَارٌ (٤٠)، وَلَاسَانِي وَشَنَارٌ (٤٠)، وَلَاسَانِي مَصَراً: ٢٢٦٩٩، والنساني مختصراً: ٢٢٦٩٤، والنساني

# ٣٥ - بَابُ النَّفَلِ

١٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ جَارِيةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ جَارِيةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ جَارِيةَ، عَنْ حَبِيبٍ بنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ وَ اللَّهُ نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ حَبِيبٍ بنِ مَسْلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

۲۸۰۲ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّيِّ عَنْ نَفْلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ النُّلُثُ<sup>(1)</sup>.

١) تحرف في المطبوع إلى: ابن أبي عمرة.

 <sup>(</sup>٢) الثَّقَل ـ بمثلثة وقاف مفتوحتين ـ: العيال، وما يثقل حمله من الأمتعة.

<sup>(</sup>٣) المِخْيَط: الإبرة. (٤) الشَّنار: هو العيب والعار.

 <sup>(</sup>٥) أي: أعطى في النفل بعد الخمس، أي: أخذ الخمس أولاً من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة،
 ثم قسم البقية بين الغانمين.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف، وقد اختلف في إسناده على عبد الرحمن بن الحارث، انظر «المسند»: ٢٢٧٢٦، وحديث مكحول السابق عن زيد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أصح.

وأخرج حديث عبادة الترمذي: ١٦٤٧.

وقوله: «في البَدْأَة»، أي: ابتداء الغزو، وذلك بأن نهضت سرية من العسكر، وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فغنموا، كان يعطيهم منها الربع، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر الثلث، لضعف الظهر والعُدَّة والفتور والشوق إلى الأوطان، فزاد لذلك.

٢٨٥٣ ـ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ: أَخْبَرَنَا رَجَاءُ بنُ أَبِي سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَرُدُّ المُسْلِمُونَ، قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ.

قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ حَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ، فَقَالَ عَمْرُو: أُحَدُّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ<sup>(١)</sup>.

#### ٣٦ ـ بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ

٢٨٥٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عِيرٌ أَسْهُمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ. [أحمد: ٤٤٤٨، والبخاري: ٢٨٦٣، ومسلم: ٤٥٨٦].

#### ٣٧ ـ بَابُ العَبِيدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ

٧٨٥٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ مُهَاجِرِ بنِ قُنْفُذٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى آبِي اللَّحْم \_ قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ \_ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ لِي مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأُعْطِيتُ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ<sup>(٢)</sup> سَيْفاً، وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ. [صحبح. أحمد: ٢١٩٤، وأبو داود: ٢٧٣٠، والترمذي: ١٦٤١، والنسائي في

عَبْدُ الرَّحِيم بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى المَرْضَى. [أحمد: ٢٠٧٩٢، ومسلم: ٤٦٩٠].

#### ٣٨ ـ بَابُ وَصِيَّةِ الإِمَامِ

٧٨٥٧ \_ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بنُ الحَارِثِ أَبُو رَوْقِ (٣) الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو الغَرِيفِ(٤) عُبَيْدُ اللهِ بنُ خَلِيفَةً، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «سِيرُوا بِاسْم اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً». [صحيح لغيره. أحمد: ١٨٠٩٤، والنسائي في

٢٨٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً، فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْم اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تُمَثُّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ - أَوْ: خِصَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا ٢٨٥٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ادْعُهُمْ إِلَى

<sup>(</sup>١) خبر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إسناده حسن. وأما حديث حبيب بن مسلمة، فقد ساقه المصنف بدون أن يذكر الواسطة بين مكحول وحبيب، وهو زيد بن جارية.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني»: ٨٤٩، وابن حبان: ٤٨٣٥، والطبراني في «الكبير»: ٣٥٣٠، والبيهقي: (٦/٣١٣) من طرق عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد \_ ويقال: زيد \_ ابن جارية، عن حبيب بن سلمة.

أي: أثاث البيت ومتاعه. **(T)** 

تحرف في المطبوع إلى: رؤوف.

<sup>(</sup>٤) تصحف في المطبوع إلى: العريف، بالعين المهملة.

الإِسْلَام، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي بَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ نِي الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَام، نَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الجِزْيَةِ، فَإِنْ فَمَلُوا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوًا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْناً ، فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيُّكَ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّنَكَ، وَذِمَّةَ أَبِيكَ، وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ، وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْناً، فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْم اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ، أُمْ لَا». [أحمد مختصراً: ٢٢٩٧٨، ومسلم: ٤٥٢١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بنَ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بنُ هَيْصَم، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ مُقَالَ إن النَّعْمَانِ بنِ مُقَالًا عَلْمَانِ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَى اللَّنْ عَنْ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّنِي عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

#### ٣٩ ـ بَابُ طَاعَةِ الإِمَامِ

٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ

عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدْ عَصَائِي». [أحمد: ٧٤٣٤، والبخاري: ٧١٣٧، ومسلم: ٤٧٤٧، وسلف مختصراً برنم: ٣].

۲۸٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، وَأَبُو بِشْرِ بَكُرُ بنُ خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». [احمد: ١٢١٢٦، النخاري: ١٣٦].

۲۸٦١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بِنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ المُحصَيْنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ المُحصَيْنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ (١)، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ الصَادِ: ٢٧٢٧، وصلم: ٤٧١٠.

٢٨٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ، عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا عَبْدٌ يَوُمُّهُمْ، فَقِيلَ: هَذَا بَوْ ذَرِّ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي الأَطْرَافِ. [أحد مطولاً: ٢١٤٢٨، ومسلم: ٤٧٥٦].

#### ٠ ٤ ـ بَابٌ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

٢٨٦٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ عُمَرَ بنِ الحَكَمِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بنَ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى

<sup>(</sup>١) أي: مقطوع الأنف والأذن.

رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بنَ حُذَافَةَ بنِ الجَيْشِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بنَ حُذَافَةَ بنِ قَيْسِ السَّهْمِيَّ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، أَوْقَدَ القَوْمُ نَاراً لِيَصْطَلُوا (١)، أَوْ لِيَصْطَنِعُوا عَلَيْهَا صَنِيعاً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ - وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً -: عَلَيْهَا صَنِيعاً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ - وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً -: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ إللَّ مَوَائَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ، فَإِنِّ عَلَيْكُمْ إلَّا تَوَاثَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ، فَلَا أَنْ أَعْرُهُ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا فَتَحَجَّرُوا (٢)، فَلَمَّا ظَنَّ أَنْهُمْ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُرِهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَلَى أَمْرَحُ مَعَكُمْ.

فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مَعْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَسُويْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَسُويْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢٨٦٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ سُلَيْمٍ (ح). وحَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ خُنَيْمٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ اللهَ بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّه». [اسناده حسن عند من يصحح سماع عبد الرحمن من أبيه عبد الله بن مسعود، وضعيف عند من بقول بأنه لم يسمع من أبيه إلا البسير، فقد توفي أبوه وعمره ست سنوات. أحمد: ٣٧٩٠].

#### ٤١ ـ بَابُ البَيْعَةِ

الْدُرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ وَابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الوَلِيدِ بِنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ وَابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الوَلِيدِ بِنِ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عُنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عُنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ أَلِيهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي اللهُ سُو وَالْمَسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمَنْ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنًا، والبخاري مختصراً: ١٩٧٩، ومسلم: [احمد: ١٥٦٥ و١٥٦٥، والبخاري مختصراً: ١٩٧٩، ومسلم: ٤٧٦٩].

۲۸٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ - أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَي مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ - عَوْفُ بِنُ مَالِكٍ فَحَبِيبٌ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ - عَوْفُ بِنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ يَظِيُّ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تَمْانِيَةً أَوْ تَمَانِيَةً أَوْ تَمَانِيَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ تَمْانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِيَةً أَوْ فَمَانِينَا، وَسُعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَعَلَامَ فَقَالَ: «أَلَا تُنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَعَلَامُ فَائِلُ عَلَادً وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَعَلَامَ فَائِلُ: «أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَعَلَامَ فَائِلُ: «أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،

<sup>(</sup>١) أي: ليقوا أنفسهم من البرد.

<sup>(</sup>٢) أي: أعدوا أنفسهم للوثوب، واجتمعوا لذلك.

<sup>(</sup>٣) أي: على تفضيل غيرنا علينا، والمراد: أي على الصبر إن قُضَّل أحد علينا، فالمطلوب الصبر عند الأثرة، لا نفس الأثرة.

وَثُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا و وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً \_ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ كَلِمَةً خُفْيَةً \_ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ، فَلَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. [أحمد مختصراً: ٣٢٩٩٣، ومسلم مطولاً: ٣٤٠٣].

٢٨٦٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَاللَّهِ يَظْهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَقَالَ: ﴿فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾. [صحبح لغبره. أحمد: ١٢٢٠٣].

٢٨٦٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ مَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ فَجَاءَ سَيْدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسُودَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَداً بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلُهُ أَعَبْدٌ هُو؟. [احمد: ١٤٧٧٢، وسلم: ٤١١٣].

#### ٤٢ \_ بَابُ الوَفَاءِ بِالبَيْعَةِ

مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَكَلَّقُهُ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَكَلَّقُهُ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُرْكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً: رَجُلًّ بَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُرْكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً: رَجُلًّ بَايِعَ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايِعَ رَجُلًا بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَرَجُلٌ بَايَعَ وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِلَّا لِدُنْهَا وَفَى لَهُ، إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَلَا لَمْ يُغِلِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ». [احمد: ٢٤٤٢، والبخاري: والبخاري: والبخاري: ٢٢٥٨، وسلم: ٢٩٠. وهو مكرد: ٢٢٠٠].

٢٨٧١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا اللهِ ١٦٨٧، والنسائي: ١٦٨٦ مطولاً].

عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بِنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَغِيهِ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَا وُهُمْ (١٠)، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيَّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٍّ فِيكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ؟ قَالَ: «تَكُونُ خُلَفَاهُ فَالُوا: فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَتَكْثُرُ » قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَتَكْثُرُ » قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَتَكُونُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَنِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَنِ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ ». [أحمد: ٧٩٦٠، والبخاري: ٣٤٥٥، ومله عَلَيْهِمْ ». وأحمد: ٧٩٦٠، والبخاري: ٣٤٥٥، وما الله عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

٢٨٧٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: هَالَ مَعْدُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ لِوَاءً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ عَدْرَةُ فَلَانٍ . [أحمد: ٣٩٠٠، والبخاري: ٣١٨٦، وسلم: ٣٥٥٣].

۲۸۷۳ ـ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْرَهَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ٤٣ \_ بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

٢٨٧٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بِنَ المُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: جِئْتُ النَّبِيَّ عَيَيْ فِي نَسَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: جِئْتُ النَّبِيَ عَيَيْ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ، فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، إِنِّي لَا نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ، فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ». [اسناده صحيح. أحمد: ٢٧٠٠٦، والترمذي:

<sup>(</sup>١) أي: تتولى أمورهم كما فعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.

المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿ يَا أَيُّهُ النَّهِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿ يَا أَيُّهُ النَّهِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿ يَا أَيُّهُ النَّهِ اللهِ عَلَى آخِرِ الآيةِ [المعتحنة: النَّي إِذَا مَا مَنْ المُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَنِي إِللهِ عَنْ إِللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ فَقَدْ مُولِ اللهِ عَيْ يَدَ الْمَرَأَةِ يَلَا مَنْ المُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ » لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَيْ يَدَ الْمُرَأَةِ فَلُ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَيْ يَدَ الْمُرَأَةِ فَلَا اللهِ عَيْ يَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَيْ يَدَ الْمُرَأَةِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَيْ يَدَ الْمُرَأَةِ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النِّ عَلَى النِّ عَلَى النِّ عَلَى النِّ عَائِشَتْ كَفُّ النِّ سَاءَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ عَنِی كَفَ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا رَسُولِ اللهِ عَنْ كَفَ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا رَسُولِ اللهِ عَنْ كَفَ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَاماً. [احمد: ٢٦٣٢٦، والبخاري: ٨٦٨٥، ومسلم: ٤٨٣٤].

#### ٤٤ ـ بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

٢٨٧٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَخْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً

بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُوَ قِمَارٌ»(١).

٢٨٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ فَالَ: نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ضَمَّرُ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ الخَيْلُ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضَمَّرُتْ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مُضَمِّرُتْ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ والبخاري: ١٨٥٨، ومسلم: ٤٨٤٤].

۲۸۷۸ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الحَكَمِ مَوْلَى بَنِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا سَبَقَ (٣) لَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا سَبَقَ (٣) إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ » . [صحبح . احمد: ٧٤٨٧ ، وابو داود: ٢٥٧٤ ، والوداود: ٢٥٧٤ ، والنواني في «الكبرى» : ٤٤١٤ ] .

# ٤٥ ـ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوُّ

٢٨٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانِ، وَأَبُو عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بَاللَّهُ وَآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُ. بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُ. والبخاري: ٢٩٩٠، ومسلم: ٤٨٣٩].

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١٦٣/٤): قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله. وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه، فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة. يعني أنه من قول سعيد بن المسيب.

وأخرجه أحمد: ١٠٥٥٧، وأبو داود: ٢٥٧٩، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً .

 <sup>(</sup>٢) التضمير: هو أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتاً، وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها، خف لحمها وقويت على الجري.

وبين الحفياء وثنية الوداع خمسة أميال أو ستة. وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل.

<sup>(</sup>٣) قوله: الا سبق قال السندي: بفتح الباء، ما يجعل للسابق على سبقه من الحال، وبالسكون مصدر سبقت، قال الخطابي: الصحيح رواية الفتح، أي: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذين، وهما الإبل والخيل، وألحق بهما ما في معناهما من آلات الحرب، لأن في الجعل عليها ترغيباً في الجهاد، وتحريضاً عليه، والله أعلم.

٢٨٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ
 كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ
 يَنالَهُ العَدُوُّ. [مسلم: ٤٨٤٠]. وانظر ما قبله].

#### ٤٦ ـ بَابُ قِسْمَةِ الخُمُسِ

٢٨٨١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُوبُ بِنُ سُويْدٍ، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بِنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءً هَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بِنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءً هُوَ وَعُثْمَانُ بِنُ عَقَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا فَسَمَ مِنْ قَسْمٍ (1) خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقَالاً: قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، وَقَرَابَتُنَا اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ المُطَلِبِ، وَقَرَابَتُنَا اللهِ عَلِيْ المُطَلِبِ، وَقَرَابَتُنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### \* \* \*

#### 



# ١ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ

۲۸۸۲ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَأَبُو مُصْعَبِ الرُّهْرِيُّ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ النَّهْرِيُّ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَسِي ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، قَالَ: مَنْ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتُهُ (٢) مِنْ سَفَرِهِ، فَلْمُعَةُ لِالرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ». [احمد: ٢٢٢٥، وسلم: ٢٢٢٥].

٦٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْفَضْلِ - أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْاَحَرِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، الْخَرِيضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَةُ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ». [حسن، أحمد: ١٨٣٣].

#### ٢ ـ بَابُ فَرْضِ الحَجِّ

۲۸۸۵ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالُوا: أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، عُذَّبُتُمْ». [اسناده نوي. ابريعلى: ٣٦٩٠].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: من خُمس.

٢٨٨٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَنِيدُ بِنُ هَارُونَ (١): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بِنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّهِ، الحَبُّ فِي حَابِسٍ سَأَلَ النَّهِ، الحَبُّ فِي حَابِسٍ سَأَلَ النَّهِ، الحَبُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الحَبُّ فِي كُلُ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ كُلُ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ اللهِ، المَانِي وَلَهُ: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ رَادُ اللهِ، النَّانِي وَلَهُ: "فَمَنْ زَادُ فَتَطَوَّعُ". [صحبح. أحمد: ٣٣٠٣، وأبو داود: ١٧٢١، وليس في رواية النساني قوله: "فمن زاد فتطوّع"].

# ٣ - بَابُ فَضْلِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

٢٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَانُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَانُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَاصِم بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرٍ (٣) ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّ المُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَعْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». [صحبح لغيره: أحمد: ١٦٧].

٢٨٨٧ م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ، اللهِ بن عَامِر بن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّذِي عَلَيْكُ اللهِ بنِ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ بنَ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةً اللهِ بن عَاللهِ بن عَامِر بن رَبِيعَةً بهِ اللهِ بن عَامِر بن رَبِيعَةً اللهِ بن عَلَيْ اللهِ بن عَامِرٍ بن رَبِيعَةً اللهِ بن عَلَيْ اللهِ بن عَلَيْدُ اللهِ بن عَلَيْ اللهِ بن اللهِ الل

٢٨٨٨ - حَدَّنَنَا أَبُو مُصْعَبٍ: حَدَّنَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «المُمْرَةُ إِلَى المُمْرَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَلْمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَلْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ». [احمد: ٩٩٤٨، والبخاري: ١٧٧٣، ومسلم: ٣٢٨٩).

٢٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُكْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَنْهُ أُمَّهُ. [أحمد: ١٠٢٧٤، والبخاري: ١٨٢٠، ومسلم: ٣٢٩٦].

#### ٤ - بَابُ الحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

۱۸۹۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ صَبِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ الرَّبِيعِ بِنِ صَبِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ عَلَى رَحْلِ رَثُ وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَرْبَعَةً لَا رِيَاءً دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تَسْوَى (٤)، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ جَجَّةً لَا رِيَاءً فَرَاهِمَ، أَوْ لَا تَسْوَى (٤)، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ جَجَّةً لَا رِيَاءً فِيهَا وَلَا شَمْعَةً». [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (١٧٧/١)، وهناد في «الزهد»: (٢٨، ١٦٠٥، والترمذي في «الكامل»: (٣/ ١٦٠٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ١٦٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ١٥٤)، والبيعقي في «دلائل النبوة»: (٥/ ١٤٤٤)].

۲۸۹۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا» قَالُوا: وَالمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ وَادِي الأَزْرَقِ (°)، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ وَادِي الأَزْرَقِ (°)، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ وَادِي الأَزْرَقِ (°)، قَالَ: مُعَلِّو اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُوَارٌ (۱) إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًا بِهَذَا الوَادِي» قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَوَالَ: «أَيُّ مُؤْسَى (۷) أَوْ لَفْتٍ فَقَالَ: «أَيُّ مُؤْسَى (۷) أَوْ لَفْتٍ فَقَالَ: «أَيُّ مُؤْسَى (۷) أَوْ لَفْتٍ مَمْرَاءَ، عَلَيْهِ فَالُوا: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ فَالُ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ قَالُ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) تحرف في المطبوع إلى: يزيد بن إبراهيم. (۲) في المطبوع: استطاع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عبد الله بن عامر عن أبيه. بزيادة: «عن أبيه» وهو خطأ، إنما هذا صحيح في الإسناد الذي بعده. وهو على الصواب في رواية أحمد: ١٦٧، وانظر «التحقة»: ١٠٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: تساوي. (٥) هو واد في الحجاز قريب من مكة.

 <sup>(</sup>۲) الجؤار: رَفع الصوت والاستغاثة.
 (۷) هي ثنية بين مكة والمدينة، وقيل: قرية من الجُحفة، يُرى منها البحر.

جُبَّةُ صُوفٍ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ (١)، مَارًّا بِهَذَا الوَادِي مُلَبِّياً». [أحمد: ١٨٥٤، ومــلم: ٤٢٠].

#### ٥ ـ بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الحَاجِّ

٢٨٩٢ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحِ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بنُ يَحْيَى بنِ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الحُجَّاجُ وَالعُمَّارُ، وَفْدُ اللهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِن اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الأوسط»: ٦٣١١، والبيهقي: (٥/ ٢٦٢)].

٢٨٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَريفٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الغَاذِي فِي سَبِيل اللهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْظَاهُمْ ﴾. [إسناده ضعيف. ابن حبان: ٤٦١٣، والطبراني في

٢٨٩٤ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِم بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي العُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ بَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٩٥، وأبو داود: ١٤٩٨، والترمذي: ٣٨٧٨].

٢٨٩٥ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بن عَبْدِ اللهِ بن صَفْوَانَ قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (٢) فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ إِن «الكبير»: ١١٥٩٦، والدارنطني: ٢٤٢٧، والبيهقي: (١/٣٣)].

الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الحَجَّ العَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ دَعْوَةَ المَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاثِهِ، كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل ذَلِكَ. [أحمد: ٢١٧٠٧، ومسلم: ٦٩٢٩].

#### ٦ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

٢٨٩٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ المَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعْفَرِ المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الحَاجُ؟ قَالَ: «الشَّعِثُ، التَّفِلُ» وَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الحَجُّ؟ قَالَ: «العَبُّ، وَالنَّبُّ». [إسناده ضعيف جدًّا. الترمذي مقطعاً: ٨٢٤ و٣٢٤٣، وقصة العج والثج حسنة لها شواهد].

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالعَجِّ: العَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالنَّجُّ: نَحْرُ البُدْنِ.

٢٨٩٧ ـ حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيْمَانَ القُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. [إسناده ضعيف. الطبراني

الخِطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير، يُجعَل على خطمه، وخُلْبَة، بإسكان اللام وضمها. هو اللَّيف.

وهي الدرداء بنت أبي الدرداء.

# ٧ \_ بَابُ المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيًّ

٢٨٩٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ سَفَراً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ سَفَراً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالَا رَسُولُ اللهِ عَمَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، فَصَاعِداً، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ». [احد: ١١٥١٥، وسلم: ٣٢٧٠].

۲۸۹۹ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ أَبِي فُريْرَةَ عَنِ أَبِي فُريْرَةَ أَنْ أَبِي فُريْرَةَ أَنْ النَّبِيِّ عَيْبٍ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْبٍ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ النَّبِيِ عَيْبٍ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ». [احد: ٨٥٠١٤، والبخاري: ٨٠٠٨، ومسلم: ٣٢٦٧].

رَبِّ ٢٩٠٠ عَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا بنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيُ فَقَالَ: إِنِّي اكْتُتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَانَ الْمَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيُ فَقَالَ: إِنِّي اكْتُتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَةً، قَالَ: "فَارْجِعْ مَعَهَا». كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَةً، قَالَ: "فَارْجِعْ مَعَهَا». [احمد: ١٩٣٤، والبخاري: ١٨٦٢، ومسلم: ٣٢٧٣ مطولاً].

# ٨ ـ بَابُ الحَجُّ، جِهَادُ النِّسَاءِ

٢٩٠١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ لَا قِتَالَ

فِيهِ: الحَبُّ وَالعُمْرَةُ». [أحمد: ٢٥٣٢٢، وبنحوه البخاري: الحَبُّ وَالعُمْرَةُ».

٢٩٠٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ القَاسِمِ بنِ الفَضْلِ الحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْتُهُ: «الحَجُّ جِهَادُ كُلُّ ضَعِيفٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٦٥٧٠. وله شواهد مبينة ني التعليق على «المسند» برقم: ٩٤٥٩].

#### ٩ \_ بَابُ الحَجِّ عَنِ المَيِّتِ

٢٩٠٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةٌ ()، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ شُبْرُمَةً وَقَالَ: "فَاجْعَلْ هَلْهِ عَنْ حَجُجْتَ قَطُّ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: "فَاجْعَلْ هَلْهِ عَنْ خُبْرُمَة ». [اسناده صحيح. ابو دارد: نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَة ». [اسناده صحيح. ابو دارد:

٢٩٠٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْثُ فَقَالَ: أَحُبُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ:
(نَعَمْ، حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْراً، لَمْ تَزِدُهُ ضَيْراً، لَمْ تَزِدُهُ ضَيْراً، لَمْ تَزِدُهُ ضَيْراً، لَمْ تَزِدُهُ ضَيْراً، لَمْ تَزِدُهُ الكبيرة:
شَرَّا». [صحيح موقوفاً على ابن عباس. الطبراني في الكبيرة:
(١٣٠٠٩، وأبو نعيم في الحلية»: (١٠٠/٤) مرفوعاً](٢).

١) تصحف في المطبوع إلى: غَرَزَة. وهو عَزْرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٢٩/٩): أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطؤوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي على أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أو لا ينفع. اهـ.

وقد خالف الثوريَّ في رفع هذا الحديث عليُّ بنُ مسهر عند ابن أبي شيبة: ١٥٣٣١، ويحيى بن المهلب البجلي عند محمد بن الحسن في «الحجة»: (٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦) ـ وهما ثقتان ـ فروياه عن سليمان الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله.

مُسْلِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بِنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بِنِ حُصَيْنٍ - رَجُلٍ مِنَ الفُرْعِ (۱) - أَنَّهُ اسْتَفْنَى النَّبِيَّ عَلَى أَبِيهِ، مَاتَ وَلَمْ اسْتَفْنَى النَّبِيَّ عَلَى أَبِيهِ، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ عَنْ جَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَى أَبِيكَ» وَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيْدُ: ﴿حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» وَقَالَ النَّبِيُ يَكِيدُ: ﴿حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» وَقَالَ النَّبِي يَكِيدُ: ﴿حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» وَقَالَ النَّبِي يَكِيدُ: ﴿وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذُرِ، يُقْضَى عَنْهُ». [اسناده ضعيف. ابن بشكوال في ﴿الأسماء المبهمة»: (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي مطولاً: (٤/ ٢٣٥)، ويشهد له الذي بعده].

# ١٠ - بَابُ الحَجِّ عَنِ الحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

٢٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ سَلِم، عَنْ عَمْرِو بنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ يَتَظِيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ، لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلَا العُمْرَةَ، وَلَا الظَّعَنَ (٢)، قَالَ: لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلَا العُمْرَة، وَلَا الظَّعَنَ (١٦)، قَالَ: المُحجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». [إسناده صحيح. احمد: ١٦١٨٤، وإبر داود: ١٨١٠، والترمذي: ٩٤٧، والناني: ٢٦٣٨].

۲۹۰۷ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ عَيَّاشِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ حُنَيْفِ المَّخْزُومِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ حُنَيْفِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ خَثْعَمَ جَاءَتِ النَّبِيَ يَعَيِّهُ فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ خَثْعَمَ جَاءَتِ النَّبِي يَعِيَّةٍ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدُ (٣) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ مَلْ يُجْزِئُ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِئُ

عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ». [صحيح. الطبراني في الكبيرا: ١٠٧٤٨].

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بِنُ عَوْفٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الحَجُّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الحَجُّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضاً (٤)، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿حُجَّ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضاً (٤)، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ﴾. [إسناده ضعيف بمرة. ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن الآحاد المثاني : ٢٥٢١، والعقيلي في الضعفاء : (١٢٧/٤)، والطبراني في والكبير ، ٢٥٤٩، وابن عدي في الكامل : (٢/٢٥٢)، وابن بشكوال في الأسماء المبهمة ، (٣/٢٥٢). ويغني عنه الذي قبله والذي يليه ] .

٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الْوَقْفَى الوَّقْفَى الوَّقْفِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَخِيهِ الفَصْلِ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ غَدَاةَ النَّحْرِ ، فَا تَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَأَتْتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرَيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا فَريضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ ». [احد: ١٨٢٢ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ ». [احد: ١٨٢٢ ، والخاري: ١٨٥٣] .

#### ١١ ـ بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

٢٩١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طُرِيفٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الفُرع: موضع معروف بين مكة والمدينة.

 <sup>(</sup>۲) قال السندي: قوله: ولا الظعن، بفتحتين، أو سكون الثاني، مصدر ظعن يظعن بالضم، إذا سار. وفي «المجمع»: الظعن الراحلة،
 أي: لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن.

<sup>(</sup>٣) يقال للشيخ إذا هرم: قد أفند، لأنه يتكلم بالمحرَّف من الكلام عن سَنَن الصحة.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يثبت على الراحلة على الوجه المعهود، إنما يمكن أن يشد بحبل ونحوه بالراحلة.

قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرٌ». [إسناده صحيح. الترمذي: ٩٤٢].

# ١٢ ـ بَابُ النُّفَسَاءِ وَالحَائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

٧٩١١ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ (١)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ يَالْمُرَهَا أَنْ يَعْتَسِلَ وَتُهِلَّ. [سلم: ٢٩٠٨].

۲۹۱۷ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ خَالِدُ بِنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي بَكْرٍ، فِأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَ عَلَيْ إِللَّهَ جَرَةٍ مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَاكُمُوهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٩١٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ

تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُهِلَّ. [أحمد مطولاً: الحمد مطولاً: ١٤٤٤٠، ومسلم: ٢٩٠٩].

#### ١٣ \_ بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الآفَاقِ

٢٩١٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ المُحْلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ المُحْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ المُحْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ المُحْفَةِ، وَأَهْلُ المَّامِ مِنْ قَرْنٍ».

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَيُهُلُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَيُهُلُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَيُهُلُّ أَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَلَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَلَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَلَمُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "وَلَمُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُو عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكًا عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهُ

٢٩١٥ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ المَهدِينَةِ مِنْ فَي الحُكَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّامِنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوجْهِهِ الأَفْقَ، ثُمُّ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوجْهِهِ الأَفْقَ، ثُمُّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُومِهِمْ». [صحبح دون نوله: "رمهل اهل قال: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُومِهِمْ». [صحبح دون نوله: "رمهل اهل المشرق من ذات عرق». أحمد: ١٤٥٧٧، ومسلم: ٢٨١٠](٣).

#### ١٤ ـ بَابُ الإِحْرَامِ

٢٩١٦ ـ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ

<sup>(</sup>١) الشجرة بذي الحليفة، وهي على ستة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة، وهو أبعد المواقيت. والجحفة: موضع على ثلاثة مراحل من مكة. وذات عرق: قرية على مرحلتين من مكة مشرفة على وادي العقيق في الشمال الشرقي من مكة. ويلملم: جبل جبل جبل جبل جبل جبل على مرحلتين من مكة، وهو قريب من المكان المسمى الآن بالسيل.

<sup>(</sup>٣) أما مهل أهل العراق من ذات عرق ففي رفعه إلى النبي ﷺ خلاف بين أهل العلم، والقول في ذلك مبوط في التعليق على «مسند أحمد» عند حديث ابن عمر برقم: ٥٤٩٢، والراجع فيه أنه توقيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأهل العراق كما في "صحيع البخاري»: ١٥٣١.

عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا أَذْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ (''، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ. [أحمد: ٤٨٤٢، والبخاري: ٢٨٦٥، وسلم: ٢٨٢٠].

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم وَعُمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُوبَ بنِ مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ تَفِينَاتِ (٢) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ وَفِينَاتِ (٢) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ الشَّهَرَةِ الشَّهَرَةِ الشَّهَرَةِ مَعْدًا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً، قَالَ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعاً» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. الساده صحبح. احد: ١٣٢٤٩ و٢٩٦٩.

#### ١٥ - بَابُ التَّلْبِيَةِ

٢٩١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَأَبُو أَسَامَةً، وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ لَلْكَ بَاللَّاكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». [احمد: ٤٩٩٧، والبخاري: ١٥٤٩، ومسلم: ٤٨١٣].

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ. [سلم: ٤٨١١].

٢٩١٩ - حَدَّثَنَا رَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بِنُ الْبِهِ، إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلَهُ لَلَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ المَحْدِ. أبو داود: ١٨١٣].

۲۹۲۰ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الفَضْلِ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الفَضْلِ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ فِي الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ فِي تَلْعُرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ فِي تَلْعَيْدِ: «لَبَيْكَ إِلَهُ الحَقِّ، لَبَيْكَ». الساد، صحيح الحمد: تَلْبِيَتِهِ: «لَبَيْكَ إِلَهُ الحَقِّ، لَبَيْكَ». الساد، صحيح الحمد: ١٠١٧١، والنساني: ٢٧٥٣].

۲۹۲۱ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيْ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَالَ: «مَا مِنْ مُلَبِّ بُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشَمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا». [صحبح الترمذي: ٨٤٢].

## ١٦ - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

۲۹۲۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِبْدِ المَلِكِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ فَالَا فَاللَّهِ أَنَّ النَّبِي عَيْ فَاللَّهِ أَنْ المُر أَصْحَابِي أَنْ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُر أَصْحَابِي أَنْ قَالَ: يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ». [اسناده صحبح احمد: عمد: مَدد: ١٢٥٥٤، والنساني: ٢٧٥٤].

٢٩٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ اللهِ بِنِ مَنْظبٍ، عَنْ خَلَّادٍ بِنِ اللهُ عِنْ خَلَّادٍ بِنِ اللهُ بِنِ حَنْظبٍ، عَنْ خَلَّادٍ بِنِ اللهُ المُعَلِّدِ المُعَلِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّائِبِ، عَنْ زَبْدِ بِنِ خَالِدٍ المُحَهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّائِبِ، عَنْ زَبْدِ بِنِ خَالِدٍ المُحَهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدٍ: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَادِ الحَجِّ». [الناده صحح. احد: ٢١٦٧٨].

<sup>(</sup>١) الغرز: ركاب الرحل من جلد.

 <sup>(</sup>٢) الثَّفنات: جمع تُقِينَة وهي من البعير والناقة: الركبة، وقيل: هو كل من وَلِي الأرض من كل ذي أربع إذا بَرُكَ أو رَبَض.

٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ المُنْكِةِ المُنْكِةِ المُنْكِةِ النَّامِدَي: المَاكَةُ وَالثَّعُ (١٠)». [حن لغيره. الرمذي: ١٤٤١].

# ١٧ \_ بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فَلْيحٍ، فَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَمْرَ بِنِ حَفْصٍ، عَنْ فَلَيْحٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ حَفْصٍ، عَنْ عَالِمِ بِنِ عَبِيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَحْرِمٍ يَضْحَى (٢) لِلَّهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، مُحْرِمٍ يَضْحَى (٢) لِلَّهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، إلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَمَا وَلَدَنْهُ أُمُّهُ». [إسناده ضعيف. أحد: ١٥٠٠٨]

# ١٨ ـ بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

۲۹۲۱ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.

قَالَ سُفْيَانُ: بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ. [أحمد: ٢٤١١١، والبخاري: ١٧٥٤، ومسلم: ٢٨٢٦. وسيأتي بنحوه برقم: ٣٠٤٢].

۲۹۲۷ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ<sup>(3)</sup> الطِّيبِ فِي مَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ<sup>(3)</sup> الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ<sup>(6)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُلَبِّي. [احمد: ۲۰۷۲۳، ومسلم: ۲۸۳٤].

۲۹۲۸ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ قَالَتْ: كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ بَعْدَ ثَلَاثَةً، وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح دون تولها: المعدثلالة، عَلَيْ بَعْدَ ثَلَاثَةً، وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح دون تولها: المعدثلالة، المحدث ۲۷۱۲، والبخاري: ۲۷۱، ومسلم: ۲۸۳۲، وليس في روايتهم هذه الزيادة].

## ١٩ ـ بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

٢٩٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّا مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسُ المُخْفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسُ المُخْفَيْنِ، وَلَا المَخْفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسُ أَلْمُنْ المَخْفَيْنِ، وَلَا المَنْسُوا مِنَ المُعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ المُعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ المُعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ المُعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ المُعْبَيْنِ، وَلا تَسُولُ مَنَّ المُعْبَيْنِ، وَلا تَسُلُولُ مَنَ المُعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ المُعْبَيْنِ، وَلا تَلْوَدْسُ (٢٠)». [المُعْبَانِ مِنَ المُعْبَدِي: ٢٧٩١].

<sup>(</sup>١) العج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إهراق دماء الأضاحي.

<sup>(</sup>٢) \_ يضحى: أي يبرز للشمس لأجل التقرب إلى الله، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَظْمَوُا فِبَهَا وَلَا تَضْحَن﴾ [طه: ١١٩].

<sup>(</sup>٣) يُغني عن هذا الحديث قوله ﷺ: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد"، وقوله ﷺ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه»، وقوله ﷺ: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». وهي أحاديث صحيحة، انظر تخريجها في «المسند» بالأرقام التالية: ٣٦٦٩ و٧٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) أي: لمعان.

المراد بالمفارق: المواضع التي يفرق منها بعض الشعر عن بعض.

<sup>(</sup>٦) هو نبات أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العصفر.

۲۹۳۰ ـ حَدَّثنَا أَبُو مُضعَبِ: حَدَّثنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوعاً بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ. [احمد: ٥٣٣١، والبخاري: ٥٨٥٧، ومسلم: ٢٧٩٣].

# ٢٠ ـ بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً أَوْ نَعْلَيْنِ

۲۹۳۱ ـ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنَ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّةٍ يَخْطُبُ ـ قَالَ هِ شَامٌ: عَلَى المِنْبَرِ ـ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَنْفَلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ».

وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: "فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، إِلَّا أَنْ بَعْقِدُ (١)\*. [احمد: ١٩١٧، والبخاري: ٥٨٠٤، ومسلم: ٢٧٩٦].

۲۹۳۲ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ». [احمد: ٥٣٣٦، والبخاري: ٥٨٥٧، ومسلم: ٢٧٩٣].

# ٢١ ـ بَابُ التَّوَقِّي فِي الإِحْرَامِ

عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأُ، عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ } عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَا وَأَنْ عَنْ أَبِيهِ مَا وَأَدْبَالُ وَالْحَارِي: ١٨٤٠، ومسلم: ٢٨٨٩].

أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ (٢)، نَزَلْنَا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَائِشَهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا (٣) وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً، مَعَ غُلَامٍ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَ: فَطَلَعَ الغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ البَارِحَةَ، قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِدُّهُ؟ قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِدُّهُ؟ قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ». [اسناده ضعبف. أنْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ». [اسناده ضعبف. أحمد: ٢٦٩١٦، وأبو داود: ١٨١٨].

# ٢٢ ـ بَابُ المُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَسَهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ فَلَاكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ (٥)، وَهُو يَسْتَتِرُ بِغُوبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ حَنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ بِمُوبٍ، فَسَلَّمْتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْقِي يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مَعْدُ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ مَحْرِمٌ، قَالَ: فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوبِ مَحْرِمٌ، قَالَ: فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدُهُ عَلَى الثَّوبِ مَحْرِمٌ، قَالَ: فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدُهُ عَلَى الثَّوبِ مَحْرِمٌ، قَالَ: فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدُهُ عَلَى الثَّوبِ عَلَى الثَّوبِ عَبْدُ اللهِ بَعْمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ عَلَى الثَّوبِ بِيدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَعْفَلُ وَالْسَهُ، فَمُ عَلَى الْعَرْدِ الْكَاهِ الْعَلَى الْعَرْدِي اللهُ الْعَنْ الْمَاهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) في المطبوع، يفقد.

<sup>(</sup>٢) العَرْج: قرية جامعة من عمل الفُرع على أيام من المدينة.

<sup>(</sup>٣) زِمالة: ضُبط بكسر الزاي، أي: أدوات السفر وآلاته مما يتعلق به.

<sup>(</sup>٤) الأبواء: جبل بين الحرمين.

٥) هما الخشبتان القائمتان على رأس البثر، وشبهُهُما من البناء، وتمد بينهما خشبة يُجر عليها الحبل المستقى به، وتُعلَّق عليهما البكرة.

# ٢٣ - بَابُ المُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

۲۹۳٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضِيْلٍ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةً فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِينَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا. السناده ضعيف. أحمد: ۲٤٠٢١، وأبو داود: ۱۸۳۳. وله شاهدمن حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك: ٧٤٣ بإسناد صحيح، وبنحوه عند ابن خزيمة: ٢٦٩٠، والحاكم: (١/٤٢٤)].

٧٩٣٥/ م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَانِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَانِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

#### ٢٤ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الحَجِّ

٢٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنَ عَنْ جَدَّتِهِ - قَالَ: لَا أَذْرِي: أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ اللهِ اللهِ بَيْ اللهِ بَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَدَى بِنْتُ عَوْفٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ المُطَلِبِ فَقَالَ: "مَا يَمْنَعُكِ يَا عَمَّتَاهُ مِنَ فَضِبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَلِبِ فَقَالَ: "مَا يَمْنَعُكِ يَا عَمَّتَاهُ مِنَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضَبَاعَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الحَجَّ العَامَ؟» قُلْتُ: إِنِّي

رسول الله ﷺ على ضباعة. . . فذكره.

لَعَلِيلَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «حُجِّي وَقُولِي: مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي»(١).

۲۹۳۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً، وَعِكْرِمَةَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَعَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُ وَالشَّرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَبْثُ أُهِلِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَبْثُ حَبْثُ عَبْنَى ». (أحمد: ٣١١٧، ومسلم: ٢٩٠٥].

# ٢٥ - بَابُ نُخُولِ الحَرَمِ

٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ صَبِيحٍ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الحَرَمَ، مُشَاةً حُفَاةً، وَيَطُوفُونَ بِالبَيْتِ، وَيَقْضُونَ المَنَاسِكَ، حُفَاةً مُشَاةً. [إسناده ضعف].

## ٢٦ - بَابُ نُخُولِ مَكَّةَ

٢٩٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. أحمد: ٢٦٢٥، والبخاري: خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. أحمد: ٢٦٢٥، والبخاري: ٢٥٧٥، وسلم: ٢٠٤٠.

٢٩٤١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
 حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 دَخَلَ مَكَّةَ نَهَاراً. [صحبح. أحمد: ٥٢٣٠، والترمذي: ١٨٧٠].

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع في هذه الرواية، فعروة لم يسمعه من ضباعة \_ وهي بنت الزبير \_ بل أخذه عن الصَّدِّيقة عائشة كما عند أحمد والشيخين وغيرهم. فقد أخرجه أحمد: ٢٥٣٠٨، والبخاري: ٥٠٨٩، ومسلم: ٢٩٠٢ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل

٢٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَداً؟ وَذَلِكَ فِي خَجْتِهِ، قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟» ثُمَّ قَالَ: انْحُنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً - يَعْنِي المُحَصَّبَ - مَنْ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ (١) عَلَى الكُفْرِ».

وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشاً عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالخَيْفُ الوَادِي. [احمد: ٢١٧٦٦، والبخاري: ٣٠٥٨، ومسلم: ٣٢٩٥].

#### ٢٧ ـ بَابُ اسْتِلَامِ الحَجَرِ

٢٩٤٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يُقَبِّلُ الحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يُقَبِّلُ الحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَقَبِلُكَ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِي لَأَقَبِلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي وَإِنِّي لَا يَضُرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي وَإِنِّي لَا يَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ لُكَ، مَا قَبَّلُتُكَ، واحمد: ٢٢٩، والبخاري بنحوه: ١٩٥٧، وسلم: ٣٠٦٩].

٢٩٤٤ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّاذِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ

هَذَا الحَجَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقِّ (٢)». [صحبح. أحمد: ٢٢١٥، والترمذي: ٩٨٦].

2940 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ التَّفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَر بِنِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ التَّفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَر بِنِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ التَّفَتَ، فَإِذَا هُو بِعُمَر بِنِ الخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ: "يَا عُمَرُ، هَاهُنَا تُسْكَبُ السَّكَبُ الْحَبَرَاتُ». [إسناده ضعيف جدًا. عبد بن حميد: ٧٦٠، والفاكهي العبرار مكة»: (١١٤/١ ـ ١١٥)، وابن خزيمة: (٢٧٢، والعقيلي في "الضعفاء»: (١١٤/١)، وابن حبان في "المجروحين»: (٢٧٢/)، والبيهفي وابن عدي في "الكامل»: (٢/ ٢٤٤)، والحاكم: (١/ ١٢٤)، والبيهفي في "شعب الإيمان»: ٢٥٥٤].

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلَّا اللهُ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مَنْ أَرْكَانِ البَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مُولًا اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ مَنْ أَرْكَانِ البَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ٢٨ ـ بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ

٢٩٤٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) قاسمت قريش: أي توافقوا على القسم على ثبوتهم على مقتضيات الكفر. أن لا يناكحوهم: أي حتى يُسلموا النبي ﷺ إليهم ليفعلوا ما شاؤوا.

وفي «الفتح»: (٨/ ٥٠): وقيل: إنما أُختار النبي ﷺ النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه، فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم، وتمكّنهم من دخول مكة ظاهراً على رغم أنف من سعى في إخراجه منها، ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا، ومقابلتهم بالمنّ والإحسان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

 <sup>(</sup>۲) بحق: أي ملتبساً بحق، وهو دين الإسلام، واستلامه بحق هو طاعة الله واتباع سنة نبيه ﷺ، لا تعظيم الحجر نفسه. والشهادة عليه
 هي الشهادة على أدائه حق الله المتعلق به.

<sup>(</sup>٣) أي: الركن اليماني، وجاء صريحاً في بعض مصادر التخريج.

يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ جَعْفَرِ بِنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ (۱) بِيلِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الكَعْبَةَ، فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةً بِمِحْجَنِ (۱) بِيلِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الكَعْبَة، فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةً عَيْدَانٍ (۲)، فَاكْتَسَرَهَا (۱)، ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الكَعْبَةِ، فَرَمَى بِهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ. [اسناده حسن. ابو داود: ۱۸۷۸].

۲۹٤۸ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ طَافَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ يَنْ طَافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ. فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ. [احمد مطولاً: ۱۸۶۱، والبخاري: ۱۲۰۷، ومسلم: ۳۰۷۳].

٢٩٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بِنُ خَرَّبُوذَ المَكِيُّ قَالَ: مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بِنُ خَرَّبُوذَ المَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بِنَ وَاثِلَةً قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بِنَ وَاثِلَةً قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ، يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. [احمد: ٢٣٧٩٨، ومسلم: ٣٠٧٧].

#### ٢٩ \_ بَابُ الرَّمَلِ حَوْلَ البَيْتِ

٢٩٥٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ بَشِيرٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بنُ عُمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرٍ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، رَمَلَ (٤) ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً، مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [احد: مِنَ الحَجَرِ إلَى الحَجَرِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [احد: ٤٨٤٤، والبخاري: ١٦١٧، ومسلم: ٢٠٤٨].

١٩٥١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ العُكْلِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مَلَى مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَلَى مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ أَنَا اللَّهُ عَلَى الحَجَرِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ مَلَى مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ اللَّهُ المَّنِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْل

٢٩٥٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ (٥) الآنَ، وَقَدْ أَطَأَ (٦) اللهُ الإِسْلَامَ، وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ ؟! وَايْمُ اللهِ، مَا نَدَعُ شَيْنًا كُنًا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [احد: مَا نَدَعُ شَيْنًا كُنّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [احد: مَا (١٦٠٥، والبخاري بنحوه: ١٦٠٥/م].

۲۹۰۳ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (٢)، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ: "إِنَّ قَوْمَكُمْ غَداً سَيَرَوْنَكُمْ، فَليَرَوُنَكُمْ عُداً سَيَرَوْنَكُمْ، فَليَرَوُنَكُمْ عُداً سَيَرَوْنَكُمْ، فَليَرَوُنَكُمْ عُداً سَيَرَوْنَكُمْ، فَليَرَوُنَكُمْ، فَليَرَوُنَكُمْ، فَليَرَوُنَكُمْ،

فَلَمَّا دَخَلُوا المَسْجِدَ، اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ وَرَمَلُوا، وَالنَّبِيُ ﷺ مَعَهُم، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمَانِيَ، مَشَوْا

<sup>(</sup>١) المحجن: عصا معقفة الطُّرَف.

 <sup>(</sup>۲) حمامة عَيْدان: بالإضافة وفتح عين (عيدان)، والمراد بالحمامة صورة كصورة الحمامة، وكانت من عيدان، وهي الطويل من النخل،
 الواحدة: عَيْدانة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: فكسرها.

<sup>(</sup>٤) الرَّمَلُ: سرعة المشي في الطواف.

<sup>(</sup>٥) الرَّملان: أي الرَّمل.

<sup>(</sup>٧) تحرف في المطبوع إلى أبي خيثم. وهو عبد الله بن عثمان بن خُثيم.

<sup>(</sup>A) الجُلْد: جمع جَلْدٍ، من الجَلَد، ومعناه: القوة والصبر والتحمُّل.

<sup>(</sup>٦) أطَّأ الله الإسلام: أي مكَّن له.

إِلَى الرُّكُنِ الأَسْوَدِ، ثُمَّ رَمَلُوا، حَتَّى بَلَغُوا الرُّكُنَ اليَمَانِيَ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الأَرْبَعَ. [احمد: ٢٨٦٨، والبخاري بنحوه: ١٦٠٢، ومسلم بنحوه: ٣٠٥٩].

# ٣٠ ـ بَابُ الإِضْطِبَاعِ، وَهُوَ إِعْرَاءُ مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ، وَجَمْعُ الإِزَارِ عَلَى الأَيْسَر

٢٩٥٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةِ طَافَ مُضْطَبِعاً (١).

قَالَ قَبِيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. [صحبح. احمد: ١٧٩٥٢، وابو داود: ۱۸۸۳، والترمذي! ۸۵۷].

#### ٣١ ـ بَابُ الطَّوَافِ بِالحِجْرِ

٧٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الحِجْرِ، فَقَالَ: «هُوَ مِنَ البَيْتِ، قُلْتُ: مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: «عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ (٢) \* قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً ، لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّم؟ قَالَ: «ذَلِكِ فِعْلُ قَوْمِكِ، لِيُدْخِلُوهُ مَنْ

شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ (٣)، لَنَظَرْتُ هَلْ أُغَيِّرُهُ فَأُدْخِلَ فِيهِ مَا انْتُقِصَ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ». [البخاري: ١٥٨٤، ومسلم: ٣٢٥٠].

#### ٣٢ \_ بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

٢٩٥٦ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الفُضَيْلِ، عَنِ العَلَاءِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعَنْقِ رَقَبَةٍ». [حسن. أحمد: ٤٤٦٢، والترمذي: ٩٨٠، والنسائي: ٢٩٢٢ مطولاً].

٧٩٥٧ \_ حَدَّثْنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ أَبِي سَوِيَّةَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مِهِ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بِنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ اليَمَانِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي ٱبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكاً، فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ».

> فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكُنَ الأَسْوَدَ، قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار أو البُرد، فيجعل وَسَطَهُ تحت إبْطه الأيمن، ويُلْقي طَرَفَيْه على كتفه الأيسر من جِهَتَيْ صدره وظهره، وسُمِّي بذلك لإبداء الضَّبْعَين. ويقال للإبط: الضَّبْعُ، للمجاورة. قاله ابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) يعني النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك؛ لأنهم اتفقوا أن لا يُدخلوا فيه من كسبهم إلا الطيب، فلا يُدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحدٍ من الناس. انظر ﴿الفتحِّ : (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جدًّا، فخشي ﷺ أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في

ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة.

ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه.

وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً. انظر ﴿الفتحِّ: (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) صوابه: ابن أبي سويد، كما هو في مصادر التخريج.

أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَاوَضَهُ، فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ».

قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامِ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَّيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا جَوْلَ وَلَا حُولَ وَلا قُوةً لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا قُولًا فُولًا فَولًا فُولًا فَاللَّهُ مَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ اللَّهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُو فِي تِلْكَ الحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، وَهُو فِي تِلْكَ الحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، وَلَا عَلْمَ فَي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، وَلَا اللهَا اللهُ الله

#### ٣٣ ـ بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

۲۹۰۸ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ كَثِيرِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ الْمُطَّلِبِ بِنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْجِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُطَّلِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ المُطَّلِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ، حَتَّى يُحَاذِي بِالرُّكْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيةِ المَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ. [ضعف. احمد: المَطَافِ، وأبو داود: ٢٠١٦، والنساني: ٢٩٦٢].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.

۲۹۰۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ ثَابِتٍ العَبْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ ثَابِتٍ العَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِ أَنَّ العَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِ أَنَّ وَيَنَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدِمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، ثُمَّ صَلَّى رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدِمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ - قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ المَقَامِ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى

الصَّفَا. [أحمد: ٤٦٤١، والبخاري: ٣٩٥، ومسلم: ٢٩٩٩].

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَس، عَنْ جَعْفَر بنِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَس، عَنْ جَعْفَر بنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ يَعِنْ طَوَافِ البَيْتِ، أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ: ﴿ وَالبَيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمْ مُصَلًى ﴾ [البنون: ١٢٥]. قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: هَكَذَا قَرَأَهَا: مُعَرِدُ وَالمَّذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمْ مُصَلًى ﴾ [البنون: ١٢٥]. قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: هَكَذَا قَرَأَهَا: بنعره هذا السياق. أحمد مطولاً: ١٤٤٤، وأبو داود: ٢٩١٩، والبو داود: ٢٩١٩، والنواف قرأ هذه الآية، وصلى ركعتبن عند المقام. وهو مكرر: ٨٠٠]

# ٣٤ ـ بَابُ المَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِباً

مَنْصُورِ (ح). وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بِنُ مَنْ مُوبَ بِنَ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا مَرِضَنْ فَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا مَرِضَنْ فَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا مَرِضَنْ فَأَمْ سَلَمَةً أَنَّهَا مَرِضَنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِي فَأَمْ رَهُولَ اللهِ عَنْ ثَرُاءِ النَّاسِ وَهِي وَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُعْرَدُ ﴾ [الطور: ١-٢]. وَلَكِبَةٌ مُصَلِّي إِلَى البَيْتِ وَهُو يَقْرَأً: ﴿ وَالطُورِ ۞ وَكُنْكٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢]. وهُو يَقْرَأً: ﴿ وَالطُورِ : ٢٠٤٨، والبخاري: ٤٦٤، ومعلم: ٢٠٧٨].

قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ.

٣٥ ـ بَابُ المُلْتَزَمِ

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

 <sup>(</sup>١) قول الوليد: أهكذا قرأ: ﴿وَالنَّخِذُوا﴾ أي: بكسر الخاء على صيغة الأمر، وهي قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر.

قَالَ: سَمِعْتُ المُثَنَّى بِنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ شُعْبُ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ (١): طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ، رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الكَعْبَةِ عَمْرُو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ، رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الكَعْبَةِ فَقُلْتُ: أَلَا تَتَعَوَّذُ؟! فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ فَقُلْتُ: أَلا تَتَعَوَّذُ؟! فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الحَجَرِ وَالبَابِ، مَضَى، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الحَجَرِ وَالبَابِ، وَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ. السناده ضعيف أبو داود: ١٨٩٩].

## ٣٦ - بَابُ الحَائِضِ تَقْضِي المَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ

٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: غَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نُرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ بِسَرِفَ مَ مِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ بِسَرِفَ مَ مُثَلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنفِسْتِ؟» رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنفِسْتِ؟» فَلُتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْضِي المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ».

قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرِ. [احمد: ٢٩١٨، والبخاري: ٤٩٤، ومسلم: ٢٩١٨].

# ٣٧ - بَابُ الإِفْرَادِ بِالحَجِّ

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ

القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ. [أحمد: ٢٤٠٧٧، ومسلم: ٢٩٢١].

٢٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَس، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَوْفَلٍ - وَكَانَ يَنِيماً فِي حَبْدِ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ. [سناده صحيح. أحمد: ٢٦٠٦٣].

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ السَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ. [البخاري: ١٥٦٨، وسلم: ٢٩٤٣ مطولاً].

٢٩٦٧ - حَدَّنَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا القَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ العُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَانَ أَفْرَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَانَ أَفْرَدُوا الْحَجُّ (٣).

#### ٣٨ - بَابُ مَنْ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ

۲۹۲۸ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْدِ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً». [أحمد: ١٢٩٤٦، والبخاري مطولاً: ١٧١٥، ومسلم: ٢٩١٧، وسلف مطولاً برتم: ٢٩١٧].

<sup>(</sup>۱) الضمير في «قال» راجعٌ إلى شعيب والد عمرو، وجدُّه هو عبد الله بن عمرو، وقوله: «عن جده» المراد حكايته عن قصته مع جدُّه. وجاء في «تحفة الأشراف»: ۸۷۷۲: «عمرو بن شعيب عن أبيه» ولم يذكر: «عن جده»، وهو كذلك في رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٢) هو موضّع بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها.

<sup>(</sup>٣) صحيح من غير هذا الوجه، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، القاسم بن عبد الله العمري متروك. وقد صح أن النبي ﷺ حجَّ مفرداً فيما سلف في الباب من حديث عائشة وجابر.

وأخرج ابن أبي شيبة: ١٤٤٩٦ عن وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنَّ أبا بكر وعمرِ جردا (يعني الحج) زاد سفيان: وعثمان. وسنده صحيح.

وأخرج أيضاً : ١٤٤٩٥ من طريق ابن سيرين مثله .

وأخرج أيضاً : ١٤٥٠٢ عن أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ عمر حجٌّ خلافته كلها يفرد الحج. وسنده صحيح.

٢٩٦٩ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَبَیْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ». [أحمد: ١١٩٥٨، والبخاري مطولاً: ٤٣٥٣، ومسلم: ٣٠٢٩. وسلف مطولاً برقم: ٢٩١٧].

مَعْادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَنْنَةً، عَنْ عَبْدَةً بِنِ أَبِي لُبَابَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ شَقِيقَ بِنَ سَلَمَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ شَقِيقَ بِنَ سَلَمَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّبَيَّ بِنَ مَعْبَدِ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَهْلَلْتُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَسَمِعنِي سَلْمَانُ بِنُ رَبِيعَةً، فَقَالًا: وَزَيْدُ بِنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلَّ بِهِمَا جَمِيعاً بِالقَادِسِيَّةِ، فَقَالًا: لَهَذَا أَضِلُ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّ مَا أَحْمِلُ عَلَيَّ جَبَلاً (١) لَهَذَا أَضِلُ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّ مَا أَحْمِلُ عَلَيَّ جَبَلاً (١) لِكَلَمْتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِكَلَمْتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِكَلِمَتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِكَمْتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَلَا يَكِيتَ لِسُنَةِ النَّبِيِّ عَلَيْعَ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَةِ النَّبِيِّ عَلَيْعَ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَةِ النَّبِيِّ عَلَيْعَ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَةِ النَّبِيِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَهُمَا، وَالْمِنَةِ النَّبِي عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَا، وَالرَدَاوِد: ١٧٥٩، والناني: ٢٧٢١].

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شَقِيقٌ: فَكَثِيراً مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنْهُ.

رَابُو مُعَاوِيَةً، وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَعَاوِيَةً، وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصَّبَيِّ بِنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ، فَأَهْلَلْتُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [انظر ما تبله].

٢٩٧١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. [صحيح لغيره، أحمد: ١/١٦٣٤٦].

#### ٣٩ - بَابُ طَوَافِ القَارِنِ

٢٩٧٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً يَخْيَى بنُ يَعْلَى بنِ الحَارِثِ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ. [احمد: ١٦١، والبخاري: ١٥٣٤].

غَيْلَانَ بِنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَامِ بِنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَلِمُوا إِلَّا طَوَافاً وَاحِداً. [صحيح. أبو يعلى: وحَجَّتِهِمْ حِينَ قَلِمُوا إِلَّا طَوَافاً وَاحِداً. [صحيح. أبو يعلى: ٢٤٩٨، والدارنطني: ٢٥٩٨].

٢٩٧٣ ـ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بِنُ القَاسِمِ، عَنْ جَابِرٍ أَنْ القَاسِمِ، عَنْ جَابِرٍ أَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ طَافَ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ طَوَافاً وَاحِداً. [احمد: ١٤٤١٤، ومسلم: ٢٩٤٢].

٢٩٧٤ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبِي عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ قَارِناً، فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، وَسَعَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ قَارِناً، فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، والبخاري: ١٦٤٠، ومسلم: ٢٩٩٠ مطولاً].

٧٩٧٥ ـ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّجُ وَالعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَاتٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَيَجِلَّ لَهُمَا طَوَاتٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَيَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». [ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً. احمد: ٥٣٥٠ والترمذي: ٩٦٩ مرفوعاً. ومسلم: ٢٩٩١ مونوفاً].

# ٠ ٤ - بَابُ التَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ

٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُمْ مُكَمَّدُ بنُ مُصْعَبٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْمُرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ - يَعْنِي دُحَيْماً -: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُصْلِم، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُصْلِم، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا البنُ عَبَّاسٍ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا البنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدِّثَنَا البنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدِّثَنَا البنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدِّثَنَا البنُ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ، وَهُو بِالعَقِيقِ: "أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ اللهَ فَي مَحَدًا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ وَاللَّفْظُ لِدُحَيْم. [احمد: ١٦١، والبخاري: ١٩٣٤].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فكأنما حَمَلا عليَّ جبلاً.

٢٩٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بِنِ جُعْشُمٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيباً فِي هَذَا الوَادِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [صحبح لنبره. أحمد: ١٧٥٨٢].

٧٩٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ يَزِيدَ بِنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ يَزِيدَ بِنِ الشِّخْيرِ قَالَ: قَالَ لِي أَخِيهِ مُطَرِّف بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الشِّخْيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بِنُ الحُصَيْنِ: إِنِّي أَحَدُثُكَ حَدِيثاً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَفْعَكَ بِهِ بَعْدَ اليَوْمِ ، اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ ، قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ . [احمد مطولاً: ١٩٨٩ ، والبخاري مختصراً: ١٩٨٩ ، ومسلم: ٢٩٧٢].

۲۹۷۹ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ (ح). وحَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عُمارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي إِللَّهُ عَنِي الْمَنْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا يَالمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا يَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ.

حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ. [احمد: ٣٥١، ومسلم: ٢٩٦١].

# ٤١ ـ بَابُ فَسْخِ الحَجِّ

٢٩٨٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ :
 حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ : حَدَّثَنِي

عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالحَجِّ خَالِصاً، لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا طُهْنَا بِالبَيْتِ، لأَرْبَعِ لَيَالِ حَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا طُهْنَا بِالبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَجِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلْنَا بَيْنَنَا: لَيْسَ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَجِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلْنَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا، وَمَذَاكِيرُنَا تَشْطُرُ مَنِينًا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا، وَمَذَاكِيرُنَا تَشْطُرُ مَنِينًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي لأَبُرِكُمْ وَلَوْلَا الهَدْيُ لأَحْلَلْتُ» فَقَالَ سُرَافَةُ بنُ وَأَصْدَةُ كُمْ، وَلَوْلَا الهَدْيُ لأَحْلَلْتُ» فَقَالَ سُرَافَةُ بنُ مَالِكِ: أَمُنْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لأَبَدِ؟ فَقَالَ سُرَافَةُ بنُ مَالِكِ: أَمُنْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لأَبَدِ؟ فَقَالَ: "لا، مَالِكِ: أَمُنْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لأَبَدِ؟ فَقَالَ: "لا، مَالِكِ: أَمُنْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لأَبَدِ؟ فَقَالَ: "لا، وسلم: بَلْ لأَبَدِ الأَبَدِ» والبخاري: ١٤٤٠٥، والبخاري: ١٩٤٧، وسلم: بَلْ لأَبَدِ الأَبَدِ» أَحمد والبخاري لِس نيها نول سرانة].

٢٩٨١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ، عَنْ عَائِشَةَ هَارُونَ، عَنْ يَحْنِى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي اللّهَ عُدَةِ، لَا نُرَى إِلّا الحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلً، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، دُخِلَ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. [احمد: ٢٩٢٥، والبخاري: ٢٧٢، وسلم: ٢٩٢٥].

٢٩٨٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالحَجِّ، فَلَمَّا فَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً» فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا» فَرَدُّوا عَلَيْهِ القَوْلَ، قَالَ: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا» فَرَدُّوا عَلَيْهِ القَوْلَ، فَعَضِبَ، فَانْظَلَقَ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَرَأَتِ فَعَضِبَ، فَانْظَلَقَ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَرَأَتِ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبَهُ اللَّهُ، الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبَهُ اللَّهُ، قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ أَمْراً، فَلَا أُتَبَعُ». قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ أَمْراً، فَلَا أُتَبَعُ». قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ أَمْراً، فَلَا أُتَبَعُ». [اسناد، ضعيف. أحمد: ١٨٥٥، والنساني في «الكبري»: ١٩٤٦. [اسناد، حدیث جابر السابق برقم: ١٩٥٠].

۲۹۸۳ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بِنُ اَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ عَلَى اللهِ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ اللهِ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ، فَلَكُنْ مَعِي هَدْيٌ، فَأَخْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ، فَلَمْ يَحِلَّ، فَلَبِسْتُ فَأَخْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِي، فَقُلْتُ: وَلَمْ يَحِلَّ، فَلَيْسِتُ النَّبِيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِي، فَقُلْتُ: وَيَعْمَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟. [أحمد: ٢١٩٦٥، رمسلم: ٢٠٠٢].

#### ٤٢ \_ بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ فَسْخُ الحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

٢٩٨٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنِ الْحَمْرَةِ، لَنَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ فَسْخَ الحَجِّ فِي العُمْرَةِ، لَنَا خَاصَةً؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَلُ لَنَا خَاصَةً؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَلُ لَنَا خَاصَةً". [منكر. أحمد: ١٥٨٥، وأبو داود: ١٨٠٨، والنساني: خَاصَّةً . [منكر. أحمد: ٢٩٨٠، وأبو داود: ١٨٠٨، والنساني:

79۸٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ 
إِنَّ خَاصَةً . [مسلم: ٢٩٦٥].

# ٤٣ \_ بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحاً أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا

وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاعُ عَلَيْهِ أَن يَطْوَف بِهِمَا ، إِنَّمَا تَقُولُ، عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِل لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِل هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا أَهَلُوا لِمَنَاةً، هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا أَهَلُوا لِمَنَاةً، فَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُوقُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا فَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُوقُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا فَلا يَحِلُ مَعَ النَّبِيِّ فِي الحَجِّ ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَهَا لللّهُ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُف بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ . [أحمد: ٢٥١١٢، والبخاري: ١٧٩٠، ومسلم: ٢٠٠١، والبخاري: ٢٠٩٠،

۲۹۸۷ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةً، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ أُمِّ وَلَلٍ عَنْ بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةً، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ أُمُّ وَلَلٍ لِشَيْبَةً (۱) قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا لِشَيْبَةً (۱) قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُو يَقُولُ: «لَا يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلَّا شَدًا (۲)». [۲۷۲۸- احمد: ۲۷۲۸۰].

٢٩٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي، وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي، وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. [صحيح. أحمد: ٢٥٧٥، وأبو داود: ١٩٠٤، والترمذي: ٨٨٠، والنساني: ٢٩٧٩].

#### ٤٤ \_ بَابُ العُمْرَةِ

٢٩٨٩ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ قَيْسٍ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بِنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بِنِ طَلْحَةً، عَنْ طَلْحَةً بِنِ عَلْحَةً، عَنْ طَلْحَةً بِنِ عَلْمُحِةً بِنِ عَلْمُحَةً بِنَ عَلْمُ عَمْهُ إِسْحَاقَ بِنِ طَلْحَةً بِقُولُ: «الحَجُّ جِهَادٌ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: عن أم ولد شيبة.

وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ». [إسناده ضميف جدًّا. الطبراني في الأوسطة<sup>(١)</sup>: ٦٧٢٣].

٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِن نُمَيْر: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ، فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلَ مَكَّةً، لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ. [احمد: ١٩١٢٩، والبخاري: ٤١٨٨].

#### ٤٥ ـ بَابُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

٢٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بِنِ خَنْبَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧٦٦١، والنسائي في «الكبرى»: ٤٢١١].

٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بن يَزِيدَ الزُّعَافِرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بِنِ خَنْبَشٍ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً». [صحيح. أحمد: ١٧٥٩٩].

٢٩٩٣ ـ حَدَّثْنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَعْقِل، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً ﴾. [إسناده ضعيف بمرة، وقد اختلف في إسناده كثيراً. النسائي في (الكبرى): ٤٢١٤. ويشهد له ما قبله وما بعده].

٢٩٩٤ ـ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيّةً، | والبخاري: ١٧٧٦، ومسلم مطولاً: ٣٠٣٧].

عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً». [أحمد: ٢٨٠٩، والبخاري مطولاً: ١٧٨١، ومسلم مطولاً: ٣٠٣٨].

٢٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً". [اسناده صحيح. أحمد: ١٥٢٧٠].

#### ٤٦ - بَابُ العُمْرَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ

٢٩٩٦ ـ حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَكَرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي القَعْدَةِ. [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٢٣٤٠].

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةً (٣) قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي القَعْدَةِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٥٩١٠].

#### ٤٧ - بَابُ العُمْرَةِ فِي رَجَبِ

٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ. [أحمد: ٥٤١٦،

<sup>(</sup>١) تنبيه: وقع في إسناد الطبراني خطأ، يصحح من هنا.

الصواب في اسمه: وهب بن خنبش، كما سماه أصحاب الشعبي، وهم: بيان وجابر في الرواية السالفة، وفراس بن يحيي عند الطبراني. وقد وهم داود بن يزيد الأودي الزعافري ـ وهو ضعيف ـ في تسميته هرم بن خنبش. قال الحافظ ابن حجر في االتقريب؟ ترجمة: ٧٤٧٥: ووهب أصح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «عن مجاهد، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة» وهو خطأ بين.

#### ٤٨ ـ بَابُ العُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيم

٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ الْشَّافِعِيُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ شَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بِنِ فَيَنارٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بِنُ أَوْسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بِنُ أَوْسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَمْرُ و بِنُ أَوْسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْثُوا أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. [أحد: ١٧٠٥، والبخاري: ١٧٨٤، ومسلم: ٢٩٣٦].

٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ نُوافِي هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الوَدَاعِ نُوافِي هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ، فَلَوْلَا أَنِّي الْمَدْنُ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلًّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْلَ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْهُ لِلْ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنُ أَهَلً بِعُمْرَةٍ، فَلَاتُ : فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةً، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَنْ عَمْرَةٍ، فَالْتُ : فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةً، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرْقَي ، فَالْتُ : فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةً، فَأَدْرَكِنِي يَوْمُ عَرْقَي ، فَالْتُ : فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةً، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرْقَي ، فَالْتُ : فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةً، فَأَدْرَكِنِي يَوْمُ عَرْقَي ، فَالَتْ : فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةً، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرْقَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، لَمْ أَحِلًّ مِنْ عُمْرَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي ﷺ ، وَأَهِلِي بِالحَجِ». وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالحَجِ».

قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ (١)، وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَحْدَلْتُ بِعُمْرَةِ، فَأَحْدَلْتُ بِعُمْرَةِ، فَأَحْدَلْتُ بِعُمْرَةِ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَوْمٌ (٢). [احمد: ٢٥٥٨، والبخاري: وَلَا صَوْمٌ (٢).

#### ٤٩ ـ بَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْبِسِ

٣٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ: عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ سُحَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةً ، عَنْ أُمِّ صَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيِّ بِعُمْرَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ ، غُفِرَ لَهُ». [اسناده ضعيف. احمد: مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ ، غُفِرَ لَهُ». [اسناده ضعيف. احمد: مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ ، عُلِيرً لَهُ».

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةً، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ المَقْدِسِ، كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الدُّنُوبِ».

قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ (٢) بِعُمْرَةٍ. [الناده ضعيف كسابقه].

# ٥٠ - بَابِّ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

مُحَمَّد: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُحَمَّد، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الحُدَيْبِيةِ، وَعُمْرَةَ الحُدَيْبِيةِ، وَعُمْرَة العَصَلَاء مِنْ قَابِلٍ، وَالتَّالِثَة مِنَ الجِعْرَانَةِ (٤)، وَالرَّابِعَة التَّيى مَعَ حَجَّتِهِ. [صحبح. أحمد: ٢٢١١، وأبو داود: ١٩٩٣، والترمذي: ٨٢٨].

<sup>(</sup>۱) هي ليلة نزول الحجاج بالمُحَصَّب حين ينفروا من منى بعد أيام التشريق، ويُسمَّى ذلك النزول تحصيباً. والمُحَصَّب: موضع بمكة على طريق مني.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلْكُ هَدِي. . . إلَخَ هذا من كلام هشام بن عروة، لا من كلام الصَّدِّيقة.

<sup>(</sup>٣) الْجِغْرانة: بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، قاله الأصمعي والشافعي والخطابي، وحكاه النووي عن أهل اللغة ومحققي المحدثين، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، وبها قسم رسول الله ﷺ غنائم حنين.

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في المطبوع إلى: فخربتُ أيْ من بيت المقدس.

# ١٥ - بَابُ الخُرُوجِ إِلَى مِنَّى

٣٠٠٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَّى بِمِنِّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (١) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةً. [صحيح. احمد بنحوه: ٢٧٠، وأبو داود بنحوه: ١٩١١، والترمذي: ٩٩٤].

٣٠٠٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ بُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ بِمِنْي، ثُمَّ يُحْبِرُهُمْ أَنَّ رُسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [صحبح لنبره].

## ٥٢ - بَابُ النُّزُولِ بِمِنَى

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: مَاهَكَ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنّى بَيْتاً؟ قَالَ: «لَا، مِنّى مُنَاخُ مَنْ سَبَقٌ». [إسناده ضعيف. احمد: ٢٥٧١٨، وأبو داود: ٢٠١٨، والترمذي: ٢٩٦].

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا مُشِيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنِي بُنْيَاناً يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لَا، مِنِي مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». [اسناده ضعبف كسابقه].

# ٥٣ - بَابُ الغُدُوِّ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتِ

٣٠٠٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلا هَذَا عَلَى هَذَا. يُهِلُ (٢)، فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلا هَذَا عَلَى هَذَا. وَرُبَّمَا قَالَ: هَوُلاءِ عَلَى هَوُلاءِ، وَلا هَوُلاءِ عَلَى هَوُلاءِ عَلَى هَوُلاءِ، وَلا هَوُلاءِ عَلَى هَوُلاءِ مَا المَد عَلَى هَوُلاءِ مَا وسلم: ٣٠٩٧].

#### ٥٤ ـ بَابُ المَنْزِلِ بِعَرَفَةَ

٣٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بِنُ عُمَرَ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بِنُ عُمَرَ أَنَّ اللهُ مَحِيْء، عَنْ سَعِيدِ بِنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللهُ عَيْلِةُ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةً.

قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَرُوحُ فِي هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ (٣) رُحْنَا، فَأَرْسَلَ الحَجَّاجُ رَجُلاً يَنْظُرُ أَيَّ (٤) سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ.

فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغُ بَعْدُ، فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ، ارْتَحَلَ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي رَاحَ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٤٧٨٢، وأبو داود: ١٩١٤. ويشهد له حديث جابر عند مسلم مطولاً: ٢٩٥٠].

## ٥٥ ـ بَابُ المَوْقِفِ بِعَرَفَةَ

٣٠١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ

<sup>(</sup>١) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

<sup>(</sup>٢) أي: يلبُّي.

<sup>(</sup>٣) أي: إذا كان ذلك الوقت.

آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبِيْدٍ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَذَا عَلِيٍّ قَالَ: وقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَذَا المَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». [إسناده حسن. أحمد مطولاً: ١٣٤٨، وأبو داود: ١٩٣٥، والترمذي مطولاً: ١٩٠٠].

٣٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بِنُ عُينِنَةٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَنْ عَنْ يَزِيدَ بِنِ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً عَبْدِ اللهِ بِنَ مَكَانٍ ثُبَاعِدُهُ مِنَ المَوْقِفِ (١)، فَأْتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ فِي مَكَانٍ ثُبَاعِدُهُ مِنَ المَوْقِفِ (١)، فَأْتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ فَيَ اللهِ عَلَيْةِ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ: «كُونُوا فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ يَثِيَّةً إِلَيْكُمْ، يَقُولُ: «كُونُوا عَلَى مِنْ إِرْثِ مِنْ إِرْثِ عِنْ إِرْثِ مِنْ إِرْثِ وَالرَاهِ وَالرَاهُ وَالْسَانِي : ٢٠١٧].

٣٠١٢ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ العُمَدِيُ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ العُمَدِيُ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةً (٢) ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ ، وارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ (٣) ، وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ ، إِلَّا مَا وَرَاءَ المَقَبَةِ ، [الناد، ضعيف جدًا. وانظر ما سياني برنم: ٣٠٤٨].

#### ٥٦ - بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

٣٠١٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ القَاهِرِ بِنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ عِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ كِنَانَةَ بِنِ عَبَّاسِ بِنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَيِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ، فَإِنِّي آخُذُ لَلْمَظُلُومِ مِنْهُ، قَالَ: «أَيْ رَبِّ، إِنْ شِفْتَ أَعْطَيْتَ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ، قَالَ: «أَيْ رَبِّ، إِنْ شِفْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومِ مِنْ الْجَنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ اللَّهُ يُجَبُّ عَشِيَّةُ، لَمَ المَظْلُومَ مِنَ الجَنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ اللَّهُ يُعَبِّ إِلَى مَا المَظْلُومَ مِنَ الجَنِّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ يُعَبِّرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَه

٣٠١٤ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ سَعِيدِ المِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بنَ يُوسُفَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ
المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
همَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ
مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ
المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ؟». [مسلم: ٢٢٨٨].

<sup>(</sup>١) تباعده من الموقف: قال السندي: أي من موقف الإمام، وهو من باعَدَ بمعنى بَقَد مشدداً، عمرو هو المخاطب بهذا الكلام، أي: مكاناً تُبعِّدهُ أنت، أي: تَعدُّه بعيداً، والمقصود تقدير بُعده وأنه مسلَّم عند المخاطّب.

ويحتمل أن هذا من كلام الراوي عن عمرو بمنزلة قال عمرو: كان ذلك المكان بعيداً من موقف الإمام، أو من كلام عمرو، فإرساله ﷺ الرسول بذلك لتطبيب قلوبهم لئلا يتحزنوا ببعدهم عن موقف رسول الله ﷺ ويروا ذلك نقصاً في الحج، أو يظنون ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف.

ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم، والذي أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرفة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) هو وادي عُرَنَة، وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء كافة، إلا مالكاً فقال: هي من عرفات. وتحرف في المطبوع إلى: عرفة، ولا معنى له.

<sup>(</sup>٣) سُمِّي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حُسِرَ فيه، أي: أَعْمِيَ وكُلِّ.

# ٥٧ \_ بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعِ

٣٠١٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةَ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الحَجُّ ؟ قَالَ: الْمُحَبُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » ثَمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً وَابِ داود: ١٩٤٩، والترمذي: ٩٠٤، والناني: ٣٠٤٧].

٣٠١٥/ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً بِعَرَفَةً، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً بِعَرَفَةً، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحُوهُ. [اسناده صحيح. وانظر ما قبله].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: مَا أُرَى لِلنَّوْرِيِّ حَدِيثاً أَشْرَفَ مِنْهُ.

٣٠١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - عَنْ عُرُوةَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - عَنْ عُرُوةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطَّاثِيِّ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُطْرُبُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعِ (١)، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ (١)، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَ

عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَنْضَيْتُ (٢) رَاحِلَتِي، وَأَنْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ (٣) إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ فَضَى نَفَتُهُ (١)، وَتَمَّ حَجُّهُ (السَانِ : ٢٠٤٨، والنساني: ٢٠٤٢].

# ٥٨ ـ بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ (٥).

قَالَ وَكِيعٌ: النَّصُّ يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ. [أحمد: ٢١٨٣١، والبخاري: ١٦٦٦، ومسلم: ٣١٠٦].

٣٠١٨ عَذُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ<sup>(٦)</sup>، لَا عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ<sup>(٦)</sup>، لَا نُجَاوِزُ الحَرَم، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَفِيمِثُواْ مِنْ حَيْثُ أَفْكَاضَ ٱلنَّكَاشُ ﴾ [البفرة: ١٩٩]. [البخاري: ٢٩٥٤، وسلم: ٢٩٥٤].

# ٥٩ \_ بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَلجَةٌ

٣٠١٩ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ

<sup>(</sup>١) أي: بمزدلفة.

<sup>(</sup>٢) أي: أهزَلتُ.

<sup>(</sup>٣) إذا كان الكثيب من رمل يقال له: حَبْل، وإذا كان من حجارة يقال له: جَبَل.

<sup>(</sup>٤) هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حَلَّ، كقصُّ الشارب، والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشَّعَث واللَّرَن والوسخ مطلقاً.

<sup>(</sup>٥) العَنَقُ وَالنَّصُّ نوعان من إسراع السَّيْر. وفي العَنَق نوعٌ من الرِّفق، والنَّصُّ: التحريك حتى يستخرج أقصى سَيْر الناقة.

<sup>(</sup>٦) قواطن البيت: أي سكان البيت.

مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عُقْبَةً، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمْرَاءُ، نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ، فَلُمَّا الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمْرَاءُ، نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ، فَلُمْ الشَّعْبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى قُلْتُ: الصَّلَاةَ، قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى جَمْعٍ، أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَعْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ. [أحمد: ٢١٧٤٢، والبخاري: النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ. [أحمد: ٢١٧٤٢، والبخاري: ٥٠١٥، ومسلم: ٢٠٩٩].

# ٦٠ ـ بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقَيِّةُ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقَيِّةُ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقِيَّةُ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي جَجِّةِ الوَدَاعِ بِالمُزْدَلِفَةِ. [احمد: ٢٣٥٦٢، والبخاري: ١٦٧٤، ومسلم: ٢١٠٨].

٣٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ بَيْعَ صَلَّى المَغْرِبَ بِالمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ بَيْعَ صَلَّى المَغْرِبَ بِالمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ بَيْعَ صَلَّى المَغْرِبَ بِالمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا أَبِيهِ أَنْ النَّهُ اللهُ الله

# ٦١ ـ بَابُ الوُقُوفِ بِجَمْعِ

٣٠٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجْاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ

نُفِيضَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ، قَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (٢)، كَيْمَا نُغِيرُ، وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. [أحمد: ٨٤، والبخاري: ١٦٨٤].

٣٠٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَايِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ جَايِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ (1)، وَأَوْضَعَ (٥) فِي وَادِي مُحَسِّر (١)، وَقَالَ: ﴿لِتَأْخُذُ أُمَّنِي نُسُكَهَا، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا وَقَالَ: ﴿لِتَأْخُذُ أُمَّنِي نُسُكَهَا، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَنْ اللهُ الْفَاهُمُ بَعْدَ عَامِي هَذَا». [احمد: ١٤٥٥، ومسلم: ١٢١٧].

٣٠٧٤ عَدْثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اللهِ عَنْ بِلَالِ بِنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ: «يَا بِلَالُ أَسْكِتِ النَّاسَ، أَوْ: أَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ». [إسناد، ضعيف. الفاكهي في الخبار مكنه: ٢٦٩٤].

## ٦٢ ـ بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ لِرَمْيِ الجِمَارِ (٧)

٣٠٢٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) أنخنا: من الإناخة، أي: أنخنا المطايا.

<sup>(</sup>٢) أي: ينبغي أداؤها وفعلُها بإقامة.

<sup>(</sup>٣) ثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها، ويقع بينها وبين مِنى.

<sup>(</sup>٤) أي: حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين.

<sup>(</sup>٥) أوضع: أي أسرع وأبرى ناقته.

<sup>(</sup>٦) وادي مُحَسِّر: هو بين مزدلفة ومني، وهو من مني.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: باب من جمع إلى منى لرمي الجمار.

عَبَّاسٍ قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةً (١) بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَلَى حُمُرَاتِ (٢) لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْظَحُ (٣) أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: «أُبَيْنِيَّ (٤) لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ كَنَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ: «وَلَا إِخَالُ أَحَداً يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [صحبح. أحمد: ٢٠٨٢، وأبو داود: ١٩٤٠، والنساني: ٥٠٦٦].

٣٠٢٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُيْبَةً: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [أحمد: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [أحمد: ١٩٢٨، والبخاري: ١٦٧٨، ومسلم: ٣١٢٨].

٣٠٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً (٥)، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعِ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ، فَأَذِنَ لَهَا. [أحمد: ٢٥٧٨٨، والبخاري: ١٦٨٠، ومسلم: ٢١٢١].

# ٦٣ ـ بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

٣٠٢٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَصَّاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ١٧٤٧، ومسلم: ٣١٣١] (٢٠).

عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ، فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْجَمْرَة، فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى المَخَذْفِ». [حسن لغيره. أحمد: ١٦٠٨٧، وأبو داود: ١٩٦٦. وسيأتي برقم: ٣٠٣١].

٣٠٢٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: «القُطْ لِي حَصَى» فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ عَلَى نَاقَتِهِ: «القُطْ لِي حَصَى» فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَياتٍ، هُنَّ حَصَى الخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفّهِ وَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفّهِ وَيَقُولُ: «أَمْثَالَ هَوُلَاهِ، فَارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا وَيَقُولُ: «أَمْثَالَ هَوُلَاهِ، فَارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ النَّاسُ، إِيَّاكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ». [إسناد، صحبح. احدد: ١٨٥١، والناني: ٢٠٥٩].

#### ٦٤ ـ بَابُ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ العَقَبَةِ

٣٠٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا - وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ - رَمَى اللّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [أحمد: ٤١١٧، والبخاري: اللّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [أحمد: ٤١١٧، والبخاري:

<sup>(</sup>١) أغيلمة: تصغير غِلْمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير صِبْية.

<sup>(</sup>٢) كُمُرات: جمع خُمُر، وخُمُر: جمع حمار.

<sup>(</sup>٣) يلطح: من اللطح، وهو الضرب بالكف، وليس بالشديد.

<sup>(</sup>٤) أَبَيْنِيَّ: تصغير، يريد: يا بَنِيَّ.

<sup>(</sup>٥) ثبطة: أي بطيئة الحركة.

<sup>(</sup>٦) قوله: «واستقبل الكعبة» شاذ كما قال الحافظ في «الفتح»: (٣/ ٥٨٢)، ولم تقع هذه الزيادة في رواية البخاري ومسلم، والصحيح أنه جعل البيت عن يساره كما أوضحته رواية أحمد برقم: ٣٩٤١، والبخاري: ١٧٤٨، ومسلم: ٣١٣٥.

قال الحافظ: قد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره، أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.

٣٠٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقبَةِ، اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، فَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقبَةِ، اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، فَرَمَى الجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ انْصَرَف. [حسن خصياتٍ، يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ انْصَرَف. [حسن لغيره. أحمد: ١٦٠٨٧، وأبو داود: ١٩٦٦ وسلف برقم: ٣٠٢٨].

٣٠٣١/ م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّيِ يَنْ فَوِهِ. [حسن لغيره. وانظر ما قبله].

# ٦٥ \_ بَابُ: إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

٣٠٣٢ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بنُ يَخْيَى، عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَمْلَ ذَلِكَ. [أحمد: ١٤٠٤، والبخاري: وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلَ فَعَلَ ذَلِكَ. [أحمد: ١٤٠٤، والبخاري:

٣٠٣٣ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةً، عَنْ مِشْهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةً، عَنْ مِشْهِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ مَضَى، وَلَمْ يَقِفْ. [حسن لنيره].

#### ٦٦ \_ بَابُ رَمْي الجِمَارِ رَاكِباً

٣٠٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الجَمْرَةَ عَلَى

رَاحِلَتِهِ. [صحبح لغبره. أحمد: ٢٠٥٦، والترمذي: ٩١٤].

٣٠٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمِ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بنِ عَبْدِ اللهِ العَامِرِيِّ عَنْ أَدُامَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ العَامِرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَى الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: وَلَا يَلْكُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءً، لَا ضَرْبَ وَلَا ظَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءً، لَا ضَرْبَ وَلَا ظَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ السناد، حسن. أحمد: ١٥٤١١، والنرمذي: ٩١٩، والنساني: ٣٠٦٣].

# ٦٧ ـ بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

٣٠٣٦ حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بِنِ عَاصِمِ بِنِ عَلِي المَدِكِ بِنِ عَاصِمِ بِنِ عَلِي المَدِكِ بِنِ عَاصِمِ بِنِ عَدِي (٢)، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْما وَاللَّهِ عَلَي المَدِي (٢٣٧٧، وأبو داود: ١٩٧٥، والرداود: ١٩٧٥، والنائي: ٣٠٧٠].

٣٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ، عَنْ أَخِمَدُ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بِنِ أَنسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِيهِ قَالَ: رَخَصَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَصَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي النَّذِي الْمَدِي، فَيَرْمُونَهُ فِي النَّذِي الْمَادِي، فَيَرْمُونَهُ فِي النَّخْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي النَّاتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا لَا اللَّهُ مَا لَلْكَ: ظَنَتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا لَا اللهِ عَلَى اللهُ إِلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

 <sup>(</sup>۱) قال السندي في حاشيته على «المسند»: قوله: «ولا إليك» اسم فعل بمعنى ابتعد وتنجَّ، ولا قول: إليك، أي: لم يكن ثَمَّ شيء من
 هذه الأمور التي تُفعل الآن بين أيدي الأمراء، فهي محدثة ومكروهة كسائر المحدثات، وفيه بيان تواضعه ﷺ، وأنه لم يكن على صفة الأمراء اليوم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوع: ابن عدي.

#### ٦٨ ـ بَابُ الرَّمْي عَنِ الصَّبْيَانِ

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ، فَلَبَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. [إسناده ضعف. أحمد: ١٤٣٧٠، والترمذي: ٩٤٥](١).

# ٦٩ - بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الحَاجُ التَّلْبِيَةَ

٣٠٣٩ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بِنُ الحَارِثِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلَةٍ لَبَّى حَتَّى سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّلَةٍ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. [احمد: ٣١٩٩، والبخاري مطولاً: ١٥٤٣].

٣٠٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنْ الْبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الفَصْلُ بِنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَبَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، عَبَّا رَمَاهَا ذِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. [أحمد: ١٨٣١، والبخاري: ١٥٤٣ - ١٥٤٤، وسلم: ٢٠٨٧م، و٢٠٨٩].

# ٧٠ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ

٣٠٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَسَاء. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَالطِّيبُ؟ قَالَ: النَسَاء. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَالطِّيبُ؟ قَالَ:

أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُضَمِّخُ (٢) رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ، أَمْ لَا؟. [صحيح لغيره. احمد: ٢٠٩٠، والنساني: ٤٠٨٦].

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ، وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحَلَّ. [احد: ٢٤١٧٢، حِينَ أَحَلَّ. [احد: ٢٤١٧٢]. والبخاري: ١٥٣٩، وسلم: ٢٨٢٧. وسلف بنحوه برقم: ٢٩٢١].

#### ٧١ - بَابُ الحَلْقِ

عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بِنُ القَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا: يَمَا رَسُولَ اللهِ ، وَالمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ » ثَلَاثاً ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالمُقَصِّرِينَ » وَالمُقَصِّرِينَ » . [احمد: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالمُقَصِّرِينَ » . [احمد: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالمُقَصِّرِينَ » . [احمد: ١٧٥٨ ، والبخاري: ١٧٢٨ ، وسلم: ٢١٤٨].

٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ». وَالمُقَصِّرِينَ». والبخاري: ١٧٢٧، وسلم: ٢١٤٦].

٣٠٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) وقع في رواية الترمذي: «وكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان». قال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يُلبّي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها، ويُكرّه لها رَفعُ الصوت بالتلبية.

<sup>(</sup>٢) أي: لطُّخ جده بالطيب حتى كأنه يقطر.

يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ (١) ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: "إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا (٢)». [إسناده حسن. احمد: ٢٣١١].

#### ٧٢ ـ بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: يَلِي عَلَمُ لَكُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ». [احد: ٢٦٤٢٤، والبخاري: ٢٩٨٧، وسلم: ٢٩٨٧].

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّداً (٣). [احمد: ٢٠٢١، والبخاري: رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّداً (٣).

# ٧٣ ـ بَابُ النَّبْح

٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، وَكُلُّ فَرَفَةً

مَوْقِفٌ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ». [احمد مطولاً: ١٤٤٩٨، ومسلم: ٢٩٥٢].

#### ٧٤ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكاً قَبْلَ نُسُكِ

٣٠٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُكَمِّدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٌ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا يُلْقِي سُئِلً رَسُولُ اللهِ عَيَّةٌ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا يُلْقِي بِينَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: «لَا حَرَجَ». [أحمد: ٢٦٤٨، والبخاري: ٨٤، وسلم: ٣٦٤٨، مطولاً].

٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ: هَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ: هَلَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ» فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» فَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ أَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: «لَا حَرَجَ». [احد: ١٨٥٨، والبخاري: ١٧٢٣، قالَ: «لَا حَرَجَ». [احد: ١٨٥٨، والبخاري: ٢١٦٤،

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَدِيَةً عَنْ عِيسَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ عَيشِنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَ وَاللَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْبَعَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». يَحْلِقَ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَعَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». [احمد: ١٤٨٩، والبخاري: ٨٣، ومسلم: ٢١٦١ مطولاً وبعضهم يزيد على بعض].

٣٠٥٢ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ سَعِيدِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) أي جمعت وكرَّرت لهم الترجُّم. ويحتمل أن المراد: أغنتهم وأيَّدتهم. قاله السندي في حاشيته على المسند.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم يشكُّوا»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: أي لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحلل، أي: من قصّر، فكأنه شك في جواز التحلل حتى اقتصر على التحلل على بعضه، ومن حلق فلا يشك فيه، أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في أنَّ الاتباع أحسن، وأما من قصّر، فقد عامل معاملة الشاك في ذلك، حيث ترك فِعلَه ﷺ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) التلبيد: ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما مما يضم الشَّعر، ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعُّط والقمل، فيستحب لكونه أرفق به.

عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: (لَا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ». [صحيح. عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ». [صحيح. أحد: ١٤٤٩٨ مطولاً، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم بعد: ١٧٢٢].

# ٧٥ - بَابُ رَمْيِ الجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

٣٠٥٣ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. [احمد: ١٤٣٥٤، وسلم: ٣١٤١].

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذًا زَالَتِ الشَّمْسُ (١)، قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ، صَلَّى الظُّهْرَ. [حسن، أحمد: ٢٢٣١، والترمذي: ٩١٣٠].

# ٧٦ ـ بَابُ الخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٣٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا أَيُّ يَوْمِ أَحْرَمُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَداً، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَرْضَى بِهَا، أَلَا وَكُلُّ دَم مِنْ دِمَاءِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أُمَّنَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [صحيح لغيره. أحمدمختصراً: ١٥٥٠٧، وأبو داود: ٣٣٣٤، والترمذي: ٢٢٩٨، والنسائي في «الكبري»: ٤٠٨٥. وسلف مختصراً بقوله: «لا يجني جانٍ . . . ولا مولود على والده ؛ برقم: ٢٦٦٩].

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اللهُ المُرَء السَمِعَ مَقَالَتِي عَنْ فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَلَاثُ لَا يَغِلُ عَلَيْهِنَ (٢) قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَا قِ المُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ (٣)، العَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَا قِ المُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ (٣)، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَافِهِمْ (صحيح لنبره. وسلف مختصرا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَافِهِمْ (صحيح لنبره. وسلف مختصرا فالنظر الأول برنم: ٢٣١ و ٢٣١/م].

<sup>(</sup>١) المراد في غير يوم النحر، وأما الرمي في يوم النحر فإنه يكون ضحى كما في حديث جابر السابق.

 <sup>(</sup>۲) قال السندي في حاشيته على «المسند»: قوله: «لا يغل» بكسر الغين المعجمة وتشديد اللام على المشهور، والياء تحتمل الضم والفتح، فعلى الأول من أغَلَّ: إذا خان، وعلى الثاني من غَلَّ: إذا صار ذا حقد وعداوة.

و عليهن، في موضع الحال، أي: ثلاث خصال، لا يخون قلب المؤمن، أو لا يدخل فيه الحقد كاثناً عليهن، أي: ما دام المؤمن على هذه الخصال لا يدخل في قلبه خيانة أو حقد يمنعه من تبليغ العلم، فينبغي له الثبات على هذه الخصال حتى لا يمنعه شيء من التبليغ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم.

سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مُمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مُمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مُمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مُمْرِو بِنِ مُرَّةَ (1) مَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُرَّةَ (1) مَنْ عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرَمَةِ (1) بِعَرَفَاتِ، فَقَالَ: «أَقَدْرُونَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرَمَةِ (1) بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «أَقَدْرُونَ أَيُّ بِيَوْمٍ هَذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، وَأَيُّ بِلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا بِلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ حَرَامٌ، فَالَ: «أَلَا فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَذَا، فَلَا بَلْدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أَنَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِي فَي وَلَيْكُمْ الأَمْمَ، فَلَا فَرَطُكُمْ (1) عَلَى الحَوْضِ، وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا فَرَطُكُمْ (1) عَلَى الحَوْضِ، وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا فَرَطُكُمْ (1) مَلَى الحَوْضِ، وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا فَرَطُكُمْ (1) عَلَى الحَوْضِ، وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا فَرَلِي مُسْتَنْقِذٌ أَنَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِي أَلُولُ لَا تَدْرِي أَلَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِي المَامَ، فَلَا مَامَ، فَلَا مَامَ مُنْتُنْقَذُ مِنِي المَعْرَاءِ وَجُهِي ، أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أَنَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِي المَامَ، فَلَا مَامَ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَثُوا بَعْدَكُ المَا بِلِهِمْ صَامِيهُ، وجهالة الصحابي لا تضرا. هُ الكبرى المَامَ عَلَى المَامِ المِهُمُ صَامِيهُ، وجهالة الصحابي لا تضرا.

٣٠٥٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ الغَاذِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْدِ بَعْدَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْدِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيها، فَقَالَ النَّبِيُ الْتَعْمَ النَّيْمُ النَّبِي عَلَيْكُمْ مَالُوا: هَذَا بَلُدُ الحَرَامِ (3)، قَالَ: "فَأَيُ شَهْرٍ مَذَا؟» قَالُ: "هَذَا؟» قَالُ: "هَذَا؟» قَالُ: "هَذَا بَكُمْ الحَرَامِ (6)، قَالَ: "هَذَا بَوْمُ الحَجِّ الْحُرَامِ (6)، قَالَ: "هَذَا بَوْمُ الحَجِّ الْحُرَامُ وَاعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،

كَحُرْمَةِ هَذَا البَلَدِ فِي هَذَا اليَوْمِ (٢) اللَّهُ قَالَ: "هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُ: "هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ الشَّهَدْ الْوَدَاعِ. الشُهَدْ الْوَدَاعِ. البخاري بنحوه مختصراً: ١٧٤٢].

#### ٧٧ ـ بَابُ زِيَارَةِ البَيْتِ

٣٠٥٩ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُخْمَدُ بِنُ يَحْمَدُ بِنُ يَحْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ (٧)، عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ النَّهِ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ (٨). عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّهُ الْحَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ (٨). [اسناده ضعيف. أحمد: ٢٦١٢، وأبو داود: ٢٠٠٠، والترمذي: ٩٣٧، والنساني في الكبرى : ١٥٥٥. أما مرسل طاوس فاخرجه الطحاوي في الشرح مشكل الآثار : ٣٥٢٥، والمزي في اتهذيب الكمال : (٢٥٠٥/ ٢٥٥)].

٣٠٦٠ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَظِيْرُ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.

قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا رَمَلَ فِيهِ. [إسناده صحيح. أبو داود: ٢٠٠١، والنساني في «الكبرى»: ٤١٥٦].

# ٧٨ ـ بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

٣٠٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّانَ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ

(٢) المخضرمة: هي التي قُطع طرف أذنها.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن مرة) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) فَرَطكم: بفتحتين، أي: المهيِّئ لكم ما تحتاجون إليه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: هذا بلد الله الحرام.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: شهر الله الحرام.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وأبو الزبير) معطوف على محمد بن طارق، أي: قال سفيان: وحدثني أبو الزبير عن عائشة وابن عباس. فحديث أبي الزبير مسند، وحديث محمد بن طارق عن طاوس مرسل. ومصادر التخريج تدل على هذا. وقد تحرف في المطبوع إلى «أبي» بالجر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث مخالف لحديث ابن عمر عند أحمد: ٤٨٩٨، ومسلم: ٣١٦٥، وحديث جابر الآتي برقم: ٣٠٧٤، وحديث عائشة عند أبي داود: ١٩٧٣، ففيها أن النبي ﷺ أفاض إلى مكة نهاراً وصلى الظهر بها، وقد جُمع بينهما بحمل حديث ابن عمر وجابر وعائشة على اليوم الأول، وحمل حديث ابن عباس وعائشة على باقي الأيام. انظر «فتح الباري»: (٣/٣٥).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ جَالِساً، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِنْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبِل الكَعْبَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثاً، وَتَضَلَّعْ (١) مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ، أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّمُونَ مِنْ زَمْزَمَ». [إسناده ضعيف. عبد الرزاق: ٩١١١، والبخاري في «التاريخ الكبير»: (١٥٧/١)، والطبراني في «الكبير»: ١١٢٤٦، والدارقطني: ٢٧٣٦، والحاكم: (١/ ٦٤٥)، والبيهقي: (٥/ ١٤٧)].

٣٠٦٢ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُؤَمِّل: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «زَمْزَمُ (٢) لِمَا شُرِبَ لَهُ». [محتمل للتحين. أحمد: ١٤٨٤٦].

#### ٧٩ \_ بَابُ نُخُولِ الكَعْبَةِ

٣٠٦٣ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّةَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ُ ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ الكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بِنُ شَيْبَةً، فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلِ، فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَالاً: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ، بَيْنَ العَمُودَيْنِ، عَنْ يَمِينِهِ. ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟. [احمد: ٤٨٩١، والبخاري: ٤٦٨، ومسلم: ٣٢٣٣].

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُو قَرِيرُ العَيْن طَيِّبُ النَّفْس، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ العَيْن، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٥٠٥٦، وأبو داود: ٢٠٢٩، والترمذي: ٨٨٨].

#### ٨٠ \_ بَابُ البَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنْى

٣٠٦٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِّبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. [أحمد: ٤٧٣١، والبخاري: ١٧٤٥، ومـلم: ٣١٧٧].

٣٠٦٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَهَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِم، عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ لأَحَدِ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ، مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ. [صحيح بما قبله. الطبراني في «الكبير»: ١١٣٠٧بنحوه].

## ٨١ \_ بَابُ نُزُولِ المُحَصَّبِ

٣٠٦٧ ـ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، وَعَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً (ح). وحَدَّثْنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بنِ عُزْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ٣٠٦٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: إِنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أي: أكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ماء زمزم.

لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. [أحمد: ٢٤١٤٣، والبخاري: ١٧٦٥، ومسلم: ٢١٦٩].

٣٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ رُزَيْقٍ (١) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ادَّلَجَ (٢) النَّبِيُ يَنِيِّةً لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ البَطْحَاءِ ادَّلَاجاً. [صحبح. احمد: النَّبِيُ يَنِيِّةً لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ البَطْحَاءِ ادَّلَاجاً. [صحبح. احمد: ٢٤٤٩٣، والنماني في الكبرى: ١٩٩١].

٣٠٦٩ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُشْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ. [أحمد: ٦٢٤، ومسلم: ٣١٦٧، وليس في رواية مسلم ذكر عنمان].

#### ٨٢ ـ بَابُ طَوَافِ الوَدَاعِ

٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَّاسٍ عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: ﴿ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». وَالبَيْتِ». [احمد: ١٩٣٦، والبخاري مطولاً: ١٧٥٥، ومسلم: ٢٢١٩].

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ
آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ. [إسناده ضعيف جدًا، والمحفوظ عن طاوس حديث ابن عباس السالف قبله].

#### ٨٣ \_ بَابُ الحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودًعَ

٣٠٧٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِنْةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَعُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَعُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيئٍ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَتَنْ صَفِيَّةً بِنْتُ حُيئٍ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَتَنْ هَيَ؟» فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْنَةً، فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٠٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَفِيَّةَ ضَفَالَ: «عَفْرَى وَسُولُ اللهِ عَلْقَى (٣)، مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلُمَّا فَدُ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذَا، مُرُوهَا إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذَا، مُرُوهَا فَنْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذَا، مُرُوهَا فَنْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذَا، مُرُوهَا

#### ٨٤ ـ بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ الْمُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ اللهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ اللهَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ

<sup>(</sup>١) - تصحف في المطبوع إلى: زريق. وهو عمار بن رُزَيق، بتقديم الراء، أبو الأحوص الكوفي، كما ضبطه ابن حجر في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) ادَّلج: بتشديد الدال، وهو السير آخر الليل، وبلا تشديد، هو السير أول الليل، وخروجه ﷺ من البطحاء كان في الآخر، فتعيَّن التشديد. ويوم النفر، قال ابن الأثير: هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنفر الآخر: اليوم الثالث.

والبطحاء: هو الأبطح، وهو موضع معروف بين مكة ومني، وهو الموضع الذي يسمى المحصِّب والمعرَّس أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) معنى عقرى: عقرها الله، أي: جرحها، وقيل: جعلها عاقراً لا تلد. ومعنى حلقى: حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابهما وجع في حلقها. هذا أصل هاتين الكلمتين، ثم اتسع العرب فصارت تلفظها ولا تريد بها حقيقة معناها التي وضعت له، كتربت يداه، وقاتله الله.

البَيْتِ، فَكَانَ أبي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَن النَّبِيِّ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْن: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى البَيْتِ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ ۗ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَكَبَّرَ اللَّهَ وَهَلَّلُهُ وَحَمِدَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْبِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ فَمَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتًا \_ يَعْنِي قَدَمَاه \_ مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى المَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكِ بنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِأَبَدِ أَبَدٍ؟ قَالً: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ هَكَذَا \_ مَرَّتَيْن \_ لَا ، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:

الحُسَيْن، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَحَلَّ زِرِّي الأَعْلَى، ثُمَّ حَلَّ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ، مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى المِشْجَب، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعاً وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاس فِي العَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَاجٌ، فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَيَعْمَلَ بِمِثْل عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِشُوْبِ، وَأَحْرِمِي الْصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ، قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدُّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزمَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مُّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

«صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِي الهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ اليِّمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ مِئَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَوَجُّهُوا إِلَى مِنْى، أَهَلُوا بِالحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ، فَصَلَّى بِمِنَّى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالصَّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً (١)، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَام، أوِ المُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الوَادِي (٢)، فَخَطّبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةً بنِ الحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَانَا، رِبَا المَبَّاس بن عَبْدِ المُطّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ

فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدُّ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ \* قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّبْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا (٣) إِلَى النَّاس: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى المَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ (٤)، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ شَنَقَ القَصْوَاءَ بِالزِّمَام، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الحِبَالِ<sup>(ه)</sup> أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً، حَنَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بنَ العَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ

<sup>(</sup>١) هي موضع بعرفات، وليست من عرفات.

<sup>(</sup>٢) هُو وادي عُرَنَة، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة، إلَّا مالكاً فقال: هي من عرفات.

<sup>(</sup>٣) ينكبها: أي يميلها. ووقع في المطبوع: ينكتها.

<sup>(</sup>٤) هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات.

<sup>(</sup>٥) جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وفي «النهاية»: قيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشُّقِّ الآخَر، فَصَرَفَ الفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً(١)، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى، الَّتِي تُخْرِجُكَ إِلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَة الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الخَذْفِ(٢)، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطْبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلُواً، فَشَرِبَ مِنْهُ. [أحمد: ١٤٤٤٠، ومسلم: ٢٩٥٠].

٣٠٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: يَحْيَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ، فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعاً، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعْاً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي مَعاً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ مَنْ أَهَلَ بِالحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ مَنْ أَهَلً بِالحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ مَنْ أَهَلَ بِالحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ مَنْ أَهَلَ بِالحَجِّ مُفْرَداً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ

شَيْء مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ (٣) حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجَّا. [احمد: ٢٥٠٩، وبنحوه البخاري: ١٥٦٢، ومسلم: ٢٩١٧].

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ عَبَّادِ (1) المُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: المُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ: حَجَّ تَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةُ بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِئَةَ عَمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِئَةَ بَدُنَةٍ، مِنْهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ (٥) مِنْ فِضَّةٍ، بَدَنَةٍ، مِنْهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ (٥) مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ يَعَيِّ بِيكِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ.

قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسِ<sup>(1)</sup>.

#### ٨٥ ـ بَابُ المُحْصِرِ

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بنُ يَحْيَى بنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بنُ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بنُ عَمْرٍ و الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَكُيْ يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى».

فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالًا: صَدَقَ. [إسناده صحبح. أحمد: ١٥٧٣١، وأبو داود: ١٨٦٢، والترمذي: ٨٩٥٨، والنائي: ٢٨٦٣].

<sup>(</sup>١) سُمِّي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حُسِرَ فيه، أي: أَغْيَى وكَلَّ.

<sup>(</sup>٢) أي: حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين . (٣) في المطبوع: حلَّ ما حرم عليه .

<sup>(</sup>٤) قوله: (بن عباد) سقط من المطبوع. (٥) البُّرَةُ: حلقة تُجعل في أنف البعير.

 <sup>(</sup>٦) هذا لفظ جابر، أما حديث ابن عباس ففيه قصة الجمل فقط، وسيأتي تخريجه برقم: ٣١٠٠. وأخرج حديث جابر الترمذي: ٨٢٦،
 وهو ضعيف بهذه السياقة.

والصحيح في هذا الباب ما أخرجه أحمد: ١٢٣٧٢، والبخاري: ١٧٧٨، ومسلم: ٣٠٣٤، عن قتادة، قال: قلت لأنس: كم حَجَّ النبي ﷺ؟ قال: حجة واحدة.

٣٠٧٨ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَجْدِ اللهِ بِنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً قَالَ: عَنْ عَجْدِ اللهِ بِنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً قَالَ: سَأَنْتُ الحَجَّاجَ بِنَ عَمْرٍ و عَنْ حَبْسِ المُحْرِمِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ عَرِجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ عَرِجَ فَقَالَ نَقَدْ حَلً ، وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالًا: صَدَقَ. [إسناده صحبح. أبو داود: ١٨٦٣، والترمذي: ٩٦٠. وانظر ما قبله].

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَراً، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيًّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيًّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ.

#### ٨٦ ـ بَابُ فِنْيَةِ المُحْصِرِ

٣٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ اللهِ بِنِ مَعْقِلِ الوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً فِي المَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً فِي المَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَـنْ هَـنِهِ الآيَـةِ: ﴿ فَنِذِيةٌ مِن مِيامٍ أَوْ مَلَدَقَةٍ أَوْ شُكُونٍ ﴾ قَلْ اللهِ عَلَيْهِ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَلُ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَلُ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَلُ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَلُ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا وَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ » قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَفَيْدِيةٌ مِن مِيامٍ أَوْ مَهَدَقَةٍ أَوْ شُكُونٍ ﴾ . قَالَ: فَالَـصَـوْمُ وَفَالَ: قَالَـعَمْلُ مَلَاهُ فَالَ : فَالَـعَوْمُ وَمُهُ وَالْمَالُ فَالَا السَّـوْمُ وَالْمَالُ اللهِ عَلَيْهُ مَا الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَسْتِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْهُ اللّهُ عَلَى الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ مِنْ طَعَامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ. [احمد: ١٨١٠٩، والبخاري: ١٨١٦، ومسلم: ٢٨٨٣].

٣٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ أَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنُ نَافِعٍ، عَنْ أَسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبِ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُ عَلَيْ حِينَ لَعْبِ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُ عَلَيْ حِينَ الْنَبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ. [اسناده حسن، وانظر ما قبله].

## ٨٧ \_ بَابُ الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

٣٠٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنَيْخُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. وَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنَيْخُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٤٩، وأبو داود: ٣٣٧٣، والترمذي: [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٤٩، وأبو داود: ٣٣٧٣، والترمذي: ٧٨٧، والنساني في الكبرى، ٣٢١٣. وسلف برقم: ١٦٨٨](١).

٣٠٨٢ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُكُمَّدُ بِنُ الْبَيْرِ، مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الظَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ رَهْصَةِ (٢) أَخَذَتُهُ. [صحح. احمد: ١٤٢٨٠، وابو داود: ٣٨٦٣، والنساني: ٢٨٥١].

#### ٨٨ ـ بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ المُحْرِمُ

٣٠٨٣ حدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) وأخرج البخاري: ۱۹۳۸، والترمذي: ۷۸۰، والنسائي في «الكبرى»: ۲۳۰٦ من طريق عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.

وهذا هو السياق الصحيح للحديث ـ كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٧/ ١٩١ ـ ١٩٢) ـ واختصره بعض الرواة فأوهم أنه على عبد الاحتجام والسفر مرة، وبين الاحتجام والصيام مرة أخرى.

 <sup>(</sup>٢) أصل الرَّهص أي يصيب باطن حافر الدابة شيء يُوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء. وأصل الرَّهص: شدة العَصْر. أما الوثء: فهو
 الوهن دون الخلع والكسر.

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْهَنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرِ المُقَتَّتِ(١). [إسناده ضعيف، والصحيح أنه موقوف. أحمد: ٤٧٨٣، والترمذي: ٩٨٣ مرفوعاً. والبخاري: ١٥٣٧ موقوفاً].

#### ٨٩ ـ بَابُ المُحْرِمِ يَمُوتُ

٣٠٨٤ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ (٢) رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً».

[أحمد: ١٩١٤، والبخاري: ١٢٦٨، ومسلم: ٢٨٩١].

٣٠٨٤/ م \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْن عَبَّاس، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ: «لَا تُقَرَّبُوهُ طِيباً، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً».

[أحمد: ١٨٥٠، والبخاري: ١٢٦٧، ومسلم: ٢٨٩٩].

#### ٩٠ ـ بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشاً، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْلِ. [إسناده صحيح. أبو داود: ٣٨٠١. وانظر ما سيأتي

٣٠٨٦ ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى القَطَّانُ الوَاسِطِيُّ: العَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ الْفُويْسِقَةَ».

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي المُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنِهُ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ: «ثُمَنُهُ». [إسناده ضعيف جدًّا. الطبراني في الأوسط»: ٦٢٧٧، والدارقطني: ٢٥٦٣].

#### ٩١ ـ بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ

٣٠٨٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُمْ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَم: الحَبَّةُ، وَالنُّرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، **والحُدَيَّا<sup>(٣)</sup>».** [أحمد: ٢٤٦٦١، والبخاري بنحوه: ١٨٢٩، ومسلم: ٢٨٦٢]،

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ هُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ ٱلدَّوَابٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ: العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».

[أحمد: ٤٤٦١، والبخاري: ٣٣١٥، ومسلم: ٢٨٧٤]. ٣٠٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي (٤) نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ، وَالسَّبُعَ العَادِيَ (٥)، وَالكَلْبَ

الوقص: كسر العنق. أي: غير المطيّب.

الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض. والكلب العقور: هو كل سَبُع يَعْقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب. والحُدَيًّا، ويقال: الحِدَأة: هي أخسُّ الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.

لفظة: ﴿أَبِي سقطت من المطبوع.

العادي: أي الظالم الذي يفترس الناس، والمراد الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح، كالأسد والذئب.

فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا الفُويْسِقَةُ؟ قَالَ: لأَنَّ رَسُولَ اللهِ يَجْشِ اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتِ الفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ البَيْتَ. [اسناده ضعيف. أحمد: ١٠٩٩٠(١)، وأبو داود: ١٨٤٨، والترمذي: ٨٥٤ مختصراً بالفطعة الأولى](٢).

### ٩٢ \_ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ المُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

٣٠٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، جَوِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّعْبُ بِنُ جَثَّامَةً قَالَ: مَرَّ بِي عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّعْبُ بِنُ جَثَّامَةً قَالَ: مَرَّ بِي عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ بِي اللهِ بِي عَبْدِ اللهِ بَيْ وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ - أَوْ: بِودَانَ (٣) - فَأَهْدَيْتُ رَسُولُ اللهِ بَيْ وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ - أَوْ: بِودَانَ (٣) - فَأَهْدَيْتُ لَبُسُ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَا حُرُمُ . الكَرَاهِيةَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَا حُرُمُ . الكَرَاهِيةَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَا حُرُمُ . الكَرَاهِيةَ قَالَ: ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٠٩١ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ. [صحيح لغيره. احمد ازيادات عبد الله: ٨٣٠، وأبو داود بنحوه مطولاً: ١٨٤٩].

#### ٩٣ ـ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

٣٠٩٢ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلِشَحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلِشَحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّيْمِيِّ، عَنْ عَلَاحَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّيْمِيِّ، عَنْ عَلَاحَة ، عَنْ طَلْحَة بِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّيْمِيِّ ، عَنْ عِلْمَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرَّفَاقِ ، وَهُمْ مُحْدِمُونَ (٥).

٣٠٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَاراً، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ

 <sup>(</sup>١) وقع في رواية أحمد: (ويرمي الغراب ولا يقتله) وهذه اللفظة منكرة، استنكرها الذهبي في (السير): (٦/ ١٣١)، وكذا الحافظ ابن حجر في (التلخيص): (٢/ ٢٧٤). وقد سلف في حديث عائشة وحديث ابن عمر أن المحرم يقتل الغراب.

<sup>(</sup>٢) وللقطعة الأولى شواهد يصح بها، منها حديث عائشة وحديث ابن عمر السالفان قبله.
وللقطعة الثانية منه شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود: ٥٢٤٧ بلفظ: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألفتها بين
يدي رسول الله ﷺ على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: فإذا نمتم فأطفئوا سُرُجكم، فإن
الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. وإسناد هذه الرواية ضعيف.

وقد صحت بغير هذا السياق عند أحمدً: ١٥١٦٧، والبخاري: ٦٢٩٥، ومسلم بنحوه: ٥٢٤٦ من حديث جابر مرفوعاً: اخمُروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرَّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.

<sup>(</sup>٣) هما مكانان بين مكة والمدينة.

 <sup>(</sup>٤) وقع في رواية أحمد ورواية مسلم الثانية قوله: (لحم حمار وحش) وهي لفظة انفرد بها ابن عيينة من بين أصحاب الزهري، وقد بُسِط
الكلام عليها في التعليق على هذا الحديث في (المسند).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح على وهم من سفيان بن عيينة في إسناده، فقد جعله من حديث عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، والصواب أنه من حديث عيسى بن طلحة، عن عمير بن مسلمة.

وقد نبه على وهم سفيان في هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم الدارقطني في «العلل»: (٢٠٩/٤)، والمزي في «تحفة الأشراف»: ٥٠٠٦.

وأخرجه على الصواب النسائي: ٤٣٤٩. وراجع رواية أحمد: ١٥٧٤٤ مع التعليق عليها في «المسند». وأما حديث طلحة فحديث آخر في طير مصيد لا حمار وحش، وقد أخرجه مسلم: ٢٨٦٠.

أَخْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ. [أحد: ٢٢٥٩٠](١).

#### ٩٤ - بَابُ تَقْلِيدِ البُدْنِ

٣٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ سَعْدٍ، عَنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنِ الرُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالْمِدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ المَدينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ المَدينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْنَا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ. [احمد: ٢٤٥٢٤، والبخاري: ١٦٩٨، وملم: ٣١٩٤].

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ وَالشَّوِيَةَ عَنْ طَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ فَنْ طَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ لَهَذِي النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ المُحْدِمُ النَّبِي اللَّهُ المُحْدِمُ الْحَدد: ٢٥٨٧٢ يَجْتَنِبُهُ المُحْدِمُ الْحدد: ٢٥٨٧٢ وسلم: ٢٠٢٠].

## ٩٥ ـ بَابُ تَقْلِيدِ الغَنَمِ

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً غَنَماً إِلَى البَيْتِ، فَقَلَّدَهَا. [احمد: ٢٤١٥، والبخاري: ١٧٠١، ومسلم: ٣٢٠٣].

#### ٩٦ - بَابُ إِشْعَارِ البُدْنِ

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيٌ، عَنْ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَشْعَرَ (٢) الهَدْيَ فِي السَّنَامِ الأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَقَلَّدَ<sup>(٣)</sup> نَعْلَيْنِ. [احمد: ٣٢٠٦، ومسلم: ٣٠١٧].

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاللَّذَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا، وَلَمْ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ. [احمد: ٢٤٤٩، والبخاري: ١٦٩٦، ومسلم: ٣١٩٨].

#### ٩٧ - بَابُ مَنْ جَلَّلَ البَنَنَةَ

٣٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى بَدْنِهِ ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا (٤) وَجُلُودَهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا ، وَقَالَ: «نَجُلُودَهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا ، وَقَالَ: «نَجُلُودَهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِي الجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا ، وَقَالَ: «نَحُنُ نُعْطِيهِ» . [أحمد: ٩٥، والبخاري: ١٧١٦/م، ومسلم: ٣١٥٠] .

## ٩٨ - بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الإِنَاثِ وَالنُّكُورِ

٣١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ

<sup>(</sup>۱) صحيح دون قوله: «إنما اصطدته لك» ودون قوله: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له»، فقد تفرد بهما معمر عن يحيى بن أبي كثير، فهي رواية شاذة مخالفة لما رواه أصحاب يحيى عنه، ولما رواه أصحاب عبد الله بن أبي قتادة عنه، وكذا لما رواه ابن أبي قتادة عن أبي قتادة.

وأخرجه أحمد: ٢٢٥٦٩، والبخاري: ١٨٢١، ومسلم: ٢٨٥٤ مطولاً دون العبارتين اللتين تفرد بهما معمر.

<sup>(</sup>۲) أشعر: أي جَرَح.

<sup>(</sup>٣) قُلَّد، أي: علق بعنقه.

<sup>(</sup>٤) الجِلال: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي لَيْلَى، عَنِ الْمَرَّةُ (٢) النَّبِي عَيْلِ (١) ، بُرَتُهُ (٢) النَّبِي عَيْلِةً أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلاً لأَبِي جَهْلٍ (١) ، بُرَتُهُ (٢) مِنْ فِضَّةٍ . [حسن بطرقه. أحمد: ٢٠٧٩، وأبو داود: ١٧٤٩. وانظر ما سلف برنم: ٣٠٧٦].

٣١٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُةً، عَنْ عُبَيْدُةً، عَنْ عُبَيْدُةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ فِي بُدْنِهِ إِيَّاسٍ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ. [حسن بما قبله. ابن سعد في «الطبقات» مطولاً: (٥/ ١٠٠ - جَمَلٌ. [حسن بما قبله. ابن سعد في «الطبقات» مطولاً: (١٠٢ - ١٠٣)، وابن أبي شيبة قوله: عن أبيه)، والفاكهي في «أخبار مكة» مطولاً: (٢٨٨٢].

#### ٩٩ ـ بَابُ الهَدْي يُسَاقُ مِنْ دُونِ المِيقَاتِ

٣١٠٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَمَانٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ يَجَلِيُّ الشُتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدِ (٣٠٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ يَجَلِيُّ الشُتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدِ (٣٠٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ يَجَلِيُّ الشُتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدِ (٣٠٠ ـ [سناده ضعيف، والصحيح أنه موقوف. أحمد مطولاً: ٥٩٥٥، والنساني مطولاً: ٢٩٣٦ مرفوعاً. وأحمد: ٥١٦٥، والبخاري: ١٦٩٣ مولولاً مرفوعاً].

## ١٠٠ - بَابُ رُكُوبِ البُدْنِ

٣١٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيُحَكَ». «ارْكَبْهَا، وَيُحَكَ». [أحد: ١٠٢٣].

٣١٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِ مَنَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بنِ هِ مَنْ اللَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا" قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ عَلَىٰ الْذَيْهَا».

قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُنُقِهَا نَعْلٌ. [أحمد: ١٣٤١٥، والبخاري: ١٦٩٠، ومسلم: ٣٢١١].

### ١٠١ ـ بَابٌ فِي الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

٣١٠٥ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ: حَدَّفَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قِتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُونِياً الخُزَاعِيَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ، الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَظِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْناً ثُمَّ اضْرِبُ فَلَا تَحُرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها (٤) فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبُ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها أَنْ فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبُ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ (٥)». [احد: ١٧٩٧٤، ومسلم: ٣٢١٨].

مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو<sup>(۲)</sup> بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو<sup>(۲)</sup> بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الخُزَاعِيِّ - قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قَالَ: قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اصْرِبُ قَالَ: هَانَحُرُهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اصْرِبُ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَلْيَأْكُلُوهُ». [الناه صحبح. احمد: ۱۸۹٤، وابو داود: ۱۷۱۲، والترمذي: ۲۲، والنامذي: ۵۲۱، والنامذي في «الكبرى»: ۱۸۹۱، وأبو داود: ۱۷۲۲، والترمذي: ۵۲۱، والنائي في «الكبرى»: ۱۸۹۱،

(٣) قديد: موضع بين الحرمين داخل الميقات.

<sup>(</sup>١) هذا الهدي كان في عُمرة الحديبية، والجمل كان ما غنمه المسلمون من المشركين يوم بدر.

<sup>(</sup>٢) البُرَةُ: حلقة تُجعل في أنف البعير.

<sup>(</sup>٤) نعلها: أي قلادتها.

<sup>(</sup>٥) منعهم عن ذلك؛ لأنه إذا حلَّ لهم الأكل فربما يذبحون بأدنى سبب طمعاً في الأكل.

<sup>(</sup>٦) تحرف في المطبوع إلى: عُمر. وهو عَمرو بن عبد الله بن حَنَش الأودي، شيخ ابن ماجه.

#### ١٠٢ ـ بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ

٣١٠٧ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا عَيْ عُمَرَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُمْمَانَ بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُلْقَمَةً بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُلْقَمَةً بِنِ نَضْلَةً قَالَ: عَنْ عُلْقَمَةً بِنِ نَضْلَةً قَالَ: عَنْ عُلْقَمَةً بِنِ نَضْلَةً قَالَ: عُنْ عُلْقَمَةً بِنِ نَضْلَةً قَالَ: مُو مَا تُدْعَى رِبَاعُ مُكَّةً إِلّا السَّوَاثِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةً إِلّا السَّوَاثِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسُكُنَ. [إسناده ضعيف، علقمة بن نضلة تابعي لا تصح صحبته، اللحديث مرسل. ابن أبي شيبة: ١٤٨٩٥، والأزرقي في «أخبار مكة»: فالحديث مرسل. ابن أبي شيبة: ١٤٨٩٥، والأزرقي في «أخبار مكة»: (١٦٢/٢ - ١٦٣١)، والفاكهي في «أخبار مكة»: (١٩٧/٢)، والطحاوي في «أمعجم الصحابة»: (٢/٢٨٧)، والطبراني في «ألكبير»: (١/٢٨٧)، والبيهقي: (١/٢٨٧)، والبيهقي: (١/٢٥٧).

#### ١٠٣ - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

٣١٠٨ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةً بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَخْبَرُهُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ أَخْبَرُهُ أَنْ فَ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفٌ بِالحَزْوَرَةِ (١)، يَقُولُ: ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، ولَوْلًا (٢) أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ». [اسناده صحبح. أحمد: ١٨٧١٥، والترمذي: ٢٢٦٧، والنساني في

٣١٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا

أَبَانُ بنُ صَالِحٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُسْلِمِ بنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الفَنْحِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَيْحِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلَيَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَأْخُذُ لُقُطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ».

فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالقُبُورِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِلَّا الإِذْخِرَ». [صحيح لغيره. البخاري في الصحيح؛ بإثر: ١٣٤٩ تعليقاً بصغة الحرم، وفي "التاريخ الكبير»: (١/ ٤٥١) موصولاً].

٣١١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّاشِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الحُرْمَةُ (٣) حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا فَلِكَ، هَلَكُوا». [إسناده ضعف. احد: ١٩٠٤٩].

#### ١٠٤ ـ بَابُ فَضْلِ المَدِينَةِ

٣١١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَبْدُ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ حُفْصِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَاصِم، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ عَلْيَةِ: "إِنَّ الإِيمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الإِيمَانَ لَيَارُزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». لَيَأْدِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». [أحد: ١٠٤٤٠، والبخاري: ١٨٧٦، وصلم: ٣٧٤].

٣١١٢ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحَزْوَرَة: بوزن قَسْوَرة، موضع بمكة عند باب الحنَّاطين.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: وأحبُّ أرض الله إليَّ، والله لولا أني.

<sup>(</sup>٣) قوله: «هذه الحرمة»: أي حرمة شعائر الله.

<sup>(</sup>٤) يأرز: أي ينضم ويجتمع بعضُه إلى بعض.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعُ (١) أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا». [إسناده صحيح. احمد: 8170، والترمذي: 8709، ونيهما: الشفع، بدل: الشهده].

٣١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَلِيدُ فَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِبِمَ خَلِيلُكَ وَنَبِينَكَ، النَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِينَكَ، وَإِنَّى حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِبِمَ، اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِينَكَ، وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا».

قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابَتَيْهَا: حَرَّتَيِ الْمَدِينَةِ. [أحمد: ٧٢١٨ و٣٣٣٣ و٣٣٣٣ و٣٣٣٣ بنحوه]

٣١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلْمَةً، عَبْدَةُ بنُ سُلْمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ المَلِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ المِلْحُ فِي المَاءِ". [احد: ٥٧٧٥، وسلم: ٣٣٥٨].

٣١١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مِكْنَفِ قَالَ: مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مِكْنَفِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ قَالَ: المَّهِ عَلَى تُرْعَةٍ عَلَى تُرْعَةٍ عَلَى تُرْعَةٍ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّادِ». النطعة الأولى منه الجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّادِ». النطعة الأولى منه

صحيحة من طريق آخر، وهذا إسناد ضعيف. ابن معين في «التاريخ»: (٤/ ٥٣)، والبخاري في «التاريخ»: (٥/ ١٩٣)، والعقيلي في «الضعفاء»: (٢/ ٣٠٨)، وابن عدي في «الكامل»: (٤/ ٢٢٤)] (٤).

#### ١٠٥ - بَابُ مَالِ الكَفْبَةِ

المُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ المُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى البَيْتِ، قَالَلُهُ شَقِيقٍ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى البَيْتِ، قَالَلُهُ قَالَ: فَلَاتُ البَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِنَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بِنُ الخَوْجُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ١٠٦ - بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

٣١١٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ زَيْدِ العَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِئَةً أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللَّهُ للهُ مِئَةً أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللَّهُ

وأخر من حديث أنس بن مالك عند أحمد ١١١١١ والبحاري ـ ١١٠٠٠

وآخر من حديث جابر عند أحمد مطولاً : ١٥٢٣٣، ومسلم: ٣٣١٧.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: من استطاع منكم.

<sup>(</sup>٢) ولَّلْفظ المصنف شاهد من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند أحمد: ١٦٤٤٦، والبخاري: ٢١٢٩، ومسلم: ٣٣١٣. وآخر من حديث رافع بن خديج عند أحمد: ١٧٢٧٧، ومسلم: ٣٣١٥. وآخر من حديث أنس بن مالك عند أحمد: ١٢٦١٦، والبخاري: ٥٤٢٥، ومسلم: ٣٣٢١ مطولاً.

<sup>(</sup>٣) التُّرعة: الباب، وقيل: الدرجة والروضة في مكان مرتفع. لهذا الجبل خصوصية تامة بالمؤمنين، كما أن لجبل عَيْر خصوصية بالكفار.

<sup>(</sup>٤) أما قوله: ﴿إِنْ أَحِداً جِبل يحبنا ونحبه فأخرجه أحمد: ١٢٤٢١، والبخاري: ٤٠٨٣، ومسلم: ٣٣٧٢.

أراد الكنز الذي بها. وهو ما كان يُهدى إليها، فيُدَّخر ما يزيد على الحاجة.

لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً ، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً » . [إسناده ضعيف جدًّا . الفاكهي في الخبار مكة » : ١٥٧٤ ، والبيهني في اشعب الإيمان » (٣٧٢٩] .

## ١٠٧ \_ بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرِ

٣١١٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ، 
ذَاوُدُ بنُ عَجُلَانَ قَالَ : طُفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ، 
فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا ، أَتَيْنَا خَلْفَ المَقَامِ ، فَقَالَ : طُفْتُ 
مَعَ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ ، أَتَيْنَا 
المَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ : اثْتَنِفُوا الْعَمَلَ ، 
فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ ، هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ 
فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ ، هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ 
والفاكهي في «الضعفاء» : (٣٨/٣)، 
والفاكهي في «أخبار مكة» : ٧٧٤ ، وابن عدي في «الكامل» : (٣٣/٣)، 
وانمام في «فوائده» : ١٦٤٤ ، والبيهقي في «شعب الإيمان» : ٤٠٤٣ ، والخطيب في «موضح أومام الجمع والتفريق» : (٢/ ٢٢٥) ، وابن عساكر 
والخطيب في «موضح أومام الجمع والتفريق» : (٢/ ٢٢٥) ، وابن عساكر 
في الله والنارخ دمشق» : (١/ ٢٢٥) .

#### ١٠٨ \_ بَابُ الحَجِّ مَاشِياً

٣١١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ حَفْصِ الأَبُلِّيُ (١): حَدُّثَنَا يَحْيَى بنُ يَمَانِ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ حَبِيبِ الزَّيَّاتِ، عَنْ حُمْرَانَ بنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ حُمْرَانَ بنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ يَّلِيُّ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَةً، وَقَالَ: "ارْبِطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأُزُرِكُمْ"، وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ (٢). [إسناده ضعيف. ابن خزيمة: ٢٥٣٥، والفاكهي في النجار مكة: ٨٣٤، وابن عدي في "الكامل": (٢/ ٤٣٧)، والحاكم: (١/ ١٦٠)، وتمام في دفوانده: ٧٧٧، وأبو نعيم في "أخبار أصبهانه: (١/ ٢١٠)، والمزي في تهذيب الكمال؛: (٧/ ٣٠٨).





#### ١ ـ بَابُ أَضَاحِيٍّ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣١٢٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٤) أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ أَمْلَكَيْنِ (١٢٨٩٥ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيكِهِ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (٥). [احد: ١٢٨٩٥، والبخاري: ٥٠٥٨، ومسلم: ٥٠٨٨، وسياني مختصراً برقم: ٣١٥٥].

٣١٢١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عَيَّاشٍ(١٠)، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: الأيلي.

<sup>(</sup>٢) أي: مشيأ مخلوطاً بالهرولة، بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً، أو معتدلاً.

<sup>(</sup>٣) وهذا الحديث يعارضه الأحاديث الصحيحة في وصف حج النبي ﷺ، وأنه كان راكباً، وأن أصحابه كانوا بين راكب وماشٍ، كحديث جابر الطويل السالف برقم: ٣٠٧٤، وهو في امسند أحمدا: ١٤٤٤٠، واصحيح مسلما: ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.

<sup>(</sup>٥) أي: على صفحة العنق منها، وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لثلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: عن أبي عياش الزرقي. وهو خطأ، صوابه حذف «الزرقي»، لأنه لا يصح، فهو أبو عياش المعافري المصري، كما نص على ذلك المزي في «تهذيب الكمال»: (١٦٣/٣٤)، وتابعه ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (٥٦٩/٤)، والزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ١٥٢) و(٤/ ٢١٥)، ومما يشد ذلك أنَّ أبا عياش الزرقي مدني، ويزيد بن أبي حبيب مصري، ولم يذكر أنه روى عن أبي عياش المدني، والراوي عن يزيد عند ابن ماجه هو إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين، فلعلَّ الوهم منه.

قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُ مَا: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً (١٠) وَمَا أَنَا مِنَ المُسْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ المُسْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُ العَالَحِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ رَبُ العَالَحِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِحِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ". [الناد، حسن. أحد: ١٥٠٢٢، وأبو داود: ٢٧٩٥].

٣١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ (٢) مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ (٢) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ الشَّتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (٣)، فَذَبَعَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالبَلاغِ، وَذَبَعَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ آلِ مُحَمَّد وَعَنْ آلِ مُحَمَّد المَّهِ البَلَاغِ، وَذَبَعَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ آلِ مُحَمَّد اللهِ عَلَيْهِ. اصحح لغيره. احمد: ٢٥٨٨٦].

#### ٢ ـ بَابُ الأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟

٣١٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ المُجْبَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُجْبَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهِ عَيَّالُهُ قَالَ: «مَنْ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالُهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانًا». [إسناده ضعف. احد: ٨٢٧٣].

٣١٢٤ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِعِدِهِ، وَجَرَتْ بِعِدِهِ، السَّنَّةُ. [حسن. الطبراني في «الأوسط»: ٦٢٦٨. وانظر ما بعده].

٣١٢٤/ م - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ جَبَلَةً بِنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. [حسن. الترمذي: ١٥٨٣].

٣١٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ مِخْنَفِ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وَقُوفاً عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ بِعَرَفَة ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ قَالَ: عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً ».

أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ (٤). [حسن لغيره. أحمد: ٢٠٧٣، وأبو داود: ٢٧٨٨، والترمذي: ١٥٩٦، والنساني: ٤٢٢٩].

## ٣ ـ بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

٣١٢٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنِي أَبُو المُثَنَّى، عَنْ
هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ
قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا
وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلً

<sup>(1)</sup> كلمة (مسلماً) ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عن عائشة وعن. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) موجوءين: من وَجَأ وجاءً، والوجاء أن تُرَضَّ أنثيا الفحل رضًا شديداً يذهب شهوة الجماع، ويتنزَّل في قطعهِ منزلةَ الخصيّ.

<sup>(</sup>٤) الرجبية: نسبة إلى شهر رجب. وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب لآلهتهم، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام - أي لله تعالى ـ قال النووي: وادعى القاضي عياض أنَّ جماهير العلماء على نسخها، والله أعلم. انظر «شرح النووي لصحيح مسلم»: (١٣/ ١٣٥ ـ ١٣٧)، وانظر الخلاف في معناها في «شرح مشكل الآثار»: (١٣/ ٨٢ ـ ٩٠)، وانظر التعليق على الحديث: ٣١٦٨ من هذا الكتاب.

بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً». [إسناده ضعيف. الترمذي: ١٥٦٧].

٣١٢٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ العَسْقَلَانِيُّ: حَدَّنَنَا اَدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بِنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنَا عَائِذُ اللهِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ عَائِذُ اللهِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً» قَالُوا: فَاللهُ وَسَنَةً عَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً» قَالُوا: فَاللهُ وَسَنَةً عَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُوفِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُوفِ خَسَنَةً». [إسناده ضعيف جدًا: أحمد: ١٩٢٨٣].

## ٤ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِيِّ

٣١٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَي سَعِيدٍ قَالَ: وَيَنْظُرُ فَي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فَي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ بَاللهِ عَلَيْهِ بَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣١٢٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ

المرزَّرَقِ مِي (٣) \_ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ \_ إِلَى شِرَاءِ الشَّهِ عَلَيْ \_ إِلَى كَبْشِ الضَّحَايَا، قَالَ يُونُسُ : فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشِ أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالمُرْتَفِع، وَلَا المُتَّضِع فِي جِسْمِه، فَقَالَ : الشَّتَرِ لِي هَذَا، كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . [اسناده صحيح. أبو زرعة الدمشقي في الاريخه»: ١٩٦٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني»: ١٢٠٩، والطبراني في الكبير»: (٢٢/(٧٧٣))، والحاكم: (٤/ ٢١٠)، وابن عساكر في الريخ دمشق»: (٢١/(١١٠)، وابن الأثير في السد الغابة»: (١/ ١٤٧)، والمزي في انهذيب الكمال»:

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُشْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَائِذٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بنَ عَامِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الخَّفْضُ الحَلَّةُ، وَخَيْرُ الضَّحَايَا الكَبْشُ قَالَ: «خَيْرُ الخَيْرُ الخَلْقُ، وَخَيْرُ الضَّحَايَا الكَبْشُ الأَوْرَنُ». [إسناده ضعف. الترمذي: ١٥٩٥].

## ٥ \_ بَابٌ: عَنْ كَمْ تُجْزِئُ البَننَةُ وَالبَقَرَةُ؟

٣١٣١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بِنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مِعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. [رجاله نقات. أحمد: ٢٤٨٤، والنرمذي: ٩٢١ و١٩٧٨، والنساني: ٤٣٩٧](٤).

<sup>(</sup>١) فحيل: أي كامل الخلقة يقطع أنثياه. ولا خلاف بين هذه الرواية والتي جاء فيها أنه نزعهما، لحملها على حالين، وكل منهما فيه صفة مرغوبة، فأما الذي قطع منه أنثياه فيكون أسمن وأطيب لحماً، وأما الفحيل فأتم خِلقةً.

<sup>(</sup>٢) - قوله: ﴿يَأْكُلُ فِي سُواد. . . إلخَّ يُريدُ أَنْ فَمُهُ وقوائمُهُ ، وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسود، وسائر بدنه أبيض، وهو أجمل.

<sup>(</sup>٣) سماه أبو زرعة: عامر بن مسعود أبا سَعْد، وبعضهم كناه أبا سَعْد الزُّرقي، وبعضهم كناه أبا سَعْد الخير.

<sup>3)</sup> هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات، إلا أن الحسين بن واقد ـ وإن احتج به مسلم ـ عنده بعض ما يُنكر، وقد تفرد برواية حديث ابن عباس هذا. قال البيهقي: (٥/ ١٣٥): حديث عكرمة ينفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح، يعني الحديث الآتي بعده. وقال أبو جعفر الطبري فيما نقله ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٦٠ / ١٦٠): اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم، أو منسوخ، وكذلك رجح الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٤/ ١٧٥) ما رواه جابر.

وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بصحة حديث ابن عباس، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة: ٢٩٠٨، واحتج له بحديث =

٣١٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا بِالحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقرَةَ

٣١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. [اسناده صحيح. أبو داود: ١٧٥١].

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيْ السِّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيْ السِّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبِي حَاضِرٍ عَيْ أَبِي حَاضِرٍ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الإِبِلُ عَلَى عَهْدِ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا البَقَرَ. [المناده صحيح. رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا البَقَرَ. [المناده صحيح. عبد بن حميد (١): ٧١٩، وابو بعلى: ٢٣٧٦، والطحاوي في فشرح منكل الآثارة: ٢٩٩٨].

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ الْبُو طَاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ أَبُو طَاهِرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الكبرى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ٦ - بَابٌ: كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الغَنَمِ عَنِ البَننَةِ؟

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ مَسْرُوقِ (ح). وحَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، فَعَجِلَ القَوْمُ، الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، فَعَجِلَ القَوْمُ، فَأَعْلَيْنَا القُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا، فَأَكُورَ قِبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَر بِهَا، فَأَكُورَ قِبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَهِ مِنَ الغَنَمِ. بِهَا، فَأَكُورَ مِعَشَرَةٍ مِنَ الغَنَمِ. إلى المَا مَعْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمَر المَعْدَلُ الجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الغَنَمِ. إلى المَعْدَدِ المَعْدَالَ الجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الغَنْمَ.

#### ٧ - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَماً، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايًا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٣)، فَذَكَرَهُ

رافع ابن خديج في قسم الغنائم حيث عدل النبي ﷺ عشرة من الغنم بجزور، وصححه كذلك ابن حبان: ٤٠٠٧ ـ ولفظه عنده: وفي البعير سبعة أو عشرة على الشك ـ، والحاكم: (٢٥٦/٤) ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في «المحلى»: (١٥٢/٧)، واحتج له أيضاً بحديث رافع بن خديج وأحاديث أخرى.

وحديث رافع بن خديج هذا أخرجه أحمد: ١٧٢٦٣، والبخاري: ٢٥٠٧، ومسلم: ٥٠٩٣ في قصة غزوة حنين، وسيأتي عند المصنف برقم: ٣١٣٧. وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه، وهو قول سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>١) وقع في إسناد مطبوع عبد بن حميد: الحسن بن عمرو، بدل: عمرو بن ميمون، ولعله سبق نظر إلى الإسناد التالي عنده إذ فيه ذكر ذلك الراوي بعينه.

<sup>(</sup>٢) راجع التعليق على الحديث السابق برقم: ٣١٣١.

<sup>(</sup>٣) العتود: هو من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعي وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعِدَّان.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَعِّ بِهِ أَنْتَ». [أحمد: ١٧٣٤٦، والبخاري: ٢٣٣٠، ومسلم: ٥٠٨٤].

٣١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ مِوْلَى اللهِ عَنْ أَمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "يَجُوزُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ (١) أُضْحِيَّةً". [حسن لغيره. أحمد: ٢٧٠٧٣].

٣١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَزَّتِ الغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الجَذَعَ مُنَادِياً فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الجَذَعَ بُوفِي مِنْهُ التَّنِيَّةُ (٢) ﴿. [إساد، نوي. أحمد: ٢٣١٢٣، وأبو داود: ٢٧٩٩، والنساني: ٤٣٨٨].

٣١٤١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ حَيَّانُ (٣): حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ حَيَّانُ (٣): حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَةً (٤)، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ مُسِنَّةً (٤)، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الظَّأْنِ». [احد: ١٤٣٤٨، ومسلم: ٥٠٨٦].

## ٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

٣١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيْ شُرَيْحِ بِنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ عَيْ شُرَيْحِ بِنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، قَالَ: أَوْ شُرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ (٥). [حسن احمد: ١٠٩، أَوْ جَدْعَاءَ (٥). [حسن احمد: ١٠٩، وابر داود: ٢٠٨، والترمذي: ١٥٧٣، والنساني: ٢٧٩١].

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢) : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بِنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأَذُنَ (٨). [اسناده حسن احمد: ٧٣٢، والترمذي مطولاً: ١٥٨٠، والنساني: ٤٣٨١].

٣١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو الوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ شُلَيْمَانَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهْى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَفْصَرُ مِنْ يَدِهِ: «أَرْبَعٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَفْصَرُ مِنْ يَدِهِ: «أَرْبَعٌ

المسنة: هي الثنية، وهي أكبر من الجذعة بسنة.

الجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ماله ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية. وهو الأشهر عند أهل اللغة.

<sup>(</sup>٢) الثنية: هي أكبر من الجذعة بسنة.

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: حبان. بالباء الموحدة.

 <sup>(</sup>٥) المقابلة: هي التي قطع مقدم أذنها.
 والمدابرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم يترك معلقاً فيها.

والشرقاء: المشقوقة الأذن باثنتين. والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير.

والجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة.

<sup>(1) ﴿</sup> فِي التَّحْفَةُ الْأَشْرَافَ؟: ١٠٠٦٤: عثمان بن أبي شيبة. وهو أخو أبي بكر، وكلاهما ثقة.

<sup>(</sup>۷) في المطبوع: سفيان بن عيينة. وقيده في «التحقة»: ١٠٠٦٤ بالثوري، وهو الصواب، فقد جاء مقيداً كذلك في بعض المصادر من غير طريق وكيع عنه، وسفيان بن عيينة لا يُعرف بالرواية عن سلمة بن كهيل.

 <sup>(</sup>A) قوله: «نستشرف العين والأذن» أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وذلك في الهدي والأضحية.

لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا (''، وَالمَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا (''، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ('')».

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأَذُنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهُ مَنْهُ، فَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. [إسناده صحبح. أحمد: ١٨٥١، وأبو داود: ٢٨٠٢، والترمذي: ١٥٧١، والنساني: ٤٣٧٤].

٣١٤٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ السَّعِيدُ، عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ السَّعَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدُّثُ أَنَّ جُرَيَّ بنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ (٣) القَرْنِ وَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ (٣) القَرْنِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

## ٩ ـ بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةٌ فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ قَرَظَةَ الطَّنْورِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ قَرَظَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشاً الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشاً نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذَّئُبُ مِنْ أَلْيَتِهِ - أَوْ: أُذُنِهِ - فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ يَثِيِّةٍ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّي بِهِ. [اسناده ضعيف.

## ١٠ - بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

٣١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ صَيَّادٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ يُنْفِي يَالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، عَهْدِ النَّبِيِّ يُنْفِعُ يُعَلِّمُ بَالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَاكُمُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى. [إسناد، قوي. الترمذي: ١٥٨٢].

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ (ح). وَمُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ سُفِيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحة فَالَ : حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَةِ، قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَةِ، قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلُ البَيْتِ يُضَحُونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالآنَ يُبَخِّلُنَا كَانَ أَهْلُ البَيْتِ يُضَحُونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا. [اسناده صحيح. عبد الرزاق: ١٥٥٨، والطبراني ني جيرَانُنَا. [اسناده صحيح. عبد الرزاق: ١٥٥٩، والطبراني ني الكير؟: ٢٥٠٦، والحاكم: (٢١٤/٤)].

## ١١ - بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَاْخُذْ فِي العَشْرِ مِنْ شَعَرِهِ وَ أَظْفَارِهِ

٣١٤٩ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَبْئاً». أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَبْئاً». [احمد: ٢٦٤٧٤، ومسلم: ٢١١٥].

احمد: ۱۲۷۷)، ومسلم: ۱۱۱۷].

٣١٥٠ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ بَكْرِ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرِو:

<sup>(</sup>١) أي: عرجها.

 <sup>(</sup>٢) الكسيرة: فُسِّر بالمنكسر، أي: الرِّجل التي لا تقدر على المشي، فعيل بمعنى مفعول، وفي رواية الترمذي بدلها: «العجفاء»، وهي المهزولة، وهذه الرواية أظهر معنى.

لا تنقي: أي التي لا نِقْيَ بها، وهو المخ، من الضعف والهزال.

<sup>(</sup>٣) العضباء: المكسورة القرن، قال ابن الأثير في النهاية؛: وقد يكون العضب في الأذن أيضاً إلا أنه في القرن أكثر.

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَقْرَبَنَ لَهُ شَعَراً وَلَا طُفْراً». [احد: ٢٦٦٥٤، ومسلم: ٢١١٥].

## ١٢ \_ بَابُ النَّهٰيِ عَنْ نَبْحِ الأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٣١٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أُنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ السَّكَةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ. [احمد: ١٢١٢، الشَّلَةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ. [احمد: ١٢١٢، والبخاري: ٩٥٤، ومسلم: ٩٠٧٥ مطولاً].

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمِيْنَةَ، عَنِ الأَسْوِدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ البَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَذَبَحَ أُنَاسٌ يَقُولُ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَذَبَحَ أُنَاسٌ فَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ أُصْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». الصَّلَاةِ فَلْيُعِد أُصْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». [احد: ١٨٨٠٥، والبخاري: ٩٨٥، ومسلم: ٥٠٦٦].

٣١٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُولِمِرٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُولِمِرٍ بنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ يَظِيَّةً، فَوَيْمِرٍ بنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ يَظِيَّةً، فَقَالَ: ﴿أَعِدُ أُضْحِيَّتُكَ ﴾. [صحبح لغيره. أحمد: ١٥٧٦٢].

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ

أَبِي زَيْدٍ - وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بِنِ بُحُدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ - (ح). وحَدَّثَنَا مَعْدُ الصَّمَدِ بنُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَبِي وَيَدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي وَيُدٍ أَبِي وَيُدٍ الوَارِثِ: حَدَّقَارِ مِن بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي وَيُهِ الأَنْصَارِي قَالَ: هَنَ عَمْرِو بِنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي وَيُهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ١٣ ـ بَابُ مَنْ نَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

٣١٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ أُصْحِيَّتَهُ بِيلِو، وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا. [أحمد: ١٢٨٩٥، بيبَدِو، وَالبخاري: ٥٥٥٨، ومسلم: ٥٠٨٨. وقد سلف مطولاً برتم: ٣١٢٠].

٣١٥٦ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ بِنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَعْدِ بِنِ عَمَّارٍ بِنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَرَيْقٍ - بِيَدِهِ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ - طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ - بِيَدِهِ نِنَعَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ - طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ - بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ . [إسناده ضعيف الطبراني في "الكبير»: ٤٤٤٥، وابن عدي بِشَفْرَةٍ . [إسناده ضعيف الطبراني في "الكبير»: ٢١٤٥، والبيهفي: في "الكامل»: (٢٠٣/٣)، والبيهفي: في "الكامل» والبيهفي:

<sup>(</sup>١) القُتَار: هو ريح القِدْر والشُّواء ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) المراد بالرجل المذكور هنا هو: أبو بردة بن نيار كما ورد التصريح به في أحاديث الباب، وهو من الأنصار.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿أَو حَمَلُ مِنَ الضَّانِ﴾ خطأ في الرواية، والصحيح أنه جذع من المعز، كما جاء التصريح به في بعض أحاديث الباب الثابتة.

## ١٤ \_ بَابُ جُلُودِ الأَضَاحِيّ

٣١٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِكُرِ البُرْسَانِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بِنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبِي لَيْلَى مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي بِنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي بِنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي أَمْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا (١) أَمْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا (١٠ أَمْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا (١٠ لِلْمَسَاكِينِ. [احمد: ١٠٠٢، والبخاري: ١٧١٧، ومسلم: ٣١٨٣. وسلف برقم: ٣٠٩٩].

## ١٥ \_ بَابُ الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةً، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عُبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِاً أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ، عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِاً أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ المَرَقِ. [احمد: ١٤٤٤٠، ومسلم: ٢٩٥٠. وسلف ضمن حديث جابر الطويل برقم: ٣٠٧٤].

## ١٦ - بَابُ النَّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ

٣١٥٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَابِس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَحَّصَ فِيهَا. [أحمد: الأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَحَّصَ فِيهَا. [أحمد: ٢٥٧٥١، والبخاري: ٥٤٢٣، ومسلم: ٥١٠٣، بنحوه مطولاً].

٣١٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الأَعْلَى بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ نَبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ لَهِ المَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَاللَّهُ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَاللَّهُ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ المَد مطولاً: ٢٠٧٣، وأبو داود: ٢٨١٣، والنساني مطولاً: ٢٢٥٥].

## ١٧ ـ بَابُ النَّبْح بِالمُصَلِّي

٣١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبِنِ الْمَحْنَفِيُ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِي اللَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى. [احمد: عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى. [احمد: ٥٨٧١].





### ١ ـ بَابُ العَقِيقَةِ

٣١٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِيهِ، عَنْ أَمِّ كُرْدٍ أَبِيهِ، عَنْ أَمِّ كُرْدٍ قَلِيتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانٍ قَالَتُ مَكَافَأَتَانٍ (٣)، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةً ٣. [صحبح لنيره. احد مُكَافَأَتَانٍ (٣)، وأبو داود: ٢٨٣٥، والترمذي: ١٥٩١، والنائي: ١٢٢٢.

<sup>(</sup>١) الجِلال: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

 <sup>(</sup>۲) جاء في هذه المصادر (أحمد ومسلم ورواية ابن ماجه السالفة برقم: ٣٠٧٤) أن رسول الله ﷺ وعليَّ بنَ أبي طالب هما اللذان أكلا
 (بصيغة التثنية). وقد جاء الاشتراك بصيغة الجمع ـ كما عند المصنف هنا ـ عند ابن خزيمة: ٢٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنُّها عن سِنِّ أوفى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: مساويتان، أي: متقاربتان، وهو بكسر الفاء من كافأه: إذا ساواه.

قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء، وأراد أنه أولى، لأنه يريد أن يساوي بينهما، وأما الكسر فلا، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر، لأن كل واحدة إذا كانت أختها، فقد كوفئت فهي كافية ومكافأة.

وتحرفت في المطبوع إلى: متكافِئتان

٣١٦٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنِ حَدَّثَنَا حَبْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ خُثَيْم، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعْقَ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ. [إسناده نوي. أحد مطولاً: ٢٥٢٥٠، والترمذي: ١٥٩٠].

٣١٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَّكُ كُنْ فَعُولُ: "إِنَّ مَعَ الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، يَقُولُ: "إِنَّ مَعَ الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَلَيْحارِي وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى (١) . [صحيح. احمد: ١٦٢٢٩، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم: ٧٤٧١، وابو داود: ٢٨٣٩، والترمذي: ١٥٩٢، والناني: ٤٢١٩.

٣١٦٥ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ السَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، مُرْتَهَنَّ بِعقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسْمَّى السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسْمَّى المَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسْمَّى السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ،

٣١٦٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ أَيُّهُ بنُ وَهْبٍ: حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بنَ عَبْدٍ المُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بنَ عَبْدٍ المُزَنِيَّ حَدَّثَهُ

أَنَّ النَّبِيِّ وَلَا يُمَسُّ وَالَ: "يُعَقَّ عَنِ الغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِلَمَ». [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ١١٠٨، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: (٣/ ٧٥ - ٢٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة»: (٢/ ١٨٨)، والطبراني في «الأوسط»: ٣٣٣، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٣/ ٥٣٥)].

#### ٢ ـ بَابُ الفَرَعَةِ وَالعَتِيرَةِ

٣١٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَّنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةً (٣)». [احمد: ٢٥١٧، والبخاري: ٥٤٧٤، ومسلم: ٢١٦٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «أميطوا عنه الأذى» معناه: حلق الرأس وإزالة ما عليه من أذى.

<sup>(</sup>٢) البخاري في روايته هذه أشار إلى حديث سمرة ولم يسق لفظه، ففيه أن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سَمُرة بن جُنْدُب.

<sup>(</sup>٣) قال أهل اللغة وغيرهم: الفَرَع، ويقال: الفرعة بالهاء، قد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه. قال الشافعي وأصحابه وآخرون: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه، رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم، وكذا جاء هذا التفسير في «صحيح البخاري» [٥٤٧٣] و«سنن أبي داود» [٢٨٣٣]. وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مئة، يذبحونه.

قالوا: والعتيرة الذبيحة، كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمُّونها الرجبية أيضاً، واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، ومعنى الحديث: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. قال الإمام النووي: وادعى القاضي عياض أنَّ جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم. انظر «شرح النووي لصيح مسلم»: (١٣/ ١٣٥ ـ ١٣٧)، وانظر التعليق على الحديث: ٧١٣٥ في «المسند».

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ، وَالعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ البَيْتِ فِي رَجَبٍ (١).

٣١٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا فَرَعَةً، وَلَا عَتِيرَةً» (٢٠.

قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: هَذَا مِنْ فَرَاثِدِ الْعَدَنِيِّ.

## ٣ ـ بَابٌ: إِذَا نَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا النَّبْحَ

٣١٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [أحمد: ١٧١١٣، ومسلم: ٥٠٥٦].

٣١٧١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيْهُ بِرَجُلِ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: «دَعْ أُذُنَهَا، **وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا (٢)** . [إسناده ضعيف. ويغني عنه حديث شداد

حُسَيْنِ الجُعْفِيِّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بنُ حَيْوِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدُّ الشَّفَارِ (١٤)، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ البَهَائِمِ (٥)، وَقَالَ: ﴿إِذَا ذَبَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزُ (٦). [إسناده ضعيف. أحمد: ٥٨٦٤].

٣١٧٢/م - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ: حَدَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [إسناده ضعبف

## ٤ ـ بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ النَّبْحِ

٣١٧٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّبَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ ﴾ [الانعام: ١٢١] قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَلَا تَأْكُلُوا، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، فَقَالَ اللَّهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَا لَرُ يُذِّكُرِ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. [صحيح. أبو داود: ٢٨١٨، وبنحوه الترمذي: ٣٣٢٣، والنسائي: ٣٣٢٢].

٣١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ٣١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ

هذا التفسير للفرعة والعتيرة هو لسعيد بن المسيب كما أوضحته رواية أبي داود: ٣٨٣٢.

صحيح من حديث أبي هريرة، وهذا إسناد شذ فيه ابن أبي عمر العدني، حيث رواه عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، وخالفه أصحاب سفيان بن عيينة فرووه جميعاً عنه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، كما في الحديث السالف. نبه على ذلك أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل»: (٢/ ٤٤)، وابن ماجه هنا، وكذلك الحافظ في «الفتح»: (٩٩٦/٩)، وعلى ذلك صحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٣/ ٢٣٢) فلم يصب.

السالفة: صفحة العنق.

الشَّفار: جمع شفرة، بمعنى السكين.  $(\xi)$ 

أن تُوارى: أي الشَّفار، أي: تُخفى. (0)

فليجهز: من أجُّهَزَ، أي: ليسرع في الذبح. (1)

أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤمِنِينَ أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَا بِلَحْمِ لَا نَدْرِي ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».

وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالكُفْرِ. [البخاري: ٥٥٠٧].

### ٥ ـ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ (١)، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ صَيْفِيٍّ قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ (١)، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ عَيْفِيٍّ قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ (١٥٠، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِمَا النَّبِيَّ وَلَهُمَا النَّبِيَّ عَلَى المَاهُ عَلَى المَاهُ وَلَوْدَ المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي (٢٥٢٤، والنسائي: ٤٣١٨، وسياتي برقم: ٢٨٢٤](٢).

٣١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا فُغْنَدُرُ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بِنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ غُنْدُرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بِنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ شُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي عَنْ شُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا. [صحيح لنبره. أحمد: ٢١٥٩٧، والناني: ٤٤٠٥].

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بِنِ خَاتِم، قَالَ: فَلْا نَجِدُ سِكِينًا فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِينًا إِلَّا الظِّرَارَةَ (٣)، وَشِقَّةَ العَصَا(٤)، قَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا

شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ». [صحيح. أحمد: ١٨٢٥٠، وأبو داود: ٢٨٢٤، والنساني: ٤٣٠٩].

٣١٧٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عُبَيْدٍ اللهِ بِنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَمْرُ بِنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي المَغَاذِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى (٥)، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (٢)، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْدِ، فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِ وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنِ وَالظُّفْرِ، فَكَلْ، غَيْرَ السِّنِ وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنِ وَالظُّفْرِ، وَالنَّافُورَ مُدَى الحَبَشَةِ». [احد: ١٥٨٠٦، فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الحَبَشَةِ». [احد: ١٥٨٠٦،

## ٦ ـ بَابُ السَّلْخِ

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بَنُ مَيْمُونِ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بَنُ مَيْمُونِ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ عَطَاءُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ عَطَاءُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تَنَعَّ حَتَّى أُرِيكَ» فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ يَكُ يَنَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ (٧) بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ وَقَالَ: "يَا غُلَامُ، هَكَذَا فَاسْلَحْ» ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. [اسناده نوي. ابو داود: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) المَرْوُ: حجارة بيض براقة، يتخذ منه كالسكين، واحدتها مَرْوَةَ.

<sup>(</sup>٢) قد اختلف في تسمية صحابي هذا الحديث عن عاصم - وهو ابن سليمان الأحول - فسماه مرة: محمد بن صيفي كما في روايتنا هذه، ومرة سماه: محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد على الشك، ومرة سماه: محمد بن صفوان من غير شك، وهو الصحيح الذي تابعه عليه داود بن أبي هند وحصين بن عبد الرحمن السلمي. ومحمد بن صيفي صحابي آخر روى حديثاً في صوم عاشوراء. وبذلك جزم الطبراني في «الكبير»، والبغوي في «الصحابة»، والدارقطني في «العلل»، وابن عبد البر في «الاستيعاب»، والمزي في «تهذيب الكمال»، وابن حجر في «الإصابة»، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) الظُّرار: جمع ظُرَر كصُّرَد، وهو حجر صلب محدَّد.

<sup>(</sup>٤) شِقَّة العصا: أي قطعة تُشَقُّ من العصا.

<sup>(</sup>٥) مُدّى: جمع مُدْية \_ بضم الميم وكسرها ، وقيل: بتثليث الميم وسكون الدال \_: السكين.

<sup>(</sup>١) ما أنهر الدم: أي أجراه.

<sup>(</sup>٧) أي: دَسُّها بين الجلد واللحم كما يفعل السُّلَّاخ.

## ٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبْحِ نَوَاتِ الدِّرِّ

٣١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ خَلَفُ بِنُ خَلِيفَةَ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ شَفْرَةً لِيَذْبَحَ لِيرَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللَّهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهَ عَلَيْمَ وَالحَدُوبَ». [سلم: ٣١٣ه].

٣١٨١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَادِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المُحَادِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي قُحَافَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الوَاقِفِيُّ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الوَاقِفِيُّ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: «انْطَلِقُوا بِنَا إلَى الوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَقَالَ: قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَة، ثُمَّ جَالَ فِي الغَنَمِ، مَرْحَباً وَأَهْلاً، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَة، ثُمَّ جَالَ فِي الغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِيَّاكَ وَالحَلُوبَ» أَوْ قَالَ: «ذَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِيَّاكَ وَالحَلُوبَ» أَوْ قَالَ: «ذَاتَ المَّنْ مَنْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى العَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَنْ الحديث السالف}.

#### ٨ ـ بَابُ نَبِيحَةِ المَرْأَةِ

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بنِ مَلَيْمَانَ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ بِهِ بَأْساً. [أحمد: ١٥٧٦٨بنحوه، والبخاري: ٢٣٠٤].

## ٩ - بَابُ نَكَاةِ النَّادُ مِنَ البَهَائِمِ

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

عُمَرُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ وَفَاعَةَ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ وَفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ (٢) \_ أَحْسَبُهُ قَالَ: كَأُوَابِدِ الوَحْشِ \_ ﷺ: "إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ (٢) \_ أَحْسَبُهُ قَالَ: كَأُوَابِدِ الوَحْشِ \_ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». [احد: ١٥٨٠٦، والبخاري: ٥٠٩٤، ومسلم: ٥٠٩٤].

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلْقِ وَاللَّبَةِ (٣)؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ». وَاللَّبَةِ (٣)؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٩٤٧، وأبو داود: ٢٨٢٥، والترمذي: [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٨٩٤٧، وأبو داود: ٢٨٢٥، والترمذي:

## ١٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ البَهَائِمِ وَعَنِ المُثْلَةِ

٣١٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بِنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى بِنِ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المُحَدِّرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ أَنْ يُمَثَّلَ بِالبَهَائِمِ. المُحُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ أَنْ يُمَثَّلَ بِالبَهَائِمِ. [اسناده ضعيف جدًا. ابن أبي شيبة: ٢٠١٠٢. ويغني عنه أحاديث

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَنْ هَنْ مَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ البَهَائِمِ (١٠). والبخاري: ٥٠٥١، ومسلم: ٥٠٥٧].

٣١٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوع إلى: عبد الله. وهو يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن مَوْهب.

<sup>(</sup>٢) جمع آبدة، وهي النفرة والفرار والشرود. يقال منه: أبَدَتْ تأبِد وتأبَّدت. ومعناه: نفرت من الإنس وتوحَّشت.

<sup>(</sup>٣) هي وسط الصدر، وفيها تنحر الإبل. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلًا عَلًا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلًا عَلَا عَلَّهُ عَلًا عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلًا عَلَا عَلَّهُ عَلًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَ

عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً»(١). [أحمد: ۱۸۲۳ و۳۲۱۲، ومسلم: ٥٠٥٩].

٣١٨٨ \_ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ۚ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدُّوَابِّ صَبْراً. [احمد: ١٤٤٢٣، ومسلم: ٥٠٦٣].

## ١١ ـ بَابُ النَّهْي عَنْ لُحُومِ الجَلَّالَةِ

٣١٨٩ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الجَلَّالَةِ (٢) وَأَلْبَانِهَا . [حسن لغيره. أبو داود: ٣٧٨٥،

## ١٢ \_ بَابُ لُحُومِ الخَيْلِ

٣١٩٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَساً، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [أحمد: ٢٦٩٣٣، والبخاري: ٥٥١٠، ومسلم: ٥٠٢٥].

٣١٩١ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ. [أحمد: ١٤٤٥٠، ومسلم: ٥٠٢٣].

## ١٣ ـ بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الوَحْشِيَّةِ

مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَصَابَ القَوْمُ حُمُراً خَارِجاً مِنِ المَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنْ: «ٱكْفِئُوا القُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمْرِ شَيْئاً» فَأَكْفَأْنَاهَا. [احمد: ١٩١٢٠، والبخاري: ٣١٥٥، ومسلم: ٥٠١٠].

فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى: حَرَّمَهَا تَحْرِيماً؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ البَتَّةَ مِنْ أَجْل أَنَّهَا تَأْكُلُ العَذِرَةَ.

٣١٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحِ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بنُ جَابِرٍ، عَنِ المِقْدَام بنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ.

[صحيح. أحمد: ١٧١٩٤، وأبو داود: ٤٦٠٤ مطولاً].

٣١٩٤ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ. [احمد: ١٨٦٢٣، والبخاري: ٤٢٢٦، ومسلم: ٥٠١٥].

٣١٩٥ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ غَزْوَةً خَيْبَرَ، فَأَمْسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ : "عَلَامَ تُوقِدُونَ؟ " قَالُوا : عَلَى لُحُوم الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ ٣١٩٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ ﴿ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أي: هدفاً للرمي.

<sup>(</sup>٢) المُجَلَّالة: هي الحيوان الذي يأكل العَذِرة، من الجَلَّة \_ بفتح الجيم \_ وهي البَعْرَة.

عَيْدُ: ﴿ أَوْ ذَاكَ ﴾. [أحمد: ١٢٥١٣/١، والبخاري: ٢٤٧٧،

٣١٩٦ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ نَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. [احمد: ١٢٦٧٩، والبخاري: ٥٥٢٨، ومسلم: ٥٠٢٠].

## ١٤ - بَابُ لُحُومِ البِغَالِ

٣١٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الخَيْلِ. قُلْتُ: فَالبِغَالُ؟ قَالَ: لًا . [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٨٤٠، وأبو اود: ٣٧٨٩، والترمذي: ١٥٤٧ بنحوه مطولاً، والنسائي: ٤٣٣٨].

٣١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنِي ثُوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِح بنِ يَحْيَى بنِ المِقْدَام بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ . [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٨١٧ ، وأبو داود: ٣٧٩٠، والنسائي: ٤٣٣٧. ويغني في النهي عن لحوم البغال الحديث السالف].

## ٥ - بَابٌ: نَكَاةُ الجَنِينِ نَكَاةُ أُمِّهِ

٣١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ

مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الجَنِينِ، فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِثْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاةَ الجَنينِ، ذَكَاةً أُمِّهِ ١٠٠٠. [صحبح بطرته وشواهده. احمد: ١١٢٦٠، وأبو داود: ٢٨٢٧، والترمذي: ١٥٤٤].

## [ بنسم أَهُو النَّخْفِ الْيَجَسِدُ ]

## 

## ١ ـ بَابُ قَتْلِ الكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدِ أَوْ زَرْعِ

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَنْلِ الكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟!» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ. [احمد: ١٦٧٩٢، ومسلم: ٤٠٢١].

٣٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ، قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفاً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟!، ثُمَّ رَخُّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ العِينِ. [احمد: ٢٠٥٦٦، ومسلم: ٢٠٠٢، وفيهما: كلب الغنم، بدل: كلب العِين].

قَالَ بُنْدَارٌ: العِينُ: حِيطَانُ المَدِينَةِ (٢).

٣٢٠٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ المُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الكِلَابِ. [أحمد: ٥٩٥ه، والبخاري: ٣٣٢٣، ومسلم: ٤٠١٦].

<sup>(</sup>١) تنبيه: جاء بإثر هذا الحديث في المطبوع من السنن؟: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ الكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بنَ مَنْصُورِ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ: لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ. قَالَ : مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَام، وَبِفَتْح الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ.

قال السندي: قال الدَّميري: في لفظ مسلم والنسائي: «ثم رخص في كلب الصيد والغنم» فلفظ المصنف: «كلب العين» تصحيف، والصواب: الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي «النهاية»: العِين جمع أُعيَن: وهو واسع العين، والمرأة

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَافِعاً صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلَابِ ـ وَكَانَتِ الكِلَابُ تُقْتَلُ ـ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. [إسناده صحيح. أحمد: ٦١٧١ مطولاً، والنساني: ٤٢٨٣].

## ٢ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدِ أَوْ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ

٣٢٠٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيِّ : «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطُ<sup>(١)</sup>، إِلَّا كُلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». [احمد: ٩٤٩٣، والبخاري: ٢٣٢٢، ومسلم: ٤٠٣٣].

٣٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ (٢): حَدَّثَنِي يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَـوُلَا أَنَّ الـكِـلَابَ أُمَّةً مِـنَ الْأُمَـم لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ البَهِيمَ، وَمَا مِنْ فَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْباً ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٦٧٨٨، وأبو داود: ٢٨٤٥، والترمذي: ١٥٥٧، والنسائي: ٤٣٨٥، ورواية أبي داود والترمذي مختصرة].

٣٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّاثِبِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ أَبِي زُهَيْرٍ إِبِهَذِهِ الكِلَابِ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ،

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْباً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلَا ضَرْعاً (")، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ

فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ. [أحمد: ٢١٩١٣، والبخاري: ٢٣٢٣، ومسلم: ٤٠٣٦].

### ٣ ـ بَابُ صَيْدِ الكَلْبِ

٣٢٠٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثنَّى: حَدَّثْنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْل كِتَاب، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّم، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرٍ الصَّيْدِ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، **فَكُلْ».** [أحمد: ١٧٧٥٦، والبخاري: ٥٤٧٨، ومسلم: ٤٩٨٣].

٣٢٠٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْل: حَدَّثْنَا بَيَانُ بنُ بِشْرِ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ

قد جاء بيان القيراط بنحو جبل أحد.

أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحنَّاط.

المواد بالضرع الماشية. ومعناه: من اقتنى كلباً لغير زرع وماشية.

وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلَ الكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ، فَلَا تَأْكُلْ». [احمد: ١٨٢٧٠، والبخاري: ٤٩٧٣].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُهُ \_ يَعْنِي عَلِيَّ بِنَ المُنْذِرِ \_ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ حِجَّةً، أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ.

## ٤ ـ بَابُ صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ وَالأَسْوَدِ البَهِيمِ

٣٢٠٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بِنِ أَرْطَاةً، عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي بَزَّةً، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي المَجُوسَ. قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي المَجُوسَ. [الناده ضعف. النرمذي: ١٥٣٣].

٣٢١٠ عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ عَنْ صُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ عَنْ صُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ وَبُدِ اللهِ عَنْ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الكَلْبِ الأَسْوَدِ البَهِيمِ، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ). [أحد: ٢١٤٠٢، وسلم: ١١٣٨].

#### ٥ \_ بَابُ صَيْدِ القَوْسِ

٣٢١١ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بنُ مُحَمَّدٍ النَّحَاسُ، وَعِيسَى بنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ، وَعِيسَى بنُ يُونُسَ الرَّمْلِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ البِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ المَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ المَّيْكِ قَوْسُكَ». [إسناد، صحيح. وقد سلف ضمن حديث مطول برقم: ٣٢٠٧].

٣٢١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِي بنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمُ نَرْمِي، قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ». الصحيح، أحمد: ١٩٣٧١ مطولاً. وانظر ما بعده].

#### ٦ \_ بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

٣٢١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَلِيّ بنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْمِي عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِي لَيْلَةً؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ السَيْعَا عَيْرَهُ، فَكُلْهُ». [احمد: سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْعًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ». [احمد: ١٩٣٨م مطولاً].

#### ٧ \_ بَابُ صَيْدِ المِعْرَاضِ

٣٢١٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (حَ). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بِنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ عَامِرٍ، فَضَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بِنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالمِعْرَاضِ (أ)، قَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَدُهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ (٢)». [احد: ١٨٢٤٥، والبخاري: ٥٤٧٥، وسلم: ٤٩٧٧ مطولاً].

٣٢١٥ عَنْ أَبِيهِ، حَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بِنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بِنِ السَحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُ، إِلَّا أَنْ يَصُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُ، إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ ». [احمد: ١٨٢٤٩، والبخاري مطولاً: ٤٩٧٧، ومسلم مطولاً: ٤٩٧٧].

<sup>(</sup>١) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وهذا هو الصحيح في تفسيره.

<sup>(</sup>٢) الوقيذ والموقوذ: هو الذي يُقتَل بغير محدَّد، من عصا أو حجر وغيرهما.

### ٨ ـ بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

٣٢١٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ مَعْنُ بِنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةً». [حسن البَهِبِمَةِ وَهِي حَيَّةً، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةً». [حسن البنار كما في انصب الراية (: (١٣٠/٤)، والطبراني في الأوسط ( ١٣٥/٤).

٣٢١٧ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إللهُ اَللهُ اَلِيُّ ، عَنْ إللهُ اَللهُ اللهُ ا

#### ٩ ـ بَابُ صَيْدِ الحِيثَانِ وَالجَرَادِ

٣٢١٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُضْعَبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الحُوتُ، وَسُولًا اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الحُوتُ، وَالجَرَادُ». [حسن. أحمد: ٧٢٣ه مطولاً].

٣٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بِنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ بِنُ عَلِيْ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكْرِيًا بِنُ يَحْيَى بِنِ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَقَامِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَرَادِ؟ فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٢٨١٣].

• ٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِيَ البَقَّالَ - أَنَّهُ سَمِعَ عُينْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدِ (٢) - يَعْنِي البَقَّالَ - أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ. [إسناده ضعيف. عبدالرزاق (٣): ٩٧٦٣، الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ. [إسناده ضعيف. عبدالرزاق (٣): ٩٧٦٨، ولي والبيهقي: (٩/ ٨٥٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٥٥)، وفي موضح أوهام الجمع التفريق»: (٢/ ١٢٨ - ١٢٩)].

٣٢٢١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُلاَئَةً، هَاشِمُ بِنُ القَاسِمِ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُلاَئَةً، عَنْ مُوسَى بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ وَأَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الجَرَادِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِكُ كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِكُ كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدُ بَبْضَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدُ بَبْضَهُ، وَاقْتُلْ مَعَايِشِنَا وَأُولِهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مَعَايِشِنَا وَأُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الحُوتَ يَنْهُوهُ. [إسناده ضعيف جدًّا، ومتنه منكر جدًّا. الطبراني في «الأوسط»: ٨٥٣٩، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٤٧٨)، وابن عاكر في «تاريخ دمشق»: (١٦/ ١٦٧)، وابن الجوزي في «المرضوعات»: (٢/ ٢١٦\_)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٩/ ٤٩١)].

٣٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ فِي حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «كُلُوهُ، فَظِينًا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «كُلُوهُ، فَظِينًا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «كُلُوهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ». [إسناده ضعيف جدًا. احمد: ٨٠٦٠، والرمذي: ٨٦٦].

<sup>(</sup>١) أي: يقطعون

<sup>(</sup>٢) جاء في المطبوع على هذه الصورة: ﴿سعيد (سعد) وهو تحريف، صوابه: سعد.

<sup>(</sup>٣) وقع في طريق عبد الرزاق: عن ابن عيينة، عن أبي يعفور، عن أنس، فذكر أبا يعفور ـ واسمه وقدان، ويقال: واقد، وهو ثقة ـ بدل أبي سعيد البقال، والبقية رووه عن أبي سعيد البقال كما هو عند المصنف. والذي يغلب على الظن أن في إسناد عبد الرزاق سبق نظر من الإسناد السابق عنده وقع من بعض النُسَّاخ.

## ١٠ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ: فَلَا يَهِ هُرَيْرَةَ إِبْرَاهِيمُ بنُ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ قَتْلِ الصَّرَدِ، وَالضَّفْدِعِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ قَتْلِ الصَّرَدِ، وَالضَّفْدِعِ، وَالخَلْدِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالهُدُهُدِ. [إسناده ضعيف جدًا. أبو نعيم في «الحلية»: وَالهُدُهُدِ. [إسناده ضعيف جدًا. أبو نعيم في «الحلية»: (١٦٠/١)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (١٦٩/٩). ويغني عنه ما بعده] (١٠).

٣٢٢٤ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَخْبَى: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَخْبَى: حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رُسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالطُّرَدِ (٣). [إسناده صحيح. أحمد: وَالنَّحْلَةِ (٣)، وأبو داود: ٢٦٧٥].

٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِه بنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِي اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةً، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّهُ عَزَّ وَجَلًّ إِلَيْهِ: أَنِي بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ إِلَيْهِ: أَنِي

أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةً، أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ. [ [أحمد: ٩٢٢٩، والبخاري: ٣٠١٩، ومسلم: ٥٨٤٩].

٣٢٢٥/ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: قَرَصَتْ. [البخاري: شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: قَرَصَتْ. [البخاري: شِهَابٍ، وانظر ما قبله].

## ١١ ـ بَابُ النَّهٰي عَنِ الخَنْفِ

٣٢٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ خَذَف (١٤)، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَا تَصِيدُ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَا تَصِيدُ مَنْداً، وَلَا تَنْكَأُ عَدُواً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَ، وَتَفْقَأُ النَّبِي ﷺ نَهَى الْعَيْنَ » قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى الْعَيْنَ » قَالَ: أَحَدُثُكَ أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْت؟! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَداً. [أحمد: ٢٠٥٥١، والبخاري: ٤٧٩، ومسلم: ٥٠٥٣].

٣٢٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُيْدُ بِنُ سَعِيدِ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّبْدَ، وَلَا تَنْكَأُ

<sup>(</sup>۱) وفي باب النهي عن قتل الضفادع يغني عنه ما أخرجه أحمد: ١٥٧٥٧، وأبو داود: ٣٨٧١ و٥٢٦٩، والنسائي: ٤٣٦٠، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله على دواء، وذكر الضفدع يُجْعَل فيه، فنهى رسول الله على عن قتل الضفدع. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: النحل.

 <sup>(</sup>٣) الصُّرَد: طائر فوق العصفور يصيد العصافير، وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار،
 وهو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، والأصح تحريم أكله.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: إنما نهى النبي ﷺ عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا أنه حرام.

أما النمل فالمراد النمل الكبير السليماني ذوات الأرجل الطوال ـ كما قال الخطابي والبغوي ـ وأما الصغير المسمَّى بالذر فقتله جائز. وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل.

<sup>(</sup>٤) الخذف: هو رميُك حصاة أو نواةً تأخذها بين سبابتيك وترمي بها ، أو تتخذ مِخْذَفةً من خشب، ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

العَدُوَّ(١)، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ العَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ». [احمد: ٢٠٥٤٠، والبخاري: ٦٢٢٠، ومسلم: ٥٠٥٦].

## ١٢ ـ بَابُ قَتْلِ الوَزَغ

٣٢٧٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَظِيْةً أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ (٢). [أحمد: ٢٧٦١٩، والبخاري: ٣٣٠٧،

٣٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِن أبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَعْاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً»، أَذْنَى مِنَ الأُولَى «وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكُذَا حَسَنَةً اللَّهُ أَذْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ. [أحمد: ٨٦٥٩، ومسلم: ٥٨٤٦].

٣٢٣٠ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغ: «الفُوَيْسِقُ (٢)». [أحمد: ٢٦٣٨٢، والبخاري: ٣٣٠٦،

يُونُسُ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَاثِبَةَ مَوْلَاةِ الفَاكِهِ بنِ المُغِيرَةِ أَنَّهَا ۚ دَخَلَتْ عَلَّى

عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، لَمْ تَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ، غَيْرَ الوَزَغ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِ . [صحيح دون قصة الرمح . أحمد: ٢٤٥٣٤].

## ١٣ ـ بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٣٢٣٢ \_ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلِانِيُّ، عَنْ أَبِي نَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ. [أحمد: ١٧٧٤٠، والبخاري: ٥٧٨٠، ومسلم: ٩٨٨].

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامِ (ح). وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٌّ، قَالًا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ عَبِيدَةَ بنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ». [أحمد: ٧٢٢٤، ومسلم: ٤٩٩٢].

٣٢٣٤ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيّ بنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي

<sup>(</sup>١) أي: لا تكثر فيهم الجرح والقتل.

الأوزاغ: جمع وَزَغَة. وهي التي يقال لها سامّ أبرص، سميت بها لخِفَّتها وسرعة حركتها، وهو من الحشرات المؤذيات، ولذا أمر النبي ﷺ بقتلها وحتّ عليه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: الفويسقة.

نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. [إسناده صحبح. أحمد: ٣١٤١، وأبو داود: ٣٨٠٥، والنساني: ٤٣٥٣](١).

## ١٤ - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

٣٢٣٥ عَدْ مُحَمَّدِ (٢) بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بِنِ وَاضِح، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بِنِ وَاضِح، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بِنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بِنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُرَيْمَةً بِنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ لأَسْأَلَكَ عَنْ أَخْنَاشِ الأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الشَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ أَخْنَاشِ الأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الشَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ النَّعْلَب؟!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الذِّبُ؟!». [إسناده الذِّبُ؟ قَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبِ؟ قَالَ: (السَعْم، بدل: النعلب].

#### ١٥ ـ بَابُ الضَّبُعِ

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الشَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ المَكْيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَمِيةَ مَا رِ - وَهُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ: سَأَلْتُ ابْنِ أَبِي عَمَّادٍ - وَهُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُع، أَصَيْدٌ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣). [إسناده صحيح. أحمد: ١٤١٦٥، والنسائي: ٢٨٣٩. وانظر ما سلف برقم: ٣٠٨٥.

٣٢٣٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ حَبَّانَ بنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ جَزْءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ جَزْءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ جَزْءٍ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُع؟ قَالَ: «قَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُع؟!». [إسناده ضعيف. النرمذي: ١٨٩٥ مطولاً].

#### ١٦ \_ بَابُ الضَّبِّ

٣٢٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضِيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ، فَأَصَبْتُ فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَاباً، فَاشْتَوَوْهَا فَأَكُلُوا مِنْهَا، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًا فَشُويْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْهِمَ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ

<sup>(</sup>۱) وقد أخرج هذا الحديث أحمد: ٢٦١٩، ومسلم: ٤٩٩٤، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، بإسقاط سعيد بن جبير بين ميمون وبين ابن عباس. قال الخطيب البغدادي \_ فيما نقله المزي في «تحفة الأشراف»: (٧٥٣/٥) \_: الصحيح في هذا الحديث: عن ميمون عن ابن عباس، ليس بينهما سعيد بن جبير.

وجزم ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٤٥٠) بأن ميمون بن مهران لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما سعيد بن جبير.
وقال البزار في «مسنده»: تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس. وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث،
ووثقه جماعة، وضعفه أبو الفتح الأزدي! وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ
من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد.
أما ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ٤٠٥) فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم \_ إن لم يُوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر \_ أن يقال: إن

ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس وسمعه أيضاً من سعيد بن جبير عن ابن عباس. (٢) تحرف في المطبوع إلى: مُمَهَّد.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام البغوي في اشرح السنة»: (٧/ ٢٧١): اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعة، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيُّب، وبه قال ابن المبارَك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي على نهى عن كل ذي نابٍ من السباع. وهذا عند الآخرين عامٌّ خصَّهُ حديث جابر.

وانظر «شرح مشكل الآثار» للطحاوي: (٩٢/٩ وما بعدها)، و«نصب الراية»: (٤/ ١٩٣ ـ ١٩٤).

مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ الْفُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَلِهِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَنْهُ. [إسناد، صحيح. احمد: ١٧٩٣١، وأبو داود: ٣٧٩٥، والناني: ٤٣٢٥].

٣٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عُرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ البَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ البَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الفَصْبُ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي الْأَكُلْتُهُ. [صحيح، وانظر ما بعده].

٣٢٣٩/ م ـ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سُلِيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْخَوَهُ. [احد: ١٩٤، وسلم مونوفا: ٢٠٤٢].

٣٧٤٠ عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ (١)، فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ (٢) أُمَّةً مُسِخَتْ»، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ. [احد: ١١١٤٤، ومسلم: ٥٠٤٣].

٣٧٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: وملم: ٥٠٤٨].

حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الوَلِيدِ الرُّبَيْدِيُّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ أُتِي بِضَبِّ مَشُويِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بِيدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبُّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبُّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَرُامٌ الضَّبُ ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي، أَحَرَامٌ الشَّبُ ؟ قَالَ: فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [احمد مطولاً: ١٦٨١٢، مِنْهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [احمد مطولاً: ١٦٨١٢، والبخاري: ٥٠٤٥، ومسلم مطولاً: ٥٠٣٥].

٣٢٤٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أُحَرِّمُ» يَعْنِي الضَّبَّ. [احمد: ٤٥٦٢، والبخاري: ٥٥٣٦، ومسلم: ٤٥٠٢].

#### ١٧ ـ بَابُ الأَرْنَبِ

٣٢٤٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: مُرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (٣)، فَاسْتَنْفَجْنَا (١) أَرْنَباً، فَسَعَوْا مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (٣)، فَاسْتَنْفَجْنَا (١) أَرْنَباً، فَسَعَوْا عَلَيْهَا، فَلَعَبُوا (٥)، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا عَلَيْهَا، فَلَعَبُوا (٥)، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبُلُ طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِفَخِذِهَا اللهَ وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٌ، فَقَبِلَهَا، [احمد: ١٢٧٤٧، والبخاري: ٢٥٧٢،

<sup>(</sup>١) أي: ذات ضباب كثيرة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: أنه.

<sup>(</sup>٣) موضع قريب من مكة.

<sup>(</sup>٤) أي: أثرنا ونفَّرنا.

<sup>(</sup>٥) أي: أعيوا أشد الإعياء، وتعبوا وعجزوا عن أخذها.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: بعَجُزها.

٣٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا، فَحَمَّدِ بِنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهَا، فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (١)، أَفَاكُلُ؟ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهَا، فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (١)، أَفَاكُلُ؟ قَالَ: ﴿كُلْ \*. [إسناده صحبح. احمد: ١٥٨٧١، وأبو داود: ٢٨٢٢، والنساني: ٢١٥٨١، وسلف برنم: ٣١٧٥].

٣٧٤٥ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى بِنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بِنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بِنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بِنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ لَأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةً مِنَ الأَمْمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقاً رَابَنِي» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» قُلْتُ: فَإِنِي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ مُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اللهَابَ فَيَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المُلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ١٨ ـ بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ البَحْرِ

٣٢٤٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ فَقِيا
 أَنَسٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ سَلَمَةً - قَوْلِ رَهُ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ سَلَمَةً - قَوْلِ رَهُ أَنَى ابْرُدَةً - وَهُوَ مِنْ ١٩٥٨].

بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتَهُ (٣٠ . وَالبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ (٣٠ . وسُولُ اللهِ عَلِيْتَهُ (٣٠ . والنائي: الصحيح. أحمد: ٧٢٣٣ ، وأبو داود: ٨٣ ، والترمذي: ٦٩ ، والنائي: ٤٣٥٥ . وسلف برقم: ٢٨٦ ] .

٣٧٤٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أُميَّةً، عَنْ أَمِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ: «مَا أَلْقَى البَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ». [إساده ضعيف. ابو داود: ٣٨١٥].

### ١٩ \_ بَابُ الغُرَابِ

٣٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بِنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ؟ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسِقاً، وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيْبَاتِ. [إساده ضعف. اليهقي: (٣١٧/٩)، والذهبي في الذكرة الحفاظة: (٣١٧/٩).

٣٧٤٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّنَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّنَنَا المَسْعُودِيُّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ القَاسِمِ بنِ مَحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالعَقْرَبُ فَاسِقٌ، وَالغَقْرَبُ فَاسِقٌ، وَالغَقْرَبُ فَاسِقٌ، وَالغَوْرَبُ فَاسِقٌ،

فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «فَاسِقٌ»؟. [إسناده صحبح. احمد: ٨٠٧٨].

<sup>(</sup>١) المَرْوُ: حجارة بيض براقة، يتخذ منه كالسكين، واحدتها مَرْوَة.

<sup>(</sup>٢) تَذْمَى، مضارع دَمِيَ كرضي، أي: تحيض كما تحيض المرأة.

 <sup>(</sup>٣) تنبيه: في المطبوع بعد هذا الحديث زيادة: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الجَوَادِ أَنَهُ قَالَ: هَذَا نِضْفُ العِلْمِ، لأَنَّ الدُّنْيَا بَرُّ
 وَبَحْرٌ، فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي البَحْر وَبَقِيَ البَرُّ.

#### ٢٠ ـ بَابُ الهِرَّةِ

٣٢٥٠ ـ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مَهْدِيِّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الهِرَّةِ وَثَمَنِهَا. [صحبح. احمد: ١٤١٦٦، وأبو داود: ٣٤٨٠ و٣٨٠٧، والترمذي: ١٣٢٦].



# 

## ١ ـ بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

٣٢٥١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى قَالَ: خَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ خَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي ﷺ الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ (١) النَّاسُ قِبَلَهُ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ، ثَلَاثاً، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْ النَّاسُ لِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَكُلُوا لِللَّاسِ لِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَكِلَمَ لِهِ أَنْ وَجُهَهُ النَّاسُ إِوْجُهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ لَيْسَ بِوجُهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ وَبُهُ فَالَ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَذُخُلُوا وَلِنَّاسُ نِيَامٌ، تَذُخُلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَذُخُلُوا الخَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَالتَرمذي: الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». [اسناده صحبح. احمد: ٢٣٧٨٤، والترمذي: ٢٢٥٧٨.

٣٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا بُنُ حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا (٢) عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ مُوسَى: حَدَّثَنَا (٢) عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ

يَـــُـولُ: إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «أَفْـشُـوا السَّــلَامَ، وَأَطْعِمُوا السَّـلَامَ، وَكُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَالنساني في «الكبرى»: وَجَلَّ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٥٠، والنساني في «الكبرى»: وَجَلَّ».

٣٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ الطَّعَامَ، يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الطَّعَامَ، يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الطَّعَامَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [أحمد: وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [أحمد: ١٦٥، والبخاري: ١٢، ومسلم: ١٦٠].

## ٢ ـ بَابُ طَعَامِ الوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ

٣٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا أَبُنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ الزُّبَيْنِ: "طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ». [احمد: يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ». [احمد: ١٥١٠٤، وسلم: ٣٦٨].

٣٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بنَ عَمْرُ و بنُ دِينَارٍ عَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ يَكُفِي الثَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الخَمْسَةَ وَالسِّنَّةَ». [صحيح لنبره].

<sup>(</sup>١) انجفل الناس: أي: ذهبوا مسرعين.

<sup>(</sup>٢) شُبطت هذه اللفظة في بعض النسخ المطبوعة: حُدِّثنا بالبناء على المجهول، وأُقحم في بعضها قبلها لفظة «قال»، فأدى ذلك إلى انقطاع الإسناد، وهذا كله خطأ، والصواب حذف لفظة «قال»، وضبط حدثنا بالبناء للفاعل، وبذلك يتصل الإسناد، وهو الموافق لبقية مصادر التخريج.

## ٣ ـ بَابُ المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالحَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

٣٢٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [احمد: فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [احمد: ٩٣٧٧ و٩٧٧٤ و ٩٨٧٤ و والبخاري: ٥٣٩٧، ومسلم بنحوه: ٩٧٧٥].

٣٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ انْمِيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ النَّبِيِّ عَنِي قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، والمُؤمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ». [أحمد: ٤٧١٨، والبخاري: ٣٩٤، وسلم: ٣٧٥].

٣٢٥٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرِيْدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [سلم: ٣٧٧].

## ٤ ـ بَابُ النَّهْي أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

٣٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَاماً قَطَّ، إِنْ رَضِيَهُ أَكَلُهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ. [أحمد: ١٠١٤١، والبخاري: ٥٤٠٩، ومسلم: ٥٣٨٢].

٣٢٥٩ م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نُخَالَفُ فِيهِ، يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ. [أحمد: ٩٥٠٧، ومسلم: فِيهِ، يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ. [أحمد: ٩٥٠٧، ومسلم:

## ٥ - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ الطُّعَامِ

مُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَيْم قَالَ: هَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ(١) إِذَا صَحْضَرَ خَذَاوُهُ، وَإِذَا رُفِعَ». [إسناده ضعيف. أبو الشيخ ني خَضَرَ خَذَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ». [إسناده ضعيف. أبو الشيخ ني «أخلاق النبي»: ١٨٦، وابن عدي ني «الكامل»: (١/ ١٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٥٨٠٧، وابن عدي ني «الكامل»: (١/ ١٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٥٨٠٧].

٣٢٦١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا صَاعِدُ بِنُ عُبَيْدِ الجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَمَدُ بِنُ عُمَاوِيَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جُحَادَةً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارِ المَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ، فَأَتِي بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا الغَائِطِ، فَأَتِي بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا الغَيْلِ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: "أَأُرِيدُ الصَّلَاةَ؟». [صحيح. ابن عدي الكامل»: (١٩٢/٢)](٢).

#### ٦ \_ بَابُ الأَكْلِ مُتَّكِئاً

٣٢٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِيْنَةً، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُعَيْقَةً أَنِي جُعَيْقَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا آكُلُ مُتَّكِمُناً ﴾. [احمد: ١٨٤١٧، والبخاري: ٥٣٩٨].

<sup>(</sup>١) المراد بالوضوء هنا: تنظيف اليدين بغسلهما.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عدي بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق محمد بن جُحادة، بهذا الإسناد: هكذا حدث به زياد، عن ابن جُحادة، عن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، وتابعه على ذلك زهير بن معاوية، وعندي أنهما أخطاً على ابن جحادة، أو الخطأ من ابن جحادة عن عمرو بن دينار، فإن الحديث لا يرويه عن ابن جحادة غيرُهما، وقد روى هذا الحديث أصحاب عمرو بن دينار الأثبات مثل حماد بن زيد، وابن عينة وغيرهما، عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، وهو الصواب. اهـ. وحديث عمرو عن سعيد بن الحويرث الحريث عن ابن عباس مرو عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أخرجه أحمد: ١٩٣٧، ومسلم: ٨٢٨ و٨٢٨ و٨٢٨.

٣٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عِرْقِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بُسْرٍ قَالَ: أَهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ يَظِيَّةُ شَاةٌ، فَجَثَا رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: مَا هَذِهِ الحِلْسَةُ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً». [إسناده حن. أبر داود: ٣٧٧٣].

## ٧ ـ بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

٣٢٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ بُدَيْلِ بِنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّ، فَأَكَلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَجَاءَ أَعْرَابِيَّ، فَأَكَلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَجَاءَ أَعْرَابِيَّ، فَأَكَلُهُ بِلُقُمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَجَاءَ أَكْلَ اللهِ عَلَيْكُ : بِاسْمِ اللهِ، لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». والمنزمذي: ياسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». المحبح لغبره. احمد: ٢٥١٠، وأبو داود: ٢٧١٧، والترمذي: المحبح لغبره. احمد: ٢٥١٠، وأبو داود: ٢٧١٧، والترمذي:

٣٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ: هَنَا مُعَمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا آكُلُ: «سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ». [اسناده صحيح. أحمد: ١٦٣٣، والترمذي: ١٩٣٦، والنسائي في الكبري: ١٩٣٦، مطولاً. وانظر ما سيأتي برقم: ١٩٣٧،

## ٨ - بَابُ الأَكْلِ بِالْيَمِينِ

٣٢٦٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الهِقْلُ بِنُ

زِيَادٍ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبُ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْشِ بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ». [صحبح لغيره احمد: ٥٣٠٦، والنساني في «الكبرى»: ١٧١٢ مختصراً وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد: ٤٥٣٧، وسلم: ٥٢١٥].

٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً فِي جَجْرِ النَّبِيِّ عَيَّةً، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ (١) فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: (يَعَلِيشُ (١) فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: (يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». وَالخاري: ٥٣٧١، وسلم: ٥٢٦٩].

٣٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ». [أحمد: ١٤٥٨٧، وسلم: ٥٦٦٤].

## ٩ - بَابُ لَغْقِ الأَصَابِعِ

٣٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُ مُعَاءً، عَنِ الْفَيَانُ بنُ عُيَئِنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، الْمِنَاسِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (٢) ﴾. [احمد: ١٩٢٤، والبخاري: ٥٤٥١، ومسلم: ١٩٢٤].

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بِنَ

<sup>(</sup>١) أي: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، ولا تقتصر على موضع واحد. والصحفة دون القصعة. وقيل: الصحفة كالقصعة.

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي في «شعب الإيمان» بإثر الحديث: ٥٨٥٦: قوله: «حتى في يَلعَقها أو يُلعِقها» إن لم يكن هذا شكًا من الراوي وكانا جميعاً محفوظين فإنما أراد: يُلعِقها صبيًّا أو صبيَّة، أو من يعلم أنه لا يتقذرها ممن يحلُّ له مسُّ فمه، ويحتمل أن يكون أراد: يُلعِق أصبعه فمّه، فيكون بمعنى قوله: «يَلعَقها».

دِينَارِ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءِ: «لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَدَّثَنَاهُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا، وَإِنَّمَا لَقِي عَطَاءً جَابِرٌ عَلَيْنَا، وَإِنَّمَا لَقِي عَطَاءً جَابِرً فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةً.

٣٢٧٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْسَعُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ». [احد: ١٤٢١، وسلم: ٥٣٠٢].

#### ١٠ ـ بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

٣٢٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ البَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَثَنِي جَدَّتِي هَارُونَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ البَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ يَجْلِخُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ». «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ». [اسناد، ضعبف. أحمد: ٢٠٧٢٤، والنرمذي: ١٩٠٧].

٣٢٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفِ، وَنَصْرُ بِنُ عَلِيْ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بِنُ رَاشِدٍ أَبُو اليَمَانِ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُ: نُبَيْشَةُ الخَيْرِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي الخَيْرِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي الخَيْرِ، قَالَتْ: «مَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ: «مَنْ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ». [اسناد، ضعف كابنه].

#### ١١ \_ بَابُ الأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا عُبدُ الأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَاوَلُ وَمِنَّا يَلِيهِ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ الْمَائِدَةُ، فَلْيَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَى جَلِيسِهِ». [إسناده ضعيف. ابن حبان في مِنْ بَيْنِ يَدَى جَلِيسِهِ». [إسناده ضعيف. ابن حبان في «المجروحين»: (٣/ ١٥٦)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ١٧)، والبيهتي في «شعب الإيمان»: ٥٨٥ مطولاً. وسيأتي عند المصنف برقم: ٣٢٩٥، ويغني عنه حديث عمر بن أبي سلمة السالف برقم: ٣٢٩٥].

٣٢٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بنُ الفَصْلِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي السَّوِيَّةِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عِكْرَاشٍ مَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ بنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: أَتِي النَّبِيُ ﷺ عِكْرَاشٍ مَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ بنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: أَتِي النَّبِيُ ﷺ فِي النَّبِيُ اللهِ بَعْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

## ١٢ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ

٣٢٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّحْمَٰنِ بِنِ عِرْقِ الْبَحْصَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بُسْمٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عِرْقِ الْبَحْصَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بُسْمٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَتِي بِقَصْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَتِي بِقَصْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَتِي بِقَصْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . (كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا (٤)، يُبَارَكُ فِيهَا . [صحيح. أحد بنحو، مطولاً: ١٧٦٧٨، وأبو داود مطولاً: ٣٧٧٣].

<sup>(</sup>۱) تحرف في المطبوع إلى: عبد الله، مكبراً. والصواب: عُبيد الله، مصغراً، وهو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي. انظر: «تهذيب الكمال»: (۱۹/ ۱۹۶)

<sup>(</sup>٢) كثيرة الثريد والودك: أي: كثيرة قطع اللحم. والودك: دسم اللحم والشحم.

<sup>(</sup>٣) الخبط: فعل الشيء على غير نظام. والمراد إدخال اليد لا على وجهه.

<sup>(</sup>٤) الذروة ـ بالضم والكسر ـ: أعلى الشيء، والمراد الوسط، والبركة والنماء والزيادة محلها الوسط، فاللائق إبقاؤه إلى آخر الطعام، لبقاء البركة واستمرارها، ولا يَحسُن إفناؤه وإزالته.

٣٢٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْسٍ عُمَرُ بِنُ الدَّرَفْسِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي قَسِيمَةً، عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِ الشَّرِيدِ، فَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا، بِرَأْسِ الشَّرِيدِ، فَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا». [صحبح. الطبراني في «الكبير»: (٢١٦/(٢١٦))].

٣٢٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : "إِذَا وُضِعَ عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : "إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ البَركة تَرْلُ فِي وَسَطِهِ ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٤٣٩، وأبو داود بنحوه: تَرْلُ فِي وَسَطِهِ ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٤٣٩، وأبو داود بنحوه: ٢٧٧٧، والترمذي: ١٩٠٨، والنساني في الكبرى »: ٢٧٢٩].

### ١٣ \_ بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

٣٢٧٨ حَدُّنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدِ: حَدَّنَا يَزِيدُ بنُ رَبُعِ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَادٍ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَادٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَتَعَدَّى، إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ، فَتَنَاوَلَهَا، فَاللَّهَ الْأَمِيرَ، إِنَّ هَوُلَاءِ فَأَمَاظَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى، فَأَكَلَهَا، فَتَعَامَزَ بِهِ اللَّهَافِينُ (١)، فقيل : أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ، إِنَّ هَوُلَاءِ اللَّهَافِينَ يَتَعَامَزُونَ مِنْ أَحْدِكَ اللَّقُمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا اللَّهَامُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

٣٢٧٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ نَتَوَضَّأُ<sup>(٣)</sup>. [البخاري: ٥٤٥٧].

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَلِهِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمُ مُسَعْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا». [احمد: ١٤٣٨٨، ومسلم مطولاً: ٣٠٣٥].

## ١٤ ـ بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطُّعَامِ

٣٢٨٠ عَدْنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَمَلَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا قَالَ: «كَمَلَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَصْلَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَصْلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ، كَفَصْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ، كَفَصْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [احمد: ١٩٥٣، والبخاري: ٣٤١١، ومسلم: ٢٢٧٢].

٣٢٨١ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاء، كَفَضْلِ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاء، كَفَضْلِ الثّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطّعَامِ». [احمد: ١٢٥٩٧، والبخاري: الثّريدِ عَلَى سَائِرِ الطّعَامِ». [احمد: ١٢٥٩٧، والبخاري: ٢٧٧٠، ومسلم: ١٢٩٩].

## ١٥ ـ بَابُ مَسْحِ اليَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

<sup>(</sup>١) الدَّهاقين: جمع دهقان، وهم أصحاب الزراعة. وقوله: «تغامز به» أي: أشار بعضهم إلى بعض بِخسَّة ما فعله.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: نأمر.

<sup>(</sup>٣) تنبيه: زاد في المطبوع بإثر هذا الحديث: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: غَرِيبٌ، لَيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ.

## ١٦ ـ بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطُّعَامِ

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رِيَاحِ بنِ عَبِيدَةَ، عَنْ مَوْلَى الأَحْمَرُ، عَنْ حَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ». [إسناده ضعبف. أحمد: ١١٢٧٦، وأبو داود: ٣٨٥٠، والنسائي في «الكبرى»: ١١٢٧٦، وأبو داود: ٣٧٥٠.].

٣٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيْباً مُبَارَكاً، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبَّنَا (١)». [أحد: ٢٢١٦٨، البخاري: ٤٥٤٥].

٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ البَيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ أَكُلَ طَعَاماً فَقَالَ: الحَمْدُ أَيهِ الَّذِي أَطْعَمنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ، خُهْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [إسناد، حسن. احمد: قُوَّةٍ، خُهْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [إسناد، حسن. احمد: المحدد: ٢٧٦١].

## ١٧ - بَابُ الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

٣٢٨٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَدَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ،

وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمِ: حَدَّثَنَا وَحُشِيِّ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَدَّهِ بِنِ وَحُشِيِّ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحُشِيٍّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِبِنَ؟ فَأَكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِبِنَ؟ قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا السَمَ اللهِ عَلَيْهِ، يَبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ». [حسن بنواهده. احمد: السَمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ». [حسن بنواهده. احمد: ١٦٠٧٨، وأبو داود: ٢٧٦٤].

٣٢٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ (٣) آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُوا جَمِيعاً، وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ البَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ». [حسن بسابقه وشواهده].

## ١٨ ـ بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

٣٢٨٨ - حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَبْدِ الكَرِيمِ، عَبْدِ الكَرِيمِ، عَبْدِ الكَرِيمِ، عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرْيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٩ - بَابٌ: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ

٣٢٨٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) قوله: «غير مَكْفِيً» بفتح الميم وإسكان الكاف وتشديد التحتانية: من الكفاية، يعني أن الله سبحانه غيرُ مُظعَم ولا مَكْفِيّ، ولا محتاج إلى أحد، بل هو المُطعِمُ الكافي الذي يُطِعم عبادَه ويَكفيهم. وفي تفسير هذا الحرف أوجه أخرى، انظرها في افتح الباري»: (۹/ ۸۰۰ ـ ۵۸۱)، و (النهاية»: (۱۸۲/۶).

<sup>﴿</sup>وَلاَ مُودِّعٍ﴾ أي: متروك، بل الاشتغال به دائماً من غير انقطاع، كما أن نعمه تعالى لا تنقطع غفوة عين.

وولا مستغّني عنه؛ بل هو ما يحتاج إليه الإنسان في كل حال ليثبت ويدوم به العتيق من النعم، ويستجلب به المزيد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي داود زيادة: ﴿وَمَا تَأْخُرِ ﴾ وهي زيادة منكرة.

<sup>(</sup>٣) قَهْرِمان: هو الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس.

أَبِي: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ أَبِيهِ: سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَلْيُجُلِسُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ أَبِي، خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَلْيُجُلِسُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ أَبِي، فَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، وَلَيُجُلِسُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ». [احمد: ١٠١٢٥، والبخاري: ٢٥٥٧، ومسلم بنحوه مطولاً: ٤٣١٧].

٣٢٩٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَاماً، قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ، فَلْبَدْعُهُ قَلْبَانُحُدْ لُقْمَةً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْبَأْخُذْ لُقْمَةً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْبَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْبَحْعَلْهَا فِي يَدِهِ . [اسناده صحيح، وانظر ما قبله].

٣٢٩١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلُهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلُهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ اللّٰذِي وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ». [صحبح لغيره. أحمد: ٤٢٦٦].

## ٢٠ - بَابُ الأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِ مِسْام: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِ مِسْام: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بنِ أَبِي الفُرَاتِ الإِسْكَافِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ النِّبِيُّ عَلَى خِوَانٍ (١)، وَلَا فِي سُكُرُّ جَةٍ (١)، قَالَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ (٣). [احمد: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ (٣). [احمد: ١٢٣٢، والبخاري: ٥٣٨٦].

٣٢٩٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ:

حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ. [البخاري: ٦٤٥٠].

# ٢١ ـ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ القَوْمُ

٣٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بَشِيرِ بِنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ مُنِيرِ بِنِ الزَّبَيْرِ، الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ مُنِيرِ بِنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطّبراني في "مسند عَنِ الطّعامِ حَتَّى يُرْفَعَ . [إسناده ضعيف. الطبراني في "مسند الشاميين»: ٣٥٠٤، وابن عدي في "الكامل»: (٦/ ٢٦٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان»: (٦/ ٢٠٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٣٧٩/٦٠)].

٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُ : حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرُوةَ بِنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرْوَةً بِنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرُقَةً ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ ، حَتَّى يَفْرُغَ القَوْمُ ، المَائِدَةُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ ، حَتَّى يَفْرُغَ القَوْمُ ، وَلَيْعُذِرْ (٤) ، فَإِنْ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ ، وَلَيْعُولَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً » . [إسناده ضعف ابن وَصَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً » . [إسناده ضعف ابن حبان في "المجروحين": (٢/٢٥١)، وأبو نعيم في "الحلية": (٣/٢٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان»: ٥٨٥٥ . وسلف برقم: ٣٢٧٣] .

## ٢٢ - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

٣٢٩٦ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ وَسِيمِ الجَمَّالُ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بِنُ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ أُمُّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ أُمُّهِ

<sup>(</sup>١) الخِوان: المائدة المعدَّة للطعام من خشب وشبهه.

 <sup>(</sup>٢) السُّكُرُّجة: إناء صغير يُؤكل فيه الشيء القليل من الإدام، ويوضع فيه المشهّيات حول الأطعمة للتَّشهّي، وقيل: هي قِصاع صغار. وهي كلمة فارسية.

<sup>(</sup>٣) السُّفَر: جمع سُفْرة، وهي في الأصل طعام المسافر، ثم سُمِّيَ به ما يُحمَل به هذا الطعام، وهو جلد مستدير في الغالب.

<sup>(</sup>٤) من التعذير بمعنى التقصير، أي: ليُقلل في الأكل وإن شبع، ولا يرفع يده.

فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلَا لَا يَلُومَنَّ امْرُقُ إِلَّا نَفْسَهُ، يَبِيتُ وَفِي يَلِهِ رِيعُ غَمَرٍ (١)﴾. [صحبح لغيره. أبو يعلى: ١٧٤٨].

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا مَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا مُبُدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا مُبُهِ مُعَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ سُهَيْلُ بِنُ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَلَمْ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءً، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ». [إسناده يغيل يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْء، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ». [إسناده صحبح. أحمد: ٢٥٦٩، وأبو داود: ٣٨٥٢، والترمذي: ١٩٦٨، والنساني في «الكبرى»: ١٩٨٧.].

## ٢٣ ـ بَابُ عَرْضِ الطُّعَامِ

٣٢٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ يَعِيْقٍ بِطَعَامٍ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَجْمَعْنَ جُوعاً وَكَذِباً». [الناد، ضعف. احد: ٢٧٥١٧].

٣٢٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُو يَتَغَدَّى، عَبْدِ الأَشْهَلِ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُو يَتَغَدَّى، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ »فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ »فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ »فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ »فَقُلْتُ والنِي صَائِمٌ، وَيَا لَهُفَ نَفْسِي، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ »فَقُلْتُ والترمذي: ٤٢٤، والنسائي: ٢٣١٧ مطولاً. وسلف مطولاً برفم: ٢٤١٧].

## ٢٤ \_ بَابُ الأَكْلِ فِي المَسْجِدِ

٣٣٠٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، قَالًا: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ زِيَادٍ اللهِ عَمْرُ مِنُ الحَارِثِ بِنِ جَزْء اللهِ بِنَ الحَارِثِ بِنِ جَزْء اللهِ بِنَ الحَارِثِ بِنِ جَزْء اللهِ بِنَ الحَارِثِ بِنِ جَزْء اللهِ بِيَ الحَارِثِ بِنِ جَزْء اللهِ يَنِي يَقُولُ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْ فِي المَسْجِدِ الخُبْزَ وَاللَّحْمَ. [اسناده صحيح. ابن حبان: ١٦٥٧. وانظر ما ساتي برقم: ٣٣١١].

#### ٢٥ \_ بَابُ الأَكْلِ قَائِماً

٣٣٠١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ: حَدَّئَنَا حَفْضُ بنُ جُنَادَةَ: حَدَّئَنَا حَفْضُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ غَبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ لَيْحُنُ نَيْكُمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ لَيْحَالُمَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ لَيْحَالُمُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

#### ٢٦ ـ بَابُ النُّبَّاءِ

٣٣٠٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بِنُ مَنِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعَ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٢٧٨٧].

٣٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَتْ مَعِي أَمُّ شَلَيْمٍ بِمِحْتَلِ (٢) فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ شَلَيْمٍ بِمِحْتَلٍ (٢) فِيهِ رُطَبٌ إِلَى مَوْلَى (٣) دَعَاهُ، فَصَنَعَ لَهُ أَجِدْهُ، وَخَرَجَ قَرِيباً إِلَى مَوْلَى (٣) دَعَاهُ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي لِآكُلُ مَعَهُ، طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي لِآكُلُ مَعَهُ، قَالَ: فَوَمَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الفَرْعُ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: فَإِذَا هُو يُعْجِبُهُ الْتُعْرِعُ مَعْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الغَمَر، بالتحريك: زنخ اللحم وما يَعلَق باليد من دَسَمِه.

<sup>(</sup>٢) المِكْتَل: وعاء يسع خمسة عشر صاعاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: مولى له.

طَعِمْنَا، رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَوَضَعْتُ المِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَجُعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ. [أحمد: ١٢٠٥٧، وبنحوه البخاري: ٢٠٩٢، ومسلم: ٥٣٢٥].

٣٠٠٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ بنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَيَّ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا أَبِيهِ قَالَ: «هَذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَاءُ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَاءُ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَاءُ، فَكُنُّرُ بِهِ طَعَامَنَا». [إسناده صحبح. أحمد: ١٩١٠١، والنابي في «الكبرى»: ١٦٣١].

## ٢٧ \_ بَابُ اللَّحْمِ

الدُمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ الدُمَشْقِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ عَالِمٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ عَظَاءِ الجَزَرِيُّ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَظَاءِ الجَزَرِيُّ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: اللَّهُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الجَنَّةِ اللَّحْمُ». [إسناده ضعيف بيدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الجَنَّةِ اللَّحْمُ». [إسناده ضعيف جدًا. ابن حبان في «المجروحين»: (١/ ٣٣٧)، والرافعي في «أخبار بؤون» مضموماً معه الحديث التالي ـ: (٣١٧/٣)].

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَطَاءِ الجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَطَاءِ الجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِيَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مَشْجَعَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِيَ رَسُولُ اللهِ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلَّا أَجَابَ، وَلَا أَهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قَبُلُهُ. [اسناده ضعيف جدًا كسابقه].

# ٢٨ ـ بَابُ أَطَابِبِ اللَّحْمِ

٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَيَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَيَّا خَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللهِ رَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ (١) مِنْهَا. [أحمد مختصراً: ٧٣٧٧، والبخاري: ٣٣٤٠، ومسلم: ٤٨٠ كلاهما في أول حديث طويل في الشفاعة].

٣٣٠٨ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ فَهْمٍ - قَالَ: وَأَظُنَّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ اللهِ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ جَعْفَرٍ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ اللهِ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ جَعْفَرٍ يُصَدِّفُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُوراً أَوْ بَعِيراً، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ وَالقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمْ الظَّهْرِ». [إساده ضعف. الله عَمْ الظَّهْرِ». [إساده ضعف. الطَّهْرِ». [إساده ضعف. أحمد: ١٧٤٤، والنسائي ني «الكبرى»: ١٦٦٣٣].

### ٢٩ ـ بَابُ الشِّوَاءِ

٣٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَعْمُ بَى المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى شَاةً سَمِيطاً (٢) حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [أحمد: ١٢٢٩٦، والبخاري: ٥٤٢١. وسياني مطولاً برقم: ٣٣٣٩].

سُلَيْم، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ سُلَيْم، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ، وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسةٌ (٣). [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (١/٧٠١ ـ طِنْفِسةٌ (٣))، والطبراني في «الأوسط»: ٣١٧٥، أبو الشيخ في «أخلاق النبي»: ١٣٧، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ١٤)].

<sup>(</sup>١) أي: أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>۲) السميط: هو المشوي بعد أن أزيل شعره.

<sup>(</sup>٣) الطُّنْفِسَة ـ بكسر الطاء والفاء وبضمهما، وكسر الطاء وفتح الفاء ـ: البساط الذي له خَمْل دقيق.

٣٣١١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ بِكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ زِيَادٍ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ زِيَادٍ اللهِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ الجَرْءِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً فِي المَسْجِدِ، قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً فِي المَسْجِدِ، لَحُما قَدْ شُوِيَ، فَمَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا لَحُما قَدْ شُوِيَ، فَمَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا فَصَلَيْنَا، وَلَمْ نَتَوَضَّأَ. [صحبح. أحمد: ١٧٧٠٢. وانظر ما سلف برنم: ٣٣٠٠].

#### ٣٠ ـ بَابُ القَبِيدِ

٣٣١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ غَوْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُوعَدُ فَرَائِصُهُ (١)، فَقَالَ لَهُ: «هَوِّنْ فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُوعَدُ فَرَائِصُهُ (١)، فَقَالَ لَهُ: «هَوِّنْ فَكَلَّمَهُ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ (٢/٢٨٦)، وأبو القَدِيدَ (٢/٢٥١)، وأبو القَدِيدَ فِي «الكامل»: (٦/٢٨٦)، وأبو الشبخ في «أخلاق النبي»: ١٣٨، والحاكم: (٣/٥٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة»: (٥/٢١)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٦/٧٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤/٣٨)].

٣٣١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُف: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَابِسِ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْخُبَرَنِي أَبِي، فَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْخُبَرَنِي أَبِي، فَيْأَكُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ اللَّمَاعِيّ. الْحد: ٢٤٩٦١، والبخاري: ٥٤٣٣ مطولاً].

## ٣١ ـ بَابُ الكَبِدِ وَالطَّحَالِ

٣٣١٤ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتُ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالكَبِدُ المَيْتَتَانِ: فَالكَبِدُ وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». [حسن، أحمد: ٥٧٢٣].

## ٣٢ ـ بَابُ المِلْحِ

٣٣١٥ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيةَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيةَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ أَبِي عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ - أُرَاهُ مُوسَى - عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُوسَى - عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٣٧١٤ مُوسَى - عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٣٧١٤ وابن يعلى: ٢٤٧٩، وابن على في «الكامل»: (٩/٧٤٧)، والطبراني في «الأوسط»: ٨٨٥٤ وابن عدي في «الكامل»: (٩/٢٤٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ١٣٢٧، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤٤//٤)].

# ٣٣ - بَابُ الإِنْتِدَامِ بِالخَلِّ

٣٣١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ بِلَالٍ، عَنْ مَرْوَانُ بِنُ بِلَالٍ، عَنْ مَرْوَانُ بِنُ بِلَالٍ، عَنْ مَرْوَانُ بِنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ». [سلم: ٥٣٥٠].

٣٣١٧ ـ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». [احمد: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». [احمد: ٥٣٥٨، وسلم: ٥٣٥٢].

٣٣١٨ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ: مُحَمَّدِ بنِ زَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا، فَقَالَ: هَلْ مِنْ خَدَاءٍ؟» قَالَتْ: عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌ، فَقَالَ اللهِ عَلْمَ مَنْ خَدَاءٍ؟» قَالَتْ: عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) جمع فريصة: وهي لحمة بين الكتف والصدر، ترتعد عند الفزع، والكلام كناية عن الفزع.

<sup>(</sup>٢) القديد: هو اللحم المملَّح المجفَّف في الشمس.

 <sup>(</sup>٣) تنبيه: زاد في المطبوع بعد هذا الحديث: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِسْمَاعِيلُ وَحْدَهُ وَصَلَهُ.

<sup>(</sup>٤) الكراع من البقر والغنم: ما دون الركبة من الساق.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ النَّولُ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الخَلِّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الخَلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتُ فِيهِ خُلُّ». [موضوع، عنبة بن عبد الرحمن منهم الوضع، ومحمد بن زاذان متروك].

#### ٣٤ ـ بَابُ الزَّيْتِ

٣٣١٩ ـ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْتَدِمُوا(١) بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». [حن لنبره. الترمذي: ١٩٥٦].

٣٣٢٠ ـ حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا الرَّبْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكُ». [إسناده ضعيف جدًا. الطاكم: (٢/ ٤٣٢). ويعني عنه الذي قبله].

#### ٣٥ \_ بَابُ اللَّبَنِ

٣٣٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَوْلَاتِي أُمُّ سَالِم الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنِ قَالَ: «بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ». رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا أُتِي بِلَبَنِ قَالَ: «بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ». إلىناده ضعيف. احمد: ٢٥١٢٤].

٣٣٢٢ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبُّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيْعُ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَاماً، فَلْبَقُلِ: اللَّهُمَّ رَسُولُ اللهِ يَيْعُ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَاماً، فَلْبَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَناً،

فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُحْزِئُ مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ». [حسن. احمد: ١٩٧٨، وأبو داود: ٣٧٣٠، والترمذي: ٣٧٥٨ مطولاً، والنساني في والكبرى»: ١٠٠٤٥.

#### ٣٦ ـ بَابُ الحَلْوَاءِ

٣٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ. [أحمد مطولاً: ٢٤٣١٦، والبخاري: ٤٣١١)، ومسلم مطولاً: ٢١٧٩].

## ٣٧ \_ بَابُ القِثَاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

٣٣٢٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسَّمْنَةِ، تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ، تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ، حَتَّى أَكُلْتُ القِقَاءَ (٢) بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ. حَتَّى أَكُلْتُ القِقَاءَ (٢) بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ. [صحيح. أبو داود: ٣٩٠٣، والنساني في الكبرى: ١٦٩١].

٣٣٢٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَكُلُ القِثَاءَ بِالرَّطَبِ. [احمد: ١٧٤١، والبخاري: ٥٤٤٠، وسلم: ٥٣٣٠].

٣٣٢٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمْرُو بنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ الوَلِيدِ بنِ أَبِي هِلَالِ المَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي: اتخذوه إداماً، بمعنى: كلوه.

<sup>(</sup>٢) القثاء: اسم لما يسميه الناس الخيار والعَجُّور والفقُّوس، الواحدة: قِثَّاءة.

وَالْخِلْقُ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالبِطِّيخِ. [إسناده تالف. أبو الشيخ في الخلاق النبي»: ٦٧٤، والطبراني في «الكبير»: ٥٨٥٩، وابن عدي في «الكامل»: (٧/٧٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٤٦/٤). ويغني عنه حديث عائشة عند أبي داود: ٣٨٦٣، والترمذي: ١٩٤٩، والنسائي في «الكبرى»: ١٦٨٧، وهو صحيح].

## ٣٨ ـ بَابُ التَّمْرِ

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِيِّ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ بِلَالٍ، عَنْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ». [احمد: ٢٥٤٥٨، وسلم: ٢٣٦٥].

٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ لَا طَعَامَ النَّبِيِّ عَيِّ قَالَ: "بَبْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ، كَالبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ، كَالبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ، [78/(٧٥٧))].

## ٣٩ ـ بَابٌ: إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

٣٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، وَيَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ: خُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أُتِي بِأَوَّلِ الثَّمْرَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ» ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الوِلْدَانِ. [أحمد بنحو، مطولاً: ٣٣٧٥، وسلم: ٣٣٣٥].

# ٤٠ ـ بَابُ أَكْلِ البَلَحِ بِالتَّمْرِ

٣٣٣٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا | ابْنَيْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ، قَالًا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ،

يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ قَيْسِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: «كُلُوا البَحَلَق بِالجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلَ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ، وَإِللَّهُ يُطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلَ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ». [اسناده ضعف جدًا، النان في الكبرى الكبرى المناده ضعف جدًا، النان في الكبرى الكبرى المنادة ضعف جدًا، النان في الكبرى المنادة ضعف جدًا، النان في الكبرى المنادة ضعف جدًا، النان في الكبرى الله المنادة ضعف جدًا، النان في الكبرى المنادة ضعف جدًا، النان في الكبرى المنادة في الكبرى المنادة في الم

# ٤١ ـ بَابُ النَّهٰي عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بِنِ سُحَيْم: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْحَيْم: يَشْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. يَقُرُنَ (1) الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. ومسلم: ٥٣٤٥، والبخاري: ٢٤٨٩، ومسلم: ٥٣٣٥].

٣٣٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الخَزَّازُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ـ وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَ ﷺ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهْى عَنِ الإِقْرَانِ، يَعْنِي فِي التَّمْرِ. [صحيح لغيره. أحمد: ١٧١٦].

## ٤٢ ـ بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

٣٣٣٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مِشْرٍ بَكْرُ بنُ خَلْفٍ بنِ أَبُو لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَحَةً، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِيْ أَبِي بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ. [اسناده صحبح. أبو داود: ٢٨٣٢].

# ٤٣ ـ بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

٣٣٣٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثِنِي سُلَيْمُ بِنُ عَامِرٍ، عَنِ خَالِدٍ: حَدَّثِنِي سُلَيْمُ بِنُ عَامِرٍ، عَنِ البُنِيُ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ، قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) القران هنا: ضمُّ تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة.

فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً (١) لَنَا، صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبَّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ الوَحْيَ فِي بَيْتِنَا، عَلَيْهِ الوَحْيَ فِي بَيْتِنَا، وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْداً وَتَمْراً، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ، ﷺ. [إسناده في. أبو داود: ٣٨٣ مختصراً].

#### ٤٤ ـ بَابُ الحُوَّارَى

٣٣٣٠ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، وَسُویْدُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنِا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدٍ، قَالَا: صَالْتُ سَهْلَ بِنَ سَعْدٍ: هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ (٢)؟ أَبِي قَالَ: صَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، فَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ؟ فَلَلُ: فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ؟ فَلَلُ: مَا رَأَيْتُ مُنْخُلاً حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ؟ فَالَ: فَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: فَكُنْ نَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ (٣). فَمْ ، كُنَّا نَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ (٣).

[أحمد: ٢٢٨١٤، والبخاري: ٥٤١٠ و٤١٣].

٣٣٣٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ الحَارِثِ: أَخْبَرَنِي بَكُرُ بنُ الْبُوادَةَ أَنَّ حَنَشَ بنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ شَوَادَةَ أَنَّ حَنَشَ بنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» دَقِيقاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ وَيْفِهُ، فَمَّ اعْجِنِيهِ». [حسن. الطبراني في رَغِيفاً، فَقَالَ: «رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ». [حسن. الطبراني في الكبير»: (١٧/٣ - ١٤)].

٣٣٣٧ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشِيرٍ: مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ أَبُو الجُمَاهِرِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَدَّتَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ وَكَنْ بِاللّهِ مَنْ عَيْنَيْهِ، حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ . وَاللّهِ . وَعَنْ بِاللّهِ مَنْ عَيْنَيْهِ، حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ . [صحيح بلفظ (رغيفاً مرفقاً (٥)، البخاري: ١٤٥٠ بنحوه. وانظر: ١٢٣٩].

## ه ٤ \_ بَابُ الرُّقَاقِ<sup>(١)</sup>

٣٣٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ، يَعْنِي قَرْيَةً \_ عَظَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ، يَعْنِي قَرْيَةً \_ عَظَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الأَوَّلِ، \_ أَظُنّهُ قَالَ: يُبْنَى (٧) \_ فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الأَوَّلِ، فَبَكَى وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ هَظً. قَطُّ. السَاده ضعيف. أبو بعلى: ١٤٧٧].

٣٣٣٩ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ \_ قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: وَخِوَانُهُ (٨) مَوْضُوعٌ \_ فَقَالَ يَوْماً: كُلُوا فَمَا الدَّارِمِيُّ: وَخِوَانُهُ (٨) مَوْضُوعٌ \_ فَقَالَ يَوْماً: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِةِ ، حَتَّى لَحِقَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِةِ ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا شَاةً سَمِيطاً (٩) قَطُّ. [احمد: ١٢٢٩٦، والبخاري: بِاللَّهِ وَلَا شَاةً سَمِيطاً (٩) قَطُّ. [احمد: ١٢٢٩٦، والبخاري: ٥٣٨٥. وسلف مختصراً برفم: ٢٣٠٩].

١) القطيفة: كساء له خمل.

<sup>(</sup>٢) النقى: هو الدقيق الأبيض، وهو الذي نُخل مرةً بعدَ مرةٍ حتى صار نظيفاً أبيض، ويقال له: الحُوَّارى أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ثرَّيناه: أي ليُّناه بالماء وعَجَنَّاه.

<sup>(</sup>١) المحوّر: هو الذي نُخِلَ مرةً بعد مرةٍ.

<sup>(</sup>٥) المرقّق: هو الرغيف الواسع الرقيق.

<sup>(</sup>٦) هي الأرغفة الواسعة الرقيقة.

 <sup>(</sup>٧) تحرفت في المطبوع إلى «ينا». قال في «معجم البلدان»: (٥/ ٤٢٨): يُبنَى: بالضم ثم السكون ونون وألف مقصودة بلفظ الفعل الذي لم
 يُسَمَّ فاعله من بنى يبني، بليد قرب الرملة فيه قبر صحابي؛ بعضهم يقول: هو قبر أبي هريرة، وبعضهم يقول: قبر عبد الله بن أبي سرح.

<sup>(</sup>٨) الخِوان: المائدة المعدّة للطعام من خشب وشبهه.

<sup>(</sup>٩) السميط: هو المشوي بعد أن أزيل شعره.

# ٤٦ ـ بَابُ الفَالُوذَجِ

٣٧٤٠ عَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُ أَبُو الحَارِثِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو المَّالَّةِ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالفَالُوذَجِ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَ عَيِّةٍ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ، وَيُقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ، فَيُقَاضُ عَلَيْهِمُ مِنَ الدُّنْيَا، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الفَالُوذَجَ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّةٍ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الفَالُوذَجَ، فَقَالَ النَّابِي عَيِّةٍ لِذَلِكَ شَهْقَةً. السَّمْنَ وَالعَسَلَ جَمِيعاً، فَشَهِقَ النَّبِي عَيِّةٍ لِذَلِكَ شَهْقَةً. السَمْنَ وَالعَسَلَ جَمِيعاً، فَشَهِقَ النَّبِي عَيِّةٍ لِذَلِكَ شَهْقَةً. السَمْنَ وَالعَسَلَ جَمِيعاً، فَشَهِقَ النَّبِي عَيِّةٍ لِذَلِكَ شَهْقَةً. المُوضُوع. ابن أبي عاصم في «الأوائل»: (١١٨، والصيداوي في «معجم الشيوخ» صه ٢٠٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٩٨/ ٢٧٣ـ الشيوخ» والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٨/ ٢٧٨).

## ٤٧ ـ بَابُ الخُبْزِ المُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

٣٣٤١ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ (١) بِنُ عَبْدِ الوَهَابِ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: "وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْرَةً بَسُمنٍ (٣) نَأْكُلُهَا بَيْضَاءَ، مِنْ بُرَّةٍ سَمرَاءً (٢)، مُلَبَّقَةٍ بِسَمنٍ (٣) نَأْكُلُهَا بَيْضَاءَ، مِنْ بُرَّةٍ سَمرَاءً (٢)، مُلَبَّقَةٍ بِسَمنٍ (٣) نَأْكُلُهَا قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟» قَالَ: فَأَبَى أَنْ السَّمْنُ؟» قَالَ: فَأَبَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ: "لَا اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

٣٣٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ: عَنْ فَيهَا شَيْنًا مَنْ سَمْنِ، ثُمَّ قَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ، قَالَ: مِنْ سَمْنٍ، ثُمَّ قَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ، قَالَ:

فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أُمِّي تَدْعُوكَ، قَالَ: فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ: «قُومُوا» قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُ وَعَلِيْ فَقَالَ: «هَاتِي مَا صَنَعْتِ» فَقَالَتْ: إِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحُدَكَ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَقَالَ: «يَا أَنَسُ، أَدْخِلْ صَنَعْتُهُ لَكَ وَحُدَكَ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَقَالَ: «يَا أَنَسُ، أَدْخِلْ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَلَيْهِ عَشَرَةً عَلَا عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً عَلَى عَشَرَةً عَلَا عَلَيْهِ عَشَرَةً عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَشَرَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَشَرَةً عَشَرَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَلَى اللّهُ عَشَرَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

#### 44 \_ بَابُ خُبْنِ البُرِّ

٣٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّامٍ تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ الحِنْطَةِ ، حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . [أحمد: ٩٦١١ ، والبخاري بنحوه: ٧٤٥٧ ، ومسلم: ٧٤٥٧].

# ٤٩ ـ بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

٣٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّيَ النَّبِيُ يَعَيِّةٌ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْء عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّيَ النَّبِيُ يَعَيِّةٌ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْء يَائُكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ عَلَيْ مَا لَكُلُهُ فَفَنِيَ. [أحمد مطولاً: ٢٤٧٦٨، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. [أحمد مطولاً: ٢٤٧٦٨، ومسلم: ٧٤٥١].

<sup>(</sup>١) تصحف في المطبوع إلى: هدية.

<sup>(</sup>٣) ملبقة بسمن: أي مبلولة مخلوطة خلطاً بسمن.

<sup>(</sup>٤) العُكَّة: وعاء من جلد أصغر من القربة تتخذ للسَّمن.

<sup>(</sup>٢) برة سمراء: أي حنطة فيها سواد خفي.

٣٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قَالِتُنْ. [أحمد: ٢٤٦٦٥، ومسلم: ٧٤٤٥، وزادا فبه: "يومين مَتَابِعِنِ". وانظر الحديث السالف برقم: ٣٣٤٤].

٣٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبِي ثَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبِي الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَبِيتُ اللَّيَالِي المُتَنَابِعَةَ طَاوِياً (۱)، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ العَشَاءَ، وَكَانَ المُتَنَابِعَةَ طَاوِياً (۱)، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ العَشَاءَ، وَكَانَ عَامَةَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ. [اسناده حسن. احمد: ٢٣٠٣، والترمذي: ٢٥١٧].

٣٣٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ وَيَنَادِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحٍ بنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحٍ بنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّوف، وَاحْتَذَى المَحْصُوفَ (٢).

وَقَالَ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشِعاً، وَلَبِسَ خَشِناً خَشِناً.

فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا البَشِعُ؟ قَالَ: غَلِيظُ الشَّعِيرِ، مَا كَانَ يُسِيغُهُ إِلَّا بِجُرْعَةِ مَاءٍ. [إسناده ضعيف جدًّا. ابن حبان في المجروحين»: (٣/٤)، وابن عدي في الكامل»: (٧/٤٤)، والمحاكم في المستدرك»: (٣٦١/٤)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (١٢١/٤)، وسيأتي برقم: ٣٥٥٦].

# ٥٠ - بَابُ الإِقْتِصَادِ فِي الأَكْلِ وَكَرَاهِيَةِ الشَّبَعِ

٣٣٤٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الحِمْصِيُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّهَا

أَنَّهَا سَمِعَتِ المِقْدَامَ بِنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمِيَّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ، فَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَتُلُثُ لِللَّقَسِ». [صحبح بطرقه. أحمد: ١٧١٨٦، والترمذي: ٢٥٣٧، والنساني في "الكبرى»: ١٧٣٨].

٣٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى البَكَّاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ قَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شِبَعاً فِي عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شِبَعاً فِي دَارِ الدُّنْيَا». [اسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٦٤٦].

مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثنَا دَاوُدُ بنُ سُلَيْمَانَ العَسْكَرِيُّ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ النَّقَفِيُّ (٣)، مُحَمَّدُ النَّقَفِيُّ (٣)، عَنْ مُوسَى الجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْب، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامِ يَاكُلُهُ، فَقَالَ: حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَهُولُ اللهِ يَهُولُ: "إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطُولُهُمْ يَقُولُ: "إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطُولُهُمْ يَقُولُ: "إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطُولُهُمْ بَعُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناده ضعيف جدًّا. البزار في "مسنده": ٢٩٢، والعقيلي جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناده ضعيف جدًّا. البزار في "مسنده": ٢٩٢، والعقيلي في "الضيلي أَلْ المُعْرِةِ والعقيلي في "الضعفاء": (٣/ ٣٦٠)، والطبراني في "الحلية": (١٩٨/١، والعقيلي والحاكم: (١٩٩/ ١٩٥)، وأبو نعيم في "الحلية": (١٩٨/ ١٩٩١)، وأبو نعيم في "الحلية": (١٩٨/ ١٩٩١)، والبيهقي في "شعب الإيمان»: ٥٦٥، وسقط في بعض أسانيد هؤلاء عطية بن عامر الجهني، ولا يصح].

# ٥١ - بَابٌ: مِنَ الإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَسُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَادٍ الحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا الحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أي: خالي البطن. (٢) احتذى المخصوف: أي: لبس النعل المخروز.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع: ٩حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباحو قالا: حدثنا سعيد بن محمد الثقفي١. وهو خطأ.

يُوسُفُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بنِ ذَكْوَانَ، عَنِ السَّوسُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بنِ ذَكْوَانَ، عَنِ السَّحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتٌ». [إسناده ضعيف جدًا. أبو يعلى ني «مسنده»: ٢٧٦٥، وابن حبان في «المجروحين»: (٣/٤٤)، وابن عدي في «الكامل»: (٤٤/٧)، والبيهفي في «شعب الإيمان»: (٥٧/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات»: (٢٩٩/٢)].

# ٥٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا وَسَّاجُ بِنُ عُفْبَةَ بِنِ وَسَّاجٍ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ الْوَلِيدُ بِنُ مُحَمَّدِ المُوقَّرِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ يَكِيُّ البَيْتَ، فَرَأَى كِرْمَوَةً مُنْقَاةً، فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا، وَقَالَ: لِيَا عَائِشَةُ، أَكْرِمِي كَرِيمكِ(۱)، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ اللهَ عَائِشَةُ، أَكْرِمِي كَرِيمكِ(۱)، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ اللهَ فَعَادَتْ إِلَيهِمْ». [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في الأوسط»: (٢٨٨٩، وابن عدي في «الكامل»: (٢/٤)، والبيهقي في «نعب الإيمان»: (٤٢/٣)، والبيهقي في

## ٥٣ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الجُوعِ

٣٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ كَيْثِ، عَنْ كَعْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِنْسَتِ البِطَانَةُ». [حسن. أبو داود: ١٥٤٧، والنساني: ٥٤٧٠].

#### ٤٥ ـ بَابُ تَرْكِ العَشَاءِ

٣٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّاقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَابَاهُ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَيْمُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَيْمُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَدَعُوا المَشَاءَ وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ». [باطل].

### ٥٥ \_ بَابُ الضِّيَافَةِ

٣٣٥٦ ـ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى البَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ البَعِيرِ». [إسناده ضعف. الطبراني في «الأوسط»: ٣١٧٤، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٩٦٢٤].

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ نَهْشَلِ (٢)، عَنِ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ نَهْشَلِ (٢)، عَنِ الضَّحَاكِ بِنِ مُزَاحِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى البَيْتِ الَّذِي يُؤكلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ البَعِيرِ». [إسناده واو. الطبراني في من الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ البَعِيرِ». [إسناده واو. الطبراني في الكبير؛: ١٢٦٣٨](٣).

١) في المطبوع: أكرمي كريماً.

<sup>(</sup>٢) قال المِزّي في التحفّة الأشراف؛ ٥٦٩١: حَديث: الخير أَسْرَع إلى البيت الذي يُؤكل فيه من الشَّفَرة إلى سَنام البعير». ابن ماجه في الأطعمة، عن جُبارة بن المغلّس، عن المُحاربي عبد الرحمن بن مُحمد، عن نَهْشَل بن سعيد، عن الضحاك، به. ثم قال المِزّي: وقع في أصل كتاب ابن ماجه: احدثنا جُبارة، حدثنا المُحاربي، حدثنا عبد الرحمن بن نهشل، عن الضحاك، هكذا هو في جميع الأصول، وهُو وَهُمٌ، والصحيح ما ذكرناه أولاً.

وقال في «تهذيب الكمال»: (٢٧/ ٢٧): هكذا وقع عنده في جميع الروايات عنه (أي: عن ابن ماجه) وهو وهم فاحش وتخليط قبيح، والصواب: عن المحاربي عبد الرحمن، عن نهشل، ولا نعلم في رواة الحديث من اسمه عبد الرحمن بن نهشل، لا في هذه الطبقة، ولا في غيرها، وأما نهشل بن سعيد عن الضحاك، فهو معروف مشهور، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وقع في رواية الطبراني: عن عبد الرحمن المحاربي، عن عبد السلام بن نهشل: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله، عن الضحاك بن مزاحم، به. كذا قال: «عبد السلام بن نهشل عن رجل يكنى أبا عبد الله»، ولعل المحاربي كان يخطئ في اسمه وأن الصواب، عن نهشل، كما ذكر الحافظ المزي، والله تعالى أعلم.

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ». [موضوع. ابن عدي في «الكامل»: (٥٠٨/٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ١١٤٩، والرافعي في «أخبار قزوين»: .[(٤٥٦/١)

## ٥٦ - بَابٌ: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَراً رَجَعَ

٣٣٥٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَاثِيٌّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَاماً، فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ فَرَأَى فِي البَيْتِ تَصَاوِيرَ، فَرَجَعَ. [إسناده صحبح.

٣٣٦٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عَبْدِ اللهِ الجَزَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَة: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ جُمْهَانَ: حَدَّثَنَا سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رُجُلاً ضَافَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ(١)، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ فَأَكَلَ مَعَنَا. فَدَعَوْهُ فَجَاءَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي البَابِ، فَرَأَى قِرَاماً<sup>(٢)</sup> فِي نَاحِيَةِ البَيْتِ، فَرَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الحَقْ، نَقُلُ لَهُ: مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَذْخُلَ بَيْناً مُزَوَّقاً (٣) . [إسناده حسن. أحمد: ٢١٩٢٢، رأبر داود: ٥٥٧٣] .

# ٥٧ ـ بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي يَعْفُورِ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَاثِدَتِهِ، فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: بِسْم اللهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ، فَلَقِمَ لُقْمَةً، ثُمَّ ثَنَّى بِأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَجِدُ طَعْمَ دَسَم، مَا هُوَ بِدَسَم اللَّحْم، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لأَشْتَرِيَهُ، فَوَجَدْتُهُ غَالِياً، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم مِنَ المَهْزُولِ، وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَم سَمْناً، فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْماً عَظْماً. فَقَالَ عُمَرُ: مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ إِلَّا أَكُلَ أَحَدَهُمَا، وَتُصَدُّقَ بِالآخَرِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: خُذْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ. [إسناده ضعيف. ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣٠٢/٤٤)].

## ٥٨ ـ بَابُ مَنْ طَبَخَ فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

٣٣٦٢ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الخَزَّازُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَاغْتَرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا ». [أحمد: ٢١٣٢٦، وسلم: ٦٦٨٨].

# ٥٩ ـ بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ الغَطَفَانِيِّ، عَنْ ٣٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعْدَانَ بنِ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَامَ

<sup>(</sup>١) أي: نزل على على صيفاً.

<sup>(</sup>٢) القِرام، بكسر القاف: الستر الرقيق.

<sup>(</sup>٣) أي: مزيَّناً.

يَوْمَ الجُمُعَةِ خَطِيباً، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الثُّومَ وَهَذَا البَصَلَ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الثُّومَ وَهَذَا البَصَلَ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُحْرَجَ بِهِ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدً، فَلُيْمِتْهُمَا طَبْخاً. [احمد مطولاً: ٣٤١، ومسلم: ١٢٥٩. وهو مكود: ١٠١٤، ومسلم: ١٢٥٩.

٣٣٦٤ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ عُينْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ طَعَاماً فِيهِ مِنْ بَعْضِ البُقُولِ<sup>(١)</sup>، قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهِ طَعَاماً فِيهِ مِنْ بَعْضِ البُقُولِ<sup>(١)</sup>، فَالَتْمُ مَا يَّاكُلُ، وَقَالَ: "إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي (٢)». فَلَمْ يَأْكُلُ، وَقَالَ: "إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي (٢)». [اساده حسن، أحمد: ٢٧٤٤٢، والترمذي: ١٩١٣].

٣٣٦٥ حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا أَبُو شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نِمْرَانَ الْحَجْرِيِّ (٣)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفَراً أَتُوا النَّبِيَّ الحَجْرِيِّ (٣)، فَقَالَ: «أَلَمْ أَكُنْ بَيْتُهُ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحِ الكُرَّاثِ (٤)، فَقَالَ: «أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، إِنَّ المَلاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِمَّا أَنْ المَلاثِكَة تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ». [أحمد: ١٥٠١٤، ومسلم بنحوه: ١٢٥٢].

٣٣٦٦ حدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يُحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ نُعَيْم، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ نَهِيكِ، عَنْ دُخَيْنِ الحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ المُغِيرَةِ بنِ نَهِيكِ، عَنْ دُخَيْنِ الحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عامِرِ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ: "لماده للهُ عَلَيْةً: "النِّيءَ". [إساده للهَ تَلْكُلُوا البَصَلَ» ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً: "النِّيءَ". [إساده ضعيف. المزي في انهذيب الكماله: (٤٠٧/٢٨). ويغني عنه

حديث عمر السالف برقم: ٣٣٦٣، وحديث قرة بن إياس عند أبي داود: ٣٨٢٧].

## ٦٠ \_ بَابُ أَكْلِ الجُبْنِ وَالسَّمْنِ

٣٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى السَّدِّيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، قَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالمَدِي السَّدَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». [حسن بمجموع طرنه وشواهده. الترمذي: ١٨٢٣].

## ٦١ \_ بَابُ أَكْلِ الثِّمَارِ

٣٣٦٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَالَ: «خُذْ هَذَا العُنْقُودَ، فَأَبْلِغُهُ أُمَّكَ» فَأَكُنَهُ قَبْلَ أَنْ فَعَلَ أُمْلِغَهُ أُمَّكَ فَالَ لِي: «مَا فَعَلَ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ، قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ العُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ العُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلُغْتَهُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَسَمَّانِي غَدْرَ. [المناده ضعيف. الطبراني في "الأوسط»: ١٨٩٩، وفي المسلامين»: ١٨٩٩، وفي المناميين»: ١٤٨٧).

٣٣٦٩ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا أِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا نُقَيْبُ بنُ حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ النَّبِيِّ ، عَنْ طَلْحَةً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِيدِهِ الرُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِيدِهِ

<sup>(</sup>١) فيه من بعض البقول: أي كالبصل ونحوه.

<sup>(</sup>٢) صاحبي: أي جبريل.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (٧١/ ٤٦٣): هكذا وقع عند ابن ماجه في جميع الروايات عنه، وهو وهم منه، إنما هو:
 عبد الله بن نمران. ذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» وروى له الحديث الذي روى له ابن ماجه، وقال: لم يُرو عن عبد الله بن نمران غير هذا الحديث.

 <sup>(</sup>٤) الكُرَّات: بقل خبيث الرائحة من فصيلة الزنبقيات شبيه بالثوم.

سَفَرْجَلَةٌ، فَقَالَ: «دُونَكَهَا يَا طَلْحَةٌ، فَإِنَّهَا تَجِمُّ الْفُوَّادُ (۱) . [إسناده ضعيف جدًّا. الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (۲۲۲/۲)، والبزار في «مسنده»: ۹٤۹، والطبري في «تهذيب الآثار» (الجزء المفقود): ۲۲٦، والدولابي في «الكنى»: ۷۰، والشاشي في «مسنده»: ۱۱، وابن حبان في «المجروحين»: (۲/ ۲۰)، والحاكم: (۲/ ۲۸)، و(۶/ ۲۰۶)].

# ٦٢ ـ بَابُ النَّهْي عَنِ الأَكْلِ مُنْبَطِحاً

•٣٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ مِشَامٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ هِ مِشَامٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ. [إسناده ضعف. أبو داود: ٢٧٧٤].





## ١ \_ بَابٌ: الخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

ابنُ أَبِي عَدِي (ح). وَحَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: النُ أَبِي عَدِي (ح). وَحَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، جَمِيعاً عَنْ رَاشِيدِ أَبِي مُحَمَّدِ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي يَكِيدُ : "لَا تَشْرَبِ الْحَمْر، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». [حسن لغبره. البخاري في الخَمْر، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». [حسن لغبره. البخاري في الأدب المفردة: ١٨، والمروزي في العظيم قدر الصلاة»، ١٩١١، واللالكاني في الصلاة»، ١٩١١، والمروزي في المخمع والبيهقي في الشعب»: واللالكاني في المول الاعتقادة: ١٩٢٤، والبيهقي في الشعب»: مطولاً بوقم: والخطيب في الموضح أوهام الجمع والتفريق»: (١٩١١)

٣٣٧٧ ـ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا (٢/٤٥ ـ ٤٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١١١١٠].

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مُنِيرُ بنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بنَ لَسَيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بنَ الأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ نَسَيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بنَ الأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهَ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالخَمْرَ، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَّةَ النَّ خَطَيئَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ (٣)». [إسناده الخَطَايَا (٢)، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ (٣)». [إسناده ضعف].

# ٢ ـ بَابُ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي النَّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ

٣٣٧٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَمَيْرٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَمَيْرٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمُ يَشُوبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ». [احمد: ٢٧٢٩، والبخاري: ٥٧٥٥، ومسلم: ٢٠٢٤].

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ أَنَّ خَالِدَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ حُمْزَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ المَحْمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي قَالَ: «مَنْ شَرِبَ المَحْمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الاَّخِرَةِ». [صحيح بسابقه. النساني في «الكبرى»: ١٨٤٠ مطولاً].

## ٣ ـ بَابُ مُدْمِنُ الخَمْرِ

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ السَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ الصَّبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مُدْمِنُ الخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنِ». [إسناده قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مُدْمِنُ الخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنِ». [إسناده ضعيف. البخاري في «التاريخ الكبير»: (١٢٩/١)، وابن عدي في «طبقات المحدثين بأصبهان»: «الكامل»: (٢/ ٤٤٠)، وإبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»:

<sup>(</sup>١) تُجم الفؤاد: أي: تريحه.

<sup>(</sup>٢) تفرع الخطايا: أي تعلو الخطايا وتُعليها، فإن من ارتكب هذه الخطيئة لا يبالي بغيرها.

<sup>(</sup>٣) تفرع الشجر: فإن شجرة العنب تزيد على الأشجار طولاً، وكذلك شجرة الرُّطُّب والبُسْر.

٣٣٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عُتْبَةَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بنُ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عُتْبَةَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بنُ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّ قَالَ: «لَا أَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّ قَالَ: «لَا يَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «لَا يَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، السناد، حسن. احمد: ٢٧٤٨٤ مطولاً].

## ٤ ـ بَابُ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ

٣٣٧٧ حَدَّثَنَا الرَّاهِيمَ الدَّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ حَدَّثَنَا الرَّالِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ ، عَنْ وَبِيعَةَ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ : يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ وَسَكِرَ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ سَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ مَلَاهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ مَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ ، كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيلُهُ مَلْ النَّارِ ، وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ ، كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيلُهُ وَلَا الْخَبَالِ ؟ قَالَ : "عُصَارَةً أَهْلِ النَّارِ » . [إسناد، صحيح أحد مطولاً : ٤١٤ رَسُولَ الله ، ١٤٤ . (السان مختصرا : ١٧٥ . المناد، صحيح .

## ٥ ـ بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اليَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِبْدِ اللهِ اليَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنَبَةِ». [أحمد: ١٠٨٠٦، ومسلم: ١٠٤٥].

٣٣٧٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ خَالِدَ بِنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعِيِّ بِنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْيِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْيِيَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْيِيَ حَدَّثُهُ أَنَّ الشَّعْيِيِ عَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدْنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَمْراً، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْراً، وَمِنَ العَسَلِ خَمْراً، وَمِنَ العَسَلِ خَمْراً، والمناده ضعيف. أحمد: ١٨٤٠٧، وأبو داود: ٣٦٧٦، والنرمذي: [اسناده ضعيف. أحمد: ١٨٤٠٧، وأبو داود: ٣٦٧٦، والنرمذي: [اسناده ضعيف. أحمد: ١٨٤٠٧، والكبري: ٢٧٥٦] (١).

## ٦ ـ بَابُ لُعِنَتِ الخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ

٣٣٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهَ الغَافِقِيِّ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لُعِنْتِ الخَمْرُ (٢): بِعَبْنِهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَمَائِعَهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثُمَنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَارِبُهَا، وَسَارِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَادِبُهَا، وَسَاقِيهَا». [صحيح بطرقه وشواهده. أحمد: ٤٧٨٧، وأبو داود:

٣٣٨١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث اختلف فيه على عامر الشعبي، فرواه السري بن إسماعيل \_ وهو متروك \_ عنه، عن النعمان بن بشير، وتابعه جماعة ضعفاء.

وخالفهم أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي وعبد الله بن أبي السفر \_ وهما ثقتان \_ فروياه عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه من قوله .

أخرجه من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد: البخاري: ٤٦١٩ و٥٥٨١ و٥٥٨٨، ومسلم: ٧٥٥٩ و٧٥٦٠ و٧٥٦١. وأخرجه من طريق عبد الله بن أبي السفر. البخاري: ٥٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ.

<sup>(</sup>٣) العاصر: من عصرها مطلقاً، والمعتصر: من عصرها لنفسه.

النُسْتَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ: سَمِعْتُ أَنَسٌ بِنَ مَالِكٍ - أَوْ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ أَنَسٌ بِنَ مَالِكٍ - أَوْ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا (١)، وَالمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالمَبْتَاعَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالمُبْتَاعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالمُبْتَاعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ. [صحيح لغيره. الترمذي: ١٣٤١].

# ٧ ـ بَابُ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ

٣٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ اللَّيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي الرِّبَا(٢)، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ. [احمد: رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ. [احمد: ٢٤١٩٣، والبخاري: ٢٥٩، ومسلم: ٢٤١٩٣].

٣٣٨٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: فَاتَلَ اللهِ عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَكَنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَ مُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا (٣) لَكُنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا (٣) فَبَاعُوهَا (٣) والبخاري: ٢٢٢٣، ومسلم: ٤٠٥٠].

## ٨ ـ بَابُ الخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ عَبْدِ القُدُّوسِ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَا يَلْكِي وَالأَيّامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السَّمِهَا». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكير»: ٤٤٧٤، وابن عدي السُمِهَا». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكير»: ٤٢٧٤)، وابن عدي في «الحلية»: (٩٧/٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢١١/٣١)].

٣٣٨٥ ـ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ أَوْسٍ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بنِ عَبْدَدُ اللهِ عَنْ بِلَالِ بنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ مَعْنَالًا فَاللهِ عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ فَاللهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ». [صحح احد: ٢٢٧٠٩].

## ٩ \_ بَابُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بِنُ عُيِنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». [أحمد: ٢٤٠٨٢، والبخاري: ٢٤٢، ومسلم: ٥٢١٣].

٣٣٨٧ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ الحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ صَالِدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ الحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ صَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ صَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وَمُعْتَصِرَهَا.

 <sup>(</sup>٢) المراد بالآيات من سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَيْنُ﴾ إلى قوله:
 ﴿ فَلَكَكُمْ رُءُوسُ ٱتَوْلِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥ ـ ٢٧٩].

قال الحافظ في «الفتح»: (١/ ٥٥٤): قال القاضي: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه ﷺ أخبر بتحريمها مرةً بعد أخرى تأكيداً. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخّر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.

قال السندي: قولها: "فحرَّم التجارة في الخمر؛ لمناسبة الرِّبا، وبيَّن أن التجارة في الخمر كالرِّبا في الحُرمة، وقيل: بل كانت مع آيات الربا آيةُ تحريم التجارة في الخمر أيضاً، فلذلك حُرِّم، إلا أنها نُسخت تلاوة وبقيت حكماً.

<sup>(</sup>٣) جملوها: أي أذابوها واستخرجوا منها الدهن.

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: عَبُد الله، مكبَّراً، والصواب: عُبيد الله، مصغَّراً، وهو عُبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي. انظر تهذيب الكمال»: (١٩/ ١٦٤).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [أحمد مطولاً: ٥٦٤٨، ومسلم: ٥٢١٩].

٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٥٠٧٩، وأخرجه مطولاً ابن حبان: ٥٠٤٩، والطبراني في الكبير»: ١٠٣٠٤، والحاكم: (١/٣١٥)، والبهتي: (٨/ ٣١١). وسيأتي مطولاً برقم: ٣٤٠٦].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَاجَهُ: هَذَا حَدِيثُ المِصْرِيِّينَ.

٣٣٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بِنِ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: عَنْ يَعْلَى بِنِ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسَكِرٍ حَرَامٌ عَلَى سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَى الرَّقِيِّينَ. [صحيح لغيره دون قوله: كُلُّ مُومِنِ». وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقِيِّينَ. [صحيح لغيره دون قوله: عملى كل مؤمن فهي زيادة شاذة. أبر يعلى: ١٩٥٩، وابن حبان: ١٩٥٩، وابن حبان: ١٩٥٩، وابن عساكر في الكبيرة: (١٩٠٩/١٩)، وفي المسند الشاميين»: ١٩٥٩، وابن عساكر في الكبيرة: (١٩٥٩/١٩)، وفي المسند الشاميين»:

٣٣٩- [حَدَّثَنَا سَهْلُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَمِّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُحْمَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»](١).
 خَمْرٍ حَرَامٌ»](١). [احمد: ٤٨٦٣، وسلم: ٢١٩٥].

٣٣٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [أحد: ١٩٦٧٣، والبخاري: ٣٤٤٣، ومسلم: ٥٢١٤].

# ١٠ ـ بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بنُ مَنْظُورٍ (٢) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ». [حدبث قوي. أحد: ٥٦٤٨].

٣٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بنُ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ اللهُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [صحيح لغيره. احمد: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [صحيح لغيره. احمد: ١٤٧٠٣، وابو داود: ٣١٨١، والزمذي: ١٩٧٣].

٣٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: المَا شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: المَا أَسُكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ﴾. [صحبح لغيره. احمد: ١٦٧٤، والناني: ٥٦١٠].

# ١١ - بَابُ النَّهٰي عَنِ الخَلِيطَيْنِ

٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي اللَّبْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً.

قَالَ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحِ المَّكِيُّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [احمد: ١٤١٣، والبخاري: ٥٦٠١، ومسلم: ٥١٤١ و١٤١٥].

٣٣٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اليِّمَامِيُّ " : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من المطبوع، ولم يذكره الحافظ المزي في «التحفة»: ٨٥٨٤، ولم يستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف».

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: حدثنا أبو يحيى حدثنا زكريا بن منظور.

 <sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: اليماني.

عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّةِ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً، وَالْبِنُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ (١)». [احمد: ٩٧٥٠، رمسلم: ٥١٦٠].

٣٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَبْدِ اللهِ بِنَ أَبِي فَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهوِ(٢)، وَلَا بَيْنَ لَوُّ الرَّعْبِ وَالزَّهوِ(٢)، وَلَا بَيْنَ الرَّعْبِ وَالزَّهوِ (١٥٤، وَلَا بَيْنَ الرَّعِبِ وَالتَّمْرِ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ». [احد: ٢٢٥١، والبخاري: ٢١٥٠، ومسلم: ١٥١٤].

## ١٢ \_ بَابُ صِفَةِ النَّبِيدِ وَشُرْبِهِ

٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، قَالَا: أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ العَبْشَمِيَّةُ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ المَاءَ، فَنَنْبِذُ لُوسُولِ اللهِ عَلَيْهِ المَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ فَدُوةً. فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: نَهَاراً فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً، أَوْ لَيْلاً فَيَشْرَبُهُ نَهَاراً. [احمد: ٢٤١٩٨، ومسلم: ٢٣١٥ و٢٣٢، بنحوه].

٣٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ صَبِيعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ صَبِيعٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَ البَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالغَدَ، وَاليَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمْرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ. [احمد: ١٩٦٣، ومسلم: ٢٣٠٥ بنحوه].

٣٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي تَوْرِ (٤) مِنْ حِجَارَةٍ. [أحمد مطولاً: ١٤٢٦٧، ومسلم: ٥٢٠٥].

# ١٣ \_ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيدِ الأَوْعِيَةِ

٣٤٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بِنُ عِمْرٍو (٥): حَدَّثَنَا (٢) أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالمُزَقَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمَةِ (٧)، يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالمُزَقَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمَةِ (٧)، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [صحبح لنبره. احمد: ١٠٥١٠، والناني: ٢٥٥١].

٣٤٠٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ أَنْ يُنْبَذَ فِي المُزَقَّتِ وَالقَرْعِ (^). [أحمد: ٤٤٦٥، وملم: ١٨٨٥].

في المطبوع: عثمان بن أبي شيبة.

أي: على انفراده.

<sup>(</sup>٢) هو البسر الملون الذي بَدَا فيه حمَّرة أو صفرة وطاب.

<sup>(</sup>٤) التَّوْر: الإناء.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: عُمر. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: وحدثنا. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) النقير: جذع ينقر وسطه.

والمزنَّت: هو المطلي بالقار، وهو الزفت.

والدُّبَّاء: هو القرع اليابس.

والحنتم: أصح الأقوال وأقواها أنها جِرارٌ خُضْر.

وهذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة وابن مسعود ر الآتيين على التوالي برقم: ٣٤٠٥ و٣٤٠٦.

 <sup>(</sup>A) القَرْعَ: هو الدُّبَّاء.

٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الخَدْرِيِّ قَالَ: المَاهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الخَدْرِيِّ قَالَ: المَاهَانُ وَالنَّقِيرِ. [أحمد: ١١٨٥٤، ومسلم: ١١٨٥].

٣٤٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَطَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَطَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَطَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَظَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَظَاءٍ، عَنْ الدُّبًاءِ وَالحَنْتَمِ. [إسناد، صحبح. النسائي: ٥٦٢١، وقال فيه: «الدُّبًاء والمزمِّنة).

## ١٤ - بَابُ مَا رُخُصَ فِيهِ مِنْ نَلِكَ

٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُ:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ سِمَاكِ،
عَنِ الفَاسِمِ بنِ مُخَيْمِرَةً، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ النَّبِيِّ يَنِيُ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ،
عَنِ النَّبِيِّ يَنِيُ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ،
فَانْتَبِذُوا فِيهِ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [أحمد مطولاً: فَانْتَبِذُوا فِيهِ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [أحمد مطولاً:

٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ هَانِيْ، عَنْ مَسْمُودٍ أَنَّ هَانِيْ، عَنْ مَسْمُودٍ أَنَّ هَانِيْ، عَنْ مَسْمُودٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ مَسْمُودٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ فَيِنْ فَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْتًا، كُلُّ مُسْكِرٍ كَرَامٌ». [صحيح لفيره. أبو بعلى مختصراً: ٥٧٩، وابن حبان: حَرَامٌ». والطبراني في "الكبير»: ١٠٣٠٤، والحاكم: (١/ ٥٣١)، واليهني: (٨/ ٢١١). وسلف مختصراً برقم: ٢٣٨٨].

#### ١٥ - بَابُ نَبِيذِ الجَرِّ

٣٤٠٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلْدِ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُنْبَذَ أَضْحِيَّتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُنْبَذَ فِي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الخَلِّ. [مرنوم صحيح(۱). أحمد: ٢٤٦٧٦].

٣٤٠٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الْخَطْمِيُ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بِنِ الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ يَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ يَنْ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ . [إسناده صحيح . احمد: رَسُولُ اللهِ يَنْ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ . [إسناده صحيح . احمد: ١٠٩٧١ والنساني : ١٣٤٠ مطولاً . وانظر ما سلف برقم : ١٩٤١] .

٣٤٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ حَلَاثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنْ زَيْدِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنْ زَيْدِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ بِنَبِيلِهِ جَرًّ يَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ المَوافِظ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ يَنِشُ (٢) فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهذَا الحَافِظ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ». [حسن، أبو داود: ٢٧١٦، والنساني: ٥٦١٣].

## ١٦ \_ بَابُ تَخْمِيرِ<sup>(٣)</sup> الإِنَاءِ

٣٤١٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: "غَطُّوا الإِنَاء، وَأَوْكُوا السِّفَاءَ (١)، وَأَطْفِعُوا السِّرَاجَ، وَأَغْلِقُوا البَابَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَاباً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاء،

<sup>(</sup>١) لكنه منسوخ كما سلف بيانه في التعليق على الرواية: ٣٤٠١.

<sup>(</sup>٢) أي: يغلي.

<sup>(</sup>٣) أي: تغطية الإناء.

<sup>(</sup>٤) أوكوا السَّقاء: أي شدوا رأس القربة واربطوها بالوكاء، وهو الخيط.

فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَاثِهِ عُوداً وَيَدُكُرُ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ (١) عَلَى أَفْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ ». [احمد: ١٤٢٧٨، والبخاري بنحوه: ٣٢٨٠ وسياني و٢٣١١، ومسلم: ٣١٥، وسياني مختصراً برقم: ٣٦٠، وسياني مختصراً أيضاً برقم: ٣٧٧١].

٣٤١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ بِتَعْطِيةِ الْبِيهِ اللهِ عَيْنَ بِتَعْطِيةِ الْإِنَاءِ (٢)، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الإِنَاءِ (٢). [إسناده صحبح. أحمد: ٨٨٠٠].

٣٤١٢ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بنُ الفَضْلِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ بنِ أَبِي حَفْصَةَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بنُ خِرِّيتٍ: أَخْبَرَنَا عُمَارَةَ بنِ أَبِي حَفْصَةَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بنُ خِرِّيتٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرةً (٤): إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسُواكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ. [إسناده ضعف. الطبراني في «الأوسط»: للسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ. [إسناده ضعف. الطبراني في «الأوسط»: معرد: ٣٦١].

# ١٧ ـ بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ

٣٤١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنْهَا لَهُ عَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ (٥) جَهَنَّمَ . [احمد: ٢٦٥٦٨، والبخاري: ٥٣٨٦، ومسلم: ٥٣٨٦].

٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ السَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيِّةٌ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيِّةٌ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي اللَّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي اللَّرْخِرَةِ». [احمد: ٢٣٣٦٤، والبخاري: ٢٦١، ومسلم: ٣٩٦ مطولاً. وساني برنم: ٣٥٩٠].

٣٤١٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ (٢)، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةً (٢)، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [إسناد، في إِنَاءِ فِضَةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [إسناد، صحبح. أحمد: ٢٤٦٦٢، والنساني في الكبرى»: ١٨٤٩].

# ١٨ ـ بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

٣٤١٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

(۲) في المطبوع: الإناء.

<sup>(</sup>١) المراد بالفويسقة: الفأرة؛ لخروجها من جحرها على الناس، وإفسادها.

وتضرم: أي تحرق سريعاً.

<sup>(</sup>٣) إَكْفَاءَ الْإِنَاءَ: أَي وَضْعَ الْإِنَاءَ الْخَالَي مَقْلُوبًا ، وإذَا كَانَ فَيه شيء يَنْبَغي تغطيته .

<sup>(</sup>٤) مخمرة: اسم مفعول من التخمير بمعنى التغطية.

<sup>(</sup>٥) لفظ «نار» ضبطت راؤه في رواية مسلم بالفتح والضم، قال النووي: اختلفوا في راء «النار» فنقلوا فيها النصب والرفع، وهما مشهوران في الرواية، وفي كتب الشارحين، وأهل الغريب واللغة، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين، ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون، ويؤيده الرواية الثالثة [أي من «صحيح مسلم» برقم: ١٩٣٨]: «يجرجر في بطنه ناراً من جهنم». أما معناه، فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب، مضمر في «يجرجر»، أي: يلقيها في بطنه بجرع متابع، يسمع له جريرة، وهو الصوت لتردده في حلقه. وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة، ومعناه: تصوّت النار في بطنه، والجرجرة هي التصويت. وسُمّى المشروب ناراً لأنه يؤول إليها. اهد.

 <sup>(</sup>٦) اختلف في أسانيد هذا الحديث على اسم صحابي الحديث كما هو مبين في التعليق على الحديث: ٢٤٦٦٢ من (مسند أحمد)، ولا تضرُّ تلك الاختلافات في صحة الحديث.

مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ (') بِنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ('') ثُمَامَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا، [أحمد: ١٢٩٢٤، والبخاري: ١٣١، ومسلم: ٢٨٦٥].

٣٤١٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مِشْدِينُ بِنُ كُرَيْبٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مِشْدِينُ بِنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَرِبَ ، فَتَنَفَّسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَرِبَ ، فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ . [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٥٧١ و٢٥٧٨، والترمذي: ١٩٩٥. ويغني عنه ما قبله].

## ١٩ \_ بَابُ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

٣٤١٨ عَنْ ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِهِ بِنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِهِ بِنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُيَّدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُنْبَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ بَيْ عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (٣): أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفُواهِهَا. [أحد: ١١٦٦٢، والبخاري: ٥٦٢٦، وصلم: ٥٣٧٦].

٣٤١٩ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ رَجُلاً - بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمُنْ عَنْ ذَلِكَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتُهُ، فَخَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتُهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ. [إسناده ضعيف. الحاكم: (١٥٦/٤). وقوله: (نهى رسول الله عن الحناث الأسقية صحيح بما قبله. وانظر ما سيأتي برقم: ٣٤٢١].

# ٢٠ ـ بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ

٣٤٢٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السُّرْبِ مِنْ فِي السُّمَّاءِ. [أحمد: ٧١٥٣، والبخاري: ٥٦٢٨].

٣٤٢١ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. [أحمد: ١٩٨٩، والبخاري: ٥٦٢٩].

# ٢١ ـ بَابُ الشُّرْبُ قَائِماً

٣٤٢٢ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِماً.

فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةً، فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ. [أحمد: ١٨٣٨، والبخاري: ١٦٣٧، ومسلم: ٥٢٨٠]<sup>(٤)</sup>.

٣٤٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الأَنْصَارِيَّةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُو قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ، تَبْتَغِي بَرَكَةُ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. [اسناده صحيح. أحمد: ٢٧٤٤٨، وليس عند أحمد: «فقطعت فم القربة...» وليس

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: عروة.

<sup>(</sup>٢) أي: بإبانة الإناء عن الفم.

<sup>(</sup>٣) اختناث الأسقية: ثني فمها إلى خارج والشرب منها. وأصل هذه الكلمة التكسُّر والانطواء. ومنه سُمِّي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته: مخنثاً.

نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٩١/١٠) عن ابن أبي جمرة ما ملخّصه: اختُلف في علة النهي، فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصبَّ بقوة فيَشْرَقَ به، أو بما يتعلق بفم السَّقاء من بُخار النَّفَس، أو بما يخالط الماءَ من ريق الشارب فيتقذَّر غيره... قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يَبْعُدُ أن يكون النهيُ لمجموع هذه الأمور.

<sup>(</sup>٤) قول عكرمة لم يذكره غير البخاري، ولفظه عنده: قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.

٣٤٢٤ ـ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً. [احمد: المسمرة: ٥٢٧٥].

# ٢٢ ـ بَابٌ: إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ

٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِي رُسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَبَنِ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَنُ أُوثِرَ بِسُوْدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى نَفْسِي مَا أُحِبُ أَنْ أُوثِرَ بِسُوْدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى نَفْسِي مَا أُحِدًا أَنْ أُوثِرَ بِسُوْدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى نَفْسِي أَنْ أُوثِرَ بِسُوْدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى نَفْسِي أَحْدَا، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ، وَشَرِبَ خَالِدٌ. [حسن أحد: ١٩٠٤، والترمذي: ٢٧٥٨ مطولاً].

# ٢٣ ـ بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

٣٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَيِّلَةُ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ (٢)، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيُنَعِ الإِنَاءَ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ». [إساده حسن. أبو بعلى: ١٦٧٧، والحاكم: (٤/ ١٥٥)].

٣٤٢٨ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ. الساده صحيح. أحمد: ١٩٠٧، وأبو داود: ٣٧٢٨، والترمذي: المعمد معموعاً مع الذي بعده].

# ٢٤ ـ بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

٣٤٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الإِنَاءِ. [إسناده صحيح. وانظر ما فبله].

٣٤٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ. [إسناده ضعيف. ويغني عنه الذي قبله].

# ٢٥ ـ بَابُ الشُّرْبِ بِالأَكُفُّ وَالكَرْعِ (٦)

٣٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ [(بَنِ زَيْدِ](٤) بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَانَا مَبُولُ اللهِ بَيْ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا - وَهُوَ الكَرْعُ - رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا - وَهُوَ الكَرْعُ - وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِاليَدِ الوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «لَا يَلَعْ أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>١) أي: خُلِط

<sup>(</sup>٢) قوله: «فلا يتنفس في الإناء» أي: من غير إبعاد الإناء عن فمه، فلا تعارُضَ بينه وبين حديث أنس السالف برقم: ٣٤١٦.

٣) في «النهاية»: كرع الماء يكْرَع كرعاً، إذا تناولَه بفيه من غير أن يشرب بكفِّه ولا بإناء كما تشرب البهائم، لأنها تُدخل فيه أكارِعها.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع، وهو الصحيح في اسمه.

كَمَا يَلَغُ الكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءً مُخَمَّراً، وَمَنْ شَرِبَ إِنَاءً مُخَمَّراً، وَمَنْ شَرِبَ بِيدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ - يُرِيدُ التَّوَاضُعَ - كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِيدِهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ - يُرِيدُ التَّوَاضُعَ - كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِيدِهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ - يُرِيدُ التَّوَاضُعَ الْمَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُو إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذْ طَرَحَ القَدَحَ، فَقَالَ: أُفِّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا». [السَّلام، إِذْ طَرَحَ القَدَحَ، فَقَالَ: أُفِّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا». [السَاد، ضعف جدًا. ابن أبي عاصم في «الآحاد والعناني»: ٢٧٣٣].

٣٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَعْبِدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي خَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ (1) فَاسْقِنَا، وَإِلَّا كَرَعْنَا (1) قَالَ: عِنْدِي بَاتَ فِي شَنِّ (1) فَاسْقِنَا، وَإِلَّا كَرَعْنَا (1) قَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى العَرِيشِ (٣)، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءً بَاتَ فِي شَنَّ، فَطَرِيثٍ أَنْ فَلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ. [احمد: فَشَرَبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ. [احمد: فَشَرَبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ. [احمد: المَدري: ١٤٨٧ه. والبخاري: ٢١٥٥].

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ، فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، رُسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ، فُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءُ أَطْلِبَ مِنَ الْيَدِ». السناد، ضعف أحد: ٦٢١٧ بنحوه].

# ٢٦ ـ بَابُ سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً

٣٤٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ، وَسُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ،

قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَالِمِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْ عَبْ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». [احمد: ۲۲۰۷۷، وملم ضمن حدیث طویل: ۲۰۵۲].

# ٧٧ ـ بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٤٣٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ اللهُ بَابٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنِ اللهُ بَابٍ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ ع



# (۱۳۱) ۱۳۰ - آلجُوَابُ الطَّلِبُ

## ١ ـ بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بِنُ عَمَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ شَرِيكٍ قَالَ: شَهِدْتُ الأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَ ﷺ: أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ مَعْ اللَّهُ الحَرَجَ، إلَّا فِي كَذَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: «عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللَّهُ الحَرَجَ، إلَّا مَنْ عَرْضِ أَخِيهِ شَيْعًا، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَا فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ (٥) نَتَدَاوَى؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ (٥) نَتَدَاوَى؟

<sup>(</sup>١) الشَّن. بفتح الشين: القِرَّبة البالية، وهي أشد تبريداً للماء من الجديدة.

<sup>(</sup>٢) قيل: أريد به هاهنا الاغتراف باليدين.

<sup>(</sup>٣) العريش: هو خيمة من خشب وثُمام؛ وهو نبات ضعيف له خواص، وقد يُجعل من الجريد كالقبة، أو من العيدان، ويُظلُّل عليها.

<sup>(</sup>٤) أي: إلا من اغتاب أخاه، أو سبَّه، أو آذاه في نفسه، عبَّر عنها بالاقتراض، لأنه يُستردُّ منه في العُقبى، ويحتمل أن يكون اقترض بمعنى: قطع، وقال السيوطي: أي: نالَ منه وقطعة بالغيبة.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: أن لا.

قَالَ: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الهَرَمَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى العَبْدُ؟ قَالَ: ﴿خُلُقٌ حَسَنٌ ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٨٤٥٤، وأبو داود: ٢٠١٥ و٣٨٥٥، والترمذي: ۲۱۵۹، والنسائي في «الكبرى»: ۷۵۱۱ و۷۵۱۳].

٣٤٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةً، عَنْ **أَبِي خِزَامَةً (١)** قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتُقَى نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ فَدَرِ اللهِ شَيْئاً؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ فَدَرِ اللَّهِ». [إسناد، ضعيف. أحمد: ١٥٤٧٥، والترمذي: ٢١٩٤ و٢٢٨٨].

٣٤٣٨ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بن السَّاثِب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً». [صحيح. أحمد: ٣٩٢٢، والنمائي في (الكبرى): ٦٨٣٤ مطولاً].

٣٤٣٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً". [البخاري: ٥٦٧٨].

# ٢ - بَابُ المَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

صَفْوَانُ بِنُ هُبَيْرَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي عَلَيْ عَادَ رَجُلاً ، فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي؟» فَقَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّكُ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٌّ ، فَلْيَبْمَثْ إِلَى أَخِيهِ » ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْناً ، فَلْيُطْعِمْهُ ». [إساده ضعيف. العقيلي في (الضعفاء): (۲/۲/۲) و(۶/ ۳۰۵). وهو مكرر: ۱٤٣٩].

٣٤٤١ ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ، عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيض يَعُودُهُ، قَالَ: «أَتَشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً؟» قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَبُوا لَهُ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى في امسنده: ٤٠١٦، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»: ٥٤٠. وهو مكرر: ١٤٤٠].

#### ٣ ـ بَابُ الحِمْيَةِ

٣٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي صَعْصَعَةَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالًا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلِيٌّ نَاقِهُ (٢) مِنْ مَرَضٍ، وَلَنَا دَوَالِي (٢) مُعَلَّقَةٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا، فَتَنَاوَلَ ٣٤٠ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَهْ(١) يَا عَلِيُّ، إِنَّكَ فَاقِهٌ»

<sup>(</sup>١) في هذا الإسناد خطأ، فقد رواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، وهو خطأ. والصواب فيه: الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه.

وقد نبَّه عليه أحمد في «المسند»: ١٥٤٧٥، والترمذي: ٢٢٨٨، وابن أبي حاتم في «العلل»: (٣٣٨/٢)، والدارقطني في «العلل»: (٢/ ٢٥١). وأبو خزامة، هو ابن يعمر، أحد بني الحارث بن سعد، يقال: اسمه زيد بن الحارث، ويقال: الحارث.

<sup>(</sup>٢) ناقه، أي: قريب العهد بالمرض.

الدوالي: جمع دالية، وهي العِذْق من البُّسْرِ يُعلَّق، فإذا أرطبَ أكل.

<sup>(</sup>٤) مَهُ: كلمة يراد بها الكف، وهذا الحديث أصل في حفظ المريض نفسه عما يضرُّه.

قَالَتْ: فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْلَةً سِلْقاً وَشَعِيراً، فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْ لِعَلِيِّ: "مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ". [إسناد، ضعيف. أحمد: ٢٧٠٥١، وأبو داود: ٣٨٥٦، والترمذي: ٢١٥٦].

٣٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ صَيْفِيٍّ \_ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ادْنُ فَكُلْ» فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَأْكُلُ تَمْراً وَبِكَ رَمَدٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَمْضُغُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عِينَ السناده ضعيف. أحمد: ١٦٥١١].

# ٤ - بَابُ لَا تُكْرِهُوا المَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

٣٤٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ». [حسن لغيره. الترمذي: ٢١٦٢].

# مَابُ التَّلْبِينَةِ (۱)

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّاثِبِ بنِ | والبخاري: ١٨٨٥، ومسلم: ٢٢٧٥].

بَرَكَةَ(٢)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ(٣) أَمَرَ بِالحَسَاءِ، قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرْتُو<sup>(٤)</sup> فُؤَادَ الحَزِينِ، وَيَسْرُو<sup>(٥)</sup> عَنْ فُؤَادِ السَّقِيم كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالمَاءِ». [صحيح. أحمد: ٢٤٠٣٥، والترمذي: ٢١٦٠، والنسائي في «الكبرى»: ٧٥٢٩. وهو بنحوه عند البخاري: ٧٥٤٧، ومسلم: ٥٧٦٩].

٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بِنِ نَابِل، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالَ لَهَا: كَلْثُمُ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّ : «عَلَيْكُمْ بِالبَغِيضِ النَّافِع: التَّلْبِينَةِ العَيْبِي الحَسَاءَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، لَمْ تَزَلِ البُوْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ، يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ. [إستاده ضعيف. أحمد: ٢٥٠٦٦، والنسائي في «الكبرى» بنحوه: ۷۵۳۰ و ۷۵۳۱ و ۷۵۳۲]<sup>(۲)</sup> .

## ٦ ـ بَابُ الحَبَّةُ السَّوْدَاءُ

٣٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْح، وَمُحَمَّدُ بِنُ الحَارِثِ المِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الحَبَّةِ ٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ». [احمد: ٧٧٨٧،

التلبينة: حساءً يُعمل من دقيق أو نخالة ويُجعَل فيها عسلٌ، سُمّت تلبينة تشبيهاً باللَّبن لبياضها ورقتها. قاله الأصمعي كما في (الليان): (لبن).

تحرف في المطبوع إلى: محمد بن السائب، عن بركة. **(Y)** 

الوَعْكُ: الحُمَّى، وقيل: ألمها، أو ما ينال المحموم عقيب الحمى من الضَّعْف والألم. (4)

يرتو: يقوًّي ويشد. **(1)** 

يَسْرو: يكشف عنه الألم ويزيله. (0)

وقوله: •عليكم بالبغيض النافع: التلبينة؛ أخرجه البخاري: ٥٦٩٠ عن عائشة موقوفاً: أنها كانت تأمرُ بالتلبينة وتقول: هو البغيض (7) النافع.

وَالسَّامُ: المَوْتُ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.

٣٤٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ قُلُ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلُ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ». [صحبح لغيره].

٣٤٤٩ حَدَّفَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بِنُ أَبْجَرَ، فَمَرِضَ فِي سَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بِنُ أَبْجَرَ، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ إِلِي عَيْقٍ وَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاء، فَخُذُوا أَبِي عَيْقٍ وَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاء، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الجَانِبِ وَفِي هَذَا الجَانِبِ وَفِي هَذَا الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ الجَانِبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، المَامُونُ السَّامُ وَلَا السَّامُ وَمَا السَّامُ وَلَى المَرْفِع، والبخاري: وَمَا السَّامُ وَلَا السَّامُ وَالِهُ المَامِونَ ، والبخاري: (المَونِع، والبخاري: (المَونِع، والبخاري: (المَونَع، والبخاري: (المَعْدُهُ وَالْمُونُ السَّامُ وَالَ السَّامُ وَلَا السَّامُ وَلَا الْمَوْنَ ، والبخاري:

## ٧ \_ بَابُ العَسَلِ

والدولابي في «الكنى»: ١٠٢٥، والعقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٤٠)، والطبراني في «الكامل»: (٣/ ٣٢٥)، والطبراني في «الكامل»: (٣/ ٣٢٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٥٩٣٠، وابن الجوزي في «الموضوعات»: (٢/ ٢٩١)].

٣٤٥١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بِنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ العَطَّارُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً، لُعْقَةً، فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَزْدَادُ أُخْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ». [اسناده ضعف].

٣٤٥٢ حدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ السُحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ السُحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأُحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي الأُحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءَيْنِ: العَسَلِ، وَالقُرْآنِ». [صحيح موقوفاً. ابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٢٠٩)، والحاكم: (٤٤٧)، وابو نعيم في «الحلية»: (٧/ ١٣٣)، والبيهقي: (٩/ ٤٤٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (١/ ١٨٥٨)، وابن عاكر في «تاريخ بغداد»: (١/ ٢٨٥١)، وابن أبي شببة: ٢٤٠٣٨ و٠٠٠٠، والبيهقي: (٩/ ٣٤٥)، موقوفاً].

#### ٨ \_ بَابُ الكَمْأَةِ وَالعَجْوَةِ

٣٤٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ أَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ إِيَاسٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ، وَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا فَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ شَفَاءٌ مِنَ الجَنَّةِ (٢)، وهِي شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ (٣)». [صحح لنبره. أحمد: ١١٤٥٣، والنساني في «الكبري» مختم أن ١٦٤٢، ١٦٤٢، والنساني في «الكبري»

<sup>(</sup>١) جمع غداة: وهي الضَّحُوة.

 <sup>(</sup>٢) العجوة: نوع تمر مخصوص من تمر المدينة. ومعنى كون العجوة من الجنة: أن فيها شبهاً من ثمار الجنة في الطعم، فلذلك صارت شفاء
 من السم، ذلك أن السم قاتل، وثمر الجنة خال من المضار والمفاسد، فإذا اجتمعا في جوف، عدل السليم الفاسد، فاندفع الضرر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: الجِنَّة.

٣٤٥٣ م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ هِسَام، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مَثْلَهُ. [إسناده ضعيف. وانظر ما قبله].

٣٤٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، سَمِعَ عَمْرَو بنَ حُرَيْثٍ عُيْنَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، سَمِعَ عَمْرَو بنَ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَمِيدَ بنَ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنٍ أَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». [احمد: اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». [احمد: ١٦٢٦، والبخاري: ٤٤٧٨، ومسلم: ٣٤٧].

٣٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُطَرٌ الوَرَّاقُ، عَنْ شَهْرِ بِنِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الوَرَّاقُ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الكَمْأَةَ، فَقَالُوا: هُوَ جُدَرِيُ الأَرْضِ، فَنُمِيَ الحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهِي شِفَاءً مِنَ السَّمِّ». [صحيح لغيره. أحمد: الجَنَّةِ، وَهِي شِفَاءً مِنَ السُّمِّ». [صحيح لغيره. أحمد: المَدَّة ، والترمذي: ٢١٩٨، والنساني في «الكبرى»: ٢٦٣٧].

٣٤٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا المُشْمَعِلُ بنُ إِيَاسٍ المُزَنِيُّ: حَدَّثَنِي

عَمْرُو بِنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بِنَ عَمْرِو المُزَنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بِنَ عَمْرِو المُزَنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «العَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الجَنَّةِ (٣)». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٠٣٤٥].

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَفِظْتُ الصَّحْرَةَ مِنْ فِيهِ.

## ٩ ـ بَابُ السَّنَا وَالسَّنُوتِ

٣٤٥٧ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ بِنِ سَرْجِ الفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ: حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيمُ بِنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُبِي ابِنَ أُمِّ حَرَامِ إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُبِي ابِنَ أُمِّ حَرَامِ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ القِبْلَتَيْنِ ـ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَلَيْكُمْ بِالسَّنَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ، فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامُ وَالسَّنَوْتِ، فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامُ وَالسَّنَا عَلَى اللهِ السَّامُ وَاللهَ السَّامُ وَاللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ عَمْرُو: قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: السَّنُونُ الشِّبِتُ (٤) ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ العَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ: فِي زِقَاقِ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لَا أَلْسَ (٥) فِيهِمُ هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لَا أَلْسَ (٥) فِيهِمُ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يَتَقَرَّدَا (١) وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يَتَقَرَّدَا (١)

وقال في «المطالع» في تفسير «العجوة من فاكهة الجنة»: يعني أن هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والصورة والاسم، لا في
 اللذة والطعم، لأن طعام الجنة لا يشبه طعام الدنيا فيها.

وقال القاضي: يريد المبالغة في الاختصاص بالمنفعة والبركة، فكأنها من طعامها، لأن طعامها يزيل الأذي والعناء.

<sup>(</sup>١) همي نبات يقال له أيضاً: شحم الأرض، يوجد في الربيع تحت الأرض، وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل إلى الغبرة.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو عبيد وكثيرون: شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة، ولا علاج، ولا زرع بذر، ولا سقي، ولا غيره. وقيل: هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، حقيقية. عملاً بظاهر اللفظ.

 <sup>(</sup>٣) قيل في معنى الصخرة: صخرة بيت المقدس، ويمكن أن يراد بها الحجر الأسود، فقد ثبت عن أنس موقوفاً: الحجر الأسود من الجنة. أخرجه أحمد: ١٣٩٤٤ بإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) السَّنا: نبات معروف من الأدوية له حَمْل أبيض. النَّهُ اللَّهُ اللَّه

والشُّبت: نبت تُستعمل أوراقه وبذوره في إكساب الأطعمة نكهة طيبة.

٥) أَلْسَ: فُسِّر بالخداع والخيانة.
 ٦) التقريد: الخداع.

#### ١٠ ـ بَابُ الصَّلَاةُ شِفَاءٌ

٣٤٥٨ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ مِسْافِرٍ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بنُ عُلْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَجَرَ<sup>(1)</sup> النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَرْتُ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «اشكنْبَ مُرَدْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّ وَيُ الصَّلَاةِ شِفَاءً». [إسناده ضعف. أحمد: ٩٠٦٦].

• قال أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بنُ عُلْبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالُ فِيهِ: اشْكَنْبَ دَرْدْ؟ يَعْنِي: تَشْتَكِي بَطْنَكَ؟ بِالفَارِسِيَّةِ (٢).

# ١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

٣٤٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ، يَعْنِي السُّمَّ. [إسناده حسن. أحمد: ٩٧٥٦، وأبو داود: ٣٨٧٠، والرمذي: ٢١٦٨].

٣٤٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ سُمَّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ سُمَّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (٣)». يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (٣)». [احمد: ١٠١٩٥، والبخاري: ٥٧٧٨، ومسلم: ٣٠٠ مطولاً].

#### ١٢ - بَابُ دَوَاءِ المَشِيِّ

٣٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زُرْعَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ التَّيْمِيِّ (٤)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ (٥)؟ قُلْتُ: بِالشَّبْرُمِ (٢)، قَالَ: «حَارُّ كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ (٥)؟ قُلْتُ: بِالشَّبْرُمِ (٢)، قَالَ: «كَارُ جَارُّ (٧)» ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ شَيْءً بِنَ السَّنَا، وَالسَّنَا شِفَاءً مِنَ الْمَوْتِ، كَانَ السَّنَا، وَالسَّنَا شِفَاءً مِنَ الْمَوْتِ، كَانَ السَّنَا، وَالرَّمَذِي: ٢٢١٣].

# ١٣ - بَابُ دَوَاءِ العُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الغَمْزِ

٣٤٦٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ،

<sup>(</sup>١) من التَّهجيّر: وهو التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها.

<sup>(</sup>٢) تنبيه: زاد في المطبوع عقب زيادة القطان: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لأَهْلِهِ، فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «خالداً مخلداً فيها» فيه أقوال:

أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلًّا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر وهذه عقوبته ِ.

الثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة، لا حقيقة الدوام، كما يقال: خَلَّد الله ملك السلطان.

الثالث: أنَّ هذا جزاؤه، ولكن تكرَّم الله سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلماً.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع زيادة «عن معمر التيمي» بين مولى معمر وبين أسماء بنت عميس. وهذه الزيادة خطأ، وجاء على الصواب بإسقاطه عند المزي في «التحفة»: ١٥٧٥٩، فزاده محققه الأستاذ عبد الصمد شرف الدين بين حاصرتين ونسب ابن عساكر والمزيَّ إلى السهو وعدم التحرّي، فوهم بذلك رحمه الله، فإن الصواب إسقاطه كما هو عند ابن أبي شيبة \_ شيخ المصنف \_ في «المصنف»: ٢٣٧٨٢، وعنه رواه أحمد وابنه في «المسند»: ٢٧٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) أي: تخرجين ما في البطن من المادة الفاسدة.

<sup>﴿ (1) ۚ</sup> الشُّبُرُم: حَبٌّ يشبه الحِمُّص، يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي، وقيل: إنه نوعٌ من الشَّيح.

أَ (٧) قوله: ﴿جَارًا ﴾ إتباع لحارً، مثل: حَسَنٌ بَسَنٌ.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَقَدْ أَعْلَقْتُ (') عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ (')، فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَعْلَقْتُ (') عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ (')، فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ (') فَإِنَّ فِيهِ مِنْ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ (') بِهِ مِنْ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ (') بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ (')». [أحمد: ٢٦٩٩٧، والبخاري: بهو مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ (')». [أحمد: ٢٦٩٩٧، والبخاري: ومسلم: ٢٦٩٩٥، ومسلم: ٥٧١٣].

٣٤٦٢ م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، وسِلم: ٧١٥٠ مَدْ اللهِ بَنْ وَهِ الْحَدِي الْحَدِي اللهِ بَنْ عَلَيْهِ اللهِ بَنْ مَوْمِ اللهِ بَنْ مَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، وسِلم: ٣٤٦٨، ومسلم: ٣٤٦٨ وسِانِي برنم: ٣٤٦٨).

قَالَ يُونُسُ: أَعْلَقْتُ: يَعْنِي غَمَزْتُ.

## ١٤ - بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا

٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَرَاشِدُ بِنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «شِفَاءُ عِرْقِ يَقُولُ: «شِفَاءُ عِرْقِ يَقُولُ: «شِفَاءُ عِرْقِ

النَّسَا(٧)، أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ ثُذَابُ، ثُمَّ تُجَرَّأُ ثَلَاثَةَ أَجُزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجُزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ، فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءًا. [اسناده صحبح. أحمد: ١٣٢٩٥].

#### ١٥ - بَابُ نَوَاءِ الجِرَاحَةِ

٣٤٦٤ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جُرِحَ رَسُولُ اللهِ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جُرِحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعْدِ البَيْضَةُ (١٠) وَهُشِمَتِ البَيْضَةُ (١٠) عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَعْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، وَعَلِيًّ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَعْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، وَعَلِيًّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ بِالمِجَنِّ (١٠)، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ بِالمِجَنِّ (١٠)، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ بِالمِجَنِّ (١٠)، فَلَمَّا رَأَتْ فَطْعَةَ حَصِيرٍ المَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا، حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَاداً، أَلْزَمَتْهُ الجُرْحَ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (١١). [احمد مختصراً: ٢٧٧٩، والبخاري: فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (١١).

٣٤٦٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بنُ عَبَّاسِ بنِ سَهْلِ بنِ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بنُ عَبَّاسِ بنِ سَهْلِ بنِ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ لَيَوْمُ أَكُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَنْ كَانَ يُرْفِئُ

<sup>(</sup>١) أي: عالجت وجع لهاته ـ وهي اللحمة الحمراء المعلقة بأصل الحنك ـ بإصبعي.

<sup>(</sup>٢) المُذْرة: هي وجع أو ورم في الحلق يهيج من الدم أيام الحر. وقيل: هي قرحة تخرج من الخرم الذي بين الحلق والأنف، تعرض للصبيان غالباً. وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلاً شديداً، وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود، وربما أقرحته. وذلك الطعن يُسَمَّى ذعراً وعذراً، فمعنى «تذعرن أولادكن» أنها تغمز حلق الولا باصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه.

<sup>(</sup>٣) العِلاق والإعلاق: هو معالجة عُذرة الصبي، وهو وجع في حلقه، كما سبق.

<sup>(</sup>٤) يُسعط: على البناء للمفعول من السَّعوط: وهو صبُّ الدُّواء في الأنف.

 <sup>(</sup>٥) يُلدُّ: من اللَّدود، بالفتح، وهو صب الدواء في جانب الفم.

<sup>(</sup>٦) ذات الجَنْب: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس.

<sup>(</sup>٧) عرق النَّسا: العصب الوركيّ، وهو عصب يمتد من الوَرِك إلى الكعب.

<sup>(</sup>A) هي السِّن التي تلي الثنية من كل جانب. وللإنسان أربع رباعيات.

<sup>(</sup>٩) أي: كُسر ما يُلبس تحت المغفر في الرأس.

<sup>(</sup>١٠) أي: يصب عليها بالترس.

<sup>(</sup>١١) أي: انحبس وانقطع.

الكَلْمَ (١) مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُدَاوِيهِ، وَمَنْ يَحْمِلُ المَاءَ فِي المِجَنِّ، وَبِمَا دُووِيَ بِهِ الكَلْمُ حَتَّى رَقَأَ. قَالَ: أَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ المَاءَ فِي المِجَنِّ فَعَلِيُّ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ المَاءَ فِي المِجَنِّ فَعَلِيُّ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُحْمِلُ المَاءَ فِي المِجَنِّ فَعَلِيُّ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الكَلْمَ فَفَاطِمَةُ، أَحْرَقَتْ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأُ فَلُاعَة حَصِيرٍ خَلَقٍ، فَوضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ، فَرَقَأَ الكَلْمُ. المحبح بما قبله].

## ١٦ - بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبِّ

٣٤٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَرَاشِدُ بِنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْبِنُ الْمَلِيمُ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْبِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْبِنُ الْمَلِيمُ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَطَبَّبَ (٢) وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَطَبَّبَ (٢) وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَطَبَّبَ (٢)». [حسن لغيره. ابو داود: ٤٥٨٦، والناني: ٤٨٣٤].

## ١٧ - بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الجَنْبِ

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الوَهَابِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَنْمُونِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَنْمُونِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: نَعَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ وَرْساً وَقُسْطاً وَزَيْتاً، يُلدُّ بِهِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٩٣٢٧، والترمذي: ٢٢١٠ يُلدُّ بِهِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٧٥٤٧، والترمذي: ٢٢١٠].

٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَالْبنُ سِمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: قَالَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالعُودِ الهِنْدِيِّ - يَعْنِي بِهِ الكُسْتَ - فَإِنَّ فِيهِ صَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ».

قَالَ ابْنُ سِمْعَانَ فِي الحَدِيثِ: «فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ». [احمد: ٢٧٠٠٣، ومسلم: ٥٧٦٤. وسلف برقم: ٣٤٦٢/م].

#### ١٨ ـ بَابُ الحُمَّى

٣٤٦٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَلِا، عَنْ حَفْصِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ حَفْصِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ النّبِيُ الخُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٤٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ - مِنْ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ أَلَّهُ عَادَ مَرِيضاً - وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - مِنْ وَعْكِ كَانَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ وَعْكِ كَانَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِي المُؤْمِنِ فِي بَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّادِ فِي الآخِرَةِ». [إسناده جد. المَد: ١٩٦٧]

# ١٩ - بَابُ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ

٣٤٧١ - خَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ اللهُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ (٥)، عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ (٥)،

(٢) أي: من تكلف الطّبُّ وهو لا يتقنه.

<sup>(</sup>١) رَقَّأُ الكُلْم: أي سَكَن الجرحُ. يعني: انقطع الدم.

<sup>(</sup>٣) فهو ضامن: أي عليه التعويض لما تلف بفعله.

<sup>(</sup>٤) تنبيه: وقع هذا الحديث مسنداً من طريق أبي أسامة في الطبعة المصرية من «جامع الترمذي» برقم: ٢٠٨٨، ولم يذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» منسوباً إلى الترمذي، ولم يستدركه عليه الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٥) هو شدة حرها ولهبها وانتشارها.

فَابُرُدُوهَا بِالمَاءِ». [أحمد: ٢٤٢٢٩، والبخاري: ٣٢٦٣، ومسلم: ٥٧٥٥].

٣٤٧٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ غَبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الحُمَّى مِنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الحُمَّى مِنْ فُعْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ». [أحمد: ٢١٩، والبخاري: ٢٢٦٤، وملم: ٢٥٧٥].

٣٤٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مُصْعَبُ بنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ وَيَعِيْ يَقُولُ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي وَيَعِيْ يَقُولُ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، قَالَ: الْحَيْفِ فَالُ: الْحَيْفِ فَالُ: الْحَيْفِ فَالْمُرُدُوهَا بِالمَاءِ وَدَخَلَ عَلَى ابْنِ لِعَمَّارٍ فَقَالَ: اكْشِفِ البَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، إلَهَ النَّاسْ. [احمد: ١٥٨١٠، والبخاري: ٥٧٢١، ومسلم: ٥٧٩٥، ولم يذكروا فيه قصة الدخول على ابن عمار هو رافع ابن خديج].

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنْ سَلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَة (١)، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ، فَتَصُبُّهُ فِي بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَة (١)، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ، فَتَصُبُّهُ فِي بِالْمَرْأَةِ الْمَرْعُوكَة (١)، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ، فَتَصُبُّهُ فِي بِالْمَاءِ، وَتَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ»، وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». [احد: ٢٦٩٢٦، بِالمَاءِ»، وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». [احد: ٢٦٩٢٦، والبخاري: ٤٧٥٥، وسلم: ٤٧٥٥].

٣٤٧٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الحُمَّى كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالمَاءِ البَارِدِ». [صحح لغيره].

#### ٢٠ \_ بَابُ الحِجَامَةِ

٣٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَسُودُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالْحِجَامَةُ، عَنْ أَبِي شَيْءٍ مِحَمَّا تَسَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِحَمَّا تَسَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ ﴾. [صحح لغيره. أحمد: ٥٥١٣، وأبر داود: ٢٨٥٧].

٣٤٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، زِيَادُ بِنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مَرَرْتُ لَبْلَةُ أَسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنَ المَلَائِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنَ المَلَائِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالحِجَامَةِ». [إسناد، ضعبف جدًا. احدد: عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالحِجَامَةِ». [إسناد، ضعبف جدًا. احدد: ٢٢١٦، والترمذي: ٢١٧٨ مطولاً].

٣٤٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفِ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نِعْمَ الْسُلْبَ"، العَبْدُ الحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُ الصَّلْبَ"، وَيُخِفُ الصَّلْبَ"، وَيُخِفُ الصَّلْبَ"، وَيُخِفُ الصَّلْبَ"، العَبْدُ الحَجَامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُ الصَّلْبَ"، العَبْدُ الحَجَمَامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، الترمذي: ٢١٧٨ مجموعاً مع الحديث السابق].

٣٤٧٩ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ سُلَيْمٍ: صَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ سُلَيْمٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَيْمٍ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ». [إسناد، ضعيف. ابن سعد ني «الطبقات مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ». [إسناد، ضعيف. ابن سعد ني «الطبقات الكبرى»: (١٤٨/١)، وابن عدي ني «الكامل»: (١٤/٦)].

٣٤٨٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمُّ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمُّ

<sup>(</sup>١) أي: المضطربة من شدة حرارة الحمى.

<sup>(</sup>٢) الجيب: ما ينفتح من القميص على النحر.

<sup>(</sup>٣) الصُّلب: الظهر.

سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا.

وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْتَلِمْ. [احمد: ١٤٧٧، وسلم: ٥٧٤٤].

## ٢١ ـ بَابُ مَوْضِعِ الحِجَامَةِ

٣٤٨١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بَنُ أَبِي عَلْقَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةً يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَحْيِ جَمَلٍ (١) وَهُو مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَحْيِ جَمَلٍ (١) وَهُو مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ. [أحد: ٢٢٩٢٤، والبخاري: ١٨٣٦، ومسلم: ٢٨٨٦].

٣٤٨٧ حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ، عَنِ الأَصْبَغِ بنِ نُبَاتَةَ، عَنْ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ، عَنِ الأَصْبَغِ بنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِي النَّبِيِّ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْكَاهِلِ. [إسناده تالف. أحمد بن منبع ني «مسنده الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. [إسناده تالف. أحمد بن منبع ني «مسنده كما ني «مصباح الزجاجة»: (٦٢/٤)].

٣٤٨٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي الخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بنِ حَاذِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ جَرِيرِ بنِ حَاذِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ الْحَدَّمَ فِي الأَخْدَعَيْنِ (٢) وَعَلَى الْكَاهِلِ (٣). [إسناده محج. أحمد: ١٢١٩١، وأبو داود: ٣٨٦٠، والترمذي: ٢١٧٦].

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَمُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الْبَلُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ (٤)، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَيَقُولُ: «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ، فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ لِشَيْءٍ . [الناده ضعف. أبو داود: ٣٨٥٩].

٣٤٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ النَّبِيِّ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ، فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ. [إسناد، قري. احمد: ١٤٢٠٥، وأبو داود: ١٠٢ مطولاً].

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثُوهُ .

## ٢٢ ـ بَابٌ فِي أَيِّ الأَيَّامِ يُحْتَجَمُ

٣٤٨٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مَطْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بنِ فَهْمٍ، عَنْ أَرَادَ أَنْسِ بنِ مَالِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَرَادَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَرَادَ المِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تَسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ أَحَداً وَعِشْرِينَ، لَا يَتَبَيَّغُ (٢) بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ . [إسناد، مسلسل بالضعفاء](٧).

(٣) الكاهل: ما بين الكتفين، وهو مقدّم الظهر.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية»: موضع بين مكة والمدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماء. وقال ابن وضاح ـ فيما نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۰/ ۱۰۷) ـ: بقعة معروفة، وهي عقبة الحُجفة على سبعة أميال من السُّقيا.

<sup>(</sup>٢) الأخدعان: عرقان في جانب العنق.

<sup>(</sup>٤) الهامة: الرأس.

<sup>(</sup>٥) الوثه: هو وجعٌ يُصيب اللحم ولا يبلغ العظم. وقول وكيع هذا لم يروه عنه غير محمد بن طريف، وهو خطأ في هذا الحديث، فإنما سقط النبي على عن فرسه في المدينة كما هو مصرَّح به في الروايات المطوَّلة، وأما حجامته على من الوثه، فقد جاء أنها كانت وهو مُحرِم ـ أي في غير المدينة ـ هكذا روى أبو الزبير عن جابر عند النسائي: ٢٨٥١، وقتادة عن أنس عنده أيضاً: ٢٨٥٧. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) أي: لا يتهيَّج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي: ٢١٧٦ من فعل النبي ﷺ، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وحسَّنه، وهو كما قال.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود: ٣٨٦١ مرفوعاً بلفظ: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء٤. وسنده حسن في الشواهد.

٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مَطَرٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُحَادَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا نَافِعُ، قَدْ تَبَيَّغَ بِي الدَّمُ، فَالتَمِسْ لِي حَجَّاماً، وَاجْعَلْهُ رَفِيهاً إِنِ يَهْ الدَّمُ، فَالتَمِسْ لِي حَجَّاماً، وَاجْعَلْهُ رَفِيهاً إِنِ بِي الدَّمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي العَقْلِ وَفِي الحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحَبَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُومَ اللَّهُ فِي أَيُوبُ مِنَ البَلْا المِعْمَاءِ، وَضَرَبَهُ إِللْكُومُ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ وَلَا المَعْمَاءِ وَلَا المَالِونَ الجَوْدِي فِي «العَلْل المتامِة»: ١٤٥٦)، وابن الجوزي في «العلل المتامِة»: ١٤٤٦). وابن الجوزي في «العلل المتامِة»: ١٤٦٤).

٣٤٨٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الجِمْصِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى الجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عِصْمَةَ، عَنْ عُنْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عِصْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، تَبَيْعَ بِيَ الدَّمُ، فَأُتِنِي بِحَجَّامٍ، وَاجْعَلْهُ شَابًا، وَلا تَجْعَلْهُ شَابًا، وَلا صَبِيًا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِيَ تَزِيدُ فِي المَعْفِلِ، وَتَزِيدُ الحَافِظَ حِفْظً، وَتَزِيدُ الحَافِظَ حِفْظً، وَتَزِيدُ الحَافِظَ حِفْظً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَيَوْمَ الخَمِيسِ، عَلَى السَمِ اللهِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ اللَّمْنِينِ وَالثَّلَاثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَة يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ البَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَة يَوْمَ الأَرْبِعَاء، فَإِنَّهُ البَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالبَلَاءِ، وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاء، وَالطَر ما نبله].

#### ٢٣ \_ بَابُ الكَيّ

٣٤٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عُلَيَّةً، عَنْ السُّغِيرَةِ، عَنْ السُّغَرُقَى، عَنْ السَّعْرُقَى، عَنْ السَّعْرُقَى، عَنْ السَّعْرُقَى، أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اكْتَوَى، أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النَّبِيِ يَعَيِّ قَالَ: «مَنِ اكْتَوَى، أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النَّوَكُلِ» (١٠). [صحيح. احمد: ١٨١٨٠، والترمذي: ٢١٨١، والترمذي: ٢١٨١).

٣٤٩٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الحَصَيْنِ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الحَصَيْنِ مَنْ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ فَالْتَوَيْتُ، فَمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ، فَمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ، فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ (٢). [صحيح. احمد: ١٩٨٦٤، وابو داود: أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ (٢). [صحيح. احمد: ١٩٨٦٤، وابو داود: ٣٨٦٥، والترمذي: ٣٨٦٥).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد فيما نقله عند الإمام البيهةي في قشعب الإيمان؟: ١١٦٦ في شرح هذا الحديث: وذلك لأنه رَكِبَ ما يُستحب من التنزيه عنه بالاكتواء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يُعرف من كتاب الله عز وجل أو ذِكره، لجواز أن يكون ذلك شركاً، أو استعملها مُعتمداً عليها، لا على الله تعالى، فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئاً من التوكل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة، لم يكن صاحبها بريئاً من التوكل، والله تعالى أعلم.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٦٥): الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح... وقال: وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة ما هو أقوى، وعليه جمهور العلماء، ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرون بأساً بالكي عند الحاجة إليه. . . وقال: فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلاً عليه كان أفضل، لأن هذه منزلة يقين صحيح، وتلك منزلة رخصة وإباحة.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «الفتح»: (۱۰/ ۱۵۵ ـ ۱۵۰): والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران، لأنه كان به الباسورُ وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كَيّه، فلما اشتدَّ عليه، كواه، فلم يُنْجِح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كيُّ الصحيح لئلا يُعْتَلَّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدرَ، والقَدَرُ لا يُدافع، والثاني: كيُّ الجرح إذا نَخِلَ، أي: فسد، والعضو إذا قُطعَ، فهذا الذي يشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل، فهو خلاف الأولى، لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقاً إلى الشفاء، والله أعلم. اهد.

٣٤٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ شَيعٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ شُجَاعٍ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ وَنَعُدُ. [أحد: ٢٢٠٨، والبخاري: ٥٦٨٠].

#### ٢٤ - بَابُ مَنِ اكْتَوَى

٣٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْجَارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح). وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّصْرِيُّ قَالَ: النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيهِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَعْدِ بِنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَعِعْتُ (١) عَمِّي يَحْيَى - وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً - يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بِنَ زُرَارَةً - وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدِ مِنْ يَحْدَثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بِنَ زُرَارَةً - وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ يَعْلَلُ النَّاسِيُّ عَلَيْهِ، يُقَالُ لَهُ: الذَّبْحَةُ (٢)، فَكُواهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: "مِينَةَ سُوءٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: "مِينَةَ سُوءٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: "مِينَةَ سُوءٍ لَكُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ! وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَبْهِ فَيْعَالًا النَّبِي عَيْهِ: وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِلْنُهُودِ، يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ! وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَاسِي شَيْعًا». [صحيح، وهو مرسل صحابي على الأرجح، ابن أبي لِنهُ المَانَي، وهو مرسل صحابي على الأرجح، ابن أبي ليه: ٢٢٩٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني»: ٢٣٩١٦](٣).

٣٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ (1) عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرِضَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ مَرَضاً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ جَابِرٍ قَالَ: مَرِضَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ مَرَضاً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى أَكْحَلِهِ (٥). [احمد: النَّبِيُ عَلَى أَكْحَلِهِ (٥). [احمد: ١٤٩٨٩، رمسلم: ٥٧٤٥].

٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَوَى سَعْدَ بِنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ. [أحمد: ١٤٣٤٣، ومسلم: ٥٧٤٨ بنحوه].

#### ٢٥ ـ بَابُ الكُحُلِ بِالإِثْمِدِ

٣٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ: سَمِعْتُ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَالِمَ بنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَالِمَ بنَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٤٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ يَعْدُ بِنِ المُنْكَمْ بِالإِنْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو اللهِ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالإِنْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو اللهَ يَعْدُ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [حسن. عبد بن حميد: ١٠٨٥، البَصَرَ ، والترمذي في «الشمائل»: ٢٥، وأبو يعلى: ٢٠٥٨، والطبري في «الضعفاء»: «تهذيب الآثار»: (مسند ابن عباس): ٢٤٨، والعقيلي في «الضعفاء»: (١٢/٩)، والطبراني في «الأوسط»: ٢٠٥٦، وابن عدي في «الكامل»: (١٨٥٨).

٣٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْدِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ اَدَمَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُنَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوع إلى: سمعه.

<sup>(</sup>٢) الذُّبْحة: قال في «النهاية»: وجعٌ يَعرِض في الحلق من الدم، وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسدُّ معها وينقطع النَّفَس فتَقتُل.

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد في «مسنده»: ١٦٦١٨ و٧٠ ٢٣٢ من طريق أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: كوى رسول الله ﷺ سعداً \_ أو أسعد ـ بن زرارة في حلقه من الذَّبَحة، وقال: «لا أدع في نفسي حرجاً من سعد ـ أو أسعد ـ بن زرارة». وسنده حسن، والشكُّ في سعد أو أسعد من بعض الرواة، والراجح أن الذي كواه النبي ﷺ هو أسعد، بالهمز.

 <sup>(</sup>۵) الأكحل: هو عرق في وسط الذراع، إذا قطع لم يرقأ الدم.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (محمد بن) سقط من المطبوع.
 (١) الإثمد: نوع من أنواع الكحل.

أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ، يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [إساده قوي. أحمد: ٢٠٤٧، وأبو داود: ٤٠٦١، والترمذي بنحوه: ١٨٥٤، والنسائي: ٥١١٦].

## ٢٦ ـ بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْراً

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٦١١، وأبو داود: ٣٥ مطولاً. وسلف برقم: ٣٣٨](١).

٣٤٩٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بن مَنْصُورِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ يَتَلِيُّو مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنِ. [إسناده ضعيف جدًّا. الترمذي: ١٨٥٤ و٢١٧٢ مطولاً. وسلف برقم: ٣٣٨].

# ٢٧ ـ بَابُ النَّهٰي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ

• • ٣٥٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بنُ حَرْب، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَاثِلِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بِنِ سُوَيْدٍ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا» فَرَاجَعْتُهُ، قُلْتُ:

إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ، قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءً ﴾ (٢). [أحمد: ١٨٧٨٧، ومسلم: ٥١٤١].

## ٢٨ ـ بَابُ الإِسْتِشْفَاءِ بِالقُرْآنِ

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ عُنْبَةً بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا سَعَّادُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ». [إسناده ضعيف. أبو نعيم في اتاريخ أصبهانه: (٣١٦-٣١٦)، والقضاعي في (مسند الشهاب): ٢٨].

#### ٢٩ ـ بَابُ الحِنَّاءِ

٣٥٠٢ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا فَاثِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيُّ بنِ أَبِي رَافِع: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي جَدَّتِي سَلْمَى أُمُّ رَافِعِ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ يَلِيْ قَرْحَةٌ (٣) وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الجِنَّاءَ (٤). [إسناده محتمل للتحسين. أحمد بنحوه: ٢٧٦١٧ و٢٧٦١٨، وأبو داود بنحوه: ٣٨٥٨، والترمذي: ٢١٧٩ و٢١٨٠].

## ٣٠ ـ بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أحسن شيء في هذا الباب حديث عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً، وفي اليسرى ثلاثاً بالإثمد. أخرجه أبو الشيخ في ﴿أخلاق النبيُّ»: ٥٢٦، ومن طريقه البغوي في ﴿شرح السنة؛ (۱۱۹/۱۲)، وسنده قوي.

قال السندي في حاشيته على ﴿المسند﴾: قوله: فنشرب منها، أي: بعد أن تصير خمراً. وقوله: ولكنه داء: قال ابن العربي: إن قيل: فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شرب الخمر؟ قلنا: إن ذلك إمهال واستدراج، أو أن الدواء ما يصحح البدن ولا يسقم الدين، فإذا أسقم الدين فداؤه أعظم من دوائه.

قال الخطابي: أراد بالداء الإثم بتشبيه الضرر الأخروي بالضرر الدنيوي.

القرحة، بفتح القاف ويضم: جراحة من سيف وسكين ونحوه. (٣)

إلا وضع عليه الحناء: لأنه ببرودته يخفف حرارةَ الجراحة وألم الدم.

نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ (١) قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاجْتَوَوا اللهِ ﷺ، فَاجْتَوَوا اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ (٣) لَنَا ، فَشَرِبْتُمْ اللهِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ (٣) لَنَا ، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَفَعَلُوا ». [أحمد: ١٢٠٤٢، والبخاري: مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَفَعَلُوا ». [أحمد: ١٢٠٤٢، والبخاري: ١٥٠٨، ومسلم: ٣٥٧٣].

# ٣١ ـ بَابُ النُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

٣٥٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «فِي أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «فِي أَخَدِ جَنَاحَي الذَّبَابِ سُمَّ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، فَإِذَا وَقَعَ أَخَدِ جَنَاحَي الذَّبَابِ سُمَّ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَامْقُلُوهُ (٤) فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ، وَيُؤخِّرُ لِشَفَاءً». [إساده صحيح. أحمد: ١١٦٤٣، والنساني: ٤٢٦٧].

٣٥٠٥ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ حُنَيْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي أَبِي هُرَابِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ شِفَاءً». [أحمد: ٩١٦٨، والبخاري: ٣٣٢٠].

#### ٣٢ ـ بَابُ العَيْنُ

٣٥٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عِسْى، عَنْ أُمَيَّةً بِنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِيَّةً عَنْ أُمِيْنُ حَقَّ ». [صحيح لغيره.

أحمد: ١٥٧٠٠، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٨٠٥ مطولاً].

٣٥٠٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ المُجرَيْرِيِّ، عَنْ مُضَارِبِ بنِ حَزْنٍ، عَنْ أَبُو بَكُو مُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ المُجرَيْرِيِّ، عَنْ أَضَارِبِ بنِ حَزْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَيْنُ حَقُّ». [احمد مطولاً: ١٠٣٢١، والبخاري: ٥٧٤٠، ومسلم: ١٠٣١].

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَرَّ عَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ فَقَالَ: لَمْ عَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ (٥)! فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ (٦)، فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلاً صَرِيعاً، قَالَ: «عَلَامُ «مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ؟» قَالُوا: عَامِرَ بِنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: «عَلَامَ «مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ؟» قَالُوا: عَامِرَ بِنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: «عَلَامَ يَعْجُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالبَرَكَةِ» ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَمَرَ عَامِراً أَنْ يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالبَرَكَةِ» ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَمْرَ عَامِراً أَنْ يَعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالبَرَكَةِ» ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَمْرَ عَامِراً أَنْ يَعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالبَرَكَةِ» ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَمْرَ عَامِراً أَنْ يَتُوضًا ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَصُبَ عَلَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَأَمَرَ أَنْ يُكْفِئَ الإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ. [صحيح. أحمد: ١٥٩٨٠، والنسائي في «الكبرى»: ٧٥٧١].

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (١/ ٣٣٧): عُرينة: حيٌّ من قضاعة وحيٌّ من بجيلة من قحطان. والمراد هنا الثاني. كذا ذكره موسى بن عقبة في «المغازي».

<sup>(</sup>٢) معناه: استوخموهًا. أي: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٣) الذود: الإبل. وهي ما بين الثنتين إلى تسع.

<sup>(</sup>٤) فامقلوه: أي أدخِلوه واغسلوه في الطعام ثم اطرحوه.

<sup>(</sup>٥) أي: جلد جارية مخبأة في خِدرها.

<sup>(</sup>٦) لُبِطَ به: أي صُرعَ به.

## ٣٣ ـ بَابُ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ العَيْنِ

٣٥١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ عَامِرٍ (١) ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَامِرٍ (١) ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ العَيْنُ ، أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ العَيْنُ ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ ، فَأَسْتَرْقِي لَهُمْ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ ، فَأَسْتَرْقِي لَهُمْ ؟ قَالَ: (صحيح لغيره. أحمد: ٢٧٤٧، والترمذي: سَبَقَتْهُ العَيْنُ ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٧٤٧، والترمذي: ٢١٨٦، والنياني في الكبري»: ٢١٨٩].

٣٥١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الجَانُ وأَعْيُنِ الإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الجَانُ وأَعْيُنِ الإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ لَتَ المُعَوِّذُتَانِ، أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ. [صحبح النمني: ٢١٨٥].

٣٥١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الْحَصِيبِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الْحَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْبَدِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ ضَالِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ. [احمد: ٢٤٣٤٥، والبخاري: ٧٣٨٥، ومسلم: ٥٧٢٥ و٧٢٢٥].

## ٣٤ ـ بَابُ مَا رُخُصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

٣٥١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ (٢)». [مسلم: ٧٧٥ موقوفاً ضمن حديث طويل].

٣٠١٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثُنَا عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةً بِنْتَ أَنَسٍ أُمَّ بَنِي حَزْمِ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةً بِنْتَ أَنَسٍ أُمَّ بَنِي حَزْمِ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ يَ الْكِيْرُ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى، فَا مَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى، فَا مَرَهَا بِهَا. [إسناده حسن إن كان ابو بكر بن محمد سمعه من فأمرَهَا بِهَا. [إسناده حسن إلا نهو مرسل حسن الإسناد إلى أبي بكر بن محمد ابن أبي شية: ٢٣٨٨٢، والطبراني في «الكبير»: (٢٤/(٢٢٧))].

٣٥١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الحَصِيبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ: آلُ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، يَرْقُونَ مِنَ الحُمَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، يَرْقُونَ مِنَ الحُمَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنِ الرُّقَى، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَإِنَّا نَرْقِي مِنَ الحُمَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: الْهُمْ: "لَا بَأْسَ بِهَذِهِ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهَذِهِ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ». [إسناده حسن. أحمد: ١٤٣٨٢، ومبلم: ١٣٧٥

٣٥١٦ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنَ هِ هِ هِ مَامِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ يُوسُفَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَخَّصَ فِي الرَّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، وَالعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ (٣). [أحمد: ١٢١٧٣، ومسلم: ٤٢٧٥].

# ٣٥ ـ بَابُ رُقْيَةِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ

٣٥١٧ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: عن عروة، عن عامر. وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) الحُمَة: هي سمُّ العقرب وشبهها. وقيل: فوعة السم، وهي حدته وحرارته. والمراد: أو ذي حُمة كالعقرب وشبهها.
 وقيل: أراد أن العين والحُمة أحق بالرقية لشدة الضرر فيهما، ولم يرد الحصر.

<sup>(</sup>٣) النملة: هي قروح تخرج في الجنب.

رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ. [احمد: ٢٤٠١٨، والبخاري: ٥٧٤١، ومسلم: ٥٧١٨ بنحوه].

٣٥١٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ بَهْرَامَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلاً فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّ فُلَاناً لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرُبٍ حَتَّى يُصْبِحَ ﴾. [أحمد: ٨٨٨٠، ومسلم: ١٨٨٠ بنحوه].

٣٥١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ حَكِيم: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بنُ عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ عَمْرِو بنِ حَزْم قَالَ: عَرَضْتُ ـ أَوْ: عُرِضَتِ<sup>(٢)</sup> ـ النَّهْشَة مِنَ الحَيَّةِ<sup>(٣)</sup> عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهَا . [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٧١٧٦] (٤) .

# ٣٦ ـ بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَا عُوَّذَ بِهِ

٣٥٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى المَرِيضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ: ﴿أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً». [احمد: ٢٤٨٣٨، والبخاري: ٥٦٧٥، ومسلم: ٥٧١٠. وسلف برقم: ١٦١٩].

٣٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عَلَيْ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ: «بِاسْمِ اللهِ، بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبَّنَا». [أحمد: ٢٤٦١٧، والبخاري: ٥٧٤٥، ومسلم: ٥٧١٩].

٣٥٢٢ ـ حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثنَا يَحْبَى بنُ أَبِي بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ كَعْبِ، عَنْ نَافِع بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلْ يَدَكَ اليُمْنَى عَلَيْهِ وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ (٥)، سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴿ فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَشَفَانِيَ اللَّهُ. [أحمد: ١٦٢٦٨، ومسلم: ٧٣٧ بنحوه].

٣٥٢٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ، أَوْ عَيْنِ، أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ. [أحمد: ١١٢٢٥، ومسلم: ٥٧٠٠].

٣٥٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَحَفْصُ بِنُ عَمْرِو، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زِيَادِ بنِ ثُوَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي: «أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ؟» قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، بَلَى، سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ | قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ

<sup>(</sup>١) كلمات الله التامات: قال النووي: قيل معناه: الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب. وقيل: النافعة الشافية. وقيل: المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم.

قوله: ﴿أُو عُرْضُتُ اللَّهُ مِنْ المطبوعِ.

أي: عرضت الرُّقية من نهشة الحية، أي: لَسْعتها.

سقط ذكر عمرو بن حزم من مطبوع أبي يعلى، فصار من حديث أبي بكر بن محمد، وربما كان خطأً من المطبوع، والله أعلم.

في المطبوع: من شر ما أجد وأحاذر.

فِيكَ، مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا ۚ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٩٧٥٧، والنسائي في (الكبرى): ١٠٧٧٥. ويغني عنه ما قبله].

٣٥٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ هِشَام البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، يَقُولُ: «أَعُوذُ (١) بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ<sup>(٢)</sup>، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ<sup>(٣)</sup>».

قَالَ: "وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» أَوْ قَالَ: «إِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ». [أحمد: ٢١١٢، والبخاري: ٣٣٧١].

وَهَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

# ٣٧ ـ بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الحُمَّى

٣٥٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ حُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ يَكُلِّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا: «بِاسْمِ اللهِ الكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّادٍ (1)، وَمِنْ شَرَّ حَرٍّ النَّارِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٢٩، والترمذي: ٢٢٠٧].

قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَنَا أُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا، أَقُولُ:

٣٥٢٦/م - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بِن أَبِي حَبِيبَةَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ، نَحْوَهُ، وَقَالَ: «مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَغَّارٍ (٦)». [إسناده ضعيف. وانظر ما قبله].

٣٥٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بِنَ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بِنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ: بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ، اللَّهُ يَشْفِيكَ. [صحح لغيره. أحمد: ٢٢٧٦٠، والنسائي في «الكبرى» بنحوه: ٢٧٧٦].

## ٣٨ ـ بَابُ النَّقْثِ فِي الرُّقْيَةِ

٣٥٢٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، وَسَهْلُ بنُ أَبِي سَهْلِ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنْسِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُِثُ (٧) فِي الرُّفْيَةِ. [سناه صحيح. النسائي في (الكبرى): ٧٥٠٦].

٣٥٢٩ \_ حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَبِي سَهْل : حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ

في المطبوع: أعيذكما.

<sup>(</sup>٢) الهامَّة: واحدة الهَوَامُّ، وهي ذوات السموم. اللَّامَّة: أي ذات لَحَم، واللَّمم: كل داء يُلِمُّ من خبل أو جنون أو نحوهما، أي: من كل عين تصيب بسوء. قاله السندي. (٣)

العرق النُّعَّار : هو الذِّي يسيل منه الدم. **(£)** 

اليعَّار: المضطرب. (0)

في المطبوع: يَعَّار، بالياء والعين المهملة. والنَّغَّار هو بمعنى النَّعَّار.

النَّفْث: نفخ لطيف بلا ريق.

المُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُِثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ (١) بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [احمد: ٢٤٧٢٨، والبخاري: ٥٠١٦، ومسلم: ٥٧١٥].

## ٣٩ ـ بَابُ تَعْلِيقِ التَّمَائِم

٣٠٣٠ ـ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بِشْرٍ، عَنِ الْمُعَمَّرُ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بِشْرٍ، عَنِ الْمُحَرَّادِ، الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ الْجَزَّادِ، عَنِ الْبُعْرَادِ بَنِ أُخْتِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ (٢)، وَكَانَ كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ (٢)، وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ القَوَائِمِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْماً، فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْماً، فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْماً، فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ مِنَ الْحُمْرَةِ، مِنْ الْحُمْرَةِ، فَنَعَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ اللهِ عَلِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَجُنَاءَ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: فَجُنَاءَ عَنِ الشَّرِكِ (٣)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرِكِ (٣)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَفْنِيَاءَ عَنِ الشَّرِكِ (٣)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ اللهِ عَنْ الشَّولَةَ شِرْكَ (٤)».

قُلْتُ: فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْماً فَأَبْصَرَنِي فُلَانٌ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ، فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا، وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمْعَتُه، وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ، قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ، إِذَا أَطَعْتِيهِ تَرَكَكِ، وَإِذَا عَصَيتِيهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا عَصَيتِيهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا

فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ كَانَ خَيْراً لَكِ، وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ، تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ المَاءَ وَتَقُولِينَ: «أَذْهِبِ البَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً». [حسن لغيره. احمد: ٣٦١٥، وأبو داود: ٣٨٨٣].

٣٥٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ (٥). قَالَ: «انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً». الوَاهِنَةِ (٥). قَالَ: «انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً». الوَاهِنة (معيف احمد: ٢٠٠٠٠ مطولاً].

## ٤٠ ـ بَابُ النُّشْرَةِ

٣٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُ بٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَم، وَمَعَهَا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَم، وَمَعَهَا صَبِيِّ لَهَا بِهِ بَلاءً (\*)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلاءً لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَسَلَى يَدَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى بَشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ » فَأْتِي بِمَاءٍ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ يَسُلُ يَدَيْهِ وَمِنْ مَاءٍ » فَأْتِي بِمَاءٍ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) لفظة (عليه) سقطت من المطبوع.

٢) - قال السندي: في «القاموس»: الحمرة لون معروف، وورم من جنس الطواعين. قلت: لعلُّ المراد هاهنا هو المعنى الثاني. اهـ.

<sup>(</sup>٣) أغنياء عن الشرك: يريد أنه لا حاجة لهم إلى أن يستعملوا ما هو شرك.

<sup>(</sup>٤) الرُّقى: جمع رُقْية: العَوْدَة، والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن والآثار والصحيحة. والتماثم: جمع تميمة، أريد بها الخَرزات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين. والتُّولة: نوع من السَّحر يحبِّب المرأة إلى زوجها.

قوله: «شرك» أي: من أفعال المشركين، أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أنَّ له تأثيراً حقيقة، وقيل: المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٥) الواهنة: عِرقٌ يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيُرقى منها، وقيل: هو مرض يأخذ في العَضُد، وربما عُلِن عليها جنس من الخرز يقال لها: خرزُ الواهنة، وهي تأخذ من الرجال دون النساء، وإنما نهاه عنها، لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التماثم المنهي عنها. قاله في «النهاية».

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: لا يتكلم.

وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: «اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي اللَّهَ لَهُ». قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ فَقُلْتُ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ فَقُالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا المُبْتَلَى، قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا المُبْتَلَى، قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ مِنَ الحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ المُبْتَلَى، قَالَتْ: بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. الغُلام، فَقَالَتْ: بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. الغُلام، فقالَتْ: بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. [اسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٢٣٩٣، وعبد بن حميد: ١٥٦٧، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٣٢٩٣، والطبراني في «الكبير»: (٢٥٩/ (٢٨٧))].

## [٤١] - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالقُرْآنِ

٣٥٣٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ عُتْبَةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الرَّعْ الحَادِثِ، سَعَادُ (۱) بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَادِثِ، عَنْ الحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الفُرْآنُ»] (٢).

# ٤٢ ـ بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

٣٥٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ (٣)، فَإِنَّهُ

يَلْتَمِسُ البَصَرَ، وَيُصِيبُ الحَبَلَ. يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. [احمد: ٢٥٠٢٥، والبخاري: ٣٣٠٨، ومسلم: ٥٨٢٣].

٣٥٣٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَالْأَبْتَرَ<sup>(٤)</sup>، فَإِنَّهُمَا الحَيَّاتِ، وَالْأَبْتَرَ<sup>(٤)</sup>، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ<sup>(٥)</sup>، وَيَسْتَسْقِطَانِ (٢) الحَبَلَ (٧)». [احد: يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ (٥)، ويَسْتَسْقِطَانِ (٢) الحَبَلَ (٧)». [احد: يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ (٥)، ومسلم: ٥٨٢٥].

# ٤٣ ـ بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الفَاْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ

٣٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَمَةً، عَبْدَهُ بِنُ سُلَمَةً، عَبْدَهُ بِنُ سُلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَّ اللَّهُ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ الخَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ (٨). [احمد: ٩٣٩٣، والبخاري بنحوه: ٥٧٥٨].

٣٥٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيبَرَةَ، وَأُحِبُ الفَأْلُ النَّبِي عَلَيْ : «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيبَرَةَ، وَأُحِبُ الفَأْلُ النَّبِي عَلَيْ : (احمد: ١٢١٧٩، والبخاري: ٢٥٧٥، ومسلم: ١٥٠١].

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع: إلى: معاذ.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث هو مكرر الحديث السالف برقم: ٣٥٠١ سنداً ومتناً مع ترجمة الباب، وقداً قحِم في المطبوع هنا خطاً، وأعطي هنا رقماً جديداً وكذلك بابُه، وإنما أبقينا عليه مع بابه لتسلسل أرقام الأحاديث والأبواب كما هي في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، لأنه في الغالب ترقيم معتمد في جميع الطبعات.

<sup>(</sup>٣) هو جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.

<sup>(</sup>٤) هو قصير الذَّنَب، وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذَّنَب، لا تنظر إليه حامل إلَّا ألقت ما في بطنها.

 <sup>(</sup>٥) فيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون: أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. والثاني: أنهما يقصدان باللسع والنهش. والأول أصح وأشهر. قاله النووي في «شرح مسلم».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: ويُسْقِطان.

<sup>(</sup>٧) معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت، أسقطت الحمل غالباً.

 <sup>(</sup>A) الطّيرة: التشاؤم بالشيء.
 النّا كان ﷺ - مالذًا.

وإنما كان ﷺ يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حُسنُ ظنٌ به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قاله الحليمي كما في "فتح الباري»: (١٠/ ٢١٥).

٣٥٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِيسَى بنِ عَاصِم، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ» وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (١). [إنناده صحيح. أحمد: ٣٦٨٧، وأبو داود: ٣٩١٠، والترمذي: ١٧٠٦].

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا طِيَرَةً (٢)، وَلَا هَامَةً، وَلَا صَفَرَ<sup>(٣)</sup>». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٤٢٥ مطولاً].

٣٥٤٠ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابِ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوَى (٥)، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، البَعِيرُ يَكُونُ بِهِ

أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». [أحمد: ٤٧٧٥، والبخاري بنحوه: ٥٧٥٣، ومسلم بنحوه: ٥٨٠٥. وسلف برقم: ٨٦].

٣٥٤١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُـورِدُ المُمْرِضُ عَلَى المُصِعِّ (٦)». [أحمد: ٩٦١٢، والبخاري: ٥٧٧١، ومسلم: ٥٧٩١ مطولاً].

## ٤٤ - بَابُ الجُذَام

٣٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ العَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةً، عَنْ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الإِبِلُ! قَالَ: «ذَلِكَ القَدَرُ، فَمَنْ | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ (٧)، فَأَدْخَلَهَا

- (١) قال الحافظ في «الفتح»: (١٠/٣/١٠): وقوله: «وما منا إلا. . . إلخ» من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه.
- قال السندي: قوله: ﴿وَمَا مِنَا إِلاَّ أَي: مَا مِنَا أَحِدٌ إِلاَّ وَيَعْتُرِيهِ شَيَّءُ مَا مَنَهُ في أول الأمر قبل التأمل، ﴿ولكن الله يذهبه أي: إذا توكل على الله، ومضى على ذلك الفعل، ولم يعمل بوفق هذا العارض غفر له.
  - (٢) في المطبوع: «لا عدوى، ولا طيرة».
- (٣) الهامة: قال النووي: فيه تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة، وهي الطائر المعروف من طير الليل. وقيل: هي البومة. قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله. وهذا تفسير مالك بن أنس. والثاني: أن العرب كانت تعتقد أنَّ عظام الميت ـ وقيل: روحه ـ تنقلب هامة تطير. وهذا تفسير أكثر العلماء، وهو المشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعاً باطلان.
- وقوله: ﴿وَلَا صَفَرٌ﴾: قال النووي أيضاً: فيه تأويلان: أحدهما: المراد تأخيرهم تحريم المحرَّم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. والثاني: أنَّ الصَّفَر دواتِ في البطن، وهي دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهبج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. وهذا التفسير هو الصحيح. اهـ. وقد ذكره أحمد عن جابر برقم: ۱۵۱۰۳، ومسلم برقم: ۷۹۷۰.
  - (٤) في المطبوع: ابن أبي جناب، بزيادة «ابن» وهو خطأ.
- (٥) قال البغوي في «شرح السنة»: (١٢/ ١٦٩): يريد أن شيئاً لا يُعدي شيئاً بطبعه، وإنما هو بتقدير الله عز وجل وسابق قضائه، بدليل قوله للأعرابي (وذلكَ في بعض روايات الحديث): ﴿فَمَنْ أَعْدَى الأُولَ ۚ يَرِيدُ أَنْ أُولَ بِعَيْرَ جَرِبَ منها كان جربه بقضاء الله وقدره، لا بالعدوى، فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعدُ.
- (٦) أي: لا يورد صاحب الإبل المِراض إبلَه على إبل صاحب الإبل الصِّحاح، لئلا يقع في اعتقاد العدوى إذا أصابها المرض، أو لأن ذلك من الأسباب العادية للمرض، فلابد من النهي عنه.
- الجُذام: من الأمراض الجلدية، ويُعرف بظهور غُدَد كالدرن، وأكثر بروزه في الوجه على الأنف والشفتين وحلمة الأذن وقد يعمُّ الجسم فييبس الجلد عن عادته وتطرأ فيه شقوق عدَّة وأحياناً تظهر على الأصابع فتسقط.

مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: "كُلْ، ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَى اللَّهِ»(١). [اسناده ضعيف. أبو داود: ٣٩٢٥، والترمذي: ١٩٢٠].

٣٥٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي الخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيُّ بنُ أَبِي الخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى المَجْذُومِينَ». [الناد، ضعيف. أحمد: ٢٠٧٥ و ٢٧٢١].

٣٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَظَاءِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: يَعْلَى بِنِ عَظَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحْدُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ يَعَيِّلُا: «ارْجِعْ، فَقَدْ مَحْدُدُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ يَعَيِّلُا: «ارْجِعْ، فَقَدْ مَا يَعْنَاكَ». [أحد: ١٩٤٧٤، وسلم: ٥٨٢٢].

#### ٤٥ ـ بَابُ السِّحْرِ

٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ النَّبِيَ ﷺ عَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بِنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُ الثَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُ النَّانَ ذَاتَ يَوْمٍ - أَوْ: كَانَ

ذَاتَ لَيْلَةٍ ـ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ فَالَ: "يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانٍ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِللَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِللَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِللَّذِي عِنْدَ وَلَيْ لَلْكِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِللَّذِي عِنْدَ وَلَا اللَّذِي عِنْدَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ: مَنْ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي أَنْ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ (أَنَّ وَجُفَّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ (٥). قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ (ءَى أَرْوَانَ (٢)».

قَالَتْ: فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمُّ جَاءَ فَقَالَ: «وَاللَّهِ بَا عَائِشَةُ، لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ (٧) الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّبَاطِينِ (٨)».

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّا». فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. [احمد: ٢٤٣٠٠، والبخاري: ٣٢٦٨، وسلم: ٣٧٠٥].

٣٥٤٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ العَنْسِيُّ، وَينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ العَنْسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ المِصْرِيَّيْنِ عَنْ يَزِيدَ المِصْرِيَّيْنِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

<sup>(</sup>١) قد ثبتت أحاديث صحيحة تعارضه، منها حديث الشريد الآتي برقم: ٣٥٤٤، ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً: ﴿فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد؛ أخرجه أحمد: ٩٧٢٢، والبخاري: ٥٧٠٧ تعليقاً بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٢) قال السندي: أي يُخيَّل إليه القدرة على الفعل، ثم يظهر له عند المباشرة أنه غير قادر عليه، وليس المراد أن يُخيَّل إليه أنه فعل والحال أنه ما فعله.

<sup>(</sup>٣) أي: مسحور. كنوا بالطب عن السحر، كما كنوا بالسليم عن اللديغ. قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد؛ يقال لعلاج الداء طب، وللسحر طب.

<sup>(</sup>٤) المشاطة: هي الشُّعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحه.

<sup>(</sup>٥) هو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، لذا قيده في الحديث بقوله: «طلعة ذكر».

<sup>(</sup>٦) هي بالمدينة في بستان بني زريق.

<sup>(</sup>V) النقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحنَّاء.

<sup>(</sup>A) أي: في القبح والكراهة.

يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي (١) كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ المَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ. قَالَ: «مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْ الشَّاةِ المَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ. قَالَ: «مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ (٢) ». [إسناده ضعف. اللالكاني في «اعتقاد أهل السنة»: ١٠٩٨].

# ٤٦ ـ بَابُ الفَزَعِ وَالأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّدُ مِنْهُ

٣٥٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلَانَ، عَنْ يَغْفُوبَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَنْ سَعْدِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَنْ سَعْدِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي أَبِي العَاصِ قَالَ: لَمَّا الشَّعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ، جَعَلَ يَعْرِضُ الشَّعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ، جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْدِي مَا أَصَلِّي، فَلَمَّا لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْدِي مَا أَصَلِّي، فَلَمَّا رَأُنْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ابْنُ أَبِي العَاصِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى شَيْءٌ فِي صَلَاتِي بِكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي بِكَيْهُ مَا أَدْدِي مَا أُصَلِّي، قَالَ: «ذَاكَ الشَّيْطَانُ، ادْنُهُ» حَتَّى مَا أَدْدِي مَا أُصَلِّي، قَالَ: «ذَاكَ الشَّيْطَانُ، ادْنُهُ» خَتَّى مَا أَدْدِي مِا أُصَلِي، قَالَ: «ذَاكَ الشَّيْطَانُ، ادْنُهُ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُودٍ قَدَمَيَّ، قَالَ: «اخْرُجُ فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، وَتَفَلَ فِي فَمِي، وَقَالَ: «اخْرُجُ فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، وَتَفَلَ فِي فَمِي، وَقَالَ: «اخْرُجُ

عَدُوَّ اللهِ \* فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: «الحَقْ بِعَمَلِكَ ».

قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَعَمْرِي مَا أَحْسَبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ. [إسناده قوي. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ١٥٣١ و٢٥٣١، والروياني في «سنده»: ١٥١٥](٥).

٣٥٤٩ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخا وَجِعاً، قَالَ: «مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟» قَالَ: بِهِ لَمَمٌ (٦) ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ». قَالَ: فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ البَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا: ﴿ وَلِلَهُ ثُمْ إِلَنَّهُ وَحِدُّ ﴾ [١٦٣]، وَآيَةِ الكُوْسِيِّ، وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا، وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ: الأَعْرَافِ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ﴾ الآية [85]، وَآيَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِدِ.﴾ [١١٧]، وَآيَةٍ مِنَ الحِنِّ : ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَلْحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [٣]، وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ، وَثَلَاثِ آبَاتٍ مِنْ آخِرِ الحَشْرِ، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَادُهِ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَامَ الأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرّاً، لَيْسَ بِهِ بَأُسٌ. [إسناده ضعيف. الطبراني في «الدعاء»: ١٠٨٠].

(٢) وآدم في طينته: أي ما تُمَّ خَلْقه.

<sup>(</sup>١) لفظة (في) سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: وهب.

<sup>(</sup>٤) قيل: معنَّاه الكاملة التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب. وقيل: النافعة الشافية. وقيل: المراد بالكلمات هنا القرآن.

 <sup>(</sup>٥) وقد روي هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص بغير هذا السياق، كما أخرجه أحمد: ١٧٨٩٧، ومسلم: ٥٧٣٨، عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يَلْبِسُها عليّ، فقال رسول الله ﷺ:
 قذاك شيطان يقال له: خِنْزَب، فإذا أحسسته، فتعوَّذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلتُ ذلك فأذهبه الله عنّي.

<sup>(</sup>١) أي: طرف من الجنون.

#### [ بِنْ دِاللَّهِ النَّفَرِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْ ]

# 

#### ١ \_ بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

• ٣٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ (١) لَهَا أَعْلَامٌ، فَالَتْ: سَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ (١) لَهَا أَعْلَامٌ، فَقَالَ: «شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَقَالَ: «شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَالْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ (٢)». [احمد: ٢٤٠٨٧، والبخاري: ٢٥٧،

٣٥٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ المُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ أَبُو أَسَامَةَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ المُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ لِي إِزَاراً غَلِيظاً مِنَ الَّتِي تُصْنَعُ بِاليَمَنِ، فَأَخْرَجَتْ لِي إِزَاراً غَلِيظاً مِنَ الَّتِي تُصْنَعُ بِاليَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الأَكْسِيةِ الَّتِي تُدْعَى المُلَبَّدَةَ (٣)، وكسَاءً مِنْ هَذِهِ الأَكْسِيةِ الَّتِي تُدْعَى المُلَبَّدَة (٣)، وأَقْسَمَتْ لِي: لَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِمَا. [احمد: وَالْخَارِي: ٢٤٩٩، وسلم: ٢٤٩٧].

٣٥٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَحْوَصِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِةِ مَا السَادِه ضعيف.

عبد الرزاق: ١٣٩٣، والبزار في المسنده: ٢٧٠٩، وابن عدي في الكامل»: (١/ ٤١٥) و(٤/ ١٢٩١)، والشاشي في المسنده: ١٢٩٣، وأبو نعيم في الحلية»: (٩/ ٣٢٤)، وزاد عليه بعضهم: ليس عليه غيرها. وانظر ما سيأتي برقم: ٣٥٦٣].

٣٥٥٣ ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٍّ، غَلِيظُ الحَاشِيَةِ. [أحمد: ١٢٥٤٨، والبخاري: ٣١٤٩، ومسلم: ٢٤٢٩ مطولاً].

٣٥٥٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، بِشُرُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، عِنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَاشِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسُبُ أَحَداً، وَلا يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ (٥٠). [إسناده ضعيف].

٣٥٥٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ - قَالَ: وَمَا البُرْدَةُ؟ قَالَ: الشَّمْلَةُ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي البُرْدَةُ؟ قَالَ: الشَّمْلَةُ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي البُرْدَةُ؟ قَالَ: الشَّمْلَةُ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَاءً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وإنما خصَّ النبيُّ ﷺ أبا جهم بإرسال الخميصة، لأنه كان أهداها للنبي ﷺ كما رواه مالك في «الموطأ»: ٣٧٤. قال ابن بطال ـكما في «الفتح»: (٨٣/١) ـ: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليُعلِمَه أنه لم يردَّ عليه هديَّته استخفافاً به .

(٣) الملبَّدة: أي المرقعة. وقيل: الغليظة، كأنه ركّب بعضها فوق بعض.

(٤) الشملة: كساء يُتغطّى به، ويُتلفَّف به.

(٥) ولا يطوى له ثوب: أي بأن يكون له ثوبان، فيلبس واحداً، ويُطوَى له غيره إلى يوم الحاجة.

(٦) قوله: فجاء فلان بن فلان: جاء أنه سعد بن أبي وقاص، وهو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم عند الطبراني في

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء له أعلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: "بأنبجانية" كذا هو عند ابن ماجه، وهو كذلك في رواية البخاري ورواية أحمد، وجاء في رواية مسلم: "بأنبجانية" والضمير يعود إلى أبي جهم، كما جاء التصريح بذلك في البخاري: ٣٧٣ و٥٨١٧، وفيه: "واثتوني بأنبجانية أبي جهم".
والأنبجانية: قبل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان. وهو كساء يُتَّخذُ من الصوف وله خمل ولا عَلَم له. وهي من أدون الثياب الغليظة.

يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحْسَنَ هَذِهِ البُرْدَةَ! اكْسُنِيهَا. قَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجِاً إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلاً! فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لأَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي .

فَقَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ. [أحمد: ٢٢٨٢٥، والبخاري: ١٢٧٧].

٣٥٥٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ يُوسُفَ بنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ نُوحِ بنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّوف، وَاحْتَذَى المَخْصُوفَ(١)، وَلَبِسَ ثَوْباً خَشِناً خَشِناً. [إسناده ضعيف جدًّا. ابن حبان في (المجروحين): (٣/ ٤٧)، وابن عدي في (الكامل): (٧/ ٤٤)، والحاكم في (المستدرك): (١٤/ ٣٦١)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق؟: (١٢١/٤). وسلف برقم: ٣٣٤٨].

# ٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً

٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو العَلَاءِ، عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ(٧)،

أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ثُوْباً جَدِيداً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ $(^{7})$  - أَوْ: أَلْقَى $(^{1})$  -فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ<sup>(ه)</sup>، وَفِي حِفْظِ اللهِ، وَفِي سِتْرِ اللهِ، حَبًّا وَمَيْتاً» قَالَهَا ثَلَاثاً. [إسناده ضعيف. احمد: ٣٠٥، والترمذي: ٣٨٧٦].

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مَهْدِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًاً أَبْيَضَ، فَقَالَ: «ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟» قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: «البَسْ جَدِيداً، وَعِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيداً». [أحمد: ٥٦٢٠، والنساني في «الكبرى»: ١٠٠٧٠]<sup>(٦)</sup>.

# ٣ ـ بَابُ مَا نُهِي عَنْهُ مِنَ اللَّبَاسِ

٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ

<sup>«</sup>الكبير»: ٥٩٩٧، وجاء أنه أعرابيٌّ، وهو في رواية ربيعة بن صالح، عن أبي حازم عند الطبراني أيضاً في «الكبير»: ٥٩٢٠، وجاء أنه عبد الرحمن بن عوف. انظر «فتح الباري»: (٣/ ١٤٣ ـ ١٤٤).

<sup>(</sup>١) أي: لبس النعل المخروز.

<sup>(</sup>٣) أخلق: أي صار خَلَقاً، أي: عتبقاً.

تحرفت في المطبوع إلى: جلوتي. ألقى: أي ألقاه عنه ولم يعد إلى لبسه.

كنف الله: رحمته ورعايته.

هذا الحديث رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا الحسين بن مهدي صدوق، وقد توبع. لكن أعلُّه الأئمة الحُفَّاظ واستنكروه كما هو مبيَّن في التعليق على هذا الحديث من «مسند أحمد»: ٥٦٢٠.

ومع ذلك فقد صححه ابن حبان: ٦٨٩٧، والبوصيري في ﴿زوائد ابن ماجه؛ (٨٢/٤)، جرياً منهما على ظاهر الإسناد، وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: (١/ ١٣٦ ـ ١٣٨) لأن له شاهداً رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»: ٣٠٢٥٢، وابن سعد في «الطبقات»: (٣/ ٣٢٩)، والدولابي في «الكنى»: (١/ ٣٣٣) عن عبد الله بن إدريس، عن أبي الأشهب، عن رجل من مزينة، عن النبي ﷺ، وهو شاهد ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٧) قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل 😑

وَالاِحْتِبَاءُ(١) فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [أحمد: ١١٠٢٢، والبخاري مطولاً: ٦٢٨٤].

٣٥٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْب بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ. [أحمد: ١٠٤٤١، والبخاري: ٥٨٤ مطولاً].

٣٥٦١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْر وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ سَعْدِ بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضِ بِفَرْجِكَ<sup>(٢)</sup>. [صحيح بما قبله. ابن أبي شيبة: ٢٥٦٠٦].

#### ٤ ـ بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ

٣٥٦٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ (٣). [إستاده صحيح. أحمد: ١٩٦٥٢، وأبو داود: ٤٠٣٣، والترمذي:

مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِنَّا فِيهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا. [إسناده ضعيف. الشاشي في (مسنده): ١٢٩٤ و١٢٩٥، وأبو الشيخ في دأخلاق النبي ﷺ: ٣٢١، والبيهقي: (٧/ ٤٢٠). وانظر ما سلف برقم: ٣٥٥٢].

٣٥٦٤ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ وَأَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ السُّمْطِ: حَدَّثَنِي الوَضِينُ بنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَّا اللهِ تَوَضًا ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ . [إسناده حسن (٤). الطبراني في «الأوسط»: ٢٢٦٥. وهو مكرر: ۲۸۸].

٣٥٦٥ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ الفَضْلِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَام بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسِمُ غَنَماً فِي آذَانِهَا، وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِراً بِكِسَاءٍ. [أحمد: ١٢٧٢٥، والبخاري: ٥٥٤٢، ومسلم: ٥٥٥٥ مطولاً ودون قوله: «متزراً بكساء»].

## ه ـ بَابُ لُبْسِ البَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

٣٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا ٣٥٦٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ كَرَامَةً: حَدَّثَنَا لَم عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاءِ المَكِّي، عَنِ ابْنِ نُحثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ الجُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَبْرُ

اللغة. وقال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيد: وأمَّا الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.

الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه، أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: الحُبُون، بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم.

في المطبوع: وأنت مفضٍ فرجك إلى السماء. **(Y)** 

ريحنا ريح الضأن: قال السندي: أي كان اللباس الصوف، فإذا جاء المطر مثلاً ثار ريحُه مثل ريح الضأن. **(T)** 

هذا إن سلم من الانقطاع بين محفوظ وسلمان، فقد قال الحافظ المزي في اتهذيب الكمال»: (٢٨/ ٢٨٨): يقال: مرسل، يعني: **(1)** محفوظ عن سلمان.

ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ فَالبَسُوهَا، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». [إسناده قوي. أحمد مطولاً: ٢٢١٩ و٢٠٦١، وأبو داود مطولاً: ٣٨٧٨ و٤٠٦١، والترمذي: ١٠١٥، وسلف برقم: ١٤٧٢].

٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُفَانَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجِيْدُ البَسُوا ثِيَابَ البَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ». وَالبَسُوا ثِيَابَ البَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ». [محبح. أحمد: ٢٠٢١٨، والترمذي: ٣٠١٨، والنسائي: ١٨٩٧ ملولاً].

٣٥٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بنُ سَالِمٍ، عَبْدُ المَجِيدِ بنُ أَبِي رَوَّادِ (١): حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بنُ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ آبِهِ] (٢) فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ، مَا زُرْتُمُ اللَّهَ آبِهِ] (٢) فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ، البَيَاضُ». [إساده واو. المحاملي في الماليه: ٣٣٥].

#### ٦ \_ بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيلَاءِ

٣٥٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي بَحُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الحُبَلَاءِ(٣)، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ لِلْعَبَلَاءِ بَهُ مُنَ الحُبَلَاءِ ٢٥٠، والبخاري: ٣٨٧٥، ومسلم: ٤٥٤٥. وانظر ما سِأتِي برقم: ٣٥٧٦].

٣٥٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ المُحْيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ لِمُ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالبَلَاطِ (٤٠)، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِالبَلَاطِ (٤٠)، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِالبَلَاطِ (٤٠)، فَقَالَ ـ وَأَشَارَ إِلَى أَذُنَيْهِ ـ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. [صحيح، أحمد: ١١٣٥٢].

٣٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، مُحَمَّدُ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُّ سَبِلَهُ(٥)، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَبَلَهُ(٥)، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْفُولُ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَقُولُ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ١٠٥٤١، والبخاري بنحوه: ٥٧٨٨، ومسلم بنحوه: ٣٤٤٥].

#### ٧ ـ بَابُ مَوْضِعِ الإِزَارِ أَيْنَ هُو؟

٣٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بِنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُدَّبْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَظِيْ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ». [صحبح لنبره. الترمذي: ١٨٨٦، للإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ». [صحبح لنبره. الترمذي: ١٨٨٦، وانظر ما بعده].

٣٥٧٢/ م \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ

<sup>(</sup>۱) تحرف في المطبوع إلى داود.

<sup>(</sup>۲) زيادة من المطبوع و «التحقة»: ۱۰۹۳۸ و لا بد منها.

<sup>(</sup>٣) الخُيلاء: الكِبْرُ والعُجْبُ.

<sup>(</sup>٤) البلاط: مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة، وهو بقرب مسجد رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في «النهاية»: السَّبَل بالتحريك: الثياب المُسْبَلَة، وقيل: إنها أغلظ ما يكون من الثياب تُتَّخذ من مُشَاقة الكُتَّان. اهـ. والمُشاقة: ما طار وسقط عند المَشْط.

عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِم بِنِ نُذَيْرٍ، عَنْ | رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ القَمِيصِ. [حسن. احمد: ٢٦٦٩٥، حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، مِثْلَهُ. [صحيح لغيره. احمد: ٢٣٢٤٣. وانظر ما قبله].

> ٣٥٧٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيِّنْةً، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لَأْبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْنًا فِي الإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِزْرَةُ المُؤْمِن (١) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، وَأَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ». يَقُولُ ثَلَاثاً: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً (٢)». [إسناده صحيح. أحمد: ١١٠١٠ و١١٠٢٨، وأبو داود: ٤٠٩٣، والنسائي في دالكبرى: ٩٦٣٢].

> ٣٥٧٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بنِ قَبِيصَةَ (٣)، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا سُفْيَانَ بِنَ سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ (1) فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُسْبِلِينَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨١٥١ و١٨٢١٥، والنسائي في «الكبرى»: ٩٦٢٤. ويغني عنه الأحاديث السابقة في الباب].

# ٨ ـ بَابُ لُبْسِ القَمِيصِ

٣٥٧٥ ـ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثْنَا أَبُو تُمَيْلَةً، عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى

وأبو داود: ٤٠٢٥ و٤٠٢٦، والترمذي: ١٨٦٠ و١٨٦١، والنسائي في «الكبرى»: ٩٥٨٩].

## ٩ ـ بَابُ طُولِ القَمِيصِ كَمْ هُوَ؟

٣٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالقَمِيصِ وَالعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا أَغْرَبَهُ. [إسناده جيد دون نوله: «الإسبال في الإزر والقميص والعمامة» فشاذ. أبو داود: ٤٠٩٤، والنسائي: ٥٣٣٦. وانظر ما سلف برقم: ٣٥٦٩]<sup>(٥)</sup>.

## ١٠ ـ بَابُ كُمِّ القَمِيصِ كَمْ يَكُونُ؟

٣٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، وحَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ صَالِحِ (ح). وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيع: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الحَسَنِ بنِ صَالِح، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيصاً قَصِيرَ اليَدَيْنِ وَالطُّولِ. [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (١/ ٤٩٥)، وعبد بن حميد: ٦٣٩، والطبراني في «الكبير»: ١١١٣٦، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٦١٧٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤/ ١٩٥)].

## ١١ ـ بَابُ حَلِّ الأَزْرَارِ

٣٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُشَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

قال السندي: قوله: «إزرة المؤمن؛ بالكسر للحالة والهيئة، أي: هيئة إزار المؤمن أن يكون الإزار إلى أنصاف ساقيه. (1)

بَطَواً: أَى تَكَبُّراً. **(Y)** 

حُصين: بعضهم سماه ابنَ عقبة ـ كما في رواية أحمد الثانية ـ وبعضهم سماه ابن قبيصة ـ كما في رواية المصنف هنا ورواية النسائي **(T)** وأحمد في الرواية الأولى ــ وكلُّ منهما روى عنه ثلاثة، وذكرهما ابن حبان في الثقات؛ ووثق الثاني منهما العجليُّ أيضاً .

الإسبال: إرسال الإزار إلى أسفل من الكعبين. **(t)** 

وأخرجه دون قوله: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة»: أحمد: ٥٢٤٨، والبخاري: ٣٦٦٥، ومسلم: ٥٤٥٧. (0)

مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ (١).

قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا. [إسناده صحبح. احمد: ١٩٥٨١، رابو داود: ٤٠٨٢].

## ١٢ ـ بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

٣٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ خَرْبٍ، عَنْ سُويْدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ. [اسناده حسن. احمد: ١٩٠٩٨، وابو داود: فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ. [اسناده حسن. احمد: ١٩٠٩٨، وابو داود: ٢٣٣٦، والترمذي: ١٣٥٣، والنسائي: ٤٥٩٦ مطولاً. وسلف برقم: ٢٢٢٠ مطولاً].

#### ١٣ ـ بَابُ نَيْلِ المَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ؟

٣٥٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ: «شِبْراً». قُلْتُ: عَلَيْهِ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «فِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ». [إسناد، إذا يَنْكَشِفُ عَنْهَا! قَالَ: «فِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ». [إسناد، محبح. احمد: ٢٦٥١١، وابو داود: ٤١١٨، والنساني: ٢٦٥١].

٣٥٨١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ مَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّبِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعٌ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالقَصَبِ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعٌ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالقَصَبِ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعٌ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالقَصَبِ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعٌ، وَابِو دارد: ١١٩٤].

٣٥٨٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا تَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ، أَوْ لأُمْ سَلَمَةَ: «فَبُلُكِ فِرَاعٌ». [اسناده ضعيف جدًا. احمد: ٧٥٧٣. ويغني عنه حديث أم سلمة السالف برقم: ٣٥٨٠].

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَافِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ: «شِبْرٌ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا تَخْرُجَ سُوفُهُنَّ! فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ: «شِبْرٌ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا تَخْرُجَ سُوفُهُنَّ! قَالَ: «فَلِرَاعٌ». [إساده ضعيف جدًا. أحمد: ٢٤٩١٨].

#### ١٤ ـ بَابُ العِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرِ الوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حُرِيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [احمد: ١٨٧٣٤، ومسلم: ٣٣١١. وهو مكور: ١١٠٤].

٣٥٨٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [احمد: ١٤٩٠٤، وسلم: ٣٣٠٩. وهو مكور: ٢٨٢٢].

٣٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ عِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً. [صحيح بما قبله. ابن أبي شيبة: ٢٥٣٤٧، والخطيب في قاريخ بغداده: (٢٣/٦)].

<sup>(</sup>۱) أي: غير مزرور أزراره.

 <sup>(</sup>۲) زاد في المطبوع: (وعلي بن محمد قالا) وهي زيادة مقحمة في هذا الموضع، لم يذكرها الحافظ المزي في (التحفة): ٤٨١٠ في هذا الموضع من (سنن ابن ماجه)، ورواية علي بن محمد قد أوردها المصنف في الموضع السالف برقم: ٢٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: عبد الله، مكبراً. والصواب: عبيد الله مصغراً، وهو عُبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي. انظر «تهذيب الكمال»: (١٦٤/١٩)

## ١٥ - بَابُ إِرْخَاءِ العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفَيْنِ

٣٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بنُ عَمْرِو بن حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [مسلم: ٣٣١٢. وهو مكرر: ٢٨٢١. وانظر ما سلف برقم: ١١٠٤ و٣٥٨٤].

## ١٦ - بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الحَرِيرِ

٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». [أحمد: ١١٩٨٥، والبخاري: ٥٨٣٢، ومسلم: ٥٤٢٥].

٣٥٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَتْ بِنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ سُوَيْدٍ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدِّيبَاجِ وَالحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ(١). [احمد: ١٨٥٣٢، والبخاري: ٦٢٣٥، ومسلم: ٣٩٠ مطولاً].

٣٥٩٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الأَخِرَةِ». [أحمد: ٢٣٢٦٩، والبخاري: ٥٦٣٧، ومسلم: ٥٣٩٨. وسلف برقم: ٣٤١٤].

عَبْدُ الرَّحِيم بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (٢) مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الجُمُعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْجٌ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ (٣) لَهُ فِي الآخِرَةِ. [أحمد: ٥٧٩٧، والبخاري: ٨٨٦، ومسلم: ٥٤٠٢ مطولاً].

## ١٧ ـ بَابُ مَنْ رُخُصَ لَهُ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ

٣٥٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ نَبَّأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا: حِكَّةٍ. [أحمد: ١٣٢٤٨، والبخاري: ۲۹۱۹، ومسلم: ٥٤٣٠].

# ١٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العَلَمِ فِي الثَّوْبِ

٣٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا - ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ النَّانِيَةِ، ثُمَّ النَّالِثَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ ـ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ. [أحمد: ٩٢، والبخاري: ٥٨٢٩، ومسلم: ٥٤١٢. وهو مكرر: ٢٨٢٠].

٣٥٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ مُغِيرَةً بِنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ، فَدَعَا ٣٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِللَّهَانِ (١) فَقَصَّهُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ، فَذَكَرْتُ لَهَا

الديباج والإستبرق: صنفان من ثياب الحرير، والإستبرق غليظ الديباج. (1)

هي برود يخاطلها حرير، وهي مضلعة بالحرير. قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالستور. قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين، **(Y)** وتكون غالباً إزاراً ورداء.

قيل: معناه من لا نصيب له في الآخرة. وقيل: من لا حرمة له. وقيل: من لا دين له. (٣)

الجلمان: الذي يجز به الصوف، وهو شفرتان، ويقال للمثنَّى، كالمقِصِّ والمقصَّان. (1)

ذَلِكَ، فَقَالَتْ: بُؤْساً لِعَبْدِ اللهِ(۱)، يَا جَارِيَةُ، هَاتِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةٍ (٢) الكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. [أحمد: ٢٦٩٤٢ بنحوه مطولاً و٢٦٩٨].

# ١٩ ـ بَابُ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، يَزِيدَ بنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زُرَيْرٍ عَنْ أَبِي اللهِ بنِ زُرَيْرٍ اللهِ اللهِ بنِ زُرَيْرٍ اللهِ اللهِ بنِ زُرَيْرٍ اللهِ اللهِ بنِ أَبِي طَالِبٍ اللهَ اللهَ اللهِ عَلْيَ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَقُولُ: شَمِعْتُ عَلِيًّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَقُولُ: اللهِ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَرِيراً بِشِمَالِهِ، وَذَهَباً يَتَهِبِهُ، فَقَالَ: "إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى يَثِيدِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذَوْدِهِ أَمِّتِي، حِلُّ لِإِنَائِهِمْ». [صحح لنبره. أحمد: ٥٠٥، وأبو دُرود: ٤٠٥٤، والساني: ٥٢٤٥].

٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ: حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بِنُ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ حُدَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ، إِمَّا سَدَاهَا، وَإِمَّا لَحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَنْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ أَلْبَسُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ أَلْبَسُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُراً" بَيْنَ الفَوَاطِمِ (١٠)». [أحمد: ١١٥٤، والبخاري: خُمُراً" بَيْنَ الفَوَاطِمِ (٢٠)». [أحمد: ١١٥٤، والبخاري: ٢١١٤، وسلم: ٢٢١٤، والبخاري:

٣٥٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: "إِنَّ هَلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٍّ لِإِنَاثِهِمْ». [صحيح لغيره. ابن وهب في اللجامع»: ٢٠٢، والطيالسي في المسنده: ٢٢٥٣، وابن أبي شيبة ٢٠٠٣، والطحاوي في اشرح معاني الآثار»: (٢٥١٦)، واشرح مشكل الآثار»: (٢٥١٤].

٣٥٩٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ. [البخاري: رَيْنَ مِنْ اللهِ عَيْنَ مَعْمَلًا، وفيه أنه رأى أم كلثوم بنت رسول الله عَيْنِ... وهو المحفوظ، وقوله: على زينب، خطأ، انظر الفتح،: (١٠/ ٢٠٠)].

## ٢٠ ـ بَابُ لُبْسِ الأَحْمَرِ لِلرَّجَالِ

٣٥٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكِ بِنِ عَبْدِ اللهِ القَاضِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَرَجِّلاً فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء.

[أحمد: ١٨٤٧٣، والبخاري: ٣٥٥١، ومسلم: ٢٠٦٤ بنحوه].

بَرَّادِ بِنِ يُوسُفَ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى بَرَّادِ بِنِ يُوسُفَ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بِنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ قَاضِي مَرْوَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ النَّبِي عَيْقٍ، فَأَخَذَهُمَا فَوضَعَهُمَا فِي حَبْرِهِ، فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ﴿ أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَتَعْمَلُهُ وَاللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ، ﴿ أَنْمَا أَصُورٌ ». وَوَلَدُكُمُ فِتْمَةً فِي خُطْبَتِهِ. [صحيح. احمد: ٢٢٩٩٥، وأبو داود: ثُمَّا أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ. [صحيح. احمد: ٢٢٩٩٥، وأبو داود: ثُمَّا أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ. [صحيح. احمد: ٢٢٩٩٥، وأبو داود: (١١٠٩، والترمذي: ٢١٩٥، والنساني: ١٤١٤].

<sup>(</sup>١) بؤساً لعبد الله: أي حيث لا يعتقد حِلَّ هذا المقدار القليل من الحرير مع أنه حلال.

<sup>(</sup>٢) مكفوفة: أي عُمِلَ على جيبها وكُمَّيها وفرجها كُفَّتان من حرير، وكُفَّة كل شيء بالضم: طرفه وحاشيته والفرجين من قدام وخَلْف.

<sup>(</sup>٣) الخُمُر: جمع خمار، وهو غطاء الرأس.

<sup>(</sup>٤) الفواطم: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

## ٢١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ المُعَصْفَرِ لِلرَّجَالِ

٣٦٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْبِهِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْجَسَنِ بنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْمُفَدَّمِ. عَنِ الْمُفَدَّمِ. عَنِ الْمُفَدَّمِ. [صحيح لغيره. احمد: ٥٧٥ مطولاً].

قَالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا المُفَدَّمُ؟ قَالَ: المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ.

٣٦٠٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حُنَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ ـ عَنْ لُبْسِ المُعَصْفَرِ. [أحد: ١٠٩٨، وسلم: ٥٤٣٧].

٣٦٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ الغَازِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَدِّو قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ مِنْ ثَنِيَّةِ مِنْ جَدِّو قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَا حِرَ (۱) ، فَالتَفَتَ إِلَيَّ ، وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ (٢) إِللهُ صُفُرِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِه ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ (٣) تَنُورَهُمْ ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ (٣) تَنُورَهُمْ ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الغَدِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» مِنَ الغَدِ فَقَالَ: «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا بَاسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ» . [اسناده حسن. احمد: ١٨٥٣، وأبو داود:

# ٢٢ ـ بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بنِ شُرَخْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ وَكَانَا النَّبِيُّ وَكَانَا النَّبِيُّ وَكَانَا النَّبِيُّ وَكَانَا النَّبِيُّ وَكَانَا النَّبِيُّ وَكَانَا النَّبُهُ وَكَانَا النَّالَةُ وَكَانَا النَّالُ وَكَانَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَا اللَّهُ اللللْمُولِلَّا اللللْمُولِلَّا الللللّهُ اللللْمُولِلَّ اللللْمُ

# ٢٣ ـ بَابٌ: البَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَاكَ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

٣٦٠٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِظُهُ إِسْرَانُ أَوْ مَخِيلَةٌ». [إسناده حسن. أحمد: ٦٦٩٥، والنساني: ٢٥٦٠].

## ٢٤ ـ بَابٌ: مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَادَةً (٥) وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبَادَةً (١) وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الوَاسِطِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنِ أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنِ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ، أَبْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ » . [حسن . أحمد: ١٦٤٥ ، وأبو داود: ٤٠٣٩ ، والنساني في «الكبرى» : ٩٤٨٧].

المَّنِ الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنِ المُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ المُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ المُنْنَا، أَلْبَسَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ الدُّنْنَا، أَلْبَسَهُ اللهَ نَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْنَا، أَلْبَسَهُ اللهَ نَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَاراً»](١٠). اللّهُ نَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَاراً»](١٠).

<sup>(</sup>١) ثنية أذاخر: موضع بين مكة والمدينة، وهو قريب من مكة. ﴿ ٣) ﴿ الرَّبِطة: كل ثوب رقيق ليِّن من كتان. ومضجرة، أي: مصبوغة.

<sup>(</sup>٣) أي: يحمون. (٤) أي: طبقات بطنه.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث من المطبوع، ولم يذكره الحافظ المزي في «التحقة»: ٧٤٦٤ بهذا الإسناد، ولا استدركه عليه الحافظ ابن حجر.

٦) هو بفتح العين المهملة كما ذكر ذلك الحُفَّاظ. وانظر التعليق الآتي على الحديث رقم: ٤٠١١

٣٦٠٨ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ يَزِيدَ البَحْرَانِيُ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بنُ مُحْرِزِ النَّاجِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ جَهْمٍ، عَنْ زِرُ بنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى لَئِسَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ. [إسناده ضعيف. العقيلي في "الضعفاء»: (٢٢٨/٤)، وابن جان في «الثقات»: (٩/ ٢٣٠)، والبيهفي في شعب الإيمان»: (٢٢٠، ٢٣٢٠)

# ٢٥ ـ بَابُ لُبْسِ جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا نُبِغَتْ

٣٦٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ (١) دُبغَ، فَقَدْ طَهُرَ». [احمد: ١٨٩٥، ومسلم: ٨١٣].

٣٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُهْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَبْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَبْمُونَةً مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ - قَدْ أُعْطِيتُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَبْمُونَةً مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ - قَدْ أُعْطِيتُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَبْمُونَةً مَوَّ بِهِ؟!» مَبْتُةً، فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَقَعُوا بِهِ؟!» فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ فَقَالُ: «إِنَّمَا حَرُمَ فَقَالُ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا». [أحمد: ٢٦٧٩٥، ومسلم: ٢٠٠].

٣٦١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ خَوْشَبٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَو انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟!». [صحيح بما تبه].

٣٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ

قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَالِمُ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [صحبح. أحمد: ٢٤٤٤٧، وأبو داود: ٤١٢٤، والنساني: ٤٢٥٧].

# ٢٦ ـ بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ

٣٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا فَعُنْ مَنْ الصَحَكِمِ، عَنْ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، كُلُّهُمْ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ غُبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَنَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ يَعِيدٌ أَنْ: ﴿لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ﴾. [اسناده ضعبف. أحمد: ١٨٧٨، وأبر داود: وَلَا عَصَبٍ ». [اسناده ضعبف. أحمد: ١٨٧٨، وأبر داود: وَلَا عَصَبٍ ». والترمذي: ١٨٢١، والنساني: ٤٢٥٤].

## ٢٧ ـ بَابُ صِفَةِ النَّعَالِ

٣٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ العَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ العَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: وَالعَبْدِي العَمْدِي الترمذي في قبالكانِ، مَثْنِيٌ شِرَاكُهُمَا (٢). السناده صحيح الترمذي في الشمائله: ٧٧، وأبو نعيم في الحلية: (٨/ ٢٧٦)].

٣٦١٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ هَارُونَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ. [احمد: ١٢٢٢٩، والبخاري: ٥٨٥٧].

#### ٢٨ ـ بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

٣٦١٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ.

 <sup>(</sup>۲) قبال النعل: زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليهما، والشّراك: أحد سيور النعل تكون على وجهها.

عَيْدُ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِاليُمْرَى». [أحمد: ١٠١٨٩، والبخاري: ٥٨٥٥، ومسلم: ٥٤٩٥].

# ٢٩ ـ بَابُ المَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدِ

٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِذْ دِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَذْ يَسَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا خُفٌ وَاحِدٍ، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». [احمد: ٧٣٤٩، والبخاري: ٥٨٥، وسلم: ٥٤٩١].

#### ٣٠ ـ بَابُ الإِنْتِعَالِ قَائِماً

٣٦١٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. [صحيح. النرمذي: ١٨٧٧].

٣٦١٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ عَيْقٍ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. [إسناده صحيح].

# ٣١ ـ بَابُ الخِفَافِ السُّودِ

٣٦٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدُّلُهُمُ بِنُ صَالِحٍ الكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الكِنْدِيِّ، عَنِ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى الكِنْدِيِّ، عَنِ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُفَيْنِ سَاذَجَيْنِ (١) أَسْوَدَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا. لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُفَيْنِ سَاذَجَيْنِ (١) أَسْوَدَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا. [حسن لغيره. احمد: ٢٢٩٨١، وأبو داود: ١٥٥٥، والترمذي: ٣٠٣٠. وسلف برقم: ٥٤٩].

# ٣٢ ـ بَابُ الخِضَابِ بِالحِنَّاءِ

٣٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَئْةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ الرَّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ البَهُودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ البَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ ﴾. [أحمد: ٧٤٧٤، والبخاري: ٥٨٩٩، وسلم: ٥٥١٠].

الله الله بن الأجلَح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِي اللهِ بنِ بُرَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: الحِنَّاهُ عَلَيْ (تُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الحِنَّاهُ وَالكَتَمُ (٣)، [صحبح. احمد: ٢١٣٢٧، وأبو داود: ٢٠٠٥، والترمذي: ١٨٤٩، والنسائي: ٥٠٨١،

٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَراً مِنْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَراً مِنْ شَعْراً مِنْ شَعْراً مِنْ شَعْراً مِنْ شَعْر رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَخْضُوباً بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ. [احد: شَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَخْضُوباً بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ. [احد: ٢٦٥٣٩، والبخاري: ٥٨٩٧].

#### ٣٣ ـ بَابُ الخِضَابِ بِالسُّوَادِ

٣٦٢٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «اذْهَبُوا بِهِ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرُهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ». [احد: إلى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرُهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ». [احد: 18.0].

<sup>(</sup>١) أي: لم يخالط سوادهما لون آخر.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: الديلمي.

<sup>(</sup>٣) الكَتَم: نبتٌ فيه حُمْرة يُصبَغ به الشَّعر، من نبات الجبال، وورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقاً.

 <sup>(</sup>٤) الثغامة: نَبْتُ أبيض الزهر والثمر، شُبِّه بياض الشيب به.

٣٦٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّنِيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ فِرَاسٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ بِنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ: خَدَّثَنَا دَفَّاعُ بِنُ دَغْفَلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهيْبِ الخَيْرِ قَالَ: قَالَ صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهيْبِ الخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيُّةُ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا، السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْبَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْبَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَلَى السَابِق. عَدُولِ السَّادِهِ العَلَيْ السَابِق. الطبي في الهذيب الآثار، (الجزء المفقود): ٩٠٩].

## ٣٤ ـ بَابُ الخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

٣٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عُبَيْدَ بِنَ جُرَيْجِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُكَ تُصفَيْرِي تُصفَّرُ لِحْيَتَكَ بِالوَرْسِ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَصْفِيرِي تُصفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالوَرْسِ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتَكَ، وَاحمد: لِحْيَتِي، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ. [احمد: ٤١٧]، ومسلم: ٢٨١٨ مطولاً].

٣٦٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةً، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ فَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا» ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ، قَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا» ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ، قَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا» ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصَّفْرَةِ، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُهِ».

قَالَ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يُصَفِّرُ. [إسناده ضعيف. أبو داود: [٢١١].

# ٣٥ \_ بَابُ مَنْ تَرَكَ الخِضَابَ

٣٦٢٨ ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ: ٢٢٠٩، والبخاري: ٥٩١٧، ومسلم: ٦٠٦٢].

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ، يَعْنِي عَنْفَقَتَهُ (٢٠). [أحمد: ١٨٧٦٩، والبخاري: ٣٥٤٥، ومسلم: ٦٠٨٠].

٣٦٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ المَثَنَى : حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ المَثَلِ اللهِ عَلَيْ مَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

٣٦٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً. [صحح بما قبله. أحمد: ٥٦٣٥].

# ٣٦ ـ بَابُ لتَّخَاذِ الجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

٣٦٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتُ أُمُّ هَانِي : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ، تَعْنِي ضَفَائِرَ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٦٨٩٠، وأبو داود: ١٩١١، والترمذي: ١٨٨٣].

٣٦٣٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ البْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ يَفْرُقُونَ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ ، الكِتَابِ يَسْدُلُونَ اللهِ عَلَيْ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ ، قَالَ: فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاصِيتَهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ . [احمد: فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاصِيتَهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ . [احمد:

<sup>(</sup>١) قوله: "أو بني طاووس" سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) العنفقة: هي الشعر النابت تحت الشَّفَة السُّفلي.

٣٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُقُ خَلْفَ يَافُوخِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُقُ خَلْفَ يَافُوخِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَسْدُلُ نَاصِيَتَهُ. [حسن. أحمد: ٢٥٩٩٤ و٢٢٥٥٥، وأبو داود: ١٨٩٤ بنحوه].

٣٦٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَراً رَجِلاً (٢) بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ. [أحمد: ١٣١٠٦، والبخاري: ٥٩٠٥، ومسلم: ٢٠٩٧].

٣٦٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعْرُهُ دُونَ الجُمَّةِ، وَفَوْقَ الوَفْرَةِ (٣). [صحيح لغيره. احمد مطولاً: ٢٤٧٦٨، وأبو داود: ٤١٨٧، والترمذي: ١٨٥١].

## ٣٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعَرِ

٣٦٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، وَسُفْيَانُ بِنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ قَالَ: عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ قَالَ: (أَنِي النَّبِيُ عَلَيْ وَلَي شَعَرٌ طَوِيلٌ فَقَالَ: (أَبُابٌ (أُنَّ)، ذُبَابٌ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنِّي النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنِّي لَلْمُ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ السناده حسن ابو داود: لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ السناده حسن ابو داود: المه داود: (السناد، حسن ابو داود:

# ٣٨ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ القَزَعِ

٣٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ

مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ القَزَعِ.

قَالَ (٥): وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الْصَّبِيِّ مَكَانٌ، وَيُتْرَكَ مَكَانٌ. [احمد: ٤٩٧٣، والبخاري: ٥٩٢٠، ومسلم: ٥٩٦٠].

٣٦٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ. [أحمد: ٥٣٥٦، والبخاري: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ. [أحمد: ٥٣٥٦، والبخاري: ٥٩٢١.

## ٣٩ ـ بَابُ نَقْشِ الخَاتَمِ

٣٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِّنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، ثُمُّ نَقْشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: ﴿لَا يَنْقُشْ أَحَدُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا﴾. [أحمد مختصراً: ٤٧٧٧، ومطولاً: ٤٧٣٤، ومطولاً:

٣٦٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَماً فَلَا فَقَالَ: «إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَماً، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ». [أحمد: ١١٩٨٩، والبخاري: ٤٧٨٥، وصلم: ٤٧٨٥].

٣٦٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ

<sup>(</sup>١) اليافوخ: وسط الرأس.

<sup>(</sup>٢) هو الذّي بين الجعودة والسبوطة، والسبوطة: الاسترسال.

<sup>(</sup>٣) الجمة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس. والوفرة: إذا وصل إلى شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٤) الذّباب: الشؤم. وقيل: الشر الدائم.

<sup>(</sup>٥) القائل هو عبيد الله بن عمر، كما جاء مُصَّرحاً به في اصحيح البخاري: ٥٩٢٠.

عُمْرَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اتَّحَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصَّ حَبَشِيًّ (۱) ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. [أحمد: ١٣١٨، والبخاري بنحوه: ٧١٦، ومسلم بنحوه: ٥٤٨٠. وانظر ما سيأتي برنم: ٣٦٤٦].

# ٤٠ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

٣٦٤٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ (٢) مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَبِيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ (٢) مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ مَنْ التَّبَخَتُمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ التَّبَخَتُمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ التَّبَخَتُمِ بِاللَّهَبِ. [أحمد: ١٠٤٣، ومسلم: ٤٣٨ مطولاً].

٣٦٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. [صحيح بما فَلَا: احمد: ٥٧٥١ مطولاً].

٣٦٤٤ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَلْمُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَا مَلْمُ فَيْ مَنْ مَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ مَلْمُولُ اللهِ عَلَيْ بِعُودٍ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ رَصُولُ اللهِ عَلَيْ بِعُودٍ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ رَصُولُ اللهِ عَلَيْ بِعُودٍ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَالِعِهِ، ثُمَّ دَعَا ابْنَةَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي العَاصِ، أَصَالِعِهِ، ثُمَّ دَعَا ابْنَةَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي العَاصِ، وَلِهِ دَاوِد: ٢٤٨٨٠، الساد، حسن احمد: ٢٤٨٨٠، وأبو داود: ٢٤٢٥].

## ٤١ ـ بَابٌ: مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

٣٦٤٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ بِنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْفِيانُ بَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيُّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ (٣) مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. الْحِد: ١٣٣١، والبخاري: ٥٨٦٥، وسلم: ٥٤٧٥ مطولاً].

٣٦٤٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْبَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ، كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. [أحمد بنحوه: ١٣١٨٣، ومسلم: يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. [أحمد بنحوه: ١٣١٨٣، ومسلم: يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. [أحمد بنحوه: ١٣١٨٣، ومسلم:

# ٤٢ ـ بَابُ التَّخَتُّمِ بِاليَمِينِ

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَحْفَرٍ أَنَّ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَحْفَرٍ أَنَّ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَحْفَرٍ أَنَّ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ اللهِ بِنِ مَدِينِهِ اللهِ بِنِ مَحْمَدِ اللهِ بِنِ مَدِيدٍ اللهِ بَنِ مَدِيدٍ اللهِ بِنِ مَدِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ بِنِ مَدِيدِ اللهِ الله

# ٤٣ ـ بَابُ التَّخَتُّمِ فِي الإِبْهَامِ

٣٦٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِنِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِذْرِيسَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِي قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي عَلِي قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ وَالإِبْهَامَ. [أحمد: ١١٢٤، ومسلم: هَذِهِ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. [أحمد: ١١٢٤، ومسلم: هذه، مطولاً].

<sup>(</sup>١) يعني حجراً حبشيًّا، أي: فصًّا من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي، أي: أسود.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: «عبيدالله عن نافع بن جبير مولى عليّ، وهو وهم قديم أشار إليه المزي في «تهذيب الكمال»: (٢٧٦-٢٧٦) وقال: هكذا ذكره صاحب «الأطراف» (يعني ابن عساكر) وكذلك وقع في بعض النسخ المتأخرة من كتاب ابن ماجه، وهو خطأ والصواب: «عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي، وكذلك هو في الأصول القديمة من كتاب ابن ماجه، ونافع هذا هو مولى ابن عمر، وابن جبير هذا هو عبدالله بن حنين، وكذلك هو عندالنسائي على الصواب. وانظر «تحفة الأشراف»: ١٠٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: فصَّ خاتَمه.

#### ٤٤ ـ بَابُ الصُّوَرِ فِي البَيْتِ

٣٦٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّهِيِّ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لَا تَدْخُلُ الْمَلَافِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ﴾ . [أحد: ١٦٣٥، والبخاري: ٣٣٢٢، وصلم: ٥٥١٤].

٣٦٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَنْ عَلِيٌ بِنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُجَيِّ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ نُجَيِّ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ نُجَيِّ قَالَ: "إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً». [صحيح بما قبله. أحمد: ١٣٢، وأبو داود: ٢٢٧ ورده داود: ٢٢٧].

٣٦٥١ عَنْ مُحَمَّدِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَإِذَا فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَإِذَا هُو بِحِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى البَابِ. فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنعَكَ أَنْ مُو بِحِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى البَابِ. فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تَدُخُلُ؟» قَالَ: إِنَّ فِي البَيْتِ كَلْبًا، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتَا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. [احمد: ٢٥١٠٠، ومسلم: ٢٥٥١].

٣٦٥٢ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ عَامِرِ الحَجْرِيِّ أَلَا لَكُمْ بنُ عَامِرٍ، النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: كَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَكُولُ: كَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَكُولُ: كَ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّمُورِ (٤). [صحبح لغ رَوْجَهَا فِي بَعْضِ المَغَاذِي، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي والساني: ٥٠٩٤ مطولاً].

بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا، أَوْ نَهَاهَا. [إسناده ضعبف].

## ٤٥ ـ بَابُ الصُّوَرِ فِيمَا يُوطَأُ

٣٦٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ سَهْوَةٌ (٢) لِي - تَعْنِي الدَّاخِلَ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلِيْ هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْكُوذَ تَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَلِي هُنَكِئاً عَلَى إِحْدَاهُمَا. [احد: مَنْبُوذَ تَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَلِي اللهُ مُنْكِئاً عَلَى إِحْدَاهُمَا. [احد: ٢٥٣٩٢، والبخاري: ٢٤٧٩، وسلم: ٥٥٢٩ بنحوه].

#### ٤٦ ـ بَابُ المَيَاثِرِ الحُمْرِ

٣٦٥٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ يَشْرَقُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ، وَعَنِ المِيشُرَةِ (٣)، يَعْنِي المَحَمْرَاءَ. [إسناده حسن. أحمد «زيادات عبدالله»: ١١٠٢، وأبو داود: ٤٠٥١، والترمذي: ٣٠١٦، والنساني: ٥١٦٩].

# ٤٧ ـ بَابُ رُكُوبِ النُّمُورِ

٣٦٥٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْجِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي عَبَّاشُ بِنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنِي عَبَّاشُ بِنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي عَبَّاشُ بِنُ الْحُبَاسِ الحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ الحَجْرِيِّ الهَيْئَمِ، عَنْ عَامِرِ الحَجْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ عَنْ عَامِرِ الحَجْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَى يَعْفُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّبِيِّ عَلَى يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّيْرِيِّ عَلَى النَّيْرِيُّ عَلَى اللَّهُورِ (٤٠٤٠ . [صحبح لغيره. أحمد: ١٧٢٠٩ ، وأبو داود: ٤٠٤٩ ، النسان عَلَى ١٩٤٠ ، وطولاً .

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: يحيى.

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق، يوضع عليه الشيء. وقال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا: بيت صغير منحدر في الأرض، يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثة، يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها الشيء من الأمتعة. وقال ابن الأعرابي: هي الكُوّة بين الدارين.

 <sup>(</sup>٣) هي من مراكب العجم، تُعمل من حرير أو ديباج، ويُتّخذ كالفراش الصغير وَيُحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال.

<sup>(</sup>٤) ركوب النمور: أي الركوب على جلود النمور ملقاة على السروج والرِّحال، لما فيه من التكبُّر، أو لأنه زيُّ العجم.

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ. [اسناده معيع. أحمد: ١٦٨٤٠، وأبو داود: ٤١٢٩].

# نه التجن التجديد]

# إن الما ١٣ - أَيُولِي الأَكْبِ

#### ١ ـ بَابُ بِرِّ الوَالِدَيْنِ

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا فَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ فَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيّ، عَنْ أَبِي سَلَامَة (١) السَّلَامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: عَلِيّ، عَنْ أَبِي سَلَامَة (١) السَّلَامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْوصِي امْرَءا بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَءا بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَءا بِأَمِّهِ، أُوصِي امْرَءا بِمَوْلَاهُ بِأَمِّهِ مَنْهُ أَذَى يُؤذِيهِ». [إسناد، اللّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤذِيهِ». [إسناد، ضيف احد: ١٨٧٨٩].

٣٦٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٢) بنُ مَيْمُونِ المَكِّيُ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ (٢) بنُ مَيْمُونِ المَكِّيُ: حَدَّثَنَا مُغَنَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أُمُّكَ ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ﴿ أُمُوكَ ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ﴿ أُمُوكَ ». قَالَ: ﴿ أَمُوكَ ». الحمد: ٩٠٨١، والبخاري: ٩٩٧١، ومسلم:

٣٦٥٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي (٣) وَلَدٌ وَالِدَهُ (٤)، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ﴾. [احمد: ٧١٤٣، ومسلم: ٣٧٩٩].

٣٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ، قَلْ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا قَالَ: «القِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا قَالَ: «الشَمَاءِ وَالأَرْضِ». [ضعف احمد: ٨٥٧٨].

٣٦٦٠/ م ـ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ
وَلَدِكَ لَكَ». [اسناده حسن أحمد: ١٠٦١٠].

٣٦٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بنِ سَعْدٍ (٥)، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ وإنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ وإنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ وإنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ وإنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ والأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ اللَّهَ يُوصِيكُمْ والأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ اللَّهَ يُوصِيكُمْ والأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ اللَّهَ يُوصِيكُمْ والأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ اللَّهُ يُوصِيكُمْ والأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ اللَّهُ يَوصِيكُمْ والأَقْرَبِ اللَّهُ يَوصِيكُمْ والمَّالِقُورَ وَاللَّهُ وَاللْوَالِولُولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي العَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُ الوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّكَ وَنَارُكَ». [الناد، ضعيف].

٣٦٦٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُنِيْنَةً، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: ابن سلامة. وكلاهما صحيح، فهو خداش بن سلامة، ويقال: خداش بن أبي سلامة، ويقال: خداش أبو سلامة، كما في «تهذيب الكمال»: (٨/ ٢٣١) وغيره.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: أبو بكر محمد. وهو خطأ بيِّن.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يؤدِّي حقه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: والدًا.

أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَ النَّبِيَّ يَشَا لَهُ لَهُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الْمَادِهِ صحيح. احمد: الجَنَّة الساده صحيح. احمد: ٢٧٥٥، والترمذي بنحوه: ٢٠٠٨. وسلف برقم: ٢٠٨٩].

#### ٢ - بَابُ صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسِيدِ بِنِ عَلِيٌ بِنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بِنِ رَبِيعَةً قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَيَعْمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويَ شَيْءٌ أَبَرُهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا (١)، وَالإسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَالْمَاءُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا (٢)». [اسناده وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا (٢٠)». [اسناده ضيف. احمد: ١٦٠٥٩، وابو داود: ١٩٤٥].

## ٣ - بَابُ بِرِّ الوَالِدِ، وَالإِحْسَانِ إِلَى البَنَاتِ

٣٦٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَوا: قَلِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا تُقَبِّلُ ، فَقَالُ النَّبِي ﷺ فَدْ نَزَعَ مَا نَعْمَ مُنَالِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ ؟ ». [أحمد: ٢٤٢٩١، والبخاري: ٩٩٨، ومسلم: ٢٠٢٧].

٣٦٦٦ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا عَفَّانُ: [إلاه صحيح. احمد: ١٧٤٠٣].

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى العَامِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةً (٤)». [حسن لنبره. أحمد: ١٧٥٦٢ مطولاً].

٣٦٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْجِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْحَبَابِ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُلَيِّ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ (٥)، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ». [إساد، ضعيف. احمد: ١٧٥٨٦].

٣٦٦٨ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، مَحْمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ صِعْصَعَةَ عَمِّ الأَخْنَفِ، قَالَ: دَخَلَتْ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الأَخْنَفِ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عَافِشَةَ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ مَا تَمْرَةً، ثُمُ صَدَعَتِ (٦) البَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُ عَلَى ضَدَعَتِ (٦) البَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُ عَلَى فَحَدَّثَتُهُ، فَقَالَ: «مَا أَعْجَبَكِ؟ لَقَدْ دَخَلَتْ بِهِ الجَنَّةَ،

[أحمد: ٢٤٦١١، والبخاري بنحوه: ١٤١٨، ومسلم: ٦٦٩٤].

٣٦٦٩ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُقْبَةً بنَ عَامِم سَمِعْتُ أَبَا عُشَافًا اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَقُولُ: هَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَقُولُ: هَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنً مِنْ النَّارِ، مِنْ جِدَنِهِ (٧)، كُنَّ لَهُ حِجَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ النَّارِ،

<sup>(</sup>١) أي: الدعاء لهما.

<sup>(</sup>٢) أي: بسيهما.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: وهب.

<sup>(</sup>٤) مبخلة مجبنة: أي مظنة البخل والجبن، لأجله يبخل الإنسان ويجبن.

<sup>(</sup>٥) أي: مردودة إليك إن طلقها زوجها أو مات عنها.

<sup>(</sup>٦) أي: شقَّت.

<sup>.</sup> (۷) أي: من غناه.

٣٦٧٠ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ فِطْرِ، عَنْ أَبِي سَعْدِ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ<sup>(٢)</sup> لَهُ الْبَنَّانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ ـ أَوْ: صَحِبَهُمَا ـ إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الجَنَّةَ». [حسن لغيره. أحمد: ٢١٠٤].

٣٦٧١ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَيَّاش: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُمَارَةَ: أَخْبَرَنِي الحَارِثُ بنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ». [إستاده ضعيف. العقيلي في «الضعفاء»: (١/٢١٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ٦٦٥، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (۸/۸۸)، وابن عــاكر في اتاريخ دمشق: (۱۲/ ۱۳۸) و(۲۱ /۲۲۳)، والمزي في اتهذيب الكمال : (١١/ ١٤ ـ ١٥)].

# \$ - بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ

٣٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، سَمِعَ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتُ». [أحمد: ٢٧١٥٩، والبخاري مطولاً: ٢٠١٩،

هَارُونَ وَعَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْجِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ إِنَّهُ سَيُورٌنُّهُ ». [أحمد:

٢٤٢٦، والبخاري: ٦٠١٤، ومسلم: ٦٦٨٥].

٣٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌثُهُ». [صحيع. أحمد: ٩٧٤٦].

## ٥ ـ بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

٣٦٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ (٣) عِنْدَ صَاحِبِهِ حَنَّى يُحْرِجَهُ (١)، الضِّبَافَةُ ثَلَاثَةُ أَبَّامٍ (٥)، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبَّامٍ فَهُوَ صَدَقَةً». [احمد: ١٦٣٧٤، والبخاري: ٦٠١٩، ومسلم: ٤٥١٣، مطولاً].

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ ٣٦٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ اسَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ

تحرف في المطبوع إلى: أبي سعيد. وهو شرحبيل بن سَعْد أبو سَعْد المدني، كما في (التحفة): ٥٦٨١.

من الإدراك، وهو البلوغ.

<sup>(</sup>٣) أي: يقيم.

أي: يضيِّق عليه.

قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: يضاف ثلاثة أيام، فيتكلُّف له في اليوم الأول مما اتَّسَع له من بِرِّ وإلطاف، ويقدّم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره، ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ويُسمّى الجِيزَة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل.

عُفْبَةَ بِنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِللهَّيْفِ ، فَأَمْرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِللهَّمْ حَقَّ لِلطَّيْفِ، فَأَقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ لِلطَّيْفِ، فَأَقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطَّيْفِ اللَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ». [احمد: ١٧٣٤٥، والبخاري: ١٧٣٤، ومسلم: ٢٥١٦].

٣٦٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةُ (١)، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ (٢)، فَهُو (٣) دَيْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكُ». [اسناده صحبح. احمد: شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ». [اسناده صحبح. احمد: المعد: المعدد وابو داود: ٣٧٥٠].

## ٦ \_ بَابُ حَقِّ اليَتِيمِ

٣٦٧٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّالُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي شَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللّهُمُ إِنِّي أَحَرِّجُ (٤) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: النّتِيمِ، وَالمَرْأَةِ». [اللّهُمُ إِنِّي أُحَرِّجُ (٤) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: النّتِيمِ، وَالمَرْأَةِ». [الناد، نوي. أحد: ٩٦٦٦، والناني في الكبرى»: ٩١٠٤].

٣٦٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ [أَبِي] (٥) سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ [أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ: ﴿خَيْرُ بَيْتٍ فِي المُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي المُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي المُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ

يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ». [إسناده ضعيف. ابن المبارك في «الزهد»: ١٥٤، والمروزي في «البر والصلة»: ٢٠٨، وعبد بن حميد: ١٤٦٧، والبخاري في «الأدب المفرد»: ١٣٧، وابن أبي الدنيا في «العيال»: ١٠٧، والطبراني في «الأوسط»: ٤٧٨٥، وابن عدي في «الكامل»: (٣٠/٧)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٨٨/١٠).

٣٦٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَلْبِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ قَالَ ثَلَاثُةً مِنَ عَالَ ثَلَاثُةً مِنَ عَالَ ثَلَاثُةً مِنَ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## ٧ ـ بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

٣٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بنِ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى (٦) عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ ». [احمد: ١٩٧١٨، ومسلم: ٣١٧٦].

٣٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ عَلَى الطَّرِينِ

<sup>(</sup>١) أي: إطعام ليلة الضيف والقيام بأمره فيها.

<sup>(</sup>٢) أي: فإن أصبح الضيف بفناء أُحَدِ.

<sup>(</sup>٣) أي: حق الضيف.

<sup>(</sup>٤) أحرِّج: من التحريج بمعنى التضييق، أي: أضيقه على من ظلمهما وضيَّع حقهما. ولعلَّ المراد بيان التشديد في حقهما والتغليظ، والهُ تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوع وبعض مصادر التخريج: يحيى بن سليمان، وفي «المعجم الأوسط» للطبراني: يحيى بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٦) سواء كان حجراً أو شجراً أو شوكاً أو قذراً أو جيفة أو غير ذلك، وفيه إشارة إلى عمل ما فيه مصلحة للمسلمين.

غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ، فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ، فَأُدْخِلَ الْجُنَّةَ». [احمد: ١٦٦٩، والبخاري: ٦٥٢٠، ومسلم: ٦٦٦٩].

٣٦٨٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي غُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي خُيِّنَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِي عَيْقِ قَالَ: هُرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ بِأَعْمَالِهَا، حَسَنِهِ وَسَيِّئِهِ (١)، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الأَذَى يُنَجَّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّءِ أَعْمَالِهَا: النَّخَاعَة فِي المَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ». [احمد: أَفْمَالِهَا: النَّخَاعَة فِي المَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ». [احمد:

## ٨ ـ بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ المَاءِ

٣٦٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ مِسَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُواثِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، المُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ المُسَدِّقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ المَاءِ». [رجاله نقات، وهو أي الصَّدة أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ المَاءِ». [رجاله نقات، وهو معلم. أحمد: ٢٢٤٥٩، وأبو داود: ٢٦٧٩، والنساني: ٣٦٩٦].

٣٦٨٥ عَرَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الرَّفَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرَّفُوفا - وَقَالَ ابْنُ نُمُيْرٍ: أَهْلُ الجَنَّةِ - فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ الرَّجُلُ عَلَى فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَيَشْفَعُ لَهُ، وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى فَسَقَيْتُ لَهُمُ الرَّجُلُ عَلَى

الرَّجُلِ فَيَقُولُ: أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُوراً؟ فَيَشْفَعُ لَهُ».

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ". [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٤٠٠٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بنحوه: ٥٣٦٤، والبغوي في "شرح السنة": ٤٣٥٢ و٤٣٥٣].

٣٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَالِكِ بِنِ جُعْشُمٍ، عَنْ الرِّهْرِيِّ، عَنْ عَمْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَالِكِ بِنِ جُعْشُمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ (٢) شُرَاقَةَ بِنِ جُعْشُمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ صَالَّةِ الإِبِلِ تَعْشَى حِيَاضِي، قَدْ لُطْتُهَا (٣) لإِبِلِي، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ حَرَّى (٤) أَجْرٌ ». [صحبح. أحمد: ١٧٥٨١].

## ٩ \_ بَابُ الرِّفْقِ

٣٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هِلَالِ العَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ». [احمد: ١٩٢٥٢، وسلم: ١٩٥٩].

٣٦٨٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ حَفْصِ الأَبُلِيُ (٥): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى اللَّهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى اللَّهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى اللَّهُ رَفِيقٌ . [صحبح لغيره. النائي في الكبرى: ٧٦٥٥].

<sup>(</sup>١) كذا هي الرواية هنا «حسنه وسيئه» والضمير فيه يعود إلى العمل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، عن جده سراقة بن جعشم. ولا يستقيم.

<sup>(</sup>٣) أي: طيَّنتها وأصلحتها.

<sup>(</sup>٤) يريد أنها لشدة حرّها قد عطشت ويبست من العطش. والمعنى: أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجراً. وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها، لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة. يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان.

<sup>(</sup>٥) تحرف في المطبوع إلى: الأيلي.

٣٦٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (ح). وحَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». [أحمد: ٣١٥٥٣، والبخاري: يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». [أحمد: ٣١٥٥٣، والبخاري: ١٩٢٧، وسلم: ١٩٥٥].

#### ١٠ - بَابُ الإِحْسَانِ إِلَى المَمَالِيكِ

٣٦٩٠ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مَا يُعَنِيهِم (١)، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَا يُعَنِيهِم (١)، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يُعَنِيهِم (١)، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يُعَنِيهِم (١)، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يُعَنِيهِم (١)، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يُعَنِيهِم (١٥٠، والبخاري مطولاً: ١٠٥٠، ومسلم مطولاً: ١٠٥٠ والبخاري مطولاً: ١٠٥٠ والبخاري مطولاً وقالم اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَالْبُعْرَانِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَالْبَعْرِيْنَا وَالْبُعْرِيْدِ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ الل

٣٦٩١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ بِنِ مُصْلِم، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّب، عَنْ مُسلِم، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّب، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَيِّءُ المَلَكَةِ (٢)». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ الجَنَّةَ سَيِّءُ المَلَكَةِ (٢)». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمْمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأَكُومُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ فَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ فَكَرَامَةً أَوْلَادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ فَرَسُلُوكُكُ يَكْفِيكَ، فَإِذَا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: «فَرَسٌ مَلَّلُوكُكَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنَا فَي المُعْرَامِةُ فَوْلَادِكُمْ اللهُ وَلُكُكَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي اللَّذِي الْمُولُوكُ يَكْفِيكَ، فَإِذَا فَمَا يَنْفَعُونَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْمُعُلُوكُ وَلَا اللهُ الْمُولُولُكُ المُعْمَا فَالَا اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُل

## ١١ ـ بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

٣٦٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا اللَّهِ تَنَى تُخَابُوا، أَوَلَا أَدُلُكُمْ اللَّهِ تَنَى تُحَابُوا، أَوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُنُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُنُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ المَّدَة عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُنُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا عَيُّةٍ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ. [صحيح لغيره. ابن أي شيبة: ٢٦١٣٠، والطبراني في «الكبير»: ٧٥٧٤، وابن السني في «عمل أبي شيبة: ٢١٦، والوبراني في «الكبير»: (٦/ ٢١)، والبيهقي في اليوم والليلة»: (٦/ ٢١)، وابن عيم في «الحلية»: (٦/ ٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان»: ٨٧٥٢، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٦/ ٢٢)].

٣٦٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ السَّكُو الرَّحْمَن، عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِيْجَ: «اعْبُدُوا الرَّحْمَن، وَالرَّمَذِي: ١٩٦١ وَأَفْشُوا السَّلَامَ». [صحبح. أحمد: ٢٥٨٧، والترمذي: ١٩٦١ مطولاً].

## ١٢ ـ بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

٣٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ مَرَّدُواً أَنَّ رَجُلاً سَعِيدُ بِنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُ المَسْجِدِ، فَصَلَى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُ السَّلَامُ». [أحمد: ٩٦٣٥، والبخاري: ٢٥١، ومسلم: ٨٦ مطولاً. وسلف مطولاً برقم: ١٠٦٠].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يَغْلِبُهُمْ.

ويعنُّيهم: من عَنَّى بالتشديد، أي: ما يعجزهم.

<sup>(</sup>٢) سيء الملكة: هو الذي يسىء صحبة المماليك.

٣٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَكِرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ مَائِشَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ" قَالَتْ: وَعَلَيْهِ لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ" قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. [احمد: ٢٤٢٨١، والبخاري: ٣٥٢٥، وسلم: ٢٠٥١].

# ١٣ - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ

٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَلْكُمَّ بِنْ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِلُولًا: وَعَلَيْكُمْ». [أحمد مطولاً: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». [أحمد مطولاً: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». [أحمد مطولاً:

٣٦٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَتَى الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ يَتَلِيُّ نَاسٌ مِنَ اليَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ (١) عَلَيْكُ إِلَيْ النَّاسِمِ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكُمْ». [احمد مطولاً: ٢٥٩٢٤، يا أَبَا القَاسِمِ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكُمْ». [احمد مطولاً: ٢٥٩٢٤، ومسلم مطولاً: ٥٦٥٨]. .

٣٦٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُرْثَدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُهنِيِّ مَرْثَدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُهنِيِّ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَى اليَهُودِ، فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَى اليَهُودِ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَمَلَئِكُمْ». [احمد: ١٧٢٩٥](٢).

# ١٤ - بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصَّبْيَانِ وَالنَّسَاءِ

٣٧٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [احمد: ١٢٣٣، والبخاري: ١٢٤٧، ومسلم: ٥٦٦٥ بنحوه].

٣٧٠١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَهُ مِنْ شَهْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [حسن. احمد مطولاً: ٢٧٥٦١، وأبو داود: نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [حسن. احمد مطولاً: ٢٧٥٦١، وأبو داود: والترمذي: ٢٨٩٣].

#### ١٥ \_ بَابُ المُصَافَحَةِ

٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بنِ حَازِم، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَينْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: «لَا». قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا أَينُحنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: «لَا». قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: «لَا». قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: «لَا». قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا اللهِ مَنْ يَصَافَحُوا». [إسناد، ضعيف. احمد: ١٣٠٤٤، والترمذي: ٢٩٢٥].

٣٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبِ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ وَعَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِسْحَاقَ، إِلَّا غُفِرَ عَلَيْتُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيّانِ فَيَتَصَافَحَانٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا ﴾. [صحبح لنبره. احمد: ١٨٥٤٧، وابو داود: ٢٩٢٨، والترمذي: ٢٩٢٨].

<sup>(</sup>١) السَّام: الموت.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث صحيح، لكن من حديث أبي بصرة الغفاري، وهذا الإسناد قد أخطأ فيه ابن إسحاق، فرواه عنه جماعةٌ من أصحابه هكذا، وخالفهم آخرون عنه، فجعلوه من حديث أبي بصرة، وتابعه عليه من حديث أبي بصرة ابن لهيعة عند أحمد: ٢٧٢٣٦، وعبد الحميد بن جعفر عند أحمد أيضاً: ٢٧٢٣٧، والنسائي في «الكبرى»: ١٠١٤٨. وهذا هو المحفوظ كما ذكره الحافظ في الفتح»: (١١/٤٨).

#### ١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَّلْنَا يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَلْنَا يَدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، المدن ٤٧٥٠، وأبو داود: ٢٥٢٣].

٣٧٠٥ عَدُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلِمَةً، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْماً مِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلِمَةً، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْماً مِنَ النَّهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ عَيَّ وَرِجْلَيْهِ. [إسناده ضعيف. احمد: اليَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ يَعَيِّ وَرِجْلَيْهِ. [إسناده ضعيف. احمد: ١٨٠٩٢، والترمذي: ٢٩٣١، والساني: ٤٠٨٣ مطولاً].

#### ١٧ \_ بَابُ الإِسْتِثْذَانِ

٣٧٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المُحُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَانْصَرَف، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْ لَهُ، فَانْصَرَف، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الاِسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَاثًا، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا. فَلَاثًا، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا. فَالَ: فَقَالَ: لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبِينَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ. فَأَتَى قَالَ: مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ، فَشَهِدُوا لَهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ. مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ، فَشَهِدُوا لَهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ. [احمد: ١١١٤٥، والبخاري بنحوه: ١٢٤٥، ومسلم بنحوه: ١٢٥٥].

٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَاصِلِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي شَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْنَا:

يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلَامُ، فَمَا الاسْتِئْنَاسُ<sup>(۱)</sup>؟ قَالَ: 
«يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً، وَتَكْبِيرَةً، وَتَحْمِيدَةً، وَيَتَنَحْنَعُ،
وَيُوْذِنُ أَهْلَ البَيْتِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شببة: ٢٦٠٦١، والطبراني في «الكبير»: ٤٠٦٥].

٣٧٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيْاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُجَيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُدْخَلًا بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ عَلِيٍّ مُدْخَلًا بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِللَّيْلِ، وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ بِي. [إسناد، ضعبف. احمد مطولاً: ٢٠٨، والنساني: ١٢١٣].

٣٧٠٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَعَلِيرٌ فَقَالَ : "مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ : أَنَا . اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَعَلِيرٌ فَقَالَ : "مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيرٌ : "أَنَا ، أَنَا (٢)» . [أحد: ١٤١٨٠ ، والبخاري : قَقَالَ النَّبِيُ عَلِيرٌ : "أَنَا ، أَنَا (٢)» . [أحد: ١٤١٨٠ ، والبخاري : ٢٢٥٠ ، ومسلم: ٢٣٦٥] .

#### ١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

۳۷۱۰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ يَعْمُرُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِماً، وَلَمْ يَعُدُ سَفِيماً». ﴿ يَعْمُرُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِماً، وَلَمْ يَعُدُ سَفِيماً». [حسن لغيره. ابن أبي شيبة: ١٩٣٩ و١٠٩٩ و٢١١٩٩، وعبد بن حميد: [حسن لغيره. ابن أبي شيبة: ١٩٣٩ و١٠٩٩، والبخاري في «الأدب المفرد؛ بنحوه: ١١٣٣، وأبو يعلى: ١٩٣٧، والطبراني في «الأوسط»: ٨٩٨٨، والبيهةي في «شعب الإيمان»: ١٩٩٧، والليهةي في «شعب الإيمان»: ١٩٩٧، والمبهةي في الشعب

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الاستثذان.

ر ؟ ) قوله: ﴿أَنَا، أَنَا﴾ كرَّره تأكيداً، وهو الذي يفهم منه الإنكار عُرفاً، لأنه لم يحصل بقوله: ﴿أَنَا﴾ فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باقٍ، بل ينبغي أن يقول: فلان، باسمه، وإن قال: أنا فلان، فلا بأس، ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه.

عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي حَاتِم (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي حَاتِم (۱): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ إِسْحَاقَ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو أُمِّي مَالِكُ بِنُ حَمْزَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ المُطَّلِبِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «السَّلامُ لَلهُ اللهِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «السَّلامُ فَلَيْكُمْ» قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَانُ : «أَصْبَحْتُ فَالَ: «أَصْبَحْتُ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ اللّه وَبَرَكَاتُهُ، فَكَيْفَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَكَيْفَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَمَعْفَ اللّهِ؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَصْبَحْتُ اللّه وَبَرَكَاتُهُ وَالْمَانِ فِي «الكبر»: (١٩/ (١٨٥))، والآجري بِخَيْرٍ، أَحْمَدُ اللّهَ اللهُ إِلَى السَانِ فِي «الكبر»: (١٩/ (١٨٥))، والآجري والن السني في «عمل اليوم والليلة»: ١٨٥، الله والمنافِع في الشاهين في «الكتاب اللطيف»: ١٨٥، وفي «شرح مذاهب أهل السنة»: ١٦٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢١١/٢١)، والمزي الكمال»: (١٥/ ٢٠٥) مطولاً].

# ١٩ - بَابٌ: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

في «الأمثال»: ١٤٤، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ٧٦١، والبيهقي: (١٦٨/٨)].

#### ٢٠ ـ بَابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ

٣٧١٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلًا، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ـ أَوْ: سَمَّتَ (٢) ـ وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَظسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ؛ فَقَيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَظسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ؟! فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّه، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ». [أحمد: ١١٩٦٤، والبخاري: ١٢٢١، ومسلم: ٢٤٨٦].

٣٧١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُشَمَّتُ العَاطِسُ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ». [إسناده حسن](٣).

٣٧١٥ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) كذا ثبت اسمه هنا: إبراهيم بن عبد الله بن أبي حاتم، والصواب فيه: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، بحذف كلمة «أبي»، وقد ثبت في وسنن ابن ماجه» في غير هذا الموضع اسمه على الصواب. انظر مثلاً الأحاديث: ٤٩٦، ٨١١، ١٧٦٧، ١٧٦٧، ٣٢٣٩، ٤٣٠٨. و«الجرح وكذا هو على الصواب في «تحفة الأشراف»: ١١١٩٣، ١١١٩، وفي كتب التراجم: «التاريخ الصغير» للبخاري: (٢/ ٣٠٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (١/ ١٠٩/)، و«الثقات» لابن حبان: (٨/٨)، و«تهذيب الكمال»: (١/ ١١٩/)، و«تهذيب التهذيب» (١/)، و«تقديب التهذيب» الترجمة: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) التشميت بشين معجمة أو مهملة، وجهان، أي: دعا له بالرحمة فقال: يرحمك الله.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (١٠٥/١٠) في رواية ابن ماجه هذه: وجعل الحديث كله من لفظ النبي ﷺ وأفاد تكرير التشميت، وهي رواية شاذة لمخالفة أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعاً، فإن في حفظه مقالاً. اهـ.

وخالفه محمدُ بنَ عبد الله بن نمير عند مسلم: ٧٤٨٩ فرواه من فعله ﷺ بلفظ: عطس رجل عند النبي ﷺ فقال له: «يرحمك الله» ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله ﷺ: «الرَّجُل مزكومٌ». وأخرجه أحمد: ١٦٥٠١، من طريق بهز، عن عكرمة بن عمار، بمثل رواية مسلم.

وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». [صحيح لغيره. أحمد «زيادات عبد الله»: ٩٧٢، والترمذي: ٢٩٤١، والنسائي في «الكبرى» بنحوه: ٩٩٦٩].

#### ٢١ ـ بَابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

٣٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ - عَنْ زَيْدٍ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ - عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَقِيَ المَّرِّجُلَ فَكَلَّمَهُ، لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ، لَمْ يَشْرِغْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ مُنَ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ مُو اللَّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّماً بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيساً لَهُ قَطَّ. المَّدون قصة النقدم بالركبتين. أبو داود: ٤٧٩٤ دون قصة النقدم بالركبتين، أبو داود: ٤٧٩٤ دون قصة النقدم بالركبتين، والركبتين، والترمذي: ٢٦٥٨].

# ٢٢ ـ بَابٌ: مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

٣٧١٧ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ شُهِيْلِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْعَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، النَّبِيِّ بَيْعَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَهُو أَحَقُ بِهِ». [احمد: ٧٥٦٨، ومسلم: ١٨٩٩].

#### ٢٣ ـ بَابُ المَعَانِيرِ

٣٧١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ جُوْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ جُوْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْدِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبٍ مِمْعَدِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبٍ مَكْسِ<sup>(۱)</sup>». [إسناده ضعف. أبو داود في اللمراسيل»: ٥٢١، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني»: ٢٧٠٩، وابن قانع في (معجم المعانية): (١٥٦/١)، وابن حبان في (روضة العقلاء، ص١٨٦ ـ الصحابة؛ (١٥٦/١)، وابن حبان في (روضة العقلاء، ص١٨٦ ـ

١٨٣، والطبراني في «الكبير»: ٢١٥٦، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٨٣٣٤، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٢١/١٤)].

٣٧١٨/ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مِينَاءَ - عَنْ جُودَانَ، عَنِ النَّبِيُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مِينَاءَ - عَنْ جُودَانَ، عَنِ النَّبِيُّ وَيُلَةً، وَفُلَهُ. [إسناده ضعيف. وانظر ما قبله].

#### ٢٤ ـ بَابُ المُزَاحِ

٣٧١٩ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ بنِ صَالِح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بنِ عَبْدِ بنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَّمَةَ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ وَهْبِ بِنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو بَكْرِ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَام، وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبِطُ بنُ حَرْمَلَةَ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْراً، وَكَانَا نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ، وَكَانَ سُوَيْبِطٌ رَجُلاً مَزَّاحاً، فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ: أَطْعِمْنِي، قَالَ: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرِ، قَالَ: أَمَا لَأُغِيظَنَّكَ. قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْم، فَقَالَ لَهُمْ سُوَيْبِطٌ (٢): تَشْتَرُونَ مِنِّي عُبَيداً لِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلَامٌ، وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ: إِنِّى حُرٌّ، فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ المَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ، فَلَا تُفْسِدُوا عَلَى عَبْدِي، قَالُوا: لَا، بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ، فَاشْتَرَوْهُ بِعَشْرَةِ قَلَاثِصَ (٣)، ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً، أَوْ حَبْلاً ، فَقَالَ نُعَيْمَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ ، وَإِنِّي حُرًّ لَسْتُ بِعَبْدٍ، فَقَالُوا: قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ. فَانْطَلَقُوا بِهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخْبَرُوهُ بِلَٰلِكَ، قَالَ: فَأَتْبَعَ القَوْمَ، وَرَدُّ

<sup>(</sup>١) المكس: ضريبة كانت تؤخذ من التُّجَّار في الأسواق في الجاهلية، أو ممن يدخل البلد من التُّجَّار.

<sup>(</sup>٢) كذا عند ابن ماجه. المازح سويبط والمبتاع نعيمان، والصحيح العكس، أي أنَّ المازح نعيمان، والمبتاع سويبط، كما هو عند غير ابن ماجه. ونعيمان هذا هو ابن عمرو بن رفاعة بن الحارث، شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها، وكان كثير المزاح يضحك النبيُ على من مزاحه.

<sup>(</sup>٣) القلائص: النُّوق.

عَلَيْهِمُ القَلَائِصَ، وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلاً. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٦١٨٧].

٣٧٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي يَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: "يَا أَبَا عُمَيْر، مَا فَعَلَ النَّقَيْرِ (١)؟».

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي طَيْراً كَانَ يَلْعَبُ بِهِ. [أحمد: ١٢١٩٩، والبخاري: ٦١٢٩، ومسلم: ٥٦٢٢. وسيأتي برقم: ٣٧٤٠].

## ٢٥ ـ بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

٣٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَعْدُ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: «هُوَ نُورُ المُؤْمِنِ (٢)». [صحبح عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: «هُوَ نُورُ المُؤْمِنِ (٢)». [صحبح لنبره. أحمد مختصراً: ١٩٢٤، وأبو داود مطولاً: ٢٠٢١، والترمذي: ٢٠٣١، والناني مختصراً: ٢٩٢١، وأبو داود مطولاً: ٢٠٢١، والناني مختصراً: ٢٠٢١،

# ٢٦ - بَابُ الجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

٣٧٢٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ المُجْبَابِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ المُجْبَابِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ المُجْبَابِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ أَنْ النَّبِي عَلِيْهِ أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ. [حسن لغيره. ان أبي شية: ٣١٣٦٣، والحاكم مطولاً: (٣٠٣/٤)].

# ٢٧ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِضْطِجَاعِ عَلَى الوَجْهِ

٣٧٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ فَيْسِ بنِ طِهْفَة (٣) الغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ: أَصَابَنِي وَيُسِ بنِ طِهْفَة (٣) الغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ: أَصَابَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاثِماً فِي المَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاثِماً فِي المَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي برِجْلِهِ، وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلِهَذَا النَّوْمِ! هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكُرَهُهَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكِلِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ

٣٧٢٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ نُعَيْمِ بِنِ عَبْدِ اللهِ المُجْوِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَلَى بَطْنِي، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ». [إسناده ضعيف. أبو نعيم في "الحلية»: (١/ ٣٥٣ أَهْلِ النَّارِ». [إسناده ضعيف. أبو نعيم في "الحلية»: (٣٥٢) بنحوه].

٣٧٢٥ ـ حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثنَا مَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ: حَدَّثنَا سَلَمَهُ بنُ رَجَاءٍ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ جَمِيلِ الدَّمَشْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ يَكِيْ عَلَى رَجُلٍ نَاثِم فِي المَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ قَالَ: هُو المَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجُهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «قُمْ ـ أو: اقْعُدْ ـ عَلَى وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «قُمْ ـ أو: اقْعُدْ ـ فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ». [حسن، البخاري في «الأدب المفرد»: فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ». [حسن، البخاري في «الأدب المفرد»:

<sup>(</sup>١) تصغير النُّغُر، وهو طائر صغير، جمعه نِغُران.

 <sup>(</sup>٢) هو نور المؤمن: أي سببُ نورٍ له يوم القيامة، فلا ينبغي استئصالها بالنتف، نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز، ولكن فرقاً بين استئصالها من الأصل وتغييرها، والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشيته على «المسند».

<sup>(</sup>٣) هكذا سماه ابن ماجه في روايته، ووقع في «المسند» و«سنن أبي داود»: يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري. وقد اضطربوا في اسمه واسم أبيه واختلفوا فيه اختلافاً شديداً، فقيل: طهفة، وقيل: طخفة، وقيل: طغفة، وقيل في اسمه: قيس بن طخفة، وقيل وقيل: طهفة عن أبي ذر عن النبي على وقيل: طهفة عن أبي ذر عن النبي على وحديثهم كلهم وقيل: يعيش بن طخفة، وقيل: عبد الله بن طخفة كلهم عن أبي كثير، وعليه اختلفوا فيه. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري: (١٤/ ٣٦٥ واحد، وكان من أهل العنعة، وحديثه عن يحيى بن أبي كثير، وعليه اختلفوا فيه. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري: (١٤/ ٣١٥).

# ٢٨ \_ بَابُ تَعَلِّمِ النُّجُومِ

٣٧٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الأَخْسَرِ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَوْسُفَ بن مَن النَّبُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، وَادَ مَا زَادَ أَدُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّحْرِ، وَادَ مَا زَادَ (١) \*. [إسناده صحيح. احمد: ٢٠٠٠٠، وأبو داود: ٢٩٠٥].

# ٢٩ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرَّيحِ

٣٧٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْنِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا». [صحيح لنيره. اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا». [صحيح لنيره. أحمد: ٧٤١٣، وأبو داود: ٧٩٠٩، والنساني في الكبرى، ١٠٧٠١].

## ٣٠ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ

٣٧٢٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدُ اللهِ،

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ». [أحمد: ٤٧٧٤، ومسلم: ٥٥٨٧].

#### ٣١ \_ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

٣٧٢٩ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْنْ عِشْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ، لأَنْهَيَنَ أَنْ يُسَمَّى: رَبَاحٌ، وَنَجِيحٌ، وَنَجِيحٌ، وَأَفْلَحُ (٢)، وَيَسَارٌ »(٣).

٣٧٣٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُمُرَةً قَالَ: نَهَى سُلَيْمَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءِ: أَفْلَحُ، وَسُلم: ٥٠٩٩، ومسلم: ٥٠٩٩].

٣٧٣١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ القَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مَسْرُوقُ بِنُ الأَجْدَعِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ». [إسناده ضعيف. رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢١١، وأبو داود: ٤٩٥٧].

# ٣٢ \_ بَابُ تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ

٣٧٣٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً،

<sup>(</sup>۱) المنهي عنه من علم النجوم هو علم التأثير الذي يقول أصحابه: إن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات، فهذا محرم لا شكَّ فيه، لأنه ضرب من الأوهام والشعوذة، وما سوى ذلك من علم الفلك الذي تُعرف به أوقات الصلوات، وجهة القبلة، ونحو ذلك، فتعلمه مباح لا حرج فيه، بل هو فرض كفاية، قال تعالى: ﴿وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتُلُونَ﴾ [النحل: ١٦]، وقال: ﴿وَهُو الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ النَّجُومُ لِبَهَدُوا يَهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَعْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعده: ونافع.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح من حديث جابر، وذِكرُ عمر فيه من أفراد أبي أحمد ـ وهو محمد بن عبد الله الزبيري ـ عن سفيان الثوري، قال الترمذي بإثر هذا الحديث: ٣٠٤٧: هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على النبي عن عمر. وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر، عن النبي على وليس فيه عن عمر.

وقال الحاكم: (٣٠٥/٤): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولا أعلم أحداً رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد. ووافقه الذهبي.

وأخرجه من حديث جابر: أحمد: ١٤٦٠٦، ومسلم: ٥٦٠٣ بنحوه مطولاً.

عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةَ (١) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ لَهَا: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ. [أحمد: ٩٩١٤، والبخاري: ٦١٩٢، ومسلم: ٥٦٠٧].

٣٧٣٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ . [أحمد: ٤٦٨٢، ومسلم: ٥٦٠٥].

٣٧٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَعْلَى أَبُو المُحَيَّاةِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَام، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَام قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدَ اللهِ بنَ سَلَام، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بنَ سَلَام. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٧٨٢، والترمذي مطولاً: ٣٥٣٨ و٤١٣٧].

# ٣٣ ـ بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

٣٧٣٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، **وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي**». [أحمد: ٧٣٧٧، والبخاري: ٣٥٣٩، ومسلم: ۹۷۵۵].

٣٧٣٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا **نَكُنُوا بِكُنْيَتِي**». [أحمد: ١٤٣٦٤، والبخاري: ٣٥٣٨، ومسلم

عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالبَقِيعِ، فَنَادَى رَجُلٌ رَجُلاً: يَا أَبَا القَاسِم، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْد، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". [أحمد: ١٢٢١٨، والبخاري: ٢١٢١، ومسلم: ٥٥٨٦].

## ٣٤ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَنِي قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ

٣٧٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ صُهَيْبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ؟ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي يَحْيَى. [إسناد، ضعيف. أحمد مطولاً: ٢٣٩٢٦].

٣٧٣٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَوْلِّي لِلزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِي! قَالَ: "فَأَنْتِ أُمُّ عَبْلِ اللَّهِ، [صحيح. أحمد: ٢٥٥٣١، وأبو داود بنحوه: ٤٩٧٠].

٣٧٤٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِيْكُ يَأْتِينَا فَيَقُولُ لأَخِ لِي \_ وَكَانَ صَغِيراً \_: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ ﴾. [أحمد: ١٢١٩٩، والبخاري: ٦١٢٩، ومسلم: ٥٦٢٢. وسلف برقم: ٣٧٢٠].

# ٣٥ \_ بَابُ الْأَلْقَابِ

٣٧٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ: ﴿ وَلَا نَنَابُرُواْ بِٱلْأَلْقَنَبِ (٢) ﴾ [الحجرات: ١١]، قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَيِّيْ ٣٧٣٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الاِسْمَانِ وَالثَّلَاثَةُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: ميمون.

<sup>(</sup>٣) ولا تنابزُوا: أي وَلا يَدْعُ بعضكم بعضاً بسوء الألقاب، والنبز مختصٌّ بالسُّوء عرفاً.

دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الأَسْمَاءِ، فَيُقَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَعْضَبُ مِنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّالْقَابِ ﴾. [سناده صحيح إن صحت صحبة أبي جبيرة بن الضحاك، وإلَّا فعرسل. أحمد: ١٨٢٨٨، وأبو داود: ٤٩٦٢، والترمذي: ٣٥٥١، والنساني في والكبرى:: ١١٤٥٢.].

#### ٣٦ ـ بَابُ المَدْحِ

٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ (١) حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ثَابِي مَعْمَرٍ، عَنِ المِقْدَادِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي (٢) مَعْمَرٍ، عَنِ المِقْدَادِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي كُمْ أَنْ نَحْمُو فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْمُو فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ التَّرَابَ (٣). [أحمد: ٢٣٨٢٨، وسلم: ٧٥٠٥].

٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ». [إساد، جبد. أحمد: ١٦٨٤٦ مطولاً].

٣٧٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ مَرَجُلاً مِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ رَجُلاً مِنْدَ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «وَيْحَكَ، قَطَعْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ (٤) » مِرَاراً. ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مُنْقَ صَاحِبِكَ (٤) » مِرَاراً. ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُهُ وَلا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً ». [أحمد: ٢٠٤٢٢، والبخاري: ٢٠٦١، ومسلم: ٢٠٥٧].

# ٣٧ - بَابُ المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ضِيف. أبو داود: ٤٠١١].

يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمْدِي، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ». [إسناده صحبح. أبو داود: ٥١٢٨، والترمذي: ٣٠٣٣].

٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بنُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَسُودُ بنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : "المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ». [صحيع بما قبله. أحد: ٢٢٣٦٠].

٣٧٤٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكْرِيًّا بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بِنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي النَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا السَّتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ». [صحبح لغيره. ابن استَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ». [صحبح لغيره. ابن عدي في «الكامل»: (٥/٧٥٧)، وأبو القاسم الجرجاني في اتاريخ جرجان» ص٢٩٣، والبيهني بنحوه: (٥/٧٤٧)].

## ٣٨ ـ بَابُ نُخُولِ الحَمَّام

٣٧٤٨ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا خَالِي بَعْلَى وَجَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ : "تُفْتَحُ لَكُمْ عَبْدِ اللهِ عَيْقِ : "تُفْتَحُ لَكُمْ أَنْ مَنْ اللهِ عَيْقِ : "تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعَاجِم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتاً بُيُوتاً بُقَالُ لَهَا: الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِإِزَادٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا، إِلَّا مَرِيضَةً، أَوْ نُفَسَاءً». [اسناه النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا، إِلَّا مَرِيضَةً، أَوْ نُفَسَاءً». [اسناه

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوع إلى: ابن. (٢) تحرفت في المطبوع إلى: ابن.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث حمله على ظاهره المقداد، الذي هو راويه، ووافقه طائفة، وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة. وقال آخرون: معناه: خيبوهم فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم.

<sup>(</sup>٤) أي: أهلكته. وهذه استعارة من قطع العنق، الذي هو القتل، لاشتراكهما في الهلاك. لكن هلاك هذا الممدوح في دينه، وقد يكون من جهة الدنيا، لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب.

٣٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ أَذْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَذْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ. [إسناد، في المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ. [إسناد، في المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ. [إسناد، في المَيَازِرِ، وأبو داود: ٤٠٠٩، والترمذي: ٢٠١٠].

٣٧٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَهِي الجَعْدِ، عَنْ أَهِي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ يَكُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ الحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا الْمَرَأَةِ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِئْرَ مَا وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِئْرَ مَا بَيْنَ اللّهِ». [إسناد، صحيح. أحمد: ٢٥٤٠٨، وأبو داود: بَيْنَهُ الرَّهُ، والبوداود: ٢٠١٥، والبوداود:

# ٣٩ - بَابُ الاِطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

٣٧٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلْمُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَمُّ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيْ اللهِ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ (١)، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. [اسناده ضعف].

٣٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بنُ مُنْصُودٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ مَنْصُودٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ

أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَلِهِ. [إسناده ضعيف. الطيالسي في امسنده: ١٦١٠، وأبو نعيم في الحلية: (٥/٦٥)، والبيهقي: (١٥٢/١)].

#### ٤٠ ـ بَابُ القَصَصِ

٣٧٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الهِقْلُ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الهِقْلُ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ اللهَ مِيْ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَنْ مَامُورٌ أَوْ مُرَاءٍ». [صحيح لغيره. أحمد: ٦٦٦١].

٣٧٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ القَصَصُ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ القَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا زَمَنِ عَمَرَ. [صحبح. ابن أبي شيبة: ٣٢٥٩٣، وعمر بن شبة في "أخبار المدينة": (١/ ١٠)، وابن حبان: ٦٢٦١، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان": (١/ ١٧٢)، والرافعي في "أخبار قزوين": (١/ ٢١٤)].

## ٤١ ـ بَابُ الشَّعْرِ

٣٧٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ (٢)، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ، عَنْ أَبَيِّ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً». والحد وزيادات عبد الله اللهِ عَلَيْ قَالَ: (١١٦٥، والبخاري: ١١٤٥].

٣٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

<sup>(</sup>١) النورة: حجر الكِلْس، ثم غلبت على أخلاط تُضاف إلى الكلس من زِرْنيخ وغيره، وتُستعمل لإزالة الشعر. قاله في «المصباح المنير».

 <sup>(</sup>۲) وقع هنا في بعض طبعات الكتاب زيادة: حدثنا أبو أسامة، بين أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن المبارك، والصواب حذفها، كما في
 اتحفة الأشراف»: ۵۹.

وقد ورد هذا الحديث عينه في «المصنف» لابن أبي شيبة: ٢٦٤٠٧، واسنن أبي داود»: ٥٠١٠، والآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم: ١٨٥٤، وازيادات عبد الله على المسند»: ٢١١٦٠، من طريق ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن المبارك، وليس فيه: حدثنا أبو أسامة.

النَّبِيَّ عَلِيْةً كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حُكْماً (١١)». [صحبح بما قبله. أحمد: ٣٤٦٤، وأبو داود: ٥٠١١، والترمذي: ٣٠٥٨].

٣٧٥٧ ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ». [احمد: ١٠٠٧٤، والبخاري: ٣٨٤١، ومسلم: ٥٨٨٩]

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِئَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بنِ أَبِي الصَّلْتِ، يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ: «هِيهِ (٢)» وَقَالَ: «كَادَ أَنْ يُسْلِمَ». [أحمد: ١٩٤٥٧، ومسلم: ٥٨٨٧].

## ٤٢ ـ بَابُ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

٣٧٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحاً | عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ

يَقُلْ: يَوِيَهُ. [أحمد: ٧٨٧٤، والبخاري: ٦١٥٥، ومسلم: ٥٨٩٣].

٣٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: ﴿ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحاً حَتَّى يَرِيَهُ، خَبْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً». [أحمد: ١٥٠٦، ومسلم: ٥٨٩٤].

٣٧٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةً، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً، فَهَجَا القَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلُّ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ ( ٤ ) وَزَنَّى أُمَّهُ ( ٥ ) ». [إسناده صحبع. إسحاق بن راهويه في امسنده): ١١٧٨، والبخاري في الأدب المفردة: ٨٧٤، والطحاوي في «شرح مشكل الأثارة: ١٠، وابن حبان: ٥٧٨٥، والبيهقي: (١٠/ ٢٤١)].

## ٤٣ ـ بَابُ اللَّعِب بِالنَّرْدِ

٣٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يَرِيهِ(٣)، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً " إِلَّا أَنَّ حَفْصاً لَمْ | أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَعِبَ

إن من الشُّعر حكماً: قال في «النهاية»: أي إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسُّفَه، وينهى عنهما، قيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس، والحُكُّمُ: العلمُ والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر: حَكَم يَحْكُم، ويروى: •إن من الشعر لجِكْمةًا وهي بمعنى الحكم.

هي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي المطبوعِ: حتى يُريَهِ .

قال أهل اللغة والغريب: يريه من الوَرْي، وهو داء يفسد الجوف. ومعناه: قيحاً يأكل جوفه ويفسده. والمراد أن يكون الشعر غالباً عليه، مستولياً عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى. وهذا مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئاً شعراً.

**<sup>(£)</sup>** أي: نسب نفسه إلى غير أبيه.

أي: نسبها إلى الزِّني. (0)

بِالنَّرْدِ<sup>(۱)</sup>، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». [حسن. أحمد: ١٩٥٨، وأبو داود: ٤٩٣٨].

٣٧٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلْيَمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ (٢)، فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ لَعِبْ إِللَّرْدَشِيرِ (٢)، فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَمَدِيهِ. [احمد: ٢٢٩٧٩، وملم: ٥٨٩٦].

#### ٤٤ ـ بَابُ اللَّعِبِ بِالحَمَامِ

٣٧٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا شَبِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَثَلِيْهِ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانِ بَبْتُعُ طَائِراً، فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً». [الطبراني ني الأرسط»: ٢٠٦، وابن عدى في "الكامل»: (١٣/٤)](٣).

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَنْ حَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيْهُ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا». [إسناد، حسن. احمد: حَمَامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا». [إسناد، حسن. احمد: ٨٥٤٢].

٣٧٦٦ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ مُنْطَانٌ يَتْبَعُ مُنْطَانٌ ". [حسن بما فبله].

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدِ الْعَسْاعِدِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً». وَحَمَاماً فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً». وحسن بما قبله].

#### ٤٥ \_ بَابُ كَرَاهِيَةِ الوَحْدَةِ

٣٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكِيعٌ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ». [أحدد: ٢٧٧٠، والبخاري: ٢٩٩٨].

### ٤٦ ـ بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ المَبِيتِ

٣٧٦٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». [أحمد: ﴿لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». [أحمد: 2013، والبخاري: 1797، ومسلم: 2010].

٣٧٧٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، فَيَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُو فَحَدُثَ النَّبِيُ عَلَى أَهْلِهِم، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُو لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِتُوهَا عَنْكُمْ». [احمد: ١٩٥٧١، والبخاري: ٢٩٥٧، ومسلم: ٥٢٥٨].

٣٧٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) النرد، هو النردشير الوارد في الرواية التالية. فالنرد عجميَّ معرَّب، وشير معناه: حلو. وهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفَصَّين، تعتمد على الحَظَّ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفَصُّ (الزَّهر)، وتعرف عند العامة بـ(الطاولة).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث حسن، لكن من حديث أبي هريرة، فإن شريكاً \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ سيئ الحفظ، وقد جعله من حديث عائشة.
 وخالف شريكاً حمادُ بن سلمة \_ وهو ثقة \_ فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كما في الحديث التالي عند المصنف.

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: شيطانة.

عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَائِمٍ التَّبَيْرِ، عَنْ جَائِمٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَنَهَانَا، فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا. [احمد: ١٤٢٨، والبخاري: ٣٢٨٠ و٣٣١٦، ومسلم: ٣٤٠، بنحوه مطولاً. وسلف مختصراً برقم: ٣٦٠، ومطولاً برقم: ٣٤١٠].

# ٤٧ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ

٣٧٧٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ<sup>(۱)</sup>، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الحَاجَاتِ». [صحبح لنيره. أحمد: ١٥٠٩١ مطولاً. وسلف مطولاً برتم: ٣٢٩].

#### ٨٤ \_ بَابُ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

٣٧٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُورِّقٌ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا مُورِّقٌ العِجْلِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ العِجْلِيُّ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: فَالَ: فَتُلُقِّي بِي يَعْبُدُ اللهِ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا. قَالَ: فَتُلُقِّي بِي وَبِالحَسَنِ، أَوْ بِالحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْدٍ، وَالآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ. [احمد: ١٧٤٣، ومسلم: ١٢٦٩].

#### ٤٩ ـ بَابُ تَتْرِيبِ الكِتَابِ

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَرَّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكُ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٩١٠ بنحوه].

#### ٥٠ ـ بَابٌ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

٣٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى (٢) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ. يَتَنَاجَى (٢) وأَنْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُزُنُهُ. [أحد: ٤٠٣٩، والبخاري: ٦٢٩٠، ومسلم: ٤٠٣٥].

٣٧٧٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. [احمد: ٤٥٦٤، والبخاري: ٦٢٨٨، ومسلم: ٤٩٦٤].

#### ١ ٥ \_ بَابٌ: مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا

٣٧٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَقَالَ: نَعَمْ. رَسُولُ اللهِ يَقِيلُمُ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا (٣)»؟ قَالَ: نَعَمْ. [أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا (٣)»؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٧٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبُو أُسِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبُلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا مِسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبُلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا مِسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبُلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا مِسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبُلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا فَي مِسَالِهَا مِسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبُلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا فَي مُعَلِّي نَصُولِهَا». [أحد: ١٩٥٤٥، والبخاري: ١٧٠٧٥ والبخاري: ١٩٥٥].

# ٥٢ \_ بَابُ ثَوَابِ القُرْآنِ

٣٧٧٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ

<sup>(</sup>١) جوادّ الطريق ـ بتشديد الدال ـ: جمع جادة، وهي معظم الطريق.

<sup>(</sup>٢) التناجي: هو التحدث سِرًّا.

<sup>(</sup>٣) النصال والنصول جمع نصل، وهو: حديدة السهم.

يُونُسَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ وَلَكَ: زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقُرَأُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقُرَأُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ البَرَرةِ، وَالنَّذِي يَقُرَأُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ البَرَانِ». [أحمد: ٢٤٦٦٧، والبخاري: ٤٩٣٧، ومسلم: ١٨٦٢].

٣٧٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةَ، اقْرَأْ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةَ، اقْرَأْ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ، فَيَقْرَأُ الْحِنَةِ مَعَهُ». ويَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ». [صحبح لنبره. أحد: ١١٣٦٠].

٣٧٨١ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَضِيرِ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ: "يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالرَّجُلِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ(١)، فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، السَّاحِبِ(١)، فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإَطْمَأْتُ نَهَارَكَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٩٧٦].

٣٧٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمِدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ فَلْهَاتٍ (٢) عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: "فَثَلَاثُ خَلِفَاتٍ (٢) عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: "فَثَلَاثُ أَلَاتٍ يَقْرَوُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ». [أحد: ١٠٠١٦، ومسلم: ١٨٧٧].

٣٧٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا عَبْ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا عَبْ الأَزْهَرِ: عَنْ نَافِع، عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ القُرْآنِ مَثَلُ الْهُرْآنِ مَثَلُ الْهُرْآنِ مَثَلُ الْإِلِ المُعَقَّلَةِ (٣)، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ ». [احمد: ٤٩٢٣، والبخاري: ٥٠٣١، ومسلم: ١٨٤٠].

٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ (٤) بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ : «اقْرَوُوا: يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْلَمِينَ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَبَقُولُ: ﴿ النَّخِزَ لَا يَعَدِيْ ﴾ فَيَقُولُ: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ: ﴿ مِلْكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَهَذَا لِي، وَهَٰذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ يَعْنِي فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ فَهذا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [احمد: ٧٢٩١، ومسلم: ٨٧٨ مطولاً].

٣٧٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبٍ (٥) بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبٍ (٥) بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بنِ المُعَلَّى قَالَ: قَالَ

(٤) المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سُمِّيت بذلك لأنها لا تصح إلَّا بها.

<sup>(</sup>١) الشاحب: هو المتغيّر اللون والجسم لعارض من العوارض كمرض أو سفر ونحوهما.

 <sup>(</sup>٢) الخلفات: الحوامل من النوق إلى أن يمضي نصف أمدها، ثم هي عِشار، والواحدة خَلِفة وعشراء.

<sup>(</sup>٣) أي: المشدودة بالعِقَال، وهو الحبل.

<sup>(</sup>٥) تصحف في المطبوع إلى: حبيب، بالحاء المهملة.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ؟» قَالَ: فَذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ لِيَسْخُرَجَ، فَأَذْكَرْتُهُ، فَقَالَ: «﴿الْحَكْمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَكَلَمِينَ﴾ وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». [احد: ١٥٧٣٠، والبخاري: ٤٧٠٣ مطولاً].

٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُويْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ سُورَةً فِي القُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ سُورَةً فِي القُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ سُورَةً فِي القُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَكُهُ: ﴿ بَنَرَكَ اللّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ﴾ . [حسن لغبره. احمد: لَهُ: ﴿ بَنَرَكَ الّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ﴾ . [حسن لغبره. احمد: ٥٩٧٥، وأبو داود: ١٤٠٠، والترمذي: ٣١١١، والنسائي في الكبرية: ١٠٤٧،

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَا مُلَالًا مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الله

٣٧٨٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَدَّلُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَقُلْ هُو اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَقُلْ هُو اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

٣٧٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ اللهُ

[صحيح. أحمد: ١٧١٠٦، والنسائي في الكبرى،: ١٠٤٦١].

## ٥٣ - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ

٣٧٩٠ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَبِي ذِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زِيَادٍ بِنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: الْأَلا أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: اللهَ أَبِي بَحْرِيَّةً ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَقَالَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. [صحبح. احمد: ۲۱۷۰۲، والترمذي: ٣٦٧٣](١).

٣٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ عَمَّارِ بنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَشْهُدُ وَنَ اللَّهَ فِيهِ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ، وَتَغَشَّنْهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ الرَّحْمَةُ، وَتَغَشَّنْهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ الرَّحْمَةُ، وَتَغَشَّنْهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ اللَّهُ فِيمَا اللَّهُ فِيمَا اللَّهُ فِيمِنْ اللَّهُ فَيمَنْ اللَّهُ فِيمَالِي الْعَلَاثُونَ اللَّهُ فَيمَنْ اللَّهُ فِيمَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فَيمَنْ اللَّهُ فَيمَنْ اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فَيمَالُونَا اللَّهُ فَيمَالُونَا اللَّهُ فَيمَالُونَا الْمُعَلِيْنَا الْمُعَلِيمَةُ اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فَيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا الْمُعَلِيمَا اللَّهُ فِيمِنْ اللَّهُ فَيمَالُولَا اللَّهُ فَيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فِيمَالُونَا اللَّهُ فَيمَالُونَا الْمُعَلِيمِ اللَّهُ فَيمَالُونَا الْمُعَلِيمَ اللَّهُ فَيمَالُونَا الْمُعَلِيمُ اللَّهُ فَيمَالُونَا الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ فَيمَالُونَا ال

٣٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُضْعَبِ،
عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمُ
الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكُنْ
بِي شَفْتَاهُ». [صحيح. أحمد: ١٠٩٦٨، والبخاري تعليقاً بصينة الجزم قبل: ٢٥٢٤].

٣٧٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث اختُلِف في رفعه ووقفه، وفي إرساله ووصله، كما هو مبيَّن في التعليق على «المستد»: ٢١٧٠٢، فليراجع.

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ قَيْسِ الكِنْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ شَرَاثِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِثْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ (١) بِهِ، قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧٦٩٨، والترمذي: ٣٦٧١].

#### ٥٤ - بَابُ فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٣٧٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أبِي مُسْلِم أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِذَا قَالَ العَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ العَبْدُ: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ الأَغَرُّ شَيْئاً لَمْ أَفْهَمْهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لأبِي جَعْفَرِ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ. [إسناده صحيح. الترمذي: ٣٧٢٨، والنسائي في «الكبرى»: ٩٧٧٤].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بن طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى المُرِّيَّةِ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِباً؟ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمُكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدُّ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا كَانَتْ نُوراً لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً عِنْدَ المَوْتِ» فَلَمْ أَسْأَلُهُ حَتَّى تُوُفِّي، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْنًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا، لأَمَرَهُ (٢). [إسناده صحيح. أحمد: ١٣٨٤، والنسائي في الكبرى: ١٠٨٧٤].

٣٧٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَيَانِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بنِ الكَاهِل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةً ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهَا». [صحيح. أحمد: ٢١٩٩٨، والنسائي في االكبرى»: ١٠٩٠٩].

٣٧٩٧ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثْنَا زَكَرِيًّا بِنُ مَنْظُورٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عُقْبَةً، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ، وَلَا تَتْرُكُ ذَنْباً». [إسناده ضعيف. المزي ني الهذيب الكمال»: (٢٦/ ١٢٢ ـ ١٢٣) مطولاً].

٣٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَاب، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنْسِ: أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ ٣٧٩٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ: | أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ:

<sup>(</sup>۱) أي: أتعلُّق به وأداوم عليه.

<sup>(</sup>٢) الكلمة المرادة في هذا الحديث هي: لا إله إلَّا الله.

امَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْءٍ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِثَةُ حَسَنَةٍ، وَكُنَّ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّبْطَانِ سَائِرَ وَمُحِي عَنْهُ مِثَةُ سَبِّئَةٍ، وَكُنَّ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّبْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا أَنَى بِهِ، إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْشَرُا، [أحمد: ٨٠٠٨، والبخاري: ٣٢٩٣، ومسلم مطولاً: ٢٨٤٢].

٣٧٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي لَيْلَى، عَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الغَدَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الغَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ». [اسناده ضعف].

#### ٥٥ ـ بَابُ فَضْلِ الحَامِدِينَ

• ٣٨٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ كَثِيرِ بنِ بَشِيرِ بنِ الفَاكِهِ قَالَ : صَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشِ ابْنَ عَمِّ جَابِرٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : «أَفْضَلُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : «أَفْضَلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «أَفْضَلُ الذَّعَاءِ : الحَمْدُ لِلَّهِ». الذَّعْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدَّعَاءِ : الحَمْدُ لِلَّهِ». [إسناده حسن الترمذي : ٣٦٨٠ والنساني في «الكبرى» : ١٠٥٩٩].

٣٨٠١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ بَشِيرٍ مَوْلَى العُمَرِيِّينَ، قَالَ: سَمِعْتُ قُدَامَةَ بنَ إِبْرَاهِيمَ الجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَهُوَ غُلَامٌ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، عَمْرَ بنِ الخَطَّابِ، وَهُوَ غُلَامٌ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَانِ اللهِ قَالَ: يَا رَبُ، لَكَ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ قَالَ: يَا رَبُ، لَكَ

الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ، وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَّلَتُ (' إِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَعَضَدَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالًا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالًا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُو مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالًا: يَا رَبُ، أَلْكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ إِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبُ، لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ إِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبُ، لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجُهِكَ، وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: وَجُهِكَ، وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: الْكَبُونِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا». وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ، خَتَى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا». الْكُبُرَاهُ كَمَا قَالَ عَبْدِي، حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا». الْكُبُونِية فِي النبيهِ فِي النبيهِ فِي النبيهِ فِي النبيهِ فِي النبيه فِي النبيه فِي النبيه فِي النبيه فِي النبيه الإيمان»: ١٣٩٤].

٣٨٠٢ عَنْ أَنِي اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بِنِ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بِنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَجُلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُ اللَّهِ عَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ ذَا الَّذِي قَالَ هَذَا؟» قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، وَمَا أَرُدْتُ إِلَّا الخَيْرَ، فَقَالَ: «لَقَدْ فُتَّحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَمَا نَهْنَهَهَا (٢) شَيْءُ دُونَ العَرْشِ». [صحبح لغبره. احمد: فَمَا نَهْنَهَهَا (٢) شَيْءُ دُونَ العَرْشِ». [صحبح لغبره. احمد: فَمَا نَهْنَهَهَا أَنْ بَنحوه: ٩٣٣].

٣٨٠٣ ـ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُجِبُ عَالَى: «الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِحَاتُ» وَإِذَا وَأَى مَا يَحْرَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». [حسن رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». [حسن للبره. الطبراني في «الأوسط»: ٦٦٦٣، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»: ٣٧٨، والرباة في «شعب الإيمان»: (١/ ١٧٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٣١٠)].

 <sup>(</sup>١) أي: أُغيَت.

<sup>(</sup>٢) أي: ما منعها أو زجرها شيء دون الوصول إلى العرش، أي: إنها وصلت إلى العرش من غير عروض مانع.

٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَا لَا النَّبِيِّ يَعَيِّ كَانَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَّ النَّبِيِّ يَعَيِّ كَانَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَّ النَّارِ». [إسناده ضعيف. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٩١٦ مطولاً. وسلف برقم: ٢٥١، وسيأتي برقم: ٣٨٣٣. وله شاهد حسن من حديث أنس عند الطبراني في «الدعاء»: ١٤٠٥، وفي «الدعاء»: ١٤٠٥، والعاكم: (١/ ١٩٠)، وتمام في «الفوائد»: وفي «البيهقي في «الدعوات»: ٢١٠].

٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنْ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْبُوعَاصِم، عَنْ شَبِيبِ بِنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى (١) أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ». المحمدُ لِلَّهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى (١) أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ». [سناده ضعيف. هناد في "الزهد»: ٧٧٦، ومحمد بن جعفر السامرائي في "الفوسط»: ٧٦٥، وابن السني في "المختارة»: ١٣٥٧، وابن السني في "المختارة»: ٢١٩٤].

### ٥٦ ـ بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

٣٨٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ (٢) وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي فُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اكْلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ فِي المِيزَانِ، وَلِلمَتَانِ فِي المِيزَانِ، خَبِينَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ حَبِينَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ». [احمد: ٧١٦٧، والبخاري: ١٤٠٦، ومسلم: ١٨٤٦].

٣٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً، فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةً، مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟" يَغْرِسُ غَرْساً، فَقَالَ: "أَلَا أَدُلُكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ قُلْتُ: غِرَاساً، قَالَ: "أَلَا أَدُلُكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ قُلْتُ: غِرَاساً، قَالَ: "أَلَا أَدُلُكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هُلَا اللهُ، قَالَ: "قُلْنُ اللهُ مَلْدُا؟" قَالَ: "قُلْنُ اللهُ، وَاللهُ سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ". [إسناد، ضعبف. الحاكم: (١٩٣/١)].

٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ عِبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُويْرِيَةَ قَالَتْ: مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ صَلَّى الغَدَاةَ - أَوْ: بَعْدَمَا صَلَّى الغَدَاةَ - وَهِي تَذْكُرُ اللَّهَ، فَرَجَعَ حِينَ الْأَقْعَ النَّهَارُ - أَوْ قَالَ: انْتَصَفَ - وَهِي كَذَكُرُ اللَّهَ، فَرَجَعَ حِينَ الْقَدْ قُلْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اللَّهَ الْذَي مَوَّاتٍ، اللهِ مَنْ اللهِ مِنَا تُلْفِي اللهِ فِي اللهِ مِنَا لَهُ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا لَهُ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا لَهُ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَنَا اللهِ مِنَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِنَا كَلِمَاتِهُ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا لَهُ مِنَا اللهِ مِنَا لَهُ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْكِ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْكَانَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْكَانَ اللهِ مِنْكِانَ اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكِلِمُا عَلَيْكَانَ اللهِ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكَانَ اللهِ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكِونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهِ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مُنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنْكُونَا اللهُ مِنْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٨٠٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بنِ أَبِي عِيسَى الطَّحَّانِ (٣)،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أعطاه.

<sup>(</sup>٢) أبو بشر هذا، هو بكر بن خلف البصري ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال»: (٤/ ٢٠٥) في شيوخه محمد بن فضيل، كما أنه لم يذكر أبا بشر هذا في الرواة عن محمد بن فضيل (٢٩٣/٢٦)، بل إن المزي في «تحفة الأشراف»: ١٤٨٩٩ ذكر هذا الحديث معزوًا إلى ابن ماجه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، عن محمد بن فضيل. فالظاهر أن «أبا بكر» تحرف إلى «أبي بشر» والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن موسى بن أبي عيسى الطحان» وهم ، صوابه: عن موسى أبي عيسى الطحان، بإسقاط «بن». وهو موسى بن مسلم أبو عيسى الطحان، كما هو عند غير المصنف. وانظر «تاريخ ابن معين» (رواية الدوري): (٣/ ٥٦٠)، و «التاريخ الكبير» للبخاري: (٢/ ٢٩٦)، و «الكبير والأسماء» لمسلم: (١/ ٧٥٠)، و «الكبي والأسماء» لمسلم: (١/ ٥٧٩)، و «الكبي والأسماء» للدولابي: (١/ ٢٠٢)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (١٥ ١٥٨)، و «تهذيب الكمال»: (١/ ٢٠٢)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي: (١/ ٣٠٢).

عَنْ عَوْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَجِيهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ التَّسْبِيح، وَالتَّهْلِيلَ، وَالتَّحْمِيدَ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِعَامَاء أَمَا يُجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ - أَوْ: لَا يَزَالَ لَهُ - مَنْ يُذَكِّرُ بِعِ؟». [الناد، صحح. احمد: ١٨٣٨٨].

٣٨١٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيًّا بنُ مَنْظُودٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أُمٌ هَانِئٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أُمٌ هَانِئٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَعْلَى عَمَلٍ، فَإِنِّي قَدْ يَئِيْ فَلْ تَعْلَى عَمَلٍ، فَإِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدَّنْتُ، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهَ مِثَةَ مَرَّةٍ، كَبْرُ مِنْ وَاحْمَدِي اللَّهَ مِثَةَ مَرَّةٍ، وَسَبِيلِ اللهِ وَخَيْرٌ مِنْ مِثَةِ مَرَّةٍ، وَسَبِيلِ اللهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثَةِ مِنْ مِنْ مِئَةِ وَرَقَبَةٍ». [اسناده ضعف أحمد: ٢٦٩١١، ٢٦٩١، بنحوه].

٣٨١١ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عَمْرِ : حَدَّثَنَا مَغْمُو : حَدَّثَنَا مُغْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلَالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "أَرْبَعُ أَفْضَلُ الكلامِ، لَا يَضُرُّكُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "أَرْبَعُ أَفْضَلُ الكلامِ، لَا يَضُرُّكُ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُهُ. [أحمد: ٢٠٢٣٣، ومسلم مطولاً: ٥٦٠١].

٣٨١٢ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَشَّاءُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِثَةَ مَرَّةٍ، خُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

[أحمد: ٨٠٠٩، والبخاري: ٦٤٠٥، ومسلم مطولاً: ٦٨٤٢].

٣٨١٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُمْ مُعَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُمْ عُمْرَ بنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ لِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهَا ـ يَعْنِي ـ يَحْطُطْنَ اللهَ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهَا ـ يَعْنِي ـ يَحْطُطْنَ اللهَ طَلْنَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». [اسناده ضعيف].

#### ٥٧ \_ بَابُ الإِسْتِغْفَارِ

٣٨١٤ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً، وَالمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُالِكِ بِنِ مِغْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ سُوقَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِي وَتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ فَي المَجْلِسِ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبُ عَمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ» مِنَّةً مَرَّةٍ. [إسناد، صحبع. عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ» مِنَّةً مَرَّةٍ. [إسناد، صحبع. أحمد: ٤٧٢٦، وأبو داود: ١٥١٦، والترمذي: ٣٧٣٣، والنساني ني الكبرى»: ٤٧٢٦، وأبو داود: ١٥١٦، والترمذي: ٣٧٣٣، والنساني ني

٣٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهِ ﷺ: "إنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهِ ﷺ: "إنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وَاللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ مِثَةَ مَرَّةٍ". [احمد: ١٨٠٧، والبخاري: ١٣٠٧].

٣٨١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُخِمَدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةً بنِ مُغِيرَةً بنِ أَبِي بُرْدَةً بنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ عَنْ اللهِ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً». [أحمد: ١٩٦٧٢، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٢٠٢ بلفظ: مَرَّةً». [أحمد: ١٩٦٧٢، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٢٠٢ بلفظ:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث صحيح، لكن من حديث الأغَرِّ المزني، وهذا إسناد خالف فيه المغيرة الكندي، فرواه عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى.

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَبَّاشٍ، عَنْ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبُ<sup>(١)</sup> عَلَى أَهْلِي، وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْهَبِيِّ، فَقَالَ: اللَّيْ اللَّهِ عِنْ اللَّسْتِغْفَارِ، تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ الْأَسْتِغْفَارِ، تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً السَاني في اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً السَاده ضعيف. أحمد مطولاً: ٢٣٣٤٠، والنساني في الكبري: ١٠٢١٠، والنساني في

٣٨١٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنَ بُسْرٍ يَقُولُ: عَبْدِ اللهِ بنَ بُسْرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً". [اسناده صحيح. النساني في «الكبرى»: ١٠٢١٦].

٣٨١٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الحَكُمُ بِنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٌ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». [اسناده ضعيف. أحمد: وَرَزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». [اسناده ضعيف. أحمد: 1011، وأبو داود: ١٥١٨، والنساني في "الكبرى": ١٠٢١٧].

٣٨٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَارُونَ، عَنْ حَلِيٌ بنِ زَيْدٍ، عَنْ مَارُونَ، عَنْ حَلِيٌ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَجَالِثُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَنْفَرُوا». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٥١٢٠].

#### ٥٨ \_ بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ

٣٨٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالسَّبِّئَةِ بِالسَّبِئَةِ فِلْهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْراً فَجَرَاءُ سَبِّئَةٍ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْراً تَقَرَّبُ مِنْي فِرَاعاً تَقَرَّبُ مِنْي شِبْراً بَعَلَي فِي فَيْ بِقُرَابِ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ بَاعاً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ اللهَ يَعْرَابِ مَنْي فَرَاعاً تَقَرَّبُ مِنْي بِقُرَابِ اللهُ رُضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا الأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً». [أحمد: ٢١٣٦٠، ومسلم: ٣٨٣].

٣٨٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ 
حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَأَنَا مَعَهُ 
وَإِنْ ذَكَرُنِي فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ حَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ 
إِلَيَّ شِبْراً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ فِرَاعاً، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَبْتُهُ 
هَرْوَلَةً». [أحمد: ٧٤٧٢، والبخاري: ٧٤٠٥، ومسلم: ٦٨٠٦].

٣٨٢٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِثَةِ ضِعْفٍ، يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِثَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». [احمد: ١٧٠٧ مطولاً. وسلف [احمد: ١٧٠٧ مطولاً. وسلف برتم: ١٧٥٧].

ورواه ثابت البناني عند أحمد: ١٧٨٤٨، ومسلم: ٦٨٥٨، وعمرو بن مرة عند أحمد: ١٧٨٤٧، ومسلم: ٦٨٥٩، فقالا: عن أبي بردة، عن الأغَرِّ المُزني. قال العقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ١٧٥): وهذا أولى، وقال الدارقطني في «العلل»: (٧/ ٢١٧): وهو أشبهها بالصواب، وقال المزي في «تحفة الأشراف»: (٦/ ٤٦٢): المحفوظ حديث أبي بردة، عن الأغر المزني، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة المغيرة الكندي: (٤٨٨ ١٦): وهذا أشبه.

<sup>(</sup>١) ذَرَب: أراد سلاطة لسانه وفساد منطقه.

#### ٥٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

٣٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُ عَلَيْ وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بنَ قَبْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ». [أحمد: ١٩٦٠٥، والبخاري: ٢٠٦٤، وصلم: ١٨٦٢ مطولاً].

٣٨٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «لَا حَوْلَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا فَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢١٣٩٤، والنساني في الكبريه: ٢١٣٩٤، والنساني

٣٨٢٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ المَدِينِيُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْنِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ مَوْلَى حَازِمِ بنِ حَرْمَلَةً عَنْ حَازِمِ بنِ حَرْمَلَةً قَالَ : مَوْلَى حَازِمِ بنِ حَرْمَلَةً قَالَ : مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ يَكِيُّةً فَقَالَ لِي : "يَا حَازِمُ، أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ يَكِيُّةً فَقَالَ لِي : "يَا حَازِمُ، أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ». لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ». [اسناده ضعيف البخاري في "الناريخ الكبير": (١٠٩/٣)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني": ٢٣٩٤، والطبراني في "الكبير":

#### \* \* \*

#### [ بِنْ دِ أَهُو ٱلنَّخِّ ٱلْتِكَ بِهِ ]

# 

#### ١ ـ بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

٣٨٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو المَلِيحِ المَدَيْعُ: مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو المَلِيحِ المَدَيْعُ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْنُ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ (١). [إساد، عَلَيْه، (١). [اساد، ضعيف. أحمد: ٩٧١٩، والترمذي: ٣٦٦٩].

٣٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ (٢) بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُدَانِيِّ، عَنْ لَأَعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ يُسَبْعِ (٣) الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ ﴾ ثُمَّ قَراً: ﴿وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ ﴾ ثُمَّ قَراً: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُونُ [غانو: ١٠]. [إسناده صحبع. رَبُّكُمُ اُدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُونُ [غانو: ٢٠]. [إسناده صحبع. أحمد: ١٨٤٣٠، وأبو داود: ١٤٧٩، والترمذي: ٣٢٠٧، والنساني في الكبرى»: ١٨٤٣٠.

٣٨٢٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي المَصَّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ مُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ». [إسناه للنُسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ». [إسناه حسن. أحمد: ٨٧٤٨، والترمذي: ٣٦٦٥].

#### ٢ ـ بَابُ دُعَاءِ رَسُولِ اشِ ﷺ

٣٨٣٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِثَتَيْنِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِثَةٍ:

٣٥٦٥، وأبو نعيم في «الحلية»: (٢/٢٥٧)].

<sup>(</sup>١) تنبيه: في المطبوع بعد هذا الحديث زيادة: قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ هَذَا، قَالَ: هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الفَارِسِيُّ، وَهُوَ خُوزِيٌّ، وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: زر، بالزاي.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: سيع.

حَدَّنَنَا سُفْيَانُ فِي مَجْلِسِ الأَعْمَشِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ الجَمَلِيُّ فِي زَمَنِ خَالِدِ ('')، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ المُكْتِبِ، عَنْ طَلِيقِ ('' بِنِ قَيْسٍ الْحَنْفِيُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَنْفِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي مُلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ مُلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَيَسِّرِ مَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ (")، وَاهْلِنِي وَيَسِّرِ اللهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مُطِيعاً، إِلَيْكَ لَكَ شَكَاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مُطِيعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً، إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ مُخْبِتاً، إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ مُخْبِتاً، وَاجْبُ دَعْوَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدُ لِسَانِي، وَنَجْبَتِي، وَاهْلِ قَلْبِي، وَسَدِّدُ لِسَانِي، وَنَجْتِي، وَاهْلِ شَخِيمَةً قَلْبِي، وَسَدِّدُ لِسَانِي، وَنَجْتِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةً قَلْبِي، وَسَدِّدُ لِسَانِي، وَنَجْتِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةً قَلْبِي، وَسَدِّدُ لِسَانِي،

قَالَ أَبُو الحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: قُلْتُ لِوَكِيعٍ: أَقُولُهُ فِي قُلْتُ الوَكِيعِ: أَقُولُهُ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٩٩٧، وأبو داود: ١٥١٠ و ١٥١١، والشرمذي: ٣٨٦٥، والنسائي في الكويه: ١٠٣٦٨.].

٣٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ ﷺ فَالَّهِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ ﷺ فَالَهُ خَادِماً، فَقَالَ لَهَا: (همَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ». فَرَجَعَتْ، فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: (الَّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ فَرَجَعَتْ، فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: (الَّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ، أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ ﴿ فَقَالَ لَهَا عَلِيٍّ: قُولِي: لَا،

بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَقَالَتْ، فَقَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ فَرْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ اللَّيْنَ، وَأَنْتَ النَّاطِنُ فَلْيُسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ النَّاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَخْنِنَا مِنَ الفَقْرِ». [ملم: ١٨٩١. وانظر ما سِأتِي برنم: ٣٨٧٣].

٣٨٣٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي اللَّحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَعُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى وَالغَفَافَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ وَالغَفَافَ وَالغِنَى وَالغَفَافَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ

الله الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشَيِّهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْني عِلْماً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْماً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَى الله عَلَى عُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَى الله عَلَى عُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَى الله عَلَى عُلَّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَل

١) هو خالد بن عبد الله القسري، وكان أميراً على العراق.

 <sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: قيس بن طَلْق. وهو خطأ. نعم قيس بن طلق من رواة ابن ماجه، لكن روى له ابن ماجه حديثاً واحداً برقم:
 ٤٨٣، أما هذا فصوابه ما أثبت، وهو على الصواب في «التحفة»: ٥٧٦٥، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أي: ألحِق مكرك بأعدائي، لا بي.

<sup>(</sup>٤) مخبتاً: أي خاضعاً خاشعاً متواضعاً.

أوَّاهاً: الأواه، المتأوِّه المتضرع، وقيل: هو الكثير البكاء.

منيباً : أي راجعاً بالتوبة .

حوبتي: أي امحُ ذنبي وإثمي.

سخيمة قلبي: أي غِشُّه وحقَّده وغِلُّه.

<sup>(</sup>٥) الغِنى هنا: غِنى النفس، والاستغناء عن الناس، وعمَّا في أيديهم.

٣٨٣٤ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ أَمِيْرِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَا بِكَ، وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ فَقَالَ: "إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا » وَأَشَارَ الأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ. [صحبح. احدد: وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا » وَأَشَارَ الأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ. [صحبح. احدد: وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا » وَأَشَارَ الأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ. [صحبح. احدد: وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا » وَأَشَارَ الأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ. [صحبح. احدد:

٣٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ يَنِيُّةِ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ يَنِيَّةُ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ يَعْفِرُ الرَّحِيمُ». [أحمد: ٨، والبخاي: ٨٣٤، ومسلم: ١٨٦٩].

٣٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي العَدَبَّسِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي العَدَبَّسِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئً عَلَى عَصاً، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا كُمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ،

لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَنَا! قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ».

قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا، فَقَالَ: «أُولَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الأَمْرَ؟». [إسناده ضعيف. احمد: ٢٢١٨١، وأبو داود مختصراً: ٥٢٣٠].

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ». [صحبح لنبره. أحمد: ٨٤٨٨، وأبو داود: ١٥٤٨، والنساني: ٥٤٦٩. وسلف برنم: ٢٥٠٠].

#### ٣ ـ بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

٣٨٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ (٢): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الفَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَشَرً

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: «عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة» وهو وهم ممن دون المصنف كما قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: ٤٩٣٤، وفي «تهذيب الكمال»: (٤/ ٣١٣). ثم إن المزي وهم هذه الرواية، وصوَّب رواية ابن نمير، عن مسعر، عن أبي العنبس، عن أبي العدبس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب.

وهذه رواية أحمد: ٢٢١٨١، وأبي داود: ٥٢٣٠. والاختلاف في إسناد هذا الحديث عن مسعر \_ وهو ابن كِدام الهلالي \_ فتارة روي عنه، عن أبي مرزوق، عن أبي العدبس، عن أبي أمامة، كما في رواية ابن ماجه هنا، وتارة روي عنه، عن أبي العنبس، عن أبي العدبس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب عن أبي أمامة، كما في رواية أحمد، وأبي داود المشار إليهما، وتارة روي عنه، عن أبي العدبس، عن رجل عن العدبس، عن رجل عن رجل، عن العدبس، عن رجل يظنه أبا خلف، عن أبي مرزوق، عن أبي أمامة، وتارة عنه، عن أبي العدبس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، أمامة. والصواب هو ما ذكره المزي: ابن نمير، عن مسعر، عن أبي العَنْبُس، عن أبي العدبس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الكلمات.

فِنْنَةِ الفَقْرِ (۱)، وَمِنْ شَرِّ فِنْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَابَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الْخَطَابَا كَمَا نَقَّبْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ الخَطَابَا كَمَا نَقَبْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَبْنِي وَبَيْنَ المَشْرِقِ بَبْنِي وَبَيْنَ المَشْرِقِ بَبْنِي وَبَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ (۱) وَالمَغْرَمِ (۱)، وَالمَأْثُمِ وَالمَغْرَمِ (۱)». [احمد: ۲٤٣٠١، والبخاري: ۲۲۳۸، ومسلم: ۲۸۷۱].

٣٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ بنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدُعُو فَرُوّةَ بنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدُعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنّي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنّي أَعُمَلْ». أَعُمَلْ». أَعُمَلْ». المعد: ٢٤١٨٤، ومسلم: ١٨٩٦].

٣٨٤٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُ : حَدَّثَنَا بِكُرُ بِنُ سُلَيْمٍ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْلَمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ : يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ : الْعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ السَّيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّبْرِ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّبْرِ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّبْرِ » وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّبْرِ » وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّبْرِ » . [أحمد: ٢١٦٨ ، ومسلم: ١٣٣٣].

٣٨٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ. [ا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صحيح. أحمد: ١٤٥، وأبو داود: ١٥٣٩، والنساني: ٥٤٤٥].

يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ، فَالتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِرَاشِهِ، فَالتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، أَنْتَ كَمَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، أَنْتَ كَمَا وَاعْد: ٢٥٦٥٥، وسلم: ١٠٩٠].

٣٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ عِبَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ جَعْفَرِ بِنِ عِبَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَرِ بِنِ عِبَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَرِ بِنِ عِبَاضٍ، عَنْ الفَقْرِ وَالقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ، وَأَنْ يَظْلِمَ وَلَيْ اللَّهِ مِنَ الفَقْرِ وَالقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ، وَأَنْ يَظْلِمَ أَوْ يُطْلَمَ مُن الفَعْرِ عَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ المَعْدِ عَلَيْهِ وَالفَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ الفَعْرِ وَالقِلَّةِ وَالذَّلَةِ، وَأَنْ يَظْلِمَ أَوْ يُطْلِمَ اللهِ اللهِ عَنْ الفَعْرِ وَالقِلَةِ وَالذَّلَةِ، وَأَنْ يَظْلِمَ أَوْ يُطْلِمَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةً بنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ عِلْماً نَافِعاً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ عِلْماً نَافِعاً، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ». [صحبح لغبره النساني في الكبرية: ٧٨١٨].

٣٨٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ، وَالبُخْلِ، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ. [إسناد، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ. [إسناد، صحيح. أحمد: ١٤٥، وأبر داود: ١٥٣٩، والنساني: ١٤٥٥].

<sup>(</sup>۱) لأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر، والوقوع في الحرام أو شبهة للحاجة، ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبطر والبخل بحقوق المال، أو إنفاقه في إسراف أو باطل أو في مفاخر.

<sup>(</sup>۲) الكسل: هو عدم انبعاث النفس للخير، وقلة الرغبة مع إمكانه.

<sup>(</sup>٣) المراد به الاستعادة من الرد إلى أرذل العمر، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، وتشويه بعض المنظر، والعجز عن كثير من الطاعات، والتساهل في بعضها.

<sup>(</sup>٤) المغرم: هو الدَّين، لأن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب، ووعد فأخلف، وقد يشتغل به قلبه، وربما مات قبل وفائه، فبقيت ذمته مرتهنة به.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: اللهم إني أعوذ بك.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ، لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.

#### ٤ ـ بَابُ الجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

٣٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: الْحَبَرَنَا أَبُو مَالِكِ سَعْدُ بِنُ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْثُ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: "قُلِ: اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: "قُلِ: اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي وَارْحُمْنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الأَرْبَعَ وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الأَرْبَعَ إِلَّا الإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْبَاكَ». الحمد: ١٥٨٧٧، وسلم: ١٥٥١.

٣٨٤٦ حَدَّثَنَا مَهَا وُ بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّا وُ بِنُ سَلَمَةَ : أَخْبَرَنِي جَبْرُ بِنُ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَبْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلُهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِينَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِينَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِينَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً». عَمْلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً». وَمَا وَرَابَ وَمَا وَشَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً». ومَا مَد ومَا عَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ السَادِ، صحيح احد احد: ٢٥٠١٩].

٣٨٤٧ ـ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل: "مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟" قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الجَنَّة، وَأَعُوذُ بِهِ الصَّلَاةِ؟" قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الجَنَّة، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ، مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، وَلَا دَنْدَنَة مُعَاذِ، قَالَ: "حَوْلَهَا (٢) ثُدُنْدِنُ". [اسناده صحيح. ابن مُعَاذِ، قَالَ: "حَوْلَهَا (٢) ثُدُنْدِنُ". [اسناده صحيح. ابن خزيمة: ٧٢٥، وابن حبان: ٨٦٨، والبيهقي في "السنن الصغرى": ٤١٧. وسلف برقم: ٩١٠] (٢).

#### ٥ ـ بَابُ الدُّعَاءِ بِالعَفْوِ وَالعَافِيَةِ

٣٨٤٨ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنِي سَلَمَهُ بِنُ وَرْدَانَ، عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنِي سَلَمَهُ بِنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَى النَّبِيِّ يَّ اللَّهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ العَفْوُ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». ثُمَّ أَتَاهُ فِي اليَوْمِ النَّانِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». ثُمَّ أَتَاهُ فِي اليَوْمِ النَّانِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». ثُمَّ أَتَاهُ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ اليَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ اليَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَالَ: «سَلْ رَبَّكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ فَإِلَا لَكُونِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ فَإِذَا أُعْطِيتَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ فَإِذَا أُعْطِيتَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ فَإِذَا أُعْطِيتَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَاتُ العَنْهِ وَالعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَاتُ الْعَنْوَ وَالعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَلُكُحْتَ». [حسن لغيره. أحمد: ١٣٢٩١، والترمذي: ١٣٨٦].

٣٨٤٩ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بِنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ البَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ - حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ إِسْمَاعِيلَ البَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ - حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ إِسْمَاعِيلَ البَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ - حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ إِسْمَاعِيلَ البَجَلِي مَقَامِي هَذَا عَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، اللهَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، اللهَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ،

<sup>(</sup>١) أي: مسألتك الخفية، أو كلامك الخفي، والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا تفهمه.

 <sup>(</sup>٢) ضمير (حولها) للجنة، أي: حول تحصيلها، أو للنار، أي: حول التعوذ من النار، أو لهما بتأويل كل واحدة، ويؤيده: (حول هاتين)
 في رواية، أو لمسألته، أي: حول مسألتك أو مقالتك، والمقصود تسليته بأن مرجع كلامنا وكلامك واحد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد: ١٥٨٩٨، وأبو داود: ٧٩٢، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي على الله بيابهام

فَإِنَّهُ مَعَ البِرِّ، وَهُمَا فِي الجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللَّهَ المُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْراً مِنَ المُعَافَاةِ، وَلَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْراً مِنَ المُعَافَاةِ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَقاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا(۱)، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً». [إسناده صحبح الدَابُرُوا(۱)، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً». [إسناده صحبح الحد: ٥، والترمذي مختصراً: ٣٨٧٤، والنساني في الكبرى»: المحبري الكبرى»:

٣٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهُمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ كَهُمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوَّ تُحِبُّ القَدْدِ، مَا أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوَّ تُحِبُّ القَدْدِ، مَا أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوَّ تُحِبُّ القَدْدِ، مَا أَدْعُو؟ قَالَ: «السناده صحبح. أحمد: ٢٥٧٤١، والناني في «الكبرى»: ٢٦٦٥].

٣٨٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِ مَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ العَلَاءِ بنِ مِ مَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ العَلَاءِ بنِ زِيَادٍ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ زِيَادٍ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَمَّ الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ المُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [صحبح لنبره].

### ٦ - بَابٌ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

٣٨٥٧ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ «يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَأَخَا عَادٍ» (٢).

#### ٧ \_ بَابٌ: يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

٣٨٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَى رُسُولَ اللهِ عَيْلَا قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُولُ: يَعْجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ ، فَلَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ لِي». [أحمد: ١٠٣١٢، والبخاري: ١٣٤٠، ومسلم: ٢٩٣٤].

## ٨ ـ بَابٌ: لَا يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

٣٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِذْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ لَيُ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّ اللَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ». [احمد: ٢٣١٤، والبخاري: ١٣٣٩، ومسلم: ٢٨١٣].

#### ٩ ـ بَابُ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ

٣٨٥٥ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ عُبِيدِ (٣) اللهِ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ عُبَيدِ (٣) اللهِ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ الآيتَيْنِ : ﴿ وَلِلنَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌ لَا إِلَهُ إِلَهُ وَحِدٌ لَا إِلَهُ إِلَهُ مُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ». الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٦١]، وأبو داود: ١٤٩٦، والترمذي: [٣٧٨٢].

<sup>(</sup>١) التدابر: المعاداة، وقيل: المقاطعة؛ لأنَّ كل واحد يولي صاحبه دبره.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن سفياً بن عيينة سماعه من أبي إسحاق ـ وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ـ بعد اختلاطه، وقد رواه غيره ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، فقال: عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب، فجعله من مسند أبيّ، وهو الصحيح.

وأخرجه أحمد (زيادات عبد الله): ٢١١١٨، والنسائي في «الكبرى»: ٥٨١٣ من حديث ابن عباس عن أبيّ بن كعب بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) جاء في رواية أحمد أن الآية الأولى هي: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ مُو َ ٱلۡكُمُّ ٱلۡكَيُّومُ ۚ [البقرة: ٢٥٥].

٣٨٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ العَلَاءِ ، عَنِ القَاسِمِ قَالَ : اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورٍ ثَلَاثٍ : البَقَرَةِ ، وَآلِ عِمْرَانَ ، وَطه (١) . [الفريابي في سُورٍ ثَلَاثٍ : البَقَرَةِ ، وَآلِ عِمْرَانَ ، وَطه (١) . [الفريابي في الفضائل الفرآن : ٤٩ ، والبيهقي في الأسماء والصفات : ٢٧ ، وابن عساكر في الماريخ دمشق : (١٢٧/٤٨) ، والمزي في المهذيب الكمال : (٣٤/٢٣)] .

٢٥٨٥ م حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِيسَى بِنِ مُوسَى ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بِنَ أَنْسِ لِعِيسَى بِنِ مُوسَى ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بِنَ أَنْسِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَكُلُّ نَحْوَهُ . يُحِدِّثُ عَنِ النَّبِيِ يَكُلُلُ نَبِي أَمَامَةً ، عَنِ النَّبِي يَكُلُلُ نَحْوَهُ . [صحبح . ابن معين في «تاريخه» (رواية الدوري) : (٤٢٠/٤) ، والفريابي في «الكني» : (٢٩/ ٢٥) ، في «فضائل القرآن» : ٤٩ ، والدولابي في «الكني» : (٢٩/ ٢٥) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» : ١٧٧ ، والطبراني في «الكبير» : «١٧٥ ، والحاكم : (١٨٦/ ١٦) ، ونمام في «فوائده» : ٢٢١ ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» : ٢٧ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : (٨٨/ ١٧٧) ، والمزي في «تهذيب الكمال» : (٣٣/ ٣٣)] .

٣٨٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغُولِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَيَّةٍ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبِيهُ عَيَّةٍ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسِيهِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُلُ لِهُ أَسْلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْمَ : "لَهُ عُظُم، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَجَابٌ ". [إسناده صحبح احمد: أحمد: أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابٌ ". [إسناده صحبح احمد: أحمد: أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابٌ ". [إسناده صحبح احمد: احمد: الكري وابو داود: ١٤٩٣، والنرمذي: ٢٧٨١، والنساني في الكري» والناساني في

٣٨٥٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو خُزَيْمَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بنِ

مَالِكِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُكُ وَحُدَكَ لَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولِ

٣٨٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ الضَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنِ الفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُكَيْمِ الجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُكَيْمِ الجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّلِّبِ المُبَارَكِ الأَحَبُ إِلَيْكَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّلِّبِ المُبَارَكِ الأَحَبُ إِلَيْكَ، النَّهُ إِنْ الشَّلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَإِذَا السَّيْلُتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَإِذَا اسْتُفْرِحْتَ بِهِ فَرَّجْتَا، الشَّفُورِحْتَ بِهِ فَرَّجْتَا، السَّنُوْحِمْتَ بِهِ وَرَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُفْرِحْتَ بِهِ فَرَّجْتَا،

[إسناده ضعيف. وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه].

قَالَتْ: وَقَالَ ذَاتَ يَوْمِ: «بَا عَائِشَةُ، هَلْ عَلِمْتِ أَنْ اللَّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الإسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ؟ اللَّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الإسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَعَلِمْنِيهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ» قَالَتْ: فَقَدّمْتُ فَقَبَلْتُ رَأْسَهُ، ثُمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِيهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ قَلْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِيهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِي بِهِ فَلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِيهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِي بِهِ فَلْتُ: يَا مَلُولَ اللهِ، وَأَدْعُولَ اللّهِ مَا عَلَمْ أَنْ اللّهُ مَا عَلَمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَعْفِرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَعْفِرَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، قَالَتْ: فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، قَالَتْ: فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) المقصود من هذه الثلاث سُوَر: الآية ٢٥٥ من سورة البقرة، والآية ٢ من سورة آل عمران، والآية ١١١ من سورة طه، واسم الله الأعظم فيها هو: الحي القيوم.

#### ١٠ - بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٣٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلْمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إِلَّا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا (١) دَخَلَ الجَنَّةُ». [أحمد: ١٠٥٣٢، والبخاري: ٢٧٣٦، ومسلم: ١٨١٠].

٣٨٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو المُنْذِر زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إِلَّا وَاحِداً، إِنَّهُ وِتْرُّ (٢) يُحِبُّ الوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ: اللَّهُ، الوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، الخَالِقُ، البَادِئ، المُصَوِّرُ، المَلِكُ، الحَقُّ، السَّلَامُ، المُؤمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزيزُ، الجَبَّارُ، المُتَكَبِّرُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، العَلِيمُ، العَظِيمُ، البَارُ، المُتْعَالِ، الجَلِيلُ، الجَمِيلُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، القَادِرُ، القَاهِرُ، العَلِيُّ، الحَكِيمُ، القَريبُ، المُجِيبُ، الغَنِيُّ، الوَهَّابُ، الوَدُودُ، الشَّكُورُ، المَاجِدُ، الوَاجِدُ، الوَالِي، الرَّاشِدُ، العَفُوُّ، الغَفُورُ، الحَلِيمُ، الكَريمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُ، المَجِيدُ، الوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، المُبِينُ، البُرْهَانُ، الرَّوُوفُ، الرَّحِيمُ، المُبْدِئُ، المُعِيدُ، البَاعِثُ، الوَارِثُ، القَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، البَاقِي، الوَاقِي، الخَافِضُ، الرَّافِعُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، المُعِزُّ، المُذِلُّ، المُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو القُوَّةِ،

المَنِينُ، القَائِمُ، الدَّائِمُ، الحَافِظُ، الوَكِيلُ، الفَاطِرُ، المَنِينُ، المَعْطِي، المَانِعُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، السَّامِعُ، المُعْلِي، المَانِعُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، الجَامِعُ، الهَالِمُ، الصَّادِقُ، النَّورُ، المُنِيرُ، التَّامُ، القَدِيمُ، الوِئْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، النُّورُ، المُنِيرُ، التَّامُ، القَدِيمُ، الوِئْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، النَّورُ، المُنِيرُ، التَّامُ، القَدِيمُ، الوِئْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، اللَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». النَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [[سناده ضعيف بذكر الأسعاء. الترمذي: ٣٨١٦. وانظر ما قبله] (٣).

قَالَ زُهَيْرٌ: فَبَلَغَنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ أَوَّلَهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى.

#### ١١ - بَابُ دَعْوَةِ الوَالِدِ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ

٣٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ السَّهْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لَا شَكَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لَا شَكَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لَا شَكَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المُطَلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِيولَدِهِ المَسْافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِيولَدِهِ الرَّهُ المَسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِيولَدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلَانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: (دُعَاءُ الوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الحِجَابِ». [إسناده ضعيف. (دُعَاءُ الوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الحِجَابِ». [إسناده ضعيف. أبو سعيد الدارمي في «نقضه على المريسي»: (٢/ ٧٦٦)، والطبراني في «الكبير»: (٣٥٤/ (٣٩٤))، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٨٩٨١).

<sup>(</sup>١) قال السندي: قبل: حفظها، وهو المشهور. وقبل: أي: عمل بمقتضاها، فإن بعضها يقتضي الخوف، وبعضها يقتضي الرجاء، وبعضها يقتضي التوكل عليه، ونحو ذلك، فيأتي بذلك. وقبل: أحاط بمعانيها.

<sup>(</sup>٢) أي: فرد. والله تعالى هو الواحد الأحد الذي لا شريك له بوجه من الوجوه، لا في الذات، ولا في الصفات، ولا في الأفعال.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه دون ذكر الأسماء أحمد: ٧٥٠٢، والبخاري: ٦٤١٠، ومسلم: ٦٨٠٩، من طريق الأعرج عن أبي هريرة.

#### ١٢ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الاعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٤ حَدَّثَنَا مَهُ بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُننِيَ، سَلِ اللَّهُ الجَنَّةَ، وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَقَالَ: أَيْ بُننِيَ، سَلِ اللَّهَ الجَنَّةَ، وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَكُونُ قَوْمُ يَعْتَدُونَ أَنْ إِنَا دَاوِد: يَعْتَدُونَ أَنْ اللهَاءِ والطهور»].

#### ١٣ ـ بَابُ رَفْعِ اليَنَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ اَبْنُ عَدِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ حَبِيٍّ كَرِيمٌ، سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيُّةً قَالَ: "إِنَّ رَبَّكُمْ حَبِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْراً» أَوْ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْراً» أَوْ قَالَ: "خَائِبَتَيْنِ». [صحح. احمد: ٢٢٧١٥، وأبر داود: ١٤٨٨، والر داود: ٢٨٧٧].

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعُوثَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، وَعَوْثَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ». [إسناده ضعيف جدًا. أبو داود: ١٤٨٥ مطولاً. وسلف برتم: ١١٨١].

#### ١٤ - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

٣٨٦٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاثِ اللهِ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَلِي السَمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِذَا أَمْسَى فَمِثُلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ».

قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: "صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ». [إسناده صحيح. احد: ١٦٥٨٣، وأبو داود: ٥٠٧٧، والنساني في "الكبرى": ١٩٧١].

٣٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ فَالَ: سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُثْمَانَ بِنَ عَقَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْم، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيُثُمَّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً وَمَسَاءِ كُلِّ لَيُنْهُ : بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً وَمَسَاءِ كُلِّ لَيُنْهُم مَعَ اسْمِهِ شَيْءً في الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءً ». [إسناده حسن. أحمد: ٤٤٦، وأبو داود: مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءً ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٤٤، وأبو داود: مَرَّاتٍ، والرمذي: ٢٦٨٥، والنساني في والكبري»: ٢٠١٠٦].

قَالَ: وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الفَالِجِ"،

<sup>(</sup>١) يعتدون: أي يتجاوزون.

<sup>(</sup>٢) الفالج: شلل يصيبُ أحد شِقِّي الجسم طولاً.

فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا قَدْ حَدَّثُتُكَ، وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَثِذٍ، لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ.

٣٨٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَادَةُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بنُ الْمِيعِّةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَوْلَاءِ الدَّعَوَاتِ يَفُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ يَفُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ بَعْنَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيةَ فِي حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ فِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ فِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَانِي، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَوْرَانِي، وَمَنْ بَعْنِي الدَّيْنِ اللهُ مَ وَمِنْ خَوْرَانِي، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَوْرَانِي، وَمَنْ بَعْنِي الدَّيْسَ، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْرَى، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْرَى، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مَعْنِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مَعْنَى، وَابُو دَاوِد: ٤٧٠٥، والنساني مختصراً: ٢٥٥١.

٣٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُينَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُينَةَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَرَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَرَعْدِكَ مَا صَنَعْتُ،

#### ١٥ - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

٣٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا شُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ فَيْنَى الْحَلِيلَ مَنْ الْفَقْرِهُ وَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ». [احد: الطَّيْقَ، اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ». [احد: ١٨٥٩، ومسلم: ١٨٥٩، وانظر ما سلف برقم: ١٣٨٦].

٣٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمَ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَحِعَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْزِغُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٢)، ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَضْطَحِعْ عَلَى فِرَاشَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَضْطَحِعْ عَلَى شِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ شِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». [احمد: قَاحُمَةُ فَا يُحَلِي وَالبَخارِي: ١٣٧٠، ومسلم: ١٨٩٢].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: العفو والعافية.

<sup>(</sup>٢) أي: طرفه.

٣٨٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدُ بِنُ سُعْدٍ، عَنْ وَسَعِيدُ بِنُ شُرَحْيِيلَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي عَلِيشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَعَ بِهِمَا جَسَدَهُ. [احمد: يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَعَ بِهِمَا جَسَدَهُ. [احمد: ٢٤٨٥٣].

٣٨٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِةٌ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، وَضَعَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلِةٌ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، وَضَعَ يَدَهُ - يَعْنِي النَّمْنَى - تَحْتَ خَدُو، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي يَدَهُ - يَعْنِي النَّمْنَى - تَحْتَ خَدُو، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ: تَجْمَعُ - عِبَادَكَ». [صحبح. عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ: تَجْمَعُ - عِبَادَكَ». [صحبح. أحد: ٢٩٣٢ و٢٢٦، والنساني في الكبرى:: ١٠٥٧٤].

١٦ ـ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ
 ٣٨٧٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدُمَشْقِيُّ:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بِنُ هَانِئٍ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بِنُ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ عُمَيْرُ بِنُ هَانِئٍ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بِنُ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَعَارَّ (1) مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُومً لِلَّهِ، وَلا إِللَّهِ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهِ، وَاللَّهُ العَلِمُ اللَّهِ العَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ العَلِمُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَى الولِيدُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ المُلْكُ اللَّهُ العَلَى الولِيدُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللل

٣٨٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَبِيعَةَ بنَ كَعْبِ الأَسْلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ يَبِيَّةٍ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ يَبِيَّةٍ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ يَبِيَّةٍ، وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولَ اللهِ يَبِيتُ اللهِ وَبِحَمْدِهِ العَالَمِينَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ . [صحبح. الهَوِيَّ (٥٠)، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». [صحبح. المهويًّ (١٦١٩). والترمذي: ٢٧١٤، والنساني: ١٦١٩).

٣٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٌ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْتَبَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْبَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْبَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَلِيَا النَّشُورُ». [أحمد: ٢٣٢٧١، والبخاري: ٢٣١٢].

٣٨٨١ ـ حَدَّنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُودِ،

<sup>(</sup>١) ألجأت ظهري إليك: أي توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: خيراً كثيراً.

٣) قوله: (أبي) سقط من المطبوع: وهو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي.

<sup>(</sup>٤) أي: هبُّ من نومه واستيقظ.

<sup>(</sup>٥) الهويّ: بفتح فكسر فتشديد ياء، هو الزمان الطويل، وقيل: مختص بالليل.

عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلَى قُالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلَى طُهُورٍ، ثُمَّ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ، فَسَأَلَ اللَّهُ (١) مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، أَوْمِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ». [صحبح. أحمد: ٢٢٠٤٨، والناني في «الكبرى»: ٢٠٥٧٣].

#### ١٧ \_ بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الكَرْبِ

٣٨٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ (ح). وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنِي هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنِي هِلَالٌ مُولَى عُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُمْرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُمْرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُمْرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أُمّّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمّّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَا كُلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ اللهِ الكَرْبِ: «اللّهُ، اللّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً». [إسناد، الكَرْبِ: «اللّهُ، اللّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً». [إسناد، محبح. أحمد: ٢٧٠٨٦، وأبو داود: ١٥٢٥، والنساني في «الكبري»:

٣٨٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَسَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ الْبِي عَنْ الْبِي العَالِيَةِ، عَنْ الْبِي عَنْ اللَّهِ مَنْ الْبِي عَنْ اللَّهُ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الكَرِيمِ». [احد: ٢٥٣٤، والبخاري: ٢٤٤١، ومسلم: ٢٩٢٦]. الكَريمِ». [احد: ٢٩٢٤].

١٨ \_ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

٣٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنِ أَمِّ عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ

سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُطْلَمَ، أَوْ أُطْلَمَ أَوْ أُطْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ». [صحبح. احمد: ٢٦٦١٦، وأبر دارد: أَجْهَلَ عَلَيَّ». [صحبح. احمد: ٢٦٦١٦، وأبر دارد: ٥٠٩٤، والنمذي: ٥٢٧٥، والنماني: ٥٤٨٨].

٣٨٨٥ حدَّثنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ: حَدَّثنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ حُسَيْنِ بِنِ بِنَ عَظَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِالسَّمِ اللهِ، التَّكُلَانُ عَلَى «بِاللَّهِ، التَّكُلَانُ عَلَى اللَّهِ، التَّكُلَانُ عَلَى اللَّهِ، التَّكُلَانُ عَلَى اللَّهِ، التَّكُلانُ عَلَى اللَّهِ، التَّكُلانُ عَلَى اللَّهِ، التَّكُلانُ عَلَى اللَّهِ، التَّكُلانُ عَلَى اللّهِ اللّهِ، التَّكُلانُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

٣٨٨٦ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بِنُ هِارُونَ، عَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بِنُ هَارُونَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا خَرَجَ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ دَارِهِ - كَانَ مَعَهُ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ مَوَكَّلَانِ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: بِساسْمِ اللهِ، قَالَا: مَلَكَانِ مُوكَّلَانِ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: بِساسْمِ اللهِ، قَالَا: هُدِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللّهِ، قَالَا: وُقِيتَ، وَإِذَا قَالَ: نَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ، قَالَا: كُفِيتَ، قَالَا: كُفِيتَ، وَإِذَا قَالَ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ قَالَ: اللهَالِهِ، اللهَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ١٩ ـ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا يَخَلَ بَيْتَهُ

٣٨٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فسأل الله شيئاً.

 <sup>(</sup>۲) تحرفت في المطبوع إلى: عن. قال المزي في القذيب الكمال»: (١٤/ ٤٢٠): وقع في النسخ المتأخرة من كتاب ابن ماجه: عن عبد الله بن حسين، عن عطاء بن يسار، وهو خطأ.

جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ ((): لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الثَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الثَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». [احد: ١٥١٠٨، وسلم: ٢٦٧٥].

## ٢٠ ـ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفُولُ - وَقَالَ: عَبْدُ الرَّحِيم: يَتَعَوَّذُ - إِذَا سَافَرَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَبْدُ الرَّحِيم: يَتَعَوَّذُ - إِذَا سَافَرَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ (٢) السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ (٣)، وَالحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ أَنَّ ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً: فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا. [أحمد: ٢٠٧٧٦].

## ٢١ - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالمَطَرَ

٣٨٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ المِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ المَقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَاثِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيُّ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَاباً مُقْبِلاً مِنْ أُنُقٍ مِنَ الآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِنْ الآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي

صَلَاتِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ» فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ سَيْباً (٥) نَافِعاً، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ، حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ، حَمِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. [صحبح. أحمد: ٢٥٥٧٠، وأبو داود: ٥٠٩٩، والنساني في «الكبرى»: ١٨٤٣].

• ٣٨٩ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ حَبِيبِ بِنِ أَبِي العِشْرِينَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ حَبِيبِ بِنِ أَبِي العِشْرِينَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا (٢) هنيناً».
[احمد: ٢٤٥٨٩، والبخاري: ٢٠٣٢].

٣٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: مُعَاذٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً (٢) تَلَوَّنَ وَجُهُهُ وَتَغَيَّرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَمْطَرَتُ سُرِي عَنْهُ، قَالَ: فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿ فَلَا كَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ هُودٍ: ﴿ فَلَنَا وَأَوْهُ عَلَيْكُ كُمَا قَالَ قَوْمُ هُودٍ: ﴿ فَلَنَا وَأَوْهُ عَلَيْكَ مُ عَارِشًا مُسْتَقِيلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِشٌ مُعْطِئًا بَلُ هُو مَا وَالبَحْد: ٢٠٠٧) اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ مُعَلِيكًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الله

٢٢ ـ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ البَلَامِ
٣٨٩٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
خَارِجَةَ بنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَمْرِو بنِ دِينَارٍ

<sup>(</sup>١) معناه: قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته.

<sup>(</sup>٢) الوعثاء: المشقة والشدة.

 <sup>(</sup>٣) يعني أن ينقلب من سفره إلى أهله بأمر يكتئب منه، مثل أن يصيبه في طريقه مرض، أو يناله خسران، أو يقدم على أهله فيجلهم
 مرضى، أو يكون قد هلك بعضهم، إلى ما يشبه ذلك في الأمور التي يكتئب لها الإنسان.

<sup>(</sup>٤) الحور بعد الكور: معناه الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص.

<sup>(</sup>٥) أي: عطاء، ويجوز أن يريد مطراً سائباً، أي: جارياً.

<sup>(</sup>٦) أي: منهمراً متدفّقاً.

<sup>(</sup>٧) هي سحابة فيها رعد وبرق يُخيِّل إليه أنها ماطرة. ويقال: أخالت: إذا تغيمت.

- وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نُجِئَهُ صَاحِبُ بَلَاءٍ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْنَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٢١٧٦](٢). عُونِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلَاءِ، كَاثِناً مَا كَانَ». [إسناده ضعيف جدًا. ابن الأعرابي في «معجمه»: ٢٣٦٤، والطبراني في «الأوسط»: ٥٣٢٤، وابن عدي في «الكامل»: (٢٠٦/٢)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٣/٥ ـ ١٤)، وفي اتاريخ أصبهان : (٢٥٩/١)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق: (۵۳/ ۳۳۰)]<sup>(۱)</sup>.

# [ بنب مِ أَهُو النَّخْرِ الْتِجَدِيِّ ]

# [٣٧] ٣٥ - أَبُوَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤُيَا

١ ـ بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ ٣٨٩٣ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسِ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أنس بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّؤيا الحَسنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». [أحمد: ١٢٢٧٢، والبخاري: ٦٩٨٣، رمسلم: ٥٩١٠].

٣٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ مِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ». [أحمد: ٧١٨٣، والبخاري: ۲۹۸۸، ومسلم: ۲۹۸۱].

٣٨٩٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ،

فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: «رُولِيَا الرَّجُلِ المُسْلِمِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ». [صحيح لغيره. أبو يعلى: ١٣٣٥،

٣٨٩٦ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٧١٤١].

٣٨٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّؤيَّا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ». [احمد: ۸۷۲۶، ومسلم: ۹۱۲۰].

٣٨٩٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌ بنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤]، قَالَ: «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ». [صحبح لغيره. أحمد: ٢٢٦٨٧، والترمذي: ٢٤٢٨].

٣٨٩٩ ـ حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الأَيْلِيُ : حَدَّثنَا سُفْيَانُ بنُ عُيِيْنَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْبَدِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ، وَالنَّاسُ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ صُفُوفٌ (٣) خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الترمذي: ٣٧٣٠ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر. فجعله من مسند عمر!

وأخرجه البخاري: ٦٩٨٩، من حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النَّبؤة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: والصفوف خلف أبي بكر. وليس فيه لفظ: «الناس».

يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ». [احمد: ١٩٠٠، ومسلم: ١٠٧٤ مطولاً].

# ٢ - بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَنَامِ

٣٩٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ وَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ وَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ وَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ وَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ وَقَلْ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَى صُورَتِي .. رَآنِي فِي المَنَامِ والرَّمِنِي .. [اسناده صحيح . أحمد: ٣٧٩٩، والترمذي: ٢٤٢٩].

٣٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَرْمِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي» . [أحد مطولاً: ١١٠، ومسلم: ١٩٩٩].

٣٩٠٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي». [احمد: ١٤٧٧٩، ومسلم: لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي». [احمد: ١٤٧٧٩، ومسلم: ٩٢٣ مطولاً].

٣٩٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ،
قَالَا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ
المُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ،
عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ عَنِ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي». [احمد: ١١٥٢٢، والبخاري: ١٩٩٧]. الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي». [احمد: ١١٥٢٢، والبخاري: ٢٩٩٧].

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بنُ يَحْيَى بنِ صَالِحِ اللَّحْمِيُّ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَوْنِ بنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَوْنِ بنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ، فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي المَقَطَةِ، إِنَّ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَقَطَةِ، إِنَّ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ، فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي المَقَطَةِ، إِنَّ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَقَطَةِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي». [صحبح. البخاري ني الشَّري في المَنانِ عَلَى: ١٨٨، وابن حبان: ١٠٥٣، والطبراني في «الكبير»: (٢٩٤/(٢٧٩))، والمزي في «تهذيب الكمال»: والطبراني في «الكبير»: (٢٢/(٢٧٩))، والمزي في «تهذيب الكمال»:

٣٩٠٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَلِيدِ قَالَ: أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَمَّارٍ ـ هُوَ الدُّهْنِيُّ ـ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي». [صحيح لنبره. أحمد: ٢٥٢٥].

#### ٣ \_ بَابٌ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ

٣٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، هَوْذَةُ بنُ خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرُّوْيَا ثَلَاكُ: فَبُشْرَى مِنَ اللهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ اللهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ اللهَ عُلْمَ اللهَ عُلْمَ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ اللهَ عُلْمَ اللهَ اللهُ عُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٩٠٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللهِ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللهِ مُسْلِمُ بنُ مِشْكَمٍ، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُسْلِمُ بنُ مِشْكَمٍ، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ما فليقصُّ.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البخاري بإثر الحديث: ٧٠١٧ من طريق معتمر بن سليمان، عن عوف بن أبي جميلة، عن ابن سيرين قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاثة... إلخ.

لِيَحْزُنَ ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يَهُمْ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ فَيَ مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ فَيَالَ: قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، والطَعارانِ في «الكبير»: (١٨/ ١١٨))، والمزي في «التمهيد»: (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، وفي «الاستذكار»: (٨/ ١٥٩)). والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢/ ٢٠٧)].

#### ٤ \_ بَابُ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

٣٩٠٨ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّبْ فُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، اللهُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا بَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ يَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». الصَد: ١٤٧٨، ومسلم: ١٩٠٤].

٣٩٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالْ: «الرُّوْيَا مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ رَأَى قَالَ: «الرُّوْيَا مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ رَأَى قَالَ: هِلُكُمُ شَيْئاً يَكُرَهُهُ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَعَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللَّهِ مِنَ الشَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنَ الشَّالِ الْمَالَى اللَّهِ مِنَ الشَّاهِ مِنَ الشَّالِ اللَّهِ مِنَ الشَّاهُ اللَّهُ مِنَ الشَّاهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ المَثَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُولُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمِنْ اللْهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْع

٣٩١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ العُمْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ العُمْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكُرَهُ هَا، وَلُيَتُهُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَلُبْتَحَوَّلُ وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ

خَيْرِهَا، وَلْيَتَعَوَّذُ (٢) مِنْ شَرِّهَا». [صحبح لغيره. إسحاق بن راهويه في المسئده : ٤٧٩ بنحوه].

# ٥ ـ بَابٌ: مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

٣٩١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَظَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَظَاءُ بنُ أَبِي وَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَظِيْةً فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي ضُرِبَ، فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ النَّبِيِّ عَظِهُ اللهِ عَلَيْتِهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْتِهُ اللهُ عَلَيْتِهُ وَلُهُ مُنْ مَعْدُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ وَلُكُمْ فَيَتَهُوّلُ لَهُ، ثُمَّ يَعْدُولُ بُحْبِرُ النَّاسَ». [إسناده صحبح. أحد: ٨٧٦٣].

٣٩١٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ البَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ، وَسَقَطَ رَأْسِي، فَاتَبَعْتُهُ فَأَحَذْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَقَطَ رَأْسِي، فَاتَبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَذْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ». [احمد: ١٤٣٨، وسلم: ٩٢٦ و ٩٢٧].

٣٩١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# ٦ ـ بَابٌ: الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادً

٣٩١٤ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «قال: نعم» بزيادة «نعم».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وليتعوذ بالله.

عَطَاءِ، عَنْ وَكِيعِ بِنِ عُدُسِ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي رَذِينٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: «الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ أَعْبَرْ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ». قَالَ: «وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ » قَالَ: وأَحْسِبُهُ قَالَ: «لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَاذَ أَوْ ذِي رَأْيٍ ». [حسن لغيره. أحمد: يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَاذَ أَوْ ذِي رَأْيٍ ». [حسن لغيره. أحمد: يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَاذً أَوْ ذِي رَأْي ». [حسن لغيره. أحمد: يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَاذً أَوْ ذِي رَأْي ». [حسن لغيره. أحمد: يَقَصُّهَا إِلَّا عَلَى وَاذً أَوْ ذِي رَأْي ». [حسن لغيره. أحمد: يَقَالَ: وأَبِي رَأْي ». [عَلَى وأَبِي رَأْي ].

#### ٧ \_ بَابٌ: عَلَامَ تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا؟

٣٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنِسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اعْتَبِرُوهَا أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا، وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا، وَالرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ». إأَسْمَائِهَا، وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا، وَالرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ». [اسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٣١٠١٣، وابن أبي عاصم في الأوائل»: ١٦٩، وأبو يعلى: ١٣١٦].

#### ٨ ـ بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ خُلُماً كَانِباً

٣٩١٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «مَنْ تَحَلَّمَ (١٠ حُلُماً كَاذِباً، كُلُفَ أَنْ يَعْفِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (٢٠)، وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ. [أحمد: ١٨٦١، والبخاري: ٧٠٤٢ مطولاً].

#### ٩ ـ بَابٌ: أَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً

٣٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ

ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». [أحمد مطولاً: ٧٦٤٧، والبخاري مختصراً: ٧٠١٧، ومسلم مطولاً: ٥٩٠٥].

#### ١٠ \_ بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

٣٩١٨ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ المَدِينِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً (٣) تَنْطُلْفُ (٤) سَمْناً وَعَسَلاً، وَرَأَيْثُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ (٥) مِنْهَا، فَالمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُّ، وَرَأَيْتُ سَبَباً (1) وَاصِلاً إِلَى السَّمَاءِ، رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ، فَعَلَوْتَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ بَعْدَهُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكُر: دَعْنِي أَعْبُرْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اعْبُرْهَا» قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلَامُ، وَأَمَّا مَا يَنْطُفُ مِنْهَا مِنَ العَسَل وَالسَّمْنِ فَهُوَ القُرْآنُ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ، فَالآخِذُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيراً وَقَلِيلاً ، وَأَمَّا السَّبَبُ الوَاصِلُ إِلَى السَّمَاءِ، فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ، أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَا بِكَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، قَالَ: «أَصَبْتُ

<sup>(</sup>١) أي قال: إنه رأى في النوم ما لم يَرَه.

 <sup>(</sup>٢) أي: أن يفتل إحداهما بالأخرى، وهو مما لا يمكن عادة، وذلك ليطول العذاب، قال الطبري: وإنما شدد الوعيد على الكذب على المنام مع أن الكذب يقظة أشد مفسدة؛ لأن كذب المنام كذب على الله. انظر «فيض القدير» للمناوي: (٦/٩٥).

<sup>(</sup>٣) أي: سحابة.

 <sup>(</sup>٤) أي: تقطر قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٥) أي: يأخذون بأكفهم.

<sup>(</sup>٦) السبب: الحبل.

بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً» قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَتُحْبِرَنِي بِالَّذِي أَصَبْتُ مِنَ الَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تُقْسِمْ يَا أَبَا بَكْرٍ». [احد: ۱۸۹٤ و ۲۱۱۳، والبخاري: ۷۰٤٦، وسلم: ۵۹۲۹].

٣٩١٨ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الرُّهْ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، تَنْطُفُ سَمْناً وَعَسَلاً. فَذَكَرَ الحَدِيثَ لَحُوهُ. [احمد: ٢١١٤، ومسلم: ٥٩٣٠. وانظر ما قبله].

٣٩١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً شَابًا عَزَباً غَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً شَابًا عَزَباً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَكُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ، فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا، يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَأَرِنِي رُؤْيَا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَأَرِنِي رُؤْيَا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَأَرْنِي رُؤْيَا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَقَالَ: لَمْ تُرَغْ ('')، يَعْبُرُهَا لِي النَّبِي عَلَيْهُ مَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَغْ ('')، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِنْرِ، وَإِذَا فِي الْمُلْكَ إِنَّ مَنْ اللَّيْرِ، وَإِذَا فِي الْمُنْ فَلَا اللَّهُ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذُوا بِي ذَاتَ اليَمِينِ، فَلَا اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللَّذِي بَعْضَهُمْ، فَأَخَذُوا بِي ذَاتَ اليَمِينِ، فَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَرَفْتُ دَكُوْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةً، فَرَعْمَتْ حَفْصَةُ مَتْ اللّهِ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ اللهِ اللَّهُ مَنْ اللَّيْلِ». وَلَا تَعْمَتُ مَنْ اللَّيْلِ، وَاللَّهُ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَنْ اللَّيْلِ».

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ. [أحمد: ٦٣٧، والبخاري: ١١٢١ و١١٢٢، ومسلم: ٦٣٧٠].

٣٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى الأَشْيَبُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَاصِم بِنِ بَهْدَلَةً، عَنِ المُسَيَّبِ بِنِ رَافِع، عَنْ خَرَشَةَ بن الحُرِّ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى شِيخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصاً لَهُ، فَقَالَ القَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ بَعْضُ القَوْم كَذَا وَكَذَا، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ، الجَنَّةُ لِلَّهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ، وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُؤْيَا، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً أَتَانِي فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَج (٢) عَظِيم، فَعَرَضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَلَى يَسَادِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكُهَا، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ عَرَضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِي، فَسَلَكْتُهَا، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلِ زَلَقٍ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَزَجَلَ بِي (٣)، فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرُوتِهِ، فَلَمْ أَتَقَارً (٤)، وَلَمْ أَتَمَاسَكْ، وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي ذُرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي، حَتَّى أَخَذْتُ بِالعُرْوَةِ، فَقَالَ: اسْتَمْسِكْ. قُلْتُ: نَعَمْ، فَضَرَبَ العَمُودَ بِرِجْلِهِ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالعُرْوَةِ. قَالَ: قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رَأَيْتَ خَيْراً، أَمَّا المَنْهَجُ العَظِيمُ فَالمَحْشَرُ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَسَارِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَمَّا الجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَأَمَّا العُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الإِسْلَامِ، فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تُمُوتَ.

<sup>(</sup>١) أي: لا روع عليك ولا ضرر.

<sup>(</sup>٢) المنهج: الطريق.

<sup>(</sup>٣) أي: رمي بي.

<sup>(</sup>١) أي: لم يمكني القرار والثبات.

فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بِنُ سَلَامٍ. [أحمد: ٢٣٧٩٠، والبخاري بنحوه: ٣٨١٣، ومسلم: ٦٣٨٣].

٣٩٢١ - حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا بَمَامَةُ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا بَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ، يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِي هَزَرْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مَنَ المُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الفَيْحِ وَاجْتِمَاعِ المُوْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضاً بَقَراً، وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ بَعُدُ، وَثُوَابِ الصَّدُقِ الَّذِي آتَانَا يَوْمَ بَدُرٍ (١)». [البخاري: بَعْدُ، وَثُوَابِ الصَّدُقِ الَّذِي آتَانَا يَوْمَ بَدْرٍ (١)». [البخاري: بَعْدُ، وَثُوَابِ الصَّدُقِ الَّذِي آتَانَا يَوْمَ بَدْرٍ (١)». [البخاري: المَدْرُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِي الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحَدْرُ الْكَالَةِ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَا الْمَالِي الصَّدُوقِ اللَّهُ إِلَيْ الْمَانَا يَوْمَ بَدْرٍ (١٠)». [البخاري:

٣٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَأَيْتُ فِي يَدِي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَنَفَخْتُهُمَا، فَأُوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ لِكَدَّابِينِ: مُسَيْلِمَة، وَالْعَنْسِيَّ». [أحمد: ٨٤٦٠، والبخاري بنحوه مطولاً: ٨٤٦٠، ومسلم بنحوه مطولاً: ٥٩٣٦، ومسلم بنحوه مطولاً: ٥٩٣٦،

قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الفَصْلِ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضُواً مِنْ أَعْضَائِكَ، قَالَ: «خَيْراً رَأَيْتِ، تَلِكُ فَاطِمَةُ غُلَاماً فَتُرْضِعِيهِ» فَولَدَتْ حُسَيْناً أَوْ حَسَناً، فَاطِمَةُ غُلَاماً فَتُرْضِعِيهِ» فَولَدَتْ حُسَيْناً أَوْ حَسَناً، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ، فَوَلَدَتْ كَتِفَهُ، فَقَالَ النَّبِي فَوضَعْتُهُ فِي جَجْرِهِ، فَبَالَ، فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ: «أَوْجَعْتِ ابْنِي، رَحِمَكِ اللَّهُ». [صحبح. احمد: عَلَى اللَّهُ». [صحبح. احمد: على اللَّهُ». [صحبح. احمد: على اللَّهُ على اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَالِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهَا عَلَى الْهَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَالِهُ عَلَى الْهَالِهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهَالِهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَالِهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَالِهُ عَلَى الْهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَالِهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهَ عَلَى الْهُ عَلَى الْ

٣٩٢٤ عامِرِ (٣):
أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيُ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيُ عَلَى اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيُ عَلَى اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِي عَلَى اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُحْفَقَةُ (١٠٠٠ فَأَوَّلُتُهَا وَبَاءً بِالمَلِينَةِ، فَنُقِلَ إِلَى المُحْفَقَةِ ». [احمد: ٥٩٧٥، والبخاري: ٧٠٣٨].

٣٩٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَاداً مِنَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعاً، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَاداً مِنَ اللهَ عَنْ المُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مُكَنَ الآخَرِ، فَغَزَا المُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مُكَنَ الآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، ثُمَّ تُوفِي .

قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ، فَأَذِنَ الجَنَّةِ، فَأَذِنَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الذي آثانا الله به يوم بدر.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: معاذ.

 <sup>(</sup>٣) كذا وقع في رواية ابن ماجه: أبو عامر \_ وهو عبد الملك بن عمرو العَقَدي \_ قال المزي في «تحفة الأشراف»: ٧٠٢٣: وهو وهم،
 إنما الصواب: أبو عاصم كما قال الترمذي. اهـ.

وأبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مخلد النبيل.

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح»: (١٢/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦): وأظن قوله: «وهي الجحفة» مدرجاً من قول موسى بن عقبة، فإن أكثر الروايات خلا
 عن هذه الزيادة، وثبتت في رواية سليمان بن بلال وابن جريج.

لِلَّذِي تُوفِّيَ الآخِرَ مِنْهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي النَّشْهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ يَأْذِ لَكَ بَعْدُ.

فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، فَبَلَغَ فَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَا، وَحَدَّثُوهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: "مِنْ فَلِكَ رَسُولَ اللهِ، هَذَا كَانَ أَشَدَّ أَيُ ذَلِكَ تَعْجُبُونَ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا كَانَ أَشَدُ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَاداً، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الآخِرُ البَّخِنَةُ قَبْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا: "أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا الْجَنَّةُ قَبْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً: "وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، الجَنَّةُ وَسُلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً: "قَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً: "قَمَا بَيْنَ السَّمَاءُ وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً: "فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً: "فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ". [حسن لغيره. احمد: ١٤٠٣].

٣٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الهُذَلِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْرَهُ النِفِلَّ(١)، وأُحِبُّ الْقَبْدُ (١)، القَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ». [إسناده ضعيف جدًا، والصحيح أنه موقوف] (١).

\* \* \*

[ بِنَدِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ الرَّهِيَدِ ]

يا المالية ا

١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ
 ١ - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي مِخْتُصِراً : ١٩٨٨].

أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [احد: ١٢٧].

٣٩٢٨ حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَضَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». [أحمد: ١٤١٤، ومسلم: ١٢٧].

 <sup>(</sup>۱) الغل موضعه العنق، وهو صفة أهل النار، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالُ إِيس: ٨]، وقال تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴾
 [غاف: ٧١].

 <sup>(</sup>٢) قال العلماء: إنما أَحَبُّ القيد لأنه في الرِّجْلَيْن، وهو كفُّ عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل.

<sup>(</sup>٣) لكن اختُلف هل هو موقوف على أبي هريرة أو على محمد بن سيرين، وقد نص على كونه مدرجاً من قول أبي هريرة: أحمد: ٧٦٤٧، ومسلم: ٥٩٠٥. ونص على كونه مدرجاً من قول محمد بن سيرين: البخاري: ٧٠١٧. ووقع عند مسلم بعد الرواية: ٥٩٠٥: فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين.

وانظَّر (الفصَّل للوصل؛ للخطيبُ البغدادي: (١/ ١٧٠)، و(فتح الباري؛: (١٢/ ٢٠٤).

٣٩٣٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِم، عَنِ السُّمَيْطِ بنِ السُّمَيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ قَالَ: أَتَى نَافِعُ بِنُ الأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ، قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الانفال: ٣٩]، قَالَ: قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ، فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ، وَبَعَثَ جَيْشاً مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى المُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالاً شَدِيداً، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي (١) عَلَى رَجُل مِنَ المُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنِّي مُسْلِمٌ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ؟» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا شَقَفْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ، قَالَ: «فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ».

قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحُرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ الغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ

عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ. [إساده ضعيف. أحمد: ١٩٩٣٧].

٣٩٣٠ م - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ حَفْصِ الْأَبُلَيُ (٢): حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ سَرِيَّةٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْرِيَّةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْرِيَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْرِيَةِ، فَنَبَذَتْهُ الأَرْضُ، وَزَادَ فِيهِ: فَنَبَذَتْهُ الأَرْضُ، فَوْ شَرًّ الْمُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: فَنَبَذَتْهُ الأَرْضُ، فَوْ شَرًّ اللَّهُ عَبْرَ النَّبِيُ عَيْقِ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُو شَرًّ مِنْ اللهِ اللهُ مُرْمَةِ لَا إِلَهُ مِنْ اللهُ الله

#### ٢ ـ بَابُ حُرْمَةِ دَمِ المُؤْمِنِ وَمَالِهِ

٣٩٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: "أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الأَيَّامِ (٣) يَوْمُكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشَّهُودِ شَهْرُكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ البَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ وَعَلَىٰ عَمْ مَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ فِي مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ (٤) عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ هَلْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ المُدُلِي . [صحبع.

٣٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَانَ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمْرَ (٥) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ

(٢) تصحف في المطبوع إلى: الأيلي.

<sup>(</sup>١) أي: من نسبي وقبيلتي.

<sup>(</sup>٣) أحرم الأيام: أي أكثرها حرمة.

<sup>(</sup>٤) أموالكم: أي أموال بعضكم على بعض حرام.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: عمرو. والمثبت هو الصواب، فهذا حديث عبد الله بن عمر ذكره المزي في مسند ابن عُمر من «تحفة الأشراف»: ٧٢٨٤، ولا علاقة له بعبد الله بن عمرو بن العاص رفي الله عليه الله بن عمرو بن العاص رفي العاص الله الله بن عمرو بن العاص الله بن الله بن عمرو بن العاص الله بن عمرو بن العاص الله بن الله بن عمرو بن العاص الله بن الله بن الله بن عمرو بن العاص الله بن الله

وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ
وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ
المُؤمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ
نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْراً». [إسناده ضعيف الطيراني في امسند النامينا: ١٥٦٨].

٣٩٣٣ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نَافِعِ وَيُونُسُ بِنُ يَحْيَى، جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بِنِ فَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِم عَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِم عَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: (أحد: ٧٧٢٧، وسلم: ١٥٤١ مطولاً).

المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيْ، السَّرْحِ النَّابِي مطولاً: ٢٣٣٧]. المِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيْ، أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَالِكِ الجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالَةً بنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ اللهُوْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ اللهُوْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِللهُ وَمِن مَنْ المَحْرَ الخَطَايَا وَالذُّنُوبَ». وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَطَايَا وَالذُّنُوبَ». النَّبِيُ عَلَيْ إِللهُدُودِ، فَأَمَرَ بِالسَّادِهُ مَنْ عَرِي المَد ٢٣٩٥٨ مطولاً.

#### ٣ - بَابُ النَّهْي عَنِ النُّهْبَةِ

٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النِّهِ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي النِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ انْتَهَبَ (١) نُهْبَةً مَشْهُورَةً (٢)، فَلَيْسَ مِثَالًا. [صحبح. أحمد مطولاً: ١٥٠٧٠، وأبو داود: ٤٣٩١].

٣٩٣٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ ١٢٢. وسلف برقم: ٦٩].

سَعْدِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ""». أَحد: ٨٢٠٢، والبخاري: ٢٤٧٥، ومسلم: ٢٠٣].

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا». [صحبح لغبره. أحمد: ١٩٩٢٩، والترمذي مطولاً: ١١٥١، والنائي مطولاً: ٣٣٣٧].

٣٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنِ الحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا غَنَما لِلْعَدُوِ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ أَصَبْنَا غَنَما لِلْعَدُودِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النَّهْبَةَ لَا تَعِلُّ». [إسناد، حسن. احمد: ٢٣١١٦ بنحو،].

# ٤ - بَابٌ: سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

٣٩٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَالْنَالُهُ كُفْرٌ (٤)». [أحمد: ٣٩٠٣، والبخاري: ٧٠٧١، ومسلم: وقِتَالُهُ كُفْرٌ (٤)». [أحمد: ٣٩٠٣، والبخاري: ٧٢٧، وسلم:

<sup>(</sup>١) النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر.

<sup>(</sup>٢) أي: ظاهرة غير مخفية.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الفتح»: (١١٢/١): ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب، لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير.

مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ الأَسْدِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ الأَسْدِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». [صحبح بما قبله. ابن أبي شيبة: المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». [صحبح بما قبله. ابن أبي شيبة: ۱۳۹۵، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»: ٤٠٠، وابن أبي الدنيا في «الصمت»: ١٩٥، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: ١١٠١، وأبو المغيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٥٠)، والطبراني في «الأوسط»: (٢٠٤٨)، وأبو نعيم «الأوسط»: (٢/ ١٧٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٢٩٧)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٢٩٧)، وأبو نعيم

٣٩٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَحَمَّدِ بِنِ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَالُهُ كُفْرٌ». [صحبح. أحمد: ١٥٣٧، والنساني: ٤١٠٩].

# ٥ ـ بَابُ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

٣٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَهْدِيٌ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِنَ عَمْرِو بِنِ عَنْ عَلِيٌ بِنِ مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِنَ عَمْرِو بِنِ جَرِيرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَرِيرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَرِيرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَا قَالَ فِي جَجّةِ الوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» فَقَالَ: «لَا قَالَ فِي جَجّةِ الوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» فَقَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً (١) ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَى ". [احد: ١٩٢١].

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ قَالَ: «وَيُحَكُمْ - أَوْ:

وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ كُمْ ومسلم: رِقَابَ بَعْضٍ ». [احمد: ٥٥٧٨، والبخاري: ٤٤٠٣]م، ومسلم: ٢٢٦].

٣٩٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي وَمُحَمَّدُ بنُ بِشْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الصَّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَيْسٍ، عَنِ الصَّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْسٍ، عَنِ الصَّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْسٍ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ عَلَى الحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِعُدِي . [اسناده صحيح. احد: بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي . [اسناده صحيح. احد: ومدد:

# ٦ ـ بَابٌ: المُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ (٣) دِينَارِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بِنِ أَبِي عَوْنِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بِنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بِنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَالِسِ اليَمَانِيِّ (٤) ، عَنْ أَبِي بَكْمِ الصِّدِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ (٥) وَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُ حَتَى عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَى فَكُرُ وَالْآ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ ». [صحبح لغبره. الفسري في النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ ». [صحبح لغبره. الفسري في المحبة لغبره. الفسري في المحبة لغبره. الفسري في المحتارة في الناريخ دمشقه: (١١/ ١٧٤)، وابن عساكر في المحتارة القالية (١٤/ ١٤٤).

٣٩٤٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [صحبح لغيره. أحمد: ٢٠١١٣].

<sup>(</sup>١) قيل في معناه سبعة أقوال، أظهرها أنه فعل كفعل الكفار، وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) إني فَرَطكم: أي مقدمكم الذي يهيئ لكم ما تحتاجون إليه. (٣) تحرف في المطبوع إلى: الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: اليمامي اليماني. ولا معنى لها، فهو طائي يماني مختلف في صحبته. انظر «تهذيب الكمال»: (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) فهو في ذمة الله: أي أمانه وعهده، أو أنه تعالى أوجب له الأمان.

<sup>(</sup>٦) فلا تخفروا: من أخفره: إذا نقض عهده، أي: فلا تتعرضوا لذلك المسلم بسوء، فإن فيه نقضاً لعهده تعالى.

٣٩٤٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو المُهَزِّمِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو المُهَزِّمِ يَوْيدُ بِنُ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ». [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الأوسط» بنعوه: ١٥٤٤، والبيهني في «شعب الإيمان»: ١٥٢].

#### ٧ ـ بَابُ العَصَبِيَّةِ

٣٩٤٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ غَيْلَانَ بنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ (١)، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ (٢)، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ (٣)». [احد: ٨٠٦١، ومسلم: ٤٧٨٧ مطولاً].

٣٩٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ الرَّبِيعِ البُحْمِدِيُّ، عَنْ عَبَادِ بِنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ، عَنِ امْرَأَةِ الرَّبِيعِ البُحْمِدِيُّ، عَنْ عَبَادِ بِنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ، عَنِ امْرَأَةِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: فُسَيْلَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنَ العَصَبِيَّةِ أَنْ سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنَ العَصَبِيَّةِ أَنْ بُحِبً الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ مِنَ العَصَبِيَّةِ أَنْ بُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ». [محنمل للتحسين بمجموع بُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ». [محنمل للتحسين بمجموع طرق. أحمد: ١٦٩٨٩].

#### ٨ ـ بَابُ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

٣٩٥٠ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي وقاص عند أحمد: ١٥٧٤، ومسلم: ٧٢٦٠].

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مُعَانُ بنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفُ الأَعْمَى أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ مَالِكٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الاَخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ يَخْتُمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الاَخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ». [إسناده ضعيف جدًا. عبد بن حميد: ١٢٢٠، إلى السَّقَادِ أَلَى أَنْ عَاصِم في ﴿السَنةَ ؛ ٤٨٠، والدولابي في ﴿الكنى \*: ٤٣٧، وابن على في ﴿الكنى \*: ٤٣٧، وابن على في ﴿الكنى \*) والمزي في ﴿المَنْقَةُ وَالمَنْقَةُ \*: (١٤٠٩)، والمزي في ﴿المَذْيِ فِي ﴿الْمَوْيِ فِي ﴿الْمَوْيِ فِي ﴿الْمَوْيِ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمَوْيِ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمَوْيُ فِي ﴿الْمُولِ فِي ﴿الْمُولِ فَي وَلِهُ لَالْمُولِ فَي ﴿الْمُولِ لَالْمُولِ فَي ﴿الْمُولِ فَي الْمُولِ فَلَالِهُ فَالْمُولِ فَي مُنْ الْمُولِ فَي مُعْلِمُ لَهُ فَيْ الْمُولِ فَي اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُولِ فَي الْمُولِ فَي الْمُولِ فَي الْمُولِ فَالْمُولِ الْمُؤْلِلُهُ وَلَالْمُ الْمُولِ فَالْمُولِ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِل

#### ٩ - بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الفِتَنِ

٣٩٥١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَاءِ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْهَادِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّى شَدَّادِ بِنِ الْهَادِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّى شَدَّادِ بِنِ الْهَادُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْماً صَلَاةً، فَأَطَالَ فِيها، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَلْنَا \_ أَوْ: قَالُوا \_: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلْتَ اليَوْمَ الصَّلَاةَ، فَلْنَا \_ أَوْ: قَالُوا \_: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلْتَ اليَوْمَ الصَّلَاةَ، فَلْنَا \_ أَوْ: قَالُوا \_: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلْتَ اليَوْمَ الصَّلَاةَ، فَلْنَا \_ أَوْ: قَالُوا \_: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلْتَ اليَوْمَ الصَّلَاةَ، فَلَانًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، قَالَ: ﴿ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَة ( عَلَيَّ وَاحِدَةً، مَا أَنْ لَا يُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسْلَطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسْلَطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسْلِكُهُمْ غَرَقاً، فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعْلِكُهُمْ عَرَقاً، فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعْلِكُهُمْ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ». [اسناد، ضعف. احد: يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ». [اسناد، ضعف. احد: نبيان الآتي بعده، وحديث سعد بن مُعْرَفًا عَلَيْ بعده، وحديث سعد بن أَنْ مَا عَلَى الْمُعْمَانِيهَا الْمَالَانِيةَ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي الْهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية.

وقيل: هي جماعة مجتمعة على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل.

 <sup>(</sup>۲) عصبة الرجل: أقاربه من جهة الأب. والمعنى أنه يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك، لا لنصرة الدين والحق، بل لمحض التعصب
لقومه ولهواه، كما يقاتل أهل الجاهلية، فإنهم إنما كانوا يقاتلون لمحض العصبية.

<sup>(</sup>٣) فقتلته جاهلية: أي كصفة قِتلة أهل الجاهلية مِن الضلال، وليس المرادُ الكفرَ.

<sup>(</sup>١) أي: صليت صلاة دعوت فيها راغباً في الإجابة، راهباً عن ردها.

٣٩٥٢ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبِ بن شَابُورَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الجَرْمِيِّ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «زُويَتْ (١) لِي الأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ: الْأَصْفَرَ ــ أو: الأحْمَرَ - وَالأَبْيَضَ - يَعْنِي الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ -وَقِيلَ: إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَبْثُ زُوِيَ لَكَ، وَإِنِّى سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا ، أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً، وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ (٢) شِيَعاً (٢)، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْض، وَإِنَّهُ قِيلَ لِي: إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَإِنِّي لَنْ أُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعاً فَيُهْلِكَهُمْ، وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا(١) حَتَّى يُفْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِى أَثِمَّةً مُضِلِّينَ، وَسَتَعْبُدُ قَبَاثِلُ مِنْ أُمَّنِي الأَوْثَانَ، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّنِي بِالمُشْرِكِينَ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ، قَرِيباً مِنْ ثَلَاثِينَ،

كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ (٥) مِنْ أُمَّتِي عَلَى السَحَقِّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي السَحَقِّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي السَحِقِّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ (٦) عَرَّ وَجَلَّ ». [احد: ٢٣٣٥، ومسلم: ١٩٥٠]. ومسلم: ٢٢٣٩].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ (٧): لَمَّا فَرَغَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ هَذَا
 الحَدِيثِ، قَالَ: مَا أَهْوَلَهُ!

٣٩٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الْبُقِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ حَبِيبَةً، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٨) وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ، وَهُو يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ، وَهُو يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ، وَعَشَرَةً.

قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ(٩)». [أحمد: ٢٧٤١٣، والبخاري: ٧٠٥٩، ومسلم: ٢٧٣٦].

٣٩٥٤ ـ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ الوَلِيدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: جُمعت.

<sup>(</sup>٢) أي: أن لا يخلطهم في معارك المحاربة.

<sup>(</sup>٣) أي: فرقاً يحارب بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٤) أي: نواحي الأرض.

<sup>(</sup>٥) قال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

قال الإمام النووي: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، فمنهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.

<sup>(</sup>٦) المراد به هو الربح التي تأتي قرب القيامة، فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة.

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن هذا: هو القطان، راوي «السنن» عن ابن ماجه، وأبو عبد الله: هو المصنف، ابنُ ماجه.

<sup>(</sup>A) زاد في المطبوع: من نومه.

<sup>(</sup>٩) فسره الجمهور بالفسوق والفجور. وقيل: المراد الزنى خاصة. وقيل: أولاد الزنى. والظاهر أنه المعاصي مطلقاً. ومعنى الحديث أنَّ الخُبَث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام، وإن كان هناك صالحون.

أبِي السَّائِبِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِم أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينٌ: ﴿سَنَكُونُ فِنَنَّ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالعِلْمِ». [إسناده ضعيف جدًا. الدارمي: ٣٣٨، والفريابي في «صفة المنافق»: ١٠٦، والروياني في المستده): ١٢٠٢، والآجري في الشريعة): ٧٩، والطبراني في الكبير؟: ٧٩١٠، وابن عساكر في اتاريخ دمشق؛ (٦٣/ ١٣٦). ويشهد له حديث أبي موسى الآتي عند المصنف برقم: ٣٩٦١].

٣٩٥٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَأَبِي، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ (١)، قَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ (٢)، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ» فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تُمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ (٣)، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابِأً مُغْلَقاً، قَالَ: فَيُكْسَرُ البَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ<sup>(٤)</sup>.

قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَن البَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثاً لَيْسَ بالأَغَالِيطِ (٥).

فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ البَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ. [أحمد: ٢٣٤١٢، والبخاري: ٥٢٥، ومسلم: ٧٢٦٨].

٣٩٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ رَبِّ الكَعْبَةِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ (٢) ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (٧)، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرهِ (٨)، إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً (٩)، فَاجْتَمَعْنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ فَخَطَبَنَا ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْراً لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ثُمَّ تَجِيءُ فِتَنَّ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً (١٠)، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أي: قوئ على الحفظ.

فتنة الرجل في أهله وماله وولده هي فرط محبته لهم، وشخّه عليهم، وشغله بهم عن كثير من الخير، وتفريطه فيما يلزمه من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته، وكذلك فتنة الرجل في جاره مِن هذا .

<sup>(</sup>٣) أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضاً، وشبهها بموج البحر، لشدة عظمها، وكثرة شيوعها.

قال ابن بطال: إنما قال ذلك، لأن العادة أن الغَلْقَ إنما يقع في الصحيح، فأما إذا انكسر فلا يتصوَّر غلقه حتى يُجْبَر.

أي: ومثله قلما يجهله مثل عمر.

الخباء: هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شُعَر، ويكون على عمودين أو ثلاثة.

هو من المناضلة، وهي المراماة بالنُّشَّاب، وهو النبل.

هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.

<sup>(</sup>٩) هي بنصب الصلاة، ونصب جامعة على الحال.

<sup>(</sup>١٠) قال النووي: هذه اللفظة رويت على أوجه:

أحدها : ﴿يُرَقِّق﴾ بضم الياء وفتح الراء وبقافين، أي يصير بعضها رقيقاً، أي : خفيفاً، لِعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقاً. وقيل : معناه يشبه بعضها بعضاً. وقيل: معناه يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. 🛮 😑

مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِف، ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةً، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ:

هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِف، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُرَحْزَحَ عَنِ
النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّة، فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يَأْتُوا
إلَيْهِ (۱)، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْظاهُ صَفْقَةً يَمِينِهِ (۱)، وَثَمَرَةً
وَلْيُهِ (۱)، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ،
فَاشْرِبُوا عُنُقَ الآخِرِ اقَالَ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ
فَاشْرِبُوا عُنُقَ الآخِرِ اقَالَ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ
النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّه، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ
رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَذُنَيْهِ، فَقَالَ:
سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. [احمد: ١٥٠٣ و ١٧٩٣، و١٧٩٣].

#### ١٠ - بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الفِتْنَةِ

٣٩٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ حَرْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ حَرْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ وَبِرَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ وَبِرَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي، يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً (١٠)، تَبْقَى حُثَالَةً (٥) مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ (٢) عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ (٢) عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا

وَكَانُوا هَكَذَا؟ » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (٧) ، قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَها رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَا خُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ ، وَتُعْبِلُونَ مَلَى تَعْرِفُونَ ، وَتُعْبِلُونَ مَلَى تَعْرِفُونَ ، وَتُعْبِلُونَ مَلَى خَاصَّتِكُمْ (٨) ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ ». [إسناده صعيع. خَاصَّتِكُمْ (٨) ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ ». [إسناده صعيع. أحمد: ٧٠٦٣ ، وأبو داود: ٤٣٤٢ ، والنسائي في «الكبرى» بنحوه:

٣٩٥٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنَ وَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنِ المُشَعَّ بِنِ طريفٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيُّةٍ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ وَمَوْتٌ يُصِبُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ وَمَوْتٌ يُصِبُ النَّاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ البَيْتُ بِالوَصِيفِ (٩)؟ " - يَعْنِي القَاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ البَيْتُ بِالوَصِيفِ (٩)؟ " - يَعْنِي القَبْرَ (١٠) - قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعُ يُصِيبُ النَّاسَ، حَتَّى تَأْتِي مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُ مَنْ فِرَاشُولُ الللّهُ وَرَسُولُهُ مَا اللّهُ مَنْ مَسْجِدِكَ وَلَا الللّهُ وَرَسُولُهُ مَا أَنْ عَلْمُ وَلَا الللّهُ وَرَسُولُ الللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ مُولَى الللّهُ مُولَى الللّهُ وَرَسُولُ الللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ مَلْكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

والثاني: (فَيَرْفُقُ) بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة.
 والثالث: (فيدْفِق) بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة، أي: يدفع ويصب. والدَّفق: الصَّب.

<sup>(</sup>١) قال النووي: هذا من جوامع كلمه ﷺ، وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء بها، وأنَّ الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه.

<sup>(</sup>۲) أي: عهده وميثاقه.

<sup>(</sup>٢) أي: خالص عهده.

<sup>(</sup>٤) أي: يذهب خيارهم، ويبقى شِرارُهُم وأراذلهم.

<sup>(</sup>a) حثالة: الرديء من كل شيء، والمراد: أراذلهم.

<sup>(</sup>٦) أي: اختلفت وفسدت.

<sup>(</sup>٧) أي: يموج بعضهم في بعض، ويلتبس أمر دينهم، فلا يُعرف الأمين من الخائن، ولا البَّرُّ من الفاجر.

<sup>(</sup>٨) أي: على ما يختصُّ بكم من الأهل والخدم، أو على إصلاح الأحوال المختصَّة بأنفسكم.

<sup>(</sup>٩) الوصيف: العبد.

<sup>(</sup>١٠) هو بيان لكثرة الموت حتى تصير القبور غالية لكثرة الحاجة إليها وقلة الحفارين، ويحتمل أن يكون بياناً لرخاء البيوت لكثرة الموت وقلة من يسكنها، حتى يكون البيت مساوياً للعبد.

<sup>(</sup>١١) أي: كُفُّ نفسك عن السؤال.

الزَّيْتِ (۱) بِالدَّمِ؟ قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُ اللهِ، اللَّحَقُ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ (۲) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا آخُذُ بِسَيْفِي، فَأَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: الشَّارَكُتَ القَوْمَ إِذاً، وَلَكِنِ ادْخُلْ بَيْتَكَ اللَّهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ مُعْمَلُ اللهِ عَلَى وَجُهِكَ، فَيَبُوءَ بِإِنْهِ وَإِنْهِ وَإِنْهِ مِكَ اللهِ عَلَى وَجُهِكَ، فَيَبُوءَ إِنْهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَجُهِكَ ، فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ». [إسناده من الله جه ضعف (۱). احمد: ۲۱۳۲٥، وأبو داود: ۲۲۱۱].

٣٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بِنُ الْمَسَنِ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بِنُ الْمُسَمِّسِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللهُ مَسَى: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللهُ مَسْفَى اللهَ مَنْ يَدَى السَّاعَةِ لَهُ رُجاً » قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهَ رُجُ ؟ قَالَ: «اللقَّنْلُ ، القَّنْلُ » فَقَالَ بَعْضُ مَا اللهَ رُجُ ؟ قَالَ: «اللقَّنْلُ ، القَّنْلُ الآنَ فِي العَامِ اللهُ سَلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَقْتُلُ الآنَ فِي العَامِ اللهَ مَنْ المُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللهُ مَنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، اللهَ عُمْ وَذَا قَرَابَتِهِ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مُعَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَإِيَّاكُمْ، وَايْمُ اللهِ، مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ، إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا. [إسناده صحيح. أحمد: ١٩٦٣٦].

٣٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُبَيْدٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ جَرَدَانَ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنْنِي عُدَيْسَةُ بِنْتُ أَهْبَانَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا البَصْرَةَ، دَخَلَ عَلَى الْمَا جَاءَ عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا البَصْرَة، دَخَلَ عَلَى الْمَا جَاءَ عَلِي بنُ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا البَصْرَة، دَخَلَ عَلَى الْمَا بَيْ فَقَالَ: يَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةً هُ وَالْنَ بَلَى، قَالَ: فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةً هُ فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ، قَالَ: فَذَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةً هُ فَلَا أَبُا مُسْلِمِينَ فَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ فَإِذَا هُوَ خَشَبٌ، فَقَالَ: إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ يَعِيلُا عَهِدَ فَيَلِ وَابْنَ عَمِّكَ يَعِيلُا عَهِدَ الْمَسْلِمِينَ فَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ إِلَيَّ : "إِذَا كَانَتِ الفِئْنَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ إِلَيَّ : "إِذَا كَانَتِ الفِئْنَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ فَيْكَ ، فَالَ: لَا حَاجَةَ لِي وَالْزِمَذِي: وَلَا فِي سَيْفِكَ. [اسناد، حسن احمد: ٢٠١٧٠، ولَلْ فِي سَيْفِكَ. [اسناد، حسن احمد: ٢٠١٧٠].

لَى يَفْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَابْنَ عَمِّهِ، وَذَا قَرَابَتِهِ \* فَقَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) حجارة الزيت: موضع في المدينة بالحَرَّة، سُمِّي بها لسواد الحجارة كأنها طُليت بالزيت، أي: الدم يعلو حجارة الزيت ويسترها لكثرة القتل.

<sup>(</sup>٢) أي: بأهلك وعشيرتك التي خرجتَ من عندهم، أي: ارجع إليهم.

<sup>(</sup>٣) أي: كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه، لأن قتله سبب لإثمه.

<sup>(</sup>٤) فقد تفرد حماد بن زيد بروايته عن ابن عمران، عن المشعَّث بن طريف ـ وهو مجهول ـ عن عبد الله بن الصامت، وخالفه غير واحد كشعبة وحماد بن سلمة ومعمر، فرووه عن أبي عمران الجَوْني عن عبد الله بن الصامت، بإسقاط المشعَّث من بينهما، وهو من هذا الوجه صحيح كما هو مبيَّن في رواية أحمد: ٢١٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) أي: ناس بمنزلة الغبار.

<sup>(</sup>۱) هو مسجد عتبة بن غزوان، ويعرف بمسجد جرادار، ويقال: شرادار المسارج، ويقال: إمام مسجد المسارج، ويقال: حرادان، انظر اللجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم: (١٥/ ١٠٣)، والتهذيب الكمال؛ (١٥/ ٢٦٢).

 <sup>(</sup>٧) تحرف في المطبوع إلى: هذيل.

الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، القَائِم، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا فِسِيَّكُمْ، وَقَطِّمُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاصْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الحِجَارَة، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ الحِجَارَة، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمُ (۱) وأبو داود: ٢٥٩٤، والرد: ٢٥٩٤، والرمذي مختصراً: ٢٣٥٠].

٣٩٦٢ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ - أَو : عَلِيِّ بِنِ فَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ - أَو : عَلِيِّ بِنِ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: وَنُولَ اللهِ عَلَيْ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْتَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْتَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْتَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَالَ: إِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَالْ بَيْنَا فَا فَا فَيْ فَا فِي يَعْلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدِ بِنَ فَاطِئَةً ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةً ».

فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [حسن بمجموع طرقه. أحمد: ١٦٠٢٩ مطولاً].

### ١١ \_ بَابٌ: إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

٣٩٦٣ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بنُ سُعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بنُ سُحَيْمٍ، عَنْ آنَسِ بنِ سُحَيْمٍ، عَنْ آنَسِ بنِ مُلكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَقَيَا مِالْ مُسْلِمَيْنِ التَقَيَا مِالْ مُسْلِمَيْنِ التَقَيَا مِالْسَيَافِهِمَا، إِلَّا كَانَ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [إسناده ضعف جدًا. العقبل في «الضعفاء»: (٢٢٣/٤)].

٣٩٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الشَّاتِلُ وَالمَقْتُولِ فِي النَّارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الشَّاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلُ صَاحِبِهِ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٩٦٧٦ و١٩٧٥، والنساني: صَاحِبِهِ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٩٦٧٦ و١٩٧٥، والنساني:

٣٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَضَودٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبْعِي بنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «إِذَا المُسْلِمَانِ حَمَلَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «إِذَا المُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ (٢) جَهَنَّم، أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ (٢) جَهَنَّم، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَا جَمِيعاً». [احمد: فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَا جَمِيعاً». [احمد: ٢٠٤٧٤، والبخاري معلقاً بإثر الحديث: ٢٠٤٣/م، ومسلم: ٢٠٤٧٤].

٣٩٦٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَكَمِ السَّدُوسِيِّ: حَدَّثَنَا شَهْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَكَمِ السَّدُوسِيِّ: حَدَّثَنَا شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَنَهُ فِي النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَنَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ٢٥٥٩].

### ١٢ ـ بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الفِتْنَةِ

٣٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُ : حَدَّثَنَا حَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زِيَادٍ سِيمِينْ كُوشْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجَ : "تَكُونُ فِئْتَةٌ تَسْتَنْظِفُ العَرَبَ (٣) ، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ (٤) ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ » . [إسناد في النَّارِ (٤) ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ » . [إسناد ضعف . أحمد : ١٩٨٠ ، وأبو داود : ٤٢٦٥ ، والترمذي : ٢٣١٩] . ضعف . أحمد : ٢٩٨٠ ، وأبو داود : وَ٢ ، وَالرَّمْذِي : ٢٣١٩] .

<sup>(</sup>١) أي: سلَّمُوا أنفسكم إلى من يريد قتلها، كما فعله الخيِّر من أولاد آدم.

<sup>(</sup>٢) أي: على طرفها، قريب من السقوط فيها.

<sup>(</sup>٣) أي: تستوعبهم هلاكاً.

<sup>(</sup>٤) لأنهم ما قصدوا بالقتال إعلام كلمة الله، أو دفع ظلم، أو إغاثة أهل حق، وإنما قصدوا التباهي والتفاخر، وطمعوا في المال والملك.

الحَارِثِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ البَيْلَمَانِيِّ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٩٦٩ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنِ أَبِي مُلْقَمَةً بِنِ وَقَاصٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ، المُعْمَانِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنِ وَقَاصٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ، المُعْمَانِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدِ بِنِ عَ فَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةُ: إِنَّ لَكَ رَحِماً، وَإِنَّ لَكَ حَقًّا، وَإِنِّي عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: إِنَّ لَكَ رَحِماً، وَإِنَّ لَكَ حَقًّا، وَإِنِّي مَعْدِ بِنِ عَ مَنْ الْحَارِثِ الشَّيْمُ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بِنَ الحَارِثِ اللهُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بِنَ الحَارِثِ اللهُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بِنَ الحَارِثِ اللهِ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بِنَ الحَارِثِ اللهِ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بِنَ الحَارِثِ اللهِ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بِنَ الحَارِثِ اللهِ مَا اللهُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ، وَإِنِّي مَعْولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَنْ تَتَكَلَّمُ بِلِكَلِمَةٍ مِنْ رِضُوانِ اللهِ، مَا المُعْتُ مَا بَلَغَتُ، اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ بِهَا اللّهُ عَنَ الْكَلِمَةِ مِنْ وَجَلَّ لَهُ بِهَا اللّهُ عَنَّ اللّهُ عَنَ اللّهُ أَنْ تَتَكَلَّمُ بِلَكُلِمَةِ اللهِ بَلُكُلِمَةً إِلَى يَوْمٍ بَلْقَاهُ». [صحيح لنيره. الله عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ بَلْقَاهُ». [صحيح لنيره. وكنه مَعَ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَمَا اللهُ عَلَى المَدِي الْكَلِمَةُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَمَا اللهُ عَلَى الْكَلِمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتُ مَا اللّهُ عَمْ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ عَلْقَمَةُ: فَانْظُرْ وَيْحَكَ مَاذَا تَقُولُ؟ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ، فَرُبَّ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بنِ الحَارِثِ.

٣٩٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بنُ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بنُ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بنُ الْصَيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بنُ الْمَدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْساً، فَيَهُوي بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْساً، فَيَهُوي بِهَا فِي نَادِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفاً». [أحمد: ٧٢١٥، والبخاري بحوه: ٧٤٨١].

٣٩٧١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالبَوْمِ الآخِرِ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ لِيَسْكُتُ اللهِ وَالبخاري: ٩٩٦٧، والبخاري: ٢٠١٨، المنتَ

٣٩٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُنْمَانَ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَاعِزِ العَامِرِيِّ أَنَّ مَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَاعِزِ العَامِرِيِّ أَنَّ سُفْيَانَ بِنَ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شُمَّ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: قُلْ: "رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: قُلْ: "رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اللهُ، ثُمَّ اللهُ، قُلْتُ عَلَيً؟ السَّقِمْ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيً؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ بِلِسَاذِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا». ومسلم مختصراً: ١٥٩].

٣٩٧٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَاصِم بِنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَنِيِّ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً فَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيماً، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَشَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الرَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحْجُ البَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أَدُلُكَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحْجُ البَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ (٢)، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ النَّارَ المَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْنِ اللَّيْلِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ المَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْنِ اللَّيْلِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ النَّارَ المَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْنُ اللَّهُ عَلَى النَّارَ المَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْنِ اللَّيْلِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ المَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ عَنْ النَّارَ المَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْنُ اللَّيْلِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ الْمَاءُ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ عَنْ الْمَاءُ عَنْ الْمَاءُ عَنْ الْمَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعُلِى اللْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَالِيْكُولُولُ الْمَاءُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالِي الْمَاءُ الْم

ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَيُرْوَةِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني.

<sup>(</sup>٢) أي: ستر من النار والمعاصي المؤدية إليها.

سَنَامِهِ(١)؟ الجِهَادُ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ(٢) كُلِّهِ؟» قُلْتُ: بَلَى، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: «تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا اللَّهُ تُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ قَالَ: «ثَكِلَتْكَ<sup>(٣)</sup> أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ؟». [صحبح بطرته وشواهده. أحمد: ٢٢٠١٦، والترمذي: ٢٨٠٤، والنسائي في دالكبرى: ١١٣٣٠].

٣٩٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ خُنَيْسِ المَكِّيُّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ حَسَّانَ المَخْزُومِيَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: ﴿كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ، وَذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٥٧٧].

٣٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ مُحَرِّ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَاثِنَا فَنَقُولُ القَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ! قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ النِّفَاقَ. [احمد: ٥٨٢٩، والبخاري بنحوه: ۱۷۸۷].

شُعَيْبِ بِنِ شَابُورَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَيْوِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». [حسن لغبره. الترمذي: ٢٤٨٠].

#### ١٣ \_ بَابُ العُزْلَةِ

٣٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بَعَجَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بَدْرِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ (١) فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ (٥)، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةُ (٦) أَوْ فَزْعَةً (٧)، طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي المَوْتَ والقَتْلُ مَظَانَّهُ (^)، وَرَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ ( ^ ) مِنْ هَلِهِ الشِّعَافِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُوْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ». [أحمد: ٩٧٢٣، ومسلم: ٤٨٨٩].

٣٩٧٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ مُجَاهِدُفِي ٣٩٧٦ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ امْرُو فِي

السُّنَام: ما ارتفع من ظهر الجمل، وذروته: أعلاه، أي: هو للدين بمنزلة ذروة السنام للجمل في العلوُّ والارتفاع. (1)

أي: بما يملك الإنسانُ ذلك كلَّه بحيث يسهل عليه جميع ما ذُكر. **(T)** 

أي: فَقَدَتك، وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً، والمقصود التعجب من الغفلة عن مثل هذا الأمر، وهي من الألفاظ التي تجري على **(T)** ألسنة العرب ولا يراد بها الدُّعاء، كقولهم: تربت يداك، وقاتلك الله.

أي: متأمِّب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله. (1)

أي: يسرع جدًّا على ظهره حتى كأنه يطير. (0)

هي الصوت عند حضور العدوّ. (7)

هي النهوض إلى العدوّ. **(V)** 

يعنى: يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها؛ لشدة رغبته في الشهادة. **(**A)

أي: أعلى الجبل. (4)

شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ (١) ، يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شُرِّوا » . [أحمد: ١١١٢٥ ، والبخاري: ٢٧٨٦ ، ومسلم: ٤٨٨٦].

٣٩٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسَلِمٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيُّ أَنَّهُ بُسُرُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بِنَ البَهَانِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَبُكُونُ دُعَاةً عَلَى أَبُوابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ ابْكُونُ دُعَاةً عَلَى أَبُوابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ اللهِ اللهِ عَلَى أَبُوابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا اللهُ اللهِ عَلَى أَبُوابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) عَنْ يَحْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ فَلَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الفَعْلِ، يَفِرُّ بِلِينِهِ مِنَ الفِتَنِ». [احمد: ١١٢٥٤، والبخاري: ١٩].

٣٩٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَلِيِّ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ الخَزَّازُ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قُرْطٍ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قُرْطٍ، عَنْ

حُذَيْفَةً بنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَكُونُ فِتَنَّ عَاضًّ عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةً إِلَى النَّارِ، فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضًّ عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةً إِلَى النَّارِ، فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضًّ عَلَى جِنْلِ اللَّهِ عِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَداً عَلَى عِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَداً عَلَى عِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَداً عَلَى عِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَداً مِنْهُمْ ». [حسن. أحمد: ٢٣٢٨٦، وأبو داود: ٤٣٤٦، والنساني في والكبرى ": ٧٩٧٩ بنحو، مطولاً].

٣٩٨٢ - حَدَّثَنَا السَّيْثُ الْمُحَمَّدُ الْ الْحَادِثِ الْمِصْرِيُّ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ اللَّ سَعْدِ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ:
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ اللهُ اللهُ سَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُلْدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ
مَرَّتَيْنِ». [أحمد: ٨٩٢٨، والبخاري: ٦١٣٣، ومسلم: ٧٤٩٨].

٣٩٨٣ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## ١٤ ـ بَابُ الوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

٣٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ زَكْرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ (٥): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الحَكَلالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ

<sup>(</sup>١) الشُّعب: ما انفرج بين جبلين. وليس المراد نفس الشُّعب خصوصاً، بل المراد الانفراد والاعتزال، وذكر الشُّعب مثالاً، لأنه خالٍ عن الناس غالباً.

 <sup>(</sup>٢) اسم هذا الراوي مقلوب، والصواب: عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، وقد أشار إلى هذا الصواب الإمام أحمد في «مسنده» بإثر
 الحديث: ١١٠٣١، والحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: ٤١٠٣، والحافظ ابن حجر في «أطراف المسند»: (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أي: أعلى الجبال.

<sup>(</sup>٤) هو أصل الشجرة القائم.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى استيقانه بالسماع.

لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي (١) حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ كَالرَّاعِي (١) حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فِي الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ». [أحمد: فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ». [أحمد: ١٨٣٧٤، والبخاري: ٥٢، ومسلم: ٤٠٩٤].

٣٩٨٥ ـ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ المُعَلَّى بنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ مُعْقِلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ، كَهِجْرَةِ إِلَيَّ (٢)». [احمد: ٢٠٢٩٨، وفيه: «العمل» بدل: «العبادة»، ومسلم: ٧٤٠٠].

### ١٥ - بَابُ: بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيباً

٣٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِبِ وَسُويْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ﴿
[احمد: ٤٠٥٤، وسلم: ٣٧٢].

٣٩٨٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَظِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِسْلَامَ بَلَدَأَ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَظِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِسْلَامَ بَلَدَأَ مَالِكِ، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ». [صحيح لنبره. الطحاري في الأوسط»: الطحاري في الأوسط»:

١٩٢٥، وابن عدي في «الكامل»: (٥/ ١٧٧) و(٧/ ١٠٧)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (٣/ ٢٢٦)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (٢/ ٢٥٦)، والخطيب في «تاريخه»: (٢٥٦/١٢)].

٣٩٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيبَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ؟ قَالَ: «النُّزَّاعُ(٣) لِلْغُرَبَاءِ؟ قَالَ: «النُّزَّاعُ(٣) لِلْغُرَبَاءِ؟ قَالَ: «النُّزَّاعُ(٣) مِنَ القَبَائِل». [صحبح، أحمد: ٣٧٨٤، والترمذي: ٢٨١٧].

## ١٦ - بَابُ مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الفِتَنِ

٣٩٨٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ عِيسَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بنَ جَبَل قَاعِداً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالمُحَارَبَةِ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الأَبْرَارَ الْأَنْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوا وَلَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيعُ الهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ (1) . [إساد ضعيف جدًّا. ابن أبي الدنيا في «الأولياء»: ٦، وفي «التواضع والخمول»: ٨، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٧٩٨، والطبراني في «الكبير»: (٣٠/ (٣٢١))، والحاكم: (٤/ ٣٦٤)، وتعام في قوائده: ٢٨، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/٥)، والبيهقي في «الشُّعب»: ٦٨١٢، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٦٢٨/٢٢)].

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: يرعى.

<sup>(</sup>٢) المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا الأفراد.

<sup>(</sup>٣) النُّزَّاع: جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نَزَع عن أهله وعشيرته، أي: بَعُد وغاب. أي: طوبي للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أي: من عهدة كل مسألة مشكلة وبلية معضلة.

٣٩٩٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِعْةٍ، لَا عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِعْةٍ، لَا تُكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاجِلَةً(١)». [أحمد: ٣٨٧ه، والبخاري: تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاجِلَةً(١)». [أحمد: ٣٨٧ه، والبخاري: ٢٤٩٨، وسلم: ١٤٩٩].

## ١٧ \_ بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ

٣٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَفَرَّقُ أَمَّتِي عَلَى اللهُ وَيَظْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى اللهُ وَيَظْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى اللهُ وَمَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى فَلُاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». [صحيح لنيره. أحمد: ٣٩٩٦، وأبو داود مطولاً: ٢٨٣١].

بِينَادِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ فِينَادِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا صَفْوانُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَفْوانُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «افْتَرَقَتِ الْبَهُودُ عَلَى مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «افْتَرَقَتِ الْبَهُودُ عَلَى إِخْدَى وَسَبْعُونَ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَالْحِدَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْنَارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْخَدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْخَوْدَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْخَوْدَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْخَوْدِي الْخَوْدَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْخَوْدِي الْخَوْدَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي الْجَنَّةِ، وَالْذِي وَسَبْعُونَ فِي الْبَارِ» وَيلَ : يَا فَوْاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ أَيْنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعُونَ فِي الْبَارِ» وَيلَ : يَا فَوْاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالنَّذِي وَسَبْعُونَ فِي الْبَعِينَ فِرْقَةً، وَالْمَادِي فَي الْجَنَّةِ، وَالْمَادِ» وَسَبْعُونَ فِي النَّارِي فِي الْمَعْرِ الْمِي الْمَعْرِ الْمِي الْمَعْرِ وَالْمِرْنِ فِي «الْمَعْرِةُ والتَارِيخ»: (٣/ ٣٧٣)، واللالكاني في «المناد»: (١٤٨ (١٢٩))، واللالكاني في «المنزي في «الكبير»: (١٨/ (١٢٩))، واللالكاني في «اعتقاد أهل السنة»: ١٤٨ (١٤٨)].

٣٩٩٣ حدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِلْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ». [صحح. أحمد: ١٢٢٠٨ بنحوه].

٣٩٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاعٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، وَشِبْراً بِشِبْرِ (٢)، كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعاً بِبَاعٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، وَشِبْراً بِشِبْرٍ (٢)، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ إِذاً؟». وَالخاري بنحوه: ٢٣١٩].

#### ١٨ \_ بَابُ فِتْنَةِ المَالِ

٣٩٩٥ ـ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ نَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ لَكُمْ أَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) المعنى: لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً، سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه، وقال ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير، والمرضِي منهم قليل. انظر «الفتح»: (۱۱/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) المراد بالشبر والذراع وجُحْر الضب التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر.

<sup>(</sup>٣) معناه أنَّ في هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس هو بخير وإنما هو فتنة.

يُلِمُ ('')، إِلَّا آكِلَةَ الخَضِرِ ('')، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتِ خُاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَقُلَطَتْ ('') وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ ('') فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِحَقِّهِ اجْتَرَّتْ ('' فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِحَقِّهِ يَبَارَكُ لَهُ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ يُبَارَكُ لَهُ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اللّه بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اللّه بِعَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اللّه بَعْدِي يَأْخُلُ وَلَا يَشْبَعُ (' الحمد: ١١٠٣٥، والبخاري: ١٤٢٧، وصلم: ٢٤٢١).

٣٩٩٦ حَدَّنَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادِ المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بِنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ أَنَّ يَزِيدَ بِنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ صَفْرِو بِنِ العَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا فَيَحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ فَتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ فَتَكَ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ (٥)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ (٥)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ (٥)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ (٥)، ثَمَّ تَتَنَافَسُونَ ، أَوْ نَحْوَ تَنَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ فِي مَسَاكِينِ المُهَاجِرِينَ (٨)، ثُمَّ تَتَنَافَسُونَ ، أَوْ نَحْوَ فَي مَسَاكِينِ المُهَاجِرِينَ (٨)، فَمَ تَنَعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ (٨)». [سلم: ٧٤٢٧].

٣٩٩٧ ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى المِصْرِيُّ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ ـ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بنِ لُوَيِّ، وَكَانَ عَمْرِو بنِ لُوَيِّ، وَكَانَ

شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَنَ الْبَعْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بِنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالِ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً، فَوَافَوْا البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً، فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عِينَ البَحْرَيْنِ؟ قَالَوا اللهِ ﷺ مَن اللهِ عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءُ وَلَا اللهِ عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءُ وَلَا اللهِ عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْء وَلَا اللهِ عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْء وَلَا اللهِ عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْء وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْء وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### ١٩ ـ بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

٣٩٩٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَسِامَةَ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا أَدَعُ بَعْدِي

<sup>(</sup>١) معناه أنَّ نبات الربيع وخَضِره يقتل حبطاً بالتُّخَمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل، إلَّا إذا اقتصر على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة، وتحصل به الكفاية المقتصدة، فإنه لا يضر. هكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن، تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه، غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلَّا يسيراً، وإن أخذ كثيراً فرقه في وجوهه، فهذا لا يضره.

<sup>(</sup>٢) أي: الماشية التي تأكل الخضر.

<sup>(</sup>٣) أي: ألقت رجيعاً سهلاً رقيقاً.

<sup>(</sup>٤) أي: أخرجت الجِرَّة، وهي ما تخرجه الماشية من كرشها لتمضغه ثم تبلعه، تستمرئ بذلك ما أكلت.

<sup>(</sup>٥) معناه: نحمده ونشكره، ونسأله المزيد من فضله.

<sup>(</sup>٦) التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد.

<sup>(</sup>٧) التدابر: التقاطع، وقد يبقى مع التدابر شيء من المودة، أو لا يكون مودة ولا بغض.

<sup>(</sup>٨) أي: ضعفائهم.

<sup>(</sup>٩) يعني: بعضهم أمراء على بعض.

فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». [أحمد: ٢١٧٤٦، والبخاري: ٥٠٩٦، ومسلم: ٦٩٤٥].

٣٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بنُ مُضعَبٍ، مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بنِ مُضعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ بُنَاوِيَانِ: وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ». [إسناده شديد الضعف. عبد بن حميد: ٩٦٣، وابن عدي الرَّجَالِ». والحاكم: (١٧٣/٢) و(١٠٤/٤)].

خَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيبًا، فَكَانَ فِيمَا قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، وَالسَّمَاءَ». [احمد: ١١١٦٩، ومسلم: ١٩٤٨].

مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ مُدْرِكِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُقَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُقَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُقَةَ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرْقَةَ وَالْمَسْجِدِ، عَائِشَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ (() فِي زِينَةٍ لَهَا فِي المَسْجِدِ، فَهَا لَا النَّامُ ، النَهَوْا المَسْجِدِ، فَإِنَّ المَسْجِدِ، فَإِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ الل

مُنْ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهُم لَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهُم لَ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ لَ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الجَبَّارِ، أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: لَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبُتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ مَخْتَى خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى الْمِنْ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهَا عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

سَعْدِ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارِ، عَنْ مَعْشَرَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنِي أَنَّهُ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، نَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الإسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ النِّسَاءِ، نَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الإسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، يَا رَسُولَ اللهِ - أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ، فَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبٌ مِنْكُنَّ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نَطَعُلِ: أَمْلُ النَّذِي لُبٌ مِنْكُنَّ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نَطُعُلُ نَعْمِلُ النَّذِي كُنَّ اللَّينِ؟ قَالَ: "أَمَّا نُقْصَانُ العَقْلِ: فَصَانُ العَقْلِ: فَعَدَا مِنْ نُقْصَانُ العَقْلِ: فَلَا مَنْ مُكُنَّ اللَّيلِي مَا تُصَلِّي، وَتُقْطِرُ فِي رَمَضَانَ العَقْلِ: فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِينِ ". [احد: ٣٤٣، ومسلم: ٢٤١]. العَقْلِ، وَتَمْكُنُ اللَّيلِي مَا تُصَلِّي، وَتُقْطِرُ فِي رَمَضَانَ الدِينِ ". [احد: ٣٤٣، ومسلم: ٢٤١].

# ٢٠ ـ بَابُ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو<sup>(٣)</sup> بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمْرِو<sup>(٣)</sup> بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

 <sup>(</sup>۱) قوله: (ترفُلُ) من رَفَل في ثبابه كنصر وفَرح: إذا أطالها وجَرَّها متبختراً.

<sup>(</sup>٢) أي: ذات عقل ورأي.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: عُمر.

عَاثِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اؤْمُرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٥٢٥٥].

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَــةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيُّتُهُ ۗ (١) [الماندة: ١٠٥]، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ عَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا المُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ». [إسناده صحيح. أحمد: ١، وأبو داود: ٤٣٣٨، والترمذي: ٢٣٠٧ و٣٣٠].

قَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

٤٠٠٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بن بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٢) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ، كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذُّنْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً،

فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ الغَدُلَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ")، وَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِنَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَ مِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَدً ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ وَٱلنَّهِ فِ ٱللَّهِ وَٱلنَّهِ فِمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَغَمَا لُوهُمْ أَوْلِيَاةً وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِ قُوكَ ﴾ [المائدة: ٧٨ ـ ٨١]).

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئاً، فَجَلَسَ وَقَالَ: «لَا، حَنَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، فَتَأْطِرُوهُ (١) عَلَى الحَقّ أَطْراً». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٣٢٩٨].

٢٠٠٦/م \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - أَمْلَاهُ عَلَيَّ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيُؤْتُونُ بِمِثْلِهِ . [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٧١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وأبو داود: ٣٣٦٦ و٤٣٣٧].

٢٠٠٧ \_ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً،

<sup>(</sup>١) ادَّعي بعضهم نسخَ هذه الآية، وردَّه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص١٤٩ ـ ١٥١، وذكر أربعة أشياء تدل على إحكامها، وهي في

١ ـ أن قوله : ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْمٌ ﴾ يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسه، ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره، وليس من مقتضى ذلك أن لا ينكر على غيره، وإنما غاية الأمر أن يكون مسكوتًا، فيقف على الدليل.

٢ ـ أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُكُمْ ۖ أَمْر بإصلاحها وأداء ما عليها، وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا أَهْنَدَيْتُمَّ ﴾.

٣ ـ أن الآية قد حملها قومٌ على أهل الكتاب إذا أدُّوا الجزية، فحينئذِ لا يُلزمون بغيرها .

٤ ـ أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة، أعلمهم بهذه الآية أن المكلَّف إنما يلزمه حكم نفسه، وأنه لا يضره ضلال غيره إذا كان مهتدياً حتى يعلموا أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من الذم والعقاب، قال: وإذا تلمَّحت هذه المناسبة بين الآيتين لم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاهنا مدخل، وهذا أحسن الوجوه في الآية.

أبو عبيدة هذا، هو ابن عبد الله بن مسعود، فالحديث مرسل.

أي: جعل قلوب الذين تركوا النهي والإنكار كقلوب من ارتكبوا المنكر. (4)

أي: تصرفوه عن ظلمه إلى الحق. **(£)** 

فَكَانَ فِيمَا قَالَ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ بَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ».

قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا. [صحيح. أحمد: ١١٠١٧].

٤٠٠٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ \* قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَرَى أَمْراً لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: مَا مُنْعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاس، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى». [إسناد، ضعيف. أحمد: ١١٢٥٥. ويغني عنه الحديث السابق].

٤٠٠٩ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ، لَا يُغَيِّرُونَ، إِلَّا فَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِفَابِ». [حسن، أحمد: ١٩٢٥٣، وأبو داود:

٤٠١٠ \_ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهَاجِرَةُ البَحْرِ، قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟» قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، بَيْنَا نَحْنُ

إُجُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتِّي مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ التَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الكُوسِيَّ، وَجَمَعَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَداً .

قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَدَقَتْ صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟». [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٢٠٠٣، وابن حبان: ٥٠٥٨].

٤٠١١ ـ حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ زَكَريًّا بن دِينَارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُصْعَبِ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَادَةَ (١) الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جُحَادَةً، عَنْ عَطِيَّةً العَوْفِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». [صحيح لغيره. أحمد (ضمن حديث طويل): ١١١٤٢، وأبو داود: ٤٣٤٤، والترمذي: ٢٣١٥].

٤٠١٢ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُثْمَانَ بنِ خُنَيْم، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الجَمْرَةِ الأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى (٢) الجَمْرَة

<sup>(</sup>١) هو بفتح العين المهملة كما ذكر ذلك الحُفَّاظ. انظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطني: (٣/ ١٥١٥)، و«الإكمال» لابن ماكولا: (٦/ ٢٧)، واتوضيح المشتبه؛ لابن ناصر الدين الدمشقي: (٦/ ٧٦ ـ ٧٧)، واتبصير المنتبه؛ للحافظ ابن حجر: (٣/ ٨٩٥)، واتهذيب التهذيب): (٣/ ٢٠١)، واتقريب التهذيب؛ ترجمة: ٥٩٩٧. وانظر التعليق على اصحيح البخاري؛ في طبعتناعند الحديثين: ٦١٠٦ و٧٢٨١.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: رأى.

النَّانِيَةَ، سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ لِيَرْكَبَ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ لِيَرْكَبَ، قَالَ: «كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ ذِي قَالَ: «كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ ذِي شُلْطَانٍ جَائِرٍ». [إناده حنن أحمد: ٢٢١٥٨ و٢٢٠٨].

الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ المُعْلِدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ المُحُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المُحُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الصَّلَاةِ، فَقَالَ المِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السَّنَّةَ، أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فِي المَحْطَبَةِ قَبْلَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السَّنَةَ، أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فِي المَخْطَبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُحْرَجُ، وَبَدَأْتَ بِالحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُحْرَجُ، وَبَدَأْتَ بِالحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبُدُأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبُدُأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبُوبُ أَبِهُ اللَّهِ عَيْتِهِ بَعُنْ يَكُنْ يُبَدِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْتِ يَعْرَهُ بِيلِو، وَلَمْ يَكُنْ يُبَرِهُ بِيلِهِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا وَلَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَاسْتَطَعْ فَبِعْلَاهِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا وَمَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَاسْتَطَعْ فَبِعْلَاهِ، فَقَالَ أَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يُعَرِّرُهُ بِيلِهِ، وَذَلِكَ مَرْدَ الْأَلْمُ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ الْمِعْمُ الإِيمَانِ». [أحمد: ١٧٥/١/أ، ومسلم: ١٧٨. وهو مَكره: ١٢٧٥].

## ٢١ ـ بَابُ قَوْلِهِ:

﴿ يَنَانُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ [الماندة: ١٠٥].

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي عُمِّي خَالِدٍ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بِنُ أَبِي حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَمْرُو بِنُ جَارِيَة (١) ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عَمْرُو بِنُ جَارِيَة (١) ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي أَمَيْةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَيْتُ أَبِي أَمَيْهُ فِي هَذِهِ الْأَيْةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: خِيتَاتُهُ اللَّذِينَ اَمَنُواْ عَلَيْكُمُ الْأَيْدِةِ؟ قَالَ: أَيْدَ أَمْدَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَلُ الْمَدَدَة: ١٠٥]، النَّهُ عَنْهَا خَبِيراً ، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمْ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ

فَقَالَ: «بَلِ اثْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعاً، وَهَوَى مُتَّبَعاً، وَدُنْبَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْراً لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خُويْصَةَ نَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْر العَوَامِّ (٢)، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، صَبْرٌ (٣) فِيهِنَّ عَلَى مِنْلِ قَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِنْلُ أَجْرِ غَلَى مِنْلِ قَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِنْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً، يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ». [اسناد، حسن. أبو داود: ٤٣٤١، والترمذي: ٣٣١٠].

ذَيْدُ بنُ يَحْيَى بنِ عُبَيْدِ الخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ زَيْدُ بنُ يَحْيَى بنِ عُبَيْدِ الخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدِ حَفْصُ بنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى نَتْرُكُ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَنَا؟ قَالَ: «المُلْكُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَنَا؟ قَالَ: «المُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ، وَالفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ، وَالعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ». [احد: ١٢٩٤٣].

قَالَ زَيْدٌ: تَفْسِيرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ»: إِذَا كَانَ العِلْمُ فِي الفُسَّاقِ.

2013 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُب، عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدُب، عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُنْدُب، عَنْ حُلَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ المَعْدُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَئِلُ نَفْسَهُ اللهُ ال

[حسن لغيره. أحمد: ٢٣٤٤٤، والترمذي: ٢٤٠٤].

٤٠١٧ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: حدثني عمّي عن عمرو بن جارية. وهو تحريف، فإن عم عتبة هو عمرو بن جارية.

<sup>(</sup>٢) قوله: ودع أمر العوام. سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: الصبر.

فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طُوَالَةَ: حَدَّثَنَا نَهَارٌ العَبْدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الحُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ العَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ المُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْداً حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ النَّاسَ (۱)». [إسناد، حسن. احد: ١١٧٣٥].

#### ٢٢ ـ بَابُ العُقُوبَاتِ

الله بن نُمَيْرِ وَعَلِيُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَرِيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ اللّهَ يُعْلِي لِلطَّالِم، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُغْلِتْهُ "ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ آخَدُهُ لَلْمُ لَعْلَيْهُ إِنَّا أَخُذَهُ لَمْ يَغْلِتُهُ "ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ آخَدُهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الله الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا سُلْيُمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَنْ اَبِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلِيْتُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمِ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسُلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا .

وَلَمْ يَنْقُصُوا المِحْيَالَ وَالمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ المَوُونَةِ، وَجَوْدِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا البَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». [حسن لنبره. الطبراني في "الكبير» مختصراً: ١٣٦١٩، وفي "الأوسط» مطولاً: (٢٣٦/٤، والحاكم مطولاً: (٤٣٧/٨)، وأبو نعيم في "الحلية»: (٢٣٣/٨)

ـ ٣٣٤)، والبيهقي في «الشعب»: ١٠٥٥٠، وابن عساكر في اتاريخ

دمشق، مطولاً: (٣٥/ ٢٦٠ \_ ٢٦١)].

٣٦٨٨ مختصراً].

عِيسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ حَاتِمِ بِنِ حُرَيْثِ، عِيسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ حَاتِمِ بِنِ حُرَيْثِ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «لَيَشْرَبَنَّ نَاصٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «لَيَشْرَبَنَّ نَاصٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُوُوسِهِمْ بِالمَعَازِفِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُوُوسِهِمْ بِالمَعَازِفِ وَالمُغَنِّبَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٩٠٠، وأبو داود:

المُعَمَّدِ، عَنْ لَيْثِ، عَنِ المِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ مُحَمَّدِ، عَنْ لَيْثِ، عَنِ المِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ مُحَمَّدِ، عَنْ لَيْثِ، عَنِ المِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَالِيْ وَلَيْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلُعَلُهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيلْعَلْهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَلَهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَلَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَهُمُ اللّهُ وَيلْعَالًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

المُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ، وَلَا يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ، وَلَا يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ، وَلَا يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّخُولُ البِرُّ، وَلَا يَرُدُ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ البَرْفُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ الرَّولِ النَّالِي في النَّذُ المَا الرَّالِ الدِحرم... المحمد: ٢٢٣٨٦، والنساني في الكبرى، مختصراً: ١١٧٧، وهو مكور: ٩٠].

<sup>(</sup>١) أي: خفت شرهم.

## ٢٣ - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى البَلَاءِ

2017 - حَدَّنَنَا يُوسُفُ بنُ حَمَّادِ المَعْنِيُّ، وَيَحْبَى بنُ دُرُسْتَ، قَالَا: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: اللَّنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْنَلُ فَالأَمْنَلُ، يُبْتَلَى العَبْدُ عَلَى حَسَبِ اللَّهُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلاءُ فِي دِينِهِ صُلْباً، الشَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْباً، الشَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْباً، الشَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْباً، الشَّدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْباً، الشَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْباً، الشَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مِلْباً، الشَّدَ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْباً، الشَّيَدِ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْباً، الشَّيَدِ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْباً مَا اللَّهُ مُنْ عَلَى عَلَى الأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ بِالعَبْدِ حَتَّى يَنْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ». [صحبح. أحمد: ١٦٠٧، والنرمذي: ٢٥٦١، والنسائي في الكبري»: ٢٩٤٩].

٤٠٢٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: وَعَلْ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يُوعَكُ، فَوَضَعْتُ قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ، يَدَيَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ، يَدَيَّ عَلَيْكِ! قَالَ: "إِنَّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ! قَالَ: "إِنَّا كَذَلِكَ، يُضَعَفُ لَنَا الأَجْرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الأَنْبِيَاءُ» يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الأَنْبِيَاءُ» قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا

العَبَاءَةَ يَجُوبُهَا (١) ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ بِالبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُ المِهَادِهِ ضَعِيف. أحمد: ١١٨٩٣. ويشهد لأوله إلى قوله: فثم الصالحون، حديث سَعْد قبله، وحديث ابن مسعود عند أحمد: ٣٦١٨، والبخاري: ٥٦٤٨، ومسلم: ٢٥٥٩].

2. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ اللَّانْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». [احد: وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». [احد: وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». [احد:

عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَهُ وَسَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَحْنُ أَحَنُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِ أَرِنِ كَيْفَ تُعْي إِللهَ عَنْ يَأْدِي كَيْفَ تُعْي إِللهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) إِذْ قَالَ: ﴿ وَلَكِنَ لِيَطْمَبِنَ قَلِي كَيْفَ لَكُنْ تَلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٤٠٢٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيُّ الجَهْضَمِيُّ،

<sup>(</sup>١) أي: يقطع وسطها ويدخل رأسه فيه. وفي بعض النسخ المطبوعة: يحوّيها، بالمهملة والياء المثناة، وفي بعضها: يحوبها بالباء الموحدة، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في معنى: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» على أقوال كثيرة، أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي، وجماعات من العلماء، معناه: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم؛ فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرّقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أنّي لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك.

<sup>(</sup>٣) يريد بذلك قوله: ﴿ رَبِّعِ إِنَّى رَبِّكَ فَتَعَلَّهُ مَا بَالُ الْلِسَّوَةِ الَّذِي قَطَّعَنَ اَلِدِيَهُنَّ ﴾ [يوسَف: ٥٠]، فلم يسرع الإجابة إلى الخروج حين أذن له في ذلك، لئلا يكون سبيلُه سبيل المذنب يُمَنَّ عليه بالعفو، وأراد أن يقيمَ الحُجَّة عليهم في حبسهم إياه ظلماً، فأراد رسول الله على تفضيله بذلك، والثناء عليه بحسن الصبر وقوة العزم، وهذا على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر كبيراً، ولا يضع رفيعاً، ولا يبطل لذي حقَّ حقًا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلاً، ويكسبه جلالاً وقدراً.

وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبْدُ، عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ، كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ (أَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشُجَّ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَبَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِالدَّم، وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِالدَّم، وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ بِالدَّم، وَيَقُولُ: «وَيَسَلَ وَجُهِهِ اللهِ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿يَسَلَى اللهِ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿يَسَلَ اللهِ؟» وَالخارى معلقاً بصيغة الجزم بإثر: ١١٩٥٨، ومسلم: ١١٤٥]. [أحسد: ١١٩٥].

الله بن نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَفِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْصُوا لِي كُلَّ مَنْ تَلَقَظَ بِالإِسْلَامِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّتِّ مِثَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِثَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِئَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّبْعِ مِئَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّبْعِ مِئَةٍ؟ فَقَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ السَّبْعِ مِئَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ

قَالَ: فَابْتُلِينَا، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّي إِلَّا مِرًّا. [احمد: ٢٣٢٥٩، والبخاري: ٣٠٦٠، ومسلم: ٣٧٧].

٤٠٣٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً، فَقَالَ: «بَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ " قَالَ: هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِب فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الخَضِرُ، زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً فَعَلَّمَهَا الخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَداً، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا، وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي البَحْر، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ فَرَأَيَاهُ، فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا، وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، فَسُئِلَ، فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ الكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ، إِذْ سَقَطَ المُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ، فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ المَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبَيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالَا: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ، فَلَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَيْ وَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً، فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَأَخْبَرَهُ. [إسناده ضعيف. الطبراني في «مسند الشاميين»: ٢٧٣٣، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٣٧١ ـ ٣٧٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (۱۸/۱۶)]<sup>(۳)</sup>.

المي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: نَعَمْ، أُرِني.

<sup>(</sup>٣) وقصة ماشطة ابنة فرعون قد جاءت بإسناد حسن من حديث ابن عباس بغير هذا السياق عند أحمد في «المسند»: ٢٨٢١.

النَّهُ بَنُ اللَّهُ بَنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّهْ بَنُ بِنُ سَعْدِ بِنِ سِنَانِ ، سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانِ ، سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانِ ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عِظَمُ الجَرْاءِ مَعَ عِظْمِ البَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً الجَرْاءِ مَعَ عِظْمِ البَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً البَّلَاءُ ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ الرَّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُ» . [حس لغيره. الترمذي: ٢٥٥٩].

3.4 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الوَاحِدِ بِنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، والترمذي: ٢٦٧٥].

قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَادَةَ يُحَدِّثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ - وَقَالَ بُنْدَارٌ: حَلَاوَةَ الإِيمَانِ -: مَنْ كَانَ يُحِبُّ المَرْءَ، لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللّهِ، وَمَنْ كَانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُحْجَبُهُ إِلّا لِللّهِ، وَمَنْ كَانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي النَّارِ أَحَد: ١٦٧٦٥، وسلم: ١٦٦].

الذَّمّةُ، وَلَا تَشْرَبِ الخَمْر، فَإِنّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». [حين لغيره. البخاري في «الأدب المفرد» مطولاً: ١٨، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: ٩١١، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»: ١٥٢٤، والبيهقي في «الشعب»: ٥٥٨٩، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: (١٩٩١)، وتمام في «فوائده» مختصراً: ١٧٩١. وسلف مختصراً برقم: ٣٣٧١].

### ٢٤ ـ بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: سَمِعْتُ ابْنَ جَعْفَرِ الرَّحبِيُّ: حَدَّنَنَا غِيَاثُ بنُ جَعْفَرِ الرَّحبِيُّ: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ أَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ إِلَّا بَلَاءٌ وَفِئْنَةٌ». [إناه عَيْقُ لُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِئْنَةٌ». [إناه حسن. أحمد: ١٦٨٥٣ مطولاً].

قَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ قُدَامَةَ الجُمَحِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتُ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا لَحَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الْمَينُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، السَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرَّونِيضِفَةُ عَالَ: وَمَا الرُّونِيضِفَةُ ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ». [حسن أحمد: ٢٩١٢].

١٠٣٧ ـ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي (١) إِسْمَاعِيلَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّنْ يَعْ حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، وَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ عَلَى القَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، وَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا البَلاءُ(٢)». [احد بنحوه: ١٠٨٦٦، والبخاري مختصراً: ٧١١٥، ومسلم: ٧٣٠٧].

<sup>(</sup>١) لفظة «أبي» سقطت من المطبوع. وأبو إسماعيل هذا هو بشير بن سلمان الكندي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أي: إن الحامل له على التمنّي ليس التدين وحب لقاء الله، بل البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء.

يُحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - يَعْنِي مَوْلَى مُسَافِعٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَلْتَنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ، فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيْتَقَوَنَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ، فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيْتَقَوَى التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ، فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيْبَعَيْنَ شِرَارُكُمْ، فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ». [صحبح لنبره. وَلَيْبُقينَ شِرَارُكُمْ، فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ». [صحبح لنبره. ابن حبان مختصراً: ١٨٥١، والطبراني في الأوسط»: ١٧٦، والعالم: (٤٨١/٤)، وتمام في الفوائده؛ ١٤٥٢، وأبو عمرو الداني في السن الواردة في الفتن؛ ٢٥٨].

مُحَمَّدُ بنُ إِذْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ مُحَمَّدُ بنُ إِذْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ الجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بنِ صَالِحٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بنِ صَالِحٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِذْبَاراً، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلَا المَهْدِيُ وَلَا يَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلَا المَهْدِيُ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ». [صحيح لنبره دون قوله: «ولا المهدي إلا إلا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ». [صحيح لنبره دون قوله: «ولا المهدي إلا عبسى بن مريم، فمنكرة. الحاكم: (٤٨٨/٤)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٩/ ١٦١)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»: ٢١٧ والقضاعي في «وه؟ وهمه والداني في «الإرشاد»: ١٠٨، والقضاعي في الشند الشهاب»: ٨٩٨ و٩٩٨، والبيهقي في «خطأ من أخطأ على الشافعي، ص٢٩٦ ـ ٨٩٨، وفي «معرفة السنن والآثار»: ٨٦٤٨، والخطب في «تاريخ بغذاد»: (٤/ ٢٠٠)، وابن عبد البر في «جامع بيان والمزي في «تهذيب الكمال»: (٣/ ٢٠٠)، وابن عبد البر في «جامع بيان والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٤٠/٢٥)،

#### ٢٥ ـ بَابُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

الأَصْفَرِ (٣) هُدْنَةٌ أَ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُ الْأَصْفَرِ (٣) هُدْنَةٌ أَ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُ الرُّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ فَمَانِينَ غَايَةٍ (٤) ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفاً». [ الرُّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ فَمَانِينَ عَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبُو بَعْدِي اللَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ. [البخاري: ٦٥٠٥].

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُرَاتِ القَزَّازِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُرَاتِ القَزَّازِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُدْيْفَة بِنِ أَسِيدٍ قَالَ: اطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ مِنْ غُرْفَة وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: الدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: الدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا». [احمد: ١٦١٤٤، ومسلم: ٧٢٨٥ مطولاً. وسناني تمام العشر عند الرواية: ١٩٠٥].

٤٠٤٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ وَهُوَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي خِبَاءِ مِنْ أَدَم، فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الخِبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْخُلْ يَا عَوْفُ» فَقُلْتُ: بِكُلِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّكَ» ثُمَّ قَالَ: «يَا عَوْفُ، احْفَظْ خِلَالاً سِتًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي» قَالَ: فَوَجَمْتُ (١) عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: «قُلْ: إِحْدَى، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ دَاءً يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ، وَيُزَكِّي بِهِ أَمْوَالَكُمْ (٢)، ثُمَّ تَكُونُ الأَمْوَالُ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارِ، فَيَظَلَّ سَاخِطاً، وَفِئْنَةٌ نَكُونُ بَيْنَكُمْ، لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِم إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ (٣) هُدْنَةٌ ، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي لَمَانِينَ غَايَةٍ<sup>(٤)</sup>، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفاً». [احمد:

<sup>(</sup>١) الواجم: الذي أسكته الهم وغلبته الكآبة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: أعمالكم.

<sup>(</sup>٣) بنو الأصفر: هم الروم.

<sup>(</sup>t) الغاية: الراية.

الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ السَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شَرَارُكُمْ». [اسناده ضعف. أحمد: ٢٣٣٠٢، والترمذي: ٢٣١١].

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ المُحْفَاةُ العُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الغَنَم فِي البُّنيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الغَنَم فِي البُنيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الغَنَم فِي البُنيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الغَنَم فِي البُنيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الغَنَم فِي البُنيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ الْتَاعُنِ وَيَعَلَمُ مَا اللَّهُ وَيُعْرَفِكُ اللهِ وَيُعْرَفُ اللهِ وَالْمَانَ وَعَاءُ الغَنَم وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْرَكُ وَاللَّالَ وَاللَّالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْتَاعِقِ وَيُعْرَفُ اللهِ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْعَالَ وَالْعَامِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْرَاكُ اللَّهُ وَلَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْرَاكُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَالْمَانَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ وَالْمَانَ وَلَا اللَّهُ اللهُ وَالْمَانَ وَلَا اللَّهُ اللهُ وَالْمَانَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَالْمَالَ وَالْمَانَ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَالَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ، لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدْ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ، لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدْ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدْ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنْ دَسُولِ اللهِ عَلَيْ، لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدْ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنْ دَاهُ وَيَفْهَرَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٤٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحِسرَ (١) الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيُقْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةً». [احد: فَيَقْتَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةً». [احد: ١٥٥٤، والبخاري بنحوه: ٢١١٩، ومسلم: ٢٧٧٧].

العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ المَالُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ » قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿القَتْلُ، القَتْلُ، القَتْلُ، (احمد: ۹۸۹۷، والبخاري: ۸۵، ومسلم: القَتْلُ، القَتْلُ، وسلم: وساني برقم: ۱۲۰۵].

## ٢٦ - بَابُ ذَهَابِ القُرْآنِ وَالعِلْمِ

٤٠٤٨ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ:
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بِنِ
لَبِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْ شَيْئًا، فَقَالَ: "ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ
ذَهَابِ العِلْمِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ العِلْمُ
وَنَحْنُ نَقْرَأُ القُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا
أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: "فَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، إِنْ
أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: "فَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، إِنْ
كُنْتُ لأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلِ بِالمَدِينَةِ، أَولَيْسَ هَذِهِ البَهُوهُ
وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ
وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ

<sup>(</sup>١) أي: ينكشف لذهاب مائه.

<sup>(</sup>٢) درس الرسم دروساً: إذا عما وهلك.

صِبَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِنَابِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ لَهَ أَهُ وَتَبْقَى ظَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةِ، لَا وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا» فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغنِي عَنْهُ مُ ذَلَا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا عَنْهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا عَنْهُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا عَنْهُمُ أَلَا اللَّهُ مَلَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ مِنَامٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ وَيَا مُلَا اللَّهُ مُنْ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ مَنَامٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ وَيَامُ وَلَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِقَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِقَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ أَنْسُكُ وَلَا صَدجح. البزار مختصراً: ٢٨٣٨، والحاكم: النَّارِ. ثَلَاثاً. [إسناده صحبح. البزار مختصراً: ٢٠٢٨، والخطيب في النَّارِخ بغداد»: (٢٠/٥)، والبيهفي في "شعب الإيمان": ٢٠٢٨، والخطيب في النوبخ بغداد»: (٢٠/١٥)].

١٠٥٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ: «يَكُونُ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ أَيَّامٌ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ: «يَكُونُ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ أَيَّامٌ بُرْفَعُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا بُرْفَعُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ» وَالهَرْجُ: القَتْلُ. [احمد: ٣٦٩٥، والبخاري: ٧٠٦٢، وملم: ٣٧٠٦].

أَمُورُ وَعَلِيُّ بِنُ مَعْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَفِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً يَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَكُنُرُ فِيهَا الهَرْجُ؟ وَيَهَا الهَرْجُ؟ وَيَكُنُرُ فِيهَا الهَرْجُ اللهَرْجُ؟ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الهَرْجُ؟ فَالَنَا: "المَقْتُلُ". [أحمد: ١٩٦٣، والبخاري: ٧٠٦٥\_ ٧٠٦٥.

١٠٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ» العِلْمُ، وَيُكْثُرُ الهَرْجُ» وَتَظْهَرُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ» قَالَ: «القَتْلُ». [احد: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الهَرْجُ؟ قَالَ: «القَتْلُ». [احد: قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الهَرْجُ؟ قَالَ: «القَتْلُ». [احد: قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الهَرْجُ؟ قَالَ: وسلف برتم: ٤٠٤٧].

### ٢٧ ـ بَابُ ذَهَابِ الأَمَانَةِ

الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ اللّهَ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ اللّهَرَ. حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرّجَالِ. الرّجَالِ» ـ قَالَ الطّنَافِسِيُّ: يَعْنِي وَسَطَ قُلُوبِ الرِّجَالِ. وَنَزَلَ القُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمْنَا مِنَ السَّنَةِ.

ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، فَقَالَ: "بَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُرْفَعُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأْثِرِ الوَكْتِ(''، ثُمَّ بَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُنْزَعُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأْثِرِ المَجْلِ('')، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِظَ (''') فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً ('')، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًّا مِنْ مُنْتَبِراً ('')، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًّا مِنْ مُنْتَبِراً ('')، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًّا مِنْ مُنْتَبِراً ('')، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًا مِنْ مُنْتَبِراً ('')، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةً كَفًا مِنْ مُنْتَبِراً ('')، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةً كَفًا مِنْ يَتَايَعُونَ، وَلَا يَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ يَتَايَعُونَ، وَلَا يَكَادُ أَحِدُ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مِنْ أَعْنَا مُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَعْمَلُهُ وَأَخْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ".

وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَلَسْتُ أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدُّنَّ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ، وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا

<sup>(</sup>١) الوكت: هو الأثر اليسير. وقيل: هو سواد يسير. وقيل: هو لون يحدث مخالف للَّون الذي كان قبله.

<sup>(</sup>٢) المجل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل.

<sup>(</sup>٣) يقال: نَفِطَت يده نفطاً: إذا صار بين الجلد واللحم ماء.

<sup>(</sup>٤) أي: مرتفعاً.

أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّ عَلَيَّ سَاعِيهِ (''، فَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ لَأَبَايِعَ إِلَّا فُلَاناً وَفُلَاناً. [أحمد: ٢٣٢٥٦، والبخاري: ٢٤٩٧، ومسلم: ٣٦٨].

2008 ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَفَّى: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ سِنَانِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِ رِيَّةِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِ رِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْداً نَزَعَ مِنْهُ الحَيَاء، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا مَقِيتاً مُمَقَّتاً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا حَائِناً مُخَوَّناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا خَائِناً مُخَوَّناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا خَائِناً مُخَوَّناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا خَائِناً مُخَوَّناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا رَحِيماً مُلَعَناً، وَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا رَحِيماً مُلَعَناً، وَالسَادِه ضَعِنْ مِنْهُ وَبِقَةُ الإِسْلَامِ». [اسناد، ضعف جدًا].

#### ٢٨ ـ بَابُ الآيَاتِ

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ فُرَاتِ القَزَّازِ، عَنْ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطَّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَة بِنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَة قَالَ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ، وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّابَّةُ، وَيَأْجُوجُ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّابَّةُ، وَيَأْجُوجُ وَمُنْ مُخْرِبِهَا، وَالدَّجَرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَثَلَاثُ خُسُونٍ: خَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ،

تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى المَحْشَرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا». [أحمد: ١٦١٤٤، ومسلم: ٧٢٨٥. وسلف مختصراً برقم: ٤٠٤١].

وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِنَّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةً الأَرْضِ، وَالدَّجَالَ، وَخُوبُطَّةً أَحَدِكُمْ، وَأَمْرَ العَامَّةِ. اللهُ عَبِي اللهُ عَبِي اللهُ عَبِي اللهُ عَبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَبِي اللهُ عَبِي اللهُ عَبْلِهِ اللهُ عَبْلِي اللهُ عَبْلِي اللهُ عَبْلِي اللهُ عَبْلِيهِ اللهُ عَبْلِي اللهُ عَبْلِي اللهُ عَبْلِيهِ اللهُ الل

عَوْنُ بِنُ عُمَارَةَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُثَنَّى بِنِ ثُمَامَةً بِنِ عَوْنُ بِنُ عُمَارَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُثَنَّى بِنِ ثُمَامَةً بِنِ عَبْدِ اللهِ (٢) بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَنسٍ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : «الأَبَالُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : «الأَبَالُ بَعْدَ المِثَتَيْنِ» . [إسناده ضعيف (٣) . العقيلي في "الضعفاء» : (٣/ ٣٢٨) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار» : (٢٧٨ ، والحاكم : (٤/ ٥٧٤) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» : (٣/ ١٤٢٩ ، وفي "الموضوعات» : (٢/ ٤٧٤) ، وابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه» : (٩/ ١٤٢ - ١٩٨) ، وابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه» : (٩/ ١٤٢ - ١٩٨) .

١٠٥٨ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا نُصْرُ بِنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا غَبْدُ اللهِ بِنُ مَعْقِلٍ (1) ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : (أُمَّتِي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ : فَأَرْبَعُونَ سَنَةً أَهْلُ بِرُ وَتَقْوَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِثَةِ سَنَةٍ أَهْلُ فِلْ وَتَقْوَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِثَةِ سَنَةٍ أَهْلُ فِلْ

<sup>(</sup>١) المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، والمراد أن دين المسلم وأمانته تمنعه من الخيانة، وأما الكافر، فالذي يمنعه من ذلك هو ساعيه، أي: الوالي عليه. قاله النووي.

<sup>(</sup>٢) وَهِم عونٌ في إسناد هذا الحديث كما أشار المزي في «تهذيب الكمال»: (١٩٧/٢٧) في ترجمة المثنى بن ثمامة، فقال: هكذا وقع عند ابن ماجه نسب عبد الله بن المثنى في هذا الحديث، وذلك وهم، وليس في نسبه ثمامة، وإنما ثمامة عمه، وهو معروف مشهور، وقد تقدم في موضعه على الصواب. قال: وفيه وهم آخر وهو قوله: عن أبيه عن جده، وإنما يروي عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس وغيره كما تقدم في ترجمته، ولا نعرف له رواية عن أبيه ولا لغيره لا في هذا الحديث ولا في غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وقد حكم على هذا الحديث بالوضع غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي في «الموضوعات»، وابن القيم في «المنار المنيف، وقال النهار المنيف، وقال البخاري: قد مضى منتان ولم يكن من الآيات شيء.

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: مغفل.

تُرَاحُم وَتَوَاصُلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى صِتِّينَ وَمِتَةٍ أَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُع، ثُمَّ الهَرْجُ الهَرْجُ، النَّجَاءَ النَّجَاء». [اسناده ضعيف، ومننه باطل. ابن عساكر في الناريخ دمشقه: (١٣/ ٤٣٥) بنحوه. وانظر ما بعده].

الله المحمّد العَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا المِسْوَرُ بنُ الحَسَنِ، عَنْ الْو مُحَمَّدِ العَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا المِسْوَرُ بنُ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي مَعْنِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِي مَعْنِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ٢٩ ـ بَابُ الخُسُوفِ

الُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بنُ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَارٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ يَدَي طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ يَدَي النَّاعَةِ مَسْخُ، وَخَسْفٌ، وَقَذْفٌ». [حسن لغبره. البزار في السّاعَةِ مَسْخُ، وَخَسْفٌ، وَقَذْفٌ». [حسن لغبره. البزار في السّاعة مَسْخُ، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٢١/٧)].

نَهُ الرَّحْمَنِ بنُ اللهِ مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَهْلِ بنِ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ». [حسن لغيره. عبد بن حميد: ٢٥١، والروياني في "الكبيرا": ١٠٤٥، والطبراني في "الكبيرا": ١٠٨٥، والخطيب في "تاريخ بغداد": (٢٧٢/١٠) مطولاً].

٢٠٦١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ لَكُذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. [احمد: ٢٦٤٤٤، ومسلم: ٢٢٤٧].

المُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرِيْحٍ: حَدَّثَنَا أَبُو صَحْرٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلا تُقْرِثُهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلا تُقْرِثُهُ بِلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلا تُقْرِثُهُ مِنِّي السَّلامَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "يَكُونُ فِي مُنِي السَّلامَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "يَكُونُ فِي فِي أَهْلِ القَدرِ". [المرنوع منه وهو توله: "بكون في وَقَدْفَ"، فِي أَهْلِ القَدرِ". [المرنوع منه وهو توله: "بكون في مُختصراً: ٤٦١٣، والترمذي: ٢٢٩٣].

١٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنِي عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرٍو قَالَ: وَلَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ». [حدن المعرد: ١٥٢١].

#### ٣٠ - بَابُ جَيْشِ البَيْدَاءِ

خَيْنَةَ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ صَفْوَانَ، عُيْنَةَ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ صَفْوَانَ بَعْدِ اللهِ بِنِ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بِنَ صَفْوَانَ يَقُولُ: «لَيَوُمَّنَّ هَذَا البَيْتَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَوُمَّنَّ هَذَا البَيْتَ جَيْشٌ (٢) يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءً (٣) مِنَ الأَرْضِ، جَيْشٌ (٢) يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءً (٣) مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيَتَنَادَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، فَيُخْسَفُ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيَتَنَادَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخَبِّرُ عَنْهُمْ».

فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الحَجَّاجِ ظَنَنَّا أَنَّهُمْ هُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّيِّ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّهِ المِن المُعَالِي النَّهُ المُعْلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ المُعَلَى النَّهُ المُعْلَى النَّي المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى النَّهُ المُعْلَى النَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ المُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْ الْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِيْعُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِيْلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

<sup>(</sup>١) أي: اخترع بدعة واعتقد بها، وهو القول بنفي القدر.

<sup>(</sup>۲) أي: يقصدونه.

 <sup>(</sup>٣) البيداء: كل أرض ملساء لا شيء بها.

الفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، الفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ المُرْهِبِيِّ، عَنْ مُسْلِم بنِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ عَرْوِ هَذَا البَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا غَرْوِ هَذَا البَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاءِ وَ أَوْ: بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ وَحُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ مَنْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكْرَهُ؟ قَالَ: «يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ». [صحح. يُكْرَهُ؟ قَالَ: «يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ». [صحح. أحد: ٢٦٨٦١)، والترمذي: ٢٣٢٩].

وَهَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَلِيً وَهَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ سَمِعَ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ الجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ الجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، لَعَلَّ فِيهِمُ المُكْرَة؟ قَالَ: "إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». [احمد: المُكْرَة؟ قَالَ: "إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». [احمد: ٥٢٤٤٠].

#### ٣١ - بَابُ دَابَّةِ الأَرْضِ

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا فَوْنُسُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْ قَالَ: "تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بِنِ دَاوُدَ، وَعَصَا مُوسَى بِنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَتَجْلُو (۱) وَجْهَ وَعَصَا مُوسَى بِنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَتَجْلُو (۱) وَجْهَ المُؤْمِنِ بِالعَصَا، وَتَخْطِمُ (۲) أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتَمِ، حَتَّى المُؤْمِنِ بِالعَصَا، وَتَخْطِمُ (۲) أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الخِوَانِ (۱) لَيَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ،

وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ". [إسناده ضعيف. أحمد: ٧٩٣٧، والترمذي: ٣٤٦٤].

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بنُ نَصْرِ (٤): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ مَرَّةً: «فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَهَذَا: يَا كَافِرُ».

٤٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو زُنَيْجُ:
 حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللهِ
 عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللهِ
 إلَى مَوْضِع بِالْبَادِيَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ، فَإِذَا أَرْضُ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
 يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
 مَنْ هَذَا المَوْضِع» فَإِذَا فِتْرٌ (٥) فِي شِبْرٍ.

قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ: فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ، فَأَرَانَا عَصاً لَهُ، فَإِذَا هُوَ بِعَصَايَ هَذِهِ كَذَا وَكَذَا. [إسناده ضعف. أحمد: ٣٣٠٢٣ دون قول ابن بريدة].

## ٣٢ ـ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَقُولُ: هَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَلَلِكَ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَلَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا (٢)». [احمد: ٧١٦١، والبخاري: حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا (٢)». [احمد: ٧١٦١، والبخاري: وسلم: ٣٩٧].

٤٠٦٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

<sup>(</sup>١) أي: تنوّر.

<sup>(</sup>٢) أي: تضرب، أو تُسِمُ أنفه، أي: تكويه.

<sup>(</sup>٣) الخوان: ما يوضع عليه الطعام.

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى: إبراهيم بن يحيى.

<sup>(</sup>٥) الفِتْر ـ بكُسر فسكون ـ كالشّبر لفظا ومعنى.

<sup>(</sup>٦) زاد في المطبوع: لم تكن آمنت من قبل.

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بِنِ عَمْرِو بِنِ جَمْرِو بِنِ جَمْرِو بِنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿أَوَّلُ الآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،
وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى».

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَيُّهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الأُخْرَى،

فَالأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَا أَظُنُهَا إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. [احمد: ١٥٣١، رمسلم: ٢٣٨٥]. طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. [احمد: ١٥٣١، رمسلم: ٢٠٧٠ عَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ غَبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زُرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ مِنْ قَبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَاباً مَفْتُوحاً ، عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنَّةً، فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ البَابُ مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ، حَتَّى تَطْلُعَ سَنَةً، فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ البَابُ مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ، حَتَّى تَطْلُعَ اللَّمْمُ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْساً الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْساً إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لِمِعَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا

## ٣٣ ـ بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَخُرُوجِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخُرُوجٍ يَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ

خَيْراً». [إسناده حسن. أحمد: ١٨٠٩٣، والترمذي: ٣٨٤٥

و٣٨٤٦، والنسائي في «الكبرى»: ١١١١٤ مطولاً].

المعاري مختصراً: ١٠٧١ مَحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا اللهِ مُعَامِيةً: عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الأَعْمَثُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهَّعَرِ (١٠)، ومن المُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ (١٠)، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ». [أحمد: ٢٣٢٥٠، والبخاري مختصراً: ٧٣١٥، ومسلم: ٧٣٦٦].

2. وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ حُرِيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَرَيْثٍ، فَالَّ اللهَّالَ اللهِ المَشْرِقِ، يُقَالُ لَيَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالمَشْرِقِ، يُقَالُ لَيَخْرُاسَانُ، يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مُحَمَّد، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّد، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي خَازِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُّ النَّبِيُّ عَيْقٍ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيُ عَيْقٍ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ \_ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: أَشَدَّ سُوَالاً مِنِّي \_ فَقَالَ لِي: «مَا تَسْأَلُ عَنْهُ؟» قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، قَالَ: «هُوَ أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ (٣)». والشَرَاب، قَالَ: «هُوَ أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ (٣)». والمَذ: (١٨١٥، والمِخارِي: ٧١٢٧، ومسلم: ٥٦٥٥].

١٠٧٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ اللهَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ، وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَمِنْ ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنِ اقْعُدُوا: «فَإِنِي بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنِ اقْعُدُوا: «فَإِنِي وَاللّهِ مَا قُمْتُ مَقَامِي هَذَا لأَمْرٍ يَنْقُصُكُمْ (''، لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي خَبَراً

<sup>(</sup>١) أي: كثيره.

<sup>(</sup>٢) المجانّ: جمع مجنّ، وهو الترس. والمُطرقة: من أطرق. قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلوّن وجناتها بالترسة المطرقة.

 <sup>(</sup>٣) قال القاضي عياض: معناه: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مُضِلًا للمؤمنين، ومشكّكاً لقلوبهم، بل إنما
 جعله له ليزداد الذين آمنوا إيماناً، ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم، وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ينفعكم.

مَنَعَنِي القَيْلُولَةَ، مِنَ الفَرَح وَقُرَّةِ العَيْنِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ، أَلَا إِنَّ ابْنَ عَمِّ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَّ الرِّيحَ ٱلْجَأَنْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا، فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ، فَخَرَجُوا فِيهَا، فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ أَسْوَدَ كَثِيرِ الشَّعَرِ (١)، قَالُوا لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الجَسَّاسَةُ (٢)، قَالُوا: أَخْبِرِينَا، قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئاً، وَلَا سَائِلَتِكُمْ، وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرُ قَدْ رَمَقْتُمُوهُ، فَأْتُوهُ، فَإِنَّ فِيهِ رَجُلاً بِالأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ نُخْبِرُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ، فَأَتَوْهُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْخ مُوثَقِ شَدِيدِ الوَثَاقِ، يُظْهِرُ الحُزْنَ، شَدِيدِ التَّشَكِّي، فَقَالَ لَهُمْ: مِنْ أَبْنَ؟ قَالُوا: مِنَ الشَّام، قَالَ: مَا فَعَلَتِ العَرَبُ؟ قَالُوا: نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ العَرَبِ، عَمَّ تَسْأَلُ؟ قَالَ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْراً، نَاوَأَ قَوْماً ، فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْرُهُمُ اليَوْمَ جَمِيعٌ : إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ<sup>(٣)</sup>؟ قَالُوا: خَيْراً، يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ، وَيَسْتَقُونَ مِنْهَا لِسَقْبِهِمْ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ (1)؟ قَالُوا: يُطْعِمُ ثُمَرَهُ كُلَّ عَام، قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ؟ قَالُوا: تَدَفَّقُ جَنَبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ المَاءِ، قَالَ: فَزَفَرَ ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوِ انْفَلَتُ

مِنْ وَثَاقِي هَذَا، لَمْ أَدَعْ أَرْضاً إِلَّا وَطِئْتُهَا بِرِجْلَيُّ هَاتَيْنِ، إِلَّا طَيْبَةً، لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ " قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِلَى هَذَا يَنْتَهِي فَرَحِي، هَذِهِ طَيْبَةُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا فِيهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ، وَلَا سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ، وَاللَّه وَعَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ سَيْفَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ". [احد: إلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ سَيْفَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ". [احد: ٢٧١٠١، وسلم بنحوه: ٢٧٣٨].

حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَمْزَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ نُفَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ خُبَيْرِ بِنِ نُفَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بِنَ سِمْعَانَ الكِلَابِيَّ يَقُولُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّجَالَ الغَدَاةَ، فَحَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ (٥)، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي اللَّجَالَ الغَدَاةَ، فَحَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ (١٥)، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَفَ ذَكَرُتَ الدَّجَالَ الغَدَاةَ، فَحَفَّضْتَ فِيهِ ثُمَّ رَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، قَالَ: «غَيْرُ الدَّجَالِ الْحُوفُنِي خَرُجُ وَلَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَحْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَحْرُجُ وَلَسُتُ فِيكُمْ، فَامُرُو حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِفَنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَحْرُجُ وَانَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ عَلَى كُلُّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُلَا (٢٠)، عَيْنُهُ قَائِمَةً، كَأَنُي فَعَلَى كُلُ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُلًا (٢٠)، عَيْنُهُ قَائِمَةً، كَأَنُي فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُلًا (٢٠)، عَيْنُهُ وَلِمَةً بَيْنَ العِرَاقِ فَوَاتَحَ سُورَةِ الكَهْفِ، إِنَّهُ يَعْرُبُ مِنْ خَلَةٍ بَيْنَ العِرَاقِ وَالشَامِ (٧٠)، فَعَانَ (٨٤ يَمِيناً، وَعَانَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ وَالشًامِ (٧٠)، فَعَانَ (٨٤ يَمِيناً، وَعَانَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ وَالشَامِ (٧٠)، فَعَانَ (٨٤ يَمِيناً، وَعَانَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهُ وَالشَامُ وَالنَا أَوْلَا الْعَرَاقِ الْعَمْقَاقَ الْعَانَ الْعَرَاقِ الْعَمْلُونَا أَلَا أَلَهُ وَالْتَعَامُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَرَاقِ الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَمْلُونَا أَلَا الْعَلَاقُ الْعَرَاقِ الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَالَةُ اللهِ الْعَلَاقُ الْعَرَاقِ الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَمْ الْعَالَ الْعَلَاقُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُولُونَا الْعَلَاقُ الْعَالَ الْعَلَاقُ الْعَالَا الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) قوله: «كثير الشعر» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجَّال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>٣) هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

<sup>(</sup>٤) نخلِ بيسان: هي قرية بالشام.

ه) فخفَّض فيه ورفَّع: في معناه قولان: أحدهما أنَّ خفَّض بمعنى حقَّر. وقوله: رفَّع، أي: عظَّمه وفخَّمه. فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عَوْرُه. ومنه قوله ﷺ: •هو أهون على الله من ذلك». وأنه لا يقدر على قتل أحد إلَّا ذلك الرجل، ثم يعجز عنه. وأنه يضمحل أمره، ويُقتَل بعد ذلك، هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة، وأنه ما من نبي إلَّا وقد أنذره قومَه. والوجه الثاني أنه خفَّض من صوته في حال الكثرة فيما تكلَّم فيه، فخفف بعد طول الكلام والتعب ليستريح، ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد.

<sup>(</sup>٦) أي: شديد جعودة الشعر، مُباعِدٌ للجعودة المحبوبة.

<sup>(</sup>٧) أي: في طريق بينهما.

 <sup>(</sup>A) العيث: الفساد، أو أشد الفساد والإسراع فيه.

الْبُنُوا» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْض؟ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُّعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: «فَاقْدُرُوا لَهُ قُلْرًا \* قَالَ: قُلْنَا: فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْض؟ قَالَ: الكَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ» قَالَ: «فَيَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ نَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَشْبَعَهُ ضُرُوعاً (١)، وَأُمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ تَوْلَهُ، فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ (٢)، مَا بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَيَنْطَلِقُ، فَتَنْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَمَاسِيبِ النَّحْلِ(٣)، ئُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً، نَبَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ (١)، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ بَنْهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ.

فَبَيْنَمَا هُم كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ،

فَينْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ، شَرْقِيَ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ (٥)، وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَ يَتَحَدَّرُ مِنْهُ جُمَانً كَاللَّوْلُو (٢)، وَلَا يَجِلُ (٧) لِكَافِرِ أَنْ يَجِدَ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَدْرِكَهُ عِنْدَ بَابٍ لُدً (٨)، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي نَبِيُّ اللهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ، فَيَعْلَقُهُ مَنْ يَكُولِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ وَجُوهَهُمْ (٢)، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَيْشَاهُمُ عُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرِرْ عِبَادِي إِلَى كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرِرْ عِبَادِي إِلَى كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ كَانَ عَي عَلَى الْحَدْقِ بَادِي إِلَى كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ وَهُمْ كَمَا عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأَحْدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَأَخُورُ عِبَادِي إِلَى عَبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأَحْدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَأَخُورَ عِبَادِي إِلَى الطَّورِ (٢٠٠)، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ كَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا: ﴿وَتِن كَلِ مَدَبِ يَسِلُوكَ (٢٠٠) فَيَمُرُ أَوائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ الطَّبَرِيَّةِ الطَّبَرِيَةِ الطَّبَرِيَّةِ الطَّبَرِيَةِ الطَّبَرِيَةِ الطَّبَرِيَةِ الطَّبَرِيَةِ الطَّبَرِيَةِ الْمَاءُ مَرَّةً وَلَى الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً أَلَى اللَّهُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمُهُ الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً الْمَاءُ مَرَّةً اللْمَاءُ مَا فِيها، فُمُ اللَّهُ مَا أَلُولُولُونَ الْمَاءُ مَرَّةً الْمُا اللَّهُ مَا فِيلُهُ اللَّهُ مَا فِيلُولُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ

وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْدِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِثَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ،

 <sup>(</sup>۱) أما تروح: فمعناه ترجع آخر النهار. والسارحة: هي الماشية التي تسرح، أي: تذهب أول النهار إلى المرعى. والذرا: الأعالي والأسنمة، جمع ذُروة. وأشبعه ضروعاً، أي: لكثرة اللبن فيها. وكذا قوله: وأمده خواصر.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابهم المَحْلُ، وهو القحط.

 <sup>(</sup>٣) هي ذكور النحل. هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون، قال القاضي عياض: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنّه كنّى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها، لأنه متى طار تبعته جماعته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) جزلتين: أي قطعتين. ومعنى رمية الغرض: أن ما بين القطعتين يكون بقدر رمية السهم إلى الهدف.

<sup>(</sup>٥) معناه: لابس مهرودتين، أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل: هما شِقتان، والشُّقَّة نصف الملاءة.

 <sup>(</sup>٦) الجُمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمّى الماء جُماناً لشبهه به في الصفاء.

<sup>(</sup>٧) أي: لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي: معناه عندي: حقٌّ وواجب.

<sup>(</sup>A) بلدة قريبة من بيت المقدس.

 <sup>(</sup>٩) قال القاضي عياض: يُحتمل أنَّ هذا المسح حقيقة على ظاهره، فيمسح على وجوههم تبرُّكاً وبِرًّا. ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم
 فيه من الشدة والخوف.

<sup>(</sup>١٠) أي: ضمهم واجعله لهم حرزاً.

<sup>(</sup>١١) من كل حدب: أي من كل موضع مرتفع. ينسلون: أي يسرعون.

فَيُرْضِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ (۱) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ (۱) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (۲) كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، وَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى فَرْسَى (۲) كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، وَيَهْبِطُ نَبِيُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا قَدْ مَلأَهُ وَأَصْحَابُهُ مَ فَكَرْ عَبُونَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَهَمُهُمْ (۱) وَنَتْنُهُمْ وَدِمَا وُهُمْ، فَيَرْغَبُونَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، فَيُرْعَبُونَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَةُ، فَيُرْعَبُونَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ مَطَراً لَا فَيُومَنِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَراً لَا فَيُومَنِيْ فَيَوْمَئِنْ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَكُنُ (۱) مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يَتْرُكُهُ كَالرَّلْقَةِ (۱)، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي فَمَرَتَكِ، وَرُدِي كَالرَّلَقَةِ (۱)، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي فَمَرَتَكِ، وَرُدِي كَالرَّلُقَةِ (۱)، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي فَمَرَتَكِ، وَرُدِي كَالُولُ اللهِ صَابَةُ (۱) مِنَ الرُّمَّانَةِ، بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِنْ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (۱) وَيُبِر مَنَ الرَّمَّ اللَّهُ فِي السِّيطِةُ مَنَ الرَّمَانَةِ، وَاللَّهُ فِي السَّيِيلَةُ مَنَ اللَّهُ فِي القَيِيلَةَ، وَاللَّهُ حَتَى النَّاسِ، وَاللَّهُ حَتَّى إِنَّ اللَّهُ حَقِي القَيِيلَةَ، وَاللَّهُ حَتَى النَّاسِ، وَاللَّهُ حَتَى إِنَّ اللَّهُ حَقَى الْقَيِيلَةَ، وَاللَّهُ حَتَى النَّاسِ، وَاللَّهُ حَتَى النَّاسِ، وَاللَّهُ حَتَى إِنْ اللَّهُ حَتَى الْقَيِيلَةَ، وَاللَّهُ حَتَى السَّرِهُ مَنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ حَتَى إِنْ اللَّهُ مَنَ الرَّيْفِي القَيِيلَةَ، وَاللَّهُ حَتَى الْمُ اللَّهُ مَنَ الرَّهُ وَالْمَامِ الْقَيِيلَةَ، وَاللَّهُ حَتَى الْمُ الْمُ عَلَى القَيْلِهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ مَا الْقَامَ (۱۱) مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مَا الْمَامُ الْمُؤْمِى الْقَيْلِمَ الْمُلِيلُكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْقَيْلَةُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِى الْقَيْلِمَ الْمُ الْمُؤْمِى الْقَيْلَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى الْقَيْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ ا

مِنَ الغَنَمِ تَكُفِي الفَخْذَ (١٢)، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى سَاثِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَتَهَارَجُ الحُمُرُ (١٣)، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [احد: كَمَا تَتَهَارَجُ الحُمُرُ (١٣)، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [احد: ١٧٦٢٩].

المُحَادِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَادِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَافِعٍ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ (١٧) يَحْيَى بنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ

ا هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. الواحدة: نَغَفَة.

<sup>(</sup>٢) أي: قتلى. واحدهم فريس، كقتيل وقتلى.

<sup>(</sup>٣) أي: دسمهم.

<sup>(</sup>٤) هي: الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج، والفالج: البعير ذو السنامين، وهو الذي بين البختي والعربي، سمي بذلك لأن سنامه نصفان.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يمنع من نزول الماء.

 <sup>(</sup>٦) كالزلقة: روّي بالفاء والقاف، واختلفوا في معناه، فقيل: كالمرآة، لشبهها بها في صفائها ونقائها. وقيل: كمصانع الماء، أي: إن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناه كالإجانة الخضراء. وقيل: كالصفحة. وقيل: كالروضة.

<sup>(</sup>٧) هي الجماعة.

<sup>(</sup>A) أي: بقشرها. وأصله ما فوق الدماغ من الرأس.

<sup>(</sup>٩) هو اللبن.

<sup>(</sup>١٠) هي القريبة العهد بالنتاج.

<sup>(</sup>١١) أي: الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>١٢) هم الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة.

<sup>(</sup>١٣) أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس، كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك.

<sup>(</sup>١٤) قسي: جمع قوس.

<sup>(</sup>١٥) نشابهم: هي السَّهام.

<sup>(</sup>١٦) أترستهم: جمع ترس.

<sup>(</sup>١٧) تصحف في المطبوع إلى: الشيباني، بالشين المعجمة. وهو يحيى بن أبي عمرو، وقيده الحافظ ابن حجر في «التقريب» فقال: يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، أبو زرعة الحمصي.

أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَانَ أَكْثُرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ، وَحَذَّرَنَاهُ، نَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللَّهَ لُمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَم، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ بُخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي، فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَنِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّام وَالعِرَاقِ، فَيَعِيثُ يَمِيناً وَيَعِيثُ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ أَيُّهَا النَّاسُ، فَاثْبُتُوا، فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيُّ قَبْلِي، إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، ثُمَّ بُئْنِي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ مَنْنَيْهِ: كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، كَاتِبِ أَوْ غَيْرِ كَاتِبِ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعْهُ جَنَّةً وَنَاراً، فَنَارُهُ جَنَّةً، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ، فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ، وَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ الكَهْفِ، فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلَاماً، كَمَا كَانَتِ النَّارُ هَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ آبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نْعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَّبِعْهُ، فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ بُسَلِّطَ عَلَى نَفْس وَاحِدَةٍ، فَيَقْتُلَهَا، وَيَنْشُرَهَا بِالمِنْشَارِ،

حَنَّى بُلْقَى شِقَّتَيْن، ثُمَّ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا،

فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الآنَ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ،

وَيَقُولُ لَهُ الخَبِيثُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، وَأَنْتَ

عَدُوُّ اللهِ، أَنْتَ الدَّجَّالُ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً

بِكَ مِنِّي اليَوْمَ».

قَالَ أَبُو الحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: فَحَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ الوَلِيدِ الوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الجَنَّةِ».

قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.

قَالَ المُحَارِبِيُ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: "وَإِنَّ مِنْ فِئْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، وَإِنَّ مِنْ فِئْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ، فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ يَمُرَّ بِالحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ، فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، حَتَى مَنْ فِئْنَتِهِ أَنْ يَمُرُوعاً، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُمْ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتُ تَمُوحِحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتُ تَمُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتُ تَمُوعِحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتُ تَمُوعِحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتُ مَرُوعاً ، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مَوْمِعِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتُ مَنْ فَيْ مِنْ يَقْطِمُهُ ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، وَأَذَرَّهُ صُرُوعاً ، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مَنَافِقُ مِنْ يَقْ بِهِمَا إِلَّا مَكَّةً وَالْمَدِينَةَ ، لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِينُهُ المَدِينَةَ ، لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِينُهُ وَالمَدِينَةَ بِالسَّيُوفِ صَلْتَةً ('') ، حَتَى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ ('') المَكِينَةُ بِالْمُلِيكَةُ بِالسَّيْوَةِ السَّبْخَةِ ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا لَكَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَيُذْفِى الْجَبَ الْخَبَ الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَيُدْعَى ذَلِكَ البَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ».

فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي العُكَرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ العَرَبُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصَّبْحَ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّبْحَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ يَنْكُصُ

<sup>(</sup>۱) أي: مجردة من أغمادها.

<sup>(</sup>٢) الظُّرَيب: تصغير ظَرِب، ويُجمع على ظِراب، وهي الجبال الصِّغار، فالظُّريب: الجبل الصغير.

يَمْشِي القَهْقَرَى، لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُكهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ بِالنَّاسِ، فَبَضَعُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ بَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ، فَيُصَلِّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: افْتَحُوا البَاب، فَيُفْتَحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ افْتَحُوا البَاب، فَيُفْتَحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ افْتَحُوا البَاب، فَيُفْتَحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ فَلْفَ يَهُودِيِّ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلَّى وَسَاحٍ (١٠)، فَإِذَا فَطَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ذَاب كَمَا يَذُوبُ المِلْحُ فِي المَاءِ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْفِقنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهُ الشَّرْقِيِّ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْفِقنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهُ الشَّرْقِيِّ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْفِقنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهُ الشَّرْقِيِّ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْفِقنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهُ الشَّرْقِيِّ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ الْمَوْدِيِّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْء، لَا تَنْطِقُ وَلَا دَابَّةُ وَلِكَ الشَّرُقَدَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ مَنَعَالَ اقْتُلُهُ وَلَا دَابَةً وَلِلَا الغَرْقَدَة، فَإِنَّهَا مِنْ مَجَرِهِمْ، لَا تَنْطِقُ وَلَا دَابَةً وَلَا دَابًا عَبْدَ اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا لَيْ المُسْلِمَ، هَذَا لَا عَبْدَ اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا اللهُ المُعْرَقِيَّةُ اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا لَا عَبْدَ اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا لَا عَبْدَ اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا لَا عَرْبَهُ اللّهُ الْكُولُ الْمَالِ الْعَرْقَالَ اقْتُلُهُ اللّهُ الْمُسْلِمَ، هَذَا اللّهُ الْمُسْلِمَ، هَذَا اللّهُ المُعْرَا الْفَوْلَةَ اللهُ الْمُسْلِمَ، هَذَا اللهُ الللهُ المُسْلِمَ، هَذَا اللهُ المُسْلِمَ، هَذَا اللهُ المُسْلِمَ اللهُ المُسْلِمَ، اللهُ المُسْلِمَ المُسْلِمَ اللهُ المُعْرَا الْفُولُولُ الْمُسْلِمَ اللّهُ الْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَالْصَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّمْرَةِ ('')، يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ " فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَيَّامِ القِصَارِ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَيَّامِ القِصَارِ ؟ فَالَ : "تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ قَالَ: "تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ قَالَ: "تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ القِصَارِ ؟ الأَيَّامِ الطَّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا " قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : "فَيَكُونُ اللهِ عَيْ : "فَيكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمِّتِي حَكَماً عَدْلاً، وَإِمَاماً مُقْسِطاً، يَدُقُ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ وَإِمَاماً مُقْسِطاً، يَدُقُ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ وَإِمَاماً مُقْسِطاً، يَدُقُ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ

الجِزْيَةَ (٣)، وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاهِ وَلَا بَعِيرِ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنْزَعُ حُمَةُ ﴿ كُلُّ ذَاتِ حُمَةٍ، حَتَّى يُدْخِلَ الوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ، وَتُفِرَّ الوَلِيدَةُ الأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذُّنْبُ فِي الغَنَم كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمْلَأُ الأَرْضُ مِنَ السَّلْم كَمَا يُمْلَأُ الإِنَاءُ مِنَ المَاءِ، وَتَكُونَ الكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ، وَتَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبَ قُرَيْشُ مُلْكَهَا، وَتَكُونَ الْأَرْضُ كَفَاثُورِ الفِضَّةِ (٥)، تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ، حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى القِطْفِ مِنَ العِنب فَيُشْبِعُهُمْ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ المَالِ، وَتَكُونَ الفَرَسُ بِالدُّرَيْهِ مَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُرْخِصُ الفَرَسَ؟ قَالَ: «لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَداً» قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِى النَّوْرَ؟ قَالَ: «تُحْرَثُ الأَرْضُ كُلُّهَا، وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ، يُصِيبُ النَّاسُ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ السَّنَةَ الأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَانِهَا ، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُنَيْ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ، ثُمَّ بَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ النَّالِئَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ، فَلَا تَقْطُرُ قَطْرَةً، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلا تُنْبِتُ خَصْرَاءَ، فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " قِيلَ: فَمَا يُعِيثُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ

<sup>(</sup>١) السَّاج: هو الطيلسان الأخضر.

 <sup>(</sup>٢) واحدة الشُّرر، وهو ما يتطاير من النار.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي: الصواب في معناه أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلّا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل
 إلّا الإسلام أو القتل. وعزاه للخطابي وغيره من العلماء.

<sup>(</sup>٤) الحُمَة بالتخْفيف: السُّمُّ، وقد يُشدَّد، ويُطلق على إبرة العقرب للمجاورة، لأنَّ السُّمَّ منها يخرج.

<sup>(</sup>٥) الفاثور: الخِوان. وقيل: هو طستٌ أو جامٌ من فضة.

وقد سلف شرح بقية غريب هذا الحديث عند حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٤٠٧٥.

الزَّمَانِ؟ قَالَ: «التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَيَجْزِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْزَأَةَ الطَّعَامِ». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٤٣٢٢ مختصراً](١).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ بَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيَّ يَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الحَدِيثُ إِلَى المُؤَدِّبِ حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصَّبْيَانَ فِي الكُتَّاب.

٤٠٧٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَكَماً مُقْسِطاً، وَإِمَاماً عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ مُقْسِطاً، وَإِمَاماً عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ». [أحمد: ٧٢١٩، والبخاري: ٢٤٧١، ومسلم: ٣٩٠].

٤٠٧٩ \_ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي عَاصِمُ بنُ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ،

- (۱) ولقوله: «إن الله لم يبعث نبيًا إلا حنَّر أمنه الدجال؛ شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد: ٦٣٦٥، والبخاري: ٣٠٥٧ و٣١٧٥، ومسلم: ٧٣٥٦.
- \_ وقوله: «وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم، فأنا حجيج لكل مسلم. . . » إلى قوله: «وإن ربكم ليس بأعور» له شاهد من حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٧٥٥٧ .
- \_ وقوله: «مكتوب بين عينيه: كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب» له شاهد من حديث أنس بن مالك عند أحمد: ١٢٠٠٤، والبخاري: ٧١٣١، ومسلم: ٧٣٦٣.
  - وآخر من حديث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ عند أحمد: ٢٣٦٧٢، ومسلم بإثر الحديث: ٧٣٥٦.
- ـ وقوله: «وإن من فتنته أنَّ معه جنة وناراً. . . » إلى قوله: «على إبراهيم» له شاهد من حديث حذيفة بن اليمان وأبي مسعود البدري عند أحمد: ٢٣٣٨٣، والبخاري: ٣٤٥٠ و٧١٣٠، ومسلم: ٧٣٦٨ و٧٣٦٩.
  - وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري: ٣٣٣٨ ومسلم: ٧٣٧٢.
  - \_ ولقراءة فواتح سورة الكهف، شاهد من حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٤٠٧٥.
- ـوقصة قتله الرجل وشقه شقتين ثم يعثه، لها شاهدمن حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد: ١١٣١٨، والبخاري: ١٨٨٢، ومسلم: ٧٣٧٥. ـ وقوله: «ذلك أرفع أمتي درجة في الجنة» أخرجه مسلم: ٧٣٧٧، من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين».
  - ـ ولأمره السماء أن تمطر والأرض أن تنبت إلى قوله: ﴿وَأُدرَّ صَروعاً ﴾ شاهد من حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٤٠٧٥.
    - ـ ولحراسة مكة والمدينة، شاهد من حديث فاطمة بنت قيس عند أحمد: ٢٧١٠٠ و٢٧١٠، ومسلم: ٧٣٨٦.
      - وآخر من حديث أنس عند أحمد: ١٢٩٨٦، والبخاري: ١٨٨١، ومسلم: ٧٣٩٠.
      - ـ وسؤال أم شريك ورد من حديث جابر عن أم شريك عند أحمد: ٧٧٦٢، ومسلم: ٧٣٩٣.
- ـولاقتداء عيــى بالإمام الذي هو من أمة محمد ﷺ، شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد: ٧٦٨٠، والبخاري: ٣٤٤٩، ومسلم: ٣٩٢. ـ ولذكر عدد أتباع الدجَّال من اليهود، شاهد من حديث أنس عند مسلم: ٧٣٩٢.
  - ـ ولهرب الدجال من عيسى ولحاق عيسى له وقتله، شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم: ٧٢٧٨.
    - \_ ولقتل الدجال عند باب اللُّد، شاهد من حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٤٠٧٥.
- \_ولقوله: الهيهوم الله اليهود. . . » إلى قوله: القتعال فاقتله الشاهد من حديث عبد الله بن عمر عند أحمد: ٢٠٣٢، والبخاري: ٢٩٢٥، ومسلم: ٧٣٣٥.
  - وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد: ٩١٧٢، والبخاري: ٢٩٢٦، ومسلم: ٧٣٣٩.
- ـ وأما أيامُ مكث الدجال، فقد وقع فيها في هذه الرواية تخليط، وأصح منه ما جاء في حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٤٠٧٥، ولفظه: «أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم».
- \_ ولقوله: «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي. . . . » إلى قوله: «وتضع الحرب أوزارها» شاهد من حديث أبي هريرة عند المصنف بعده.
  - ـ ولأكل النفر من الرمانة الواحدة تكفيهم، شاهد من حديث النواس بن سمعان السالف برقم: 8٠٧٥.

عَنْ مَحْمُودِ بن لَبِيدِ، عَنْ أَبِي سَغِيدِ الخُذرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَـمَـا قَـالَ الـلَّـهُ تَـعَـالَـى: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (١١) ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، فَيَعُمُّونَ الأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ المُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ المُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْعاً، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهَذَا المَكَانِ مَرَّةً مَاءً، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأَرْض، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَوُلَاءِ أَهْلُ الأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّم، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دَوَابُّ كَنَغَفِ(٢) الجَرَادِ، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَا قِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، فَبُصْبِحُ المُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسَّا (٣) ، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَظُنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: أَلَا أَبْشِرُوا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ، وَيُخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رِعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهَا كَأَخْسَنَ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطُّ». [إسناده حسن. أحمد: ١١٧٣١].

٤٠٨٠ ـ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى:
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَّثَ أَبُو رَافِع، عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ يَأْجُوجَ

وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعُ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ خَداً، فَبُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادُ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثُهُمْ عَلَى النَّاسِ، حَفَرُوا، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ إِنْ يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْعُفِرُونَهُ وَيَخُرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشَفُونَ تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَحْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشَفُونَ تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَحْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشَفُونَ المَاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَنْشَفُونَ المَاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَنْشَفُونَ المَاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَثْنَهُمُ وَلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا اللَّمُ الَّذِي الشَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا اللَّمُ الَّذِي السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا اللَّمُ الَّذِي السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا اللَّمُ الَّذِي السَّمَاءِ، فَيَتُحُصُّنُ اللَّهُ نَعَفَا فِي أَقْفَاتِهِمْ، فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا».

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ دَوَابً الأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَراً مِنْ لُحُومِهِمْ ﴾. [إسناه صحيح. احمد: ١٠٦٣٢، والترمذي: ٣٤١٩].

مَارُونَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بِنُ حَوْشَبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَسْعُودٍ هَارُونَ: حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بِنُ سَحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بِنِ عَفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤثِرِ بِنِ عَفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤثِرِ بِنِ عَفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَيْثِةً، لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ، فَبَدَؤُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوا فَصَى وَعِيسَى، فَتَذَاكُرُوا السَّاعَةَ، فَبَدَؤُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوا فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدً الحَدِيثُ إِلَى مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدً الحَدِيثُ إِلَى مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدً الحَدِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَقَالَ: قَدْ عُهِدَ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتُهَا فَلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، فَذَكُرَ وَجْبَتِهَا فَلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، فَذَكُرَ عِنْدَاهُ مَا فَالَذَ فَاقْتُلُهُ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى خُرُوجَ الدَّجَالِ، قَالَ: فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى خُرُوجَ الدَّجَالِ، قَالَ: فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى خُرُوجَ الدَّجَالِ، قَالَ: فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى

<sup>(</sup>١) من كل حدب: أي من كل موضع مرتفع ينسلون، أي: يسرعون.

<sup>(</sup>٢) هو دود يكون في أنوف الإبل والُّغنم. الواحدة: نَغَفَة.

<sup>(</sup>٣) الحِسُّ والحَسِيس: الصوت الخفى.

<sup>(</sup>٤) أي: تمتلئ منه، قبل: شَكِرت الشَّاةُ تَشْكُر شَكَراً: إذا امتلاً ضَرَّعها لبناً، وشاة شَكْرَى.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: قال الذي عليهم: ارجعوا، فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) أي: ملأها. أي: ترجع السهام عليهم حال كون الدم ممتلئاً عليها.

<sup>(</sup>٧) أي: وقوعها.

بِلَادِهِمْ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، فَلَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَربُوهُ، وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ، فَيَجْأَرُونَ (١) إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُم، فَتَنْتُنُ الأَرْضُ مِنْ رِيحِهِم، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، فَأَدْعُو اللَّهَ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالمَاءِ، فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيهِمْ فِي البَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الحِبَالُ، وَتُمَدُّ الأرْضُ مَدَّ الأدِيم، فَعُهِدَ إِلَيَّ مَتَى كَانَ ذَلِكَ، كَانَتِ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ، كَالحَامِلِ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلَادَتِهَا . [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٥٥٦](٢) .

قَالَ العَوَّامُ: وَوُجِدَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَسَعُسَالَسِي: ﴿ حَقَّتَ إِذَا فَيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٦].

# ٣٤ - بَابُ خُرُوجِ المَهْدِيِّ

٤٠٨٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْئاً نُكْرَهُهُ، فَقَالَ: «إِنَّا أَهْلَ بَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيداً وْتَطْرِيداً، حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَسْأَلُونَ الخَيْرَ، فَلَا يُعْطَوْنَهُ، فَيُقَاتِلُونَ

يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطاً ، كَمَا مَلَؤُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى النَّلْج». [منكر، ويشبه أن يكون موضوعاً. ابن أبي شيبة: ٣٨٧٢٣، ونعيم بن حماد في «الفتن»: ٨٩٥، والبزار في «مسنده»: ١٥٥٦ و١٥٥٧، وأبو يعلى في المستده: ١٠٥٤، والعقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٣٨٠)، والشاشي في «مسنده»: ٣٢٩، والطبراني في «الأوسط»: ٥٦٩٩، وابن عدي في «الكامل»: (٢٢٨/٤) و(٥/ ١٣٣)، والحاكم: (١٤/٤)، وأبو عمرو الداني في (الفتن): ٥٤٦ و٤٧٥].

٤٠٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَرْوَانَ العُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ أَبِي حَفْصَةً، عَنْ زَيْدِ العَمِّيِّ، عَنْ أَبِي صِدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي المَهْدِيُّ إِنْ قَصْرَ فَسَبْعٌ، وَإِلَّا فَتِسْعٌ، فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً، لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ، تُؤتِي أَكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئاً، وَالمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ (٣)، فَيَقُومُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي، فَيَقُولُ: خُذْ». [إسناده ضعبف. احمد بنحوه: ١١١٦٣، والترمذي: ٢٣٨٢].

٤٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَفْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ» ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئاً لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ فَيُنْصَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، فَلَا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى خَلِيفَةُ اللهِ (٤٠)، المَهْدِيُّ». [إسناده ضعف أحمد: ٢٢٣٨٧].

<sup>(</sup>١) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة.

ويشهد لبعض هذا الحديث وهو إهلاك يأجوج ومأجوج بعد مقتل الدجال، حديث النواس بن سمعان السالف برقم: ٤٠٧٥. وقوله بعد ذلك: ﴿ثم تنسفُ الجبال، وتمد الأرض مدَّ الأديم﴾ يخالف ما هو معروف أن ذلك يكون حين قيام الساعة لا قبلها.

<sup>(</sup>٣) أي: مجتمع.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإنه خليفة الله» هي على ضعفها فيها نكارة، فالله لا يجوز له خليفة، ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، قال: أنا خليفةُ 😑

4 • ٨ • حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَاسِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَفَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَاسِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ، يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ». [إسناده ضعف. أحد: 180].

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو المَلِيحِ الرَّقِّيُ، عَنْ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ المَلِيكِ: حَدَّثَنَا أَبُو المَلِيحِ الرَّقِّيُ، عَنْ زِيَادِ بِنِ بَيَانٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ فَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً، فَتَذَاكَرْنَا المَهْدِيَّ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلَلِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلَلِهِ فَاطِمَةً». [اسناده ضعيف. أبو داود: ٤٢٨٤].

المَمْ الْمَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الْمَعْدُ بِنُ عَبْدِ الْمَعْدُ بِنِ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ زِيَادٍ الْمَمَامِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "نَحْنُ - وَلَدَ عَبْدِ المُطَّلِبِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "نَحْنُ - وَلَدَ عَبْدِ المُطَّلِبِ - سَادَةُ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٍّ وَجَعْفَرٌ وَالحَسَنُ وَالْمَهْدِيُّ». [منكر. أبو النبخ الأصبهاني في اطبقات المحدثين بأصبهانه: (۲۹۰/۲)، والحاكم: (۲۳۳/۳)].

المِصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الغَفَّارِ بِنُ دَاوُدَ الحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي زُرْعَةَ عَمْرِو بِنِ جَابِرِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المَحارِثِ بِنَ جَرْءِ الزُبَيْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَيُوطِّنُونَ لِلْمَهْدِيِّ» يَعْنِي سُلْطَانَهُ. [إسناده ضعيف جدًا. الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: ٢٨٧/٢)، والبزار في «مسنده»: ٣٧٨٤].

### ٣٥ ـ بَابُ المَلَاحِم

عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِبَّةً عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِبَّةً قَالَ: مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيَّا إِلَى خَالِدِ بنِ فَقَيْرٍ، مَعْدَانَ، وَمِلْتُ مَعَهُمَا، فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جُبَيْرٌ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْمَرٍ - وَكَانَ وَبُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِيدٍ - فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَسَأَلُهُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِيدٍ - فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَسَأَلُهُ عَنِ النَّهِ لَيْ يَعَيْدٍ - فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَسَأَلُهُ عَنِ النَّهِ لَيْ يَعْدُونَ النَّبِي عَيْدٍ اللَّهُ الرَّومُ صُلْحاً آمِناً، ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ الرَّومُ صُلْحاً آمِناً، ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَنِ النَّهِ لِيدِ فَيَدُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَنْ النَّيْسِيَّ عَيْدٍ فَي تَنْولُونَ مَنْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيغُفَلُ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقَّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْلِولُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقَّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْلِولُ المُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقَّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْلِولُ اللَّهِ وَلَا لَا مُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقَّهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْلِولُ اللهُ وَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقَهُمْ اللَّوْمَ المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقَهُمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُلْحَمَةِ اللْمُ الْمُعْمِينَ الْمُعُولُ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمَةِ الْمُ الْمُعْمِلِ الْمُلْ

الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّة بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «فَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ، فَيَأْتُونَ حِينَئِذٍ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَابَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً». [إسناده صحبح. احد: تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً». [إسناده صحبح. احد: 1747، وأبو داود: 279۳].

رسول الله على وأنا راض به. أخرجه أحمد: ٥٩. بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره، قال النبي على: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، أخرجه أحمد: ٦٣٧٤، ومسلم: ٣٢٧٥ من حديث ابن عمر. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى، وهو منزه عنها، فهو تعالى حيَّ شهيد مُهيمن قيوم رقيب حفيظ، غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يموت ولا يغيب، ولا يجوز أن يكون أحد خَلَفاً منه، ولا يقوم مقامه، لأنه لا سَمِيَّ له ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فقد جانب الصواب. انظر «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>١) جمع تَلُّ، وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل.

مُعْلِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُعْلِم: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنَ مُعْلِم: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنَ أَبِي العَاتِكَةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ حَبِيبٍ المُحَادِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَبِيبٍ المُحَادِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدً: "إِذَا وَقَعَتِ المَمَلَاحِمُ، بَعَثَ اللَّهُ بَعْثاً مِنَ المَوَالِي، هُمْ أَكْرَمُ العَرَبِ فَرَساً، وَأَجُودُهُ سِلَاحاً، المَوالِي، هُمْ أَكْرَمُ العَرَبِ فَرَساً، وَأَجُودُهُ سِلَاحاً، بُولِيدًا اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ». [إسناده ضعيف. نعيم بن حماد في الفتن: ١٣٣٤ و ١٤٠٢، والطبراني في "مسند الشاميين": ١٦٠٧، والطبراني في "مسند الشاميين": ١٦٠٧، والعبراني في "مسند الشاميين": (٢١١٠)، والعبراني في "أديخ دمشق": (٢٧١/١)،

٤٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا المُوبَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا المُحسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بِنِ عُتْبَةَ بِنِ أَمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بِنِ عُتْبَةَ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ المَّرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، أَنَّا تِلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ،

قَالَ جَابِرٌ: فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ. [احمد: ١٥٤٠، وسلم: ٧٢٨٤].

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ سُفْيَانَ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدُ بِنِ قُطْبَةً - يَزِيدُ بِنُ قُطْبَةً - يَزِيدُ بِنُ قُطْبَةً - عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةً، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: المَلْحَمَةُ الكُبْرَى، وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ المَلْحَمَةُ الكُبْرَى، وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ

الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٠٤٥، وأبو داود: ٤٢٩٥، والترمذي: ٢٣٨٨].

١٩٩٣ - حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بَحِيرٍ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بِلَالٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ المَلْحَمَةِ وَفَتْحِ المَدِينَةِ (٢) سِتُ سِنِينَ، وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ». المَدينَةِ (٢) سِتُ سِنِينَ، وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ». [الناده ضعيف. أحمد: ١٧٦٩١، وأبو داود: ٢٩٦].

أَبُو يَعْفُوبَ الحُنَيْنِيُ ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحٍ (٣) المُسْلِمِينَ بِبَوْلَاءَ » ثُمَّ قَالَ : «يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ » قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفِ الْأَصْفِ وَيُقَاتِلُهُمُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ ، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ (٤) الإِسْلَامِ ، أَهُلُ الحِجَازِ ، الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا يَسَعِيلُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا يَسَعِيلُونَ فَي اللهِ لَوْمَةَ وَلُهُ الْحِبَانِ مَ لَمُ يُصِيبُوا مِثْلَهَا ، حَتَّى يَقْتَسِمُوا فِي اللَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُطْتِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا ، حَتَّى يَقْتَسِمُوا فِي اللَّرْسِيةِ ، وَيَأْتِي آتٍ فَيَقُولُ : إِنَّ المَسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِللاّذِكُمْ ، أَلَا وَهِي كِذْبَةُ ، فَالآخِذُ نَادِمٌ ، وَالسَّارِ لُكُ بِيلَادِكُمْ ، أَلَا وَهِي كِذْبَةٌ ، فَالآخِذُ نَادِمٌ ، وَالسَّارِ لُكُ بِيلَادِكُمْ ، اللهُ وَهِي كِذْبَةٌ ، فَالآخِذُ نَادِمٌ ، وَالسَّارِهُ وَلَا الْحَادِمُ ، وَالسَّادِه ، والحادِم : (١٤/ (١٩و٨٢)) ، وابن عدي في «الكامل» : (١٨٥ ) مؤلاً . ووي ، والحادِم : (١٥/ (١٩و٨٢)) ، وابن عدي في «الكامل» : (١٩٥ ) ، والحادِم : (١٥/ (١٩و٨٢)) ، وابن عدي في «الكامل» : (١٩٥ ) ، والحادِم : (١٩٠ ) والحَدْم : (١٩٠ ) والحَدْم : (١٩٥ ) والحَدْم : (١٩٠ ) والحَدْم : (١

 <sup>(</sup>۱) كذا وقع في رواية ابن ماجه: بَحير بن سعد، عن خالد بن أبي بلال. قال المزي في «تحفة الأشراف»: ٥١٩٤: كذا عنده، وهو وهم، والصواب الأول \_ يعني رواية أبي داود: بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال \_.
 وابن أبي بلال هذا، اسمه عبد الله، كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: (١/٥١٥).

أي: القسطنطينية، وعلى هذا فهذا الحديث مناف للحديث السابق ظاهراً، وقيل في دفعه أنه يمكن أن يكون بين أول الملحمة وآخرها
 ست سنين، ويكون بين آخرها وفتح المدينة بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة أشهر.

<sup>(</sup>٣) جمع مسلحة، وهم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسُمُّوا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلًا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا.

<sup>(</sup>٤) أي: خيار المسلمين وسراتهم، جمع رائق، من راق الشيء إذا صفا وخلص.

<sup>(</sup>ه) أي: فالآخذ نادم لظهور أنه كذب، والتارك هذا القول نادم، لأن الدجال يخرج بعده بقريب بحيث يرى التارك أنه لو تأهب له حين سمع ذلك القول كان أحسن.

٤٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْثُ بنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجُ: "تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ (١) هُدُنَةٌ، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً (٢)، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً». [أحمد: ٢٣٩٧١، والبخاري: ٣١٧٦ مطولاً. وسلف مطولاً برقم: ٤٠٤٢].

### ٣٦ ـ بَابُ التُّرْكِ

٤٠٩٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عِينٌ، قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْماً، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَارَ الأَعْيُنِ». [احمد: ٧٢٦٣، والبخاري: ٢٩٢٩، ومسلم: ٧٣١٠ بنحوه].

٤٠٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَارَ الأَعْيُنِ، ذُلْفَ الآنُفِ<sup>(٣)</sup>، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ (1)، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». [أحمد: ١٠٨٦١، والبخاري بإثر: ۲۹۲۹، ومسلم: ۷۳۱۲].

٤٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ: حَدَّثنَا الحَسَنُ، لِيدِ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ المُصِيبَةِ إِذَا أُصِبْتَ بِهَا،

عَنْ عَمْرِو بنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الوُجُووِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ». [احمد: ٢٠٦٧٥ و٢٠٦٧٦، والبخاري: ٢٩٢٧].

٤٠٩٩ \_ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَارَ الأُعْيُن، عِرَاضَ الوُجُوهِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الجَرَادِ<sup>(٥)</sup>، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ(١)، ويَرْبُطُونَ خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ». [صحيح. أحمد: ١١٢٦١].

### **₩** [ بِنَدِ اللَّهِ النَّفِلِ النَّهِ إِنَّ إِنْ النَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ النَّهِ إِنَّ إِنَّ النَّهِ إ



## ١ ـ بَابُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

• ١٠٠ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ وَاقِدِ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيم الحَلَالِ، وَلَا فِي إِضَاعَةِ المَالِ، وَلَكِنِ الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي

**(1)** 

<sup>(1)</sup> 

بنو الأصفر: هم الروم. (٢) الغاية: الراية.

معناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح. وقيل: هو غِلَظٌ في أرنبة الأنف. وقيل: تطامن فيها. وكلُّه متقارب. (٣) المجانَّ: جمع مجنَّ، وهو الترس. والمُطرقة: من أطرق. قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضهما وتلوّن وجناتها بالترسة المطرقة.

<sup>(0)</sup> أي: أعين الجراد، من الصّغر.

جمع درقة، وهي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب.

أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ». [إسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٤٩٤].

قَالَ هِشَامٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ يَقُولُ: مِثْلُ هَذَا الحَدِيثِ فِي الأَحَادِيثِ، كَمِثْلِ الإِبْرِيزِ(١) فِي الذَّهَب.

٩١٠١ عَدَّثَنَا الْحَكَمُ اللهِ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَكَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

السّاعِدِيّ الشّورِيّ، عَنْ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ أَبِي السّفَوِ: حَدَّثَنَا اللّهِ عَبْوِ القُرشِيُّ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ، السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ، وَأَجَبَّنِي اللّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَازْهَدُ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ الْمَدِّوْكَ». [إسناده ضعيف جدًا. العقيلي في «الضعفاء»: (١٠/١)، وابن حبان في ووضة العقلاء، ص١٤١، والطبراني في «الكبير»: وابن حبان في ووضة العقلاء، ص١٤١، والطبراني في «الكبير»: المحدثين بأصبهان»: (٣/ ٣٠)، والحاكم: (٤/ ٤٨٠)، والحالي في «الإرشاد»: (٣/ ٢٠٣)، والحاكم: (١/ ٤٨٨)، وأبو نعيم في «العلي في «الإرشاد»: (٣/ ٢٠٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ٣٤٢، والبيهةي في «شعب الإيمان»: ٣٢١، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ٣٤٣، المتنامة»: ١٣٥٠، والعالم والنوزي في «العلل والبيهةي في «شعب الإيمان»: ٣٤٠، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ٣٤٣، المتنامة»: ١٣٥٠].

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ سَهْمٍ - رَجُلٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ سَهْمٍ - رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بِنِ عُنْبَةَ وَهُوَ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بِنِ عُنْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ أَيْ خَالِ؟ أَوجَعٌ يُشْنِزُكَ، أَمْ عَلَى مُعَاوِيَةُ : مَا يُبْكِيكَ أَيْ خَالِ؟ أَوجَعٌ يُشْنِزُكَ، أَمْ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ لا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، وَلَكَ نَدْرِكُ أَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا وَلَكَ نَدُرِكُ أَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا فَالَ: عَلَى كُلُّ لا عَلَى كُلُّ لا وَلَكِنَّ مَالًا تَعْمَى مُنِيلِ اللهِ عَلَيْ كُنْتُ تَبِعْتُهُ، وَاللهَ يَقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا فَالَ: عَلَى مُنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَأَذْرَكْتُ ، وَلَاكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَأَذْرَكْتُ ، وَالنَانِ : ١٤٤٥ مَوْمِ لَكُ خَادِمٌ وَمُرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَأَذْرَكْتُ ، وَلَاكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَأَدْرَكْتُ ، وَالنَانِ : ١٤٤٥ مَنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمُرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " فَأَدْرَكْتُ ، وَالمَانَ اللهُ اله

١٠٤ عَدُ الرَّرَاقِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَبِي الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّرَّاقِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: اشْتَكَى سَلْمَانُ، فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَآهُ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ فَرَآهُ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي؟ أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَلَيْسَ؟ قَالَ سَلْمَانُ: مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنَ اثْنَتَيْنِ، مَا أَبْكِي صَبَّا (٢) لِللَّنْيَا، وَلَا كَرَاهِيةً لِلاَّخِرَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْداً، فَمَا أَرانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ، قَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْداً، فَمَا أَرانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ، قَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا أَنَّهُ يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ، فَاتَّقِ اللَّهَ عِنْدَ هَمُكَ إِذَا قَسَمْتَ، وَعِنْدَ هَمُكَ إِذَا

قَالَ ثَابِتٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلَّا بِضْعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً، مِنْ نُفَيْقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ. [صحيح. الطبراني في «الكبير»: ٦٠٦٩، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٩٧/١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق»: (٢١/٢١)].

<sup>(</sup>١) الإبريز: هو الذهب الخالص.

<sup>(</sup>٢) صَبًّا: أي شوقاً. وجاء في بعض المطبوعات: ضِنًّا ـ بكسر الضاد ـ أي: بُخلاً لذهابها. وفي بعضها: حُبًّا، وهو ظاهر.

# ٢ \_ بَابُ الهَمِّ بِالنُّنْيَا

جُعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بِنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قُلْتُ: خَرَجَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَا يَعْنُ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: "مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ اللَّهُ اللَّذِي إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَلْهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فِي قَلْبِهِ، وَأَثَنَهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً». اللَّذُنِا وَهِيَ رَاغِمَةً». اللَّنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فِي قَلْبِهِ، وَأَثَنَهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً». السَّادِ، صحيع. أحمد: ٢١٥٩٠ مطولاً].

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الأَسْوِدِ بِنِ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ الأَسْوِدِ بِنِ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ الأَسْوِدِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ نَبِيكُمْ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الهُمُومُ هَمَّا وَاحِداً، هَمَّ المَعَادِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ كُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الهُمُومُ فِي أَحُوالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ». [اسناده تالف. ابن أبي شببة: يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ». [اسناده تالف. ابن أبي شببة: يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ». [اسناده تالف. ابن أبي شببة: والشاشي في أمسنده: ١٦٣، وأبو نعبم في "الزهدة: ٢٥٧، والبزار: ١٦٣٨، وابن عباكر في "تاريخ عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله: ٤٠٤، وابن عباكر في "تاريخ دمشق»: (٣/ ١٠٥). وسلف برقم: ٢٥٧)

١٠٠٧ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

أَبِي خَالِدِ الوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ ـ قَالَ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ ـ قَالَ : «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأُ صَدْرَكَ خِنَى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ». [إسناد محمل للتحسين. أحمد: ٨٦٩٦، والترمذي: ٢٦٣٤].

#### ٣ \_ بَابُ مَثَلِ النُّنْيَا

أبِي وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ المُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُعْمَلُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ، إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ يَقُولُ: هَمَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ، إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَكُوبُ إِمْ يَرْجِعُ (٢)». [احد: أحد: ١٨٠٠٩، ومسلم: ٢١٩٧].

كَدُّنَا المَسْعُودِيُّ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اصْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جِلْدِو، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جِلْدِو، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ شَيْئاً يَقِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى ثَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٤١١٠ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بِنُ مَنْظُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنِي

<sup>(</sup>١) ويشهد له حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم في «الزهد»: ١٦٦، والحاكم: (٢/ ٤٨١)، والبيهقي في «الزهد الكبير»: ١٦، وهو صحيح.

 <sup>(</sup>۲) معناه: لا يعلق بها كثير شيء من الماء. ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قِصَر مُدَّتها وفناء لذَّاتها، ودوام الآخرة ودوام للَّاتها ونعيمها، إلَّا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر.

الحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيْنَةٍ شَائِلَةٍ (١) بِرِجْلِهَا، فَقَالَ: الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيْنَةٍ شَائِلَةٍ (١) بِرِجْلِهَا، فَقَالَ: الْتُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا لَلدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا فَطْرَةً أَبَداً». [حس لنبره. الترمذي: ٢٤٧٣ مختصراً].

حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بنِ سَعِيدِ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بنِ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بنِ سَعِيدِ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمِ الهَمْدَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُسْتَوْرِدُ بنُ شَدَّادٍ قَالَ: إِنِّي كَازِمِ الهَمْدَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُسْتَوْرِدُ بنُ شَدَّادٍ قَالَ: إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُسْتَوْرِدُ بنُ شَدَّادٍ قَالَ: مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى سَحْلَةٍ مَنْ فَي الرَّحْبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

الله عُنْبَةُ بنُ حَمَّادِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبُو خُلَيْدٍ عُنْبَةُ بنُ حَمَّادِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: عَمْلَاءِ بنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللهِ وَمَا يَقُولُ: اللهِ وَمَا يَعَالَمُهُ، أَوْ مُتَعَلِّماً». [حسن الترمذي: ٢٤٧٥].

العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ حَارِفَةَ بِنَ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَهُ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ إِلَّهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَ العُلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: والبخاري: ٤٩١٨، ومسلم: ٢١٨٩).

الكَافِرِ». [أحمد: ٨٢٨٩، ومسلم: ٧٤١٧].

٤١١٤ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ». [احمد: ٤٧٦٤، والبخاري مطولاً ودون قوله: «وعُدَّ نفسك من أهل القبور»: [عمد: ٢٤١٦].

# ٤ \_ بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

٤١١٥ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «رَجُلُ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طِمْرَيْنِ (٣) لَا بَلَى، قَالَ: «رَجُلُ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طِمْرَيْنِ (٣) لَا يَلُى، قَالَ: «رَجُلُ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طِمْرَيْنِ (٣) لَا يَلُو بَلُهُ لَكُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». [صحح لغيره. الطبراني في «الغرباء»: ٢٩، والبيهتي في «الخرباء»: ٢٩، والبيهتي في «الخرباء»: ٢٩، والبيهتي في «العرباء»: ٢٩، والبيهتي في

١١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بِنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بِنَ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ مَا أَنَبِئُكُمْ بِأَهْلِ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (\*)، أَلَا أُنَبِئُكُمْ بِأَهْلِ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (\*)، أَلَا أُنَبِئُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ؟ كُلُّ حُتُلٌ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ (\*)». [أحمد: ١٨٧٣٠، والبخاري: ٤٩١٨، وصلم: ٤٧١٨].

<sup>(</sup>١) أي: رافعة رجلها من الانتفاخ.

<sup>(</sup>٢) السخلة: ولد المعز أو الضأن ذكراً أو أنثى. وقيل: وقت وضعه، وجمعه: سِخال. منبوذة: أي: مطروحة.

<sup>(</sup>٣) الطُّمر: الثوب الخَلَق.

٤) قال النووي: متضعف، بفتح العين وكسرها، والمشهور الفتح، ولم يذكر الأكثرون غيره. ومعناه: يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه، لضعف حاله في الدنيا. وأما رواية الكسر، فمعناها: متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. قال القاضي عياض: وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها، وإخباتها للإيمان. والمراد أنَّ أغلب أهل الجنة هؤلاء، كما أن معظم أهل النار القسم الآخر. وليس المراد الاستيعاب في الطرفين.

<sup>(</sup>٥) العُتُلّ: الجافي الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: الجافي الفظ الغليظ. وأما الجواظ: فهو الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم، المختال في مشيته. وقيل: القصير البطن. وقيل: المفاخر. وأما المستكبر: فهوصاحب الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس.

١١١٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي شَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ حَفْقِينُ الْحَاذِ (١٠)، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاةٍ، غَامِضٌ (٢) فِي خَفِيفُ الحَاذِ (١٠)، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاةٍ، غَامِضٌ (٢) فِي النَّاسِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، كَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً وَصَبَرَ عَلَيْهِ، عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ (٣)، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ ١٠ [إسناد، ضَعِف جدًّا. احمد: ٢٢١٦٧، والترمذي: ٢٥٠٢].

١١١٨ ـ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدِ الحِمْصِيُ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ بنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَيُوبُ بنُ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَيْوِبُ بنُ سُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَمَامَةَ الحَارِثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «البَذَاذَةُ : القَشَافَةُ، يَعْنِي : «البَذَاذَةُ : القَشَافَةُ، يَعْنِي : البَذَاذَةُ : القَشَافَةُ، يَعْنِي : البَّذَاذَةُ : القَشَافَةُ، يَعْنِي : البَّذَاذَةُ : القَشَافَةُ، يَعْنِي : البَّقَشُفَ . [حسن احد: ٥٨/٢٤٠٠٩ ، وأبو داود: ٤١٦١].

الله عَنِ ابْنِ خُتَيْم، عَنْ شَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْم، عَنِ ابْنِ خُتَيْم، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَلَا أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَلَا أُنْبَقُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا، ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». [حسن بخواهده، أحد: ٢٧٥٩٩ مطولاً].

#### ٥ \_ بَابُ فَضْلِ الفَقْرِ

خَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بنِ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالُوا: رَأْيَكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالُوا: مَذَا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا رَأْيَكَ فِي هَذَا ، نَقُولُ: هَذَا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ

قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَمَرَّ رَجُلُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَمَرَّ رَجُلُ الْخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا: نَقُولُ ـ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ـ: هَذَا مِنْ فَقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ لَمْ يُنْكَحْ، وَإِنْ شَفَعَ لَا يُشَفَّعُ، وَإِنْ مَنْ عَلَى لَا يُشَفَّعُ، وَإِنْ قَالَ لَا يُشَفِّعُ وَإِنْ قَالَ لَا يُشْمَعْ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لَهَذَا خَيْرٌ مِنْ مِثْلَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِثْلَ هَذَا». [البخاري: ٥٠٩١].

حَمَّادُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَرُنِي حَمَّادُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ: أَخْبَرَنِي الفَاسِمُ بنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ ، الفَقِيرَ ، الفَقِيرَ ، الفَقِيرَ ، اللهَ تَعَفِّفُ مَ ، أَبَا العِيالِ» . [إسناده ضعيف جدًّا. العقيلي في الضعفاء : (٣/ ٤٧٤) ، والطبراني في "الكبير» : (١٨/ (٢٠٧)) ، واليه في "الضعفاء : (٣/ ٤٧٤) ، والطبراني في "الكبير» : (١٦٤/ ٢٠٥)) ، والبه في المنادوين : (١٦٤/)) .

# ٦ \_ بَابُ مَنْزِلَةِ الفُقَرَاءِ

١٩٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، مُحَمَّدُ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ فُقْرَاهُ المُؤْمِنِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خَمْسِ مِئَةِ المُؤْمِنِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ». [صحيح. أحمد: ٧٩٤٦، والترمذي: ٢٥١٠].

مُبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ المُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ قَالَ: «إِنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِحِينَ أَوِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِحِينَ أَوِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِحِينَ أَوِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يَهِمْ بِعِقْدَارِ خَمْسِ المُهَا جِرِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يَهِمْ بِعِقْدَارِ خَمْسٍ مِقْدَارِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهُ مَا إِلَيْهِ مَالمِنْ إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهُ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ فِي اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْعُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أي: خفيف الحال، قليل المال.

<sup>(</sup>٢) أي: مغمور غير مشهور. (٣) أي: ما ترك ميراثاً لورثته.

<sup>(</sup>٤) البذاذة: رثاثة الهيئة. أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به.

الله عَسَّانَ بُهْلُولٌ: حَدَّثَنَا أَسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ بُهْلُولٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى فُقْرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِياءَهُمْ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الفُقَرَاءِ، أَلَا عَلَيْهِمْ أَغْنِياءَهُمْ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الفُقَرَاءِ، أَلَا أَنْ أُنْ فُقَرَاءً المُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيانِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم، خَمْسِ مِثَةِ عَامٍ».

ثُمَّ تَلَا مُوسَى هَذِهِ الآية: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧]. [صحيح لغيره. ابن المبارك في «الزهد»: ١٤٧٧، وابن أبي شيبة: ٣٥٣٩٠، وعبد بن حميد مطولاً: ٧٩٧، والطبراني في «الأوسط»: ٧٦٠٥، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: ٩٣١، وابن عساكر في (تاريخ دمشق»: (٢١٣/٥٥)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٤/ ٢٦٤)].

#### ٧ ـ بَابُ مُجَالَسَةِ الفُقَرَاءِ

إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَبُو يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَبُو يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ اللهِ إِسْحَاقَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: كَانَ جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، وَيُحَدِّثُونَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْنِيهِ: إِلْنَهِمْ، وَيُحَدِّثُونَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْنِيهِ: أَبُا الْمَسَاكِينِ. [صحيح بطرقه. الترمذي: ٤٠٩٩ مطولاً](١).

الله عَنْ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بنِ سَعِيدٍ مَنْ أَبِي المُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي المُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَحِبُوا المَسَاكِينَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ

المَسَاكِينِ». [إسناده ضعيف. عبد بن حميد: ١٠٠٢، والطبراني في «الدعاء»: ١٤٢٥، والحاكم: (٣٥٨/٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (١١١/٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات»: (٣٢٨/٢)، والرافعي في «التدوين»: (٤٧٣/١)].

١١٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بِنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ (٢) الأَزْدِيِّ ـ وَكَانَ قَارِئَ الأَزْدِ ـ عَنْ أَبِي الكَنُودِ، عَنْ خَبَّابِ، فِي قَـوْلِـهِ تَـعَـالَـى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الانسام: ٥٦]، قَالَ: جَاءَ الأَقْرَعُ بنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزَارِيُّ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ صُهَيْبِ وَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ، قَاعِداً فِي نَاسٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ المُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَوْلَ النَّبِي ﷺ، حَقَرُوهُمْ، فَأْتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ، وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِساً، تَعْرِفُ لَنَا بِهِ العَرَبُ فَضْلَنَا، فَإِنَّ وُفُودَ العَرَبِ تَأْتِيكَ، فَنَسْتَحْيى أَنْ تَرَانَا العَرَبُ مَعَ هَذِهِ الأَعْبُدِ، فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ، فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَاباً، قَالَ: فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ، وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ، وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَامُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ثُمَّ ذَكَرَ الأَقْرَعَ بنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بنَ حِصْنِ، فَقَالَ: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَتَوُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِئاً أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]،

<sup>(</sup>۱) وأخرج البخاري: ٣٧٠٨ نحوه مطولاً، وفيه: قال أبو هريرة: . . . وكان أخير الناس للمساكين جعفرُ بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته . . . .

<sup>(</sup>٢) هو أبو سَعْد الأزدي الكوفي، ويقال في كنيته أيضاً: أبو سعيد.

ثُــمَّ قَــالَ: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِنَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الانعام: ٥٤].

قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَجْلِسُ مَعَنَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَامَ وَتَرَكَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ فَامَ وَتَرَكَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَرْيِدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ يَدُعُونَ كَنَهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَثِيقِ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَكَ عَنْهُم وَلَا تُجَالِسِ الأَشْرَافَ ﴿ رُبِيدُونَ وَجْهَةً وَلا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم وَلَا تُجَالِسِ الأَشْرَافَ ﴿ رُبِيدُ لِينَةَ الْحَيَوْةِ وَالْأَنْ وَلَا تُعَدِّفِ وَلا تُعَدِّفَةٍ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا يُعْبِي عُينَانَةً وَالأَقْرَعِ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ وَاللَّهُ مَنَ الرَّانُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ وَيَكِنُّهُ، فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ، قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ. [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٣٣٠٥٨، والبزار: ٢١٣٠، والطبري في شغيره ابن أبي شيبة: ٣٢٠٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٣٦٧، وابن أبي حاتم في «تفسيره»: ٧٣٣١، والطبراني في «الكبير»: ٣٦٩٣، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ١٤٦٠ - ١٤٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة»: وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٢٥٣ - ٣٥٣)، والخطيب في «الأسماء المبهمة»: (٧/ ٣٨٤ - ٤٨٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١/ ٢٥٠ - ٤٤١)، وابن الجوزي في «التبصرة»: (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١/ ٢٠٠ - ٤٨٣)، والكمال»: (١/ ٣٠٠)، والمربي في «الكمال»: (١/ ٣٠٠)، والمربي في «الكمال»: (١/ ٣٠٠)، والمربي في «تهذيب

٤١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، عَنِ المِقْدُامِ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا سِتَّةٍ: فِيَّ، وَفِي ابْنِ مَسْعُودٍ، وَصُهَيْبٍ، وَعَمَّادٍ، وَالمِقْدَادِ، وَبلَالٍ.

قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّا لَا نَرْضَى أَنْ نَكُونَ أَثْبَاعاً لَهُمْ، فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَاللهُ عَنْكَ، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْخُلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَسْرً وَجَسَلً: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم إِلْفَدَوْقَ وَالْمَشِي عَسْرً وَجَهَمْ إِلْفَدَوْقَ وَالْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمْ إِلَافَكُولُو اللَّهِ الْاَيام: ٥٢].

### ٨ - بَابٌ فِي المُكْثِرِينَ

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ اللَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ المُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ لِللهَ عَلْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَ وَمِنْ وَمِنْ وَرَاثِهِ. السَاعِنَوْنَ وَمَا بِمعنى].

خدَّ ثَنَا النَّضْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ - هُوَ سِمَاكٌ - عَنْ مَالِكِ بِنِ مَرْثَدٍ الْحَنَفِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْحَنَفِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَا لَأَسْفَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ». [احمد: بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ». [احمد: ٢١٣٤٧، والبخاري: ٢٣٨٨، ومسلم: ٢٣٠٤ مطولاً].

١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» ثَلَاثاً.

[صحيح. أحمد: ٩٥٢٦].

٤١٣٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ
 خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ

مُسْلِم بنِ مِشْكَم، عَنْ عَمْرِو بنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ بُصَدُّفْنِي، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ». [إسناده ضعيف، ومتنه منكر. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ١٦٠٧، والطبراني في الكبير؛: (١٧/ (٥٦))، وأبو الفتح الأزدي في «المخزون؛ ص١٢٣، والبيهقي في اشعب الإيمان»: ١٠٤٤٥، وابن عساكر في اتاريخ دمشق: (٤٦/ ٣٠٤)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١٨٧/٢٢)].

٤١٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بنُ بُرْزِينَ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بِنُ بُرْزِينَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بِنُ سُلَامَةً، عَن البَرَاءِ السَّلِيطِيِّ، عَنْ نُقَادَةَ الأَسَدِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُل يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً، فَرَدَّهُ، ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى رَجُلِ آخَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهَا، وَفِيمَنْ بَعَثَ بِهَا اللَّهُ عَالَ نُقَادَةُ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا؟ قَالَ: «وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا» ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَ فُلَانٍ - لِلْمَانِع الأَوَّلِ - وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْماً بِيَوْمِ» لِلَّذِي بَعَثَ بِالنَّاقَةِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٧٣٥].

٤١٣٥ ـ حَدَّثْنَا الحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ: حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ

وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ القَطِيفَةِ وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ<sup>(١)</sup>، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ». [البخاري: ٢٨٨٦].

١٣٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَعَجِّلْ لَهُ القَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ إِسْحَاقُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدُّرْهَم وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ<sup>(٢)</sup> فَلَا انْتَقَشَى ». [البخاري: ٢٨٨٧ مطولاً].

#### ٩ ـ بَابُ القَنَاعَةِ

١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ (٣)، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ». [احمد: ٧٣١٦، والبخاري: ٦٤٤٦، ومسلم: ٢٤٢٠].

١٣٨ عَدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْح: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَحُمَيْدِ بنِ هَانِيْ الخَوْلَانِيّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيّ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلَامِ، وَرُزِقَ الكَفَافَ، وَقَنِعَ بِهِ». [أحمد: ٢٥٧٢، ومسلم: ٢٤٢٦].

٤١٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ **قُوتاً**». [أحمد: ٩٧٥٣، والبخاري: ٦٤٦٠، ومسلم: ٢٤٢٧].

<sup>(</sup>١) القطيفة: هي الثوب الذي له خمل. والخميصة: كساء له أعلام.

<sup>(</sup>٢) أي: إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها له بالمنقاش، وهو معنى قوله: فلا انتقش. ويحتمل أن يريد: لم يقدر الطبيب أن

<sup>(</sup>٣) هو متاع الدنيا.

الله عَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، وَمُجَاهِدُ بنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مِحْصَنِ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ أَصْبَعَ مِنْكُمْ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، آمِناً فِي سِرْبِهِ (١٠) عَنْ أَصْبَعَ مِنْكُمْ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، آمِناً فِي سِرْبِهِ (١٠) عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ». [حسن بنواهده. الترمذي: ١٥٠٠].

١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً،
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ،
وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ". قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: "عَلَيْكُمْ". [أحمد: ٧٤٤٩، والبخاري بنحوه: ٦٤٩، ومسلم: ٧٤٤٩].

#### ١٠ - بَابُ مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

١٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا صَاعُ تَمْرٍ». وَإِنَّ لَهُ يَوْ
 عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ والبخاري: ٢٠٦٩ مطولاً].

أَبِيهِ، عَنْ عَاقِشَةً قَالَتْ: إِنْ كُنَّا \_ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ ـ لَنَمْكُثُ شَهْراً مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَارٍ، مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالمَاءُ. إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ: نَلْبَثُ شَهْراً. [احمد: ٢٤٢٣٢، والبخاري: ٢٤٥٨، وسلم: ٧٤٥٠].

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَارِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِي البَيْتِ مِنْ بُيُوتِهِ الدُّخَانُ.

قُلْتُ: فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، جِيرَانُ صِدْقِ، وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ (٢)، فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ أَلْبَانَهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانُوا تِسْعَةَ أَبْيَاتٍ. [صحبح. احمد: ٢٥٤٩].

خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْتَوِي فِي اليَوْمِ مِنَ الجُوعِ، مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ<sup>(٣)</sup> مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. [أحمد: ١٥٩، وسلم: ٧٤٦١].

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُنِيعٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِرَاراً: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبُّ، وَلا صَاعُ تَمْرٍ». وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذِ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ. [أحمد: ٢٢٦٠، والبخاري: ٢٠٦٩ مطولاً].

<sup>(</sup>۱) في سِربه، بكسر السين على الأشهر، أي: في نفسه، ورُوي بفتحها، أي: في مسلكه، وقيل: بفتحها وفتح الراء، أي: في بيته. قاله المناوي في فيض القدير»: (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ربائب: جمع ربيبة، وهي الغنم التي تكون في البيت وليست بسائمة.

<sup>(</sup>٣) الدُّقل: التمر الرديء.

٤١٤٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ : حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ المَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بنِ بَنِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقِيمَةً : «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدُّ مِنْ طَعَامٍ » أَوْ : «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ » . [اسناد، ضعيف] .

١٤٩ عَنْ عَبْدِ الأَكْرَمِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَكْرَمِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ - عَنْ أَهْلِ الكُوفَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ صُرَدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَمِكَنْنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، لَا نَقْدِرُ - أَوْ: لَا يَقْدِرُ - عَلَى طَعَامٍ. [اسناده ضعف. الطبراني في الكبيرة: ١٤٩٠، والمزي في الغيب الكمالة: (١٦/ ٢٨٢ - ٣٨٣)].

١٩٥٠ ـ حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً بِطَعَامٍ سُخْنٍ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ، مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا». [إسناده ضعيف. البيهقي: (٧/٠٨٠)].

### ١١ ـ بَابُ ضِجَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

دُمَيْرٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُمَيْرٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ضِجَاعُ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ أَدَما حَشْوُهُ لِيفٌ (٢) . [احمد: ٢٤٢٠٩، والبخاري: ٦٤٥٦، ومسلم: ٥٤٤٨].

١٥٢ عَدْثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَظاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ، وَهُمَا فِي عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ، وَهُمَا فِي

خَمِيلٍ لَهُمَا \_ وَالْخَمِيلُ: القَطِيفَةُ البَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ \_ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَهَّزَهُمَا بِهَا، وَوِسَادَةٍ مَحْشُوَّةٍ إِذْ حَراً وَقِرْبَةٍ. [إسناده قوي. أحمد: ٦٤٣، والنساني: ٣٣٨٦].

رُونُسُ: حَدَّثَنَا عُحْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ الحَنَفِيُ يُونُسَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ الحَنَفِيُ الْهِ بِنُ العَبَّاسِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بِنُ أَبُو زُمَيْلٍ: حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بِنُ العَبَّاسِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو عَلَى حَصِيرٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَصِيرٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَيْرُهُ، وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ غَيْرُهُ، وَإِذَا الحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ، وَقَرَظٍ (٣) فِي نَاحِيةٍ فِي الغُرْفَةِ، وَإِذَا أَنَا بِعَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ، وَقَرَظٍ (٣) فِي نَاحِيةٍ فِي الغُرْفَةِ، وَإِذَا أَنَا بِعَبْكَ يَا الْمَوْلَةِ، وَإِذَا أَنَا بِعَبْكَ يَا اللهُ وَصَالِي لَا أَبْكِي؟ إِهَابٌ (١٤) مُعَلَّقٌ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكَ يَا الْمُنَالِ؟» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَالِي لَا أَبْكِي؟ وَهَذَا الحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى وَمَلْولِ الصَّعَلِ اللهِ وَصَفْوتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الثَّمَالِ فِي الثَّمَالِ وَمَا أَلَى الْمُعَلِّ فِي الْفُمَالِ وَمَا أَلَى اللهِ وَصَفْوتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى، وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الثَّمَالِ فَيْهُ اللهُ عَرْأَنْتُكَ اللهُ عَلَى النَّمَالِ الْمَا الْمُنَا الْمُعَلِّ اللهِ وَصَفْوتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَا أَلَى الْمَا الْمُعَلِّى اللهُ اللهُ

إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَبِيبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مُجَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مُجَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَهْدِيَتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيَّ، فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيَتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيَّ، فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَيَّ، فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَيَّ ، فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الساد، ضعف. هناد في «الزهد»: أهْدِي والمِ يعلى: ٤٧١، وأبو بكر الدينوري في «المجالسة»: ١٣٦٠، وأبو يعلى: ١٣٧١)].

<sup>(</sup>١) أي: فراش.

<sup>(</sup>۲) الليف: قشر النخل الذي يجاوز السعف.

<sup>(</sup>٣) القَرَظ: ورق السَّلَم يُدبغ به.

<sup>(</sup>٤) هو الجلد الذي لم يتم دباغه، وقيل: الجلد مطلقاً.

<sup>(</sup>ه) أي: جِلد كبش.

# ١٢ ـ بَابُ مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

٤١٥٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ زَاثِدَةً، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ(١) حَتَّى يَجِيءَ بِالمُدِّ، وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ اليَوْمَ مِثَةَ

قَالَ شَقِيقٌ: كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ. [احمد: ٢٢٣٤٦، والبخاري: ٢٦٦٩].

١٥٦ ٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُنْبَةُ بِنُ غَزْوَانَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْنُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ، مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا . [أحمد: ٢٠٦٠٩، ومسلم: ٧٤٣٧].

٤١٥٧ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبَّاسِ الجُرَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ، قَالَ: فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ عَلِيَّةً سَبْعَ تَمَرَاتٍ، لِكُلِّ إِنْسَانِ تَمْرَةً . [إسناده صحيح. أحمد: ٧٩٦٥، والترمذي: ٢٦٤٢، والنسائي في دالكبرى»: ٦٦٩٨]<sup>(٢)</sup>.

الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، ٢٣٦ه، والترمذي: ٢٤٨٩].

عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ثُدُّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [النكاثر: ٨]، قَالَ الزُّبَيْرُ: وَأَيُّ نَعِيم نُسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ». [إسناده حسن. احمد: ١٤٠٥، والترمذي: ٣٦٥٠].

٤١٥٩ \_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ ثُلَاثُ مِثَةٍ، نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي أَزْوَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا تَمْرَةٌ، فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُل؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، وَأَتَيْنَا البَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ البَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً. [احمد: ١٤٢٨٦، والبخاري: ۲۹۸۳، ومسلم: ٥٠٠١].

### ١٣ ـ بَابٌ فِي البِنَاءِ وَالخَرَابِ

٤١٦٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو(٣) قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا (٤) لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ: خُصٌّ لَنَا وَهَى (٥)، وَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَرَى الْأَمْرَ<sup>(٢)</sup> إِلَّا ١٥٨ ع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ أَبِي عُمَرَ | أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ». [إسناده صحيح. احمد: ٢٥٠٢، وابو داود:

أي: يحمل على ظهره بالأجرة، يريد: يتكلُّف أحدُنا الحملَ بالأجرة ليكتسب ما يتصدَّق به.

خالف في هذا الحديث حمادٌ شعبةً في عدد التمرات، فأخرجه البخاري: ٥٤١١ و٥٤٤١، وأحمد: ٨٦٣٣ من طريق حماد بن زيد، عن عباس الجريري، وقال فيه: قسم رسول الله ﷺ بين أصحابه تمراً، فأصابني سبع تمرات، إحداهن حشفة. ويشدُّ رواية حماد ما أخرجه البخاري: ٥٤٤١/م من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: قسم النبي ﷺ بيننا تمراً، فأصابني منه خمسٌ: أربع تَمَراتٍ وحَشَفَةٌ، ثم رأيت الحشفة هي أشدُّهما لضرْسِي.

<sup>(</sup>٤) الخُصُّ: بيت يكون من قصب. (٣) تحرف في المطبوع إلى: عُمر .

وَهَى: من وَهَى الحائط يهي، يعني: إذا ضَعُف وهَمَّ بالسُّقوط. (0)

الأمر: أي أمر الارتحال عن الدنيا والموت.

الرَّلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وِيسَى بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى بِنِ الرَّلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى بِنِ الرَّفِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ بِنُ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسٍ فَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا: قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانٌ، قَالَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُو وَبَالٌ عَلَى مَا حِبِهِ يَوْمَ القِيامَةِ» فَبَلَغَ الأَنْصَارِيَّ ذَلِكَ، فَوضَعَهَا، فَمُرَّ النَّبِيُ ﷺ: وَكُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُو وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ القِيامَةِ» فَبَلَغَ الأَنْصَارِيَّ ذَلِكَ، فَوضَعَهَا، فَمُرَّ النَّبِيُ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ». وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ». السَاده ضعف. أحمد: ١٣٣٠، وأبو داود بنحوه: ٢٣٥٥].

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا عَنْ بَيْتًا يُكِنَّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ خَلْقٌ لِلَّهِ تَعَالَى. [البخاري: ١٣٠٢].

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّاباً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّاباً نَعُودُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ طَالَ سَقَمِي، وَلُوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَتَمَنَّوُا المَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُهُ، وَقَالَ: إِنَّ العَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي التُّرَابِ. أَوْ قَالَ: فِي البِنَاءِ(۱). [أحمد: ٢١٠٥٩، والبخاري بنحوه: ٢٧١٥، ومسلم بنحوه: ٩١٠ ورواية البخاري توضع أن قوله: «إن العبد ليؤجر في نفقة ... هو من قول خباب، وليس من قول النبي ﷺ].

# ١٤ - بَابُ التَّوَكُّلِ وَاليَقِينِ

٤١٦٤ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ ۚ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَمُونَنَّ أَحَدٌ

وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ لِطَاناً». [صحيح. أحدد: ٣٧٠، والترمذي: ٢٤٩٨، والنساني في الكبري»: ١١٨٠٥].

١٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّامٍ أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ حَبَّةً وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئاً، فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَيْأَسَا مِنَ الرِّرْقِ مَا تَهَزَّزَتْ (٢) رُؤُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ الرِّرْقِ مَا تَهَزَّزَتْ (٢) رُؤُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ الرِّرْقِ مَا تَهَزَّزَتْ (٢)، مُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». أَحْمَرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ (٣)، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». [اسناده ضعف أحمد: ١٥٨٥٥].

أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بنُ رُزَيْقِ العَطَّارُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بنُ رُزَيْقِ العَطَّارُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيُّ، عَنْ مُوسَى بنِ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبْبَعُ اللهِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً، فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبُ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكُهُ، وَمَنْ قَلْبُ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكُهُ، وَمَنْ قَلْبُ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكُهُ، وَمَنْ قَلْبُ اللهُ مِنْ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكُهُ، وَمَنْ قَلْبُ اللهُ عَلَى اللهِ كَفَاهُ الشَّعَبَ (٤)». [إسناده ضعيف المزي في تَوكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ الشَّعَبَ (٤)». [إسناده ضعيف المزي في التهذيب الكمال»: (٢٤/١٤ ـ ٤٥)].

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُّ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح»: (١٠/ ١٢٩): وهو محمول على ما زاد على الحاجة.

<sup>(</sup>٢) أي: تحركت، كناية عن الحياة.

<sup>(</sup>٣) قشر: يحتمل أن المراد به الثوب، أي: يخرج عُرْياناً بلا ثوب، ثم يعطيه الله تعالى الثوب، ويحتمل أن المراد أنه يخرج كاللحم الذي لا قشر عليه لضعف الجلد، ثم يقوي الله تعالى جلده.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: التَّشَعُّب.

مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ». [أحمد: ١٤٣٨٦، ومسلم: ٧٢٣٠].

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينُنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُينُنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «المُؤمِنُ القَوِيُّ(١) خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ(٢)، إِلَى اللهِ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ(٢)، الْحَرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ (٣)، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، وَعُلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ (٣)، وَإِيّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ فَقُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ فَقُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ بَعْجِزْ تَعْمَلَ الشَّيْطَانِ». [أحد: ٨٧٩١، ومسلم: ١٧٧٤، وسلف برنم: ٧٩].

### ١٥ - بَابُ الحِكْمَةِ

١٦٩ عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«الكَلِمَةُ الحِحْمَةُ (٤) ضَالَّةُ المُؤْمِنِ (٥)، حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا (٢٥). [اسناده ضعيف جدًا. الترمذي: ٢٨٨٦].

١٧٠ - حَدَّنَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُ :
 حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ
 أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ :
 الصَّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [احمد: ٢٣٤٠، والبخاري: ٢٤١٢].

الحَسَنُ بنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيً بنِ الحَسَنُ بنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيً بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَدِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ زَيْدٍ، عَنْ أَدِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثْلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثلِ رَجُلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثلِ رَجُلٍ أَنَى رَاعِياً، فَقَالَ: يَا رَاعِي، أَجْنِرْنِني (٧) شَاةً مِنْ أَنَى رَاعِياً، فَقَالَ: يَا رَاعِي، أَجْنِرْنِني (٧) شَاةً مِنْ غَنْمِكَ، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُن خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذُ بِأَذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأَذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأَذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأَذُن كَيْرِهَا، فَذَهَبَ الْغَنَم». [اسناده ضعيف. أحمد: ١٦٣٩].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «بِأُذُن خَيْرِهَا شَاةً». [إسناده ضعف].

# ١٦ - بَابُ البَرَاءَةِ مِنَ الكِبْرِ، وَالتَّوَاضُعِ

١٧٣ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ
 مُسْهِرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا

أي: على أعمال البر ومشاق الطاعة، والصّبور على تحمّل ما يصيبه من البلاء، والمتيقظ في الأمور، المهتدي إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب، واستعمال الفكر في العاقبة.

<sup>(</sup>٢) لاشتراكهما في الإيمان، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات.

<sup>(</sup>٣) أي: لا تكسل عن طلب الطاعة، وطلب الإعانة.

<sup>(</sup>٤) المراد بالكلمة: الحكمة المفيدة. والحكمة: هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.

<sup>(</sup>o) أي: مطلوب المؤمن، فلا يزال يطلبها، كما يتطلب الرجل ضالته.

<sup>(</sup>٦) أي: فهو أحق بالعمل بها واتباعها.

<sup>(</sup>٧) أي: أعطني شاة تذبع، أو تصلح للذبح.

سَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةَ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهَ يَكُ عَنْ عَبْدٍ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ لِيمَانٍ ». [أحمد: ٣٩١٣، ومسلم: مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ لِيمَانٍ ». [أحمد: ٣٩١٣، ومسلم: مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ لِيمَانٍ ». [أحمد: ٣٩١٣، ومسلم: معرد: ٥٩].

الله الأحْوَسِ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَغَرِّ الْمَوْقِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيُهُولُ اللهِ ﷺ: لَيُعُولُ اللهِ سُبْحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِبِي، وَالعَظَمَةُ لِيَعُولُ اللهِ سُبْحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِبِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ». [احد: ٧٣٨٢، ومسلم بنحوه: ٦٦٨٠].

إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ وَلَا يَعْ سُبْحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ وَلَا يَعْ سُبُحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ وَلَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، الْقَنْتُهُ فِي النَّارِ». [صحيح بما قبله. ابن حبان: ٢٧٥، وابن عدي الكامل؛: (٥/٣٦٣)، والضاء في «المختارة»: ٢٨٥].

١٧٦ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: امَنْ يَتَوَاضَعْ لِلَّهِ دَرَجَةً، يَرْفَعْهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللهِ دَرَجَةً، يَضَعْهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، حَتَّى بَجْعَلَهُ فِي

أَسْفُلِ السَّافِلِينَ ». [إسناده ضعيف. احمد: ١١٧٢٤].

١٧٧ عَدُ الصَّمَدِ، وَسَلْمُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَسَلْمُ بنُ قُتَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَهْلِ عَنْ أَهْلِ عَنْ أَهْلِ عَنْ أَهْلِ عَنْ أَهْلِ اللهِ عَنْ المَدِينَةِ فِي يَدَهُ مِنْ المَدِينَةِ فِي يَدِهُ مَنْ المَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا. [اسناد، ضعف. أحمد: ١٣٢٥٦].

١٧٨ عَرْبَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعْوَدُ المَرِيضَ، وَيُشَيِّعُ الجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ دَعْوةَ المَمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الجِمَارَ، وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ عَلَى جِمَارٍ مَخْطُومٍ بِرَسَنٍ (٣) مِنْ عَلَى جِمَارٍ مَخْطُومٍ بِرَسَنٍ (٣) مِنْ لِيفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ (٤) مِنْ لِيفٍ. [إسناده ضعيف. النرمذي: ليفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ (٤) مِنْ لِيفٍ. [إسناده ضعيف. النرمذي: 1٠٣٨. وسلف مختصراً بإجابة دعوة المملوك برقم: ٢٢٩٦].

١٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَنْ عَلْمَ بَنِ جَمَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ، مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». [ملم: ٧٢١٠مطولا].

#### ١٧ - بَابُ الْحَيَاءِ

٤١٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى لأَنسِ بِنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى لأَنسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءً (٥) فِي خِدْرِهَا (٢)، وَكَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) أي: لا يدخل الجنة أولاً.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يخلد في النار.

<sup>(</sup>٣) هو الحبل الذي تقاد به الدابة

<sup>(</sup>٤) الإكاف: هو للحمار بمنزلة السُّرْج للفرس.

<sup>(</sup>٥) العذراء: البِكْر.

كَرِهَ شَيْئاً رُبِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. [أحمد: ١١٦٨٣، والبخاري: ٣٥٦٢، ومسلم: ٢٠٣٣].

عبسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيةً بنِ يَحْيَى، عَنِ النَّهُ الرَّقِّيُ: حَدَّنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيةً بنِ يَحْيَى، عَنِ النَّهُ عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيةً بنِ يَحْيَى، عَنِ النَّهُ عِينَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ : "إِنَّ لِكُلِّ دِينِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : "إِنَّ لِكُلِّ دِينِ خُلُقاً، وَخُلُقُ الإِسْلَامِ الحَياءُ". [حسن. ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ٩٨، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: ٩٦، وأبو يعلى: ٣٥٧، والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز»: ٩٦، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص٤٩، والطبراني في «الأوسط»: ٩١٠٨، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص٤٩، والطبراني في «الأوسط»: ١٠١٨، والرحلية»: (٥/ ٣٦٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ١٠١٨، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٤٧٧، والخطيب في «تاريخ بغداد»: والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٤٧٧، والخطيب في «تاريخ بغداد»: وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢١ / ٢١)، وابن الجوزي في «العلل وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٠/ ٢١)، وابن الجوزي في «العلل المناهية»: (١٠/ ١٠٤)].

١٨٢ عند بَرُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَحَمَّدِ الوَرَّاقُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ حَسَّانَ (١) عَنْ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ حَسَّانَ (١) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقاً، وَإِنَّ خُلُقَ الإِسْلامِ الحَياءُ». [إسناده ضعيف جدًا. العقيلي في «الضعفاء»: (٢٠١/٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص٤٩، والطبراني في «الكبير»: والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص٤٩، والطبراني في «الكبير»: (٢٠٠/٠)، وابن عدي في «الكامل»: (٤/٥)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/٠٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» بإثر: ٢١٧٥].

١٨٣ عَنْ اَعَمْرُو بِنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَمْرٍو مَنْ صُنْصُودٍ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». [أحد: ١٧٠٩٠، والبخاري: ٣٤٨٣].

٤١٨٤ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي النَّارِ». والبَخَاءُ فِي النَّارِ». والبَخَاءُ فِي النَّارِ». والبَخَاءُ فِي النَّارِ». والبَخَاءُ فِي النَّارِ». [صحيح. ابن الجعد في «مسنده»: ٢٨٧٤، والبخاري في «الأدب المفرد»: ١٣١٤، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ٢٦، والطحاوي في «شرح المشكل»: ٢٠٣، والمحاملي في «الأمالي»: ٢٦، وابن جبان في «صحيحه»: ٤٠٧٥، والطبراني في «الأوسط»: ٥٥٠٥، والحاكم: في «صحيحه»: ٤٠٧٥، والطبراني في «الأوسط»: ٢٦، واللالكائي في «اعتفاد أمل السنة»: ١٦٥١، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ٢٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» مختصراً: ٢٧ و ١٥، والبيهقي في «شعب الإيمان»: «مسند الشهاب» مختصراً: ٢٧ و ١٥، والبيهقي في «شعب الإيمان»: وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣/ ٢٧٠)].

414 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا وَاللهُ». [إسناه شَانَهُ، وَلَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ». [إسناه صحبح. احمد: ١٢٦٨٩، والترمذي: ٢٠٨٩].

# ١٨ \_ بَابُ الحِلْمِ

١٩٨٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهَ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي اللهَ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي أَلِهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي أَلِي اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي أَلِي اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي اللهَ يَامَةِ، وَالرَّهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسٍ الخَلَاثِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي اللهِ اللهُ الل

٤١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ دِينَارِ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ دِينَارِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ العَبْدِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِبدٍ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: حيان. وهو صالح بن حسًان النَّضَري المدني نزيل البصرة، من المتروكين. أما صالح بن حيَّان القرشي، فإن ابن ماجه لم يخرِّج له إلا في التفسير، وهو أعلى طبقة من هذا، وهو ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) البذاء: هو الفحش في القول. والجفاء: هو التباعد من الناس والغلظة عليهم وترك صلتهم وبرهم.

المُحُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ: الْتَنْكُمْ وُفُودُ عَبْدِ القَبْسِ» وَمَا يُرَى أَحَدٌ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَلَٰكِ، إِذْ جَاؤُوا فَنَزَلُوا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، وَبَقِيَ كَلَٰلِكَ، إِذْ جَاؤُوا فَنَزَلُوا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، وَبَقِيَ الأَسْعُ العَصرِيُّ، فَحَاءَ بَعْدُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِباً، ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: "بَا أَسَعُ، إِنَّ فِيكَ لَكُولَلَهُ فَاللهُ وَرَسُولُهُ: الحِلْمَ وَالتُؤَدَةَ» قَالَ: لَخُصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ: الحِلْمَ وَالتُؤَدَةَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْءٌ حَدَثَ لِي؟ لَا رَسُولُ اللهِ، أَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْءٌ حَدَثَ لِي؟ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ». [إسناد، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ». [إسناد، فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مَنْهُ حَدَثَ لِي؟ فَعَلَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

العَبَّاسُ بنُ الفَضْلِ الأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بنُ خَالِدِ: العَبَّاسُ بنُ الفَضْلِ الأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ لِلأَشَجِّ العَصَرِيِّ: ﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: العَصَرِيِّ: ﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: العَصَرِيِّ: ﴿إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: العَلَامَ وَالحَيَاءَ». [إسناده ضعيف جدًا](٢).

١٨٩ ـ حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ أَخْزَمَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ: حَدِّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ، كَظَمَهَا مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ اللهِ عَلْمَهَا عَنْ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ، كَظَمَهَا عَلْمَهَا مَا اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ، كَظَمَهَا عَنْ اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ، كَظَمَهَا عَنْ اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ، كَظَمَهَا عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ عَنْظٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

#### ١٩ \_ بَابُ الحُزْنِ وَالبُكَاءِ

خَبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقِ العِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقِ العِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي أَرَى مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ (٣)، وَحُقَّ لَهَا وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ (٣)، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنِظُ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلّهِ، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَجِكْتُمْ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلّهِ، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَجِكْتُمْ جَبْهَتُهُ سَاجِداً لِلّهِ، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَجِكُتُمْ فَلِيلًا وَلَكِي الصَّعْدَاتِ (١٠) تَجْأَرُونَ (٥) الفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ (١٠) تَجْأَرُونَ (٥) الفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ (١٠) تَجْأَرُونَ (١٠) الفُرُشَاتِ، وَلَكَ لَوْدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ (١٠). احد: ١٤٠١، والرَمذي: ٢٤١٥].

١٩٩١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَعْمَامٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: «لَوْ قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَعَلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». ومنام مطولاً: ١١١٩، والبخاري مطولاً: ٤٦٢١، ومنام مطولاً: ٢١١٩].

٤١٩٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ مُوسَى بنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ مُوسَى بنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ أَبِي خَازِمٍ أَنَّ عَامِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عَامِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) قوله: «إن فيك خصلتين... الحلم والتؤدة» أخرجه أحمد: ١١١٧٥، ومسلم: ١١٨ من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، إلّا أنه قال: «الحلم والأناة».

<sup>(</sup>٢) لكن الحديث صحيح بلفظ: «الحلم والأناة» من غير طريق ابن ماجه، أخرجه مسلم: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) الأطيط: صوت الأقتاب (والأقتاب: صوت الرَّحل)، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلتها حتى أطت، وهذا مَثَلٌ وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثَمَّ أطيط، وإنما هو كلام تقريب أُريدَ به تقرير عظمة الله تعالى. قاله في النهاية».

<sup>(</sup>٤) الصعدات: هي الطُّرق.

 <sup>(</sup>۵) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة.

<sup>(</sup>١) قوله: (لوددت أني شجرة تُعضد) مدرج من كلام أبي ذر كما بيَّنته رواية أحمد.

أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ اللّهَ يُعَاتِبُهُمُ اللّهُ بِهَا إِلّا أَرْبَعُ سِنِينَ: ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْبَهُمْ اللّهَ يُعَاتِبُهُمُ اللّهُ بِهَا إِلّا أَرْبَعُ سِنِينَ: ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوبَهُمْ اللّهَ يُعَاتِبُهُمُ اللّهَ يُعَاتِبُهُمُ اللّهَ يَعْمَلُ عَلَيْهِمُ اللّهَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَذِيرٌ وَيَعْمُ اللّهَمَ فَنَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]. [صحيح من حديث عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن المعود. البزار: ١٤٤٣، والطبراني في الكبيرة: المجانة: ٧٥٠ من عديث ابن مسعود] (١٠)، والبيهقي في الشعب الإيمانة: ٧٥٠ من حديث ابن مسعود] (١٠).

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا بَكُرُ (٢) بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بنَ حُنَيْرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [إسناده صحبح. أحمد: ٨٠٩٥، والترمذي: ٢٤٥٨ مطولاً. وساتي مطولاً برنم: ٤٢١٧].

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَلَيْهُ مِنْ فَا إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَورَةَ النِسَاء: ١٤] فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ مَتُولَا مِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. [أحد: ٣١٠٦، والبخاري: ٤٥٨٢، ومسلم: ١٨٦٧].

٤١٩٥ ـ حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ زَكَرِيًّا بنِ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَالِكِ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمَّدِ بنِ مَالِكِ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: (يَا إِخْوَانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا). الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: (يَا إِخْوَانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا). [اسناد، ضعف. أحمد: ١٨٦٠١].

١٩٦٦ ـ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ بَشِيرِ بنِ ذَكْوَانَ احمد: ٢٥٧٠٥، والترمذي: ٣٤٤٩].

الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا أَبُو رَافِع،
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ
سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ابْكُوا،
فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُواً». [إسناده ضعيف. ابن أبي الدنيا في «الهم
والحزن»: ۸۸، والبزار: ۱۲۳۵، وأبو يعلى: ۱۸۸، وأبو عوانة في
«مسنده»: ۱۸۸۸، والدورقي في «مسند سعد»: ۱۲۸، والقضاعي في
«مسند الشهاب»: ۱۱۹۸، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ۲۰۵۱
مطولاً. وسلف مطولاً برقم: ۱۳۳۷].

وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَبْكِ: وَإِبْرَاهِيمُ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَبْكِ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بِنُ أَبِي حُمَيْدِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ مُوْمِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ مُوْمِنِ يَخُرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ - وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّبَابِ. يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ - وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّبَابِ. مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهِ عَلَى النَّبَادِهِ بَي النَّهِ عَلَى النَّادِهِ بَي النَّادِهِ بَي اللهِ عَلَى النَّادِهِ بَي اللهِ بَي اللهِ بَي اللهِ عَلَى النَّادِهِ فَي «معجم الصحابة»: (١٢٧/٢) والمناده ضعيف. أبو بكر الدينوري في والطبراني في «الكبير»: ٩٧٩٩، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٦١/٢) واليقيقي في «العلية» في «العلية» في «العلية» في «العلية» في «العباداتِه في «العباداتِه في «العباداتِه الإيمانِة : ١٩٠٤).

# ٢٠ ـ بَابُ التَّوَقِّي عَلَى العَمَلِ

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَعِيلِ
الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاقِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،
﴿ وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أَهُو الَّذِي
يَرْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، يَا بُنَيَّةَ أَبِي بَكْرٍ.
أَوْ: لَا يَا ابْنَةَ الصِّدِيقِ - وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدُّنُ
وَيُصَلِّي، وَهُو يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ». [اسناد، ضعيف.

 <sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم: ٧٥٥٠ من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، أن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن غَشْنَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللهِ﴾ [الحديد: ١٦] إلَّا أربع سنين.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: أبي بكر. وهو بكر بن خلف البصري.

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الدَّلِيدُ بِنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بِنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ كَالوِعَاءِ، إِذَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ كَالوِعَاءِ، إِذَا ظَابَ أَعْلَاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ المَعْدُ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ». [حس. أحمد: ١٦٨٥٣ بنحوه].

وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بِنُ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَارِبُوا وَسَدُّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ رُسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: يُنْجِيهِ (١) عَمَلُهُ " قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اللهُ يِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ ». وَلَا أَنْا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ ». الحد: ١٠٤٢٥، والبخاري بنحوه: ٥٦٧٣، ومسلم: ٢١١٧].

# ٢١ ـ بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهُ مَنْ أَبِي عَنْ الشَّرْكِ، الشَّرْكِ، الشَّرْكِ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُو لِلَّذِي أَشْرَكَ». [احد: ٧٩٩٩، ومسلم: ٧٤٧].

الْحَمَّالُ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اللهِ اللهِ اللهَ مَالُ، وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي بَكْرِ البُرْسَانِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي بَكْرِ البُرْسَانِيِّ وَيَادِ بِنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي سَعْدِ بِنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِ الْإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَيَوْمِ اللهِيَامَةِ، لَيَوْمِ اللهِيَامَةِ، لَيَوْمِ اللهِيَامَةِ، فَلِيَ اللهُ عَمْلِ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ عَمْلٍ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ عَمْلٍ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ عَمْلٍ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ عَمْلٍ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ عَمْلِ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَنْ عِنْدِ عَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهُ الْمُولِيُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الأَحْمَرُ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَحْمَرُ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَحْمَرُ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْ المَسِيحِ الدَّجَّالِ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: «الشَّرْكُ الخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ المَسْرِي مِنْ نَظْرِ رَجُلِ». [اسناد، ضعف. احمد: ١١٢٥٢].

27.0 كَذَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُ: حَدَّنَا رُوَّادُ بِنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَامِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوانَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ نُسَيِّ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ قَالَ: فَكُوانَ، عَنْ عُبَادَةً بِنِ نُسَيِّ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّنِي، الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ: يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا وَثَناً، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ، وَشَهْوَةً قَمَراً وَلَا وَثَناً، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ، وَشَهْوَةً خَفِيَّةً (٢)». [اسناده ضعف جدًا. احمد: ١٧١٢٠].

٤٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بمنجيه.

<sup>(</sup>۲) قوله: «شهوة خفية» فسَّرتها رواية أحمد، بأن يصبح الرجل صائماً، فتَغْرِض له شهوة من شهواته فيترك صومه.

المُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ (١)». [صحبح لنيره. أحمد: ١١٣٥٧، والنرمذي مطولاً: ٢٥٣٩].

٤٢٠٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عِبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ سُفْبَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ سُفْبَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرَاهِ يُواءِ لللهَ بِهِ» وَمَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ». [أحد: ١٨٨٠٨، والبخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ٧٤٧٧].

#### ٢٢ ـ بَابُ الحَسَدِ

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ (٢) فِي الْحَدِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا الْحَدِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». [أحد: ٣٥٥، والبخاري: ٣٧، وسلم: ١٨٩٦].

٤٢٠٩ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ،

وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَا لاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ا. [أحمد: ٤٥٥٠، والبخاري: ٧٥٢٩، ومسلم: ١٨٩٤].

قَاحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ وَاحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عِيسَى بنِ أَبِي عِيسَى الحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنسٍ عِيسَى بنِ أَبِي عِيسَى الحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الحَسَدُ يَأْكُلُ الحَسنَاتِ كَمَا تُطْفِئُ النَّارُ الحَطَب، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارُ الحَطَب، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارِ». وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ (٣) مِنَ النَّارِ». [إسناده ضعف جدًّا. أبو داود: ٤٩٠٤ مختصراً بالقطعة الأولى منه ضمن حديث مطول ولفظه: "الحسد يطفئ نور الحسنات»] (٤٠).

# ٢٣ ـ بَابُ البَغْيِ

المَرْوَزِيُّ: الْحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عُيَيْنَةً بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ، فِي الدَّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ، مِنَ البَعْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ». [إسناده صحيح. احمد: ٢٠٣٧٤، وأبو داود: ٢٩٧٧].

٤٢١٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ مُعَاوِيَةً بِن السِّحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْنِ مُعَاوِيَةً بِن إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ المُوْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ المُوْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ

 <sup>(</sup>١) قال النووي: قال العلماء: معناه مَن راءى بعمله وسمَّعه الناسَ ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره، سَمَّع الله به يوم القيامة الناسَ وفضحه. وقيل: معناه من سَمَّع بعيوب الناس وأذاعها، أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه، ليكون حسرة عليه. وقيل: معناه مَن أراد بعمله الناسَ أسمعه الله الناس، وكان ذلك حظه منه.

<sup>(</sup>٢) أي: إنفاقه في الطاعات.

<sup>(</sup>٣) أي: مانع.

<sup>(</sup>٤) ولقوله: الصدقة تطفئ الخطيئة، شاهد من حديث معاذ، وقد سلف عند المصنف برقم: ٣٩٧٣، وهو صحيح. وآخر من حديث كعب بن عجرة عند الترمذي: ٦١٨، وهو صحيح.

وآخر من حديث جابر عند أحمد: ١٤٤٤١، وإسناده قوي.

ولقوله: «الصلاة نور المؤمن» شاهد من حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد: ٢٢٩٠٢، ومسلم: ٥٣٤.

ولقوله: «الصيام جنة من النار» شاهد من حديث أبّي هريرة عند أحمد: ٧٤٩٢، والبخاري: ١٨٩٤، ومسلم: ٣٧٠٥.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرَعُ النَّيْرِ ثَوَاباً البِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ النَّعِيْرِ ثَوَاباً البِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ النَّعْرُ عُقُوبَةً البَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ». [إسناده ضعيف جدًا. إسحاق بن راهويه في قمسنده»: ۱۷۷۷ و ۱۸۱۲، وأبو يعلى: 80۱۲، والطجراني في الأوسط»: ۹۳۸۳، والمزي في قشرح مشكل الآثار»: (۹۹، ۹۹، والمزي في قميزان الاعتدال»: (۳۱/ ۹۸).

٤٢١٣ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ المَدَنِيُ : حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : احمد: احْسُبُ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ». [احمد: ٧٧٧٧، ومسلم: ٦٥٤١ مطولاً].

٤٢١٤ ـ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيًّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيًّ أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ». [صحبح أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ». [صحبح ليره. البخاري في الأدب المفرد»: ٤٢٦].

#### ٢٤ ـ بَابُ الوَرَعِ وَالتَّقْوَى

القَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ القَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي القَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ، وَعَطِيَّةُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةً: ﴿لَا يَبْلُغُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: ﴿لَا يَبْلُغُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّ

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا مُغِيثُ بِنُ سُمَيٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ لِنيره. احمد: ٢٠١٠٢، والترمذي: ٥٥٥٥].

النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ القَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ القَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ». [صحح. الفسوي في «المعرفة والناريخ»: (۲/ ۲۰۶)، والطبراني في «معجم الشاميين»: (۲۲۱۸، وأبو نعيم في «الحلية»: (۱/ ۱۸۳) و(۲/ ۱۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (۹/ 20) مطولاً].

١٢١٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ بُرْدِ بِنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ وَاثِلَةً بِنِ الأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاثِلَةً بِنِ الأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَكُنْ قَنِهَا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُونِناً ، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَأَقِلَّ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ » . وَأَقِلَّ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ » . وَأَقِلَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ » . [حسن احمد: ١٠٥٥، والترمذي: ٢٤٥٨ بنحره وسلف مختصراً بالنهي عن كثرة الضحك برقم: ١٩٤٦] .

١٦١٨ عَدْ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنِ المَاضِي بِنِ مُحَمَّدٍ، عِنْ عَلِيٌ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنِ المَاضِي بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكَوْ لَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ: «لَا اللهَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالكَفّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ اللهِ عَلْلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْلَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

العَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُكَمَّدُ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يُونُسُ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ، الْمَالُ، وَالْكَرَّمُ (٢) التَّقْوَى ". [حسن المَالُ، وَالْكَرَمُ (٢) التَّقْوَى ". [حسن المَالُ، وَالْكَرَمُ (٢) التَّقْوَى ". [حسن المَالُ، وَالْكَرَمُ مُنْ اللَّهُ وَى ". [حسن المَالُ، وَالْكَرَمُ مُنْ اللَّهُ وَى ". [حسن المَالُ، وَالْمَدْنَ اللَّهُ وَى ". [حسن المَالُ، وَالْمَدْنَ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَى اللَّهُ وَى الْمُلْعُونَ اللَّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

<sup>(</sup>١) الحَسَب: أي الفضل الدُّنيوي المعتَبَر بين الناس.

<sup>(</sup>٢) الكُرَم: أي عند الله، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ آكْرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

أبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسِ بِنِ الحَسنِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بِنِ نُقَيْرٍ (1)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِي: «إِنِّي نُقَيْرٍ (1)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِي: «إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ عُثْمَانُ: آيَةً - لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ لِأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ عُثْمَانُ: آيَةً - لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا، لَكَفَتْهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ آيَةٍ؟ قَالَ: «﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ رَخَرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] ". [إسناده ضعيف. أحمد مطولاً: ١١٥٥١، والنائي في «الكبرى»: ١١٥٣٩].

#### ٢٥ ـ بَابُ الثَّنَاءِ الحَسَنِ

٤٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بِنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ أُمِيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي زُهَيْرِ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي زُهَيْرِ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ - أَوِ: البَنَاوَةِ، قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ النَّارِ» قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَهْلَ النَّارِ » قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالثَّنَاءِ الحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ». [صحيح لنيره. احمد: ١٥٤٣٩].

الله المعاوية عن الأعمش عن جامع بن شيبة : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ ، عَنْ كُلُثُوم الخُزَاعِيِّ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ عَيْ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّي قَدْ رَسُولُ اللهِ اللهِ ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّي قَدْ أَسَانُتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَحْسَنْتُ ، وَإِذَا أَسَانُتُ أَنِّي قَدْ أَسَانُتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَنْتُ ، فَقَدْ أَسَانُتُ ، فَقَدْ أَسَانُت ، فَقَدْ أَسَانُت ، فَقَدْ أَسَانَت ، فَقَدْ أَسَانَت ، وَلَا اللهِ المحبة له ، وجو ابن علقمة ـ تابعي لا صحبة له ، وجو ابن علقمة ـ تابعي لا صحبة له ، فالحديث مرسل ابن أبي شية : ١٩٦ ، والبيهتي : (١٢ / ١٢ ) . ويشهد له ما معده ] .

٤٢٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: قَالَ رَجُلِّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا الْحَسَنْتُ وَإِذَا السَّعِفَ الْحَسَنْتُ وَإِذَا السَّعِفَ الْحَسَنْتُ ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ ، فَقَدْ أَسَانَ ». إسناد سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَانَ ، فَقَدْ أَسَانَ ». إسناد صحيح . أحمد: ٢٨٠٨].

قَالاً: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُوهِلَالٍ: حَدْثَالًا عُنْ مَلاً أَذُنَبُهِ مِنْ عَلَّالًا لَحَنَّةِ مَنْ مَلاً أَذُنَبُهِ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿أَهُلُ الجَنَّةِ مَنْ مَلاً أَذُنَبُهِ مِنْ فَاعِ النَّاسِ خَيْراً، وَهُو يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاً أَذُنَهُ مِنْ مَلاً أَذُنَهُ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ ضَرَّا، وَهُو يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاً أَذُنَهُ مِنْ مَلا أَذُنَهُ مِنْ الطبراني في مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ ضَرَّا، وَهُو يَسْمَعُ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الخير»: (١٩٢/ ١٩٠)، والبيهقي في «الزهد الكبير»: ١٢٧٨٧، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٠/ ١٩٢)].

٤٢٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ العَمَلَ لِلَّهِ، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ العَمَلَ لِلَّهِ، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: «ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ». [أحمد: ٢١٤٠٠، ومسلم: ٢٧٢٢].

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ؛ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي شَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ، وَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ، فَيُعْرِبُنِي، قَالَ: ﴿لَكَ أَجْرَانٍ: أَجْرُ السِّرِ، وَأَجْرُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ النِيباني له بعض الْعَلَانِيَةِ». [رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن سنان النيباني له بعض الأوهام، وقد خالفه الأعمش والثوري، فروياه عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن النبي على مرسلاً. الترمذي: ٢٥٤٢].

#### ٢٦ ـ بَابُ النَّيَّةِ

٤٢٢٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ

<sup>(</sup>١) تصحف في المطبوع إلى: نفير، بالفاء.

هَارُونَ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ سَعْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بِنَ وَقَاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بِنَ النَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بِنَ وَقَاصٍ أَنَّهُ سَمِع عُمَرَ بِنَ النَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بِنَ وَقَاصٍ أَنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الخَطَّابِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمُولُ اللهِ يَعْمُولُ اللهِ يَعْمُولُ اللهِ يَعْمُولُ اللهِ يَعْمُولُ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ لِللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ اللهِ وَإِلَى وَاللهِ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ اللهِ وَإِلَى وَاللهِ وَالِكَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [أحمد: أوالخاري: ١ ، ومسلم: ١٩٥٨].

خَذَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورِ الْمَرْوَذِيُّ: خَذَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ: خَذَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

سَالِمِ بِنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ. [حسن بطرقه. أحمد: ١٨٠٢٦ من طريق منصور، لكن بإسفاط ابن أبي كبشة. وانظر ما قبله].

٤٢٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». [صحيح لنبره. احمد: ١٩٠٩].

٤٢٣٠ ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نَيَّاتِهِمْ". [أحمد: ١٤٣٧٣، ومسلم: ٣٣٣٣ بنحوه].

#### ٢٧ ـ بَابُ الأَمَلِ وَالأَجَلِ

خَلَّدِ البَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعٍ، وَخُطُوطاً إِلَى خَطًّا مُربَّعٍ، وَخُطُوطاً إِلَى جَلًا المُربَّعِ، وَخُطُوطاً إِلَى جَانِبِ الخَطِّ المُربَّعِ، وَخَطًا خَارِجاً مِنَ الخَطُّ المُربَّعِ، وَخَطًا خَارِجاً مِنَ الخَطُّ المُربَّعِ، فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا: اللهَ قَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا: اللهَ قَالَ: «قَالَ: «قَالُ الإِنسَانُ المَحْطُ اللهُ وَمَدُهِ الخُطُوطُ إِلَى جَنْبِهِ الأَعْرَاضُ(١) الخَطُّ المُربَّعُ الأَجْلُ المُحِيطُ، وَالخَطُّ المُربَّعُ الأَجَلُ المُحِيطُ، وَالخَطُّ المُربَّعُ الْخَوْلُ المُحِيطُ، وَالخَطُّ المُربَعُ الأَجَلُ المُحِيطُ، وَالخَطُّ المُربَعُ الأَجَلُ المُحِيطَ، وَالخَطُّ المُربَعُ الخَوارِءُ الأَمَلُ». [احد: ٣١٥٢، والبخارِءِ الأَمَلُ». [احد: ٣١٥٢، والبخارِءِ الأَمَلُ». [احد: ٣١٥٠].

٤٢٣٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بِنُ شَمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ

<sup>(</sup>١) أي: الأمور التي تعرض له من البلايا والمصائب.

<sup>(</sup>٢) تنهشه: نهشه بالمعجمة، كمنعه: لسعه وعضَّه، أو أخذه بأضراسه، وبالمهملة: أخذه بأطراف الأسنان.

أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْبُنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٤٢٣٣ - حَدَّنَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِم، عَنِ العُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِم، عَنِ العَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فِي حُبٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فِي حُبٌ الْعَيَاةِ، وَكَثْرَةِ الْمَالِ». [احمد: ٨٢١١، والبخاري: ٦٤٢٠، وسلم: ٢٤١١].

٤٣٣٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعُمْرِ». الحِرْصُ عَلَى الْمُمُرِ». [احمد: ١٢٩٩٨، والبخاري: ٦٤٢١، وسلم: ٢٤١٢].

٤٣٥ - حَدَّنَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُشْمَانِيُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَبْنِ مِنْ مَالٍ ، لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا للبُّنِ آدَمَ وَلا يَمْلأُ نَفْسَهُ إِلَّا التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَالِ ، لا عَلى مَنْ قَالٍ ، لا الله عَلَى مَنْ قَالِ ، لا الله عَلى مَنْ قَالَ » . [اسناده صحيح . أبر يعلى : ١٥٧٣ و ١٦٦١] .

٤٢٣٦ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةً: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْى قَالَ: «أَعْمَارُ أُمَّنِي مَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ». [إسناد، حسن. الترمذي: ٢٨٦٤].

٢٨ ـ بَابُ المُذَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ
٤٢٣٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَيْهِ العَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيراً. [إسناه الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيراً. [إسناه صحيح. احمد: ٢٦٧٢٦، والنساني: ١٦٥٥. وهو مكود: ١٢٢٥].

١٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ، فَلَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: قَلَانَةُ، لَا تَنَامُ - تَذْكُرُ مِنْ فَقَالَ: قَلَانَةُ، لَا تَنَامُ - تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا - فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَهْ (١٠)، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُ اللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُ اللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُ اللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُ اللَّهِ اللَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [احمد: ٢٤٢٤٥].

١٤٣٩ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا الفَضْلُ بِنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ التَّمِيمِيِّ الأُسَيِّدِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ، فَذَكَرْنَا الجَنَّةَ وَالنَّارَ، حَنَّى كَأَنَّا وَيُدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنٍ، فَذَكَرْنَا الجَنَّةَ وَالنَّارَ، حَنَّى كَأَنَّا وَيُعِبْتُ، فَالَ : فَقُمْتُ إِلَى أَهْلِي وَوَلَدِي، فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ، فَالَ : فَلَقِبْتُ وَلَدِي، فَخَرَجْتُ، فَلَقِيتُ وَلَعِبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: إِنَّا لَيْعِبُ عَنْظَلَةُ ، فَذَكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ، فَخَرَجْتُ، فَلَقِيتُ النَّيِيِّ عَيْنِيْ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: إِنَّا لَنَهْ عَلُهُ ، فَذَكَرَ وَلَكِي المَّافَحَتُ مُ فَقَالَ : فِيا لَمَنَا فَعَتْ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتُكُمُ لَلنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فُرُشِكُمْ - أَوْ: عَلَى طُرُونِكُمْ - يَا حَنْظَلَةُ ، لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتُكُمُ اللَّهُ وَلَكُمْ - يَا حَنْظَلَةُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ - يَا حَنْظَلَةً ، لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتُكُمُ اللَّهُ وَلَكُمْ - يَا حَنْظَلَةً ، وَمَاعَةً وَسَاعَةً » . [احمد: ١٧١٩، رمسلم: ١٩٦٤].

٤٢٤٠ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَا:
 الأَعْرَجُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَ:

<sup>(</sup>١) أي: اسكتي من المدح بالإفراط في الصلاة.

﴿ الْكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ». [احمد: ٨٦٠٠، واخرج شطره الأول البخاري: ١٩٦٦، وسلم: ٢٥٦٧].

٤٢٤١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَحْرَةٍ، فَأَتَى نَاحِيةً مَكَّةً، فَمَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ انْصَرَف، صَحْرَةٍ، فَأَتَى نَاحِيةً مَكَّةً، فَمَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ انْصَرَف، فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ، فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ، فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَالَ: "بَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ الْمَالُةِ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا». [إسناده ضعيف، فَالْنَاسُ عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ والمناده ضعيف، والمرفوع منه صحيح بشواهده. أبو يعلى: ١٧٩٦، وابن حبان: ٢٥٧، والعربي في "الفقيه والمتفقه": (٢/٢٥٧)، والعزي في "تهذيب الكمال»: (٢/٢٥)، والعزي في "الهذيب

# ٢٩ ـ بَابُ نِكْرِ النُّنُوبِ

٤٧٤٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَكِيعٌ وَأَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُوَا حَدُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّةِ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ الْإِسْلَامِ، لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءُ (۱)، أُخِدَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ». [أحد: ١٠٣]، وسلم: ٢١٩].

٤٢٤٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ مُسْلِم بنِ بَانَكَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بنُ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لِيَّاكِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ(٢) الأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً». [قويُ. احد: ٢٤٤١٥].

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ وَالوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: "إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَنْ بَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: "إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَذُنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ " قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، زَادَتْ، فَلَلِكَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ الله فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلْ رَادَ مَ ذَادَتُ، فَلَلِكَ الرَّانُ عَلَى قُلْمِمِ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلّا بَلْ رَادَ عَلَى قُلْمِمِ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلّا بَلْ رَادَ عَلَى قُلْمِمِ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَا بَلْ رَادَ عَلَى قُلْمِمِ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلّا بَلْ رَادَ عَلَى قُلْمِهِم اللّهُ فِي كِتَابِهِ: المَعْمَانَ عَلَى قُلْمِمِ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: المَعْمَانَ عَلَى قُلْمُ اللّهُ وَلَيْ كَارَهُ اللّهُ فَي كِتَابِهِ الْمَامِدَةُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَي كِتَابِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَانِ فَي الْمُعْرِمِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٤٢٤٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُ: حَدَّثَنَا عُفْبَهُ بنُ عَلْقَمَةَ بنِ حُدَيْجِ المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ المُنْذِرِ، عَنْ أَيِي عَامِرِ الأَلْهَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ المُنْذِرِ، عَنْ أَيِي عَامِرِ الأَلْهَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ المُنْذِرِ، عَنْ أَيْعِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ النَّهِ، صِفْهُمْ عَنَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوراً \* قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ عَنْ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوراً \* قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ عَنْ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوراً \* قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، وَمِنْ جِلْلَةِكُمْ، وَمَا لَنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُوالِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُسْلِقِ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْم

١٤٢٤٦ حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ السِّحَاقَ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ الْمِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ؟ قَالَ: «التَّقْوَى وَحُسْنُ الخُلُقِ» وَسُئِلَ: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاوَ؟ قَالَ: «الأَجْوَفَانِ: الفَمُ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالَ: «الأَجْوَفَانِ: الفَمُ وَالفَرْجُ». [إسناده حسن، احمد: ٧٩٠٧، والترمذي: ٢١٢٢].

<sup>(</sup>١) المراد بالإساءة هنا الكفر كما بيَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٢٦٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) المحقرات: الصغائر. (٣) أي: جُلي.

<sup>(</sup>٤) الران كالرَّيْن: شيء يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يَسْوَدَّ ويُظلِم، يقال: رَّان على قلبه الذنبُ يرينُ رَيْناً: إذا غَشَّى على قلبه.

### ٣٠ ـ بَابُ نِكْرِ التَّوْبَةِ

٤٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِعَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا». [احمد: ١٩٥٢، ومسلم: ١٩٥٣].

٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبِ الْمَدَنِيُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ بُرْقَانَ، المَدَنِيُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ بُرْقَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّمَاء، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَابَاكُمُ السَّمَاء، ثُمَّ تَبْتُمْ، لَتَابَ عَلَيْكُمْ». [صحح لنبره].

٤٢٤٩ ـ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ فَضَيْلِ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَالتَمَسَهَا، حَتَّى إِذَا أَعْبَا رَاحِلَةٍ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَإِذَا هُو كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُو حَبْثُ فَقَدَهَا، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُو بِرَاحِلَتِهِ». [صحبح لنبره. أحمد: ١١٧٩١].

مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بِنُ خَالِدِ: مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بِنُ خَالِدِ: مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بِنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «التَّاثِبُ مِنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «التَّاثِبُ مِنَ الظَّراني اللهُ عَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ». [محمل للتحين بشواهده. الطبراني في «الكلي»: (٥/ ٢٩٧)، والسهمي في «الكلي»: (٥/ ٢٩٧)، والسهمي

في «تاريخ جرجان»: ٦٧٤، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٠/٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ١٠٨، والبيهقي: (١٠٤/١٠)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: (١/٢٤٧)].

الحُبَابِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءً، وَخَبْرُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءً، وَخَبْرُ اللهِ الله الله المداملولا: ١٣٠٤٩، والمردي: ٢٦٦٧).

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَسَمِعْتُهُ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّدَمُ تَوْيَةٌ» فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَقُولُ: «النَّدَمُ تَوْيَةٌ» فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَ عَلَى عَلْمَ لَا اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ

الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و (١١)، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و (١١)، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّغِرْ (٢)، والترمذي: ٣٨٤٧ و٣٨٤٨.

٤٢٥٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ النَّهُادِ وَذُلَفًا مِنَ الْيَئِلُ (٣) إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِعَاتُ ذَلِكَ ذِلُكُ لِيَكُولُو

<sup>(</sup>١) كذا رواه ابن ماجه، وهو وهم نبَّه عليه المزي في اتحفة الأشراف: ٦٦٧٤، والذهبي في اسير أعلام النبلاء: (٥/ ١٦١)، والصواب: عبد الله بن عمر، كما في مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>۲) ما لم يغرغر: أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم،
 ويُرَدَّدُ إلى أصل الحلق ولا يُبلغ. قاله في «النهاية».

<sup>(</sup>٣) هي ساعاته، ويدخل في صلاة طرفي النهار: الصبح والظهر والعصر، وفي زلفاً من الليل: المغرب والعشاء. قاله النووي في اشرح مسلمه: (٧٩/١٧).

لِلْأَكْرِينَ ﴾ [مود: ١١٤]، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي هَذِهِ؟ فَقَالَ: «هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي». [أحمد: ٣٦٥٣، والبخاري: ٥٢٦، ومسلم: ٧٠٠٢].

مُنْهُودٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: مَنْهُودٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: فَالَ الرُّهْرِيُّ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ: أَخْبَرَنِي فَالَ الرُّهْرِيُّ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ: أَخْبَرَنِي مُنْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ كَمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ (۱)، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ السَحْقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ السَحْقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ أَلْكَ فَلَى مَا عَذَبُهُ أَحْداً، قَالَ: فَلَا عَلَى مَا عَذَبُهُ أَحْداً، قَالَ: فَقَالَ لِلأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا فَلَا فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلأَرْضِ: أَدِي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا فَلَا عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: هُو فَيَالِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْبَتُكَ وَلَكَ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْبَتُكَ وَلَوْ مَخَافَتُكَ وَلَاكَ وَمُلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: المَد: ٧٦٤٧، والبخاري: ٢٤٨١، ومسلم: ٢٩٨١.

٤٢٥٦ - قَالَ الرُّهْ رِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ادْخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (٢)، حَتَّى وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (٢)، حَتَّى مَانَتْ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌّ، وَلَا يَيْأُسَ رَجُلٌّ. [احمد: ٧٦٤٨، والبخاري بإثر: ٣٣١٨، ومسلم: ٥٨٥٧].

١٢٥٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بنِ المُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ شَهْرِ بنِ خَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: بَا وَبُكُ وَتَعَالَى يَقُولُ: بَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَسَلُونِي

المَغْفِرَة فَأَغْفِرَ لَكُمْ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي، غَفَرْتُ لَهُ، وَكُلُّكُمْ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، فَسَلُونِي الهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا، فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَنْقَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِي، لَمْ يَزِدْ فِي مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ، وَلَو اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشْقَى عَبْدِ مِنْ مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشْقَى عَبْدِ مِنْ عَبَادِي، لَمْ يَزِدْ فِي مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ حَبَّكُمْ وَمَيِّتُكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ وَيَابِسَكُمُ وَيَابِسَكُمُ اللَّهِ مِنْ مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ حَبَّكُمْ وَمَيِّتُكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ وَيَابِسَكُمُ اللَّهِ عَنَاحُ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ اجْتَمَعُوا، فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلِ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيَّتُكُمْ وَيَابِسَكُمُ اللَّوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ البَحْرِ، الْحَدَى مَنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ البَحْرِ، فَعَمَسَ فِيهَا إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا، ذَلِكَ بِأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ، فَيَكُونُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ عَلَامً عَلَامً عَلَى عَلَامٌ مِنْ مُلُولًا لَهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْهُ وَلَا لَهُ الْعَلَى الْعُولُ لَهُ الْمَدِي فَيَكُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُولُ لَهُ الْمُولُ لَلَهُ الْمُولُ لَهُ الْمُولُ لَهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْولُ لَهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْولُ لَهُ الْمُؤْولُ لَهُ الْمُؤْولُ لَهُ الْمُؤْولُ لَهُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

# ٣١ - بَابُ نِكْرِ المَوْتِ وَالإِسْتِعْدَادِ لَهُ

١٢٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللّهَ اللهَ اللهُ ال

٤٢٥٩ - حَدَّثَنَا اَلزُّبَيْرُ بِنُ بَكَارٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ عَنْ عَرْوَةَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عِلَا إِللهِ، عَنْ فَرْوَةَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَبَاحٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قَالَ: فَأَيُّ المُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: قَالَ: فَأَيُّ المُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: بالغ وغلا في المعاصي، والسَّرَف: مجاوزة الحد.

<sup>(</sup>٢) خشاش الأرض: هي هوام الأرض وحشراتها.

«أَكُنْرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً ، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَاداً ، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ ». [حسن. ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ٣، والروياني في «مسنده»: ١٤٢٣، وابن حبان في «المجروحين»: (٢/٢٢)، والطبراني في «الكبير»: ١٣٥٣، والأوسط»: ٢٧١، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٤١١)، والحاكم: (٤/ ٥٨٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٣١٣) و(٨/ ٣٣٣)، والبيهقي في «الشعب»: ١٠٥٥٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣/ ٢٦٠)].

٤٢٦٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيبٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدُّ المَوْتِ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (٢)». والعَاجِزُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (٢)». [الناد، ضعف. أحمد: ١٧١٢٣، والترمذي: ٢٦٢٧].

٤٢٦١ عَدْ أَنِهَ عَبْدُ اللهِ بِنُ الحَكَمِ بِنِ أَبِي زِيَادٍ:
حَدَّنَنَا سَيَّارٌ: حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ
النَّبِيَ ﷺ دَحَلَ عَلَى شَابٌ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ:
«كَيْفَ تَجِدُك؟» قَالَ: أَرْجُو اللَّه يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَخَافُ
ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ
عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو،
وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». [الناد، ضعيف. الترمذي: ١٠٠٤، والنائي في الكبري؛: ١٠٨٣٤].

٤٢٦٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المَيَّتُ تَحْضُرُهُ المَلَاثِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الجَسَدِ

الطُّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَيْحَافٍ، وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيلَةً، وَٱبْشِرِي بِرَوْح وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَصْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، قَالَ: اخْرُجِي أَبُّنْهَا النَّفْسُ الخَبِينَةُ كَانَتْ فِي الجَسَدِ الخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرُخُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الجَسَدِ الخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». [أحمد: ٨٧٦٩، ومسلم بنحوه مختصراً: ٧٢٢١].

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمِدُ بِنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُ، وَعُمَرُ بِنُ شَبَّةَ بِنِ عَبِيدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيً: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ، أَوْثَبَتْهُ إِلَيْهَا قَالَ: "إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحْدِكُمْ بِأَرْضٍ، قَبَضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، الحَاجَةُ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، قَبَضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فَا أَنْ الْمَعْرَانِ وَالْمَانَةُ: رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِيًا. [رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِيًا. [رَبِ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي]. [رجاله ثقات، غير أحمد بن ثابت الجحدري فصدوق. الطبراني في الله الكبراء مختصراً: ١٠٤٠٣، والحاكم: (١/١٠٠)، والبيهني في الله الإيمان": ١٨٤٩]

<sup>(</sup>١) أي: أذلها واستعبدها. وقيل: حاسبها.

<sup>(</sup>٢) وتمنى على الله: بأنه كريم غفور رحيم، غني عنه وعن عمله، فلا يعاقبه، بل يدخله الجنة، ويعطيه ما يشتهي.

<sup>(</sup>٣) اختُلِف في هذا الحديث على إسماعيل بن أبي خالد في رفعه ووقفه، قال أبو حاتم ـ كما في "علل الحديث": (٣١٢/١) لابنه ـ: الكوفيون لا يرفعونه. وقال الدارقطني في "العلل": (٣٨/٥): وغير ابن مهدي يرويه عن ابن هشيم ولا يرفعه، وكذلك رواه ابنُ عيينة ويحيى القطان وغيرهما موقوفاً، وهو الصواب.

٤٢٦٤ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةً : حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ الْفَقَى، عَنْ سَعْدِ بِنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالْ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرَهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرَهُ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ، قَالَ: لِقَاءَهُ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِرَحْمَةِ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِعَذَابِ اللهِ، كَرَهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِعَذَابِ اللهِ، كَرِهَ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِعَذَابِ اللهِ، كَرِهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِعَذَابِ اللهِ، كَرِهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِعَذَابِ اللهِ، كَرِهُ لِقَاءَهُ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ، أَحَبَ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِر بِعَذَابِ اللهِ، كَرِهُ اللهُ لِقَاءَهُ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ، أَحَدِهُ اللهُ وَالْمُوتَ بَاللهُ لِقَاءَهُ وَاللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ اللهُ

٤٢٦٥ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ صُهَيْبٍ، عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضَرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً المَوْتَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الحَياةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الحَد: ١١٩٧٩، والبخاري: إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». [احمد: ١١٩٧٩، والبخاري: ١٦٥١، ومسلم: ١٨١٤].

#### ٣٢ - بَابُ ذِكْرِ القَبْرِ وَالبِلَى

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عَجْبُ الإِنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عَجْبُ اللَّنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى، إلَّا عَظْمٌ وَاحِدٌ، وَهُو عَجْبُ اللَّذَنِ (١)، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [احمد: اللَّذَنبِ (١)، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [احمد: ٨١٨، والبخاري مطولاً: ٤٩٢٥، ومسلم مطولاً: ٧٤١٤].

 <sup>=</sup> وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود: عبد الرزاق في ◊تفسيره١: (٢/ ٢١٥)، وسعيد بن منصور في ٥سننه١: ٨٩٤، والدراقطني في ١٤٨٨٠؛ (٢٣٨/٥).

ولقوله: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أَوْنَبَتْهُ إليها الحاجةُ، شاهد من حديث أبي عزة عند أحمد: ١٥٥٣٩، والترمذي: ٢٢٨٧، وإسناده صحيح.

وآخر عن مطر بن عكامس عند أحمد (زيادات عبد الله): ٢١٩٨٣، والترمذي: ٢٢٨٥، وهو صحيح لغيره.

<sup>(</sup>١) أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص. ويقال له: عجم، بالميم، وهو أول ما يُخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى ليعاد تركيب الخلق عليه.

<sup>(</sup>٢) الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

مَشْعُوفاً، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَ، فَعَلَيْهِ مُتَ، وَعَلَيْهِ مُتَ، وَعَلَيْهِ مُتَ، وَعَلَيْهِ مُتَ، السَاد، صحيح الترمذي: وَعَلَيْهِ مُتَاء اللَّهُ تَعَالَى " . [اسناد، صحيح الترمذي: المَا اللَّهُ تَعَالَى " . [اسناد، صحيح الترمذي:

٤٢٦٩ ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَلِهِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَلِهِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عُبِيدُهَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَزَلَتْ عُبَيْدَةُ اللَّهُ اللَّيْبِ ﴾ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ القَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّي فِي عَذَابِ القَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّي فِي عَذَابِ القَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، وَنَبِيهِي مُحَمَّدٌ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ وَفِي اللَّيْنَ وَفِي الْمَخْرِقِ اللَّيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّذِينَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّذِينَ وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

٤٢٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ بَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِ عَلَىٰ اللهِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ الجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ القِيَامَةِ». [احمد: ٢١٥٨، والبخاري: ٢٣٧٩، وسلم: ٢٢١١].

٤٢٧١ ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرٍ الجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ». [صحبع. الجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ». [صحبع. الجَنَّة، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ». [صحبع. الجند: ١٤٤٩، والنساني: ٢٠٧٥. وسلف مطولاً برتم: ١٤٤٩].

١٤٢٧٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ حَفْصِ الأَبْلِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ المَبِّثُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ المَبِّثُ المَبِّثُ المَبِّثُ المَبِّثُ المَبِّثُ المَبِّثُ المَبِّثُ المَبِّدُ، مُثْلَتُ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَعُ عَنْنَهُ، وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي». [إسناده حسن ابن ابي عاصم عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي». [إسناده حسن ابن ابي عاصم في السنة: ١٨٦٧، وابن حبان: ٣١١٦].

#### ٣٣ ـ بَابُ ذِكْرِ البَعْثِ

١٢٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَيِ الصُّورِ بِأَيْدِيهِمَا ـ أَوْ: فِي أَيْدِيهِمَا ـ قَرْنَانِ يُلَاحِظَانِ النَّظَرَ مَتَى يُؤْمَرَانٍ»(١).

المَّنْهَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ بِسُوقِ المَدِينَةِ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ، قَالَ : تَقُولُ هَذَا وَفِينَا رَسُولُ اللهِ اللهَ عَلَى الْبَشَرِ، فَقَالَ : «قَالَ اللهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَهُ عَلَى الْمَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) هذا الحديث اختُلف في لفظه على حجاج بن أرطاة، فرواه عنه عبَّاد بن العوام كما هنا، ورواه حفص بن غياث عنه به بلفظ: اكبف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنا ظهره، وجحظ بعينيه قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله، توكلنا على الله» وهذا اللفظ هو المحفوظ عن عطية، وعطية ـ وهو ابن سعيد العوفي ـ قد توبع.

وأخرجه أحمد: ١١٠٣٩ و٢٦٦٦، والترمذي: ٢٦٠٠ و٣٥٢٤ من طريقين عن عطية عن أبي سعيد بلفظ حفص المذكور آنفاً. أما لفظ ابن ماجه فأخرجه البزار: ٣٤٢٤ (كشف الأستار)، والحاكم: (٤/ ٢٠٤)، من طريق خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، تفرد به خارجة، وهو متروك.

والمشهور أن صاحب الصور واحد\_وهو إسرافيل عليه السلام\_لا اثنان.

وَجَـلَّ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ بَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْنَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ وَمَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بِنِ مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ». [أحمد: ٩٨٢١، والبخاري بنحوه: ٢٤١١ و٤٦٠٤، ومسلم بنحوه:

٤٧٧٥ \_ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مِفْسَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «يَأْخُذُ الجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ - وَقَبَضَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟» قَالَ: وَيَتَمَايَلُ رَسُولُ اللهِ ر عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ [احمد: ٥٤١٤، والبخاري بنحوه مختصراً: ٧٤١٢، ومسلم: ٧٠٥٣. وهو مكرر: ١٩٨].

٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَاتِم بن أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْن أَبِي مُلَيْكَةً، عَن القَاسِم قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُحْشُرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: اعُرَاةً حُفَاةً» قُلْتُ: وَالنِّسَاءُ؟ قَالَ: «وَالنِّسَاءُ» قُلْتُ: يًا رَسُولَ اللهِ، فَمَا يُسْتَحْيَا؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، الأَمْرُ أَهُمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ». [احمد: ٢٤٢٦٥، والبخاري: ٢٥٢٧، ومسلم: ٧١٩٩].

٢٧٧ ـ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بنِ اللهِ ٧٤٣٩، ومسلم بنحوه مطولاً: ٤٥٤].

عَلِيٌّ بن رِفَاعَةً، عَن الحَسَن، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُلَاثَ عَرَضَاتٍ: فَأَمَّا عَرْضَتَانِ، فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا الثَّالِئَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي، فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ». [إساده ضعيف. أحمد: ١٩٧١٥].

٤٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَن ابْن عَوْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]، قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ (١) إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ». [أحمد: ٦٠٧٥، والبخاري: ٦٥٣١، ومسلم: ٧٢٠٤].

٤٢٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تُدَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوْتُ ﴾ [إسراهيم: ٤٨]، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «عَلَى الصّراطِ». [أحمد: ٢٤٠٦٩، ومسلم: ٧٠٥٦]

٤٧٨٠ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ المُغِيرَةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ عَبْدِ العُتْوَارِيِّ ـ أَحَدِ بَنِي لَيْثٍ - قَالَ: وَكَانَ فِي حَجْرِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ \_ يَعْنِي أَبَا سَعِيدٍ \_ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ، وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَنْكُوسٌ **فِيهَا (٢)»**. [أحمد مطولاً: ١١٠٨١، والبخاري بنحوه مطولاً:

<sup>(</sup>١) أي: في عرقه، لأنه يخرج من بدنه شيئاً فشيئاً، كما يرشح الإناء المتخلل الأجزاء.

<sup>(</sup>٢) فالأقسام ثلاثة: ناج بلا خدش، وهالك من أول وهلة، ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو.

٤٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمَّ مُبَشِّرٍ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالحُدَيْبِيَةَ » قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَإِن يَسْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١]؟ قَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ نُجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريسم: ٧٢]». [صحيح. أحمد: ٢٦٤٤٠].

#### ٣٤ ـ بَابُ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ

٤٢٨٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَاثِدَةً، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَردُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ<sup>(١)</sup> مِنَ الوُضُوءِ، سِيمَا<sup>(٢)</sup> أُمَّتِي، لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِهَا ». [أحمد بنحوه: ٨٤١٣، والبخاري بنحوه: ١٣٦، ومسلم مطولاً: ٥٨١. وسيأتي مطولاً برقم: ٤٣٠٦].

٤٢٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تُبَّةِ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْل الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشُّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ». [أحمد: ٤١٦٦، والبخاري: ٦٥٢٨، ومسلم: ٥٣٠].

٤٢٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ النَّبِيُّ (٣) وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّلانَةُ، وَٱكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ (1) لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا، فَصَدَّقْنَاهُ» قَالَ: «فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ قَـالَ: عَـدُلاً ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. [احمد: ١١٥٥٨، والبخاري بنحوه: ٣٣٣٩].

٤٢٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُصْعَبِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الجَنَّةِ، وَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّؤُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الجَنَّةِ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّنِي سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابِ». [صحبح. احمد: ١٦٢١٥ و١٦٢١٦ مختصراً ومطولاً].

٤٢٨٦ \_ حَدَّثنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ

غرًّا: جمع أغر، من الغرة، وهي بياض الوجه. يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. محجلين: أي بيض الأطراف من اليدين والرجلين من آثار الوضوء.

السيما: العلامة، يريد أنَّ هذا مخصوص بأمته ﷺ. (٢)

في المطبوع: شهد.

قوله: «يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي، سقط من المطبوع.

أَبَا أَمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الرَّعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ الْفَا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفِ الْفَا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفَا، وَثَلَاثُ حَنَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي عَزَّ سَبْعُونَ أَلْفَا، وَثَلَاثُ حَنَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي عَزَّ وَجُلًا. [صحيح. احد: ٢٢٣٠٣، والترمذي: ٢٦٠٦].

٤٢٨٧ ـ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّحَاسِ الرَّمْلِيُّ، وَأَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ، عَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُكْمِلُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السناد، يَوْمَ القِيامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً، نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا». [إسناد، حن. أحمد: ٢٠٠٢٩، والترمذي: ٣٢٤٦، والنساني في «الكبرى» مطولاً: ١١٣٦٧، وانظر ما بعده].

٤٢٨٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «إِنَّكُمْ وَقَيْتُمْ جَدِّهِ قَالَ: «إِنَّكُمْ وَقَيْتُمْ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَبْرُهَا، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ». [إسناده حن. وانظر ما قبله].

٤٢٨٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِسْحَاقَ الجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَفْصِ الأَصْبَهَانِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهِ عَنْ مَلْوُونَ وَمِثَةُ صَفَّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِثَةُ صَفَّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِثَةُ صَفَّ، فَمَانُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ». فَمَانُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ». [محبح. أحمد: ٢٢٩٤٠، والترمذي: ٢٧٢٢].

٤٢٩٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ صَعِيدِ بنِ إِيَاسِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَبِي نَصْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَبِي نَصْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْنَ الأُمَّةُ أَبِي نَصْرَةً، وَنَوْلَ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَبْنَ الأُمَّةُ الأَمْرِهِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَبْنَ الأُمَّةُ الأَمْرِهُ وَنَ الأُولُونَ (١)» (٢).

٤٢٩١ ـ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ أَبِي المُسَاوِدِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الخَلَاثِقَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أُذِنَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ، فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلاً، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِذَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ». [إناد، ضعيف جدًا](٣).

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ 
القِيَامَةِ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ 
المُسْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِذَا وُكَ مِنَ النَّارِ». [إسناده المُسْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِذَا وُكَ مِنَ النَّارِ». [إسناده ضعيف. ويشهد لشطره الثاني حديث أبي موسى عند أحمد: ١٩٦٧٠، ومسلم: ١٧٠١١].

### ٣٥ \_ بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اشِ يَوْمَ القِيَامَةِ

٤٢٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ،

<sup>(</sup>١) أي: الآخرون وجوداً في الدنيا، الأولون شرفاً وحَسَباً ودخولاً إلى الجنة يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف في سنده، فأخرجه أحمد: ٢٥٤٦ و٢٩٢٢ وغيره، من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن ابن عباس. وعلي بن زيد ضعيف.

وأخرجه أحمد: ٢٦٩٣ وغيره من طريق حماد بن سلمة أيضاً، عن ثابت البناني، عن أنس.

ولقوله: «نحن الأخرون الأولون» شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد: ٧٣١٠، والبخاري: ٢٣٨، ومسلم: ١٩٧٨، وآخر من حديث حذيفة عند مسلم: ١٩٨٢.

 <sup>(</sup>٣) وأخرج الشطر الثاني منه أحمد: ١٩٦٧، ومسلم: ٧٠١١، من طريق أبي بردة عن أبيه رفعه: (إذا كان يوم القيامة، دفع الله عز وجل
 إلى كل مسلم يهوديًّا أو ونصرانيًّا، فيقول: هذا فكاكك من النار، وهذا لفظ مسلم.

قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الخَلَائِقِ، فَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَإِنهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخْرَ نِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ التِيَامَةِ». [أحد: ٩٦٠٩، والبخاري: ٦٠٠٠، ومسلم: ١٩٧٤].

١٩٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخَلَقَ اللَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِثَةَ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَالطَّيْرُ، وَأَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا كَانَ وَالطَّيْرُ، وَأَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، أَكُمَلَهَا اللَّهُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ». [الناده صحيح. وَالقِيَامَةِ، أَكُمَلَهَا اللَّهُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ». [الناده صحيح. احد: ١١٥٣٠ بنحره].

١٩٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَجْلَانَ ، كَتَبَ بِيلِهِ عَلَى يَنْ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمّا خَلَقَ الخَلْقَ ، كَتَبَ بِيلِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمّا خَلَقَ الخَلْقَ ، كَتَبَ بِيلِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي ». [صحيح ، ولفظة ابيده ، في هذا المحليث شاذة . أحمد: ٩٥٩٧ ، والبخاري: ٣١٩٤ ، ومسلم: ١٩٦٩ ، وليس في رواية الشيخين لفظة ابيده ، وسلف برتم: ١٨٩] .

١٩٦٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: مَرَّ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: «يَا مُعَادُ، بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَادُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، حَقَّ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمْ». وَحَقَ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمْ». وَحَقَ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمْ». وَحَقَ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمْ». وَحَقَ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ». وَحَقَ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ». وَحَقَ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ».

المُعْرَدُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَمَّادٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَمَر الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَر قَالَ : كُنَّا مَعَ مُمَرَ بِنِ حَفْصٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ : المَن الفَقُومُ ؟ » فَقَالُوا : نَحْنُ المُسْلِمُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ الفَقُومُ ؟ » فَقَالُوا : نَحْنُ المُسْلِمُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنُورَهَا ، وَمَعَهَا ابْنُ لَهَا ، فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَنُّورِ ، تَنَعَّنُ بَهُ وَهَجُ التَّنُورِ ، تَنَعَّنُ بِهِ ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : "نَعَمْ اللهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ؟ فِي النَّي ﷺ فَقَالَتْ : أَولَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ؟ فَالَ : "بَلَى » قَالَتْ : أَولَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الأُمْ قَالَ : "بَلَى » قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الأُمُ اللهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الأُمْ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ . فَأَكَبُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ الأَمْ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ . فَأَكَبُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ وَلَلَامُ اللهُ اللهُ

٤٢٩٨ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا الْمَنْ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، عَمْرُو بنُ هَاشِم: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَمَنِ يَعْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ اللهِ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ اللهِ ، أَخُو حَزْمِ القُطَعِيّ: السُّجَابِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأً - أَوْ: تَلَا - هَذِهِ الآيةَ: ﴿هُو اَهْلُ النَّقَوى وَآهُلُ النَّغَفِرَةِ ﴾ قَرَأً - أَوْ: تَلَا - هَذِهِ الآيةَ: ﴿هُو اَهْلُ النَّقَوى وَآهُلُ النَّغَفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٥٦]، فَقَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَهُلُ الْنُ أَعْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَهُلُ الْنُ أَعْفِرَ لَهُ » . [اسناده ضعبف احد: إلَها ٱخَرَ، فَانَا أَهُلُ أَنْ أَعْفِرَ لَهُ » . [اسناده ضعبف احد: إلَها ٱخَرَ، فَانَا أَهْلُ أَنْ أَعْفِرَ لَهُ » . [اسناده ضعبف احد: المدن

• قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَضْرٍ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بنُ أَبِي حَزْم، عَنْ

ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ هُو اَهْلُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ هُو اَهْلُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهْلُ أَنْ أُنَّقَى، فَلَا يُشْرِكَ بِي عَلَى اللهُ عَبْرِي، وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنِ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِي أَنْ أَغْفِرَ لَهُ ﴾. المناد، ضعيف كسابقه].

٤٣٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: «يُصَاحُ بِرَجُل مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَاثِقِ، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ نِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٌّ مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ بَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِى الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، ثُمَّ يَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ؟ أَلَكَ حَسَنَةٌ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ نِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ(١) السِّجِلَّاتُ، وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: البِطَاقَةُ: الرُّقْعَةُ، وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ لِلرُّقْعَةِ: بِطَاقَةً. [إسناده صحبح. احمد: ٦٩٩٤، والترمذي: ٢٨٢٩].

### ٣٦ ـ بَابُ نِكْرِ الحَوْضِ

٤٣٠١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ، عَنْ ﷺ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةَ، أَشَدُّ مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ، عَنْ ﷺ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةَ، أَشَدُّ

أَبِي سَعِيدٍ المُحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ لِي حَوْضاً مَا بَيْنَ الكَعْبَةِ وَبَيْتِ المَقْدِسِ، أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّبُوم، وَإِنِّي لأَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحبح النُّجُوم، وَإِنِّي لأَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحبح لغيره. ابن أبي شية: ٣٢٢١٤، وعبد بن حميد: ٩٠٤، وبقي بن مخلد في الحوض والكوثر»: ٣، وابن أبي عاصم في "السنة»: ٣٢٣، وأبو يعلى: ١٠٢٨، اللالكاني في "اعتقاد أهل السنة»: ٢١١٨].

كُنْ عَنْ أَبِي مَالِكِ سَعْدِ بنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيٌ، عَنْ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ سَعْدِ بنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيٌ، عَنْ حُنْيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَبْلَةً مِنْ عَدَنَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، وَلَهُو أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا العَسَلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا العَسَلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَنُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الغريبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " قِيلَ: يَا يَدُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الغريبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " قِيلَ: يَا يَشُولُ اللهِ، أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا رَسُولَ اللهِ، أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ ". [أحد محوه: ٢٣٣١، ومسلم: ٥٨٥].

١٩٠٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مُرُوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُهَاجِرٍ: حَدَّثَنِي العَبَّاسُ بِنُ سَالِمِ الدِّمَشْقِيُّ: نُبُنْتُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ العَبَشِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، فَأَتَيْتُهُ الْحَبَشِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدِ<sup>(٢)</sup>، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ عَلَى بَرِيدِ<sup>(٢)</sup>، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ عَلَى بَرِيدِ<sup>(٢)</sup>، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ يَا أَبَا سَلَّامٍ فِي مَرْكَبِكَ، قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰكَ، وَلَكِنْ اللهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ قَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: وَاللّهِ عَنْ فَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: عَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: عَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةً، أَشَدُ وَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةً، أَشَدُّ الْمُشَقِّةُ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةً، أَشَدُّ

<sup>(</sup>١) أي: خَفَّت.

<sup>(</sup>٢) البريد: دواب توقف على منازل مرتبة، ويركب عليه الرسول وغيره واحداً بعد واحد، وذلك لإسراع السير.

بَيَاضاً مِنَ اللَّبَن، وَأَحْلَى مِنَ العَسَل، أَكَاوِيبُهُ<sup>(١)</sup> كَعَدَدِ نُجُوم السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً، وَأَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَىَّ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الدُّنْسُ ثِيَاباً، وَالشُّعْثُ رُؤُوساً، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُنَعَّمَاتِ، وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ(٢) قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ المُنَعَّمَاتِ، وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ، لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ، وَلَا أَدْهُنُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ . [صحيح دون قوله: «أول من يرده عليَّ فقراء المهاجرين؛ إلى آخر الحديث. أحمد: ٢٢٣٦٧، والترمذي: ٢٦١٢].

٤٣٠٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَىْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالمَدِينَةِ، أَوْ: كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَعَمَّانَ ». [أحمد: ١٢٣٦٢، والبخاري مطولاً: ٦٥٨٠، ومسلم: ٩٩٩٥].

٤٣٠٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «يُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». [أحمد: ١٣٤٩٦، ومسلم: ٦٠٠٠].

جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ [أحمد: ٩٥٠٤، والبخاري مختصراً: ١٣٠٤، ومسلم: ٤٩١].

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ أَتَى المَقْبُرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى المَقْبُرَةِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ» ثُمَّ قَالَ:ُ «وَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ (٣) عَلَى الحَوْضِ عَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ(١) بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهُم (٥)، أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا؟ ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرٍ الوُضُوءِ \* قَالَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ \* ثُمَّ قَالَ: «لَيُذَادَنَّ (٦) رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، فَأُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمُوا، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَأَقُولُ: أَلَا سُخْفًا سُحْقاً (٧)». [أحمد: ٧٩٩٣، ومسلم: ٥٨٤. وسلف مختصراً بالإتيان محجلين من أثر الوضوء برقم: ٤٢٨٢].

# ٣٧ ـ بَابُ نِكْرِ الشَّفَاعَةِ

٤٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرُوا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَغُوَّةٌ مُسْنَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَنِي شَفَاعَةُ ٤٣٠٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ لِأُمَّتِي، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا».

أكاويبه: جمع أكواب، جمع كوب، وهو كوز لا عروة له.

أى: الأبواب. **(T)** 

أى: متقدِّمكم. (٣)

الغُرَّة: بياض في جبهة الفرس. والتحجيل: بياض في يديها ورجليها. (1)

أي: سود لم يخالط لونها لون آخر. (0)

أي: ليُطرَدَنُّ ويُمنعَنُّ. (7)

أى: بُعْداً بُعْداً. (V)

٤٣٠٨ ـ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَاتِم، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ وَلَا فَخْرَ، وَلِوَاءُ الحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ». [صحبح لنبره. احمد: ١٠٩٨٧، والترمذي مطولاً: ٣٤١٥ ومختصراً: ٣٩٤٢].

٤٣٠٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌّ، وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّل: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسُّ أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْماً أُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ (١)، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ، فَقِيلَ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ تَكُونُ نِي حَمِيلِ السَّيْلِ»(٢) قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: كَأَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ كَانَ فِي البَادِيَةِ. [احمد: ١١٠٧٧، والبخاري بنحوه: ٢٢، ومسلم: ٤٥٩].

• ٤٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ:

جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي». [صحيح. الترمذي: ٢٦٠٥].

٤٣١١ ـ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ خَيْثَمَةً، عَنْ نُعَيْم بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٌ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَقِينَ؟ لَا (٣)، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الخَطَّاثِينَ المُتَلَوِّثِينَ». [إسناده ضعيف. اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»: ٢٠٧٥]

٤٣١٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيثَ قَالَ: «يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلْهَمُونَ - أَوْ: يَهُمُّونَ، شَكَّ سَعِيدٌ - فَيَقُولُونَ: لَوْ تَشَفَّعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتُهُ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يُرحْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ (٥) \_ وَيَذْكُرُ وَيَشْكُو إِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ - وَلَكِن ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْل حَدَّثْنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ

<sup>(</sup>١) الحبة \_ بكسر الحاء \_: بزور البقول. وحميل السيل: ما يحمله السيل ويجيء به من طين وغيره، فإذا ألقيت فيه حبة واستقرت على وسط مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

<sup>(</sup>۲) الضبائر: جماعات في تفرقة.

ليس المعنى أن المتقين لا نصيب لهم في الشفاعة، وإنما المعنى أنها غير مخصوصة بهم.

وقد صحت القطعة الأولى من الحديث التي فيها التخيير بين الشفاعة وبين دخول نصف الأمة الجنة من حديث أبي موسى نفسه في سياق آخر عند أحمد: ١٩٦١٨، وإسناده حسن.

ومن حديث أبي موسى ومعاذ عند أحمد: ٢٢٠٢٥، وإسناده حسن أيضاً . ولها شاهد من حديث عوف بن مالك سيأتي برقم: ٤٣١٧ . وللقطعة الثانية منه انظر حديث جابر السالف قبله.

<sup>(</sup>٥) أي: لست أهلاً لذلك.

رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ - وَلَكِنِ الْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ الْتُوا مُوسَى، عَبْداً كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسَ بِغَيْرِ فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ الْتُوا وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَاكُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُر، فَلَا لَهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُر، قَالَ : فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ».

قَالَ: فَذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ الْحَسْنِ (١) قَالَ: فَأَمْشِي بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (٢) مِنَ المُؤْمِنِينَ " قَالَ: ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيثِ أَنسٍ ، قَالَ: "فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيَأْذَنُ لِي ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَسَلْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَسَلْ يُعَلِّهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَعُودُ أَنْ يَحْدِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَعُودُ النَّانِيَةَ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً ، فَبَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، قُلْ تُسْمَعْ ، فَاخْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَعُودُ وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، فَمَّ أَعُودُ وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ ، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، فَمَّ أَعُودُ وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ ، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، النَّالِثَةَ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، فَمَّ مُثَمَّدُ ، فَلْ تُسْمَعْ ، فَالْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَدْ تُسْمَعْ ، فَارْفَعْ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ وَسُلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ وَلَا بُسَمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ وَسُلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ وَلَا سَعْمَ الْمُورَةُ وَسُلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ وَالْمَعْ مُنُوسُهُ وَالْمُعْ وَلَا مُعَمْدُهُ وَلَا سُوى ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُهُ وَلُو مَلْهُ الْمُغَنِّ وَالْمُ مُنْ مُ مُلَا الْمُعْمِ الْمُعْلَةُ ، وَاشْفَعْ تُشَعْهُ ، فَأَرْفَعُ رَأُسُونُ مُ مَا مُسَاءً الْمُعْمَدُهُ ، وَالْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمَلُهُ ، وَالْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْمُدُهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمُ ال

بِتَحْمِيدٍ يُمَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ (٤٠)».

قَالَ: يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى إِثْرِ هَذَا الحَدِيثِ: وَحَدَّنَنَا أَنسُ بِنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: "بَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: "بَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَالمَالُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ، وَالمَالَةُ وَاللَّهُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَالمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَالمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَالمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، والمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، ومِلْمَا وَالْمَالَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْفَالِدُونِ الْمِنْ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٣١٣ عَدَّ ثَنَا عَنْبَسَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلَّقِ بِنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلَّقِ بِنِ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ فَي مُسْلِم، عَنْ أَبَانَ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ فَي مُسْلِم، عَنْ أَبَانَ بِنِ عَفَّانَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللِهُ اللللللللِّهُ اللللللِهُ اللللللللِّهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللِهُ اللللللِهُ الللللللللللِهُ الللللللِهُ الللللللَّهُ الل

١٣١٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ،

<sup>(</sup>۱) الحسن هذا: هو البصري، وقد روى الحسن هذا الحديث عن أنس كما ذكر معبد بن هلال في آخر حديثه عند البخاري: ٧٥١٠/م، ومسلم: ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) أي: بين صفين من الناس.

<sup>(</sup>٣) فيحد لي حدًّا: كأن يقال: أَدْخِل الجنة من عمل كذا وكذا.

إلا من حبسه القرآن: قال النووي: أي وجب عليه الخلود (كما فسره قتادة في بعض الطرق) ومعناه: من أخبر القرآن أنه مخلّد في النار، وهم الكفار، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِدِ.﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦]، وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يُخلَّدُ في النار أحد مات على التوحيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وأخرج أحمد: ١١٨٩٨، والبخاري: ٧٤٣٩، ومسلم: ٤٥٤، من حديث أبي سعيد مطولاً ـ: «فيشفع النبيون والملائكة واخرج أحمد: «فيفع النبيون، والمؤمنون، ولم يبق إلا والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي . . . » ولفظ أحمد ومسلم: «شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين . . . ».

عَنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أَبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرَ فَخْرٍ». [صحبح لغيره. اخطيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرَ فَخْرٍ». [صحبح لغيره. احد: ٢١٢٤٧، والترمذي: ٣٩٤١].

٤٣١٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ ذَكْوَانَ (١) ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ ذَكْوَانَ (١) ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: «لَيَخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّوْنَ فَالَ: «لَيَخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ». [احد: ١٩٨٩٧، والبخاري: ٢٥٦٦].

٤٣١٦ ـ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ: حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي الجَدْعَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (لَبُو بَنِ الْجَدْحُلَقَ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي الْبَدْخُلَقَ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَعِيمٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سِواكَ؟ قَالَ: (سِوايَ».

تُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٨٥٨، والترمذي: ٢٦٠٧].

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بِنَ عَامِرِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بِنَ عَامِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بِنَ عَالِدٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: قَالَ بَقُولُ اللَّشَجَعِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَا خَيَّرَنِي رَبِّي اللَّيْلَةَ؟ ﴾ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ فِي اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: ﴿ مِن اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: ﴿ مِن اللهِ مَالَا مُنْ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: ﴿ وَلِي اللّهِ مَا لَكُمْ مُسُلِمٍ ﴾ . [صحيح . احمد مطولاً: ٢٤٠٠٢] .

### ٣٨ ـ بَابُ صِفَةِ النَّارِ

٤٣١٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَيَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ نُفَيْعِ

أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالِّذِ وَلَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةَ: ﴿إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْ لَا أَنَّهَا أُطْفِقَتْ بِالمَاءِ مَرَّتَيْنِ، مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا، وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا». إلها، وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا». [المناده: ١٥٥، والحاكم: (١٣٥ه). ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد: ٧٣٢٧، وأصله عند البخاري: ٣٢٦٥، ومسلم: ٧٦٢٥ دون إطفائها بالماء مرتبن].

٤٣١٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةَ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ: نَفَسَّ فِي الصَّيْفِ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ نَفَسَّ فِي الصَّيْفِ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ البَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ مِنْ البَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا». [احمد: ٧٢٤٧، والبخاري: ٣٢٦٠، ومسلم: ١٤٠١].

٤٣٢٠ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي بُكَيْر: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُوقِدَتِ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاجْدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ فَاحْمَرَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ المُظْلِم». [إسناده ضعيف. الترمذي: ٢٧٧٣].

١٣٢١ - حَدَّثَنَا الخَلِيلُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الكُفَّارِ، فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ خَمْسَةً، فَيُغْمَسُ فِيهَا ثُمَّ يُخْرَجُ (٢)، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلَانُ، هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، مَا أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لَا، مَا أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُعُولُ: لَا، مَا أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُعُولُ: لَا، وَبَلاَءً، فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا فَرُمَا اللهُ فَصُلًا فَيْ الجَنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا فَمْ مَا أَصَابَكَ ضُرُّ قَطُّ أَوْ فَمُ اللهُ فَعْمَلُ فَي الْمَابَكَ ضُرُّ قَطُّ أَوْ فَمْ اللهُ فَعْمَلُ فِيهَا فَمْ مَا أَصَابَكَ ضُرُّ قَطُّ أَوْ فَعُمْسَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلَانُ، هَلْ أَصَابَكَ ضُرُّ قَطُّ أَوْ فَا أَنْ فَعْمَلُ فَيْ الْمُوامِنِينَ ضُرَّ قَطُّ أَوْ فَا أَوْ الْمُوامِنِينَ ضَرَّ قَطُ أَوْ فَا أَنْ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيْ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَالُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَلَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَالَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَالُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ ال

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الحسين بن ذكون. والمثبت هو الموافق لـ«تحفة الأشراف»: ١٠٨٧١ ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) قوله: اثم يخرج؛ ليس في المطبوع.

بَلَاءً، فَيَقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطُّ ضُرَّ وَلَا بَلَاءً». [احمد: ١٣١١٢، ومسلم: ٢٠٨٨].

٤٣٢٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ المُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيُّ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ عَنِ النَّبِيِ يَكِيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ فِرْسِهِ، فَنِ النَّبِيِ يَكِيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ فِرْسِهِ، فَنِ النَّبِي عَلَى ضِرْسِهِ، وَفَضِيلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ، وَمَعَ لنبره. احمد: كَفَضِيلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَى ضِرْسِهِ». [صحح لنبره. احمد: المَد:

٤٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، عَبْدُ اللهِ بِنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الحَارِثُ بِنُ أُقَيْشٍ، فَحَدَّثَنَا الحَارِثُ لَيْلَتَيْذِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ مَتَى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا». [إسناده ضعيف. احمد: ٢٧٨٥٨. وإسناده ويشهد لنظره الأول حديث إبي أمامة عند أحمد: ٢٢٢١٥، وإسناده وسن في النواهد].

٤٣٢٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُرْسَلُ البُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ، ثُمَّ يَبْكُونَ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ، ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمُوعُ، ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمُ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْثَةِ الأُخْدُودِ، لَوْ أَرْسِلَتْ فِيهِ السَّفُنُ لَجَرَتْ». [صحيح لغبره. ابن أبي شبة: أُرْسِلَتْ فِيهِ السَّفُنُ لَجَرَتْ». [صحيح لغبره. ابن أبي شبة: أرْسِلَتْ فِيهِ السَّفُنُ لَجَرَتْ». [صحيح لغبره. ابن أبي شبة: الأمالية: ٩، وابن أبي الدنيا في اصفة النارة: (١٠٠/١٠)، وابن عساكر في الكاملة: (١٤/١٤)، وابن عساكر في الرابخ دمشق: (١٠/١٠/٥).

٤٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ
 أبي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرأً رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِيَّالَيُهَا ٱلَذِينَ

ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللهَ حَقَ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُونُنَ إِلَا وَأَسَّم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةٌ مِنَ الزَّقُومِ قَطَرَتْ فِي الأَرْضِ، لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ؟ ﴾. [إسناده صحيح. احمد: ٢٧٣٥، والناني في «الكبرى»: ١١٠٠٤].

تَعْقُوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِ، عَنِ يَعْقُوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: «تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، وَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ». [احد: ٧٩٢٧، والبخاري: ٧٤٢٧، ومسلم: ٤٥١ مطولاً].

كَدُّ الْمُ الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمِي شَيْبَة : حَدَّانَا مُحَمَّدُ اللهِ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، مُحَمَّدُ اللهِ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي الصَّرَاطِ ، فَاقَالُ : بِالْمَوْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُوقَفُ عَلَى الصَّرَاطِ ، فَبُقَالُ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ، فَيُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، الَّذِي هُمْ فِيهِ ، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، اللّهِ يَعْدَونَ ، قَالُوا : نَعَمْ ، هَذَا المَوْتُ ، قَالُ اللّهُ مِقْنَ عَلَى الصَّرَاطِ ، ثُمُّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا : خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ ، لَا مَوْتَ مِنْ الْمُؤْنَ ، لَا مَوْتَ مَلَ اللّهُ الْمُؤْنَ ، لَا مَوْتَ ، قَالُ اللّهَ مِنْ الْمَوْنَ ، لَا مَوْنَ الْمُؤْنِ عَلَى الصَّرَاطِ ، ثُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَقَالُ ! فَاللّهُ اللّهُ وَيَعَلَى الصَّرَاطِ ، ثُمُ اللّهُ وَيَعَلَى الصَّرَاطِ ، ثُمُ اللّهُ وَقَلْ لَا لَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَقَالُ اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَلِيمَا الْمُؤْنَ ، لَا مَوْنَ اللّهُ الْمِنْ الْمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### ٣٩ ـ بَابُ صِفَةِ الجَنَّةِ

٤٣٢٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ».

<sup>(</sup>١) هو بفتح العين المهملة كما ذكر ذلك الحُفَّاظ. وانظر التعليق السابق على الحديث رقم: ٤٠١١.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمِنْ بَلْهِ (١) مَا قَدْ أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرُنَ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ السجدة: ١٧].

قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا: مِنْ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ. [احمد: ۱۰۰۱۷، والبخاري: ٤٧٨٠، ومسلم: ٧١٣٤]<sup>(٢)</sup>.

١٣٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا قَالَ: «لَشِبْرٌ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا قَالَ: «لَشِبْرٌ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا (٣)». [صحح لنبره].

٤٣٣٠ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ مَنْظُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا». [أحمد: ١٥٥٦٤، والبخاري: ٣٢٥٠].

١٣٣١ ـ حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّجَنَّةُ مِثَةُ دَرَجَةٍ، كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِنَّ أَعْلَاهَا الفِرْدَوْسُ، وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الفِرْدَوْسُ، وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الفِرْدَوْسُ، وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الفِرْدَوْسُ، وَإِنَّ أَوْسَطَهَا أَنْهَارُ الجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، مِنْهَا تُفَجَّرُ الْفَرْدَوْسَ، مِنْهَا تُفَجَّرُ الْفَرْدَوْسَ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ،

[صحيح. أحمد: ٢٢٠٨٧، والترمذي: ٢٧٠١ مطولاً].

٤٣٣٢ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عُثْمَانَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُهَاجِرٍ الأنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ المَعَافِرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم لأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ؟ فَإِنَّ الجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا ۚ ﴿ )، هِيَ ـ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ـ نُورٌ يَتَلَأُلأً ، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ (٥)، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزُوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَام أَبَلِ، فِي حَبْرَةٍ (٦) وَنَضْرَةٍ، فِي دَارٍ (٧) عَالِيَةٍ سَلِيمَةً بَهِيَّةٍ» قَالُوا: نَحْنُ المُشَمِّرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ثُمَّ ذَكَرَ الجهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ. [إسناده ضعيف. البخاري في «التاريخ الكبير» مختصراً: (٣٣٦/٤)، والفسوي في المعرفة والتاريخ؛ (١٣٦/١)، وابن أبي عاصم في «الجهاد»: ١، والحربي في «غريب الحديث»: (٩٤٨/٣)، والبزار: ٢٥٩١، وابن أبي داود في «البعث»: ٧٧، وابن حبان: ٧٣٨١، والطبراني في «الكبير»: ٣٨٨، وأبو الشيخ في «العظمة»: ٦٠١ ـ ٦٠٢، وأبو نعيم في الصفة الجنة): ٢٤، والبيهقي في البعث، ٣٩١، والبغوي في «شرح السنة»: ٤٣٧٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٩٣/٥٦)، والضياء في «المختارة»: ١٣٤٣، والمزي في «تهذيب الكمال»: (۳۰۱/۱۳ ـ ۳۰۲)].

<sup>(</sup>۱) مِن بَلْه: قيل: معناه: سوى، أي: سوى ما أُطلِعتُم عليه من الذي ذكره الله في القرآن، ويقال أيضاً: معناه: من ألجل، وحكى الليث أنه يقال بمعنى فَضْل، وكأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أُطلِعتُم عليه منها. وجاء في بعض الروايات قبلُه بفتح الموحدة والهاء وبإسقاط لفظة همِن على أنه اسم فعل أمر بمعنى: دع أو اترك. قال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما اطَّلعتُم عليه، فإنه سهل يسيرٌ في جنب ما ادَّخرتُه لهم. انظر «فتح الباري»: (٨/ ٥١٦)، و«عمدة القاري»: (١١٤/ ١٩).

 <sup>(</sup>۲) جاء في رواية أحمد والبخاري ومسلم قوله: «من بله ما قد أطلعكم الله عليه» مرفوعاً مع الحديث.
 وقراءة أبي هريرة: «قُرَّات» أخرجها ابن أبي شيبة: ٣٤٩٩١، والطبري في «تفسيره»: (١٨/ ١٢١)، وعلقها البخاري في «صحيحه» بإثر الحديث: ٤٧٧٩ عن أبي معاوية بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أقحم في المطبوع بعد هذا: الدنيا وما فيها!!

<sup>(</sup>٤) أي: لا مثل لها.

<sup>(</sup>٥) أي: جارٍ، من اطَّرد الشيء، إذا تبع بعضُه بعضاً وجرى.

<sup>(</sup>١) الحبرة: هي النعمة وسعة العيش.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: دور.

كَتَّ مَنْ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدٌ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدٌ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَشْمَاعُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ (٢) إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَسْمَاعُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ (٢) المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوّةُ (٣)، أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوّةُ (٣)، أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوّةُ (٣)، أَزْوَاجُهُمُ المُعَلِي السِينُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (١٠)، عَلَى صُورَةِ المِينُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (١٠)، عَلَى صُورَةِ السِينَ، أَذَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، سِتُونَ فِرَاعاً». [البخاري: ٢٣٢٧، وانظر ما بعده].

٤٣٣٣/ م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ. [احمد: ٥٤٣٠، ومسلم: ٧١٥٠. وانظر ما قبله].

٤٣٣٤ ـ حَدَّنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ، قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِنَارٍ، فَضَيْلٍ، عَنْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، مَجْرَاهُ عَلَى البَاقُوتِ وَالدُّر، الجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، مَجْرَاهُ عَلَى البَاقُوتِ وَالدُّر، تُرْبَعُهُ أَطْبَبُ مِنَ المِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ النَّلْحِ». [صحح. أحمد: ٥٣٥٥، والزمذي: ٢٦٥٥].

2770 - حَدَّثَنَا أَبُوعُ مَرَ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا أَبُوعُ مَرَ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْإِنَّ فِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْإِنَّ فِي سَلَمَةَ سَنَةٍ، لَا فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِعْةَ سَنَةٍ، لَا فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِعْةَ سَنَةٍ، لَا يَعْطَعُهَا». وَاقْرَقُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَظِلِ مَمْدُودٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠]. الحد: ٩٦٥٠، والبخاري: ٣٠٤٧، ومسلم: ٧١٣٧].

عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبِ بنِ أَبِي العِشْرِينَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَبِيبِ بنِ أَبِي العِشْرِينَ: حَدَّنَنِي حَسَّانُ بنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرِو الأوْزَاعِيُّ: حَدَّنَنِي حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةَ: حَدَّنَنِي مَسِّانُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِي أَبَا هُرَيُرَةً، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ، قَالَ سَعِيدٌ: أَوَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مُنوقِ الجَنَّةِ إِنَّا اللَّهَ عَنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ إِنَّا الْجَنَّةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَرُورُونَ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ، فَيَبُورُونَ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ مَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ مَنْ اللهِ عَنْ وَبَعْ مِنْ أَيْلُومِ مِنْ ذَيْرُورُ وَنَ اللَّهُ عَزْ وَمَنَابِرُ مِنْ يَعْوَضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فَوْمَ وَمَنَابِرُ مِنْ فَوْمَ مَنَابِرُ مِنْ وَمَنَابِرُ مِنْ فَوْمَ مَنَابِرُ مِنْ وَمَنَابِرُ مِنْ فَقَوْمَ ، وَمَنَابِرُ مِنْ فَقَوْمٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ فَقَوْمٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ فَقَوْمَ ، وَمَنَابِرُ مِنْ فَوْمَ مَنْ الْمَوْرِ، مَا يُرَوْنَ أَنْ مُنْ عَلَى كُفْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، مَا يُرَوْنَ أَنْ أَلْمُ مَا يُرَوْنَ أَنْ الْمَاسُلُ عِنْ مَا يُمَلِساً ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى

<sup>(</sup>١) أي: لا يبصقون.

<sup>(</sup>٢) أي: عرقهم.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي ﴿النَّهَايَةِ﴾: الألوة هي العود الذي يتبخر به، وهو العود الهندي.

<sup>(</sup>٤) قُولُه: ﴿عَلَى خُلُق رَجِلُ وَاحَدٌ»: ذكر الإمام مسلم بإثر الحديث: ٧١٥٠ ما نصه: قال ابن أبي شيبة: على خُلُق رجل. وقال أبو كريب: على خُلْق رَجُل.

قال النووي: قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن أبي شيبة وأبي كريب في ضبطه، فإن ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام، وأبو كريب بفتح وإسكان اللام، وكلاهما صحيح. وقد اختلف فيه رواة «صحيح البخاري» أيضاً. ويرجح الضم بقوله في الحديث الآخر: «لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلبٌ واحد»، وقد يرجح الفتح بقوله ﷺ في تمام الحديث: «على صورة أبيهم آدم»، أو: «على طوله».

رَبَّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟» قُلْنَا: لَا ، قَالَ: «كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ نِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ المَجْلِس أَخَدُ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً، حَنَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ: أَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ - بُذَكِّرُهُ بَعْضَ خَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا - فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَأَمْظَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْعاً قَطُّ، ثُمَّ بَقُولُ: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ، فَخُذُوا مَا اشْنَهَيْتُمْ، قَالَ: فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حُفَّتْ بِهِ المَلَاثِكَةُ، نِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَع الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى القُلُوبِ، قَالَ: فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَبْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المُرْتَفِعَةِ، فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ \_ وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ \_ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى بَتَمَثَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ بَحْزَنَ فِيهَا».

قَالَ: «ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، فَتَقَلُّنَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَنَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا البَوْمَ رَبَّنَا الجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا البَوْمَ رَبَّنَا الجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا النَقَلَبْ، [إسناده ضعيف، الترمذي: ٢٧٢٥](١).

٤٣٣٧ \_ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الجَنَّةَ، إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الجَنَّة، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِبنَ زَوْجَةً، ثِنْتَيْنِ مِنَ الحُورِ العِينِ، وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مَا الحُورِ العِينِ، وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٍّ، وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْتَنِي».

قَالَ هِشَامُ بِنُ خَالِدٍ: مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَعْنِي رِجَالاً دَخَلُوا النَّارَ، فَوَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ، كَمَا وُرِثَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. [إسناده ضعيف جدًا. ابن عدي في «الكامل»: (٣/ ١١)].

قَلْنَا مُعَاذُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ اللَّادِ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ اللَّهُ وَلِ، عَنْ اللَّهُ وَلِ، عَنْ اللَّهُ وَلِ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيِ اللَّهُ وَلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «المُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الوَلَدَ فِي الجَنَّةِ، كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ (٢) فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ (٢) فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَشْتَهِي ». [اسناده حسن. احمد: ١١٠٦٣، والنرمذي: ٢٧٤٢].

٤٣٣٩ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَبْكِ اللهِ بِنِ مَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً إِلَى الجَنَّةِ، النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً إِلَى الجَنَّةِ، وَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيُقَالُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةُ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَبَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَوْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَبَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلَى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا مَلَى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَبَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلَى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَبَّلُ إِلَيْهِ أَنَهَا مَلاًى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَيُقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: اذْهَبْ

<sup>(</sup>۱) وأخرج أحمد: ١٤٠٣٥، ومسلم: ٧١٤٦ من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن فِي الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة، فتهب ربح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حُسُناً وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسُناً وجمالاً، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، فيقولون: وأنتم ـ والله ـ لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسنه» سقط من المطبوع.

فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْنَالِهَا \_ أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْنَالِ الدُّنْيَا \_ فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي \_ أَوْ: أَوْ بَيْ وَالَّذَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْنَالِ الدُّنْيَا \_ فَيَقُولُ: أَتَسْخَلُ بِي \_ وَأَنْتَ المَلِكُ؟» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. فَكَانَ يُقَالُ: مَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. فَكَانَ يُقَالُ: هَذَا أَذْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلاً. [احمد: ١٩٩١، والبخاري: هَذَا أَذْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلاً. [احمد: ١٩٩١، والبخاري: مسلم: ١٩٤١].

٤٣٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَأَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ<sup>(۱)</sup> بِنِ أَبِي مِرْيَمَ، عَنْ أَنِسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ الجَنَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجَنَّةُ: الجَنَّةُ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ». [إسناه مَرَّاتٍ، قَالَتِ ١٣٧٤، والنساني: ٥٥٢٣].

عَنْ الْأَعْمَدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَحْمَدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَحْمَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانٍ: مَنْزِلٌ فِي الجَنَّةِ،

وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلٌ فِي النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَي النَّارِ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَي المَوْمَونِ : ١٠]». [إسناده صحيح. الطبري في الفيره: ١٠]». [إسناده صحيح. الطبري في الفيره: ١٤].



